# أزمة الائمة العربية وثورة اليمن

ركتور عبرالرعن البيان نائب رئيس مجلس قيادة الثورة اليمنية

أزمة الائمة العربية وثورة اليمن

مراسلات المؤلف صندوق برید ۷۱۰ المعادی – القاهرة جمهوریة مصر العربیة

اهداءات ۲۰۰۱ ربان / محدی عبد مالمنعم غالی الإسكندریة

© حقوق النشر محفوظة للمؤلف

الغلاف : تصميم المؤلف وتنفيذ الفنان مصطفى حسين وتم الطبع بمطابع المكتب المصرى الحديث – القاهرة في أول يناير سنة ١٩٨٤

اعدد عند المعليا في المحقوق ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد وبيوم المبارة وليست من العليا في الشريعية الإسلامية من جامعة التاهرة ودبلوم الدراسات العليا في الشريعية الإسلامية من جامعة التاهرة ودبلوم العلوم الاقتصاد السياسية ودكتوراه في الاقتصاد السياسي من جامعة بون بألمانيا الغربية ..

نائب رشيس مجلس قيادة الثورة في الجسمهودية العربسية اليمسنية واللب رشيس الجسمهودية ووزسيرا لاقتصاد والخسادجية سابعًا ومؤسس البنك السيمنى للإنشاء والتعمير ..

# نسداع

إلى .. الذين يشدّون الرحال إلى الحقيقة .. شدّوا رجالكم معى .. في رجلة شاقة ..

عبالرعن البيضان

أول يسابير ١٩٨٤

## بسمرالله الرحمن الرحيم

صدق الله العظيم

# تمهيد

يتساءل فارىء: لماذا أتحدث عن الأمة العربية عندما أتحدث عن ثورة اليمن؟

شغلنى هذا السؤال منذ فجر شبابى ، عندما بدأت أبحث عن جذور المأساة فى اليمن ، فهزنى صراخى الذى انطلق من أعماقى ، عندما اقتربت يدى من جراحى العربية .

الجراح العربية التي فجرت النزيف الدموى في اليمن.

لم أدرك ، في فجر شبابي ، إن دماء اليمن التي خضبت أرضها قد أخذت تنزف من شرايينها منذ أن تمزق القلب العربي ، وانقطعت علاقته بالعقل القومي ، حتى فقد الوعي ، وملكة الإدراك ، ونعمة الألم ، وقدرة الحركة .

ثم تجرد من غريزة الدفاع . وخيال المستقبل .

فقد التمييز بين ما يسر وما يضر . وضاع العرب وتاهت اليمن .

أو تاهت اليمن في ضياع العرب.

لم أدرك ، فى فجر شبابى ، أن القلب العربى المسلم الذى عرفناه ، قد أصبح حطاما لذكرى قلب كان يبعث فينا الحياة ، يرفعنا متوجين على رؤوس العمالقة ، منفردين وحدنا على قمة التاريخ .

تفرقنا بعد الخلفاء الراشدين ، وأمجاد المؤمنين الفاتحين ، واختلفنا من بعد أن جاءتنا البينات ، وتمزقنا شيعة وخوارج ، أمويين وعباسيين ، هاشميين وعلويين ، زيديين وإماميين ، سنيين متخاصمين ، عرب وعثمانيين ، سادة وقحطانيين .

ألوان صارخة من صراعات دموية ، خلقتها بواعث شخصية ، تسترت في شعارات دينية ، ومزايدات سياسية ، وصراعات إقليمية ، وعصبيات جاهلية .

فسقطت الأمة العربية والإسلامية في حفرة النار التي حذرنا الله منها ، حفرة التفرق والإختلاف ، التي زادتها إشتعالا شعارات جاهلية جديدة ، تزيفت بمسميات عصرية : لم تخرج عن كونها لا تزال جاهلية ، فظهر اليمين واليسار ، ويمين اليمين ويسار اليمين ، ويمين اليسار ويسار اليميار ، والانحياز وعدم الانحياز .

وضاعت المصلحة العربية والإسلامية ما بين حفرة وحفرة .

فهل تنجو اليمن من هذا الحريق ، وهي جزء من الأمة العربية ، حطها سيل التاريخ القاسي في نفس الطريق ؟

هل تفلت اليمن من الجغرافيا القومية ، التي أوقفتها على باب المندب ، القصبة الهوائية للأمة العربية ، والشريان التاجي في خريطة الشرق السياسية ؟

هل تهرب اليمن من خريطة الأطماع الأجنبية ، التى عاصرت سقوط الشخصية العربية الإسلامية والقومية ؟ .

لماذا تفرقنا واختلفنا ؟ .

أين منا أمة من المقلحين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ؟ كيف قطعنا حيل الله ؟ .

وماهو المعروف الذي جهلناه ؟ .

والخير الذي فقدناه ؟ .

والمنكر الذي نحياه ؟ .

أسئلة حائرة ، حاولت الإجابة عليها في هذا الكتاب ، الذي لم أضع له فهرسا مفصلا ولا عناوين محددة ، حتى لا يتعجل أحدنا فيقرأ بعض النتائج منفصلة عن مقدماتها ، فيأخذ منها موقفا مسبقا .

أردت أن أعيب الكتاب ، وكان ورائى باعث يترك كل قارى، يعيش مع أحداثه ، ينظر إليها من زوايا أكثر بعدا ، ينزل بها إلى أغوار أكثر عمقا ، فتنمو معه أفكار أخرى ، أجدى نفعا ، وأعظم قدرة على إنقاذ المصير العربي من الأزمة العربية .

هذا الكتاب يتضمن ما أمكننى جمعه من حقائق ، وما توصلت إليه من حلول ، واثقا كل الثقة في أن عددا من المفكرين سوف يهتدون إلى خير منها .

سواء في هذا الجيل عندما يشعر بالحريق.

أو الأجيال القادمة عندما تصحو من بين الرماد .

فتبحث عن أمل ضائع ..

## مدخل

يتفق المصلحون على أن الطريق الأمثل للإصلاح هو الطريق الأسهل وصولا إليه .

و هو لا يكون طريقا سهلا إلا إذا انبثق من طاقات الشعوب المتطلعة إلى التطور نحو المستقبل الأفضل .

قضية لا يختلف عليها عقلاء .

يؤكدها علم الإجتماع الذي يدلنا على الإرتباط العضوى بين أحوال الشعوب وطاقاتها القابلة للتطور ، التي لا تنتظر من المصلحين سوى قيامهم بتجنيد قدراتهم الذهنية الخلاقة ، وهم يرسمون المستقبل الأفضل الذي يرجونه لشعوبهم ، ثم قيامهم بتنظيم الطاقات الوطنية المتهيئة للتطور لدفعها إلى تحقيق الحد الأقصى الممكن من الغايات المستهدفة ، في إطار من الظروف المحلية ونطاق من الظروف الخارجية التي تؤثر فيها وتتأثر بها .

هذا الطريق السهل لا يختلف عليه أحد .

لكنه عندما يفطن المصلحون إلى استحالة تحقيق الإصلاح باختيار الطريق السهل فإنهم يلجأون إلى علم التاريخ ، حتى يدلهم على جذور العقبات التي تحول دون التطور نحو الأفضل.

وعندما يتعرفون على جذور هذه العقبات فإنهم يبدأون العمل الشاق من أجل اقتلاعها من جذورها التاريخية ، لأنها تكون قد تمكنت من صياغة التركيب الإجتماعي المناقض للإصلاح ، وفرضت النظام السياسي الذي يعتمد على التخلف ، وتسللت إلى التكوين النفسي للشعب الذي يحلم بالمستقبل الأفضل بينما يخاف من العمل على تحقيقه .

كانت هذه الحياة حياة اليمن.

ومع ذلك ...

أسرف بعض المعلقين في عتابي لاختياري طريق الثورة الشاق ، وكأنني كان في وسعى أن أدعو إلى اختيار الطريق السهل .

هؤلاء العاتبون معذرون لأنهم لا يعرفون أننى أمضيت أكثر من عشرة أعوام حاولت فيها ، كغيرى ، إصلاح اليمن من خلال نفس النظام الإمامى ، ولما فشلت لجأت إلى علم التاريخ فدلنى على جذور العقبات التي تحول دون تطور اليمن نحو الأفضل .

تلك العقبات التي لم يكن لها في تاريخ الشعوب مثيل أو شبيه ، وهي تغوص بجذورها الشرسة إلى أعماق ألف ومائة عام من عمر اليمن ، هي من عمر الأمة العربية الإسلامية كل الزمن .

لم يسمح التطور الحضارى العالمي بأن ينتظر شعب اليمن وحده ، دون سائر شعوب الأرض ، مئات أخرى من السنين حتى تكتمل لديه عناصر التطور بالقدر المثالي الذي يرجح اختيار الطريق السهل الذي يحقق الإصلاح ، فاعتمدت في الدعوة إلى الثورة على الحاح الجماهير وإصرارها على التغيير ، وكانت هذه الدعوة تضع في اعتبارها احتمال تعرضها لمفاجآت لم يكن من المستطاع تقديرها أو حسابها بين جماهير مسلحة ، تدفعها ظروفها المتخلفة إلى الثورة بينما تشدها نفس هذه الظروف إلى الثورة المضادة .

لم يكن هناك مفر من قبول هذه المجازفة بعد أن أخذنا دروسا قاسية ممن سبقونا إلى محاولة إصلاح اليمن مع إحتفاظهم بنفس العقبات التي تحول دونه ، عندما كانوا يتصورون أن لهم مصالح شخصية حقيقية من وراء استمرار الحفاظ على الامتيازات السلالية والطبقية والمذهبية ، فحافظوا عليها حتى سقطت رؤوسهم بين أنياب النظام الإمامي المتخلف ، الذي تصوروا أنهم قادرون على تحقيق الإصلاح على نفس ركائزه الإجتماعية والسياسية ، المناقضة لكل إصلاح ، الرافضة لكل تطور .

حاول زعماء الإصلاح في اليمن سنة ١٩٤٨ بزعامة الإمام الثائر عبد الله بن الوزير أن يفرضوا الإصلاح من خلال نظام الحكم الإمامي فسقطت رأس الإمام الثائر ورؤوس الكثيرين من أهله مع معظم من اشتركوا معه من زعماء اليمن المصلحين .

فى سنة ١٩٥٥ حاول المصلح اليمنى المقدم أحمد يحيى الثلايا مع الأميرين سيف الإسلام عبد لله وسيف الإسلام العباس أخوة الإمام الحاكم أن يصلحوا اليمن فى ظل هذا النظام الإمامي فقطع الإمام رؤوسهم مع غيرهم من دعاة الإصلاح فى اليمن .

فى سنة ١٩٥٩ حاول المصلح اليمنى الشيخ حسين بن ناصر الأحمر وابنه الشيخ حميد ومن كان معهما من المصلحين إصلاح اليمن فى ظل نفس النظام فسقطت رؤوسهم دون أن ينجزوا شيئا .

حتى سنة ١٩٦٠ كنت أحاول ، مع المصلحين إصلاح اليمن تحت راية البدر ولى العهد فصفعه والده الإمام أحمد على مرأى ومسمع من المصلحين ، ثم سجن بعضهم وذبح أكثرهم ، وهرب من احتفظ بهم القدر لمحاولة أخرى . وأحمد الله أننى كنت أحدهم .

فى أقل من ربع قرن ، قبل الثورة ، سقطت المئات من رؤوس المصلحين من رجال اليمن من جميع السلالات والطبقات والمذاهب وأصحاب الإمتيازات ولم يتحقق أى إصلاح .

خلال ألف ومائة عام لا نكاد نعثر على إمام واحد مات على فراشه موتا طبيعيا حيث كان المتنافسون المتطلعون إلى منصب الإمامة يقتل بعضهم بعضا باسم الإصلاح ، ولم يكن للشعب اليمنى سوى أن يقدم رؤوس أبنائه ومصلحيه على مذبح الصراع المستمر

على العرش حتى لم يعد فى سيرة اليمن أى جديد ، وأصبح شبح الموت لا يفارق شعبها ، وأصبح في كل بيت مأتم وبكل أسرة أرملة ، ومع كل أرملة أينام ، ولم يعد للأئمة الحاكمين من عمل سوى حبك الإغلال وصك القيود ، ودبغ السياط ، وصقل السيوف ، وإقامة السجون ، ثم ملء التاريخ بما تضيق به الإنسانية ، وتقشعر منه الأبدان .

كانت هذه الحياة حياة اليمن.

شفاؤها أمراض ، حريتها سجون ، أمنها مذابح ، خيرها ذل ، يقينها شك ، أملها يأس ، نعيمها شقاء .

أحياؤها يحاولون الحياة . يعيشون في بيوت كأنها مقابر . يحيون فيها أمواتا ينتظرون ساعة الحشر . حرمهم الائمة من الدنيا فأصبحوا يستعجلون الآخرة . لا يحسون بلوعة الفراق لأنهم لا يشعرون بلذة الوجود .

كانت هذه الحياة حياة اليمن.

نشيدها حزين ، ولحنها أنين .

وشعبها يتمزق فيتشتت في متاهات الأرض ، ثم يلتقي فيلتئم في نعوش وجنائز . ومقابر .

لم يكن هناك مفر من اختيار الطريق الصعب فناديت بالثورة الجذرية .

وعندما نبشنا قبرنا وظهرنا من بين التراب لم يكد أحد يتعرف علينا ، وكاد أشقاؤنا يستنكرون بعثنا قبل يوم القيامة .

ولعل ظروف المفاجأة التي عاصرت صحوة الموتى ، مع سرعة تداعى الأحداث ، قد أسهمت في إسدال الستائر الكثيفة على النوايا الطيبة التي كانت تملأ قلوبنا وقلوب جيراننا واشقائنا ، فضلا عن مضاعفات الأزمة العربية التاريخية التي توارثناها جيلا من بعد جيل ، حتى أغرت الأطماع الأجنبية فتسللت إلى عروق هذه الأجيال ومزقت الجسد العربي ، فأصبح أشلاء متباعدة متناقضة ، إذا اشتكى منها عضو لا تتداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ، وإنما بالتظاهر بالأسى ، والأسف ، مع إخفاء البهجة والسرور بما يحل به من نكبات وينهش في عظامه من خراب .

هكذا كانت دعوتى إلى الثورة الجذرية بين أنياب المأساة اليمنية ومخالب الأزمة العرببة.

اخترنا الطريق الصعب الذي لم يكن أمامنا غيره .

ومع ذلك ..

حتى كتابة هذه السطور يسألني أصحاب النوايا الطيبة: لماذا اخترت الدعوة إلى هذا الطريق الصعب ؟

جوابي على هذا السؤال لا يزال هو بعينه تاريخ اليمن.

هو بذاته قصة الأمة العربية منذ أن بدأت أزمتها التاريخية .

وفى مؤتمر صحفى فى جدة منشور يوم ٣٠ يناير سنة ١٩٧٥ فى المجلة السعودية ( إقرأ ) أجبت على نفس هذا السؤال بقولى :

( عندما أكون في القبر المظلم لا أرى شيئا ، ولا زالت في عروقي نبضة ضعيفة ، وأمل باهت في إمكانية الحياة ، سأسعى بأية وسيلة إلى أن أطل برأسي لأرى النور .

وليس في وسعى وأنا في غياهب الظلام أن اختار الوسيلة المثلى حيث لا توجد في القبر وسائل أخرى متعددة . ستفرض الوسيلة الوحيدة المتاحة نفسها على اختيارى .

وحين استطيع أن أطل برأسي وترى عيناى النور فلن أخسر شيئا إذا فقأتهما يد القدر وأعادتني إلى القبر لأنني في القبر لا أحتاج إلى عين .

أما إذا استطعت البقاء فوق الأرض وفقدت عيناى ومعهما بصرى فقد استطيع الحياة ببصيرتي .

ويظل هذا على أى حال هو الاختيار الأكثر عقلا.

هذا ما جرى في اليمن .

سرنا في الطريق الوحيد الذي لم نجد غيره .

وكنا عارفين بأشواكه ، مقدرين مخاطره .

لكننا كنا نعرف ما هو أكثر من ذلك .

كنا نعرف ما هو أخطر من هذه الأشواك والمخاطر.

كنا نعرف أنه ما لجرح بميت إيلام .

لقد استخدمنا حقنا في رفض الموت البطيء .

ورفضنا التسكع الممل على هامش الدنيا .

وسلكنا الطريق الطويل الذي لم يكن له أمامنا من بديل .

ويستطيع الحكماء أن يطلقوا الحكمة من بعيد ، لكنهم عندما تحرقهم المأساة يرحبون بالخطب الجلل ) .

ولقد رحبنا بالخطب الجلل ..

وصولا إلى المستقبل الأفضل ..

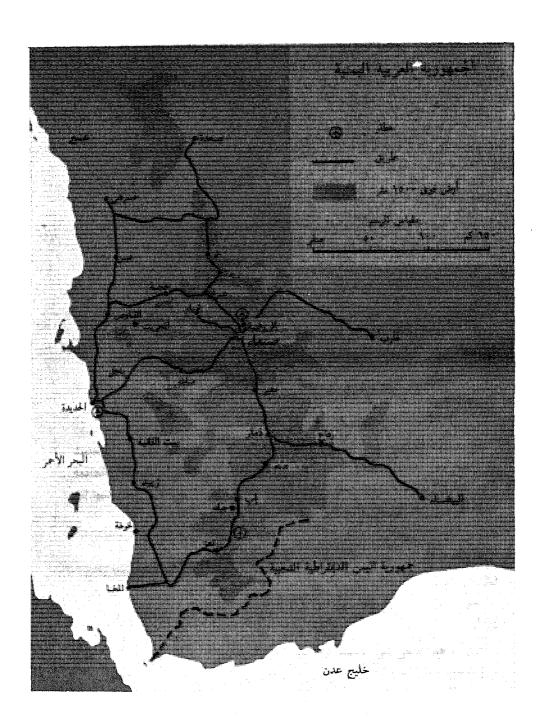

مساء ۲۶ يولية ۱۹۹۲

في بيت محمد أنور السادات رئيس مجلس الأمة ..

تبادلنا التهاني باطلاق الصاروخ الظافر والقاهر ..

وفجأة ..

تقلصت أعصاب صلاح نصر رئيس المخابرات العامة ..

وقال:

يا أخ عبد الرحمن يجب أن تصرف النظر عن ثورة اليمن ، وأن توقف كتاباتك عنها في مجلة روز اليوسف ، وأحاديثك من إذاعة صوت العرب .

قلت:

وما سبب هذا القرار المفاجىء ؟

قال:

لقد عرفت المخابرات الأمريكية جميع التفاصيل عن خطة الثورة من خلال حديث جرى بين أحد مصادرها وبين القاض عبد الله الارياني الذي يعالج في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت ، وكانت هذه التفاصيل قد وصلت إليه من تعز في رسالة كتبها إليه شقيقه القاضي عبد الرحمن الارياني .

قلت:

هل تقول أن المخابرات الامريكية قد عرفت جميع التفاصيل ؟

قال:

نعم .. عرفت جميع التفاصيل ..

قلت :

إذن .. هذا أدعى إلى الاستمرار وليس إلى التوقف .

لأن المخابرات الأمريكية لن تصدق قيام ثورة في اليمن على نحو هذه النفاصيل.

لماذا لا نستمر حتى تصلنا معلومات عن ردود فعل المخابرات الأمريكية ؟ لا سيما أن عيوننا اليمنية مطلعة على معلومات وتحركات الإمام أحمد وولى عهده البدر وشقيق الإمام الأمير سيف الإسلام الحسن وأنصارهم كما نتابع تحركات تنظيمى بريطانيا

وأمريكا اللذين يعمل كل منهما على انتزاع العرش من أسرة حميد الدين .. وهم جميعا يقرأون منشوراتي في روز اليوسف واذاعاتي من صوت العرب ، ويتوقعون الانفجار بين لحظة وأخرى ، ولم يتخذوا حتى الان أي إجراء وقائي أو مضاد .

ومن جانبى سألفت نظر الثوار فى اليمن كى يتوقفوا عن اعطاء معلومات أخرى للقاضى عبد الرحمن الارياني ، وأن يعطوه بدلا منها معلومات مضللة كى تصل عن نفس الطريق إلى المخابرات الأمريكية ، ومع ذلك فإننى لا افترض أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبكى على رجال تنظيمها إذا سبقناهم من أجل النهضية باليمن لأنها لا تعارض التغيير فى اليمن فى الوقت الذى يعلن فيه الرئيس كنيدى أنه يؤيد يقظة الشعوب النامية .

وعلينا أن نضع فى اعتبارنا أننا قد شجعنا الكثير من الأنصار فى اليمن ، وأننا إذا توقفنا فجأة مع احتمال وصول هذه المعلومات إلى الإمام لكان ذلك معناه أننا نسلم رقاب هؤلاء إلى سيوف الجلاد .

#### قال صلاح نصر:

لماذا لا نتوقف مؤقتا حتى نتأكد من عدم وجود ردود فعل أمريكية بعد أن عرفت أمريكا جميع التفاصيل ؟

#### قلت :

لماذا نترك الساحة لبريطانيا وأمريكا لتقيم إحداهما أسرة إمامية أخرى لا تلبث أن تنقلب على الشعب ؟

لماذا نتوقف أثناء السباق مع الزمن ؟

إننا إذا فعلنا ذلك فإن خسارتنا تصبح خسارة مؤكدة لأننا نتوقف بينما يستمر غيرنا في السباق .

أما إذا بقينا في حلبة السباق ثم أجبرتنا ظروف محتملة على التوقف فإن خسارتنا عندئذ تعتبر خسارة محتملة .

و الاختيار التاريخي هو الان:

هل نختار الخسارة المؤكدة .. فنتوقف ؟

أو نختار الخسارة المحتملة .. فنستمر ؟

#### أضفت:

إن الأسلحة والذخيرة التي أخذناها منكم لن تذهب هدرا ، ولن يدفنها الثوار ليأكلها الصدأ في صحراء اليمن ، وأننى وإن كنت لا أعرف لماذا لم يتحرك الثوار في تعز فجر الأمس فأننى أعرف أنهم سوف يتحركون غدا أو بعد غد ، وأعرف أننا لن يطول بنا الانتظار .

```
ياسادتى:
دعونا نستمر .. ونحن على مقربة من تغيير التاريخ ..
وافقنى أنور السادات ..
وأيدنى جمال عبد الناصر ..
وتراجع صلاح نصر ..
فسبقنا تنظيمات الأسر الامامية المتنافسة ..
وتغيير التاريخ ..
سقط الحكم الامامى العنصرى فى اليمن ..
بعد ألف ومائة عام ..
ولهذا قصة ..
البدأها من أولها ..
```

عبرالرعنالبيفنان

### شهادة للتاريخ وتحية لشهداء مصر على أرض اليمن

إن الثورة قد غيرت كافة أوجه الحياة في بلادنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمثقافية وغيرها ، ونقلت شعبنا من مرحلة كاد يوشك فيها على الهلاك ، إلى مرحلة العيش والنفاعل مع معطيات العصر الحضارية .

ففى عهد النظام الإمامي كان يعيش حالة من العزلة والانغلاق ويخصع لسلطة فردية كهنوتية ، وتعمدت هذه السلطة أن تبقى شعبنا أسيرا لحياة القرون الوسطى فلا تعليم ، ولا مستشفيات ولا طرق ولا وسائل للاتصال بالعالم الخارجي ولا مؤسسات سياسية ولا أجهزة إدارية .

ولهذا الأسلوب كان شعبنا يعانى من كافة صور التخلف والقهر والعوز وبالتالى فقد جاءت الثورة بمثابة عملية إنقاذ للشعب اليمنى من الهلاك الذى كان سيئول اليه لو استمر الحكم الإمامى .

ونحن لا ننسى دور مصر فى انجاح ثورة اليمن عام ١٩٦٢ .. ودورها البارز فى مسيرة الثورة اليمنية حتى الان .. فالمعلمون والمهندسون والأطباء ومعظم الأيدى التى تبنى وتعمر هنا فى اليمن هى أيد مصرية .

الأهرام ٩ أكتوبر ١٩٨٣

العقيد على عبد الله صالح رئيس الجمهورية العربية اليمنية

## الأخ العزيز الدكتور عبد الرحمن البيضاني الأكرم

بعد التحية

بلغنى أنك مهتم بكتابة مذكراتك عن الثورة اليمنية .

وأتمنى لك التوفيق والنجاح ليكونا اتماما لجهودك السابقة والتى بذلت فيها روحك لخدمة الشعب الذي عبدته دائما بعد الله

وتقبل تحياتى وشكرا

۱۸ ابریل ۱۹۸۳

اخوكم توقيع الفريق حسن العمري ( عضو مجلس قيادة الثورة اليمنية )

من الوثيقة رقم (١)

# من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حستى يرجع

حديث شريب

# الهجرة في طلب العلم



الشيخ عبد ربه أحمد عبد الله البيضائي - والد المؤلف



ولد أبى ، عبد ربه أحمد عبد الله البيضائى ، فى قبيلة مراد وأمضى طفولته فى مدينة البيضاء شرق اليمن .

كان يصغى ، كغيره من أطفال اليمن ، إلى قصص وروايات التجار الذين يجوبون الأرض بين مصر والشام من جهة ، وفارس والهند وجنوب شرق اسيا من جهة أخرى ، وهم عادة يحطون الرحال في عدن وحضرموت وبعض بلاد جنوب وشرق اليمن .

أجمعت القصص والروايات على ازدهار العلوم وارتقاء مستوى المعيشة فى تلك الدول ، وبصفة خاصة فى مصر حيث الأزهر الشريف منارة الحضارة الإسلامية وقلعة الانتفاضات السياسية .

كان أبى دائم الحوار مع عمه بعد أن مات والده وأكمل حفظ القران قبيل التاسعة من عمره.

وكانت اسئلته لا تخرج عن أسباب النهضة التي سمع عنها خلف البحر (يقصد مصر) وأسباب التخلف في وطنه (يقصد اليمن). وهل يتقن المصريون في طلب الرزق وسائل لا يعرفها شعب اليمن، أو ان أرض اليمن أقل من بقاع الأرض؟.

كان يحاول أن يعرف أسباب ضعف اليمن وعجزها وانهيار مجدها الذى عرفه فى القران الكريم ، وقرأه فيما وصل إلى يده من كتب التاريخ ، ووقر فى أذنه من أحاديث الرواه .

وكان يسخر من نفسه ومن أبناء جيله النين لا يفخرون إلا بماضيهم . ينثرون عليه نوافح الزهور ، وعرائس الأفكار والأشعار ، ولا يغنمون من حاضرهم بغير أنياب الوحوش ومواكب البؤس . والحزن والآلم والحسرة .

رحل مع إحدى القوافل إلى عدن ثم وصل إلى مصر مع زملاء من اليمن يطلبون العلم في الأزهر الشريف . وكان نلك سنة ١٣٢١ هجرية ، ١٩٠٧ ميلادية ، وكان عمره قد أكمل التاسعة .

انقطع للدراسة فى الأزهر حتى حصل على شهادة الأهلية الأزهرية سنة ١٣٢٩ هجرية ، ١٩١٠ ميلادية تحت رقم مسلسل ٢٩٢ ، بينما زاول بعض زملائه من اليمنيين أعمالا تجارية بين مصر وعدن إلى جانب الدراسة التى تركوها فيما بعد ، عندما راجت تجارتهم حتى أصبحوا فى ذلك الوقت من كبار رجال التجارة فى مصر ، وكان من بينهم الشيخ سالم عمر باجنيد والشيخان سالم وسعيد بازرعه .

أما الذين واصلوا الدراسة في الأزهر فكان من بينهم الشيخ أحمد بن سلم والشيخ على حريبي والسيد محمد الأهدل شيخ رواق اليمن بالازهر فيما بعد .

ثم حصل أبى على الشهادة العالمية للغرباء عام ١٣٣٤ هجرية ، ١٩١٥ ميلادية تحت رقم مسلسل ٣ وكان قد تعرف فى الأزهر على زميل مصرى صادقه طوال سنوات الدراسة فتزوج من شقيقته فى ١١ يونية سنة ١٩١٧ وهى أبنة أحد علماء الأزهر ، ثم كان مولدى يوم ٩ أغسطس سنة ١٩٢٦ بالقاهرة .

كان موادى منعطفا حاسما في مسار الامال الكبار التي كان تراود خيال أبي .

فبعد أن كان قد تهيأ للعودة إلى اليمن ليعمل هناك حاكما شرعيا في أحد الأقاليم اليمنية تنفيذا لأمر صدر اليه من الإمام يحيى حميد الدين إمام اليمن في ذلك الوقت ، بدأ يشفق على نفسه إذا ما عاد بي إلى اليمن طفلا لا يجد كغيره من أطفال اليمن مكانا يتلقى فيه العلم في وطنه .

تمهل في سفره إلى اليمن واعتذر للإمام يحيى واشتغل محاميا شرعيا ، وكانت شهادة العالمية للغرباء تعطى صاحبها الحق في مزاولة مهنة المحاماة أمام المحاكم الشرعية ، دون أن تكسبه الحق في تولى منصب القضاء الشرعى الذي كان وقفا على المصريين الذين يحصلون على نفس هذه الشهادة العالمية بغير لفظ (الغرباء). (الوثيقة رقم ٢).

أفرغ أبى كل طاقته فى تلقينى الكثير من ألوان المعرفة ، إلى جانب ماورد فى مناهج الدراسة النظامية فى المدرسة ، وكان قد ألحقنى بمدرسة التجارة المتوسطة بالظاهر رغبة فى أن أحصل على أسرع شهادة ولو متوسطة أعود بها معه إلى اليمن حيث كان صادق الولاء للإمام يحيى ، الذى طرد الأتراك من شمال اليمن وواصل الجهاد لطرد الانجليز من جنوبها .

كان أبى يملأ فراغ الوقت ، عندما يجد ثمة فراغ ، بالحديث عن اليمن ، عن ماضيها السعيد وحاضرها البائس ، ويلوم أبناء اليمن الذين تركوا أمجادهم تنهار فوق رؤوسهم ، وفي سمعهم وبصرهم ، عبر السنين العجاف ، ولم يصنعوا غير الاستسلام للضياع ، حتى أصبح تقليدا يمنيا مستمرا ، وتراثا تاريخيا متأصلا في نفسية المواطن اليمني وشخصيته ، على مر السنين والعصور . ولعل أبي كان يسخر من نفسه ومن أبناء وطنه عندما كان يردد على مسامعي أن أهل اليمن ربما لم يسمعوا عن قوله تعالى ( إن الله يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) أو أنهم إذا كانوا قد سمعوه فإنهم لم يفهموه ، أو أنهم لم يشاءوا أن يفهموه حتى لا يثقلون على أنفسهم بمشقة التفكير في التغيير .

كانت عادة اليمنيين الأصدقاء فى القاهرة أن يلتقوا يوميا على طعام الافطار فى بيت كبيرهم وشيخهم السيد حسن البار فى العباسية ، الذى كان عميدا للهاشميين فى مصر ممن كانوا من أصل يمنى . والهاشميون هم الذين ينتسبون إلى بنى هاشم من سلالة الرسول

عَلَيْكُ وكان السيد حسن البار زوج شقيقة زميلهم الشيخ سالم عمر باجنيد الذي أصبح من كبار المتجار في مصر ، بل كان أكبر من يستورد البن الصافى من اليمن والصابون النابلسي من الشام .

بعد تناول الافطار ينصرف كل منهم إلى عمله .

وكان هؤلاء الأصدقاء يقضون جميع أمسيات رمضان في نفس هذا المكان بعد صلاة التراويح ، يقرأون القران الكريم والأحاديث النبوية الشريفة كما وردت في صحيح البخارى . وكان أبي من أحرص الملتزمين بحضور اجتماعات الافطار صباح كل يوم واجتماعات القران والبخارى في أمسيات رمضان . ولعله كان أكثر هم تخصصا في الفقه الإسلامي وفهما لأسرار اللغة العربية ، أو كان الوحيد من بينهم الذي تخرج من الازهر ونال شهادة العالمية للغرباء ، متفوقا في البلاغة والبيان ، ممسكا بأسرار اللغة العربية إلى جانب العلوم الإسلامية ، فكان هو الذي يتصدى من بينهم لتلاوة صحيح بخارى وشرح الأحاديث النبوية الشريفة ، وكان يعقب ذلك حوار بين الحاضرين يشدهم إلى الحديث عن اليمن وأحوال اليمن ، ولذلك كان حريصا على أن يصحبني معه إلى هذه الجلسات الدينية اليمنية .

تعلمت الكثير مما سمعت في هذه الجلسات .

سمعت السيد حسن البار صاحب الدار وعميد الهاشميين اليمنيين المقيمين في مصر ، في مناسبة وغير مناسبة ، يقول أنه قد ورد عن النبي عَلَيْكُ أن الناس جميعهم سواء وأنه ( لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى ) وكان يحلو له أن يتلو ، ضمن ما يتلو ، الاية الكريمة ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ) .

لعله كان يستشعر حرجا من لقب السيد الذي يسبق اسمه ، أو كان يشفق على نفسه من عمادة الهاشميين اليمنيين في مصر ، وكان يطلب من أبى أن يشرح معنى التقوى التى ترجح عند الله فضل المسلم على المسلم .

كان الرجل مثالا عظيما للتقوى ، ونموذجا فريدا للصلاح ، وكان قدوة حسنة في التواضع .

جعلت أعشق الرجل ، وأخذت أفخر بأهل البيت وأهتف من أعماقى لسلالة النبى ، غاضبا أشد الغضب على عائشة بنت أبى بكر وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وغيرهم من الذين جاهدوا الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه وظاهروا عليه معاوية بن أبى سفيان وزرعوا أول بذرة للخلاف والصراع بين المسلمين .

كان حنين العودة إلى الوطن يسيطر على مشاعر الحاضرين عندما يصلون إلى الحديث عن اليمن ، ويتبادلون الأخبار التي تصل عنها أو منها ، وكانوا يتسابقون إلى ذكر أمجادها التاريخية وماضيها العريق .

عرفت منهم أن اليمن كانت أول بلد في العالم يشيد على أرضه العمارات ذات العشرين طابقا التي كان يشيدها المهندسون والعمال اليمنيون منذ الاف السنين ، على نحو ما تغنى به المؤرخ الهمداني ، وأنه عندما توافدت على الرسول الكريم مواكب الشعب اليمني تعلن إيمانها بالله قال رسول الله ( الله أكبر جاء نصر الله والفتح وجاء أهل اليمن هم أرق قلوبا و ألين أفئدة ، الإيمان يمان والحكمة يمانية ) .

عرفت من أبى ورفاقه أن رجال اليمن كانوا في طليعة الجيوش الإسلامية التي عمرت الأرض بعدئذ بالإيمان والعدالة والمساواة ، وأن الأغلبية الساحقة من جيوش عمرو بن العاص التي فتحت مصر كانت من رجال اليمن ، وكذلك أغلبية جيوش معاوية التي فتحت الشام ، وأغلبية جيوش عبد الرحمن الداخل التي فتحت المغرب ، وأن الجيوش اليمنية قد واصلت نشر الإسلام حتى وصلت في عهد عبد الملك بن مروان وبنيه الأربعة إلى أسبانيا وجنوب فرنسا غربا ، ثم إلى الهند وتخوم الصين شرقا ، وأنه كان من بين القادة اليمنيين المشهورين أمير الأندلس السمح بن مالك الخولاني فاتح قرطبة ومؤسس الإمارة فيها سنة ٩٨ هجرية ، وعبد الرحمن الغافقي العكي اليماني بطل الفتح الإسلامي في أسبانيا سنة ١١٢ هجرية ، كما تشهد على ذلك قلعة همدان في قرطبة وقلعة خولان في غرناطة وقلعة يحصب في اشبيلية .

عرفت أيضا أن القبائل التي تسكن مصر في محافظات الشرقية والبحيرة والصعيد والاسكندرية كلها من القبائل اليمنية ، وإنه لا تزال أسماء بعض العائلات المصرية تحمل أصلها اليمنى أمثال عائلات عبس ، وخولان ، وعامر ، وبني مر ، وجهينة ، وعلام ، وعبيد ، وسالم .

كان ذلك بعض حديثهم عن أمجاد اليمن وماضيها العريق ، وكانوا يطربون له ، وينتشون منه ، ثم لا يملكون أنفسهم من الحسرة وهم يرثون حاضرها البائس المظلم ، وينعون مستقبلها الأسود الكئيب .

وأذكر أن حديثهم عن حاضرها البائس المظلم كان يتصدر الحديث كله ، وهم كغيرهم من أبناء اليمن الذين عرفوا الحياة خارج أسوارها لا يستطيعون أن يمسكوا أنفسهم عن ذكر ذلك الحاضر البائس المظلم .

كنت استغرب كل ماأسمعه عن اليمن ، وكنت استوعب كل ما يقال عنها . وكان الجميع يتبارون في وصف ما يسود فيها من ألوان التخلف والظلم والطغيان .

كان أبى يقول أن أرضنا ليست أقل من بقاع الأرض ، وعقولنا ليست قاصرة عن عامة العقول ، وكان يتساءل عن سبب ضعفنا وعجزنا وفقرنا وانهيار مجدنا ، هل كان أجدادنا خيرا منا ؛ فأصبحنا لا نفخر إلا بالماضى ، ننثر عليه نوافح الزهور ، وعرائس الأفكار والأشعار ، ثم لا نغنم من الحاضر بغير أنياب الوحوش ومواكب الحزن والآلم والحسرة ؟

كان أبى يتساءل لماذا تخون الدنيا ويقبح الوجود الجميل ؟ ولماذا يصمت الروض المغرد وينزوى الشعب الأصيل ، فإذا بنا وليس لنا حاضر نسعد به ، ولامستقبل نتمناه ، ولاحلم ولا أمل ولارجاء .

هل تحامل على مجدنا عدل القدر ؟ أم تواطأ على بلدنا ظلم البشر ؟ أم تقاعسنا حيث يجد الناس وتواكلنا حيث تنهض الأمم ؟ .

كان أبى يحلم باللحظة التى نستطيع فيها أن ننفض عن أنفسنا غبار الزمن ، ونصحو من غفوة الدهر ، كى يضحى تثاؤبنا زئيرا ، ويأسنا بأسا ، فتصبح امالنا حقائق .

وعندئذ .. تتذهب الشمس .. تتغير طلعتها ويتبدل غروبها .

وهى تطلع فى اليمن ، ولا يحفل بطلوعها انسان ، وتغرب ولا يأتى غروبها بغير الظلمة واليأس والحرمان .

كنت التقط هذه الكلمات بالذات ولا أنساها .

كانت تنزل على قلبى كالصواعق .

أصابتني بجرح أدمي خيالي ، لكنه زرع في أعماقي كل امالي .

خيالى كان محصورا فى العودة إلى وطنى كما غرس أبى فى نفسى ، أما امالى فكانت لا نهائية .. وهى تصور لى مكانتى عندما أتم تعليمى فى مصر وأعود إلى اليمن ، واشترك مع أبناء وطنى فى العمل على استعادة أمجادنا التاريخية ونحن نضع معا حجر الأساس فى بناء نهضتنا الحضارية .

تعلمت كثيرا فى هذه الجلسات اليمنية الدينية اللغوية ، وكان أبى أثناء عودتنا إلى بيتنا كل ليلة يسألنى عما عرفت عن اليمن وحفظت من الايات والأحاديث ، وما تعلمت من الشرح وما تلاه من حوار ، وكان يتوقع أن أتلو عليه ما سمعت ، كله . لا ينقص منه شيء .

وأغلب ظنى ان اندماجى مع سيرة النبى بَيْكَةُ وشوقى لمتابعة سيرة اليمن قد غرسا عندى منذ نعومة أظافرى عادة التركيز المستغرق عند الاستماع ، الذى يغوص فى ذاكرتى ، حتى صرت قليل النسيان .

مع ذلك .. كان أبى عظيم الحسرة لأننى كنت قد بلغت الثانية عشر من عمرى ولم أحفظ القرآن كله كما يفعل غيرى من أبناء عمرى سواء فى اليمن أو فى مصر ، وكان أبى قد حفط القران كله ولم يكن قد بلغ التاسعة من عمره ، وكان لا يزال فى اليمن .

اتجه أبي إلى استكمال ثقافتي الدينية واللغوية .

أما الثقافة الدينية فكان يتولاها بنفسه سواء في البيت أو في الجلسات الدينية الرمضانية عند السيد حسن البار ، وأما الثقافة اللغوية فقد اتفق مع صديقه وزميله من الأزهر الشيخ

أحمد عيادة على أن يستأجرا مدرسا أزهريا ، يقوم بتعليمى مع صديقى وزميلى خالد ابن الشيخ أحمد عياده ، منهاجا لغويا شاملا يفوق منهاج اللغة العربية فى المدرسة التى كنا ندرس فيها .

هذا المدرس الأزهرى كان خفيف الظل ، وكانت له جاذبية خاصة تصهر خيال التلاميذ في روحانية الدرس ، فتجعل الدروس المعقدة تنساب في يسر وتتدفق في رفق ، متجهة في سهولة إلى عقولهم التي تكون قد تهيأت لاستيعابها منذ أول لقاء معها .

زميلى خالد أصبح الان الدكتور خالد أحمد عياده من كبار أطباء العيون في مصر ، كما وصل والده إلى منصب رئيس المحكمة العليا الشرعية .

وذات يوم .. توفى أبى فجأة أثناء تناول الافطار كعادته مع أصدقائه فى بيت السيد حسن البار ، فحمله أصدقاؤه إلى بيتنا فى حدائق القبة . وكنا نستعد فى ذلك اليوم لاستقبال خالى وصديق أبى الحميم وزميله فى الأزهر بمناسبة وصوله منقولا للعمل فى القاهرة .

وكان أبى قبل أن يترك بيتنا فى ذلك الصباح قد أشرف بنفسه على إعداد حديقة البيت ، وذبح الكبش الذى كان قد أعده لوليمة الاحتفال بقدوم خالى .

وصلت إلى باب بيتنا سيارة السيد حسن البار ونزل منها أصدقاء أبى اليمنيون فتصورت أنه قد دعاهم لقضاء ذلك اليوم في حديقة بيتنا ، إنتظارا لوصول خالى الذي كان أيضا صديقهم وزميلهم فإذا بهم يحملون أبى بين أحضانهم .

لم أفهم ماجرى ..

ناديت على أبى ولم يرد ..

مسكت نراعه فسقط منى ..

لم أفق من الصدمة ولم أدرك أنه مات إلا عندما دق أننى بكاء أصدقائه ، ورأيت دموعهم تغسل خدودهم ، فهو رفيق رحلتهم من اليمن وأديب هجرتهم في مصر ، الذي عاش معهم ، ومات بينهم ، وحملوه بين أحضانهم .

كان ذلك صباح ١٣ يناير سنة ١٩٤٠ وكنت اناهز الرابعة عشرة من عمرى .

مات الأب الذي كان يعلمني ، ويثقفني ، وينتظرني ، حتى أعود معه إلى اليمن .

مات الداعية الذى دعانى إلى أن أهب حياتى من أجل اليمن ، الذى زرع فى قلبى الإصرار على المشاركة فى النهوض بها ، الذى استمر طوال عمرى ومنذ نعومة إدراكى يشعرنى بأنه غريب فى مصر ، رغم ما يحيطه من مشاعر الود وأواصر الحب وعظيم الفضل وبالغ الكرم ، وغير ذلك من خصائص الشعب المصرى الأصيل .

كانت أمى وأسرتها المصرية تقدر ما يجول بخاطر أبى ويسيطر على وجدانه ويصوغ تصرفاته ، ويضبط إيقاع حركاته وسكناته ، وهو أن أعود معه إلى اليمن عندما أكمل دراستى ، وكانت أمى سعيدة بالسفر معه إلى حيث يشاء ، فهو الزوج الذى عاشت معه ثلاثة وعشرين عاما ، قضتها على أفضل ما تكون العشرة الزوجية .

لا غرو إذن .. إن هى استمرت فى شحن مشاعرى وخيالى وامالى بالعودة إلى اليمن ، حتى بعد أن مات أبى ، وكانت تعتبر ذلك تجسيدا منها لترحمها عليه ، وتعبيرا عن وفائها له ، وإعلانا عن إقتناعها به ، وكانت ترى صورتها فيه .

وهو الرجل الذي رعى الله فيها .



بدأت أتدبر حالى ..

ماذا أفعل بعد موت أبي ..

أخذت أتذكر كلماته الكبار عن اليمن ، وأحاديث أصدقائه اليمنين عن أحوالها ، وكيف يعانى أهلها من التخلف والإرهاب والظلم والطغيان ، خلف جدران سجن كبير له أسوار عالية يسمونها حدود اليمن .

لماذا كان أبى يحلم بالعودة إلى هذا السجن الكبير ؟ ولماذا أراد أن يقودني معه إلى خلف قضبانه العالية ؟ .

هل ضاقت به الدنيا في مصر ؟

لم تضق بل اتسعت له على مصر اعيها فكان أبى ناجحا فى مهنة المحاماه ، أعطاه الله الفصاحة والبيان والحجة ، وكان مجدا فى طلب الرزق ومشى فى مناكبها وأعطاه الله من رزقه ، كما لم يعط الكثيرين من المحامين الشرعيين .

إذن ..

لم ينذر نفسه للعودة إلى وطنه لاهثا وراء رزق ، أو ساعيا وراء جاه .

وإنما نذر حياته كلها للعودة إلى خلف قضبان ذلك السجن الكبير ، الذى كان يسميه الوطن الغالى ، ليس ليعيش فيه سجينا مكبلا بأغلال التخلف وقيود الخرافات كغيره من أبناء وطنه ، وإنما من أجل أن يشترك مع المصلحين اليمنيين في الدعوة إلى تحطيم هذه القضبان ، وتحرير الشخصية اليمنية وميلاد المستقبل الأفضل .

تذكرت وصفه لذكاء وقدرة الشعب اليمنى وطاقاته الخلاقة ، التى تستطيع أن تستعيد أمجاده التاريخية ، وهو صانع أول حضارة اعترف بها العالم وتحدث عنها القران الكريم .

أخذت أتأمل وصف أبى لذكاء الشعب اليمنى وطاقاته الخلاقة بينما كان ، كما اعترف أبى وزملاء أبى وأجمع الرواه ، مستسلما لشريعة الغاب ، راقدا تحت أطلال التاريخ ، يبتسم لسيوف الطغاه ويهتف بحياة الجلادين .

فإذا كان الشعب اليمنى ذكيا ذا طاقة خلاقة ، كما قال أبى فلماذا يركع تحت أقدام السفاحين ويرضى بدفن عقول أبنائه في مقابر الكتب الصفراء التي تقدس الحكام وتفرض الجمود فتحطم عقارب الزمن ؟ .

لم أكن قد سألت أبى عن أسباب التخلف فى اليمن ، ولم أسمع شيئا عن أمر هذه الأسباب أثناء الاجتماعات الدينية الرمضانية ، وفاتنى أن أعرف منه ومن أصدقائه كيف يتفق وصف الشعب اليمنى بالذكاء والطاقة الخلاقة مع استسلام نفس هذا الشعب للحياة على ذلك النحو المتخلف ، الذي كاد أن ينفرد به من بين شعوب الأرض .

هل هو الافراط في حب الوطن قد أملى على أبى أن ينسب الذكاء والطاقة الخلاقة إلى أهل بلده .

لعلى أخطأت فى حقه عندما سألت نفسى هذا السؤال ، لأن حب الوطن ليس فيه افراط قط ، فالوطنية مشاعر لا نهائية .

ربما أسهب أبى في مدح صفات الشعب اليمنى إثارة للروح المعنوية التي ينبغى أن تسود مشاعر اليمنيين حتى تنطلق الدعوة إلى حياة يمنية أفضل .

مهما كان الأمر ، وجدت نفسى بعد موت أبى فى حيرة من أمرى ، وجدت نفسى وحيدا فى التفكير والتأمل والتساؤل ، وكان لزاما على أن أبحث بنفسى عن جواب سؤالى .

ساقنى تساؤلى إلى البحث هل الإنسان مجبر أم مخير ؟ فإذا كان الله قد أجبر الإنسان اليمنى على النوم فى سباة الحياة المتخلفة ، إذن لا أمل فى إيقاظه من هذا التخلف . أما إذا كان الإنسان اليمنى ، كأى إنسان ، مخيرا يستطيع أن يختار ما يشاء من أشكال وأنماط حياته فعندئذ يمكن إيقاظ الشعب اليمنى ليبحث بإرادته عن أشكال وأنماط حياة أفضل ، بعد تبصيره بخطئه عندما رضى بحياته المتخلفة ، وتشبث بها دون سواها ، وكأنه اختارها دون غيرها .

وجدت نفسي شغوفا متطلعا إلى معرفة ما إذا كان الإنسان مجبرا أم مخيرا .

كان التوصل إلى إجابة هذا السؤال يمثل عندى حاجزا نفسيا توقفت عنده كل امالى وأحلامى ، إذ كيف يأمل الإنسان فى أمر لا يمكن عقلا أن يحققه ، طالما قد فرض الله عليه غيره .

كان الأقرب إلى عقلى أن الإنسان مجبر وليس له أن يختار ما يريد وهذا ما يفسر وصف أبى للشعب اليمنى بالذكاء والقدرة الخلاقة مع استسلام نفس هذا الشعب لإنهيار مجده، وتحوله إلى قصة تتسلى عليها الأمم، ويتندر بها الظرفاء، وتسخر منها الضمائر.

انشغلت عن الدراسة في المدرسة وأخذت أتردد يوميا على دار الكتب المصرية في باب الخلق بالقاهرة وأخذت أقرأ في أمهات كتب العلماء الذين بحثوا مسألة الجبر والاختيار . أمضيت سنتين ذاهبا كل يوم إلى دار الكتب متشبثا بسؤالي ، عائد منها كل يوم بغير جواب . لأن علماء المسلمين مختلفون .

ومهما كان الحال لقد استفدت كثيرا من هذه القراءات والأبحاث الفلسفية والإجتهادات الفقهية بفضل ما تلقيت عن أبى وزملائه فى الأجتماعات الدينية ، وما تعلمت من المدرس الأزهري المفرط فى قدرته على شد انتباه التلاميذ .

بينما كنت أفكر فى هذه الأمور ، متأملا أسرار الكون ، مشتاقا إلى فهم ألغاز الحياة ، حياة الإنسان ، حياة الأمم والشعوب ، مستغرقا فى تصور ماذا كان قبل الحياة ، وماذا يكون بعد الموت ، إذا بعينى تقع على دودة حرير كانت تتسلق على غصن يتدلى من أغصان شجرة التوت التى زرعها أبى فى حديقة بيتنا .

تذكرت أن هذه الدودة كانت بيضة قبل أن تكون دودة ، وأنها سوف تنسج من حولها شرنقة الحرير كي تستقر فيها أياما معلومات ، ثم تخرج منها في هيئة أخرى ، إذ تخرج منها فراشة تطير بجناحيها بعد أن كانت دودة تزحف على أقدامها .

وهى حين تخرج فى هيئتها الجديدة فإنها تترك من ورائها وفى شرنقتها جثتها التى شكلت هيئتها السابقة عندما كانت دودة .

نحن البشر نشاهد هذه الأطوار ونتأملها ، ونكاد لا نستخلص منها الدرس المفيد والموعظة الحسنة ، ولا نروى عنها الحجة الدامغة والبرهان القاطع .

إننا البشر نشهد أن بيضة دودة الحرير ذات شكل مستدير وحجم صغير .

ونشهد أنها تتحول إلى دودة تمشى على الأرض.

ثم نشهد أنها بعد ذلك تصبح فراشة تطير في الهواء .

ونشهد أيضا أنها تترك جثتها ترقد في قبرها الذي يسمونه شرنقة الحرير .

ثم لانستطيع أن نشهد ما كان من أمرها قبل ذلك ، ولا ما يكون من مصيرها بعد ذلك .

تقف عقولنا عند هذه الحدود ، لا تتجاوزها أو تقفز من فوقها .

لا نعلم من أمر الفراشة شيئا عندما تتحول إلى هيئة أخرى ، لا نعرفها لأننا لا نشاهدها ، يسمونها موتا وقد تكون في الحقيقة طورا آخر من أطوار خلقها .

لماذا نبحث عن أصل الإنسان قبل أن يولد ونختلف على مصيره بعد أن يموت ؟

لماذا لا نتصور عندما يدفن أحدنا فى قبره أنه ينتقل إلى طور أخر من أطوار خلقه ؟ شأنه فى ذلك شأن دودة الحرير حين تدفن نفسها فى قبرها الذى يسمونه شرنقة ثم تخرج منه فراشة تناسقت فى ألوانها .

لماذا نجهد أنفسنا ونجهد عقولنا ، تائهين لاهثين ونحن نبحث عن حقائق لا تدركها عقولنا ، ليس عجزا منها ولا قصورا فيها ، وإنما لأنها بحكم كونها عقولا مخلوقة فإنها ذات طاقات محدودة ، لا تسطيع أن تتجاوزها أو تقفز من فوقها ، لأن الذى خلقها قد رسم لها حدودها ، حتى لا يفسد نظام الكون عندما يستوى الناظم بالمنظوم ، أو يختل كيان الخلق عندما يستوى الخالق بالمخلوق .

إذن ، لا علينا إذا لم تصل عقولنا المخلوقة إلى ما كان قبل الخلق الذى نعرف هيئته ، وماذا يكون بعد الخلق الذى لا ندرك أسراره . فنحن البشر المخلوق لا نحيط بشىء علما إلا بما شاء الخالق أن نحيط به من الحقائق .

ومن هذه الحقائق أننا ، ونحن على هيئة الخلق التي نعرفها ، مطالبون باتباع ما أمر به الخالق والامتناع عما نهى عنه .

ونحن لا نتبع ولا نتمنع إلا إذا أتاح لنا الخالق قدرة الاتباع وقدرة الامتناع ، ثم أتاح لنا إرادة اختيار القدرة التي تتبع والقدرة التي تمتنع .

لذلك خلق الله في الإنسان القدرة والإرادة لقصد أراده الله سبحانه وتعالى ، ليكونا موضع التكليف ومناط الجزاء ، وشرطا لنسبة الأفعال إلى الإنسان المكلف .

لكنه عندما يختار الإنسان فإنه لا يخرج عن دائرة علم الله الذي سبق أن خلقه .

إذن .. الإنسان لا بد أن يكون مخيرا .

وإن الله لا يمكن أن يكون قد فرض على شعب اليمن الفقر والتخلف والحياه تحت المظلم والطغيان والجبروت .

لابد حيئذ ، من أن تكون هذه الظروف اليمنية المنخلفة قد اختارها وأرادها شعب اليمن جيلا من بعد جيل ، في نطاق علم الله الذي منذ الأزل يعلم أن شعب اليمن سوف يختار هذه الظروف بعينها ، طوال زمن لا نزال نجهل مداه ، ولا نعرف منتهاه ، بينما يد الله قبل أن يخلق شعب اليمن .

عندما وصل ، عقلى الصغير ، إلى هذه الحقيقة البديهية ارتاح فؤادى وأطم. قلبى على شعب اليمن ، وكانت البشرى التى شرحت صدرى لمستقبل اليمن ، لأننى امنت بأن شعب اليمن الذكى ذا الطاقة الخلاقه يمكنه أن يخطو إلى النهضة والحضارة عندما يختار ويريد النهضة والحضارة .

وهو لا يختار ويريد هذه النهضة والحضارة إلا إذا بصره المصلحون بأحواله القاسية التى يعيشها ، مقارنة بأحوال الأمم الأخرى التى أزدهرت ونهضت وتطورت ، وأطلعه المصلحون على تحليل الإسباب التى أوجدت هذه الأحوال القاسية وفرضتها عليه فاستسلم لها ، ثم لا تقف رسالة المصلحين عند هذا الحد ، بل يجب أن تتعداه إلى طرح مضمون الفجر الجديد ، فجر النهضة والحضارة .

والنهضة والحضارة ليست كلمات تلقى إلقاء عابرا فى معرض الحديث عن سيرة الأمم ، وإنما هى مناهج لمقومات جديدة تنبئق من ظروف كل أمة من بعد أن تستفيد ، قدر ما تستطيع مما وصل إليه العلم وبلغه التطور .

زاد يقينى واعتقادى أن دراستى فى مدرسة التجارة المتوسطة لا تمكننى من الاشتراك مع المصلحين من أبناء وطنى ، لأن إصلاح اليمن ، كغير اليمن ، يحتاج إلى دراسات مستفيضة فى العلوم التاريخية والنفسية والفلسفية إلى جانب دراسات متخصصة فى العلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . وشىء من ذلك لا يمكن تحصيله فى مدرسة التجارة المتوسطة التى كنت قد تركتها منذ سنتين أو يزيد .

كان لا بد من السعى إلى الالتحاق بالجامعة المصرية ، وبكلية الحقوق بالذات ، الأمر الذى يشرط أن يسبقه التحاقى بمدرسة ثانوية كى أحصل منها بعد أربع سنوات على شهادة التقافة العامة ، وبعد سنة أخرى أحصل على شهادة التوجيهية ( الثانوية العامة الان ) . وبغير ذلك لا يمكن أن التحق بالجامعة المصرية أو بغيرها من الجامعات .

كنت في عجلة من أمرى ولم أطق الانتظار خمس سنوات أخرى حتى ألتحق بالجامعة المصرية فأخذت أبحث عن وسيلة أختصر بها هذه السنوات الخمس .

نصحنى أحد الأصدقاء بأننى فى وسعى أن أتقدم فى نفس تلك السنة لأداء الامتحان للحصول على شهادة الثقافة العامة نظام الأربع سنوات ، أى أن أؤدى الامتحان فى جميع مناهج ومواد سنوات الدراسة الثانوية فى امتحان واحد ، واضعا فى الاعتبار أن نسبة النجاح فى هذا النظام المعروف بنظام الأربع سنوات لا تتعدى نصف فى الآلف ، لا سيما بالنسبة إلى الطلاب الذين يدرسون مناهج السنوات الأربع فى منازلهم ، والذين لم يسبق لهم أن التحقوا بمدرسة ثانوية قط .

وهو نظام لا يزال معمولا به في مصر حتى الان بالنسبة إلى شهادة الاعدادية وحدها .

فرحت بهذه النصيحة وسجلت اسمى فى إدارة الامتحانات العامة كطالب ( من منازلهم ) وكان ذلك فى شهر مارس سنة ١٩٤٥ أى قبل موعد الامتحان بما يقل عن أربعة أشهر ، وكنت قد قررت نهائيا ترك الدراسة فى مدرسة التجارة المتوسطة بعد أن وصلت فيها إلى السنة الثالثة قبل أن أعكف على القراءة فى دار الكتب المصرية .

علم خالى بهذا الخبر وكان ناظرا لإحدى المدارس الثانوية ، فظن أننى قد ضيعت نفسى فى هذا القرار كما ضيعت وقتى فى دار الكتب ، وأنه من المستحيل على مثلى الذى لم يدرس فى أية مدرسة ثانوية أن يستوعب مناهج وعلوم السنوات الأربع فى أربعة أشهر ، وفى البيت وبغير مدرسين ولا معمل للكيمياء .

صممت على رأيى فأمسك بعصاته وهم بضربى ، فهو خالى وزميل أبى رحمه الله وولى أمرى فضلا عن كونه ناظر المدرسة ثانوية يعرف أكثر منى نتائج هذه المجازفة .

كان مصرا على إعادتى إلى مدرسة التجارة المتوسطة وأن أنفرغ كلية للدراسة فيها كى أحصل منها على دبلوم التجارة بعد سنة واحدة حيث كنت فى السنة الثالثة .

أبديت اصرارى على عدم إضاعة سنة من عمرى للحصول على شهادة متوسطة لا أسعى اليها ، ولا ينشرح صدرى لها ، وأظهرت عزمى على ألا اضيع يوما واحدا يمكن أن يقربنى من الالتحاق بالجامعة وبكلية الحقوق بالذات .

تدخلت أمى وكانت تصدقتى مثلما كانت تصدق أبى ، كانت تعتبرنى رسالتها فى حياتها وذكراها بعد موتها ، فلم تقتصد جهدا من أجلى إلا بذلته ، ولا طريقا إلى تحقيق حلمى إلا ذللته . كانت لا تنام عندما أسهر متصفحا كتاب لعلى أطلب حاجة تساعدنى على عناء السهر ، فلا يضبع وقتى فيما لا يحسن أن يضيع فيه .

لكن خالى أكبر منها سنا ، وأكثر منها علما .

وهي أدرى منه بإصراري وأعرف منه بعزيمتي .

هى التى سهرت معى وشاهدت حيرتى عندما كنت ، ابكر كل يوم ذاهبا مع كتاب إلى دار الكتب ، ثم أمسى عائدا منها مع كتاب اخر غير الذى رأتنى أسهر على قراءته فى كل ليلة سابقة .

هى التى غاصت فى أعماقى ، وذابت فى مشاعرى ، وأحصت خلجات صدرى ، ونبضات فؤادى .

أخذت تسوق الحجة تلو الحجة حتى افنعت خالى ليتركنى وشأنى مع دراسة الثقافة نظام الأربع سنوات ، واسترسلت حتى افنعتنى بألا أترك السنة الثالثة بمدرسة التجارة المتوسطة التي ، أمام عزيمتى وإصرارى ، لن تستغرق وقتا يشغلنى عن الاعتكاف للدراسة الثانوية ، ولعل الله يوفقنى في هاتين الدراستين المختلفتين أعظم الاختلاف .

اقتنعت برأى أمى ، ارضاء لخالى ، شديد الحرص على حصولى على شهادة التجارة المتوسطة ، قدر حرصه على مستقبل ابنه الذى أصبح فيما بعد اللواء محمد رفعت وهبة مساعد وزير الحربية وقائد سلاح الإشارة بالقوات المسلحة المصرية ثم وكيل أول وزارة المواصلات .

بدأت أتقبل التحدى وأنزل إلى ميدان الصراع ، جمعت كتب المدارس الثانوية من أولها إلى اخرها ، طفت بأصدقائى الذين كانوا يتأهبون لأداء امتحان الثقافة العامة نظام السنة الواحدة حيث كانوا من طلبة المدارس الثانوية المنتظمين .

وجعلت استرق السمع عندما كان بعضهم يتلقى دروسا خصوصية فى المواد الرياضية ، التى لم يكن من السهل على المرء أن يستوعبها من مجرد قراءة مناهجها ومجدداتها ، بغير شرح من مدرس ولا تمرين فى مدرسة .

كنت شديد الحرص على تثبيت فؤاد أمى فلا أنتقص شيئا من ثقتها فى عزيمتى واطمئنانها إلى إصرارى ، ولذلك لم أطلب منها أن تستأجر مدرسا يعيننى على هذه الدراسة التى وصفها خالى بأن النجاح فيها ضرب من ضروب الخيال ، ووصمنى بأننى تركت حقيقة النجاح الممكن وتعلقت بوهم الأمل المستحيل .

أخذت ألمتزم الذهاب يوميا إلى مدرسة التجارة ، وبدأ القلق على مستقبلي يملأ صدرى والإشفاق على نفسى يعتصر قلبى ، لأن وقت المدرسة كان يضيع سدى وينقضى هباء ، دون أن أظفر بأى جديد سوى ألوان متزايدة من شغب الطلاب ودرجات متناقصة في اهتمام المدرسين .

ذهبت إلى ناظر مدرسة التجارة المتوسطة الأستاذ مصطفى حسن وأطلعته على ما يثبت تسجيل اسمى ضمن الطلبة المتقدمين لامتحان شهادة الثقافة نظام الأربع . سنوات ، وشرحت له أسباب قلقى من ضياع وقتى بالمدرسة بينما كنت فى سباق رهيب

مع الزمن ، وتحدى حاسم مع النفس ، وعزم أكيد على تخطى العقبات ، وتحقيق ما يدينه خالى مقتنعا بأنه المستحيل ويتشبث به خيالى معتقدا أنه الممكن ، لأنه الحلم والأمل والرجاء .

وطلبت من الأستاذ الناظر أن يعفينى من نسبة الحضور إلى المدرسة فأعفانى منها بعد أن شد على يدى ، ودعى الله أن يوفقنى فيما عزمت عليه ، وإن لم يستطع إخفاء حيرته من أمرى وإعجابه بعزيمتى وصدق مشاعرى .

وفقنى الله إلى النجاح في مدرسة التجارة المتوسطة وانتقلت إلى السنة الرابعة ، سنة . الحصول على الدبلوم ، وعندما ظهرت نتيجة امتحان الثقافة العامة كنت والحمد لله من الناجحين.

كانت فرحة أمى ليس لها حد ، ودهشة خالى ليس لها وصف . أما أنا فقد حمدت الله خلت قدرته ، وبدأت أشعر بأننى أسير فى الطريق الصحيح ، طريق العودة النافعة إلى اليمن .

فى السنة التالية ( ١٩٤٦ ) حصلت على دبلوم النجارة المترسطة وشهادة التوجيهية في نفس الوقت ، فالتحقت بكلية الحقوق .



لم أجد علوم كلية الحقوق تشغل وقتى كله ، ولم تتضمن أية دراسات عن الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع ، وهى العلوم المكملة للحد الأدنى لثقافة من يسعى إلى إصلاح الشعوب ، فالتحقت فى نفس الوقت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لدراسة الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع .

كان الدكتور بادو أستاذ الفلسفة في هذه الجامعة من أكثر الذين شدوا انتباهي وملكوا ناصية أذني ، وهم يثرون عقلي بألوان متعددة من العلوم والمعارف ، ولا زلت أذكره عندما ينسى نفسه ويندمج بكل حواسه ، وهو يشرح فلسفة أفلاطون ومدينته الفاضله وهرمه المعكوس وبقية أفكاره السياسية .

كان اليمنيون المقيمون في مصر قليلين ، لم يتجاوزوا أصدقاء أبي وأولادهم ، ثم وصل إلى القاهرة في نفس ذلك العام ( 19٤٦) أربعة طلاب من اليمن أرسلهم الأمير سيف الإسلام أحمد ولي العهد ، في ذلك الوقت وهم حسين الحبيشي (() وعلى عبده سيف وعبد العزيز الفتيح ( $^{(7)}$  ومحمد عبد الله عبده ، أرسلهم ولى العهد إلى مصر ليدرسوا في المدارس الثانوية .

وكانت الجامعة العربية قد تأسست واشتركت فيها اليمن وأصبح لها مندوب في القاهرة ، فأرسل أصدقاء والدى رسالة إلى سيف الإسلام أحمد ولى العهد بواسطة مندوب اليمن لدى الجامعة العربية ، ينصحون له أن يضمنى إلى أفراد البعثة التعليمية الأربعة ، وكنت في ذلك الوقت قد التحقت بكلية الحقوق ، ولم يرد على هذه الرسالة لا بالموافقة ولا بالرفض .

و فى ٢٢ سبتمبر ١٩٤٨ قام الانقلاب المعروف بانقلاب عبد الله الوزير ، ثم سمعت عن فشل هذا الانقلاب وإعدام معظم القائمين عليه ، أما الباقون فقد سجن أكثرهم وهرب أقلهم . وكنت قد انتقلت إلى السنة الثانية بكلية الحقوق .

كان الأستاذ زكى محمد غانم يعمل مدرسا أول للغة العربية في عدن ومندوبا لوزارة المعارف ( النربية والتعليم ) المصرية ، ووقع اختياره على ثلاثة طلاب يمنيين متفوقين كانوا يدرسون في المدرسة التي يلقى فيها دروسه في عدن ، فأوصى الوزارة المصرية

<sup>(</sup>١) حاليا المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية .

<sup>(</sup>٢) وزير الزراعة في وقت لاحق بعد قيام الثورة .

بطلبهم إلى القاهرة لالحاقهم بالمدارس الثانوية المصرية . وصلوا إلى القاهرة في ديسمبر سنة  $^{(1)}$  وهم محمد قائد سيف $^{(1)}$  وعبد الغنى على  $^{(1)}$  ومحمد أنعم  $^{(1)}$  واستقبلهم السيد على إسماعيل المؤيد مندوب اليمن لدى الجامعة العربية . ثم توطدت علاقتى الشخصية بهم جميعا وكنت عظيم الإعجاب بميولهم الوطنية حتى نشأت علاقة خاصة بين محمد قائد سيف وبيني لكثرة حديثه عن اليمن وإصراره على الالتحاق بالكلية الحربية المصرية .

وكانت تدرس فى مدارس لبنان بعثة تعليمية يمنية تبلغ نحو أربعين طالبا أو يزيد فأشار القاضى محمد عبد الله العمرى رحمه الله وكيل وزارة الخارجية اليمنية على الإمام أن ينقل هذه البعثة إلى مصر ووافق الإمام ، وكان القاضى محمد عبد الله العمرى من أقرب المقربين إلى الإمام أحمد فقد قتل والده القاضى عبد الله العمرى مع الإمام يحيى والد الإمام أحمد فى نفس سيارته عند قيام الانقلاب فى تلك السنة .

عند وصول هؤلاء الطلبة اليمنيين إلى القاهرة في مارس ١٩٤٩ أرسلهم القاضى العمرى إلى بنى سويف للدراسة في الجو الريفي بعيدا عن جو القاهرة السياسي .

وكان من أشهر الطلبة اليمنيين من أعضاء هذه البعثة محسن أحمد العيني ( $^{(1)}$ ) وعبد الله الكرشمي ( $^{(0)}$ ) وحسن مكي ( $^{(1)}$ ) وعبد الله جزيلان ( $^{(1)}$ ) وعبد الأهنومي ( $^{(1)}$ ) ومحمد جباري ( $^{(1)}$ ) ومحمد عبد العزيز سلام ( $^{(1)}$ ) ومحسن السرى ( $^{(1)}$ ) ومحمد الرعدي ويحيي جغمان ( $^{(1)}$ ).

على أثر وصول هذه البعثة التعليمية إلى مصر أصدر الإمام أحمد امام اليمن الذى انتصر على انقلاب عبد الله الوزير قبل ذلك بنحو شهرين قرار بضمى إلى هذه البعثة ثم ضم إليها الطلاب الثلاثة الذين كانوا قد وصلوا من عدن في ديسمبر ١٩٤٨ (محمد قائد سيف وعبد الغنى على ومحمد أنعم).

<sup>(</sup>١) عضو مجلس قيادة الثورة ووزير شنون رناسة الجمهورية .

<sup>(</sup> ٢ ) وزير الخزانة عند قيام الثورة .

<sup>(</sup>٣) وزير التربية والتعليم في وقت لاحق لقيام الثورة .

<sup>( ؛ )</sup> رئيس الوزراء في وقت لاحق بعد قيام الثورة .

 <sup>(</sup> ٥ ) وزير الأشغال عند قيام الثورة .

<sup>(</sup> ٦ ) رئيس الوزراء في وقت لاحق لقيام الثورة .

<sup>(</sup> Y ) عضو مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس وزراء في وقت لاحق .

 <sup>( ^ )</sup> عضو مجلس قيادة الثورة ورنيس المجلس التنفيذي في وقت لاحق .

<sup>(</sup> ٩ ) وزير الداخلية في وقت لاحق لقيام الثورة .

<sup>(</sup>١٠) وزير الشنون الاجتماعية ثم رئيس الأركان العامة في وقت لاحق لقيام الثورة .

<sup>(</sup>١١) عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الطيران .

<sup>(</sup>١٢) وزير الاقتصاد في وقت لاحق لقيام الثورة .

<sup>(</sup>١٣) وزير الخارجية في وقت لاحق لقيام الثورة .

<sup>(</sup>١١) وزير الاقتصاد في وقت لاحق لقيام الثورة .

<sup>(</sup>١٥) وزير الخارجية في وقت لاحق لقيام الثورة .

وكان السيد يحيى المضواحى يتولى إدارة هذه البعثة التعليمية متفانيا فى تلبية حاجاتهم معرضا نفسه لغضب الإمام كلما طالب بالمزيد من الاهتمام بشئونهم .

التحق أفراد هذه البعثة فى مراحل دراسية مختلفة بالمدرسة الثانوية فى بنى سويف ، بينما شدتنى شخصية السيد على إسماعيل المؤيد حيث كان عذب اللسان ، خالص النية ، صادق النصح ، عظيم الحرص على مستقبل اليمن ومصلحة الطلبة الذين كان يسهر على تدبير شنونهم فوق أعبائه كممثل للحكومة اليمنية لدى الجامعة العربية ، علاوة على واجباته الأخرى التى كان أثقلها على النفس تكليفه برعاية شئون اليمنيين الذين كانوا يفدون إلى مصر للزيارة أو للمعالجة ، وكان هؤلاء يطلبون منه ما لا يطيق .

كان يعاونه في أعماله الإدارية إبن عمه السيد عبد الله المؤيد وهو ذو خلق عظيم ، ولما كثرت الأعباء الملقاه على ممثل اليمن السيد على إسماعيل المؤيد ، وكنت الطالب اليمنى الوحيد الذي يدرس في الجامعة المصرية علاوة على درايتي باللغة الإنجليزية ، طلب منى أن أتردد في وقت فراغي على مقره الرسمي في حدائق القبة وكان قريبا من بيتى ، وكلفنى بأعمال الترجمة وإعداد المذكرات ومرافقة الوفود اليمنية الرسمية عند زياراتها لمصر .

اعتقدت في ذلك الوقت أن الإمام أحمد قد فتح صفحة جديدة ومشرقة في تاريخ اليمن ، وظننت أنه قد استوعب الدرس المستفاد من انقلاب عبد الله الوزير الذي اشترك فيه أحرار اليمن .

إزداد يقينى أن الإمام أحمد يتجه فعلا إلى الإصلاح عندما لاحظت كثرة الوفود اليمنية الرسمية التى كانت تصل إلى مصر ، وكثرة الزوار والمرضى اليمنيين الذين كانوا ينشدون الراحة ويلتمسون العلاج فى القاهرة على نفقة الحكومة اليمنية ، وهم يعودون إلى اليمن بأفكار جديدة .

تأصل في نفسى الاعتقاد أن الإمام يتجه فعلا إلى الإصلاح لأن التخلف الرهيب الذى ساد اليمن منذ عدة قرون كان قد احتمى وتعمقت جذوره خلف أسوار العزلة التي فرضها الإئمة السابقون على شعب اليمن ، فإذا سمح الإمام بفتح ثغرة في أسوار هذه العزلة فإن أضواء الحضارة سوف تصل إلى شعب اليمن أراد الإمام أو لم يرد .

وكانت الأخبار التي وصلتني والمعلومات التي عرفتها عن الإمام أحمد تجمع على أنه رجل حاد الذكاء ، حاضر البديهة ، واسع الحيلة وعظيم الدهاء . رجل على هذه الصفات لا يمكن أن يسمح بفتح ثغرة في أسوار العزلة اليمنية إلا إذا كان قد امن هو الاخر بحتمية الاصلاح في اليمن ، وأنه من حدة ذكائه وحاضر بديهته وسعة حيلته وعظيم دهائه قد اختار ، راغبا أو مكرها ، أن يتولى بنفسه قيادة الإصلاح على النحو الذي يتفق مع نيته ولا يمس سلطانه ، وبالسرعة التي تسمح بها ظروفه الشخصية قبل أن تفرض الظروف اليمنية والعصرية أن يقوم غيره بهذا الإصلاح .

كان يقينى أن أى قدر من الإصلاح يتم على يد الإمام أحمد وفى عهده يمكن أن يكون بمثابة الخطوة الأولى على طريق الإصلاح فى اليمن ، وبمثابة حجر الأساس فى بناء صرح النهضة اليمنية الكبرى ، وكنت أذكر المثل الصينى الذى يقول ( مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة ) .

غمرتنى البهجة عندما قرر الإمام أحمد ضمى إلى بعثة الطلبة اليمنيين في مصر ، وازدادت هذه البهجة عندما قرر السيد على إسماعيل المؤيد أن أعاونه في عمله وأن أشترك بصفة خاصة في تدبير شئون الطلبة اليمنيين .

أما فرحتى باللقاء المستمر مع إخوانى أبناء اليمن من الطلبة وأعضاء الوفود الرسمية والزوار والمرضى فقد كانت أجل من كل وصف ، وأسمى من كل تعبير . وإن شئت قلت إننى عاجز عن وصفها بما أتاح الله لمى من معرفة باللغة العربية .

أكملت دراسة الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع فى الجامعة الأمريكية ، ثم حصلت سنة ١٩٥٠ على ليسانس كلية الحقوق بدرجة شرف فأقام السيد على إسماعيل المؤيد مأدبة عشاء فى مقره الرسمى احتفالا بأول خريج يمنى يتخرج من الجامعة علاوة على حصوله على مرتبة الشرف .

كان يزور القاهرة في ذلك اليوم وفد رسمى برئاسة السيد على بن ابراهيم أمير الجيش اليمنى ومعه القاضى أحمد الجرافى وغيره ، وأذكر أننى كنت معهم فى زيارة رسمية الكلية الشرطة بالقاهرة حيث أمضينا اليوم كله فى ضيافة مديرها ، ثم توجهنا معا إلى مقر السيد على إسماعيل المؤيد ، وكان معنا عدد من أساتذة كلية الشرطة فوجدنا فى إنتظارنا فى حفل العشاء أصدقاء أبى الذين نصحوا الإمام بأن يضمنى إلى بعثة الطلبة اليمنيين فى مصر ، وكان السيد على إسماعيل المؤيد قد دعاهم إلى ذلك الحفل بعد أن أبرق إلى الإمام أحمد بأننى قد أتممت دراستى فى كلية الحقوق ، وكان الإمام أحمد يتابع نشاطى الذى كان راضيا عنه كل الرضا ، مطمئنا إليه كل الإطمئنان .

لَقَدْكَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ ءَآيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالِ كُلُوٰا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ مَلِيِّبَةٌ وَرَبَّ غَفُورٌ

فترآن ڪرييم

## فالبلدة الطيبة

الفصبل الىشانى



وصلتنى برقية من الإمام أحمد تأمر بوصولى إلى اليمن لمقابلته ، فوصلت فى ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٥٠ إلى مدينة تعز حيث كان الإمام قد اتخذها عاصمة ثانية لليمن ، مبتعدا عن صنعاء التى كانت مسرحا لانقلاب عبد الله الوزير (١٩٤٨) والتى كان الإمام أحمد قد أذن للقبائل بنهبها كسلاح من أسلحته فى إجهاض الانقلاب ، وعقاب من عقوباته لأهل صنعاء .

وعندما وصلت إلى تعز قبلت ترابها الغالى ، وكانت قد تحركت أشجانى والتهبت مشاعرى نحو الوطن الخالد الذى انتسب إليه وأراه لأول مرة فى حياتى ، وكان عمرى عندئذ أربعة وعشرين عاما .

هالني ما رأيت في وطني الحبيب.

رأيت التخلف الرهيب في أبشع صوره .

أثناء إقامتى فى دار الضيافة فى تعز أخذت اراجع تقريرا مطولا عن كيفية تطوير البلاد ، بناء على معلوماتى السابقة عن اليمن ، كى أقدمه إلى الإمام أحمد عند تشرفى بمقابلته .

وعندما التقيت بالإمام أحمد فى دار الناصر بتعز بحضور خاصة جلسائه ومن بينهم السيد أحمد زبارة (١) والسيد عبد الله عبد الكريم زوجى إبنتيه والسيد حمود الوشلى والقاضى أحمد الحضرانى هممت بفتح حقيبة أوراقى لالتقط منها التقرير الذى سهرت على مراجعته ، فإذا بالإمام يقف فجأة وينهى المقابلة ويدخل الغرفة المجاورة وأخذ الحاضرون ينصرفون .

علمت فيما بعد أننى عندما بدأت أفتح حقيبتى ظن الإمام أننى سأخرج منها سلاحا ، فندمت على ما فعلت حيث كان من الواجب أن أترك الحقيبة خارج غرفة اللقاء مع الإمام وأن أحمل تقريرى في يدى .

كان عذرى أننى أجهل تقاليد اللقاء مع جلالته .

<sup>(</sup>١) حاليا مفتى الجمهورية

أمضيت في دار الضيافة نحو شهرين تأكدت خلالهما أن التقرير الذي كنت قد أعددته تنقصه الأمور الكثيرة ، لأن أسباب وجذور التخلف في اليمن ضاربة في أعماق المجتمع اليمني ، وأن المعلومات التي سبق أن جمعتها عن اليمن لا تعدو أن تكون قشرة على سطح الحقيقة المرة .

غير أننى أثناء إقامتى فى تعز إلتقيت بالإمام أحمد عدة مرات ، وكنت أزداد يقينا ، فى كل مرة ، أنه المصلح الذى تنتظره اليمن . كان واضحا وصريحا عندما يتحدث عن الإصلاح ، وكانت كلماته توحى بأنه يبحث عن الوسيلة ، ويفتش عن البرنامج ، وينتظر الرأى السديد .

أمر الإمام بتعيينى سكرتيرا أولا للسفارة اليمنية بالقاهرة ونائبا للسيد على المؤيد في تمثيل اليمن لدى الجامعة العربية ، وطلب منى موافاته من القاهرة بأفكارى عن إصلاح اليمن .

فى طريقى إلى القاهرة توقفت الطائرة اليمنية بضعة أيام فى أسمرة لإصلاحها من عطب أصابها فى الطريق ، وتجمع الصحفيون واليمنيون فى الفندق الذى كنت أقيم فيه يسألوننى عن مستقبل التطور فى اليمن ، باعتبارى أول خريج يمنى جامعى ، فعقدت أول مؤتمر صحفى فى حياتى شهده كبار الزملاء اليمنيين الموجودين فى أسمرة وعلى رأسهم فى ذلك الوقت القاضى عبد الله الحجرى والعميد غالب الجرموزى .



من اليمين إلى اليسار: أحد علماء الأزهر، القاضى عبد لله الحجرى رئيس هيئة الأمر بالمعروف، الأستاذ عبد الله طاهر مدير اللاسلكى، المؤلف، العميد غالب الجرموزى مدير الطيران (عام ١٩٥١).

فى هذا المؤتمر أشدت كثيرا باتجاه الإمام أحمد نحو الإصلاح ، وأنه طلب منى تزويده بالبرامج الإصلاحية التى تتفق مع ظروف اليمن ، وأضفت قائلا أننى سأعكف على دراسة وإعداد هذه البرامج على ضوء الظروف التى رأيتها فى اليمن .

وعندما وصلت إلى القاهرة بدأت في دراسة خطة لتطوير اليمن .

وجدت أن الإصلاح ينبغى أن يعتمد على حلول إقتصادية ذات طابع إسلامى حتى يمكن أن يتقبل المجتمع اليمنى هذه الحلول ولا يعارضها الإمام .

تبينت أن ثقافتى التى حصلت عليها من كلية الحقوق والجامعة الأمريكية لا تؤهلنى لاختيار هذه الحلول بعد ما رأيت في اليمن .

فقررت أن أزيد عليها دراسات فى العلوم الاقتصادية والإسلامية فحصلت من جامعة القاهرة على دبلوم الدراسات العليا فى الاقتصاد السياسى سنة ١٩٥٧ ثم دبلوم الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية من نفس الجامعة سنة ١٩٥٣.

أثناء عملى سكريترا أولا السفارة اليمنية ومندوبا مساعدا السيد على إسماعيل المؤيد لدى الجامعة العربية قمت بتمثيل اليمن فى جميع لجانها ، وكنت رئيسا للجنة الشئون القانونية التى صاغت أول اتفاقية عربية لتبادل تسليم المجرمين ، وكنت مقررا للجنة الشئون الاجتماعية التى صاغت أول توصيات للتكافل الاجتماعى .

اشتركت في الوفد اليمنى لدى حلقة الدراسات الاجتماعية للدول العربية التي نظمتها الأمم المتحدة في دمشق ( $\Lambda - \tau$  ديسمبر 1907) وكان معى القاضي إسماعيل الجرافي حيث ألقيت في هذه الحلقة بحثين علميين أحدهما عن (الصلة بين التنمية الاقتصادية والحاجة إلى التكافل الاجتماعي) والثاني عن (التشريع الإسلامي المقارن وتمويل التكافل الاجتماعي).

فاز هذان البحثان بجائزتين ماليتين من الأمم المتحدة وقامت الامانة العامة لجامعة الدول العربية بطبعهما في مجلد عن تلك الحلقة .

كما كنت مقررا للجنة الشئون الإدارية التى كان يرأسها مندوب العراق الأستاذ عبد القادر الكيلانى التى شكلها مجلس الجامعة لإعادة تنظيم الأمانة العامة للجامعة . كانت علاقاتى الشخصية قد توطدت مع جميع مندوبى الدول العربية ، وبعد قيام الثورة المصرية فى ٢٣ يولية ١٩٥٢ دعانى الإمام أحمد إلى اليمن وأطلعنى على رغبته فى إيجاد علاقات قوية وخاصة مع رجال الثورة المصرية ، وكان فى ذلك الوقت غير مطمئن إلى نوايا أخيه سيف الإسلام الحسن الذى كان الرجل المفضل لدى المتزمتين المتشبثين بالماضى وتقاليده وكان ينتقد أى تصرف إصلاحى يمكن أن يقبله الإمام ، وكان يعتقد أنه يستطيع بذلك أن يكسب المزيد من الشعبية .

أراد الإمام أحمد أن ينشىء علاقة خاصة برجال الثورة المصرية كى يظهر أمام الشعب اليمنى بأنه راغب فى الإصلاح متطلع إليه عامل عليه ، كما كان يسعى إلى أن تشمل هذه العلاقة الخاصة تأييد مصر لإبنه سيف الإسلام البدر الذى كان الإمام أحمد يحلم بأن يعلنه وليا للعهد ويسعى سرا إلى جمع الأنصار من حوله .

وكنت من أنصار الشاب سيف الإسلام البدر الذى كان يتحدث عن الإصلاح بغير تحفظ.

عدت إلى القاهرة وتوجهت إلى مقر مجلس قيادة الثورة فى الجزيرة حيث استقبلنى المقدم أركان حرب كمال عبد الحميد ، وكان مديرا للشئون العربية لمجلس قيادة الثورة وسكرتيرا عاما لوزارة الحربية ( ويعمل الان مستشارا عسكريا للحكومة الكويتية ) .

أطلعت المقدم كمال عبد الحميد على رغبة الإمام أحمد فاستمهلنى ثلاثة أيام حتى يعرض الأمر على ( البكباشى ) جمال عبد الناصر ، وبعد ثلاثة أيام أخبرنى بترحيب قيادة الثوة المصرية بتوطيد علاقتها مع الإمام أحمد وإبنه سيف الإسلام البدر .

وبحسب تخطيط الإمام أحمد سافرت إلى اليمن ومعى المقدم كمال عبد الحميد لمقابلة الإمام والبدر وكان ذلك في يناير ١٩٥٣ .



المؤلف مع المقدم كمال عبد الحميد ، أول مبعوث عسكرى مصرى يصل إلى اليمن بناء على طلب الإمام أحمد بعد قيام الثورة المصرية ( يناير ١٩٥٣ )

وتمت اللقاءات المرسومة التي نجحت إلى أبعد حد في خلق ثقة متبادلة بين الإمام والبدر من جهة وقادة الثورة المصرية من جهة أخرى ، وأشهد أن المقدم كمال عبد الحميد كان في قمة الحكمة والبيان حين أقنع الإمام بأنه من صميم صالحه الشخصي أن يرعي إبنه البدر وهو يتصدر مشروعات النهضة في اليمن ، الأمر الذي يزيده شعبية ويعتبر في نفس الوقت رصيدا شخصيا وتاريخيا للإمام .

أثناء إجتماع مغلق لدى الإمام حضرته مع البدر والمقدم كمال عبد الحميد ، اقترحت أن يطلب الإمام من مصر بعثة من المدربين العسكريين المصريين لتدريب الجيش اليمنى في تعز ، يكون نواة للقوة العسكرية التي يمكن أن يعتمد عليها البدر إذا ما فرض عليه الصراع من جانب عمه سيف الإسلام الحسن ، الذي كان في ذلك الوقت يجمع من حوله الكثيرين من رجال الدين والقبائل .

وافق الإمام أحمد على هذا الاقتراح وطلب من المقدم كمال عبد الحميد أن يحمل هذا الرجاء إلى القادة في مصر .

عاد المقدم كمال عبد الحميد إلى مصر وتأخرت فى تعز لأبحث مع البدر خطوات مسيرته نحو ولاية العهد ، وكان أبرز رجال الجيش اليمنى فى تعز المقدم أحمد يحيى الثلايا ، وكانت تجمعنى به صداقة تسودها الصراحة وعدم التحفظ فشرحت له نوايا الإمام أحمد الذى وافق على تدريب الجيش على أيدى ضباط مصريين ، كما شرحت له مدى إستعداد البدر للإصلاح بصفة عامة مؤكدا أنه المرشح الصالح لولاية العهد ، والرجل الذى ينبغى على كل اليمنيين المتطلعين إلى النهضة أن يقفوا معه .

إتفقت مع المقدم أحمد يحيى الثلايا معلم الجيش اليمنى فى تعز على أن نقوم سويا بزيارة البدر ليبلغه تأييده له ، بعد أن اتفقت مع البدر على موعد ذلك اللقاء .

أثناء الاجتماع مع البدر أبدى المقدم أحمد يحيى الثلايا رغبته في أن يتأكد من أن الإمام يبارك تأييد الجيش للبدر حتى يطمئن على أن الإمام لن يغضب من ذلك ، فذهبت إلى الإمام أحمد وأبلغته رأى المقدم الثلايا فأعجب به وطلب منى أن أعود إليه في اليوم التالى ومعى المقدم الثلايا .

وعندما التقى الإمام مع المقدم الثلايا بحضورى وضع الإمام يده على كتف المقدم وباركه وتمنى له التوفيق ، ووعده بالاستجابة إلى طلباته سواء أكانت شخصية أو تتعلق بأفراد الجيش .

لم يطلب المقدم الثلايا أى مطلب شخصى ، وإنما تمنى أن يتم فعلا تدريب الجيش على أسحلة حديثة ، وعلى أيدى الضباط المصريين كما فهم منى .

قال الإمام المقدم الثلايا أنه في إنتظار وصول الضباط المصريين إلى نعز ، وطلب منه أن يبدأ منذ ذلك الوقت باختيار الأفراد الصالحين لتلقى مثل هذا التدريب ، لا سيما أنه قد طلب من مصر بعض الأسلحة الحديثة كنماذج يتم التدريب عليها .

فرح المقدم أحمد يحيى الثلايا بهذا الخبر وكأنه يفرح لأول مرة فى حياته ، أو كأنه لم يسمع طوال عمره عن خبر أسعد إلى قلبه من ذلك الخبر ، وهو تدريب الجيش البمنى على الأسلحة الحديثة وإيجاد نظام عسكرى عصرى فى اليمن ، وهو المنطلق الأول والأساسى لنهضة اليمن ، تلك النهضة التى كانت كل أحلام المقدم أحمد يحيى الثلايا ، وكان لا يحلم بغيرها .



المؤلف يلقى كلمة يشيد فيها بموافقة الإمام على تدريب الجيش اليمنى على الأنظمة العسكرية الحديثة، وذلك في أحد الإحتفالات الشعبية بمناسبة أحد الأعياد بحضور الإمام أحمد ( فبراير ١٩٥٣ )

أمر الإمام بترقيتى إلى رتبة مستشار للسفارة اليمنية بالقاهرة إلى جانب عملى فى السفارة وتمثيلى لليمن لدى الجامعة العربية مع السيد على المؤيد ، كما أمر الإمام بأن أتولى الإشراف العام على جميع الطلبة اليمنيين فى مصر ، وكان بعضهم قد التحق بالجامعة وبعضهم لا يزال فى المدرسة الثانوية ، وكان مقرهم قد انتقل من بنى سويف إلى حلوان إحدى ضواحى القاهرة .

لاحظت أن العلاقات بين الإمام وممثله فى القاهرة السيد على المؤيد قد أخذ يشوبها نوع من الفتور ، وبدأت البرقيات الرمزية التى كنا نتلقاها من الإمام تحمل على السيد على المؤيد حملة نكراء ، ولم تخلو فى كثير من الأحيان من الألفاظ الجارحة .

لم أستطع أن أعرف على وجه اليقين أسباب ذلك الفتور ، سوى أن بعض الطامعين في منصبه ، وكان من بينهم السيد عبد الرحمن عبد الصمد أبو طالب الذى حل محله في العام التالى مباشرة ، ينقلون عنه إلى الإمام أقوالا لم يقلها ، ويبالغون للإمام في وصف

أفعال لم يفعلها ، ولعل الإمام قد صدقهم عندما كان السيد على المؤيد لا يقصر فى إرسال مقترحات الإصلاح التى كان يتلقاها من يمنيين ومصريين وغيرهم من الناصحين ، الذين كانوا يكتبون إلى الإمام بأصدق النصح وأحسن القول .

ربما استمع الإمام إلى شكوى المرضى اليمنيين الذين لم يشفهم علاج القاهرة فحملوا عشوائيا على السيد على المؤيد ، وكأنه المسئول عن العلاج والشفاء وكان من بين هؤلاء على وجه اليقين القاضى أحمد الحلالي رئيس الديوان الملكى نفسه . أو لعل الإمام استمع إلى نقد الزوار اليمنيين الذين كانوا يترددون على القاهرة ويستنفذون ميزانية السفارة ، وعندما يضطرون إلى العودة إلى اليمن لا يبخلون على السيد على المؤيد بالنقد اللاذع لدى الإمام ، إلى الحد الذي تجود به قرائحهم ويصل إليه خيالهم .

وأغلب الظن أن الإمام كان قد استمع إلى كل أولئك وهؤلاء وبدأ يكيد لممثله في مصر السيد على المؤيد الذي كان كثيرا ما يزورني في بيتي القريب من مقره ، وكان يصحب معه ، في كثير من الأحيان الطالب اليمني محمد قائد سيف الذي كان على وشك التخرج من الكلية الحربية ، وكان أول من تخرج من بعدى من الطلبة اليمنيين في مصر أو خارج مصر .

كان الحماس للعمل الذي عهدته في السيد على المؤيد قد أخذ يتناقص يوما بعد يوم وكان يكلفني بالقيام بمعظم الأعمال التي كان من المفروض أن يقوم بها بنفسه .

كان من المقرر أن يمثل السيد على المؤيد الحكومة اليمنية في مؤتمر وزراء المال والاقتصاد العرب في مدينة شتوره بلبنان ( ٢٠ يوليه - ١٠ أغسطس ١٩٥٣) وإذا ببرقية تصل من الإمام يأمر فيها بأن أقوم بتمثيل الحكومة اليمنية بدلا من السيد على المؤرد



المؤلف مع الأستاذ رشيد كرامى وزير الاقتصاد اللبناني أثناء إنعقاد مؤتمر المال والاقتصاد العربي ( أغسطس ١٩٥٣ )

سافرت إلى لبنان وانتخبنى أعضاء المؤتمر مقررا ، فاشتركت بدور فى أعمال المؤتمر ، وعلى سبيل المثال قمت بالتوفيق بين سوريا والعراق فى صياغة مواد اتفاقية السوق العربية المشتركة بالقدر الذى يحمى منتجات الحرير الصناعى السورى خفيف الوزن أمام المنتجات الأجنبية ، وفى نفس الوقت لا يحول دون رواج الحرير الصناعى العراقي ثقيل الوزن فى الأسواق العربية ، وكانت الصناعة العراقية فى ذلك الوقت لا تزال فى أول الطريق .

كما قمت بدور أساسى في مناقشات وصياغة أول اتفاقية للوحدة الاقتصادية العربية على النحو المسجل في محاضر جلسات ذلك المؤتمر .

انتفعت كثيرا من تمثيل اليمن في مثل هذه المؤتمرات وجلسات اللجان المتخصصة في الجامعة العربية . عرفت الكثير عن أحوال الشعوب والحكومات العربية وأبعاد الأزمة العربية والمشاعر السائدة بين هذه الحكومات ، ولم أكن أحفل كثيرا بهذه المعرفة إلا بالقدر الذي تنظر به كل حكومة من هذه الحكومات إلى اليمن ، والقدر الذي يعينني على تصور مستوى الشعب اليمني من المستويات الحضارية التي يعيشها أبناء الشعوب العربية الأخرى ، ثم القدر الذي يساعدني على التعرف على وسائل النهوض بشعب اليمن .



من اليمين القاضى اسماعيل الجرافى فالمجتهد الإسلامى الشيخ محمد أبو زهرة فأحد علماء الأزهر ثم المؤلف (حلقة الدراسات الاجتماعية للدول العربية - دمشق فى ديسمبر ١٩٥٢).



أثارنى ما كان مندوبو الدول العربية يتندرون به عندما يذكرون السيد حسين الكبسى مندوب اليمن السابق لدى الجامعة في عهد الإمام يحيى ، الذى كان يلتزم الصمت المطبق طوال جلسات الجامعة بأمر من الإمام يحيى حتى لا يورط اليمن بأية كلمة ، وكان لا يستطيع أن يحرك شفتيه أو ينطق بحرف إلا خارج تلك الجلسات . كان مندوبو الدول العربية يصفون كل من يسكت عن الكلام بأنه كبسى ، أو بأنه مندوب اليمن . ولا يزال يتندر العرب بذلك حتى الان .

أقلقنى الإمام أحمد عندما كان يلتزم الصمت ولا يعلق على اقتراحاتى واقتراحات غيرى الاصلاحية ، سواء بالقبول أو بالرفض ، وإنما كان يحيلها إلى القاضى محمد عبد الله العمرى الذى كان مرهف الحس متعمقا فى فهم نفسية الإمام أحمد ، وكان يعلم نواياه الحقيقية التى لا يصرح بها لأحد ، فكانت هذه الاقتراحات تستقر فى أحد ملفات وزارة الخارجية ولا ترى النور بعد ذلك أبدا .

عندماأكمات تقريرا شاملا عن خلاصة ما توصلت إليه من مقترحات إصلاحية ، مستفيدا من كل ما تلقاه السيد على المؤيد من أفكار الخيرين من أهل الذكر ، نصحنى بأن أتوجه إلى اليمن كي أسلم ذلك التقرير إلى يد الإمام أحمد .

لم يتضمن التقرير أى مساس بنظام الحكم ، ولا انتقاص من سلطات الإمام ، كما لم يتضمن أية اقتراحات أخرى سياسية ولا اجتماعية ، وإنما أنصب فقط على وسائل تحقيق النهضة الاقتصادية لأننى ، كنت ولا زلت ، أعرف أن تغيير الأوضاع الاقتصادية فى اليمن أو فى غيرها يؤدى حتما إلى تغيير جذرى فى الظروف الاجتماعية والسياسية بصفة تدريجية، وكنت أرجو التدريج اجتماعيا وسياسيا .

سافرت إلى اليمن في أول ديسمبر ١٩٥٣ ، وفي اليوم التالي لوصولي إلى تعز أشعرت الإمام أحمد بأنني أعددت تقريرا اصلاحيا شاملا راجيا تسليمه إليه بنفسي .

قابلنى الإمام بابتسامة عريضة كما عودنى كلما رآنى ، وكان قد منحنى لقب (قاضى) وهو اللقب الذى كان يلى فى اليمن منزلة (السيد) الذى لا يمكن منحه لأحد لأنه كان محصورا فيمن يدعون الانتساب إلى سلالة الرسول على ووقفا عليهم دون سواهم.

وقبل أن أقدم له التقرير أبلغنى بأنه أصدر قرارا بتشكيل محكمة سماها محكمة الأجانب عيننى رئيسا لها ، وعضوها الأيمن القاضى يحيى السياغى حاكم تعز ، وعضوها الأيسر القاضى محمد الحداد من أعضاء الديوان الملكى .

وكان المطلوب محاكمة طبيب أسنان هولندى وزوجته المتهمين بالاعتداء على الإمام أحمد والحاج محمد الروضى مدير مستشفى تعز .

كان الإمام يزور مستشفى تعز فسمع مشادة بين مدير المستشفى وطبيب أسنان هولندى . فتدخل الإمام فى المشادة وضرب الهولندى وزوجته الطبيبة التى كانت تقف جواره ، فصاح الهولندى فى وجه الإمام ، فاعتبر الإمام أن صياح الهولندى اعتداء عليه ، فأمر جنوده بضرب الطبيب وزوجته اللذين كادا يموتان من قسوة الضرب ، فحاولا الدفاع عن نفسيهما فلمست أيديهما صدر الإمام وعمامته التى سقطت على الأرض بين أقدام الطبيب وزوجته وجنود الإمام .

خشى الإمام من الفضيحة إذا ماغادر الطبيب اليمن فأمر بتشكيل محكمة عليا لمحاكمته هو وزوجته .

عقدت المحكمة في مبنى وزارة الخارجية وتقدم المدعى العام يطالب المحكمة بإعدام الطبيب وزوجته بتهمة محاولة اغتيال الإمام .

اتسع التحقيق فشمل مدير المستشفى وبعض موظفى الخارجية .

ثم استقر رأى المحكمة على براءة المتهمين الهولنديين ، وعزل مدير المستشفى وعزل الاستاذ على رجاء سكرتير وزارة الخارجية الذى ثبتت إدانته بتزوير عقد العمل بعد أن وقع عليه الطبيب ، مما كان السبب الأصلى فى المشادة ، أما ما حدث للإمام الذى ما كان له أن يتدخل فى تلك المشادة فقد اعتبرته المحكمة دفاعا عن النفس من جانب الهولنديين ، فاكتفت المحكمة بإبعاد الهولنديين من اليمن على نفقتيهما .

رفعت الحكم قبل إذاعته إلى الإمام للتصديق عليه . ولما قرأته بنت حجر ( السيدة المقربة من الإمام والتي تبينت فيما بعد أنها كانت تحكم اليمن باسمه ) تألمت من عزل مدير المستشفى الذي كان يطيع أو امرها ، ويسهل لها الإقامة في المستشفى هربا من أسوار القصر الملكي ، فأعادت الحكم إلى بصفتى رئيس المحكمة بعد أن أشرت عليه بخطها قائلة ( يلزم إعدام الهولندى ) .

لم أجد وسيلة للوصول إلى الإمام غير تأجيل النطق بالحكم والاعتكاف فى دار الضيافة ، حتى نشرت صحف عدن أن الإمام يضغط على المحكمة لتحكم بما يراه الإمام . ولما طال اعتكافى وانطلقت الإشاعات وصلنى أمر من الإمام يلزمنى بوجوب أن أحذف بعض العبارات من الحكم ، فذهبت لمقابلته وأقنعته بأنه ليس من صالح اليمن أن تعطى للطبيب الهولندى وزوجته فرصة للتشهير بنظام الحكم فى اليمن ، كما أنه ليس من صالح الإمام شخصيا أن نهيىء بإرادتنا مناخا خصبا للصحافة الأجنبية تخلق منه قصة دولية تدين الإمام . واقترحت عليه أن يعفو عنهما ويتركهما يرحلان سالمين متعهدا من جانبى بمحاولة إقناع عضوى المحكمة بحذف ما يمس مدير المستشفى وسكرتير وزارة الخارجية . وافق الإمام ، وانفق أعضاء المحكمة وقمت بإعلان الحكم على هذا النحو الذي نشر فى الصحف فى حينه .

ولم أجد المناخ مناسبا نتقديم تقريرى الاقتصادى إلى الإمام وكنت قد أكتفيت بإبلاغه بأن مصر سوف ترسل إلى اليمن ما طلبه الإمام من المقدم كمال عبد الحميد ، وأن المدربين المصريين قد تم أختيارهم فعلا بعد أن قام البدر بزيارة القاهرة قبل ذلك بوقت قريب ، وطلبت من الإمام البدء في اختيار أفراد الجيش اليمنى الذين يختارهم بنفسه للتدريب ، حتى يكونوا نواة الجيش اليمنى الحديث الذي يستطيع أن يتصدى لأطماع شقيقه الحسن ، ويدعم إبنه البدر .

قدمت تقريرى الاقتصادى للبدر الذى رحب به أعظم ترحيب ، وقال أنه سوف يعمل على تنفيذه تدريجيا كلما سمحت ظروف الإمام النفسية ، ففهمت أن الإمام لا يزال يستوحش الإصلاح الاقتصادى ويخشى من نتائجه ، ولعله كان اسيرا للماضى وظروفه الموضوعية ، أو لعله كان يخشى من نقد المتزمتين اليمنيين من رجال الدين أو من القبائل ، الذين كان الأمام عادة ما ينسب إليهم أمام زائريه أسباب تريثه فى الموافقة على المشروعات الإصلاحية .

لكننى كنت عظيم الأمل فى البدر الذى لم يترك أية مناسبة دون أن يستغلها فى التأكيد على أنه يتمنى أن يكون رائد الإصلاح فى اليمن ، وأنه لا يتأخر عن أقناع والده الإمام بالإصلاح كلما استطاع إلى ذلك سبيلا.

أثناء وجودى في تعز تحدثت كثيرا مع المقدم أحمد يحيى الثلايا وأخبرته عن قرب وصول البعثة العسكرية المصرية إلى اليمن ، كما أطلعته على صعوبة تقبل الإمام للإصلاح ، وعلى حسن ظنى في شخصية البدر واستعداده غير المتحفظ لقيادة الإصلاح في اليمن عندما تنتقل السلطة إليه ولم يكن هناك مرشح أخر يمكن أن يتولى الإمامة ، ويكون إماما صالحا حتى نبداً في الدعوة له والعمل من أجله .

لم يكن فى ساحة المرشحين للإمامة سوى البدر وبعض أعمامه كسيف الإسلام الحسن وسيف الإسلام عبد الله ، وكان الحسن مرفوضا بكل المقاييس ، وبصفة قاطعة ، لدى جميع الأحرار والمصلحين والمفكرين ، وكان عبد الله غامضا ، يوحى إلى مستمعيه أحيانا بميوله الإصلاحية ويوحى إليهم فى أغلب الأحيان بتمسكه بتقاليد الإمامة المتحفظة .

ولعله كان يتطلع إلى الجمع بين أنصار الحسن المتحفظين وأنصار البدر المصلحين . مثل هذا الرجل لا يجوز الاطمئنان إلى سياسته لأنه يستحيل التعرف على نيته .

فلم يكن معنا سوى البدر ، ولم يعد أمامنا سوى انتظاره حتى يتقلد السلطة ، والعمل معه حتى تتعمق جذور شعبيته بين أصحاب الحل والعقد ، وهم ليسوا دائما المتزمتين من رجال الدين وشيوخ القبائل وأصحاب المصالح الخاصة فى استمرار التخلف ، وإنما هم القوة التى تستطيع أن تفرض رأيها ، هذه القوة التى تعتمد أحيانا على بعض هؤلاء عندما يكتشفون حقائق المأساة التى فرضتها الظروف المتخلفة الضاربة فى أعماق المجتمع ، وغالبا ما تعتمد على الشباب المثقف أو رجال القوات المسلحة ، أو مزيجا من أولئك

وهؤلاء إذا ما كان فى وسعهم أن يفرضوا رأيهم . وهم يستطيعون ذلك عندما يكون المجتمع قد فتح ثغرة فى جدران التخلف حتى تتسلل من خلالها عناصر مثقفة ومصلحة من الشباب وعناصر مثقفة ومدربة من أفراد القوات المسلحة إلى بنيان المجتمع المتخلف .

هذا ماكان يجرى فعلا في اليمن .

الطلبة اليمنيون في مصر هم العناصر المثقفة المصلحة ، وسوف تصل إلى اليمن البعثة العسكرية المصرية لتدريب وتنظيم الجيش ، مما يؤدى إلى ميلاد العناصر المثقفة والمدربة بين صفوف القوات المسلحة .

من أولئك وهؤ لاء والمستنيرين من رجال الدين وشيوخ القبائل يكتمل نصاب أهل الحل والعقد الذين يفرضون الإصلاح. قلت للمقدم أحمد يحيى الثلايا أن إصلاح الظروف الموضوعية السائدة في اليمن يحتاج إلى وقت وصبر ، وما دمنا قد اتفقنا مع البدر الذي يتجه إلى الإصلاح فإن احتياجنا إلى الوقت والصبر ينطلق من هدف واضح ومحدد . اقتنع المقدم الثلايا باستمرار العمل من أجل البدر مهما رفض الإمام أية مشروعات للإصلاح الاقتصادي ، ويكفينا من الإمام أن نستمر في تدريب الجيش وتسليحه تحت سمعه وبصره دون عقبات من جانبه ، طالما كان يسعى إلى تنصيب البدر وليا للعهد ، وفي سبيل ذلك يبارك علاقات البدر الخاصة مع قادة الثورة المصرية قدر ما يبارك احتضان الطلبة في مصر وتدريب الجيش في اليمن .

عدت إلى القاهرة وزارنى ، كعادنه فى كل أسبوع ، الطالب اليمنى محمد قاند سيف وكان قد تخرج من الكلية الحربية مع زميله أمين زباره .

أذكر أننى منذ أن التقيت بمحمد قائد سيف عندما وصل من عدن للدراسة فى المدرسة الثانوية فى القاهرة سنة ١٩٤٨ وجدت فى أعماقه ثورة عارمة على كل أوضاع اليمن ، كنا نلتقى مرة على الأقل فى كل اسبوع نمضى معا يوما كاملا نتأمل فيه أحوال اليمن ، وكنت أنصحه دائما بالهدوء والصمت حتى يستكمل دراسته .

وكان مصمما على الانتحاق بالكلية الحربية ، والتحق بها وذات مرة دعى بعض أصدقائه من الذين كانوا لا يزالون في المدرسة الثانوية إلى مقابلته في حديقة الاندلس ، وكان من بينهم محمد الأهنومي وعبد الله جزيلان ومحمد الوجيه وحسين السقاف ونصحهم بأن يلحقوا به في الكلية الحربية ، قائلا أنه في وسع اليمن أن تستقدم أطباء ومهندسين ومدرسين وقانونيين وغيرهم من الخارج ، لكنها لا تستطيع أن توظف من الخارج صباطا وقادة لقواتها المسلحة .

إستغرقت في تأمل هذه الذكريات عندما زارني محمد قائد سوف بعد أن عدت من اليمن وتخرج من الكلية الحربية وأصبح الملازم محمد قائد سيف حكيت له كل ما جرى في اليمن ، كعادتي معه .

لم أكن أعهده يخالفني في الرأى ، لكنه في هذه المرة عارضني بشدة مؤكدا أنه ليس هناك أقل أمل في البدر بقدر ما ليس هناك أقل أمل في والده الإمام .

قلت له أن السياسة فن بلوغ الممكن وليست تكسير الرأس على صخرة المستحيل .

وأضفت أننا لو تخلينا عن البدر فإننا سوف نخسر البدر والإمام معا ، في وقت ليس معنا فيه مرشح آخر يتمتع بمثل ظروف البدر الخاصة ، التي تجعله محل ثقة الإمام والمثقفين ومن سوف ندربهم وننظمهم من أفراد القوات المسلحة .

اقتنع الملازم محمد قائد سيف بوجهة نظرى وسافر إلى اليمن ومعه الملازم أمين زبارة ، وكان ذلك في ربيع ١٩٥٤ .

عندما وصلا إلى صنعاء لم يكلفهم أحد بأى عمل ، بل كان المسئولون اليمنيون ينظرون إليهما نظرة شك ، فهما أول من تخرج من الكلية الحربية في مصر وبعد سنتين من قيام الثورة المصرية التي ملأت الدنيا بالحماس والأفكار الثورية .

أمضيا على هذا النحو المتجمد دون عمل قرابة أشهر ثلاثة ، بعدها عاد الملازم أمين زبارة إلى مصر لأنه لم يطق البقاء على هذه الصورة في اليمن .

استطاع الملازم محمد قائد سيف أن يحصل على موافقة وزير الخارجية سيف الإسلام عبد الله لتدريب فصيلة واحدة على الأنظمة والأساليب الحديثة التي تعلمها في مصر على أن تكون نموذجا يمكن تقييمه بعد ستة أشهر .

أثناء ذلك وصل الإمام أحمد إلى صنعاء لزيارتها لأول مرة بعد انقلاب عبد الله الوزير سنة ١٩٤٨ ، وكانت هذه الزيارة حدثا تاريخيا بالنسبة إلى أهل صنعاء الذين كانوا يعانون من الكساد بعد أن نقل الأمام أحمد العاصمة بصفة فعلية إلى تعز . أنهالت الهدايا على الأمام أحمد من كل حدب وصوب ، وكان شيوخ القبائل يسوقون إليه الهدايا قادمين من أقصى الشمال وأقصى الشرق .

وعندما انتهت زيارة الإمام لصنعاء وقرر العودة إلى تعز أمر سرية الملازم محمد قائد سيف التى كان قد بدأ فى تدريبها ، بأن تقوم بحراسة هدايا الأمام وهى فى طرقها إلى تعز .

وصلت هذه السرية إلى تعز تحرس هدايا الإمام ثم توقف تدريبها ، وكانت قد وصلت قبل ذلك بعثة التدريب العسكرية المصرية وبقيت فترة بغير عمل تنتظر إنن الإمام .

كانت البعثة العسكرية المصرية برئاسة أحد الضباط المصريين الأحرار الرائد كمال أبو الفتوح (محافظ القليوبية فيما بعد) وعضوية النقيب محمد أحمد لبيب (محافظ الفيوم فيما بعد) والنقيب يوسف عفيفى (محافظ البحر الأحمر فيما بعد وأحد أبطال حرب أكتوبر ١٩٧٣ حيث كان قائدا لإحدى الفرق ثم قائدا للجيش الثانى) والنقيب سعد رؤوف (السفير بوزارة الخارجية المصرية فيما بعد).

كما وصلت إلى تعز بعثة مصرية من ضباط الشرطة لتدريب وتنظيم الشرطة اليمنية وكانت تتكون من الرائد عبد الله الحامد والنقيب مصطفى الهمشرى (مدير أمن الاسماعيلية فيما بعد).

قرر الإمام أحمد بناء على توصية البدر تعيين الملازم محمد قائد سيف ضابطا للاتصال بينه وبين البعثتين العسكريتين المصريتين ، مع تكليفه بالاشتراك مع المقدم أحمد يحيى الثلايا قائد الجيش في تعز باستلام هدية الأسلحة والذخيرة التي وصلت من مصر مع الضباط المصريين .



الأمير ( السابق ) البدر يتوسط أعضاء البعثة العسكرية وبعثة الشرطة قبل سفرهم إلى اليمن ( عام ١٩٥٤ ) .

كانت هذه الهدية عبارة عن أربعة مدافع هاون ، وستة مدافع رشاشة ثقيلة ، وأثنى عشر رشاش بورسعيد ، وعشرين بندقية صناعة مصرية ، وأربعين قنبلة يدوية ، وعشر صناديق ذخيرة لهذه الأسلحة ، تم نقلها جميعا إلى مخازن قصر صالة بتعز .

أمر الإمام أحمد أمير الجيش في تعز السيد محمد الحوثي بأن يشترك مع المقدم أحمد يحيى الثلايا في اختيار مائتي جندي وتسليمهم للبعثتين العسكريتين كي يبدأ التدريب على الأنظمة والأسلحة الحديثة .

أبلغ رئيس البعثة العسكرية الرائد كمال أبو الفتوح الملازم محمد قائد سيف ضابط الاتصال اليمنى والمشرف على شئون التدريب بأن مصر مستعدة لتزويد الجنود اليمنيين بالملابس العسكرية الحديثة حتى ينتظم التدريب وتكتمل صورة النظام على النحو المألوف عسكريا ، إلى جانب استعداد مصر لتقديم وجبات غذائية لهؤلاء الجنود كى يصمدوا ويتحملوا التدريبات العسكرية الشاقة .

تحمس الملازم محمد قائد سيف لهذا العرض الذى لن يكلف اليمن شيئا ، وأسرع بكتابة تقرير إلى الإمام يقترح عليه توجيه الشكر للبعثة العسكرية المصرية .

غير أن الإمام ، بعد بضعة أيام ، أرسل سكرتيره الخاص القاضى عبد الملك العمرى كى يبلغ محمد قائد سيف بأن الجنود اليمنيين لن يوافقوا على تغيير الزى الذى تعودوا عليه ، وأنهم لن يقبلوا إستبدال الرداء الوطنى بالبنطلون الأجنبى .

استمر تدريب الجنود اليمنيين نحو خمسة وأربعين يوما وإذا بهم ينصرفون عنه ويذهب كل منهم إلى طريق بناء على تعليمات الإمام الذى جمعهم بعد ذلك وفرقهم على تكنات الجيش .

حزن المقدم أحمد يحيى الثلايا أشد الحزن من تصرف الإمام الذى ضرب بكل وعوده عرض الحائط .

ويأس الملازم محمد قائد سيف من جدوى الإستمرار في تأييد البدر ، وكتب رسالة يبلغنى فيها بما حدث ويذكرنى بما قال لى في القاهرة عن البدر ويطلب رأيى فنصحته بمواصلة تأييد البدر كحل وحيد ليس له في ذلك الوقت أى بديل ، وأعدت عليه ما سبق أن قلته له .

زرت الرئيس جمال عبد الناصر وأبلغته بإستحالة إصلاح اليمن بغير الإستناد على قوة عسكرية ، واستحالة بناء قوة عسكرية فى ظل النظام الإمامى الذى يعتمد على تمزيق الشعب وتكليف القبائل بأن يضرب بعضها بعضا حتى ينفرد بالسلطة الكهنوتية بإسم وراثة النبى النبي المؤتمر الإسلامى حتى يتولى متابعة شئون اليمن معى وإبداء النصائح التى تمهد إلى عام المؤتمر الإسلامى حتى يتولى متابعة شئون اليمن معى وإبداء النصائح التى تمهد إلى إصلاح اليمن ، ففهمت من كلمات الرئيس أنه يتحاشى الحديث فى أمور تناهض نظام الحكم فى اليمن ، وأنه كلف بذلك أنور السادات حتى إذا نجحت ثورة اليمن كانت رصيداً لمصر وإذا فشلت فإن السادات يتحمل مسئولية فشلها وحده فلم يكن يتولى فى ذلك الوقت منصبا حكوميا رسميا غير عضويته فى مجلس قيادة الثورة وبذلك لا تتحمل مصر رسميا ما يترتب على مثل ذلك الفشل .



من اليمين إلى اليسار: المؤلف، السيد يحيى الوادعى، السيد عبد الرحمن عبد الصمد أبو طالب، القاضي إسماعيل الجرافي يصافح الرئيس السابق محمد تجيب ثم السيد حسن إبراهيم عضو مجلس قيادة الثورة المصرية ووزير شئون رئاسة الجمهورية.



فى شتاء ١٩٥٤ كان نفوذ سيف الإسلام عبد الله قد أخذ فى الازدياد ، حتى كان الإمام لا يرد له طلبا ولا يرفض منه نصيحة ، حيث كان أقل خطرا عليه من أخيه الحسن ، وأكثر إقناعا له من إبنه البدر .

نصح الإمام بخطورة نشاطى بين الطلبة اليمنيين فى مصر ، وكان قد عزل السيد على السماعيل المؤيد من منصبه فى القاهرة ، وعين السيد عبد الرحمن عبد الصمد أبو طالب مكانه ، مع استمرارى فى العمل مستشارا ، وبقاء السيد يحيى الوادعى مستشارا ثانيا ، والقاضى إسماعيل الجرافى سكرتيرا أولا .

أثناء عودتنا من قصر عابدين بعد تقديم أوراق إعتماد السفير الجديد إلى الرئيس محمد نجيب ، أبلغنى السيد عبد الرحمن أبو طالب بأن الإمام يأمرنى بأن أتوقف عن الإشراف على البعثة التعليمية . وأن أكتفى بتمثيل اليمن لدى جامعة الدول العربية .

كانت جريرتى التى بلغت إلى الإمام أننى بدأت أنصح الطلبة أن ينتخبوا من بينهم مجلسا يتولى حل مشاكلهم الشخصية حتى أنفرغ لشئونهم الدراسية والإدارية مع مدير البعثة الشهم السيد يحيى المضواحي ومساعده الاستاذ على الأنسى.

وكان سبب هذا الاتجاه أن وقتى كان يضيع فى حل مشاكلهم الشخصية ، وصداقتى كانت تهتز مع الطالب الذى لا يعجبه الرأى المنصف .

كانت أحداث الشغب تتكرر فيما بينهم ، وكان بعضهم يشهر السكين في وجه البعض الآخر كما كان يحدث عادة بين على سيف الخولاني وعبد الله جزيلان .

ولعله من الأمور العادية الطبيعية أن يحدث اختلاف عندما يسكن عدد كبير من الشباب في بيت واحد ، ولمدة طويلة ، لا سيما إذا كانوا طلبة شرقيين ومغتربين ، وإن كان استخدام السكاكين أمرا لا يجوز مهما كان الاختلاف في الرأى والغربة في الدار والحرارة في الانفعال .

طعننى أنصار سوف الإسلام عبد الله النجم اللامع في ذلك الوقت وزعموا لدى الإمام إننى أنشر بين الطلبة روح القيادة الجماعية ، وأن هذه المجالس الطلابية في مصر لن تلبث أن تصبح دعوة إلى إقامة مجالس نيابية في اليمن ، عندما يعود إليها هؤلاء الطلاب يحملون شهاداتهم الجامعية من مصر الثورة .

أغلب الظن أن سيف الإسلام عبد الله ، وكان كثير التردد على القاهرة ، قد عرف شيئا عن ولائى للبدر وسمع كثيرا عن نشاطى بين الطلبة اليمنين مؤيدا البدر ، الذى كان قبل ذلك قد اختار طالبين يمنيين متفوقين لمرافقته وإدارة مكتبه ، حتى يكسب ثقة الطلبة وغيرهم من رجال اليمن الذين كانوا يرجون الإصلاح .

هذان الطالبان اليمنيان هما محسن العينى ومحمد الرعدى . وأذكر أننى اشفقت عليهما عندما تركا الدراسة والتحقا بحاشية البدر وهيئة مكتبه ، فخشيت على مستقبلهما الدراسى الذى كان من اللازم أن يكون ركيزتهما الأساسية قبل تفرغمها للعمل السياسى . وأحمد الله أتهما أكملا در استيهما فيما بعد عندما تركا العمل مع البدر .

فى ٢٠ يناير ١٩٥٥ ذهبت بناء على توجيه الرئيس عبد الناصر لزيارة السيد محمد أنور السادات فى مكتبه بالمؤتمر الإسلامى وكان قد تولى منصب سكرتيره العام فى أول يناير ١٩٥٥ فأكد لى مدى تأييد الرئيس عبد الناصر لأفكارى الإصلاحية فى اليمن وأنه قد كلفه بمتابعة الاتصال بى لهذا السبب . وكان السادات واسع الاطلاع على الشئون العربية الاسلامية .

رأيت فيه فيلسوفا ومعلما وليس فقط ضابطا وثائرا . كنت في كل مرة أزوره في مكتبه لا أخرج من لديه إلا ومعي كتاب ينصحني بقراءته . وعندما كنت أستأذنه للانصراف كان يستبقيني ساعة بعد أخرى مستأنفا الحديث الذي ليست له نهاية ، يسمعني وأسمعه ونحن نتحدث عن الكثير من تاريخ العرب والكثير من أحوال المسلمين ، ومستقبل الأمة العربية .

زرته فى ذلك اليوم لينقل إلى الرئيس عبد الناصر ما وصلت إليه جبهة البدر ، وضعف البدر الذى سكت على تجميد البعثة العسكرية المصرية فى دار الضيافة بتعز بغير عمل ولا أمل ، أطلعته على رسالة جديدة وصلتنى من الملازم محمد قائد سيف ، رسالة ينفطر لها القلب ، وينشق لها الصدر ، ويذهب معها العقل . وإذا بأنور السادات يبتسم ، وينكر على قلقى وغضبى وضعف حيلتى ، ويسألنى عن البديل إذا كنت قد فكرت في أي بديل .

لم يكن هناك بديل .. طالما كنا نبحث عن إمام يسمح بالإصلاح عندما يتولى الحكم ، على أن يكون من الذين يفضلهم الإمام أحمد لعله يتجاوب تدريجيا مع أى قدر من الإصلاح .

كانت هذه الشروط تنطبق على البدر وحده ، دون غيره . وما علينا سوى الصبر وتكرار المحاولة والإصرار على السير في الطريق الذي يصل إلى الهدف النهائي ، وهو الإصلاح الذي تعهد به البدر .

عدت إلى بيتى فوجدت رسالة من السفير السيد عبد الرحمن أبو طالب يبلغنى بأن الإمام أحمد قرر نقلى للعمل قائما بأعمال السفارة اليمنية في بون بألمانيا الغربية ، بدعوى أن الإمام قد أراد أن يتفرغ السيد حسن بن على بن ابراهيم لأعماله كسفير في لندن وكان يجمع بين السفارتين اليمنيتين في لندن وبون .

لم يكن من الصعب أن أفهم مراد الإمام ، وأنه قد استجاب لمن نصحوه بإبعادى عن محيط الطلبة اليمنيين في مصر ، ولم يصدق أنني كنت من أصدق الناصحين له ولإبنه البدر . بل كنت التمس له الاعذار عندما ينفر من الإصلاح وسيرة الإصلاح ، معتقدا أن الإنسان عدو لما يجهل ، وأن الإمام لم يخرج من اليمن طيلة حياته حتى ذلك التاريخ ، فلم يعرف عن حياة الشعوب الأخرى إلا من المجلات والصحف والإذاعات الأجنبية ، وكان الكثير منها يذيع وينشر أخبارا وصور مرفوضة على كل المذاهب الإسلامية ، فظن أن هذه هي ما يسمونه بالحضارة العصرية ، ولم يكن يعرف إلا ما تركه الأولون الذين سبقوه إلى حكم اليمن ، وأحكموا الحصار حولها .

كنت أعتقد أن من واجب المتطلعين إلى الإصلاح أن يبدأوا بإصلاح نظرة الإمام إلى الإصلاح ، لأنه لوأقتنع به فإنه يكون أعظم من يفرضه في اليمن ، فشخصيته مهابة في سائر البلاد ، وكلمته مستجابة لدى سائر اليمنيين ، فإذا ما فرض الإصلاح فإنه يتحقق بغير عناء ولا دماء .

نقلنى الإمام من مصر ليبعدنى عن الطلبة وعن مصر ، ظنا منه أنه إذا نفانى فى ألمانيا توقفت صلاتى ولقاءاتى مع الطلبة اليمنيين والمسئولين المصريين . هكذا صور له المغرضون ، الغاضبون منى ، الطامعون فيه ، المتحفزون للانقضاض عليه ، وعلى إبنه وولى عهده .

سافرت إلى ألمانيا في ٣ فبراير ١٩٥٥ وفي منتصف مارس ١٩٥٥ وصل السيد محمد أنور السادات إلى مدينة فرانكفورت بالمانيا الغربية في طريق عودته إلى القاهرة بعد زيارات شملت العديد من الدول .

التقيت به في مقر القنصلية المصرية في فرانكفوت فقص على قصة مثيرة .



من اليمين : المؤلف ثم السيد أنور السادات وأحد الصحفيين الألمان في دار القنصلية المصرية في فرانكفورت ( مارس ١٩٥٥ ) .

ذلك أنه أثناء زيارته لليمن خلال شهر فبراير ١٩٥٥ ، أى قبل حوالى شهر من تلك المقابلة ، وبعد أن زار الإمام أقام له سيف الإسلام عبد الله حفل تكريم بمناسبة زيارته لليمن ، وكانت فى دار الضيافة فى تعز ، وحضر الحفل المقدم أحمد يحيى الثلايا والملازم محمد قائد سيف وجلس بجوار سيف الإسلام عبد الله ، الذى كان يجلس على يساره رئيس البعثة العسكرية المصرية الرائد كمال أبو الفتوح ، وكان الشيخ جازم الحروى مدير التشريفات يشرف على ترتيبات الحفل وراحة الضيوف .

عند انتهاء حفل العثاء توجه السيد محمد أنور السادات إلى غرفة نومه وإذا بمدير مكتبه النقيب حسن نائل الذى صاحبه فى تلك الزيارة يقترب من سريره ومعه الملازم محمد قائد سيف الذى أصر على مقابلته ، وسلمه تقريرا خطيا عن أحوال اليمن والعذاب النفسى الذى تعانيه البعثة العسكرية المصرية وأنه لا فائده من مجاملة الإمام ولا مستقبل لليمن فى ظل البدر .



من اليمين: النقيب كمال أبو الفتوح رئيس البعثة العسكرية المصرية ، أحد أعضاء البعثة ، القاضى عبد الرحمن الارياني .

من اليسار: الملازم محمد قائد سيف ، الأستاذ أحمد محمد نعمان والمقدم أحمد يحيى الثلايا ( فيراير ١٩٥٥ ) .



السيد محمد أنور السادات يصافح الملازم محمد قائد سيف (فيراير ١٩٥٥) كان ذلك التقرير بخط محمد قائد سيف وتوقيعه ، وبعد أن قرأه السادات سلمه محمد قائد سيف تقريرا آخر منسوبا للأستاذ أحمد محمد نعمان ، الذى كان يقيم فى نفس دار الضيافة فى ذلك الوقت ، لكنه لم يكن بخط الاستاذ نعمان ولا بتوقيعه ، وهو تحفظ طبيعى من الأستاذ نعمان عندما خرج من سجن حجه بعد حبس مظلم استمر نحو سبع سنوات .

كانت رسالة الاستاذ نعمان تنحصر في شرح أحوال اليمن وبعض أمور أخرى لا تتعلق بمستقبلها .

سلمنى السادات رسالة خطية من محمد قائد سيف يشرح فيها ما جرى بينه وبين السادات ويطلب منى الاطلاع على التقرير الشامل الذى سلمه إليه ( الوثيقة رقم ٣ ) .

حكى لى السادات أن الإمام قد طلب منه إبلاغ الرئيس جمال عبد الناصر رغبته فى سحب البعثة العسكرية المصرية من اليمن زاعما أنه حريص على راحة أعضائها الذين قد وصلوا إلى حالة نفسية مرهقة .

وأكمل السادات تلك القصة بقوله أن سيف الإسلام عبد الله حاول أمامه وبكل جهده ، أن يقدم نفسه كداعية إصلاح يسعى إلى توطيد أقوى العلاقات مع مصر .

ثم علق السادات على هذه القصة قائلا أنه يشم رائحة انقلاب في اليمن .

قلت للسادات أن المنطق الوطنى والقومى يقتضى عدم تأييد أى انقلاب يستهدف الإنقضاض على الإمام في تلك الأيام .

شرحت تفاصيل وجهة نظرى وكيف أن الحد الأدنى للعناصر والمقومات اللازمة لنجاح الإصلاح فى اليمن لم تكتمل حتى تلك اللحظة ، وإن أى انقلاب يمكن أن يقوم على تلك الصورة فى اليمن لن يزيد عن كونه صراعا على السلطة وحادثا عرضيا محصورا فى مكانه .

كان ذلك في نفس الوقت هو رأى السادات ، وكان كل منا يقول رأيه للآخر كما تعودنا في الحديث عن اليمن وأزمة الأمة العربية .

بعد هذا اللقاء بنحو إسبوعين وقع انقلاب المقدم أحمد يحيى الثلايا يوم الخميس ٣١ مارس سنة ١٩٥٥ ، الذى اشترك فيه الملازم محمد قائد سيف ، وأعلن رجال الانقلاب أن سيف الإسلام عبد الله قد تولى الحكم خلفا للإمام أحمد الذى تنازل لأخيه عبد الله عن منصب الامامة .

تألمت أشد الألم لأننى كنت واثقا فى أن مثل ذلك الانقلاب لا بد أن يفشل ، وعندئذ تخسر القوى الوطنية المقدم أحمد يحيى الثلايا والملازم محمد قائد سيف من صفوفها المتقدمة المنطلعة إلى الإصلاح .

خشيت أن يتورط غيرهم من عناصر القوى الوطنية فتزيد خسارة الوطن ، ولم يكن في استطاعتي وأنا بعيد عن اليمن أن أقدم نصحا لأحد .

لم تؤيد مصر الانقلاب وكذلك البعثة العسكرية المصرية التي كانت لا تزال في تعز لم تحرك ساكنا ، والتزمت الصمت المطبق كما تقتضيه الحكمة في مثل تلك الظروف .

فى مساء يوم الاثنين ٤ أبريل ١٩٥٥ أذاعت وكالات الأنباء خبر انتصار الإمام أحمد والقبض على أخيه سيف الإسلام عبد الله بعد أن عاش الانقلاب أربعة أيام فقط ثم سقط فى اليوم الخامس.

وفى صباح يوم الخميس ٧ أبريل ١٩٥٥ وصلتنى برقية من الإمام يطلب فيها وصولى إلى تعز ، ولم يساورنى أى قلق من مضمون البرقية ، لأنه بالرغم من معرفة الإمام بمدى صداقتى بالمقدم أحمد يحيى الثلايا فإنه كان يعرف موقفى الثابت من سيف الإسلام عبد الله .

توجهت إلى تعز بعد أن التقيت بالسيد محمد أنور السادات في القاهرة . ودرسنا الموقف على ضوء هذه التطورات المرتجلة والحزينة .

وقبل أن انصرف من بيته قدمت له التعزية في وفاة المقدم أحمد يحيى الثلايا والملازم محمد قائد سيف .

لقد ارتكبا خطأ دون أدنى شك ولم يستمعا لما نصحتهما به ، لكنهما كانا فوق كل ذلك من العناصر الوطنية التى وهبت حياتها الليمن دون أن تفكر في أية مصلحة ذاتية ، بل دون أن تفكر حتى في سلامتها الشخصية .

كانت المفاجأة الكبرى التي هزتني من كل أعماقي وانشر ح لها صدرى أنه أخبرني قبل انصرافي بأن محمد قائد سيف قد هرب، وقد وصل فعلا إلى عدن.

حمدت الله أعظم الحمد لنجاة أحدهما محمد قائد سيف وقرأت الفاتحة على روح الآخر الشهيد أحمد يحيى الثلايا . وأرسلت إلى عدن رسولا إلى محمد قائد سيف أعرض عليه اللجوء إلى القاهرة وكان السادات قد وافق على ذلك .

استأنفت سفرى إلى اليمن وكان السيد حسين الشافعى عضو مجلس قيادة الثورة المصرية قد سبقنى إليها على رأس وفد مصرى لتهنئة الإمام أحمد ، وربما كان وصوله إلى اليمن على نحو تلك السرعة سببا في إقدام الإمام على الإسراع بإعدام أخويه سيف الإسلام عبد الله وسيف الإسلام العباس ، خشية أن ترجو مصر لهما الرحمة فتتشفع لهما لدى الإمام الذى كان قد أعدم قبلهما معظم الذين اشتركوا في الإنقلاب معهما .



من اليمين: السيد محمد الحوثي أمير الجيش، السيد حسين الشاقعي والأمير (السابق) البدر. (أبريل ١٩٥٥)

بعد وصولى إلى تعز ذهبت لمقابلة اللإمام فوجدته وكأنه استرد شبابه ونشاطه ، واستشهد بى أمام الحاضرين عن كيف كان كريما مع الثلايا وكيف أحضرته معى ، ذات يوم ، لمقابلته فأقسم الولاء له وللبدر .

انتهت المقابلة ولم أعرف لماذا طلب حضورى من ألمانيا ، ثم علمت من البدر أن الأمام كان ينوى تشكيل محكمة لمحاكمة المتمردين ومن بينهم أخويه عبد الله والعباس ، وأنه طلبنى لأكون أحد أعضائها ثم صرف النظر عن هذه الفكرة وأمر بإعدامهم .

حمدت الله على نجاتى من ذلك الموقف الحرج.

أثناء وجودى فى تعز عرفت حقيقة ما جرى ، عرفت كيف تطورت الأمور حتى قام الانقلاب وكيف تصرف القائمون عليه حتى فشل .

خرج بعض الجنود من تعز ليجمعوا الحطب من قرية الحوبان بالقرب من هذه المدينة ، فقطعوا أشجار المواطنين من شدة حاجتهم إليها . ولم تكن حاجتهم تلك مبررا لقطع أشجار المواطنين ، فتصدى لهم عدد من الزراع وتطور النزاع ، حتى تحول إلى قتال فيما بين الزراع والجنود . احتاج الجنود إلى مزيد من السلاح فعادوا ثائرين إلى تكناتهم في تعز وكان المقدم أحمد يحيى الثلايا ومعه عدد من الضباط يتأهبون لاستغلال أية فرصة لهم كي ينقضوا على الإمام ، فوجد الثلايا ومن كان معه من الضباط أن الفرصة قد لاحت لهم ، فأقنعوا الجنود الثائرين بأن شدة حاجتهم وبؤسهم ليس للزراع الفرصة في خلقهما وإنما هما من نتائج فساد حكم الإمام أحمد الذي لابد أن يعاقبهم على ما فعلوه مع أولئك الزراع . وبعد أن أقنعوهم أخذوهم إلى حيث حاصروا الإمام بعد أن زودوهم بالأسلحة من ثكنات الجيش .

وفى رسالة محمد قائد سيف ، الذى اشترك فى ذلك الانقلاب ثم هرب إلى عدن عندما تأكد من فشله ( الوثيقة رقم ٤ ) ، يقول أنه قبل قيام هذا الانقلاب باسبوع التقى بالأستاذ أحمد محمد نعمان فى دار الضيافة بتعز بتكليف من المقدم أحمد يحيى الثلايا ، لسؤال الأستاذ نعمان عما إذا كان الأحرار اليمنيون فى داخل اليمن وخارجها مرتبطين بالبدر ، أو أنهم غير مرتبطين به ، فأجاب الأستاذ نعمان بأنه تلقى أخيرا رسالة من عدن من الأستاذ عبد الله عبد الوهاب نعمان ( المعروف بلقب الفضول ) يقول فيه أن الأحرار فى الخارج لا يراهنون على جواد خاسر ، فاستوضحه محمد قائد سيف عن ذلك الجواد الخاسر فأجاب الأستاذ نعمان بأنه البدر ، ثم وجه سؤالا إلى محمد قائد سيف ليعرف ما إذا كان الجيش قد ارتبط بسيف الإسلام عبد الله أو لم يرتبط .

عاد محمد قائد سيف إلى المقدم أحمد يحيى الثلايا وأبلغه رأى نعمان ممثلا للأحرار وهو أنهم غير مرتبطين بالبدر وأنهم يعتبرونه جوادا خاسرا ، كما أبلغ الثلايا بسؤال الأستاذ نعمان عن سيف الإسلام عبد الله فكلفه الثلايا بأن يعود إلى الأستاذ نعمان ويبلغه أن المجيش لم يرتبط بأحد .

ذهب محمد قائد سيف إلى الأستاذ نعمان وأبلغه رأى الثلايا الذى يفيد بأن الجيش لم يرتبط بأحد لا بالبدر ولا بعبد الله فإذا بالأستاذ نعمان يكاد يصرعه الخوف ، ولعله تأهب

فورا للهرب إلى عدن ، فلما استوضحه محمد قائد سيف عن سبب ذلك الذعر أخبره بأنه قد تورط صباح ذلك اليوم وأرسل رسالة ولاء لسيف الإسلام عبد الله ، الذى كان يزاول أعماله في ذلك الوقت في تعز ، وقد كتب الأستاذ نعمان تلك الرسالة معتقدا أن سؤال محمد قائد سيف عما إذا كان الأحرار مرتبطين بالبدر يعني أن الجيش لا يؤيد البدر ، فكتب رسالة تأييده للأمير عبد الله .

يستطرد محمد قائد سيف وهو يصف أحداث الإنقلاب قائلا أنه وزملاءه قادوا الجيش إلى مقر الإمام وحاصروه وأطلقوا النار على بيته من عدة جوانب وأحكموا عزل الإمام داخل بيته بصفة تامة . وقرر الضباط وعلى رأسهم المقدم يحيى الثلايا إحضار العلماء وأهل الحل والعقد الموجودين في تعز إلى ثكنات الجيش لمحاكمة الإمام وإصدار حكم شرعى بإعدامه ، ثم النظر فيما يحسن اتخاذه بعد ذلك .

أثناء المناقشات بين العلماء وأهل الحل والعقد تحدث القاضى يحيى السياغى حاكم تعز (وعضو اليمين فى محكمة الأجانب التى كنت رئيسا لها) وأسهب فى شرح مبررات إعدام الإمام واقترح حضور الأمير عبد الله إلى ثكنات الجيش ليحضر الاجتماع ، وافق المجتمعون وتوجه أمير الجيش السابق السيد محمد الحوثى والأمير الحسن بن على (ابن شقيق الإمام) والقاضى محمد عبد الله الشامى إلى القصر وأحضروا معهم الأمير سيف الإسلام عبد الله .

وعندما نوقشت مسألة تنازل الإمام أحمد عن العرش لأخيه الأمير عبد الله قال القاضى محمد عبد الله الشامى أن تنازل الإمام عن العرش أمر لا تقبله عقول القبائل ، وإن الأفضل من ذلك أن ينوب الأمير عبد الله عن الإمام في أعماله .

أيد الأستاذ أحمد نعمان هذا الاقتراح وأضاف عليه أن يعلن الإمام حل الوزارة السابقة التي عجزت عن صنع أى شيء ، وأن يسند رئاسة الوزارة الجديدة للأمير عبد الله الذي يتولى اختيار وزرائه ، على أن يبقى الإمام أحمد رمزا للإمامه ، فوافق الأمير عبد الله على اقتراح الأستاذ أحمد نعمان وتساءل الأمير عن مصير ولاية العهد فأجاب الأستاذ نعمان بإنه يحسن تأجيل البت في هذه المسألة إلى حين الإنتهاء من معالجة المشكلة العاجلة ، وهنا صاح الملازم محمد قائد سيف في وجه الأستاذ نعمان طالبا منه السكوت حتى يترك غيره يتكلم إذ أن الجيش يعرف رأيه من قبل وصاح أيضا المقدم الثلايا قائلا ( ليس غير التنازل أو الرصاص ) .

عاد القاضى يحيى السباغى حاكم تعز الشرعى إلى الاسهاب فى شرح مبررات إقصاء الإمام نهائيا وخلعه تماما ومبايعة الأمير عبد الله كطلب الجيش وهذا ما يريده المقدم الثلايا ، فوافق عليه كما رحب به ومن كان معه من الضباط وسأل عن كيفية إعلان ذلك شرعا .

بعد مناقشة اتفق الحاضرون على إرسال وفد إلى الإمام يطلب منه التنازل لأخيه عبد الله .

ذهب الوفد إلى الإمام وكان يتكون من القاضى يحيى السباغى والقاضى محمد عبد الله الشامى والأمير الحسن بن على ، وبعد حوار قصد منه الإمام أن يتعرف على حقيقة وقوة ما يدور حوله ، وافق على التنازل فقام القاضى السياغى بكتابة وثيقة التنازل . ولعل الإمام هو الذى أملى على السياغى صيغة التنازل التى اختار الفاظها لأنها استخدمت الفاظ التنازل وأحتوت في نفس الوقت على مضمون التوكيل .

وقع الإمام وثيقة التنازل لأخيه عبد الله وعاد الوفد إلى حيث اجتمع أهل الحل وأهل العقد ، ثم عزفت الموسيقى السلام الملكى وتقدم الحاضرون لمبايعة الإمام الجديد أمير المؤمنين الإمام عبد الله .

كان سيف الإسلام الحسن في أمريكا فأظهر تأييده لآخيه عبد الله لأنه يعتقد أنه خير من البدر .

وكان البدر في الحديدة وبدأ يفكر في مستقبل ولاية عهده .

أراد الأمير عبد الله أن يتفادى الصدام مع الأمير البدر فقرر أن يرسل إليه وفدا يطلب منه البيعة أو إلقاء القبض عليه . فتطوع الأستاذ نعمان لرئاسة هذا الوفد وسافر إلى مدينة الحديدة والتقى بالبدر ، وبدلا من أن يطلب منه البيعة لعبد الله اتفق معه على العمل ضده ، ثم سافر مع البدر إلى مدينة حجة وهى المدينة الحصينة التي سبق أن توجه إليها والده الإمام أحمد عندما قام انقلاب ١٩٤٨ .

نصح الأستاذ نعمان الأمير البدر بأن يغدق على القبائل بالمال ويوزع عليهم السلاح الذي كان في متناول يده .

تعاقبت الساعات والإمام الجديد عبد الله ملتزما مقعده فى وزارة الخارجية فى تعز لا يحرك ساكنا ، بينما أخذ الإمام أحمد الماكر يواصل تحصين مقر إقامته فى بيته ( العرضى ) وتخزين الطعام والماء وترحيل النساء إلى قصر صالة فى تعز .

وقامت نساء الإمام بأحد الأدوار الحاسمة في إجهاض الانقلاب حيث قمن بقص شعورهن ، وإرساله في العديد من الرسائل إلى شيوخ القبائل ، لا سيما المجاورة لتعز ، يستنجدن بهم لحماية شرف نساء الإمام بنات رسول الله .

فعلت هذه الرسائل فعل السحر لدى شيوخ القبائل ، حيث أثارت نخوتهم القبلية وهيجت حبهم لأهل البيت ، فاندفعوا بقبائلهم لنجدة الإمام وإنقاذ بنات رسول الله .

إستطاع الإمام أحمد أن يشترى ولاء الشاويش المحجانى وحفنة الجنود الذين كان معهم المدفع العتيق الثقيل الوحيد في تعز ، والذي كان منصوبا فوق جبل صبر المطل على المدينة والمشرف على بيت الإمام وثكنات الجيش . كما استطاع أن يرسل من قام بتفجير ماسورة المياة التي تغذى منطقة بيت الإمام وثكنات الجيش بالماء ، ثم بدأ الإمام في توزيع الطعام والماء على الجنود الذين كانوا يحاصرونه ، ولم يبخل على من توسم فيهم قبول المال فأغدق عليهم بالذهب والفضة ، وهم يوجهون بنادقهم إلى صدره .

كان المقدم أحمد يحيى الثلايا ومن معه من الضباط حيارى يلاحظون ما كان يجرى حولهم دون أن يقوموا بأى رد فعل من جانبهم ، ولعلهم كانوا مقتنعين بنصيحة الرائد كمال أبو الفتوح رئيس البعثة العسكرية المصرية التي كانت لا تزال في تعز ، بعدم المساس بحياة الإمام أحمد .

غير أنه بعد أن أدرك المقدم الثلايا خطر الموت يقترب من صدره وافق على رأى الملازم محمد قائد سيف بضرورة إعدام الإمام أحمد ، لكنه اشترط أن يحصل على الأمر بذلك من الإمام الجديد عبد الله ، الذي رفض المساس بشخص أخيه الإمام أحمد مكتفيا بتنازله .

ظل الإمام أحمد يعمل بكل طاقته على استرداد ثقة جنود الانقلاب وشراء ولائهم ، وعندما عرف عن وصول طلائع القبائل التي هبت لنصرته أصدر أمره إلى الشاويش المحجاني المرابط مع المدفع العتيق والوحيد في جبل صبر بأن يطلق قذائف مدفعه على ثكنات الحيش ، ولا جناح عليه إن هو أصاب الإمام أحمد نفسه ، حيث كانت ثكنات الجيش شديدة القرب من بيت الإمام ، وكانت المسافة بينهما وبين ذلك المدفع الثقيل تزيد على ثلاثة آلاف متر .

أزهلت مجازفة الإمام أحمد جنود الإنقلاب عندما أصابت قذائف المدفع ثكنات الجيش وحدها ، دون غيرها ، فانضم معظمهم إليه ، وعندئذ خرج الإمام أحمد من فناء بيته راكبا فوق حصانه ، شاهرا سيفه واتجه إلى مبنى وزارة الخارجية وأمر بالقبض على الإمام الجديد عبد الله وجميع من كانوا معه في مبنى الوزارة .

تمكن الإمام أحمد من استخدام جنود الإنقلاب فى القبض على الإمام الجديد والضباط حسين الجنانى ومحمد الصعر وحسين الغفارى وعلى حمود السمه وقائد معصار وأحمد الدفعى وعبد الرحمن باكر والعلماء السيد محمد حسين عبد القادر شرف الدين والقاضى يحيى السباغى والقاضى حمود السباغى والمشايخ على حسن المطرى والجدرى وغيرهم .

ثم أرسل الإمام طائرة خاصة إلى صنعاء لإحضار أخيه العباس الذى كان قد تورط فى تأييد أخيه الأمير عبد الله ، وعندما وصل إلى تعز دعاه الإمام مع أخيه عبد الله إلى تناول طعام الغذاء معه ، وبعد انتهاء حفل الغذاء أمرهما الإمام بالسفر إلى مدينة حجة على أن يكون كل منهما فى سيارة خاصة مع جنود الإمام .

وبمجرد وصولهما إلى مدينة حجة استقبلهما نائب حجة الذى نفذ فيهما أمر الإمام بقطع رأسيهما على الفور .

أعدم الإمام من قبض عليهما من الضباط والعلماء والمشايخ ، وكان المقدم أحمد يحيى الثلايا والملازم محمد قائد سيف قد تمكنا من الهرب .

وكما اختلف الثلايا ومحمد قائد سيف في خطة الانقلاب اختلفا في خطة الهروب.

ففى مساء اليوم الخامس للانقلاب ، عندما تأكد فشل الانقلاب ، رأى محمد قائد سيف أن يهربا معا إلى عدن عن طريق الحوبان لأنه طريق غير ممهد وغير مأهول بالسكان .

رفض الثلايا رأى محمد قائد سيف واختار الهروب إلى عدن عن طريق صاله ( طريق السيارات بين تعز وعدن ) وهو طريق مأهول بالسكان مزدحم بالسيارات .

تفرق كل منهما إلى طريق .

وكان ذلك مساء يوم الاثنين ٤ أبريل ١٩٥٥ .

شاءت الأقدار أن يقبض الأهالي على المقدم أحمد يحيى الثلايا صباح الأربعاء ٥ أبريل ١٩٥٥ وهو في طريق صاله متجها إلى عدن ، وسلموه في نفس اليوم إلى الإمام إلذى أخرجه على الفور لقطع رأسه في الميدان حيث وجه إليه الإمام كلاما قاسيا معاتبا إياه أمام الناس لغدره بعد أن كان لا يرد له طلبا ، وكان يعطيه المرتب الذي يفوق كل أمثاله ، وكان لا يتوقف عن مساعدته كلما شعر بأنه في حاجة إلى أي غال أو رخيص . فرد عليه الثلايا قائلا أنه كان سعيدا حقا في حياته الشخصية ، ومرتبه الكبير ، لكنه تار من أجل الشعب البائس الذي غدر به الإمام وخدعه وهو يتظاهر بالعمل على إصلاحه .

خشى الإمام أن تتأثر الجموع البشرية التي احتشدت في ساحة الإعدام فأمر سيافه الذي كان يسمى بالوشاح بأن يقطع رأسه فلا يتم كلامه .

أما الملازم محمد قائد سيف فقد شاء القدر أن يحفظه فكتب نجاته وحرسه حتى وصل إلى عدن .

ولله حكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه .

وصل البدر والأستاذ أحمد نعمان إلى تعز بعد انتصار الإمام أحمد . وأذكر أننى حضرت مأدبة غذاء في دار الضيافة حضرها الإمام وكان البدر يجلس على يمينه والأستاذ أحمد نعمان يجلس على يساره .

أثناء حفل الغذاء سمعت الإمام يقول هذا عينى اليمنى مشيرا إلى البدر ، وهذا عينى اليسرى مشيرا إلى الأستاذ أحمد نعمان .

تصور الحاضرون ، وكنت من بينهم ، أن الأسناذ أحمد نعمان قد لاحت له الفرصة التاريخية كي يتحرك بالإمام أحمد نحو إصلاح اليمن ، فقد أصبح محلا لمثقته بعد أن أثبت له ولاءه المطلق عندما كان الإمام أعزلا من كل سلاح ، مجردا من كل سلطان ، معرضا للحكم عليه بالموت في كل لحظة .

ولعل الأستاذ نعمان أعتقد ذلك مثل مااعتقدنا جميعا وهيأ نفسه للقيام بدور الناصح الأمين للامام ، المبشر بالفجر الجديد في اليمن ، وكان قد أمضى سبع سنوات مع زعماء اليمن المصلحين في ظلمات سجن حجه ثمنا لتطلعه إلى هذا الفجر الجديد فقطع معهم زهرة شبابه ليشم الشعب رائحتها التي تفوح بالوطنية والمثالية وذروة التضحية .

سافر البدر ومعه الأستاذ نعمان إلى المملكة العربية السعودية ثم إلى مصر الشكر حكومتيهما على موقفهما النبيل عندما أرسلت كل منهما وفدا لتهنئة الإمام فور انتصاره على الانقلاب . وفى القاهرة صرح البدر للصحفيين بأن الإمام أحمد عازم على إصلاح الأوضاع اليمنية مستفيدا من كنوز الإمام يحيى التى كان قد ادخرها للشعب اليمنى ، وإن الإمام على وشك إجراء تغيرات وزارية للانتفاع بالكفاءات الوطنية فى تحقيق هذا الإصلاح .

عاد البدر والاستاذ نعمان إلى تعز وكان الإمام يعتقد أن الأستاذ نعمان هو الذى أوحى للبدر بهذه التصريحات التي كانت لا تتفق مع عقليته .

استدعى الإمام الأستاذ نعمان وطلب منه أن يقدم له قائمة بأسماء من يرى أنهم صالحون لعضوية الوزارة الجديدة ، ثم قال بيتا من الشعر كان يحلو له أن يردده فى مثل هذه المناسبات وهو :

إنى الأغمض عينى ثم أفتحها على كثير ولكن الأأرى أحدا ثم التفت الإمام إلى البدر وقال ( والله لن تجدوا غير سيفى هذا ) .

تحطمت آمال الأستاذ أحمد نعمان وندم على عودته مع البدر بعد أن وصل إلى شاطىء الآمان فى القاهرة ،حيث يقيم رفيق نضاله القاضى محمد محمود الزبيرى الذى كان اسمه ضمن الوزراء فى انقلاب ١٩٤٨ وكان فى المملكة العربية السعودية عندما فشل الانقلاب فلم يتمكن الإمام أحمد من إلقاء القبض عليه فلجأ إلى باكستان ثم إلى مصر بعد قيام الثورة المصرية .

تجمدت الميول الإصلاحية التي ترددت على لسان الإمام أثر انتصاره على الانقلاب ، فاكتفى بأن يعيش على نشوته ، ولعل ما ساعده على ذلك مبالغة الشعب اليمنى في تهنئته بمناسبة انتصاره والدعاء له والصلاة عليه ، على النحو الذي كانت تختم به التهاني والشكاوي والرسائل الموجهة إلى الإمام ، حيث كان من الضروري أن يكون ختامها عبارة (صلوات لله عليكم ورحمته وبركاته) .

كان البدر يعتقد أن انتصاره على منافسه ، الذى بقى على قيد الحياة وهو عمه الحسن ، لن يتحقق إلا على أساس الشعارات الاصلاحية التى يطلقها كمدفعية ثقيلة فى مواجهة مواقف عمه التقليدية التى كفر بها معظم أبناء الشعب اليمنى .

اتفق الإمام والبدر على مفاوضات مع المملكة العربية السعودية ومصر بقصد إبرام حلف عسكرى معهما . فذلك مما لايضير الإمام فى شىء لكنه يخلق قاعدة سياسية لعلاقة خاصة تزيد من مكانة البدر فى كل من المملكة ومصر ، بعد أن تبين للإمام أن لهما تأثيرا خاصا فى مجرى الأحداث فى اليمن .

سافر البدر ومعه الأستاذ نعمان إلى المملكة العربية السعودية وأثناء المفاوضاوت مع الملك سعود استغل الأستاذ نعمان الفرصة وسافر إلى القاهرة والتجأ إلى مصر .

عاد البدر إلى تعز بدون الأستاذ نعمان وسقط الأمر فى يد الإمام حيث انضم نعمان إلى الزبيرى فى عرين ثورة ٢٣ يولية ، ولعل إحساس الإمام بالخطر من قيام معارضة فى القاهرة تناهض حكمه فى اليمن جعله يسرع إلى جده ويوقع الحلف الثلاثي مع الملك سعود والرئيس جمال عبد الناصر فى ١٨ أبريل سنة ١٩٥٦ .

كان البدر سعيدا بتوقيع هذا الحلف وهو يبشر أبناء الشعب بأنه يعمل بقدر ما تسمح به ظروف والده الإمام من أجل الخروج باليمن من عزلتها ، وتوسيع دائرة علاقاتها الخارجية العربية والعالمية ، مؤكدا أنه يتحين كل فرصة لتحقيق الاصلاحات الداخلية .

سواء كنت مقتنعا بكلام البدر أو غير مقتنع ، فلقد كانت عقيدتى الراسخة والعقلانية أنه لا بديل عن البدر ، على حاله وما كان عليه ، فتلك كانت قدرته وطاقته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، ويكفى أنه كان يوسع دائرة علاقات اليمن الخارجية ويطلق شعار الاصلاحات الداخلية . وكانت تلك خطوات ضرورية على طريق الاصلاحات الجذرية .

ولنعتبر شعارات البدر الاصلاحية الكلامية بمثابة منشورات يوزعها البدر بنفسه ، لأنها توحى لأبناء الشعب اليمنى بأنه حتى البدر نفسه يسعى إلى الإصلاح ، أى أنه حتى هو شخصيا ، لم يكن موافقا على بقاء الظروف الداخلية على ما كانت عليه .

وتلك شهادة شاهد من اهلها .

بدأت الدعوة العلنية الرسمية إلى تنصيب البدر وليا للعهد تأخذ طريقها إلى حيز التنفيذ . اجتمع عدد كبير من العلماء والتجار في الحديدة ووقف السيد أحمد محمد الشامي يخطب في الحاضرين وألقى قصيدة يدعو فيها إلى مبايعة البدر وليا للعهد وكان من بين أبياتها موجها خطابه للبدر :

إذا لم تكن أنت الخليفة بعده وفاء وشكرا بل قضاء محتما فلا نبضت للشعب روح ولا علت له راية حتى يكب جهنما

وبدأت البيعة تؤخذ للبدر من كبار العلماء والمشايخ والتجار والموظفين ، وكانت الوفود تطوف بمعظم مدن اليمن وقراها تنادى للبدر وتجمع توقيعات أعيان الشعب على بيعته .

بينما زاد نشاط أنصار الحسن وحاولوا تشويه سمعة البدر ونشروا الدعاية ضده محذرين الشعب اليمنى من نتائج سياسة انفتاح البدر على الدول الأجنبية شارحين أنه لا تتحقق فيه شروط الإمامة من العلم والعدل والتقوى والاجتهاد وغير ذلك من الشروط الرائعة المعروفة ، والتى لم تتحقق فى أى أمام حكم اليمن على وجه الاطلاق .

غنى عن القول أن الحسن نفسه لم تتوفر فيه هذه الشروط إلا مجرد إدعائه بأنه ينتسب إلى الرسول تثمر، ولو كان ذلك حقا وصدقا لكان شرفا نغبطه عليه ونجله من أجله ، لكن ذلك لم يكن ولن يكون مؤهلا وحيدا لولاية أمر المسلمين .

لم يخف الحسن عداءه لأى إصلاح وكان ينتقد الإمام سرا وعلانية متهما إياه بأنه عندما يكسر أسوار اليمن ويفتح أبوابها للحضارة الأجنبية فإنه يقضى تدريجيا على الامتيازات العنصرية السائدة في اليمن ، والتي هي الركيزة الأساسية لنظام الحكم الإمامي ، مما يؤدي حتما إلى القضاء على امتيازات الأسرة المالكة وغيرها من الأسر الهاشمية المؤهلة لتولى الإمامة في اليمن ، وبذلك يتعرض الإسلام نفسه للخطر كما كان يحلو له أن يقول دائما .

بهذا المنطق كان في وسع الحسن ان يجمع حوله معظم الأسر الهاشمية وعددا من شيوخ القبائل الذين يهبون لنصرة من يتستر خلف الإسلام بغير أدنى مناقشة .

كان الموقف على هذا النحو خطيرا جدا ، ولم يكن في الإمكان الاعتماد على أية مجموعة من الجيش اليمني لتأييد البدر إذا ما وقع حادث مفاجىء للإمام ، فلم يكن الجيش موجودا في اليمن بمعنى كلمة جيش بل كان مجموعة من أفراد غير ملتزمين بنظام إلا تنفيذ رغبات الإمام والاتصال به مباشرة ، وكانوا ينقسمون إلى عدة أنواع لا تجمع بينهم أية صلة ، وكان أعظم هدف لهم هو التسلط على الرعايا ونهب أموالهم باسم تنفيذ أوامر الإمام . وكان سلاح أفراد الجيش عبارة عن بنادق قديمة ، شأنها في ذلك شأن معظم السلاح الذي يحمله تقريبا كل فرد من أفراد الشعب اليمني ، ولذلك كان يسهل على الإمام أن يستخدمهم في أن يضرب بعضهم بعضا ، كما كان يفعل عادة بين القبائل .

لم يكن هناك بد من التفكير في كيفية إحضار أسلحة حديثة إلى اليمن تتفوق على البنادق والرشاشات التي في أيدى القبائل ، مع التفكير في تدريب عدة كتائب من الجيش على هذه الأسلحة وإعادة تنظيمها وفق الأنظمة العسكرية الحديثة ، مع نشر الوعى فيما بين أفرادها لتكون سندا للبدر مع رجال القبائل وغيرهم من أبناء الشعب عندما يدافعون عن الإصلاح .

كانت في ذهني الأسلحة الروسية التي بدأت قبل ذلك ببضعة أشهر تصل إلى مصر منذ سيتمبر ١٩٥٥ تنفيذا لصفقة الأسلحة التي عقدها جمال عبد الناصر .

وسرح خيالى إلى حد إمكانية حصول البدر على مثيلها لا سيما وقد كان نشاط الحسن بمثابة المناخ المناسب لإقناع الإمام بالسعى إلى الحصول عليها .

اتفقت مع البدر على أن أتولى عرض اقتراح بهذا الشأن على الإمام ، لكننى لم أجد الفرصة المناسبة حيث أننى كلما ذهبت لمقابلته وجدت فى مجلسه رجالا أعرف أنهم من أو أنهم من مدرسته المتخلفة .

كانت هناك مشكلة أخرى لا تقل خطورة عن مشكلة حاجة الجيش اليمنى إلى الأسلحة الحديثة والتدريب ونشر الوعى ، كانت تلك مشكلة ميناء الحديدة وهو الميناء البحرى الرئيسي في اليمن .

كان الميناء لا يصلح إلا السفن الصغيرة التي كان عليها أن ترسو على بعد مئات الأمتار من الشاطىء الضحل وبعد ذلك تتجه إليها الزوارق الصغيرة ( التي تسمى السنابك بلغة اليمن ) لتقوم بنقل البضائع والركاب إلى القرب من الشاطىء ، حيث يكون الحمالون في الانتظار لحمل البضائع والركاب فوق أكتافهم وسط المياه إلى رصيف الميناء الرملى .

كان الميناء الآخر في الصليف وكان بحكم طبيعته العميقة نسبيا مجهزا الشحن الملح اليمنى على البواخر الصغيرة التي تصل إليه لهذا الغرض وحده لحساب اليابان .

فكان لابد عند التفكير في كيفية الاتفاق على أسلحة ثقيلة باسم الدفاع عن البدر أن أبحث عن كيفية إحضارها إلى اليمن.

وشاء القدر أن يأتي بالجواب.

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَلَكُمْ عَنْهُ إِلَى مَا أَنْهَلَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الإصْلَحَ مَا اَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيعِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَمَا تَوْفِيعِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ وَكَلْتُ وَلَا لَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْدِيبُ

الطربيق إلى الإصلاح



كانت العلاقات الاقتصادية تكاد تنقطع بين اليمن واليابان فأمر الامام بتشكيل وفد يمنى برئاستى السفر إلى طوكيو لإجراء مفاوضات إقتصادية مع الحكومة اليابانية ، وفوضنى بتوقيع الاتفاقية التى استطيع التوصل إليها هناك . وعندما استلمت الملف الخاص بموضوع الخلاف بين اليمن واليابان تبينت أنه ينحصر فى توقف اليابان عن استيراد الملح اليمنى الذى كان يهم الإمام بصفة شخصية ، لأن التاجر اليمنى الشيخ على محمد الجبلى كان يبيعه لليابان لحساب الإمام .

سافرت على رأس الوفد اليمنى إلى اليابان وفهمت أن اسباب توقف اليابان عن استيراد الملح اليمنى هي عدم وجود علاقة تجارية مباشرة بين اليمن واليابان . فالسلع اليابانية المتداولة في الأسواق اليمنية يتم تصديرها إلى عدن وباسم عدن ، حيث لا يوجد في اليمن ميناء لا ستقبال السلع اليابانية أو غير اليابانية ، كما لا يوجد في اليمن بنك يقوم بإجراء المعاملات المصرفية .

محصلة القول أن اليابان تستورد الملح من ميناء الصليف لكنها لا تبيع لليمن شيئا ، لأن جميع مبيعاتها إلى الأسواق اليمنية تصل إلى عدن .

فضلا عن ذلك قامت السلطات الاستعمارية في عدن بإنشاء ملاحات بحرية ، وهددت اليابان بإغلاق أسواق عدن في وجه السلع اليابانية إذا لم تستورد اليابان الملح العدني الذي كان يغنيها عن الملح اليمني .

أثناء المفاوضات أقنعت الحكومة اليابانية بأنها إذا لم تشتر الملح اليمنى فإنه فى وسع الحكومة اليمنية أن تغلق أسواقها فى وجه السلع اليابانية التى تصلها إليها عن طريق عدن ، وعندئذ لن تستطيع اليابان الحفاظ على مستوى صادرتها إلى عدن التى يصل معظمها إلى الأسواق اليمنية .

وكنا نتحدث فى ذلك الوقت عن مائة ألف طن من الملح فى السنة كان ثمنها مائة ألف جنيها استرلينيا ، لكن الإمام كان حريصا على تصديرها إلى اليابان حيث كانت البلد الوحيد فى العالم الذى يستورد الملح .

قلت للحكومة اليابانية أنها لو اشترت من اليمن هذه المائة ألف طنا من الملح وألقتها في البحر الاحمر على شاطىء اليمن كي توفر تكاليف شحنها إلى اليابان لكان ذلك عملا

اقتصاديا ، لأنها تتحمل فقط مائة ألف جنيها إسترلينيا سنويا يمكن اعتبارها نفقات دعاية حفاظا على السلع اليابانية في الأسواق اليمنية ، وكانت قيمة هذه السلع تبلغ أكثر من ثلاثة ملايين من الجنيهات الاسترلينية سنويا .

وافقت الحكومة اليابانية على وجهه نظرى ، وبينما كنا نصوغ مواد الاتفاقية الخاصة بذلك افترحت على الجانب الياباني أن يضع فيها شرطين لتنفيذها .

الشرط الأول أن تتعهد الحكومة اليمنية بتوسيع وتعميق ميناء الحديدة وجعله صالحا للملاحة الدولية .

والشرط الثاني أن تتعهد الحكومة اليمنية بإنشاء بنك في الحديدة يتولى الشئون المصرفية اليمنية الدولية ، حتى تنشأ علاقة تجارية مباشرة بين اليمن واليابان .

وتم ذلك فعلا ووقعت الاتفاقية على هذا النحو باسم الحكومة اليمنية

وكان من الغرائب أن تتضمن اتفاقية تجارية مثل هذه الشروط.



المؤلف يصافح وزير الاقتصاد الياباني بعد توقيع أول إتفاقية إقتصادية بين اليمن واليابان ( أبريل ١٩٥٦ )

كان هدفى من اقتراح هذين الشرطين استغلال حرص الإمام على تصدير الملح اليمنى إلى اليابان فيضطر إلى بناء ميناء يمنى فى الحديدة حتى يصبح صالح للملاحة الدولية ، وكنت كلما اقنعت الإمام بذلك من قبل كان يسرع إلى العدول عنه ، عندما يهمس فى أذنه بعض المغرضين يحذرون من مغبة إصلاح ميناء الحديدة بدعوى أن ذلك يسهل على الغزاة الأجانب إنزال مدرعاتهم وعرباتهم الثقيلة وإدخالها إلى الأراضى اليمنية .

عدت من اليابان رأسا إلى مقر عملى فى ألمانيا الغربية بعد أن أرسلت الاتفاقية التجارية إلى الإمام . فوصلتنى برقية منه يشكرنى فيها على جهودى مع الحكومة اليابانية ، ويخبرنى بإنه وافق على فكرة إصلاح ميناء الحديدة ويكلفنى ببحث تكاليفه مع الشركات الألمانية .

قدمت إلى كلية الاقتصاد بجامعة بون شهادات ليسانس الحقوق ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي ، ودبلوم الدراسات العليا في الشريعة الاسلامية ، التي سبق أن حصلت عليها من جامعة القاهرة ، وشهادة من هذه الجامعة تثبت انني سجلت لديها رسالة دكتوراه عن الاقتصاد الإسلامي . وكان الغرض من تقديم هذه المستندات إلى كلية الاقتصاد بجامعة بون أن أسجل لديها هذه الرسالة كي يتولى الأساتذه الألمان المختصون مراجعتها حتى اتقدم لمناقشتها والحصول على شهادة الدكتوراه .

أدهشنى كثيرا ما علمته من جامعة بون أنها لا تعترف بالشهادات النظرية التى تمنحها الجامعات خارج ألمانيا الغربية ، وأنها تعتبرنى مجرد طالب حاصل على شهادة الثانوية العامة ، وينبغى أن أقضى أربع سنوات فى كلية الاقتصاد بجامعة بون كى أحصل على شهادة ( بكالوريوس ) فى الاقتصاد السياسى وبعد ذلك أسجل رسالة الدكتوراه .

كان ذلك هو الآمر الواقع الذى لا مفر منه ، والذى رحبت به مادام سيؤدى إلى حصولى على المزيد من المعرفة فالتحقت بالسنة الأولى فى كلية الاقتصاد بجامعة بون فى دورة ربيع ١٩٥٦ إلى جانب عملى فى السفارة .

وبدأت اتصل بالشركات الألمانية المختصة ببناء الموانى تنفيذا لتعليمات الإمام ، وأخذت أبحث معها التيسيرات التي أطلبها في شروط الدفع ، وبينما كنت أعطى تأشيرات دخول اليمن لطلائع المهندسين الألمان ، الذين اختارتهم إحدى الشركات الألمانية للسفر إلى اليمن لإعداد الدراسات الأولية عن ميناء الحديدة ، إذا ببرقية عاجلة تصلني من الإمام في مايو ١٩٥٦ يأمرني فيها بأن أتوجه إلى القاهرة للاشتراك مع القاضى محمد الحجرى رئيس المالية والسيد أحمد الشامى سكرتير أول السفارة اليمنية بالقاهرة لإجراء مفاوضات اقتصادية مع الحكومة المصرية .

كانت دهشتى عندما فوجئت بإن رئيس الوفد الاقتصادى المصرى هو الاستاذ مصطفى حسن مدير الإدارة الاقتصادية بوزارة الخارجية ، وكان هو ناظر مدرسة التجارة المتوسطة بالظاهر سنة ١٩٤٥ الذى سمح لى بالغياب عن المدرسة حتى أستفيد من كل لحظة في دراسة منهاج شهادة الثقافة العامة نظام الأربع سنوات وكان يظن إننى أطلب المستحيل .

ترددت في أن أكشف له عن شخصيتي وكنت أرتدى الملابس اليمنية حيث كانت هذه عادتنا في ذلك الوقت عندما يشترك اليمنيون في أعمال رسمية خارج اليمن .

استمرت المفاوضات عدة أيام دون أن أكثف له عن شخصيتى ، وكان القاضى محمد الحجرى والسيد أحمد الشامى قد تركا لى ( بحكم التخصص ) التصدى لجميع المناقشات وإقرار ما يتناسب مع مصلحة اليمن .

فى اليوم الأخير من أعمال الوفد دعانا الوفد المصرى إلى حفل عشاء تكريما لنا فى نادى محمد على وكان الاستاذ مصطفى حسن رئيس الوفد المصرى يجلس أمامى على مائدة العشاء فكتبت له ورقة أشير فيها إلى قصتى معه سنة ١٩٤٥ وأشكره على مساعدته لى ، وعندما قرأها وقف يحتضنى ويغمرنى بعواطفه وقبلاته حتى استغرب الحاضرون اليمنيون والمصريون هذا المشهد المفاجىء بعد ما سبق بيننا من مناقشات حامية أثناء المفاوضات .

وقف الأستاذ مصطفى حسن يلقى كلمة يشرح فيها قصتى معه وإعجابه بها ووقفت بعده أشكره عليها وأعبر له عن فضله الذي يطوق عنقى حتى آخر عمرى .

عدت إلى مقر عملى فى ألمانيا الغربية وبدأت أطالع مقررات السنة الأولى بكلية الاقتصاد بجامعة بون ، واستأنف الإنصال بالشركة الألمانية المختصة ببناء الموانى البحرية ، وبعد أن أتممت الاتفاق المبدئي معها بشأن ميناء الحديدة ، أرسلت برقية إلى الإمام استأننه فى وصول خبرائها إلى اليمن ، فرد الإمام ببرقية عاجلة يأمرنى بالسفر فورا إلى موسكو للانضمام إلى الأمير البدر مستشارا ومترجما له أثناء زيارته الرسمية للاتحاد السوفيتي ، وكان ذلك فى يونيه ١٩٥٦ .

اشترك في عضوية هذا الوفد عدد من اليمنيين على رأسهم القاضى محمد عبد الله العمرى وكيل وزارة الخارجية والقاضى عبد الرحمن السياغي وزير المعارف والشيخ على محمد الجبلي والبكارى من التجار اليمنيين والمقدم عبد الله الضبي المرافق العسكرى للبدر.

لاحت الفرصة الذهبية التاريخية لإدخال أسلحة حديثة إلى اليمن ، وما يترتب على ذلك من تدريب الجيش اليمنى عليها ، ثم تنظيمه وتثقيفه ونشر الوعى بين أفراده ، فأقنعت البدر بأهمية السعى إلى الحصول على أسلحة من روسيا وكان القاضى محمد عبد الله العمرى حاضرا معى مؤيدا لوجهة نظرى . وأثناء أحدى جلسات المفاوضات التى كانت تنحصر في صفقات السكر والخشب والمعدات الزراعية ، التي كان التجار من أعضاء الوفد يلحون عليها لحسابهم وحساب الإمام الشخصى تحت ستار المفاوضات الرسمية بين الحكومتين اليمنية والسوفيتية ، نفذت مااتفقت عليه مع البدر وقلت أن اليمن تعانى من سلسلة إعتداءات بريطانية على قراها ومدنها الجنوبية الملاصقة للمناطق التي تحتلها بريطانيا ، وأننا في حاجة ماسة إلى أسلحة للدفاع عن مدننا وقرانا أكثر من حاجتنا إلى السكر والخشب والمعدات الزراعية .



المؤلف مع الأمير ( السابق ) البدر في موسكو ( يونية ١٩٥٦ )

كنت أجلس بجوار الأمير البدر الذى أيد هذا الطلب للدفاع عن ولاية عهده فى مواجهة عمه الحسن ، وعلى أثر ذلك تولى القاضى عبد الله العمرى الاسهاب فى شرح الحاجة إلى السلاح ، وكان من أقوى المتحمسين للعمل على إيجاد جيش يمنى قوى منظم ومدرب .

فأجاب خروشوف رئيس الوفد السوفيتي بأنه ينتظر منا قائمة بالأسلحة المطلوبة وأنه على استعداد لتلبية طلبنا كهدية من الإتحاد السوفيتي .

كنت أعلم مقدما أننا إذا طلبنا سلاحا من الإتحاد السوفيتي فإنه سيرحب بالاستجابة له لأنه كان يسعى جاهدا إلى توسيع دائرة نشاطه ، بعد أن تمكن من اختراق الحصار الغربي عندما أوحى إلى تشيكوسلوفاكيا بأن تعقد مع مصر صفقة الأسلحة المشهورة . ولم يساورني أدنى قلق على مصلحة الشعب اليمني إذا ما وصل السلاح الروسي إليها ، لأننا طالما كنا نعرف هدفنا من طلب السلاح فإننا نستطيع الحرص على تحقيقه ، مع المحافظة على حصار المذاهب السياسية والافكار الشيوعية التي لا نقرها ولا نسمح بها .

كان في يقيني في ذلك الوقت أننا إذا حصلنا على السلاح من روسيا فإننا نستطيع الحصول على المدربين من مصر ، ولم يكن في حسباني أن روسيا ستتمسك بإرسال مدربين روس وهي تعلم ظروف اليمن وشكوك الإمام ، وما دامت هي التي ستدرب المصريين على السلاح الشرقي فلن يضيرها أن يقوم المصريون بتدريب اليمنيين عليه . فإذا ما وقع في اليمن رغم كل ذلك ، أي قدر من النتائج غير المستحبة فأنه يمكن احتواؤها وعلاجها .

والسياسة على كل الأحوال أخذ وعطاء ، وهي تعتمد على عملية حسابية تجمع المصالح وتطرح منها المضار ، وبعد عملية الجمع والطرح والقسمة والضرب يخرج الجواب النهائي ، فإما أن يقبل رجل السياسة الاتفاق بكل سرور ، وأما أن يعتذر عنه بكل أدب .

كان إصلاح اليمن يتوقف على الحصول على السلاح الثقيل والحديث وما يعقب ذلك من تدريب ونشر الوعى الوطني .

وفى اليوم التالى قدم البدر إلى خروشوف قائمة باحتياجاتنا من الأسلحة التى سهرت مع القاضى محمد عبد الله العمرى على إعدادها طول الليل .

أذاعت موسكو أنها أهدت إلى اليمن أسلحة للدفاع عن نفسها ضد الاعتداءات التي تواجهها من الجنوب.

التقطت وزارة الخارجية البريطانية هذا الخبر وكان السيد حسن ابراهيم سفير اليمن في لندن في مقابلة مع المستر إيدن رئيس وزراء بريطانيا الذي أبدى انزعاجه الشديد من هذه المفاجأة .

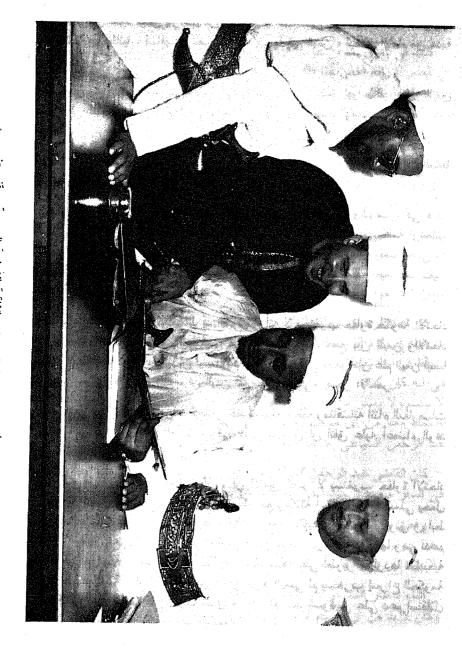

المؤلف يشرح للأمير ( السابق ) البدر بنود إتفاقية الاسلحة الروسية ووقف عنى يدين الصورة القاضي عبد الله عبد الإله الاغيرى ، وعلم، اليسار القاضي محمد عبد الله العمرى وكيل وزارة الخارجية ( يونية ١٩٥٦ )

كان السيد حسن إبراهيم على خلاف شديد مع القاضى محمد عبد الله العمرى لمنافستهما على القرب من قلب الإمام أحمد ، ومنافستهما على القرب من قلب الإمام أحمد ، كما كان السيد حسن إبراهيم من الهاشميين المتطلعين إلى منصب الإمامة وعلى علاقة وثيقة ببريطانيا ، فسافر في نفس اليوم متوجها إلى اليمن ، ليحذر الإمام من هدية الأسلحة الروسية .

قبل سفره من لندن أبرق إلى السيد عبد الرحمن عبد الصمد أبو طالب سفير اليمن بالقاهرة كى يلتقى به فى المطار لينسق معه إشاعة الذعر فى قلب الإمام حتى يرفض هذه الأسلحة .

وصل السيد حسن ابراهيم إلى اليمن وكنا لا نزال في موسكو في طريقنا إلى ألمانيا الشرقية .

وفى حفل العشاء الذى أقامه المارشال بولجانين والرفيق خروشوف ، فى قاعة الاحتفالات الكبرى فى الكرملين تكريما للوفد اليمنى ، وقف البدر يلقى كلمة ارتجالية وكنت واقفا إلى جواره اترجم فقرات كلمته إلى اللغة الانجليزية ، وكان يقف أمامى من الجهة الأخرى المترجم السوفيتى عبد الرحمن سلطانوف الذى أصبح فيما بعد سفيرا للاتحاد السوفيتي في اليمن .

وإذا بالبدر يقول موجها كلامه للوفد السوفيتي أنه لا يستغرب حفاوة حكومة الاتحاد السوفيتي به ، والتفاف الشعب السوفيتي من حوله ، حيث تجمع بين اليمن والاتحاد السوفيتي صفات مشتركة ، فكما أن علم الاتحاد السوفيتي لونه أحمر فإن علم اليمن أيضا لونه أحمر ، بل وأكثر من ذلك ، ان اليمن تقع على شاطىء البحر الاحمر .

سقط الأمر فى يدى ، وتصرفت كعادتى عند ترجمة خطبه ومناقشاته أثناء المفاوضات بما يخدم الغرض الذى كان يقصده ، وفى إطار ما سبق أن اتفق عليه أعضاء الوفد اليمنى .

تصرفت فى ترجمة هذه العبارة وقلت أن الأمير البدر لا يستغرب حفاوة الاتحاد السوفيتى به شعبا وحكومة لأنه جاء إلى موسكو مع زملائه أعضاء الوفد اليمنى يحمل معهم رغبة الشعب اليمنى الصادقة وعزم الإمام أحمد الأكيد على توطيد أوثق روابط الصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفيتى ، الذى تنتظر منه اليمن أن يقف معها وهى تدعم استقلالها فى مواجهة الاعتداءات البريطانية ، ويساعدها على تطوير مواردها الطبيعية والبشرية فى مواجهة تخلفها الاقتصادى ، وأن الوفد اليمنى لم يستغرب إسراع الحكومة السوفيتية إلى تلبية طلباته لأنه يعرف مدى حرص الاتحاد السوفيتى على دعم استقلال الشعوب وتنمية مواردها ورفع مستوى معيشة أبنائها .

صفق خروشوف وبولجانين ومن كان معهما من الحاضرين السوفيت مدة طويلة غير معتادة للأمير البدر ، وانصرف المدعوون وكان اخرهم خروشوف الذى شد على يد البدر وأكد له تأييده المطلق .

أثناء عودتنا إلى قصر الضيافة كان يجلس بجوارى المترجم الروسى عبد الرحمن سلطانوف ، وإذا به يقول ، باللغة العربية الفصحى وبطلاقة ، إننى لم اترجم كلمات البدر واننى أحسنت كثيرا حين تجاهلت العلم الأحمر والبحر الأحمر .

كنت فى ذهول بعد أن عرفت أن عبد الرحمن سلطانوف من خريجى الأزهر الشريف فى مصر ، وإنه أخفى عن الله حتى انتهت زيارة البدر وأتم خطبه ومناقشاته التى كنت أترجمها بما يتفق مع أهداف الوفد ونية البدر ، وإن كانت ترجمتى تبتعد كل البعد عن كلماته .

لا شك فى أن سلطانوف قد نقل إلى الروسية كلام البدر أثناء تلك الزيارة الرسمية رغم أنه حاول إقناعى بإنه نقل فقط الى الروسية ترجمتى الانجليزية ، قائلا أننى كنت أنقل فى ذلك وجهة نظر الوفد اليمنى حيث كنت أحد أعضائه كما كنت أمثل وجهة نظر البدر باعتبارى مستشاره السياسى .

شكرته على حسن ظنه وحرصه على توطيد العلاقات بين البلدين ، واعتذرت عن البدر بأنه حديث العهد بالخطب السياسية والمفاوضات مع الدول الأجنبية ، وأكدت أنه يتجه بكل أحلامه إلى الإصلاح في اليمن ويسعى جهد طاقته إلى توسيع دائرة علاقات اليمن الخارجية . وأكدت أن كل ماقلته على لسانه كنت أعرف أنه يحمله في قلبه .

كان عبد الرحمن سلطانوف شديد السيطرة على أعصابه ، وكان مرافقا للوفد مختلطا بنا طيلة الزيارة الرسمية التي طفنا خلالها بالعديد من المناطق والبلاد السوفيتية ، وكنا نتحفظ في أحاديثنا كلما وجدناه معنا ظنا منا أنه من رجال المخابرات السوفيتية ، ولا شك في أنه كان كذلك ، ولم يشعرنا قط بأنه يفهم شيئا مما نقول بالمغننا العربية ، بل كان لا يبتسم ولا يعبس من أية كلمة أو حركة أو موقف يثير الضحك أو العبوس ، حتى أنه لم يضحك معنا من أي موقف من المواقف الحرجة التي كان أحد أعضاء الوفد القاضى عبد الرحمن السياغي يضعنا فيها من حين إلى اخر .

كان القاضى عبد الرحمن السياغى وزير المعارف ووزير الداخلية فيما بعد رفيقا متعبا في السفر ، وعقلا جامدا في المناقشة ، وعينا نافذة للإمام .

رفض أن يتناول الطعام فى حفل غذاء فى قصر الكرملين لأن الملاعق كانت من ذهب وهذا حرام . وتوقف الحفل نصف ساعة أو يزيد حتى أبلغونا بأنهم لم يجدوا فى القصر ملاعق غير ذهبية فاستأذنت له كى يأكل بيده .

اثناء انتظار الملاعق غير الذهبية شرح القاضى عبد الرحمن السياغى أسباب رفضه ، وكان لا بد من أن أترجم لأصحاب الحفل ما رواه عن النووى قائلا أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة فى الأكل والشرب والطهارة والاكل بملعقة من أحدهما والتجمر بمجمرة منهما والبول فى الإناء منهما وجميع وجوه الاستعمال ، كما ألح على أن استمر فى الترجمة لاسيما عندما استشهد بحديث الرسول على الذى قال ( من يشرب فى إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر فى بطنه نارا من جهنم ) .

لم يدرك القاضى عبد الرحمن السياغى إننا كنا ضيوفا على قوم ملحدين لا يعترفون بالسماء وأنه كان في وسعه أن يأكل بتلك الملاعق مكرها وقلبه عامر بالإيمان فيرفع عنا وعنهم الحرج.

وعندما كنا في مدينة لننجراد التي هي في أقصى شمال الاتحاد السوفيتي ، وكان ذلك في منتصف الصيف حيث يكاد الفارق بين الليل والنهار يتلاشى ، أيقظ السياغي الوفد اليمنى كله ، ومعنا البدر وقال إن عنده مشكلة تحتاج إلى حل حاسم وسريع ، وهي أنه أراد صلاة العشاء لكنه رأى في الأفق الشمس والقمر ، ولا يدرى أيهما الشمس وأيهما القمر ، الإثنان في الأفق ، ولافرق بينهما .

ولايدرى هل يصلى العشاء أو الفجر .. فقلت مازحا .. لا العشاء ولا الفجر .. لأنه لا تجوز صلاة العشاء مع وجود الشمس .. ولا تجوز صلاة الفجر بعد أن طلعت الشمس .

ثم قلت له إنني صليت العشاء حسب توقيت أقرب بلد إسلامي .

ومن الذكريات ذات الطابع الخاص عن تلك الزيارة ان سكرتير الوفد الأستاذ زكى نخلة ( فلسطيني الجنسية ) أراد أن يلتقط صورا للعمال الروس وهم يؤدون أعمالهم ويظهر عليهم العناء والشقاء ، لا سيما النساء منهم اللائى كن يقدن عربات النقل العام والروافع الثقيلة .



من اليمين: أحد الفنانين الروس ، الأستاذ زكريا نيل ، الأمير (السابق) البدر ، أحد أعضاء الوفد ثم المؤلف (يونية ١٩٥٦)

إستأذن من عبد الرحمن سلطانوف كى يلتقط صورا بآلة التصوير التى كان يحملها أين يذهب فأذن له وأهداه عددا من الأفلام الملونة ، وقبيل إنتهاء زيارة الوفد الرسمية عرض عليه سلطانوف أن يتولى تحميض تلك الأفلام فى معمل التحميض الحكومى فأخذها منه ، ثم أعادها إليه فى اليوم التالى ساعة رحيلنا من موسكو وهو يعتذر بأنها قد تعرضت كلها للضوء بطريق الخطأ فلم يظهر منها شىء .

كان المستشار الصحفى للوفد الأستاذ زكريا نيل ( رئيس الإدارة السياسية بجريدة الأهرام الآن) أكثر ذكاء ودهاء من صاحبنا زكى نخلة لأنه سجل بقلمه تفاصيل ما شاهده ، والتقط ما شاء من صور خارج المصانع حتى لا يثير حفيظة الروس وكان لايفارق الة التصوير التى كانت معه ، وعندما كان يدخل معنا أى مصنع لزيارته كان يعلقها على كتفه دون أن يستخدمها على وجه الاطلاق ، وكان يذيع التصريحات الصحفية على لسان البدر بأحلى العبارات وأدق المعانى بما يتفق مع الاهداف اليمنية السوفيتية التى استهدفتها الزيارة الرسمية .

أذاعت موسكو والصحف السوفيتية هذه التصريحات البليغة وهى فى قمة الإعجاب بالأمير الذى جاءها من أعالى البحار يفتح ذراعيه للصداقة ويطرق قلبها بالمحبة ، من الباب الذى فتحه جمال عبد الناصر .

قيل الكثير على لسان الأمير ، ومثلما كنت أعرف ضمير الأمير وأترجمه ، كان زكريا نبيل يقرأ فكره ويذيعه .

وصلنا إلى ألمانيا الشرقية في زيارة رسمية ، وكان البدر في قمة نشوته وفرحته بما حققناه في موسكو ، فقد حصلنا على هدية السلاح وتم الاتفاق على إصلاح ميناء الحديدة إلى جانب الصفقات التجارية التي فرح بها التجار من أعضاء الوفد اليمني .

وفجأة وجدت البدر حزينا أشد الحزن وهو يجلس بجوار القاضى محمد عبد الله العمرى وكأن على رأسيهما الطير . قضيت لحظات الصمت على أحر من الجمر بعد أن سألت عن سبب الحيرة والقلق والحزن . قال البدر أنه تلقى برقية شديدة اللهجة من والده الإمام يستنكر فيها إقدامنا على طلب الأسلحة الروسية دون تفويض منه ، وسأل الإمام في برقيته عن المسئول منا عن طلب هذه الأسلحة .

كان لا بد من إبعاد البدر عن هذه المسئولية حتى لا تهتز ثقة الإمام فيه فيمنعه من الاستمرار في نشاطه ، الذي يساعد على خلق الظروف التي تمهد للإصلاح ، من أجل ذلك اقترحت عليه أن يرد على الإمام بأن الأسلحة ليست سوى هدية من الاتحاد السوفيتي وبغير ثمن ، وإن استخدامها أو عدم استخدامها أمر مرهون بإرادة الإمام بعد وصولها إلى اليمن .

قال القاضى العمرى أنه باعتباره كبير السياسيين فى الوفد بعد البدر فإنه يتحمل وحده هذه المسئولية ، وأن الإمام سوف يحمله هذه المسئولية كاملة مهما حاولنا الاشتراك فيها ، وأضاف قائلا إن رحلة السيد حسن ابراهيم المفاجئة إلى اليمن ثم وصول برقية الإمام

بمثل هذه السرعة فور اجتماعه معه أمور ينبغى أن يستخلص منها العارفون بطبيعة الإمام نتيجة منطقية خلاصتها أنه ، أى العمرى ، قد اصبح فى خطر من غضب الإمام عليه .

طلب العمرى من البدر ألا يواصل معه زيارته لتشيكوسلوفاكيا وأن يتوجه إلى باريس لإجراء فحوص طبية بعد الانتهاء من الزيارة الرسمية فى ألمانيا الشرقية ، على أن يسافر بعد ذلك إلى اليمن بعد أن يقيس ردود فعل الإمام بعد هدية الأسلحة الروسية .

تألمت كثيرا لنبرات الأسى التى صاغ بها القاضى العمرى حديثه ، وكرهت أن نتركه يذهب بمفرده إلى باريس فاستأذنت من البدر حتى أذهب مع العمرى وبعد أن اطمئن على نتائج فعوصه الطبية أتوجه مباشرة إلى اليمن .

أذن البدر لى بذلك بعد أن أقترحت عليه أن يتولى الترجمه له المستشار القانوني للوفد الدكتور حسن بغدادي (كان عميدا لكلية الحقوق بالاسكندرية ).

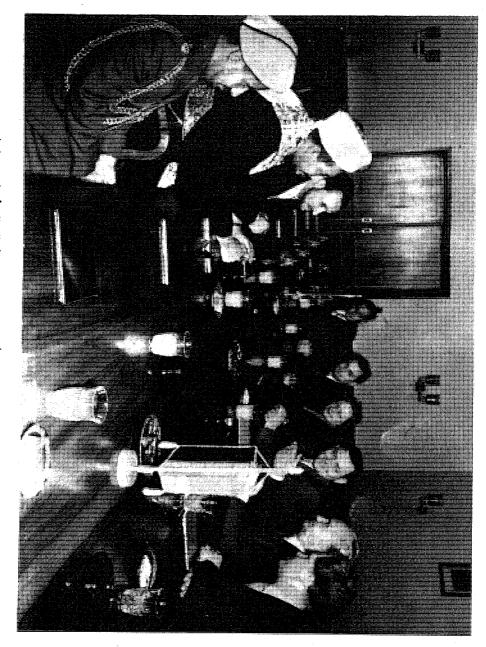

على اليسار المقدم عبد الله الضبي والأمير ( السابق) البدر ثم المؤلف في إحدى جلسات المقاوضات في ألمانيا الشرقية ( يولية ١٩٥٢ )

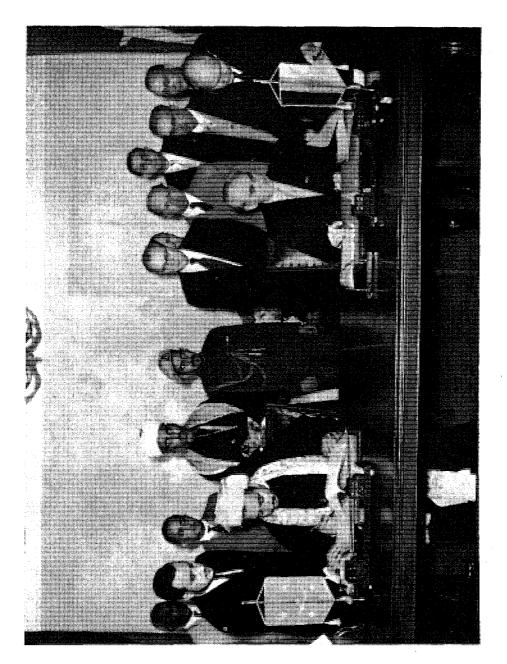

الأمير ( السابق ) البدر يوقع اتفاقية مع رئيس جمهورية ألمانيا الشرقية ، وعلى يميئه المؤلف ووقف خلفها المقدم عبد الله الضبي والقاضي عبد الرحمن السباغي ثم عضوان من أعضاء الوفد البيئي ( يولية ١٩٥٢ ) .



بعد إطمئناني على صحة القاضى محمد عبد الله العمرى في باريس سافرت إلى اليمن والتقيت بالإمام أحمد في قصر صالة عندما كان البدر واقفا يتأهب للانصراف .

صافحنى البدر وقال موجها كلامه للإمام أنه يشكر القاضى الوجيه (يقصدنى بالاصطلاح اليمنى) لأننى أثناء المفاوضات مع الحكومة السوفيتية تذكرت حاجة اليمن للسلاح، فركله الإمام فى ساقه حتى كاد يسقط على الأرض من شدة الضربة، وقال الإمام أن العمرى هو الذى (شوق) لكم، أى أوعز إليكم، بطلب الأسلحة من الروس وأنه يعرف مراد العمرى على حقيقته، وأنه قد عزله من وزارة الخارجية وعين بدله السيد حسن ابراهيم نائبا لوزير الخارجية.

اشتدت حرارة اللقاء وتجلت خطورة الحديث.

لعل البدر عندما نسب إلى الفضل في طلب الأسلحة كان يريد أن يهرب بنفسه بعيدا عن هذه المسئولية ، أو لعله أراد أن يبعد القاضي العمرى عنها معتقدا أنني إذا تحملتها وحدى فإن أقصى ما أتعرض له من عقاب من الإمام هو أن يأمرني بسرعة العودة إلى مقر عملى في ألمانيا الغربية .

غير أن الإمام كان قد أمتلاً قلبه غضبا على القاضى العمرى بعد ان استخدم السيد حسن ابر اهيم ( الهاشمى ) $^{(1)}$  سلاح العنصرية في منافسته مع القاضى العمرى ( القحطانى ) $^{(1)}$  فأقنع الإمام بأن القاضى العمرى يسعى من وراء هذه الأسلحة إلى تقوية شوكة القحطانيين في اليمن وهذا ما لا يعفو عنه الإمام أو يسكت عليه .

حاولت تهدئة ثورة الإمام فقلت أن الأسلحة عندما تظل مفككة داخل صناديقها فإنها تظل مجرد قطع من حديد ، وإنها لا تصبح أسلحة إلا بعد إخراجها من صناديقها وتركيبها ثم تدريب البشر على استخدامها ، وكل ذلك مرهون بإرادة الإمام ، ولا أحد غير الإمام ، إلى أخر الأعذار التي اقترحتها على البدر في المانيا الشرقية وقال عنها القاضي العمري ، بحكمته ،أنها لن تقنع الإمام .

<sup>(</sup>١) الهاشمى نسب ينتمى إلى بنى هاشم شجرة نسل الرسول عَيْنَةُ وهم وحدهم المؤهلون لمنصب الإمامة طبقا لنظرية المذهب الزيدى السياسية .

 <sup>(</sup>٢) القحطانى نسب بنتمى إلى قحطان أصل جميع أهل اليمن من غير الهاشميين وهم تسعة وتسعون في المائة من شعب الممن .

استطردت قائلا أنه عندما تعرف بريطانيا أن اليمن قد بدأت تحمل السلاح المضاد للسلاح البريطانية للسلاح البريطانية البريطانية المتكررة على المواطنين اليمنيين المقيمين في المناطق المتاخمة للأجزاء اليمنية المحتلة فإنها سوف تعيد حساباتها ، عدة مرات ، قبل أن تطلق لنفسها عنان القيام بمثل تلك الاعتداءات المتكررة .

ومعنى ذلك أن هذه الأسلحة ، بمجرد أن تصل إلى اليمن ، فإنها تحدث أثرها السياسى في عدن حتى ولو بقيت في صناديقها في ميناء الحديدة .

ربما صادف قولى هذا صدى حسنا لدى الإمام ، لأنه كان فى ذلك الوقت غاضبا على بريطانيا أشد الغضب لتكرار عدوانها على مواطنية وأراضيه ، وكان الإمام لا يقر بشرعية إحتلالها لجنوب اليمن .

كان منكرا عليها حقها في الوجود ، ولم يكن مختلفا معها على مجرد الحدود ، بين أرض الإمام وأرض الأنجليز .

كان الانجليز حديثى العهد بالجلاء عن مصر ، ولعلهم أدركوا حجم خسارتهم بعد جلائهم عن منطقة قناة السويس ، وكان المستر ايدن رئيس وزراء بريطانيا يكره جمال عبد الناصر من أعماق قلبه ويسعى إلى افتعال أية فرصة لاسقاطه ، وأطلع صديقه السيد حسن ابراهيم على نيته هذه عندما التقى به ونحن في موسكو وبشره بقرب نهاية جمال عبد الناصر وفوضه بنقل هذه البشرى إلى الإمام أحمد .

تنازعت الإمام عواطف مختلفة وتجاذبته مشاعر متعارضة .

كان يكره اعتداءات الانجليز العسكرية من عدن ، ويكره نداءات عبد الناصر القومية من القاهرة .

كان وطنيا في مواجهة الانجليز وانعزاليا في مواجهة عبد الناصر .

اقتضى دهاء الإمام أن يحتضن السيد حسن ابراهيم صديق الانجليز ، ولا يعاتب الأمير البدر صديق الروس ، ويبتسم لعبد الرحمن البيضاني صديق المصريين .

ودفع القاضي العمري كل الثمن .

عدت إلى مقر عملى وزيرا مفوضا في المانيا الغربية ، وبعد بضعة أيام سحب المستر دالاس وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية العرض الأمريكي للاسهام في تمويل مشروع السد العالى ردا على قيام عبد الناصر بعقد صفقة الأسلحة مع تشيكوسلوفاكيا ، مما أوحى للغرب بأن عبد الناصر قد أخذ يتجه إلى الانزلاق نحو الشرق ، فرد عبد الناصر على القرار الأمريكي بقرار تأميم قناة السويس في ٢٦ يولية ١٩٥٦ .

لعلى المستر إيدن كان يضع في حسابات بريطانيا نتائج هذه التطورات منذ وقت مبكر عندما عقد عبد الناصر تلك الصفقة ، ويعرف أن عبد الناصر عندما يثار بمثل قرار سحب تمويل السد العالى فإن رد فعله الفورى يمكن أن يخلق الذريعة المناسبة لعودة بريطانيا إلى احتلال ما يعنيها من الأراضى المصرية ، فتسقط زعامة عبد الناصر بين العرب حتى إذا لم تسقط رئاسته بين المصريين .

وأغلب الظن أن بريطانيا التي درست شخصية جمال عبد الناصر وحللت نفسيته قد سعت أو شجعت قرار البنك الدولي والقرار الأمريكي بسحب تمويل السد العالى انتظارا لرد فعل جمال عبد الناصر .

بعد نحو ثلاثة أشهر وقع العدوان الثلاثى على مصر الذى اشتركت فيه بريطانيا مع فرنسا واسرائيل فى ٢٩ أكتوبر ١٩٥٦ وظن الرأى العام العالمي أن جمال عبد الناصر قد انتهى ، وهكذا تصور الإمام أيضا الذي وقرت فى أذنه كلمات السيد حسن ابراهيم .

كانت خطة العدوان الثلاثي قد وزعت الأدوار فيما بين الغزاه . وكان دور إسرائيل أن تدمر القوات المصرية في سيناء وتصل إلى الشاطيء الشرقي لقناة السويس أثناء قيام الطيران البريطاني والفرنسي بتدمير الطيران المصري على أرض المطارات المصرية ، فيتم بذلك تجريد مصر من قوتها العسكرية بينما تقوم القوات البريطانية والفرنسية باحتلال مدينتي بورسعيد وبورفؤاد ، ثم تقوم باغلاق طريق بورسعيد دمياط وتتجه صوب مدينة الاسماعيلية وتحتلها ، وعندئذ يتجه قسم من هذه القوات غربا لاحتلال منطقة التل الكبير وبلبيس ويتجه القسم الآخر جنوبا لاحتلال مدينة السويس ، ثم يتجه نحو القاهرة عن طريقين ، الأول طريق السويس ألماظه والثاني طريق السويس القطامية .

عندئذ تكتمل حلقة حصار القاهرة فتسقط حكومة عبد الناصى.

وزع الغزاة الغنائم فيما بينهم .

نصيب اسرائيل من الغنيمة أن تحتل سيناء فتفرض ارادتها على العرب.

ونصيب بريطانيا ، نصيب الأسد ، أن تعود إلى احتلال منطقة قناة السويس وتهدم كيان الثورة المصرية فتقطع لسان الأمة العربية الذى انطلق من القاهرة وتقتل ضميرها الذى ظهر فى مصر ، وتضمن استمرارها فى عدن وجنوب اليمن وتحكم سيطرتها على البحر الأحمر ، وتملى ارادتها على مناطق البترول فى الخليج ، وتحمى نفوذها فى العراق والأردن

أما جى موليه رئيس وزراء فرنسا فقد كان يعتقد أن إسقاط الثورة فى مصر يؤدى حتميا وتلقائيا إلى إخماد الثورة فى الجزائر ، حيث كانت الثورة المصرية تمدها بالسلاح والمال والمدربين وتسخر لها كل وسائل الأعلام المتاحة لها مصريا وعربيا ودوليا .

أرادت فرنسا أن تحسم معركتها في الجزائر على ساحة القتال في مصر .

اعتقد الغزاة استنادا إلى تقارير مخابراتهم أن مجرد وصول الإسرائليين إلى مشارف قناة السويس من الشرق واحتلال الانجليز والفرنسيين لبورسعيد وبورفؤاد من الشمال سيجعل المصريين ينفضون من حول حكومة عبد الناصر فيستسلم أو يهرب أو ينتحر .

وكان عبد الناصر الذى لمح الطائرات البريطانية والفرنسية فى سماء مصر قد أدرك أنه لا يحارب إسرائيل وحدها فى سيناء ، وإنما يواجه غزوا بريطانيا وفرنسيا فى عمق مصر ، فأمر قواته بالانسحاب الفورى والمنظم إلى غرب القنال تأهبا للتصدى القوات البريطانية والفرنسية فى صورة حرب عصابات وأعمال فدائية فى شتى أنحاء العمق المصرى الذى يمكن أن يصل إليه الغزاة البريطانيون والفرنسيون .

أثناء الإنزال الجوى للقوات البريطانية والفرنسية في بورسعيد أرسل عبد الناصر قطارا مملوءا بالأسلحة والذخائر وأمر بفتح صناديقها وفتح أبواب القطار كي تصبح الأسلحة والذخائر في متناول كل من يريد أن يأخذ منها مايشاء فيدافع به عن نفسه وعرضه ووطنه .

خرج عبد الناصر في سيارة مكشوفة ليخطب في الناس من فوق منبر الأزهر الشريف معلنا أن مصر ستقاتل وتقاتل ولن تستسلم .

واصل عبد الناصر توزيع السلاح على الفدائيين والمتطوعين المتأهبين لحرب العصابات والدفاع المدنى .

وتحولت مصر إلى قلعة للكرامة المصرية والعربية ومقبرة للغزاة المعتدين .

حدث ما لم يتسع له خيال الانجليز والفرنسيين فلم يدخلوه فى الحسبان قبل العدوان . خرج الشعب المصرى عن بكرة أبيه يتصدى للغزاة ويلتف حول عبد الناصر ، الذى أخرج لهم الانجليز دفاعا عن استقلالهم السياسى ، وأمم لهم القناة تدعيما لاستقلالهم الاقتصادى .

خرجت شعوب الأمة العربية من الخليج إلى المحيط تشق عنان السماء تأييدا لمصر ودفاعا عن قلب العروبة النابض ولسانها الفصيح والصريح ، الذى يعبر عن مشاعرها ، ويرسم لها الطريق إلى تفسير أحلامها وتحقيق أمانيها التى عاشت تتطلع إليها طوال القرون التى مضت وانقضت منذ انهيار صرح الحضارة الاسلامية والعربية ، التى ملأت السمع والبصر ثم أصبحت مجرد ذكريات فى كتب التاريخ أو قصائد فى دواوين الشعراء وقصصا يرويها الممثلون فى المسارح والنوادى .

تجاوبت شعوب الأمة العربية مع صيحة عبد الناصر حين أعلن فى الأزهر الشريف قائلا ( سنقاتل ونقاتل ولن نستسلم ) فاندلع البركان العربى الذى تراكمت عليه صخور الصبر طوال هذه القرون ، وانطلق ينسف أنابيب البترول ويدمر المنشآت البريطانية والفرنسية فى العالم العربى .

توقفت إسرائيل عند مشارف القناة ولم تستطع الوصول إلى شاطئها الشرقى كما توزعت الأدوار .

احترق الانجليز والفرنسيون فى جهنم بورسعيد حيث قاتلهم أهلها رجالا ونساء ، شيوخا وأطفالا بالقنابل والبنادق والمدافع والأحجار والأوانى النحاسية ، وعندما كان بعضهم يقع فى الأسر كان يقاتل بأظافره وأسنانه حتى يظفر بالشهادة .

تولى عضو مجلس قيادة الثورة كمال الدين حسين قيادة الجيش الشعبى ، وقام كمال رفعت أحد الضباط الأحرار بقيادة قوات الصاعقة والفدائية ومعه الرائد جلال هريدى . بينما تمكن عضو مجلس قيادة الثورة صلاح سالم من تحويل مدينة السويس إلى قلعة عسكرية .

حاولت القوات البريطانية والفرنسية أن تستكمل خطتها فانطلقت نحو الجنوب في اتجاه الاسماعيلية ، وكان عليها أن تنحصر في شريط ضيق تحيطه قناة السويس من الشرق وبحيرة المنزلة والمستنقعات المائية من الغرب ، فوقعت صيدا سهلا بين حراب قوإت الصاعقة والجماعات الفدائية المصرية التي كانت تنتظرها في أماكن متعددة على هذا الشريط الضيق ، كما قام الفدائيون بالتسلل عبر المسطحات المائية غرب هذا الشريط وأنزلوا خسائر جسيمة بالقوات الغازية مما جعلها تسرع بجر ذيولها عائدة إلى جهنم بورسعيد وتأكد الغزاة من فشل العدوان الثلاثي على مصـر . فلم تستطع إسرائيل تدمير القوات المسلحة المصرية في سيناء حيث سحبها عبد الناصر في الوقت المناسب وبطريقة منظمة . ولم تستطع الطائرات البريطانية والفرنسية تدمير الطائرات العسكرية المصرية على أرض مطاراتها حيث فرقها عبد الناصر وأبعدها خارج مصر فأنقذ الكثير منها . ولم تستطع القوات البريطانية والفرنسية التقدم نحو الاسماعيلية وأصبحت محشورة في مصيدة بورسعيد . وخابت تقارير المخابرات التي أوهمت دول العدوان ، بأن الشعب المصرى سوف ينفض من حول حكومة عبد الناصر بمجرد وصول إسرائيل إلى مشارف القناة واحتلال بريطانيا وفرنسا لبورسعيد . وسجلت شعوب الآمة العربيَّة صفحة خالدة في التاريخ العربي حين التفت حول مصر بقيادة عبد الناصر . دفاعا عن الأماني العربية وإيذانا بميلاد فجر عربي جديد مشرق .

وكان الرئيس أيزنهاور غاضبا أشد الغضب على بريطانيا وفرنسا . ربما كان غاضبا عليهما لأنهما وزعا الأدوار فيما بينهم على ضوء قائمة توزيع الغنائم فى المنطقة العربية ، وكأنهما قد استخدما أمريكا فزينا لها اصدار القرار المشهور بسحب تمويل السد العالى دون إعطائها أى نصيب فى الغنيمة .

وربما كان غاضبا عليهما لأنهما أغفلا الكثير من الظروف الموضوعية والعوامل النفسية سواء في مصر أو العالم العربي مما يجعل نجاح مثل ذلك العدوان في تحقيق أغراضه أمرا مستحيلا ، فرغب الرئيس الأمريكي في أن يكون صمام الأمان للمصالح الغربية في الشرق الأوسط إذا ما فشل هذا العدوان طبقا لمقاييس العقل والمنطق وبعيدا عن تقارير المخابرات .

أو لعله كان غاضبا عليهما لإسباب مثالية وخلقية فرفض مبدأ العنف كوسيلة إلى تحقيق الأهداف التي يمكن الوصول اليها عن طريق الحوار . وقد يكون من المفيد أن نضع في الاعتبار أن أمريكا كانت في ذلك الوقت حديثة العهد بالحرب الكورية .

ولا ندرى فلربما كان الرئيس الأمريكي ايزنهاور غاضبا على بريطانيا وفرنسا لكل هذه الأسباب مجتمعه .

مهما كان الأمر ، عارض الرئيس اينهاور دول العدوان ، وتأكد الروس من صدق موقف الرئيس الأمريكي ومن وقوع بريطانيا وفرنسا في ذلك المأزق الخطير ، فاستثمر الاتحاد السوفيتي هذا المناخ العربي والدولي وقرر الظهور بمظهر البطل فأصدر بولجانين انذاره الشهير الذي يقول البعص أنه كان السبب في وقف العدوان ، متجاهلين في هذا القول كل الظروف الموضوعية المصرية والعربية والدولية التي حتمت فشل العدوان وقضت بأن يولد ميتا .

انتصر جمال عبد الناصر .

وخرج آخر جندى من القوات البريطانية والفرنسية من بورسعيد يوم ٢٣ ديسمبر ١٩٥٦ .



بدأ الإمام أحمد يتكيف بالاوضاع العربية والدولية الجديدة .

عزل السيد حسن ابر اهيم من منصبه كنائب لوزير الخارجية وأعاده إلى العمل سفيرا لليمن في لندن ، ووقف يخطب في الناس في مدينة الحديدة قائلا ( انتظروا صيحتي الكبرى ) وكان يقصد الزحف على عدن حيث كان متأثرا بالمناخ العربي القومي الذي أظهر بأسه في مواجهة العدوان الثلاثي على مصر ، وكان القاضي أحمد السياغي نائب الإمام في لواء آب قد أقنعه بأن غزو عدن لا يستغرق من جيش الإمام ورجال القبائل أكثر من مسيرة يوم أو أزيد قليلا . وكان القاضي السياغي يقوم بأمر من الإمام بتوزيع المال والسلاح على المجاهدين ، ووقعت فعلا معارك على أطراف اليمن من الجنوب والشرق .

وكنت أتلقى فى المانيا كل يوم برقية من الإمام يشرح فيها عدوان الطائرات وسقوط البيوت والأنقاض فوق الضحايا ومعظمهم ، كما كان يقول الإمام ، من النساء والأطفال والشيوخ .

وكنت أذيع هذه الأخبار في مؤتمرات صحفية في السفارة اليمنية بالمانيا الغربية .

فإذا بالصحف والإذاعات تردد هذه الأخبار ، وإذا بسيل من طلبات التطوع يغمر دفاتر السفارة . وكانوا من رعايا دول الكتاتين الغربية والشرقية الذين يريدون السفر إلى اليمن لوضع حد لهذه المأساة البشرية .

لم يمننع السيد عبد الرحمن أبو طالب سفير اليمن بالقاهرة عن إعداد دفاتر للمتطوعين العرب الذين سدوا منافذ السفارة مطالبين بتسفيرهم إلى اليمن لإنقاذ أخوانهم اليمنيين .

استعادت وكالات الأنباء هي الأخرى نشاطها بعد أن ارتاحت قليلا من حرب السويس.

ولم يقصر مجلس العموم البريطانى فى مناقشة العدوان البريطاني على اليمن . وطلبت المعارضة من رئيس الوزراء بيانا عن الموضوع ، لكنه كان اخر من يعلم ، فأحال الطلب إلى وزير الخارجية الذى أحاله بدوره إلى وزير المستعمرات الذى أعلن فى المجلس أن ذلك العدوان كان من نسج خيال السفارة اليمنية فى المانيا ، وأن علاقة

بريطانيا مع حكومة الإمام على خير ما يرام ، وأن الحكومة البريطانية على سبيل الاحتياط قد ارسلت مذكرة إلى رئيس مجلس الأمن تحيطه علما بالموضوع وتلفت نظره إلى خطورة الموقف الناتج عن فتح أبواب التطوع للقتال في اليمن .



المؤلف يلقى بيانا فى مؤتمر صحفى فى مكتبه بالمفوضية اليمنية فى بون بألمانيا الغربية وحوله السفراء العرب (يناير ١٩٥٧)

في نفس اليوم وصلتني كما وصلت إلى السيد عبد الرحمن أبو طالب برقيتان من الإمام تضمننا عبارات واحدة تأمرنا نحن الاثنين بالكف عن عداوة بريطانيا وإيقاف الحملة الصحفية فورا وعدم التصريح بشيء .

وفي اليوم التالي وصلتني برقية من الإمام تستدعيني إليه .

ووصلت إلى اليمن في ٢٤ يناير ١٩٥٧ .

وجدت الإمام غاضبا لغضب بريطانيا ، وقال انه ما كان ينبغي على أن أحمل عليها كل هذه الحملة ، وأنه يستعد لمهاجمتها في قلب عدن ، ولا يريد أن يلفت نظرها بالدعاية الصحفية . وكان يتكلم بصرامة معبرا عن عزمه على غزو عدن .

قلت إننى لم أفهم ذلك من برقياته الصريحة التي كان من المفروض أن أقوم بنشرها بكل الوسائل الممكنه . ثم أوضحت رأيى في موضوع عدن في تقرير شامل مطالبا بإعادة النظر فيه على أسس سياسية عسكرية . ثم ركزت كلامي على النقط التالية :

الأسلحة التي حصلنا عليها من روسيا خزنتها الحكومة ولم تدرب عليها الجيش اليمنى ويلزم إتمام ذلك قبل البدء بالمعركة .

٢ - ليس عندنا وسائل دفاع. فلا مدافع مضادة للطائرات ولا طائرات مقاتلة
 ولا رادار ولا شيء غير ذلك من الوسائل المضادة.

٣ - ليس عندنا وسائل إسعاف ولم تصل بعد الباخرة المصرية التي تحمل معونة الهلال الأحمر المصرى كي نستفيد منها في إنشاء محطات الإغاثة في المناطق المتاخمة للمعارك.

شرحت للإمام الحالة النفسية القلقة التي يعانيها الشعب نتيجة لظروفه الاقتصادية الصعبة وتطلعه المستمر إلى الإصلاح ، الأمر الذى لا يعتبر مناخا سياسيا مناسبا لبدء ذلك الغزو الشامل ، وأن الذين يأتون اليه من أهالي المناطق المحتلة يحرضونه على ذلك الغزو ينقسموا إلى قسمين :

قسم يريد السلاح والمال ليبيع السلاح وينتفع بالمال .

وقسم واقع تحت تأثير الدعاية الوطنية وبريق الوحدة اليمنية ، لكنه بمجرد وصوله إلى اليمن يطلع على الأحوال الداخلية فينقلب على الحكومة ويضمر لها الشر .

كانت المصادر الموثوق بها تفيد بأن القائمين على توزيع الأموال والأسلحة اليمنية على المجاهدين يستولون على معظم السلاح والمال ويضعون الباقي في غير موضعه .

اقترحت على الامام ضرورة البدء أولا بتدريب الجيش اليمنى على الأسلحة الحديثة التى وصلت طلائعها الخفيفة من الاتحاد السوفيتى ، مع القيام ببعض الاصلاحات التى تمتص غضب المواطنين وتثير حماسهم وولاءهم ، وإننا إذا كنا قد صبرنا على الوجود البريطانى فى عدن أكثر من قرن وربع قرن فلن يضيرنا أن نصبر عليه خمس سنوات أخرى حتى يتم تدريب الجيش على الأسلحة الحديثة ، وإقامة وسائل الدفاع ومحطات الإغاثة والاصلاحات الضرورية ، التى يحسن أن يكون من بينها استعجال الاتحاد السوفيتى للقيام باصلاح ميناء الحديدة وتوسيعه وتعميقه وتجهيزه بالمعدات الحديثة تنفيذا للاتفاقية التى اتفقنا عليها عندما كنا فى موسكو ، وهو ما كنا فى أشد الحاجة اليه لاستقبال الأسلحة الثقيلة من الاتحاد السوفيتى كى نستطيع أن نتصدى بقوة فى وجه أى عدوان بريطانى ، حتى لا نتعرض للفشل الذريع الذى يؤثر على مكانة الإمام الشخصية .

كذلك يحسن بنا أن نستعجل الحكومة الصينية حتى تنتهى فى أسرع وقت ممكن من بناء الطريق بين ميناء الحديدة والعاصمة صنعاء حتى يمكننا الدفاع عن العاصمة إذا اتسعت رقعة القتال مع المستعمرين البريطانيين ، أو هاجمتها القبائل الموالية للأمير الحسن ، وكنا قد وقعنا إتفاقية مع حكومة الصين الشعبية لهذا الغرض .

كان من ضمن من اطلعوا على هذا التقرير وأيدوه قبل تقديمه إلى الإمام القاضى محمد عبد الله الشامي نائب الإمام في لواء صنعاء في ذلك الوقت .

فى نفس الأسبوع وصلت بعثة الجامعة العربية برئاسة الأستاذ عبد الخالق حسونة وكنت مكلفا بمرافقتها وعرض تفاصيل العدوان عليها فسافرنا إلى مناطق الاعتداء .

ولما وصلنا إلى مدينة البيضاء بلغنا أن غارة قد شنت على مشارف المنطقة .

لم أملك نفسي وأنا بين أهلي وعشيرتي .

فطلبت حصانا وبندقية وأخذت معى عددا من الأهالى المسلحين الذين كان من بينهم الشيخ سالم حسين الرماح شيخ مشايخ البيضاء في ذلك الوقت ، وأطلقنا العنان متجهين إلى تلك المنطقة فتبعنى بعض أعضاء وفد الجامعة العربية والقاضى أحمد السياغي نائب الإمام في لواء آب حتى لا يتهم بالقعود وقت الحرب.

وهناك تبادلنا طلقات الرصاص مع المغيرين ولم أدر إلا وأحد اصحابي من خلفى يدفعنى إلى الأرض لأن رصاصة مرت بعمامتى البيضاء التى دلت الأعداء على مكاننا ..

قائلا إننى كان ينبغى على أن أخلعها أولا ، ثم ظهر شخص من الذين تعودوا إجراء الصلح بين الطرفين وصاح قائلا لقد قتلتم الشيخ فلانا .. وهنا عرفت أن المعركة بين يمنيين بعضهم من المناطق المحتلة والآخرون من الأهالي الذين يحكمهم الإمام ، وان هذه ليست معركة نتشرف بأن نكون أطرافها .

قد يكون هذا الشيخ وأمثاله مدفوعين من الإعداء ، لكننا نحن المخطئين لأننا قصرنا في نشر الوعي الذي يشعر كل فرد من أفراد المنطقتين المستقلة والمحتلة بأن اليمنيين جميعا أخوة وأصحاب مصلحة واحدة في وطنهم الواحد .

عدنا إلى البيضاء وأخبرت الأستاذ حسونة بما حدث ورأيي الحقيقي في الموضوع كي ينصح الإمام بنفس نصيحتي التي دونتها في تقريري إليه .

كانت أخبار المعركة قد سبقتنى إلى الإمام الذى استقبلنى بابتسامة عريضة قائلا ( الحمد لله موقعش لكم خزقى ) أى الحمد لله لم تصبنى الرصاصة التى مرت بالعمامة . كان هذا الحادث دليلا على أننى وان كنت انصحه باتباع طريق الاصلاح فإننى لا أتأخر عن الحرب إذا رأيت بلدى هدفا للعدوان .

اقتنع الإمام بأهمية تدريب الجيش اليمنى على الأسلحة الحديثة التى وصلت من الاتحاد السوفيتى كمخرج من المأزق الذى وضع نفسه فيه عندما أعلن للناس قائلا ( انتظروا صيحتى الكبرى ) لأن تدريب الجيش سيحتاج إلى وقت يتحكم فيه الإمام كما يشاء فضلا عن أن الانتظار حتى يتم بناء ميناء الحديدة لاستقبال الأسلحة الثقيلة يحتاج إلى وقت أكثر .

من جهة أخرى كان أخوه الحسن ، الذي تألم لإعدام أخويه عبد الله والعباس وازداد غضبه من مواصلة تأييد الإمام لابنه البدر ، قد ضاعف من نشاطه بين المتزمتين من



السيد حامد المحضار ، المؤلف ، الأستاذ عبد الخالق حسونة الأمين العام لجامعة الدول العربية ، مندوب لبنان ، القاضى محمد الزهيرى والقاضى عبد الملك العمرى في مدينة البيضاء (يناير ١٩٥٧)



من اليمين : الشيخ صالح علوى القربى ، الشيخ سالم الرماح ، المؤلف ، شقيق الشيخ الرماح في مدينة البيضاء (يناير ١٩٥٧).

رجال الدين والقبائل كى يخلق منهم جبهة تعارض الإمام وابنه ، وتساعده على تنصيبه إماما عندما تحين الفرصة المناسبة . فوافق الإمام على فتح صناديق الأسلحة الحديثة والبدء فى تدريب أفراد يختارهم من بين قوات الجيش اليمنى من أجل أن يقوى مركزه العسكرى وشوكة ولى عهده البدر ، ويضعف الروح المعنوية لدى الذين انحازوا إلى أخيه الحسن بعد أن نجح فى إغرائهم .

فى ذلك الوقت كان البدر فى زيارة القاهرة فأبرق إليه الإمام يأمره بابلاغ مصر بانه موافق على وصول مدربين عسكريين مصريين ، وعندما قرأت هذه البرقية التى كان يحولها سكرتير الإمام القاضى عبد الملك العمرى إلى رموز شفرية فرحت أعظم الفرح . واندفعت على يد الإمام أقبلها مع رغبة شديدة فى تقبيلها ، وكنت قبل هذه المرة اقدم على تقبيل يده مشمئزا من نفسى مكرها مضطرا كعادة جميع اليمنيين عندما يصافحرن الإمام .

أكد الإمام ثقته في مصر وفي بعثاتها العسكرية ، وذكر لي تقديره لموقف البعثة العسكرية المصرية أثناء إنقلاب المقدم أحمد يحيى الثلايا في تعز في نهاية مارس ١٩٥٥ حيث رفضت البعثة تقديم أية مساعدة لرجال الانقلاب الذين لم يعرفوا استخدام الأسلحة المصرية الجديدة التي أحضرتها البعثة معها هدية من قيادة الثورة المصرية .

وكان الثلايا ومحمد قائد سيف ، عندما تأزمت الأمور في اليوم الرابع ، قد طلبا من الرائد كمال أبو الفتوح رئيس البعثة العسكرية المصرية أن يأمر صف الضباط المصريين بمساعدة الجنود اليمنيين على استخدام هذه الأسلحة أثناء الانقلاب فرفض الرائد كمال أبو الفتوح هذا الطلب ، كما سبق أن رفض القائم بالأعمال المصرى الأستاذ حسين شعيب التورط مع رجال الانقلاب .

ذكر الإمام هذه الذكريات عندما كان القاضى عبد الملك العمرى يحول برقية الإمام إلى رموز شفرية ، وأضاف ضاحكا أنه لا داعى لاستخدام الشفرة حيث له أصدقاء فى المخابرات المصرية وأنه لا يخفى عليهم شيئا .

كان الإمام يقصد بذلك السيدين عزت سليمان وفتحى الديب وكيلى رئيس المخابرات المصرية ، اللذين كان الإمام على صلة مباشرة بهما عن طريق كاتبه الخاص وأمين سرو الأستاذ صالح محسن ، وأحيانا عن طريق القاضى محمد عبد الله العمرى وكيل وزارة الخارجية اليمنية ، وفي كثير من الأحيان عن طريق البدر مباشرة . وكان الإمام يعتقد إن صلته الشخصية بهما تجعله في مأمن من أي نشاط يمكن أن يقوم به الأحرار اليمنيون المقيمون في مصر ، وعلى رأسهم الاستاذ أحمد محمد نعمان والقاضى محمد محمود الزبيرى ، بل كان يتصور انه في وسعه أن يحصل عن طريقهما على كافة المعلومات عن نشاط هؤلاء ، وذلك كان يعتمد عليهما أكثر من اعتماده على السفارة اليمنية بالقاهرة .

وصلت البعثة العسكرية المصرية إلى مدينة الحديدة في منتصف فبراير ١٩٥٧ برئاسة العقيد أركان حرب حسن فكرى الحسيني وعضوية النقيب صلاح الدين المحرزى والملازم أول عادل السيد ، وكنت مكلفا من قبل الإمام باستقبالهم والترحيب بهم والعمل على راحتهم .



المؤلف بين العقيد حسن فكرى الحسينى رئيس البعثة العسكرية المصرية والنقيب صلاح المحرزى عضو البعثة وكبير المعلمين ( فبراير ١٩٥٧ )

كنا نقيم معا في غرف متجاورة في دار الضيافة ، ومرت أيام دون أن أستطيع الحصول على موافقة الإمام بمقابلتهم كي يبدأوا مهمتهم . وبدأت ألاحظ تغييرا في موقف الإمام من تدريب الجيش اليمني . وجاءني عراف الإمام محمد حلمي الذي تعود الإمام على أن يستشيره ويأخذ برأيه الفلكي في جميع قراراته وتحركاته ، وأبلغني أن بعض الكبار من رجال الدين زرعوا في قلب الإمام الشك في نتائج تدريب الجيش ، ولاسيما على أيدي الضباط المصريين الذين تعلموا الثورة من جمال عبد الناصر ورفاقه ، والذين سوف يحملون روحها إلى أفراد الجيش اليمني مما يجعلهم ينقلبون على الإمام .

كنت قد وطدت صداقتى بعراف الإمام محمد حلمى قبل ذلك بعدة سنوات لأننى كنت شغوفا بمعرفة أسرار الحكم الإمامى فى اليمن ، وكان يطلعنى على رسائل الإمام واستعجاله لمعرفة أحكام النجوم عندما يتأخر محمد حلمى أحيانا فى الرد عليه . وبقدر ما كان الإمام محتاجا إلى محمد حلمى أشد الحاجة كان بخيلا عليه أشد البخل ، وكنت كثير التردد بين اليمن والمانيا الغربية مرورا بمصر فكنت أحمل إليه من الأدوية ما يحتاج إليه منى ولا يحصل عليه من الإمام . وأغلب الظن أن الإمام قد تأخر فى السماح لرجال البعثة العسكرية المصرية بمقابلته انتظارا لمعرفة حكم النجوم ، وكان قد طلب معرفة ذلك فعلا من محمد حلمى .

قدمت محمد حلمى لرجال البعثة العسكرية المصرية وكانوا يتناولون الشاى فى غرفتى ، ودار الحديث حول الاعتداءات البريطانية المتكررة على المواطنين اليمنيين والأراضى اليمنية إلى جانب الحاجة الماسة إلى تدعيم البدر صديق عبد الناصر ، الأمر الذى لا يمكن تحقيقه بغير تنظيم وتدريب بعض المخلصين من أفراد الجيش اليمنى على النظم والأسلحة الحديثة ، وأسهب النقيب صلاح الدين المحرزى فى شرح مدى إعجاب المصريين بالبدر وثقة جمال عبد الناصر فى الإمام ، الذى يقف بكل ثقله ضد الاستعمار البريطانى فى جنوب اليمن.

أطلعنى محمد حلمى على تقريره الذى أعده ردا على استفسار الإمام بشأن حكم النجوم على نشاط البعثة العسكرية المصرية ، ونظرا للصداقة المتينة التي تجمع بيننا سلمنى صورة من هذا التقرير الذى سلمتها بدورى إلى رئيس البعثة العسكرية المصرية بحضور النقيب صلاح المحرزى .



الفلكى محمد حلمى (عراف الإمام السابق أحمد) (عام ١٩٥٧) . لايزال على قيد الحياة حتى إصدار هذا الكتاب ، وهو الان يناهز المائة عام ويمارس أعماله الفلكية في اليمن .

على أثر ذلك استدعانى الإمام وأبلغنى بموعد استقباله لرجال البعثة العسكرية المصرية الذين عندما زاروه أبدى لهم كامل ثقته فى عملهم ، وطلب من رئيسهم إعداد تقرير يتضمن مقترحاتهم الخاصة بمهمتهم ، وكان العقيد حسن فكرى الحسينى قد أعطانى تقريرا شاملا يتضمن كافة المقترحات الرئيسية فقدمته إلى الإمام متوليا شرح بنوده .

وقد تضمن هذا التقرير مراحل وخطوات تنظيم واعادة بناء الجيش اليمنى ، مع منح البعثة العسكرية المصرية صلاحية إستلام الأسلحة والذخيرة التى وصلت من الاتحاد السوفيتى ، وكان لا يزال بعضها فى ميناء الحديدة وبعضها الأخر فى ميناء الصليف المخصص لتصدير الملح اليمنى إلى اليابان ، وقد وافق الإمام على كل ما جاء فى ذلك التقرير وطلب من البعثة أن تكتفى بالاحتفاظ فى الحديدة بكمية من الأسلحة تكفى لأغراض التدريب ، وتخزين ما يزيد على ذلك فى قصر غمدان فى صنعاء .

كانت البعثة العسكرية المصرية قد امضت نحو شهرين حتى نمت تلك المقابلة ، واعتبرت أنها قد أتمت خطوتها الأولى ، وأما خطوتها الثانية فإنها تحتاج إلى أفراد أكثر للقيام بأغراض التدريب والتنظيم ، فعادت البعثة إلى القاهرة لتقديم تقريرها إلى اللواء حافظ اسماعيل قائد القوات العربية المشتركة في ذلك الوقت . وسافرت مع البعثة إلى القاهرة متجها إلى مقر عملى في ألمانيا الغربية .

فى أوائل مايو ١٩٥٧ عادت البعثة المصرية إلى مدينة الحديدة بعد أن انضم إليها العقيد أحمد أبو زيد والنقيب محمود عبد السلام مع عدد من ضباط الصف وعدد من معلمى مدرسة المشاه الذين كان أبرزهم الرقيب أول حسن مأمون .

فى نفس الوقت استدعانى الإمام من ألمانيا الغربية ، وعندما وصلت إليه علمت أن مندوب الرئيس ايزنهاور سيصل إلى اليمن لإجراء مباحثات مع الإمام بشأن الفراغ الذى تركته بريطانيا وفرنسا فى الشرق الأوسط ، وكانت الولايات المتحدة تسعى فى ذلك الوقت إلى إقامة حلف برعايتها لمواجهة خطر التغلغل الشيوعى لا سيما بعد أن استطاع عبد الناصر أن يفسد حلف بغداد . وكان عبد الناصر معارضا لنظرية الفراغ الذى أراد أيزنهاور أن يملأه .

عندما قابلت الإمام سألنى عن مهمة مندوب الرئيس ايزنهاور فى اليمن وموقف مصر منها فقلت أنه بعد أن تحسنت سمعة الولايات المتحدة الأمريكية بين العرب على أثر وقوفها ضد العدوان الثلاثى على مصر أخذت تسعى إلى إقامة حلف يرث حلف بغداد، وأن المعروف عن مصر أنها تعارض هذه الأحلاف حرصا منها على سياسة عدم الانحياز، وأنها ترى أن التضامن العربي يستطيع التصدي لأى خطر شيوعى دون الحاجة إلى وصاية دولية من إحدى الدول العظمى.

كان من المقرر أن يصل المستر ريتشارد مندوب الرئيس ايزنهاور على منن طائرته الخاصة إلى مطار الحديدة ويقابل الإمام ويغادر اليمن في نفس اليوم طبقا لبرنامج ارتباطاته الأخرى . لكنه عندما وصل إلى الحديدة كان الإمام نائما مخدرا بحقنة مورفين

كعادته منذ أن أجرى له ، قبل ذلك بعدة سنوات ، الطبيب الإيطالي توفولون عملية جراحية في مؤخرة ظهره ، أصابت بعض أعصابه فجعلته يتعاطى حقن المورفين بصفة مدمنة .

كانت العادة عندما ينام الإمام لا يجرؤ أحد على إيقاظه مهما كانت الأسباب ، واتصلت عدة مرات بمقره في قرية السخنة حيث يقيم الإمام ، وهي تبعد عن الحديدة بحوالي ثلاثين كيلو متر تقطعها السيارة في الطريق الوعر في نحو ساعتين ، وكان الجواب بصفة مستمرة أن الإمام نائم ، واستمر الحال يومين على هذا النحو حتى أصر المستر رتشارد على مغادرة اليمن دون حاجة إلى مقابلة الإمام ، لكن أحدا منا لم يكن في استطاعته أن يأذن له أو لغيره أو لنفسه بالسفر من اليمن بدون إذن من الإمام .

فى اليوم الثالث استيقظ الإمام واستدعاني مع المستر رتشارد لمقابلته وأثناء المقابلة عرض مندوب الرئيس ايزنهاور أن تقوم أمريكا بمساعدة اليمن في بناء الطرق التي تحتاج إليها في نظير أن تنضم اليمن إلى اتفاق مع غيرها من دول الشرق الأوسط لمواجهة الخطر الشيوعي على المنطقة .

سأله الإمام عن سبب اختيار أمريكا بناء طرق في اليمن كمساعدة منها ولم يقع اختيارها على مشروعات أخرى غير الطرق . ولعل الإمام كجميع أسلافه من الأئمة كان شديد الحساسية من سيرة الطرق والمواني لأنها تنهي عزلة اليمن الداخلية والخارجية فيتعرض نظام الحكم الإمامي نفسه للخطر ، وكرر الإمام سؤاله عن سبب اختيار أمريكا مساعدة اليمن ببناء الطرق ، فأجاب المستر رتشارد قائلا أن معلومات الولايات المتحدة عن اليمن تقطع بأنها في حاجة ماسة إلى بناء طرق ، وأن هذه الحاجة الماسة تأتي في المقام الأول في قائمة احتياجات اليمن ، وبطبيعة الحال كان المستر رتشارد لا يعلم ما يدور في رأس الإمام .

رد الإمام أنه يستغرب حصول أمريكا على مثل هذه المعلومات عن اليمن ، وأنه لا يتفق معها على ترتيب أهمية مشروع الطرق بالنسبة إلى احتياجات اليمن ، وعرض على مندوب الرئيس ايزنهاور أن ترصد الولايات المتحدة اعتمادا معينا لليمن وعندئذ تتولى الحكومة اليمنية تخصيص الأوجه التي تراها للاستفادة منه .

وأما عن الخطر الشيوعى الذى يهدد المنطقة العربية فقد أوضح الإمام أن اليمن لا تشعر به على الإطلاق ، بينما الخطر الذى تراه بعينها كل يوم وكل ساعة هو العدوان البريطانى على المواطنين والأراضى اليمنية ، فإذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لعقد حلف مع اليمن للتصدى للخطر البريطاني فأنه على استعداد لتوقيعه فورا .

سقط الأمر في يد المستر رتشارد وعاد معي إلى الحديدة وغادر اليمن .

فى تلك الأثناء تعرضت البعثة العسكرية المصرية لاحتمالات تجميد نشاطها الذى لم يكن قد بدأ ، رغم إقامتها فى صيد الغزال فى صحراء تهامه ، وكنت اشترك معهم فى معظم هذه الرحلات لقضاء وقت الفراغ وتفاديا للقلق والملل من طول الانتظار .

وبعد حوار جديد مع الإمام ، استطعت الحصول على موافقته على اقتراح كاتبه الخاص وأمين سره الاستاذ صالح محسن بأن تبتعد البعثة العسكرية المصرية عن الحديدة وتقوم بأعمالها في قرية الزيدية وتقيم هناك بصفة دائمة .

لم يكن فى استطاعتى الحصول على موافقة الإمام على مكان لعمل البعثة أفضل من ذلك ، لأن الإمام كان قد وافق على قيام البعثة بأداء مهمتها فى قرية الزيدية وهو واثق فى أنها عندما تذهب إلى هناك سوف تلح فى اليوم التالى على سرعة عودتها إلى القاهرة .

وأحمد الله أن العقيد حسن فكرى الحسيني كان وزملاؤه متأهبين لتحمل كل المتاعب من أجل النجاح في مهمتهم التاريخية .

تقع قرية الزيدية شمال مدينة الحديدة ، وهي المركز الرئيسي لقبائل الزرانيق ومقر الحاكم ( المحافظ ) وكانت توجد بها قلعة من بقايا الأتراك . وتصل درجة الحرارة هناك إلى حوالي ٥٠ درجة مئوية نهارا ، وتقع في منسوب منخفض عن منسوب البحر مع درجة رطوبة عالية وأوبئه لا تفارقها أبدا ، وقد أبادت قرى بأكملها بالقرب من الزيدية في وقت معاصر لوصول البعثة ، ولم تكن في الزيدية أية إمكانيات للحياة العادية .

تحملت البعثة العسكرية المصرية كل هذه المشاق طوال سنة أشهر متصلة بادئة بتدريب كبار السن من أفراد الجيش الذين اختارهم حاكم الزيدية بأمر من الإمام ، ثم أخذت تدرب بعض الشباب من قبائل الزرانيق الذين اختارهم الحاكم أيضا .

كان التدريب يبدأ مع أول ضوء للفجر ويستمر حتى الساعة السابعة صباحا أى حوالى أربع ساعات فقط ثم يستأنف مع غروب الشمس لمدة ساعتين أخريين . وكان يرافق البعثة من الجانب اليمنى العقيد محمد حجر الذى أثناء تفقده لأحد الأسلحة انطلقت منه رصاصة خطأ نفذت بين ساقى رئيس البعثة .

بعد أن اكتوت البعثة العسكرية المصرية بحرارة الصيف في ساحل تهامه نقلها الإمام التعانى برودة الشتاء فوق جبل صنعاء ، وكان أمر الإمام أن يتم نقلها إلى عمران شمال صنعاء واستطاع البدر أن يحصل على موافقة الإمام على قيام البعثة بتدريب كتيبة حرس ملكى في صنعاء سميت بفوج البدر . وشمل هذا الفوج عناصر من سرايا المشاه وسرايا الأسلحة المعاونة وسرية مدافع مضادة للطائرات مع العناصر الإدارية لخدمة الفوج .

كان رئيس الفوج العقيد حميد الدين كما كان من بين أفراده الملازم عبد الله السكرى والملازم على العلفى والملازم عبد الرحمن الترزى والملازم حسن سوار والملازم عبد الله اللقيه والملازم النهمى الذين تم تدريبهم فى دورة خاصة كى يتمكنوا من شغل رتبهم فى الفوج . وكان من بين ضباط الصف الممتازين فى هذا الفوج قاسم منصر .

قامت البعثة بوضع برنامج تدريب مكثف يحتاج إلى إثنى عشر شهرا فأتمته فى ثلاثة أشهر فقط ، لأنها كانت فى سباق مع الزمن حيث كان لزاما عليها أن تكمل تدريب هذا الفوج قبل أن يوسوس المغرضون فى أذن الإمام مرة أخرى فيأمر بوقف التدريب ، ومما

ساعدها على ذلك شوق أفراد الفوج للتدريب وإقبالهم عليه وتحملهم ساعاته المتواصلة التي كانوا يقضونها في التدريب على ضرب النار والمناورات والهجوم على المواقع الحصينة والهجوم على الدشم إلى جانب التدريب على الحرب النظامية وحرب العصابات أثناء النهار والليل .

احتفل البدر بتخريج أول فوج على يد البعثة العسكرية المصرية ، فوج البدر ثم عمل على على على على على على على على على إعادة فتح الكلية الحربية قرب نهاية ١٩٤٨ بعد أن أغلقها الإمام أحمد سنة ١٩٤٨ على إثر إنقلاب عبد الله الوزير .

تولى العقيد العلقى تنظيم الكلية الحربية بالاشتراك مع البعثة العسكرية المصرية وتم اختيار أول دفعة للالتحاق بالكلية من أبناء مشايخ القبائل ، ثم كانت الدفعة الثانية من المثقفين من أبناء الشعب من خريجي المدارس الثانوية اليمنية ، وكان من أبرزهم على عبد المغني (١) وحمود بيدر ( $^{(7)}$ ) وعلى الجائفي ومحمد الأرياني ( $^{(7)}$ ) ومحمد مطهر عيين عدة أشهر أمر البدر بتعيين العقيد حمود الجائفي ( $^{(9)}$ ) رئيسا للكلية الحربية كما أمر بتعيين الضباط اليمنيين الذين تخرجوا من الكلية الحربية في القاهرة أعضاء في هيئة التدريس في الكلية ، وكان من بينهم محمد الأهنومي وعبد اللطيف ضيف الله وعبد الله جزيلان وعلى سيف الخولاني .

وعندما تخرجت دفعة المثقفين كان ترتيب على عبد المغنى الأول وحمود بيدر الثانى ومحمد الأرياني الثالث ومحمد مطهر الرابع .

تمكنت البعثة المصرية من إقناع الإمام عن طريق البدر ، بإنشاء مدرسة لضباط الصف ومركز لتدريب الجنود على الأسلحة المختلفة وتولى الملازم نبيل الوقاد تدريبهم على أعمال الصاعقة . وبعد ذلك تم إنشاء مدرسة أسلحة للتدريب على المدرعات بعد أن استغنى الإمام عن المدربين الروس واستبدلهم بضباط االبعثة العسكرية المصرية .

كذلك أنشأت البعثة مدرسة الطيران التى تخرج منها حسين المسورى وإبراهيم الحمدى والتى كان العقيد عبد الله السلال مسئولا عنها إلى جانب عمله كرئيس لحرس البدر .

وإلى جانب قيام البعثة العسكرية المصرية بأعمال التدريب والتنظيم كانت تقوم بنشر الوعى الوطنى والقومى بين الضباط والجنود اليمنيين ، وكان البدر يرحب بذلك لأنه ينتهى إلى صالحه فى مواجهته الحتمية مع غريمه عمه الحسن ، وكانت تصلنى تقارير دورية عن نشاط البعثة المصرية ونجاحها والتفاف الضباط والجنود اليمنيين حولها ورضاء البدر عنها وعدم غضب الإمام عليها .

<sup>(</sup>١) محرك الذراع العسكرى للتورة وعضو محلس القيادة .

 <sup>(</sup>٢) رئيس اركان حرب القوات المسلحة في وقت لاحق لقيام الثورة ، وحاليا سفير اليمن في المانيا الشرقية .

<sup>(</sup>٣) القاند العام للقوات المسلحة في وقت لاحق لقيام الثورة .

 <sup>(</sup>٤) رنيس أركان حرب القوات المسلحة في وقت الاحق لقيام الثورة .

<sup>(</sup>ه) عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الدفاع عند قيام الثورة ورسس الوزراء في وقت لاحق .

وكان كبير المعلمين المصريين النقيب صلاح الدين المحرزى يقوم بنشر الوعى الوطنى والقومى بين الضباط والجنود ، ويبذل جهدا مضاعفا مع طلبة الكلية الحربية ، وهو الذى اختار على عبد المغنى وعينه رقيبا أول ( باش شاويش ) على طلبة الكلية الحربية بعد أن اكتشف فيه ذكاء حادا وعقلية غير عادية وشخصية قيادية ونزاهة مطلقة واقتناعا راسخا بحتمية الاصلاح في اليمن .

كان على عبد المغنى عظيم التأثير فى زملائه على اختلاف اتجاهاتهم وقادرا على كسب ثقة كل من يتصل به ، وكانت مسئولية رقيب أول ( باش شاويش ) الكلية الحربية التى كلفه بها كبير المعلمين صلاح المحرزى هى إدارة شئون طلبة الكلية والسهر على انضباطهم .



الإحتفال في مقر السفارة المصرية في صنعاء بتخريج أول دفعة من الكلية الحربية اليمنية دربتها البعثة العسكرية المصرية . ويرى في الصورة العقيد حسن فكرى الحسيني رئيس البعثة العسكرية المصرية ، ووقف خلفه ضباط سبق أن تخرجوا من مصر ، ومن بينهم الملازم أول عبد الله جزيلان ثم الملازم أول محمد الأهنومي ، بينما جلس في أقصى اليمين الأستاذ محمد عبد الواحد السكرتير ( آننذ ) بالسفارة المصرية ( تصوير المؤلف 190٨) .

## مَّاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبِيِّتِ فَلَكِن رَسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبِيِّتِ

## وراشة السنبى

الفصيلالرابع



فجأة ، تأهب التاريخ ليبدأ صفحة جديدة في تاريخ اليمن .

فى صيف ١٩٥٩ وصلنى أمر من الإمام بأن ألحق به فى روما حيث قرر أن يصل إليها والإقامة فيها حتى يتم علاجه من الأمراض المستعصية التى كان يعانى منها .

وصلت إلى روما وقمت مع حاشية الإمام بمرافقته والجلوس من حوله وهو طريح الفراش وكنا جميعا نواصل قراءة الفاتحة وآيات القرآن الكريم كى يخفف عنه الله آلامه المبرحة . وبلغنى هناك أن الإمام قد أسند أعمال الدولة إلى البدر ، وبدأت تصلنى بصفة سرية الأخبار عن نشاط البدر الذى كان يعتقد أن الإمام لن يعود مرة أخرى إلى البمن بعد أن اشتد عليه المرض وأقعده كلية عن الحركة .

ولعل الأخبار عن حالة الإمام الصحية في روما كانت قد وصلت إلى البدر وأكدت له أن الإمام قد دخل في غيبوبة سكرات الموت . وكنا عندما نجلس حول الإمام نظن فعلا أنه في ساعاته الأخيرة .

وإذا بالأخبار تصلنى من اليمن تفيد بأن البدر قد ألقى خطابا فى حفل أقامه الجيش تكريما له فندد بسياسة والده الإمام وهاجم الأوضاع المتخلفة التى يعانى منها الشعب، وأعلن عن تأسيس أول مجلس نيابى فى تاريخ اليمن برئاسة القاضى أحمد السياغى المعروف بقوة شخصيته وعدائه للامتيازات الهاشمية ، وكان البدر يريد أن يثبت الشعب أنه ضد الامتيازات الهاشمية ، وأنه سوف يحقق الوحدة الوطنية بالمساواة المطلقة فى المعاملة ، والمساواة التامة فى الوظائف ، بين جميع أبناء الشعب ، وهذا ما سبق أن تحدثت عنه مع البدر واتفقنا عليه وكان السبب الأهم فى ولائى له ودفاعى عنه .

لكنه تسرع في إعلان ذلك ولم يصبح إماما بعد ، وقد علمتنا التجارب أن العديد من قطاعات الشعب لا تبدى تأييدها العلني والإيجابي لاى قرار تتصور أنه لا يرضى الإمام ، ما دامت تعلم أنه لايزال على قيد الحياة . وكان الإمام لا يزال فعلا على قيد الحياة والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى ولكل أجل كتاب .

قام العقيد السيد شرف المروني بقيادة بعض الجنود وأمرهم بقصف بيت القاضي أحمد الجبرى حاكم تعز وانتهى القصف إلى قتله مع شقيقه القاضي على الجبرى .

كذلك اندلعت في صنعاء شرارة سخط أشد خطرا إذ شملت معظم أنحاء صنعاء وانتهت باحراق بيت عامل (محافظ) صنعاء القاضي يحيى العمرى واحراق مكتبة القاضي حسين العمرى .

اشترك في هذه المظاهرات الساخطة عدد من طلبة مدارس الأسلحة ومجموعات من فوج البدر ، الذي كان أول مجموعة عسكرية تم تدريبها وتنظيمها ، وكان الملازمون عبد الله اللقيه $^{(1)}$  وعبد الكريم السكرى ومحمد صالح العلقى $^{(7)}$  وعبد الرحمن الترزى $^{(7)}$ بحر ضون هذه المجموعات ، من خلف ستار ، للقيام بتلك الأعمال العنيفة ، مقتنعين بأنهم بذلك يلهبون حماس الجماهير ويحفزون عزيمة أصحاب الحل والعقد على طرح البديل .

أما طلبة الكلية الحربية فقد التزموا الصمت ولم يشتركوا في تلك الأعمال مقتنعين برأى زميلهم ورقيبهم الأول ( باش شاويش الكلية ) على عبد المغنى ، الذى رأى بثاقب بصره أن من صالح اليمن أن يستكمل هؤلاء الطلبة دراستهم في الكلية الحربية ويتخرجوا منها ضباطاً في أسرع وقت ممكن ، الأمر الذي يستلزم عدم التورط في الاشتراك في تلك الأحداث غير المدروسة التي لا تستهدف هدفا وطنيا محددا .

كذلك كان من رأى على عبد المغنى عدم التورط بإظهار تأييد طلبة الكلية الحربية لأحد ، لا للبدر ولا لغيره ، وأن يكون شعارهم هو التفرغ للدراسة والتدريب وتقديم التحية والولاء لشخص الحاكم أيا كان ذلك الحاكم .

غير أن هذه السياسة لم تمنع على عبد المغنى وزملاءه من مواصلة الحديث فيما بينهم عن أحوال البلاد وضرورة البحث عن مستقبل أفضل ، وقد ساءهم أن تصل أخبار هذه الأحاديث الشخصية الهامة إلى أذن البدر ، وكانوا يعتقدون أن الذي يقوم باستراق السمع في جلساتهم الخاصة وينقلها بعد تحريفها إلى البدر هو أركان حرب الكلية النقيب عبد الله جزيلان ، الأمر الذي جعلهم يسعون إلى التخلص من إشرافه التدريبي عليهم فطلبوا من مدير الكلية العميد حمود الجائفي أن يقتصر التدريب في الكلية الحربية على الضباط المصريين أعضاء البعثة العسكرية وحدهم ، وبذلك يتخلصون من عبد الله جزيلان ، ولو أدى ذلك إلى تنحية بقية الضباط اليمنيين الموثوق فيهم والذين تخرجوا من الكلية الحربية في مصر وعادوا إلى اليمن مع عبد الله جزيلان أمثال محمد الأهنومي وعبد اللطيف ضيف الله وعلى سيف الخولاني الذين كانوا محل ثقة الطلبة في الكلية الحربية .

تجاوب العميد حمود الجائفي مع رغبة طلبة الكلية الحربية التي نقلها إليه على عبد المغنى ، وتصرف بهدوئه المعتاد وكلف هؤلاء الضباط بالتدريس في مدارس الأسلحة ، كما حصر نشاط عبد الله جزيلان في الشئون الإدارية للكلية بعد أن أصر البدر على بقائه للعمل كأركان حرب الكلية ، وكان هو الذي اختاره وعينه في هذه الوظيفة بينما كانت البعثة العسكرية المصرية قد اقترحت على البدر أن يعين فيها على سيف الخولاني .

<sup>(</sup>١) أحد ثلاثة اشتركوا في محاولة إغتيال الإمام أحمد في مستشفى الحديدة ، ثم أعدم . (٢) أحد ثلاثة اشتركوا في محاولة إغتيال الإمام أحمد في مستشفى الحديدة ، ثم أعدم .

<sup>(</sup>٣) القاند الجمهوري لمنطقة صعدة أثناء القتال بعد قيام الثورة .

وراشة النبى ١٩٧

لعل البدر كان لا يطمئن إلى على سيف الخولانى الذى كانت نظهر عليه ملامح يقلد بها عبد الناصر ، وكان لا يكتم أراءه عن إصلاح اليمن ، أو ربما استمع البدر لنصيحة العميد عبد الله السلال قائد حرسه الذى زكى له تعيين عبد الله جزيلان بدلا من على سيف الخولانى .

على أية حال ، استطاع على عبد المغنى وزملاؤه من طلبة الكلية الحربية أن يتجنبوا احتكاك عبد الله جزيلان بهم واقترابه من شئون تدريبهم حتى يتجنبوا شكوك البدر فيهم ، وكان الفضل فى ذلك يرجع إلى العلاقة الروحية التى كانت تجمع بينهم وبين قائد الكلية العميد حمود الجائفى .

كان العميد حمود الجانفى يحظى بإعجاب جميع طلبة الكلية الحربية ومدارس الأسلحة ، لأنه كان شديد التحفظ عند الحديث فى الأمور السياسية ، ويرى أن أعظم خدمة يمكن أن يؤديها الطلبة العسكريون للوطن هى التفرغ للدراسة والتفوق فيها والابتعاد عن الأمور السياسية وتجنب الانزلاق فى متاهات المغامرات غير المحسوبة ، وكان يستشهد بما حدث مع جمال جميل مدير الكلية الحربية أيام انقلاب ١٩٤٨ . كان الجائفى يعتقد أن الضابط أو الجندى عندما يتم تدريبه سيكون بمثابة سفير لقبيلته أو قريته ، والمشعل المضىء الذى على هديه ينتشر الوعى الوطنى فى أرجاء اليمن .

كانت أراء الجائفى تمثل قمة الحكمة الوطنية ، وكان لا يفصح عن تأييده أو عدم تأييده للبدر أو للحسن أو لغيرهما ، وإنما يلتزم فقط بأداء وظيفته الوطنية بالسهر على انتظام التدريس في الكلية الحربية وتخريج دفعات الضباط اليمنيين ، مشاعل النور في اليمن .

لم يكن للجائفي مرشح جدير بتقته يعمل من أجل تنصيبه ، وكان يرى ان اختيار منهاج المستقبل الأفضل يقع على عاتق المثقفين اليمنيين الذين يتخرجون من الجامعات في الخارج ، وانهم لن يستطيعوا ذلك إلا إذا كانت في اليمن قيادات عسكرية منظمة تحقق ميلاد هذا المنهاج ثم تحميه بعد ميلاده .

غرس الجائفي هذه الأفكار الوطنية في ذهن على عبد المغنى وزملائه من الذين وصفهم الجائفي بأنهم مشاعل النور في اليمن ، فالتفوا حوله والتزموا بتوجيهاته ، ولذلك كان طبيعيا ومنطقيا ألا يشتركوا في أعمال العنف التي شملت صنعاء .

كانت البعثة العسكرية المصرية تسعى بكل ثقلها وطاقتها إلى كسب ثقة جميع عناصر إصدار القرارات أوالتوجيهات في اليمن ، أو كانت تعمل على عدم إغضاب أحد من الذين يملكون العمل على تجميد أعمالها ، حرصا منها على إنجاز مهمتها التاريخية بتدريب وتخريج ضباط وصف ضباط وجنود يمنيين مدربين ومنظمين ، يملأ قلوبهم حب الوطن ، ويغمر صدورهم حب التطور .

وزعت البعثة أدوار العلاقات العامة على أعضائها .

تولى رئيس البعثة العقيد أركان حرب حسن فكرى الحسيني توطيد علاقاته الشخصية مع الإمام وأمير الجيش السيد على بن ابراهيم والسيد على زبارة ورئيس الإستئناف السيد محمد بحيى الشهارى وأمثال هؤ لاء من المدرسة القديمة .

وتولى كبير المعلمين الرائد صلاح المحرزى توثيق علاقاته الشخصية مع الضباط والجنود وطلبة الكلية الحربية ومدارس الأسلحة .

وتولى المقدم أحمد أبو زيد الاتصال الدائم والمستمر بالبدر ، وكان يلتقى به يوميا ويمضى معه معظم الأوقات فى جلسات خاصة ، يحضرها عادة جمع من رجال البدر كان أبرزهم العميد عبد الله السلال رئيس حرسه وحسن العمرى مدير اللاسلكى وأحمد جابر عفيف سكرتير البدر والمقدم عبد الله الضبى مدير مكتبه وعبد الله ضميم خادمه الخاص . وكانوا يمضون أوقاتهم فى قصر البدر ، وأحيانا فى بيت آحمد جابر عفيفى ، وأحيانا فى استراحة الروضة ، وفى أغلب الأحيان كانوا يقضون هذه الأوقات فى بيت المقدم أحمد أبو زيد .

على نقيض التحفظ الذى كان سمة من سمات الجائفى كان هؤلاء يصرحون بولائهم المطلق للبدر ، فكان من المنطق أن يتصدى حرس البدر لأعمال العنف التى حدثت فى صنعاء والتى انتشرت فى العديد من أنحائها وظهرت كما لو أنها انتفاضة شبه عسكرية ، ولا يستطيع أى مؤرخ أن يتجاهل دور أنصار الحسن فى الاستزادة منها والنفخ فيها سعيا وراء استثمارها ضد البدر سواء بغرس الرعب فى قلبه فيعرف قدر نفسه ، أو بغرس الشك فى قلب الإمام فيعرف قدر البدر .

فى تلك الأثناء وصل إلى صنعاء الشيخ حميد بن حسين الأحمر نجم القبائل الساطع وفجرها المشرق المضىء مع والده الشيخ حسين الأحمر شيخ مشايخ قبيلة حاشد وأقوى شخصية قبيلية فى اليمن ومعهما المئات من رجال قبائل حاشد وبكيل ، وكان شيوخ ورؤساء القبائل قد اتفقوا فيما بينهم على تفويض الشيخ الشاب حميد بن حسين الأحمر لدخول صنعاء لتمثيلهم لدى البدر والتعبير عن مطالبهم وإصرارهم على الإصلاح الذى يريده الشعب .

كانت عشرات الألوف من رجال القبائل يعسكرون فى القرى القريبة من صنعاء ينتظرون إشارة من الشيخ حميد الذى كان يسانده الشيخ عبد اللطيف بن راجح والشيخ سنان أبو لحوم .

اختلف الرواة عن سبب وصول الشيخ حميد ورجال القبائل إلى صنعاء .

يقول الدكتور محمد على الشهارى في كتابه ( اليمن الثورة في الجنوب والانتكاسة في الشمال – صفحة ١٠٨) كانت الخطة أن يحكم اليمن شيخ يستند إلى عصبية قبلية يحررها من الإمامة وأن ينوب عنه في الرئاسة القاضى أحمد السياغي كمرشح أول ثم القاضى عبد الرحمن الأرياني كمرشح ثان ، ويستطرد الشهارى قائلا أن هذا الجناح الإقطاعي المعارض لم تكن الجمهورية لديه تختلف عن مملكة معين وقتبان وسبأ وحمير أي مجرد سلطنة إقطاعية قبلية ، وقد نسب الشهارى هذا القول إلى القاضى محمد محمود الزبيرى ، ثم وصل الشهارى وهو هاشمى العنصرية إلى أن قال في صفحة ١٠٩ أنه قد ( وجدت أوراق عند الشهيد حميد تدل على أنهم كانوا يريدون قتل الهاشميين أو طردهم ) .

وراثـة النبى

على نقيض رواية الشهارى يقول القاضى عبد الله عبد الوهاب الشماحى في كتابه (اليمن الإنسان والحضارة - صفحة ٣٠٧) أنه (ماكاد الإمام يستقر في روما إلا وقام أصحاب الحسن بإثارة الاضطراب يساعدهم أحمد السياغى وأمثاله ذوى الميول الحسينية فإذا بالجيش النظامى يتمرد بتعز وصنعاء ويثير الرعب والذعر .. مما دفع البدر إلى أن يستنجد بالقبائل . ثم استطرد الشماحى قائلا أن القبائل استجابت لنداء البدر ولى العهد حتى دخل منهم إلى صنعاء في أيام قلائل أكثر من خمسين ألف فازداد الموقف تعقيدا .. ولذلك أرسل أصحاب الحسن إلى الإمام في روما يحذرونه من أن الشيخ حميد ومن معه من المشايخ يحاولون دفع البدر إلى إقامة حكومة جديدة متحررة وخلع الإمام) .

رواية الشماحي تناقض رواية الشهاري .

فبينما يروى الشهارى أن وصول القبائل إلى صنعاء كان بقصد إقامة جمهورية أو سلطنه تحرر اليمن من الإمامة ثم تقتل الهاشميين أو تطردهم ، أى أن القبائل قد وصلت إلى صنعاء بغير إرادة البدر والعمل على خلعه هو ونظام الإمامة من جذوره ، يروى الشماحى أن القبائل قد وصلت إلى صنعاء بإرادة البدر الذى استغاث بها وطلب وصولها فجاءت إلى صنعاء تنصره وأن المغرضين من أصحاب الحسن هم الذين أشاعوا أن القبائل أوعزت إلى البدر بأن يخلع الإمام ويقيم حكومة متحررة في ظل إمامة البدر بطبيعة الحال .

وفي رأيي أن كلا من هاتين الروايتين لا يتفق مع الحقيقة .

لقد كنت أحد رجال الإمام الملازمين له والمحيطين به فى روما وكنت أطلع على كل ما يصل إليه عن اليمن شأنى فى ذلك شأن جميع رجاله المحيطين به وهو على فراش المرض.

لو أن الشيخ حميد بن حسين الأحمر كان قد دخل صنعاء لإعلان قيام جمهوريته أو سلطنة كما يقول الشهارى لما خرج من صنعاء قبل أن يتم ذلك ، فقد كان يحظى بتأييد كل شيوخ ورؤساء القبائل وكان معه (كما يقول الشهارى) القاضى أحمد السياغى أقوى شخصية بمنية في ذلك الوقت .

أما الغرض من قول الشهارى أن هدف الشيخ حميد بن حسين الأحمر ورجال القبائل الذين كانوا معه هو العمل من أجل قتل الهاشميين أو طردهم فإنه غرض واضح الدلالة ، جاء على لسان الشهارى المتعصب للامتيازات العنصرية الهاشمية وإن كان يتظاهر بأنه ماركسى العقيدة شيوعى المذهب الذي لا يعترف بالله ولا بحق سلالة فاطمة في إحتكار السلطة والتحكم في المسلمين ، وهو يتظاهر بتعصبه للشيوعية ليخفى تعصبه للامتيازات الهاشمية والتفرقة العنصرية .

اراد الشهارى أن يلصق هذه التهمة بالشيخ حميد ورجال القبائل لإثارة ضمائر الوطنيين ضدهم وضد من يدعو إلى العدالة والمساواة فى اليمن ، كما لو أنه يريد أن يقول أن كل من يدعو إلى العدالة والمساواة هو عدو للهاشميين ، يريد قتلهم أو طردهم .

لا يتصور عاقل أن يستهدف الشيخ حميد أو غيره من دعاة العدالة والمساواة بين جميع أبناء الشعب أن يعمل أحدهم على قتل هاشمى أو طرده من وطنه ، لأن من يدعو إلى العدالة والمساواة لا يمكن أن يدعو فى نفس الوقت إلى التفرقة والتمييز ، والذى يدعو إلى الومتيازات القحطانية بدلا من الامتيازات الهاشمية ، لأنه لو فعل ذلك لكان قد استبدل الداء الذى يشكو منه الشعب بداء مثله لا يقل عنه خطرا ويؤدى إلى الاستمرار فى تمزيق الأمة وتفتيت وحدتها الوطنية .

لذلك أثق في أن الشيخ حميد ورجال القبائل الذين كانوا معه لم يسعوا إلى ذلك أبدا .

كذلك ليس صحيحا مارواه الشماحي قائلا أن البدر هو الذي طلب وصول الشيخ حميد ورجال القبائل لحمايته في صنعاء ، إذ لو كان الأمر كذلك لخرجوا من صنعاء عندما طلب البدر منهم الخروج منها . لكنهم لم يخرجوا من صنعاء إلا بعد نحو أسبوعين من إلحاح البدر عليهم بالعودة إلى بلادهم وبعد أن تولى القاضي أحمد السياغي إقناعهم بأن البدر مصمم على تنفيذ الإصلاحات التي أعلن عنها ، وكان في مقدمتها انشاء مجلس نيابي لأول مرة في تاريخ الإمامة في اليمن وتعيين القاضي أحمد السياغي نفسه أول رئيس له وإلغاء التفرقة العنصرية ، أي إلغاء الإمتيازات الهاشمية وتحقيق المساواة التامة بين جميع أبناء الشعب ، وهذا ما كان ينادي به الشيخ حميد بن حسين الأحمر معبرا بذلك عن مطالب شيوخ القبائل ومشاعر السواد الأعظم من أبناء الشعب . وقد أعطى البدر الشيخ حميد كمية كبيرة من الأسلحة وخمسة ملايين ريالا للصرف منها على رجاله أثناء عودتهم إلى بلادهم .

إذن وصلت القبائل إلى صنعاء من تلقاء نفسها ، وخرجت منها بعد أن تأكدت من عزم البدر على تنفيذ ما أعلنه من إصلاحات جذرية ، وبعد أن عرضت عليه مساعدتها له ووقوفها معه .

ولهذا أعتقد أن أحداث تعز وصنعاء والتي كان ضحاياها الرئيسيون أربعة من غير الهاشميين ، اثنان منهم من بيت الجبرى واثنان من بيت العمرى ، قد أثارت الظن بأنها استهدفت فقط الفتك بالقحطانيين ، ردا على إعلان البدر الغاء التفرقة العنصرية وتحقيق العدالة والمساواة وإنشاء المجلس النيابي برئاسة أحد القحطانيين المتعصبين للمساواة وهو القاضى أحمد السياغي ، الأمر الذي في أغلب الظن قد أثار رجال القبائل بزعامة الشاب الوطني المتحرر حميد بن حسين الأحمر ووالده الشيخ حسين الأحمر ، فاتفق حميد مع مشايخ القبائل الأقوياء على التوجه إلى صنعاء لحماية أهلها والتأكد من قدرة البدر على مشايخ القبائل الأقوياء على التوجه إلى صنعاء ومعه عشرون ألفا من رجال القبائل المسلحين يؤيدون الاصلاح ، وأدخل معه إلى العاصمة نحو خمسمائة منهم وأبقى القبائل المسلحين يؤيدون الاصلاح ، وأدخل معه إلى العاصمة نحو خمسمائة منهم وأبقى مرة ، أن التفرقة العنصرية لا يمكن أن تستمر في اليمن وأن السواد الأعظم من الشعب قد بدأ يعبر عما في نفسه من سخط على هذه الإمتيازات التي ليس لها مبرر ، وأننا لسنا في زمن الإختلاف حول أيهما أحق بالخلافة (على أو معاوية) وأنه ليس لهذه الإمتيازات من أثر سوى تعميق جذور الثورة على نظام الحكم الإمامي نفسه .

وراشة النبى

أدرك البدر أننى كنت على حق حين نبهته إلى هذه الحقيقة ، وأننى كنت فى قمة الإخلاص حين نصحته بأن يكون أول إمام يدعو إلى العدالة ويطبق المساواة بين جميع أبناء شعبه . لذلك استقبل البدر الشيخ حميد بن حسين الأحمر ووعده بتنفيذ كل ما أعلنه من إصلاحات .

وقبل أن تصل أخبار ما جرى فى صنعاء إلى الإمام فى روما وصلتنى رسالة من أحد الاصدقاء فى صنعاء كان قد التقى بالبدر بحضور الرائد صلاح المحرزى وسمع البدر يقول أن الوقت قد حان كى يخرج الشعب اليمنى من سجن الباستيل ، يقصد السجن الفرنسي الذى حطمته الثورة الفرنسية ، وقال أنه لا بد من تحقيق العدالة والمساواة من أجل تحقيق الوحدة الوطنية ، وانه لا بد من القضاء على الخرافات التى يروجها الجهلاء أصحاب المصالح الشخصية الذين مازالوا يتباكون على دم الإمام على بن أبى طالب بينما يسعون فقط إلى الاحتفاظ بالإمتيازات العنصرية .

وصلتنى هذه الرسالة وكنت فى طريقى المعتاد للجلوس حول الإمام مع رجاله الذين أختارهم لصحبته ، وفى هذه المرة جاءت إلينا أخبار ما حدث فى اليمن . وكانت الاخبار مختصرة ومركزة فى أحداث تعز التى قادها العقيد السيد شرف المرونى ، والتى انتهت بقتل القاضيين أحمد وعلى الجبرى ،وأحداث صنعاء التى انحصرت فى احراق بيت عامل (محافظ) صنعاء القاضى يحيى العمرى واحراق مكتبة القاضى حسين العمرى واحراق مكتبة القاضى حسين العمرى (عم القاضى محمد عبد الله العمرى وزير الدولة ونائب وزير الخارجية ) .

ترددنا جميعا في إبلاغ الخبر إلى الإمام حرصا على عدم إزعاجه وهو يعانى من شدة المرض والألم ، فتطوع السيد أحمد عباس بإبلاغ الإمام وكنا نجلس حوله ، وكان معنا من الخوة الإمام الأمير الحسن والأمير اسماعيل والأمير على وعدد من أو لاد أخت الإمام والقاضى محمد عبد الله العمرى والسيد أحمد زبارة زوج ابنة الإمام (مفتى اليمن الآن) والقاضى عبد الملك العمرى .

بدأ السيد أحمد عباس يروى للإمام ما حدث بالأربعة من آل الجبرى وآل العمرى وكان يقول كلمة ثم يصمت برهة من الزمن ليختار الكلمة التى تتلوها حتى يتم رواية الحادث على مهل دون إزعاج الإمام .

ولعل الإمام ، قوى الملاحظة ، أدرك من وراء تردد السيد أحمد عباس أحداثا خطيرة وقعت فى اليمن . فما أن أتم رواية الخبر وتأكد الإمام أن ضحايا الأحداث هما إثنان من أل الجبرى واثنان من آل العمرى حتى صاح الإمام رغم مرضه قائلا (شغلتنى .. ماذا وقع ؟ وقعت فى رأس أربعة فقهاء ) أى أربعة من غير الهاشميين . وكأن الإمام لا يهتم إلا بسلامة أبناء الشعب الهاشميين وحدهم ، وأن غيرهم من أبناء الشعب لا وزن لهم عند الإمام .

سالت الدموع على وجنتى القحطانى القاضى محمد عبد الله العمرى يد الإمام اليمنى فى الشئون الخارجية ومساعده ووزير دولته ونائب وزير خارجيته . سالت دموعه التى حاول أن يحبسها حتى لا يراها الإمام أو يلحظها أحد غيرى من رجال الحاشية ، الذين كانوا جميعا من اخوة الإمام وأسرته بما فيهم السيد أحمد عباس .

ولعل أعصاب الإمام كانت قد بلغت ذروة الضعف والمرض لأنه لو كان فى حالته الطبيعية لاستطاع أن يتحفظ فى التعبير عما يدور فى نفسه من تعصب عنصرى ، ويتحكم فى مشاعره التى لا تعترف بحقوق الأغلبية الساحقة من أبناء شعبه .

كانت هذه نظرة الإمام إلى أبناء الشعب من غير الهاشميين ، مقلدا نظرة جميع الأئمة الذين سبقوه ، متبعا نفس سياستهم التى فرضوها على اليمن منذ عدة قرون . خرجت هذه العبارة الجارحة على لسان الإمام بينما كان من عادته أن يغلف سياسته المعلنة بلفائف الحرير التى تخفى تحتها أشواك التفرقة العنصرية .

هذه المرة لم يغلف مشاعره بالحرير وإنما رمى بأشواك التفرقة العنصرية فى وجه وزيره وخليله القاضى محمد عبد الله العمرى ، ومما زاد فى هياج الإمام ما رواه بعد ذلك ، السيد أحمد عباس للإمام عن تعيين البدر للقاضى أحمد السياغى رئيسا للمجلس النيابى الذى أنشأه البدر لأول مرة فى تاريخ اليمن ، ثم ما رواه عن دخول الشيخ حميد بن حسين الأحمر وقبائل حاشد إلى صنعاء فخفق قلب الإمام خوفا على الامتيازات الهاشمية ، وكأنه أراد أن يعلن وعيده وانذاره للقاضى السياغى والشيخ حميد فأخذ يتلو بيتين من الشعر قائلا:

ولو أنى بليت بهاشمى خئولته بنو عبد المدانى لهان على ما ألقى ولكن تعالوا وانظروا بمن ابتلاني

والمعنى أنه كان أشرف للإمام وأهون عليه أن يمتحنه الله بالتصدى لأحد الهاشميين ، أما أن يبتليه الله بمن هو دون هذا الشرف كالقحطانى أحمد السياغى أو القحطانى حميد بن حسين الأحمر فإن هذا هو البلاء الأعظم الذى جعل الإمام يندب حظه حيث يتصدى لمن هم دونه شرفا ويتحدى من هم دون الهاشميين منزلة .

شاركت القاضى محمد عبد الله العمرى حزنه ، فقد كنت معه ثانى إثنين من القحطانيين عندما كنا نحيط بالإمام ندعو له بالشفاء وانتهاء العناء ، فإذا بمولانا وحبيبنا الإمام يذبح قلبينا بأبيات الشعر ويحطم كبرياءنا بقذائف التفرقة . وكأنى والقاضى العمرى لسنا من رعاياه ولا من خلصائه المخلصين ، وجلسائه المحبين ، ووزرائه المرموقين ، ورجاله البارزين الذين مثلوه فى شتى بقاع الأرض .

فجأة ، قذف بنا مولانا وحبيبنا الإمام تحت أقدام زملائنا الحاضرين من الهاشميين وداس على شرفنا أمامهم بنعال التفوق العنصرى الهاشمى ، وكأنى والقاضى العمرى لسنا من أبناء الشعب اليمنى الذى تحدث القرآن عن أمجاده عندما لم تكن فى الدنيا حضارة أعرق من حضارة اليمن.

ولعلنا كنا نعزى انفسنا بذكرى أمجاد اليمن وماضيها العريق ، شأننا فى ذلك شأن المستضعفين الحيارى الذى ليس معهم حاضر يفخرون به ولا مستقبل يأملون فيه ، سوى الماضى الذى يلتمسون منه الشرف والكرامة .

وراثة النبى

أمضيت برهة أو دهرا لا أدرى كيف طال ، ثم تنبهت على صوت الإمام وهو يقرر تشكيل محكمة لمحاكمة الذين أثاروا الفوضى أو الفتنة فى اليمن ، وأعلن أننى سأكون رئيسا لهذه المحكمة كما كنت رئيسا لمحكمة الأجانب من قبل ، وسأل القاضى محمد العمرى عن رأيه فى ذلك فاستحسن القاضى العمرى هذا الرأى معتقدا أننى سأقتص له ولأبناء الشعب من الذين قتلوا القحطانين آل الجبرى فى تعز وأحرقوا ممتلكات القحطانيين آل العمرى فى صنعاء ، ولم يبد الحاضرون أية ملاحظة على هذا التعيين .

أراد الإمام أن يقلد المحكمة التي شكلها الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم في تلك الأيام والتي كانت تسمى بمحكمة المهداوي ، والتي كانت تمعن في إز لال المتهمين والتشهير بهم ثم تحكم عليهم بالإعدام فيأمر عبد الكريم قاسم بإطلاق الرصاص عليهم في نفس يوم النطق بالحكم أو في اليوم التالي على أكثر تقدير . وكانت هذه المحكمة من أدوات عبد الكريم قاسم في نشر الإرهاب والذعر واسكات الخصوم ، فأراد الإمام أن يستخدم نفس الاسلوب وأن يتسرب خبر تشكيل هذه المحكمة قبل وصول الإمام إلى اليمن لتحدث أثرها النفسي على من وصفهم بالمفسدين .

أثناء تلك الجلسة ، وبينما كان الإمام يبدى أعجابه بمحكمة المهداوى العراقية استطرد قائلا إن رئيس المحكمة لا يتكلم كثيرا وإنما يوجه أسئلته وينطق بالحكم ، وانما الذى يمسك بتلابيب المتهمين ويخطب ضدهم ويشهر بهم ويكشف نواياهم هو المدعى العام ، ولذلك قرر أن يعيننى مدعيا عاما بدلا من تعينى رئيسا للمحكمة ، وأمرنى بالاستعداد للسفر معه إلى اليمن حيث أوشك أن يعود إليها ، وطلب أن أستأجر له من ألمانيا بختا بحريا ينقله من إيطاليا إلى اليمن حيث لم يتمكن من العثور في روما على يخت يقوم بهذه الرحلة .

سافرت إلى ألمانيا وأبلغت طلب الإمام إلى وزير الخارجية الألمانى الهرفون برنتانو الذى أفادنى بأن رجال الأعمال الألمان لا يضيعون وقتهم فى نزهات بحرية ونصحنى بالبحث عن مثل هذا اليخت فى اليونان .

عدت إلى روما كى اطلع الإمام على ما وصلت إليه فى ألمانيا فأبلغونى أن صحة الإمام قد تدهورت إلى أقصى درجة ، وأنه لم يعد فى وسعه استقبال جلسائه حتى وهو نائم على الأرض كما هى العادة ، لأن الغيبوبة بدأت تداهمه بصفة تكاد تكون مستمرة .

انصرفت من مقر الإمام دون أن أحظى بمقابلته وأخذنى معه الأمير الحسن (عم البدر ومنافسه في الإمامة) وذهبنا إلى السوق ليشترى عقدا من الأحجار العادية الصناعية لإحدى قريباته، وكان معنا القاضى محمد العمرى والسيد حسن ابراهيم، وأذكر أنه قضى نحو ساعتين وهو يساوم تاجر العقود كى يخفض ثمن العقد وكان الفارق بين الأمير والتاجر لا يزيد عن خمسة عشر جنيها.

أثناء عودتى من الفندق حدثتنى نفسى بالعودة إلى مقر الإمام لعلى أختلس منه دقيقة أشرح له فيها نتيجة مهمتى فى ألمانيا بشأن اليخت ، فدخلت إلى غرفة نومه ولم يكن حراسه الإيطاليون يجهلون شخصيتى ، فإذا بالإمام الذى أبلغونى فى الصباح أنه يعانى

من سكرات الموت أجده أمامى وجها لوجه يمشى فى غرفته كأقوى ما يكون صحة وأكثر ما يكون صحة وأكثر ما يكون عافية ، وعندما أخذتنى الدهشة وهممت بالانصراف أمرنى بالجلوس واستمع إلى نتيجة مهمتى ، وقال انه ليس فى عجلة من أمر السفر لأن حالته الصحية تتغير بين ساعة وأخرى وأنه يفضل البقاء فى إيطاليا لفترة أطول .

لم آخذ كلام الإمام على علاته ، وأفهمه على ما قاله ، وإنما حاولت أن استنتج الباعث من وراء هذا التغيير المفاجىء فى قرار عودة الإمام إلى اليمن ، مع التظاهر باشتداد المرض عليه ، فعلمت أن رسالة وصلت إليه من اليمن أخبرته أن البدر قد سيطر تماما على مقاليد الأمور بمساعدة القاضى أحمد السياغى والقبائل ، وأن مصر تقف بكل ثقلها معه وأن البدر قد اتفق مع جمال عبد الناصر على التحفظ على الإمام فى مصر عند وصوله إليها فى طريقه إلى اليمن ، وإيداعه فى إحدى المصحات العصبية وإعلان مرضه الذى يقعده عن مزاولة عمله كإمام لليمن ، وعندئذ يتولى البدر الوصاية على العرش ( منصب الإمامة ) أو يجمع أهل الحل والعقد لإعلان خلع الإمام بسبب تدهور حالته الصحية إستنادا إلى تقارير الأطباء التى وعد جمال عبد الناصر بإرسالها إلى

رغب الإمام فى أن يتريث فى إيطاليا حتى يعرف المزيد من هذه المعلومات التى كان يثق فى صحتها ثقة مطلقة ، ولا أدرى من الذى أرسلها إليه . وكانت فيما أعلم عارية تماما عن الصحة جملة وتفصيلا لكنها أثرت فى نفس الإمام أعمق تأثير .

وجدت أن من واجبى أن أرسل إلى البدر أخبره بما وصل إلى الإمام ، وأنصحه بأن يقتصد في تصريحاته ويتأنى في خطواته الإصلاحية ، مؤكدا أن صحة الإمام جيدة وأنه لا صحة لما يقال عنه ، ويشيعه بنفسه عن نفسه من أنه يعانى سكرات الموت .

كذلك أرسلت إلى السيد محمد أنور السادات بواسطة الملحق العسكرى المصرى فى روما رسالة تتضمن نفس هذا المعنى ، ورجوته أن يطلع الرئيس جمال عبد الناصر على مضمونها كى يقوم بما يراه نحو بث الطمأنينة فى قلب الإمام وإزالة أوهامه التى لا أساس لها من الصحة على وجه الإطلاق .

كنت قد أشعرت القاضى محمد العمرى اننى سأتهرب من العمل كمدعى عام كما أراد الإمام وقلت أننى لو حاكمت السيد شرف المرونى سأجد من يتهمنى بأننى ضد الهاشميين ، وإذا حاكمت القاضى أحمد السياغى الذى ينوى الإمام تصفيته جسديا مع غيره من الضباط والجنود سأجد من يتهمنى بأننى ضد القحطانيين ، وأضفت أننى لا زلت فى حاجة إلى وقت حتى أتبين موقف البدر من أبيات الشعر التى سمعناها من فم الإمام حتى نعرف نظرته الحقيقية إلينا ، نحن أبناء الشعب القحطانيين وهل يرانا كما يرانا الإمام من طبقة العبيد ؟ أو أنه صادق فى تحقيق العدالة والمساواة بين أبناء اليمن جميعا .

هذه هي القضية .

وليست أحداث تعز وصنعاء سوى مجرد أعراض للمرض الاجتماعي المزمن الذي تعهد البدر بمعالجته واستئصاله من جذوره .

وراثة النبى

وافقنى القاضى العمرى بعد أن كان متحمسا لمحاكمة من أحرقوا مكتبة عمه وبيت ابن عمه . استاذنت من الإمام للسفر إلى مقر عملى فى ألمانيا الغربية لإعداد لوازم سفرى معه إلى اليمن على أن أعود إلى روما للإقامة فيها حتى يحل موعد سفره إلى اليمن .

اتفقت مع القاضى محمد العمرى على ألا أعود إلى روما حتى لا أسافر مع الإمام إلى اليمن للقيام بمهمة المدعى العام ، وبمجرد وصولى إلى بون أجريت فحوصا طبية حيث كنت أشعر بحالة صحية غير عادية ، فإذا بالطبيب يكتشف إصابتي بمرض السكر .

وكان الطبيب الألماني في غاية الدهشة لأنه سبق أن فحصني قبل شهر من ذلك الوقت وكنت سليما معافا ، الأمر الذي جعله يعلل ظهور السكر عندى فجأة بأننى قد مررت بأزمة نفسية حادة أو أضطراب عصبي شديد .

ولا يخالجنى أدنى شك فى ان احتقار الإمام لى وللقاضى العمرى مع بقية القحطانيين وهم أكثر من تسعة وتسعين فى المائة من مجموع أبناء شعب اليمن قد أصاب من كبريائى مقتلا ، وأوقد فى أعماقى نارا ، كانت فى أغلب الظن ، السبب المباشر الذى استعجل إصابتى بذلك المرض .

نصحنى الطبيب بالإقامة فى المستشفى الجامعى فى بون مدة أسبوعين حتى يتم ضبط نوع وكمية العلاج المضام للسكر ، وهذه طريقتهم فى ضبط علاج السكر ، ولازلت ، حتى الآن ، أعانى من مرض السكر الذى أعاننى الله على الإلتزام بشروط صداقته الثقيلة والمفروضه حتى آخر العمر ، الذى حدده الله سبحانه جل شأنه وتعالت قدرته .

أبرقت إلى الإمام أعتذر عن عدم عودتى إلى روما معللا ذلك بإقامتى بمستشفى الجامعة في بون وأرسلت إليه تقريرا طبيا من هذه المستشفى . استاء الإمام من اعتذارى ولعله ظن اننى افتعلت ذلك العذر حتى أهرب من القيام بمهمة المدعى العام أمام المحكمة التي أراد أن ينشر عن طريقها الذعر والإرهاب .

ولا شك فى أن بعض أخوته وأبناء أخته الذين كانوا يجالسونه قد لاحظوا حزنى وحزن القاضى محمد العمرى من موقف الإمام من أبناء الشعب القحطانيين ، لأننا لم نستطيع أن نحبس دموعنا التى خرجت من مآقينا رغما عنا ، بعد أن وجدنا أنفسنا فجأة من طينة أقل من طينة بقية الحاضرين الجالسين معنا حول الإمام ، وكانوا ينظرون إلينا يتطلعون فينا إلى التعرف على مشاعرنا التى لم يكن فى وسع أحدنا أن يخفيها على الآخر .

لا شك في أن البعض من هؤلاء الذين يعرفون صلتى بالبدر قد فسر للإمام اعتذارى عن عدم العودة إلى روما للسفر معه إلى اليمن بأننى قد استأت من احتقار الإمام للقحطانيين ، وكان ذلك آخر ما يظنه الإمام بى لأنه يعرف أننى نشأت في مصر ولم أرضع من لبن التعصب في اليمن ، ولفرط ثقة الإمام وإيمانه بالحق الإلهي للهاشميين كان يعتقد أنه ليس من حق غيرهم أن يعترض على التعصب للإمتيازات الهاشمية ، بل لعله كان يستغرب مطالبة غيرهم بمثل حقوقهم ويندهش من تطاول القحطانيين وتتطلعهم إلى المساواة مع الهاشميين .

على أى حال اقتنع الإمام بأننى قد افتعلت عذر المرض حتى لا أعود معه إلى اليمن وأتولى مهمة المدعى العام فأمر على الفور بنقلى من ألمانيا إلى السودان وزيرا مفوضا بدلا من الشيخ صلاح المصرى الذى كثرت شكاوى اليمنيين ضده . تضمن أمر الإمام أن أغادر ألمانيا في الحال لاستلام عملى في السودان وأرسل إلى ألمانيا ابن اخته السيد عبد الوهاب الشامى ليتسلم منى السفارة في بون وكان من بين الذين يجلسون معنا حول الإمام في روما .



المؤلف بين سفيرين من سفراء الدول الذين أقاموا له حفل توديع بمناسبة نقله إلى السودان . (سبتمبر ١٩٥٩)

وراشة النبى

غادر الإمام روما على متن طائرة متجها إلى اليمن ، وفي منتصف الطريق في سماء البحر الأبيض المتوسط أمر الإمام بعودة الطائرة إلى روما ، وبعد ذلك استقل إحدى بواخر الركاب المتجهة إلى البحر الاحمر مرورا ببورسعيد كي يصل إلى الحديدة عن طريق البحر .

اختلف الرواة حول تفسير هذا التصرف.

بعضهم يقول أن الإمام اكتشف فى الطائرة غياب إحدى نسائه التى تخلفت فى روما عن قصد منها ، فأراد أن يعود إلى روما لأخذها معه وهى سميحة المرأة الجارية السورية الحسناء التى كان الملك سعود قد أهداها إلى الإمام .

رواة هذا التفسير يستندون إلى اختفاء هذه المرأة في آخر لحظة قبيل إقلاع الطائرة وكانت قد ضاقت نرعا بالحياة في قفص الإمام . وآخرون يقولون أن الإمام قد شعر بتعب من السفر بالطائرة فأراد أن يستبدلها بباخرة .

ولا أعتقد في صحة شيء من ذلك .

فالإمام كان ينوى منذ البداية السفر بالباخرة وأرسلنى إلى ألمانيا لاستئجار أحد اليخوت الألمانية . وأغلب الظن عندى أن الإمام عندما قرر السفر بالطائرة وأعلن ذلك على الملأ كان ينوى في نفس اللحظة أن يعود من منتصف الطريق إلى روما ثم يسافر إلى الحديدة على ظهر باخرة .

أظن ذلك لأنه يتفق ، في نظرى ، مع كيفية تفكير الإمام التي اتصور أنني درستها دراسة جيدة خلال عملي معه نحو عشر سنوات متصلة .

أظن أن الإمام كان يريد أن يصل إلى علم البدر ، ومن حوله ، موعد وصوله بالطائرة . حتى يستدرجهم إلى القيام بالأعمال المعادية التي أبلغه الوشاه المغرضون بأن البدر ورجاله سوف يقومون بها عند نزول طائرة الإمام على أرض اليمن . فإذا ما عاد الإمام إلى روما واستقل الباخرة فإنه يكون في وسعه أن يفكر في كيفية الرد على هذه الأفعال المعادية التي يظن أن يكون البدر ورجاله قد تهيأوا لها ظنا منهم أن الإمام سيصل في ذلك الموعد بالطائرة .

وأظن أن الإمام كان لا يريد مطلقا أن يسافر بالطائرة التي تجعل من السهل على مصر إنزالها في أحد المطارات المصرية وادخاله في إحدى المصحات كما قال الوشاة المغرضون.

وصلت باخرة الإمام إلى بورسعيد في طريقها إلى الحديدة ، ورفض النزول من الباخرة وكان جمال عبد الناصر في استقبال الإمام على رصيف الميناء ، فصعد جمال عبد الناصر لمصافحة الإمام الذي كان جالسا فوق مقعده لم يتحرك منه بتاتا وقلبه ملىء بالغضب على مصر والخوف من جمال عبد الناصر ، بسبب ما جرى في اليمن على يد البدر ونسبه المغرضون إلى مباركة مصر وتأييدها .



الامام أحمد يستقبل الرئيس جمال عبد الناصر على ظهر الباخرة ( عام ١٩٥٩ ) .

يقول الرواة إن عبد الناصر عندما زار الإمام فوق ظهر الباخرة عرض عليه النزول منها لزيارة القاهرة والاستجمام فيها بعض الوقت ، لكننى لا أظن ذلك لأن شكوك الإمام في مصر كانت قد بلغت إلى سمع عبد الناصر عن طريقى وكان الإمام لا زال في روما ، ولم يكن من المتوقع أن يقبل الإمام مثل هذه الدعوة ، فكان من المنطق ألا يعرض عبد الناصر على الإمام دعودة يعلم مقدما أن الإمام سوف يرفضها ، كما يعلم أنها سوف تعمق الشك في قلبه .

إستنادا على ما أعرفه من ذكاء عبد الناصر ، أظن أنه لم يوجه إلى الإمام مثل تلك الدعوة وإنما اكتفى بتقديم التحية إليه والدعاء له بالصحة والعافية ، كما تمنى لليمن كل توفيق واستقرار ضمن ما تمناه من استمرار ثقة الإمام في إبنه وولى عهده الذي ، بناء على موافقة الإمام ، لا تتأخر مصر عن تقديم المساعدة إليه وتوجيه النصح له .



وصل الإمام إلى ميناء مدينة الحديدة فذهب إليه البدر يستقبله في عرض البحر وقيل ، كما أجمع السرواة ، أن الإمام صفع ابنه البدر على وجه أمام من حضروا ذلك الاستقبال ، ولما وصل إلى القاضى أحمد السياغى نظر الإمام إليه نظرة قاسية وأعلن قراره بحل المجلس النيابي وكان البدر قد أمر بتعليق الزينات على جميع المبانى في الحديدة كما حشد المواطنين لاستقبال والده الإمام الذي وصل إلى قصر البونى بمشقة كبرى وسط الزحام الرهيب .

ومن إحدى شرفات القصر وقف الإمام يلقى خطابا ناريا فيما يلي أهم ما جاء فيه :

(كان ما كان من بعض السفهاء والأشرار المغرورين المخذولين فأخافوا الأمن وقتلوا النفس الحرام ونهبوا الأموال وأخافوا السبيل وأخافوا بيضة الإسلام التي يلجأ إليها الخائفون ولا قوة إلا بالله وها أنا الأن عازم على تنفيذ أحكام الله في أولئك أهل الفتنه ، منهم من سيضرب عنقه عملا بكتاب الله وشريعة رسول الله ، ومنهم من ستقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، شريعة الله شريعة محمد بن عبد الله الذي جاءنا بهذا الدين ، دين الإسلام .

وأحذر الحاضرين ، والحاضر يعلم الغائب ، إنى أقسم بالله قسما لا هوادة فيه ، أنه لا يرفع إلى بحق من أى شخص أبيض أو أسود يسعى للإخلال بالأمن ومخالفة الأوامر والتنكب عن شريعة الله ، إلا شدخت رأسه بالسيف وأقول مكررا من كذب فليجرب . وهذا الفرس وهذا الميدان .

أما علمتم أن النصارى وأذنابهم وخدمة الكافرين يسعون بكل جهدهم بلا كلل ولا ملل يقصدون تفريق الكلمة وتشتيت الجماعة وقطع السبيل ومخالفة الإمام ومخالفة شريعة الله . هل ترضون للسفهاء والأشرار أن يتحملوا المستعمرين على ظهورهم إلى وطننا العزيز يريدون إذلال اليمن الباسل ؟ ) .

أثار هذا الخطاب ، الذى كانت تذيعه إذاعة صنعاء الذعر ، والخوف فى نفوس المواطنين لا سيما عندما أخرج الإمام سيفه من غمده ولوح به فى يده وهو يعلن أنه سيشدخ رأس أى شخص كائنا من كان ومن كذب فليجرب ( وهذا الفرس وهذا الميدان ) وبعد أن وزع درجات العقاب على من وصفهم بالسفهاء فمنهم ( من سيضرب عنقه ) ومنهم ( من ستقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ) . هرب من صنعاء من كان باقيا فيها من رجال القبائل .

كان الإمام يقصد به (بيضة الإسلام) نظام الإمامة الهاشمي ويقصد به (السفهاء) أولئك الذين نادوا بالإصلاح والعدالة والمساواة ، ويقصد به (النصارى) الإنجليز في عدن والمصريين في القاهرة ، وهذا وصف يطلقه الإمام عادة على كل من ليس يمنيا حتى ينفر أبناء اليمن من التيارات الإصلاحية التي تهب على اليمن من الخارج .

التفت الإمام إلى القاضى أحمد السياغى وقال (أهلا برئيس المجلس القحطانى) ثم أرسله إلى صنعاء لإحضار الشيخ حسين الأحمر والعودة معه إلى قرية السخنة بالقرب من مدينة الحديدة حيث يقيم الإمام.

ذهب القاضي أحمد السياغي إلى صنعاء ومنها هرب إلى عدن .

نفذت أمر الإمام بانتقالي من ألمانيا الغربية وكنت قد حصلت قبل ذلك على بكالوريوس الاقتصاد السياسي والعلوم المالية من جامعة بون وسجلت رسالة الدكتوراةعن ( إصلاح اليمن الاقتصادي ) وتوجهت إلى السودان ومارست عملي هناك وكان الإمام قد وصل إلى الحديدة قبل ذلك بنحو إسبوع واحد .

تابعت من السودان أخبار الإمام في اليمن .

وعلمت أنه أرسل إبنه البدر إلى صنعاء وكلفه بالقبض على الشيخ سنان أبو لحوم بينما كان قد هرب إلى عدن ، كما أبرق الإمام إلى الشيخ حسين الأحمر برقية لينة اللهجة يدعوه إلى الوصول إلى السخنة لمقابلته بعد أن طمأنه ووعده ( بالسلامة ) .

وفى نفس الوقت سهر الإمام على إثارة رجال القبائل والعشائر التى كانت تنافس الشيخ حسين الأحمر واستمالها بالمال ووزع عليها السلاح ، وأرسل بعض الشخصيات من قبيلة حاشد لاستمالة الشيخ حسين واستدراجه إلى السخنة ، إلا أنه لم يستجب لدعوة الإمام حيث كان مجربا لوعوده فأمر الإمام محافظ حجه السيد عبد الملك بحشد جيوش من رجال القبائل الذين وزع عليهم المال والسلاح ، وتولى قيادتهم ممثل الإمام في منطقة حوث السيد محمد سامرى الذى توجه بهذه الجيوش إلى عقر دار الشيخ حسين الاحمر في مدينة خمر وغيرها من المناطق التى كان يسيطر عليها .

كذلك حرك الإمام الجيش الدفاعى من صنعاء بقيادة السيد عبد القادر أبو طالب والجيش النظامى بقيادة السيد ( الشريف ) محمد الضسيم فتوجه الجيشان إلى منطقة ريده للقبض على الشيخ حميد بن حسين الأحمر ووالده الشيخ حسين .

وبينما كنت أتابع أخبار الإمام وما فعله بالبدر وما هدد به اليمنيين جميعا وصلتنى برقية منه تأمرني بالوصول فورا إلى اليمن لأمر هام وتحذرني من التأخر .

فى نفس ذلك الوقت وصلتنى رسالة من السيد محمد أنور السادات بواسطة السفير محمود سيف اليزل سفير مصر فى الخرطوم ينصحنى باسم الرئيس عبد الناصر بعدم السفر إلى اليمن ، حيث وصلت إليه معلومات تفيد بأن الإمام يتهمنى بأننى من بين الذين

وراثة النبي

حرضوا البدر على إعلان ما أعلنه أثناء غيابه فى روما ، ولعله قد علم أيضا بأمر الرسالة التى ارسلتها من إيطاليا إلى البدر والتى شرحت له فيها حالة الإمام الصحية على حقيقتها وكانت على نقيض ما كان الإمام يرجو له أن ينشر .

خلوت إلى نفسى .. ودرست موقفى ..

وجدت أنني إذا ذهبت إلى اليمن فمن المحتمل أن يقتلني الإمام . ( وهذا احتمال ) .

وإذا رفضت الذهاب فإنني أكون قد قتلت آمالي في الإصلاح ( وهذا يقين ) .

وكعادتى عندما أقوم بتحليل سلوكى واختيار منهجى فإننى أتحاشى التهلكة بالخطر اليقين وأقبل المجازفة بالخطر المحتمل .

على نقيض نصيحة عبد الناصر والسادات قررت الذهاب إلى اليمن تنفيذا لأمر الإمام أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه مع البدر ولم أكن قد أمضيت في الخرطوم أكثر من ثلاثة عشر يوما .

وصلت إلى الحديدة وكان الإمام في قرية السخنة ولم أتمكن من مقابلة البدر الذي كان قد سافر إلى صنعاء . جاءتنى سيارة الإمام لتنقلني إلى السخنة حيث يقيم الإمام الذي أسرف في إعدام الكثيرين من أبناء الشعب وأخذ يتخلص سرا ، ممن بشك في ولائهم ولا يملك الدليل على إدانتهم ، عن طريق قتلهم في الطريق الوعر بين الحديدة والسخنة المليء بالخبت ( الاشجار الصغيرة ).

حذرنى أصحابى من السفر فى سيارة الإمام وأخذونى فى سيارة خاصة إلى السخنة ، وعندما التقيت بالإمام ظهرت على وجهه علامات الاستغراب إذ وجدنى أمامه ولا زلت على قيد الحياة ، فسألنى عن رحلتى من الحديدة إلى السخنة فشكرته على اهتمامه براحتى وسألته عن الأمر الهام الذى طلبنى من أجله فقال أنه سيبحثه معى فى وقت آخر وأمرنى بالعودة إلى الحديدة انتظارا لأوامره .

بينما كنت في السخنة علمت أن الجيش الذي أرسله الإمام بقيادة السيد عبد القادر أبو طالب والجيش الذي أرسله بقيادة السيد محمد الضميم قد وصلا إلى ساحة القتال ضد القبائل التي كانت مع الشيخ حميد ووالده الشيخ حسين .

وكان الإمام قد أجاد استخدام وسائل الحرب النفسية حيث أرسل عدة برقيات غير رمزية (غير شفرية) إلى قائد جيشه السيد عبد القادر أبو طالب يشد بها أزره ويقوى من عزيمته، زاعما أنه جهز له تعزيزات جبارة قوامها عشرات الألوف من المخلصين المزودين بأحدث الأسلحة.

كانت وسيلة الشعب اليمنى إلى التعرف على سير المعركة ضد آل الأحمر هي الإستماع إلى ما كان موظفو اللاسلكي يتناقلونه ، وكان هؤلاء يرصدون برقيات الإمام وردود قواد جيوشه وكان الإمام يعرف ذلك ، فأراد أن يستغل موظفي اللاسلكي المنتشرين في معظم أنحاء اليمن وهم ينشرون ما يريد أن يشيع به الذعرفيغرس الهزيمة في قلوب المعارضين الذين تحدوا أوامره .

كان ذلك السلاح النفسى من ضمن الأسباب الرئيسية ، أو لعله السبب الأهم الذى جعل الكثيرين من رجال القبائل الذين كانوا مع آل الأحمر ينقلبون عليهم وينضمون إلى قوات الإمام ، وعندئذ لم يجد الشيخ حسين الأحمر مفرا من أن يصدق وعد الإمام الذى قطعه على نفسه ، بأنه إذا ما وصل إلى السخنة وقابل الإمام فإن دمه يصبح حراما وعرضه حراما وماله حراما ، فاستجاب لدعوة الإمام وتوجه إلى السخنة والتقى بالإمام بعد أن طمأنه البدر على مصيره ، لكن الإمام نفذ ما فى نفسه وأمر باعتقاله .

أما إبنه الشيخ حميد فقد ذهب مع بعض أصحابه إلى منطقة الجوف ونزل في مدينة الحزم وانضم اليه النقيب على بن ناجى الشايف ، وكان الجيش الذى بقيادة السيد عبد القادر أبو طالب قد أحدق بهذه المدينة ، وأطلق النار على الشيخ حميد ورجاله حتى نفذت زخيرتهم وقوتهم فانسحب الشيخ حميد إلى مدينة الزاهر معقل الأشراف ونزل ضيفا في دار السيد على الضميم محتميا به كعادة القبائل والأشراف على وجه الخصوص ، إلا أنه سلمه إلى قائد جيش الإمام السيد عبد القادر أبو طالب الذى أرسله إلى الإمام في السخنه ومعه النقيب على بن ناجى الشايف وغيرهما .

وما أن وصل هؤلاء إلى السخنة حتى أمر الإمام إبنه البدر بأن يرسلهم مع الشيخ حسين الأحمر من سجن الحديدة إلى سجن حجه .

قضيت ليلتى فى دار الضيافة بالسخنة ساهرا على استيعاب هذه الأخبار ، مفكرا فى ما وصلت إليه أحوال اليمن ، وما تعرض له أبطالها الوطنيون من آل الأحمر ومن كان معهم من رجال القبائل الاشداء ، ومن هرب من الزعماء المصلحين كالقاضى أحمد السياغى والشيخ سنان أبو لحوم .

عجبت من انهيار البدر واسراعه إلى تسليم أصحابه إلى الإمام ثم قيامه بتشديد الحراسة عليهم وهم مقيدون بالاغلال وهو يسوقهم إلى سجن حجه ، وذنبهم أنهم وقفوا معه يأيدونه ويبايعونه ويستعدون للموت وهم يؤازرونه على تحقيق نواياه الاصلاحية عندما كان الإمام في روما .

كدت لا أصدق أن ذلك ما قدر عليه البدر ، فلم ينفع صديقا ، ولم يجر نصيرا ، ولم يشفع لأحد .

كان الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر شقيق الشيخ حميد يقيم فى الغرفة المجاورة لغرفتى فى دار الضيافة فى السخنة ، وكان يحاول استعطاف الإمام لإنقاذ أخيه ووالده الشيخ حسين الأحمر . وبالرغم من أن اليأس من البدر كان قد بدأ يراود عقلى فقد وعدت الشيخ عبد الله بأن أحاول إقناع البدر بالشفاعة لهما ولغير هما عند الإمام ، وكان البدر قد عاد من صنعاء ونزل فى دار البونى فى الحديدة .

وفى الصباح غافلت سيارة الإمام التى كان من المقرر أن تأخذنى إلى الحديدة تنفيذا لأمره واستخدمت سيارة أحد الأصدقاء ووصلت إلى الحديدة والتقيت بالبدر .

كان لقاء حارا .

وراشة النبى

أقسم البدر أنه يصر على تنفيذ نواياه الاصلاحية لكنه لا يستطيع أن يعصى للإمام أمرا أو يرد له طلبا ، كما لا يقدر أن يشفع عنده لأحد ، وقال أن ما جرى فى اليمن فى غياب الإمام يؤكد نيته فى الاصلاح ، أما ردود فعل الإمام فهى قدر من الله الذى إذا كان فى علمه أن يموت االشيخ حميد ووالده الشيخ حسين بسيف الإمام فهذا قدرهما لا يقدر على رده أحد ، وليكونا شهيدين من شهداء اليمن الذين امتلأت بهم صفحات التاريخ .

لم يكن فى خاطرى أن أتحدث مع البدر فى تلك الساعة عن الاصلاح ، بينما كان سيف الإمام يحيط برؤوس الرجال من أبطال اليمن ، ويتحفز لقتلى فى الطريق من وراء أشجار ( الخبت ) كما قتل غيرى فى تلك الأيام ، وكان عدد قتلاه بهذه الطريقة قد تجاوز الأربعين رجلا .

كان حديثى كله مع البدر محصورا فى كيفية إنقاذ الذين وقفوا معه وشدوا من أزره وكان الشيخ حميد وأصحابه لا يزالون فى سجن الحديدة على مقربة من البدر وكان بعض الأعوان على إستعداد لتهريبهما إلى خارج اليمن .

سال العرق على وجه البدر وأنهى الحديث معى حتى لا يسمعه أحد فينقله إلى الإمام الذي كانت أعصابه قد بلغت ذروة الهياج .



عندما وصلت إلى غرفتى فى دار الضيافة بالحديدة وجدت فى انتظارى برقية من الإمام تأمرنى بسرعة العودة إلى السخنة ، وكانت سيارة الإمام تنتظرنى أمام دار الضيافة ، كما كانت سيارات النقل تقوم بنقل معونة القمح التى وردت إلى ميناء الحديدة ، فتطوع بعض أصحاب هذه السيارات وكان معظمهم من أبناء البيضاء أن يصحبوا سيارة الإمام التى حملتنى إلى السخنة وكأنهم ذاهبون إليها بحكم أعمالهم .

توجهت لمقابلة الإمام الذى أظهر غضبه وأمرنى بالبقاء فى السخنة حتى يطلبنى ، فالتقيت فى دار الضيافة بالشيخ عبد الله بن حسين الأحمر وأخبرته بما دار بينى وبين البدر ، وقلت له أنه لا أمل فى إنقاذ حياة والده وشقيقه وافترحت عليه أن يهرب من اليمن كما فعل القاضى أحمد السياغى والشيخ سنان أبو لحوم ، لكنه رفض ذلك وأصر على البقاء فى السخنة مع العديد من شيوخ القبائل الذين وصلوا إلى السخنة يشفعون لآل الأحمر لدى الإمام .

وصل في نفس الوقت أحد عشر شيخا من شيوخ القبائل الذين هربوا إلى المملكة العربية السعودية وأعادهم الملك سعود إلى اليمن ، بعد أن أخذ وعدا قاطعا من الإمام بالعفو عنهم وإكرامهم ، لكنهم بمجرد أن وصلوا إلى السخنة أمر الإمام بالقبض عليهم وأرسلهم إلى البدر كي يلقى بهم في سجن حجة لقطع رؤوسهم .

وكان حرس الإمام قد تذمروا من عدم إستلام مرتباتهم حيث قرر الإمام إذلالهم بعد أن خرج عن وعيه وأصبح يشك في كل من حوله ، فاضطر أفراد حرس الإمام إلى أن يتقدموا إليه بشكوى يطلبون فيها إما أن يعطيهم مرتباتهم أو يأذن بتسريحهم ليعودوا إلى بلادهم لزراعة أراضيهم ورعاية أغنامهم ، فخرج الإمام إليهم في الفجر عارى الرأس حافى القدمين وأمرهم جميعا بالمثول بين يديه وطلب منهم تحديد أسماء أربعة من المشوقين ( المحرضين ) وأمر بتنصيب أربعة مشانق ( منصات ) لإعدامهم ، وأعطاهم مهلة أربع ساعات لتحديد أسماء الأربعة المحرضين .

كان عدد كبير من مشايخ القبائل يقيم فى دار الضيافة فى السخنة وبينما كنا نصلى الفجر جاءنا أفراد من حرس الإمام يطلبون شفاعة المشايخ لدى الإمام ، غير أن المشايخ أشفقوا على أنفسهم من غضب الإمام واعتذروا عن عدم تحملهم مغبة الشفاعة لديه .

وراثــة النبى ١٣٥

وهنا تطوع للشفاعة محافظ الحديدة السيد محمد أحمد باشا وكان وطنيا غيورا وشجاعا مقداما ، وذهب إلى الإمام واستعطفه وظل يسترحمه حتى اكتفى الإمام بحبس أربعة من أفراد حرسه دون أن يعدمهم .

عاد السيد محمد أحمد باشا من بيت الإمام إلى دار الضيافة وأبلغ أفراد الحرس بما ظفر به من الإمام الذى كان قد أحاط نفسه بحماية أفراد من قبائل الزرانيق الذين يرأسهم الشيخ يحيى منصر ، وهى قبائل تهامة الباسلة القوية التى تقع قرية السخنة فى قبضة يدها ، واستغنى الإمام عن حرسه الملكى وإن أبقاهم لديه بغير سلاح .

أثناء إقامتى فى السخنة شاهدت عددا كبيرا من مشايخ وزعماء قبيلة حاشد وهم يستعطفون الإمام للعفو عن الشيخ حميد بن حسين الأحمر ووالده الشيخ حسين والشيخ عبد اللطيف بن راجح فرد عليهم الإمام بقوله ( البقاء لله ) ثم صاح فيهم قائلا ( والله لأملأ هذه السيارة برؤوسكم إذا لم تعيدوا لى الخمسة ملايين ريالا التى أعطاها لكم البدر ) كما طالبهم بإعادة الأسلحة التى كان البدر قد وزعها عليهم .

أمر الإمام بالخطاط على قبيلة حاشد (الخطاط نظام إمامي يقضى بتسليط قبيلة على أخرى والإقامة في بيوتها ونهب ممتلكاتها حتى يأمر الإمام بالعفو عنها ) كما أمر بمصادرة ممتلكات الشيخ حسين الأحمر وأسرته والاحتفاظ بابنه الشيخ عبد الله رهينة تحت الحراسة .

ثم أرسل الإمام بعض هؤلاء المشايخ إلى الحديدة التى لم يصلوا إليها قط حيث قتلهم رجال الإمام فى شعب من شعوب جبل برع ، ثم كان الإمام يأمر بطلبهم من الحديدة وهو يعرف أنهم لقوا مصرعهم ، وكان يتظاهر بطلبهم لينفى عن نفسه مسئولية اختفائهم وانقطاع أخبارهم وكان ذلك ما ينوى الإمام أن يفعله معى .

كان من المألوف فى السخنة أن تخرج منها سيارة من سيارات الإمام وعليها عدد من ضيوفه ومعهم جنود لحمايتهم ثم تعود هذه السيارة إلى السخنة بعد بضع ساعات وعليها جنود الإمام بغير الضيوف .

أجمع القوم على أن الإمام قد فقد عقله وأصبح يتصرف باسلوب لم يكن معهودا منه ولا معروفا عنه . وبينما كنت في مجلسه أعيش قصته وأتحسس رأسى ، ولعلى كنت أشك في أنها لا تزال فوق عنقى ، أمرنى الإمام بالتوجه إلى الحديدة وانتظار أوامره هناك ، زاعما أن إقامتى في دار الضيافة بالحديدة أكثر راحة من إقامتى في دار الضيافة في السخنه فشكرته على اهتمامه براحتى وسافرت إلى الحديدة بطريقتى الخاصة .

كانت تربطنى بالسيد محمد أحمد باشا صداقة قوية واحترام متبادل وكنت أمضى عنده الكثير من الوقت بصفة تكاد تكون يومية . كان من هواة رياضة الشطرنج وكنا نتبارى فى هذا المجال ، وكان معى جهاز لتحليل نسبة السكر فى الدم وهو مصاب مثلى بمرض السكر فكنت أقوم بفحص نسبة السكر فى دمه عدة مرات كل يوم ، وكنت أنصحه بالتزام تعليمات الطبيب والإقلال من تناول النشويات والامتناع عن السكريات ، وكان يتظاهر باتباع هذه التعليمات غير أنه كان يخفى أطباق الحلوى التى تسمى فى اليمن ( بنت الصحن ) ويلتهمها من وراء ظهرنا بعيدا عن عيون أهل بيته . وكنت دائما ما أشكوه لأولاده السادة أحمد ويحيى ومحمد باشا الذين لم يكن فى وسعهم إلزام والدهم باتباع التعليمات الطبية .

عندما نجح السيد محمد أحمد باشا فى الشفاعة لدى الإمام فأنقذ أربعة من رؤوس حرسه ، وهو هاشمى من المذهب الشافعى الذى لا يؤمن بالتفرقة العنصرية تشجع وتحدث عنى لدى الإمام مؤكدا براءة ساحتى من كافة ظنونه .

وذكره بموقفى ضد انقلاب الثلايا وحرصى على سمعته عندما حاكمت الأطباء الهولنديين ، وأعاد على سمعه الأعمال السياسية والاتفاقات الاقتصادية وتمثيلي للحكومة في المؤتمرات الدولية بما رفع شأن اليمن وأعز كرامتها وحقق مصلحتها ، وكانت قد وصلت إلى الحديدة بعثة أمريكية لتوقع اتفاقية للتنقيب عن البترول وإقامة بنك أمريكي في اليمن ، وكان الإمام قد شكل لجنة لمناقشة ودراسة هذه الاتفاقية برئاسة السيد محمد أحمد باشا وعضوية السيد يحيى عبد القادر وزير الأشغال والسيد عبد الرحمن عبد الصمد أبو طالب وزير الاقتصاد والشيخ عبد العزيز عقلان مدير المحاسبة العامة ، ولم تستطع هذه اللجنة دراسة أبعاد تلك الاتفاقية فاقترح رئيسها السيد محمد أحمد باشا أن يكلفني الإمام بدراستها بحكم تخصصي ، ولعله أراد بذلك أن يستعيد ثقة الإمام بي ، فأصدر الإمام قرارا بتعييني مستشارا اقتصاديا له بدرجة وزير بناء على اقتراح السيد محمد أحمد باشا .

وراشة النبى

استدعانى السيد محمد أحمد باشا وأبلغنى بهذا القرار وأشهد أن قلبه كان يمتلىء فرحا وبهجة وهو يعتقد أن مزاج الإمام قد اتجه نحو الإصلاح الذى يمكن أن يشغله عن ذبح رعاياه .

أبلغنى قرار الإمام فأردت أن أضع بين يديه خلاصة أحوال اليمن الاقتصادية تمهيدا لممارسة عملى لديه كمستشار إقتصادى .

قدمت للإمام تقريرا إقتصاديا بعد أن قرأته على الأمير الحسن بن على وعدد من كبار موظفى الدولة والحاشية ومن بينهم القاضى عبد الله الحجرى وزير المواصلات والسيد يحيى عبد القادر وزير الأشغال والشيخ عبد العزيز عقلان مدير المحاسبة العامة ، وقد أبدوا جميعا إعجابهم بالتقرير الذى قبل أن أقدمه إلى الإمام قمت بزيارة البدر وقرأته عليه فأقره بأكمله ، وبعد ذلك ذهبت إلى الإمام وسلمته إياه بحضور السيد محمد أحمد باشا الذى كان في قمة السعادة بنجاح شفاعته لى وتعييني للعمل لدى الإمام في منصب هام داخل اليمن أكثر فائدة لليمن من عملى كوزير مفوض في الخارج .

إنتهى هذا التقرير الذى قدمته إلى يد الإمام فى السخنة فى ٣٠ أكتربر ١٩٥٩ والذى تم نشره فيما بعد فى كتيب صادر عن الاتحاد اليمنى بالقاهرة (أغسطس ١٩٦١) إلى وصف العلاج التالى:

( عندنا في اليمن حالة ينبغي الالتفات إليها وهي نمو الوعي والثقافة عن طريق الإذاعة والصحف العربية واستماع الناس إلى أخبار التقدم الاقتصادي في الدول الأخرى التي كانت إلى عهد قريب متخلفة عن اليمن ، بينما تسير الأحوال الاقتصادية في اليمن في اتجاه عكسي مما ينذر بالخطر على الأمن الداخلي ، ويجعل من المستحيل استمرار الوضع السياسي الحالي الذي أصبح لا يتفق مع نمو الوعي القومي في البلاد .

إن المرض الاقتصادى في اليمن ليس مرضا طارئا وقتيا يمكن علاجه بإجراءات حاسمة وسريعة لأنه مرض مزمن متآصل في جذور عميقة ولذلك أصبح العلاج الناجح محتاجا إلى تغيير شامل لمرافق الحياة العامة في البلاد وفي إسلوب الحكم وهو ما يعتمد على ما يلى :

أولا: إنشاء جهاز اقتصادى .

ثانيا: بعد انشاء هذا الجهاز توضع خطة اقتصادية شاملة بواسطة خبراء فنيين ثم تنفذ هذه الخطة بالتدريج بحسب موارد الدولة وفرص إشتراك الأفراد فى تمويل هذه المشروعات وبحسب ما تبدو أهميته من القروض الدولية.

ولدينا خطة إقتصادية شاملة وضعناها للنهوض باقتصاد البلاد بعد أن درسنا أوضاعها وظروفها خلال العشر سنوات الماضية وقد تبادلنا حولها الرأى مع اساتذة الاقتصاد الألمان خلال ست سنوات حتى لا نترك أية جزئية إلا أدخلناها

فى حسابنا ومع كل ذلك نرى من الضرورى عرض هذه الخطة على الخبراء الذين يعينون بعد إنشاء هذا الجهاز الاقتصادى لدراستها مرة أخرى ثم تعرض على جلالتكم .

ثالثا: إنشاء بنك يمنى تحت إشراف هذا الجهاز ليتولى إصلاح النقد اليمنى وإجراء التحويل إلى الخارج والداخل والتسليف الزراعى والتجارى بشكل يتفادى الربا ويوجد مصلحة للبنك من قيامه بالاقراض وإقامة الشركات. وإصلاح العملة اليمنية مهم للغاية وله عندنا تقرير مفصل سبق تقديمه إلى جلالتكم عندما درس المشروع بواسطة الخبير السعودى الأستاذ راسم الخالدى وخبير الأمم المتحدة المستر سيمنسكى .. ونحن نعتقد أنه لا جدوى من التفكير في الإصلاح النقدى قبل إنشاء الجهاز الاقتصادى المقترح .

رابعا: استعادة الثقة التجارية في البلاد بإعلان أنظمة وقواعد تكفل حماية رؤوس الأموال الوطنية وحريتها في الاستثمار في حدود الأنظمة التي ستعلن. وبذلك يوقف تيار هروب الأموال والأشخاص الذين سبق لهم أن هاجروا فعلا.

خامسا: إعادة النظر في شئون الاستيراد والتصدير والجمارك ووضع نظام يكفل تشجيع الإنتاج المحلى والدعاية لتسويقه في الخارج والحد من استيراد الكماليات وقصر الاستيراد على السلع المنتجة الأخرى الضرورية.

دفعنى إلى هذه الصراحة ما أوضحتم جلالتكم من رغبة فى الإصلاح فلزم أن أوضع لجلالتكم أسباب الحالة الحاضرة وأسباب عدم نجاح الأعمال التى قامت بها الحكومة حتى الأن حتى تكون المحاولة الجديدة مبنية على دراسة علمية صريحة ) .

علمت بعد ذلك أن الإمام قرأ التقرير بحضور الشيخ عقلان مدير المحاسبة العامة الذى هاجمنى هجوما مرا وقاسيا عند الإمام وأعاد إليه الشكوك فى نيتى ولم ينقذنى من ذلك الموقف إلا السيد محمد أحمد باشا الذى أخذ يهدىء من روع الإمام وهو يشرح له أننى كتبت هذا التقرير إنطلاقا من واقع دراستى الاقتصادية ، مستهدفا لفت النظر إلى المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها اليمن ملتزما بولائى المطلق للإمام أمير المؤمنين ، وأنه فى وسع الإمام أن يختار من اقتراحاتى ما يشاء أو يضرب بها كلها عرض الحائط.

ولعل الشيخ عبد العزيز عقلان مدير المحاسبة العامة والفيلسوف الاقتصادى لدى الإمام خشى على مستقبل وظيفته إذا ما اتجه الإمام نحو الأخد بما جاء فى التقرير أو بأى جزء منه . وكان على صلة وثيقة وعلاقات مالية وتجارية خاصة مع التجار اليمنيين الذين كانوا يحتكرون تجارة اليمن ويسؤهم تنظيم أمورها التجارية والاقتصادية ، ويضرهم إصلاح اليمن الاقتصادي ضررا بليغا

وجدت نقبلا وإقبالا واسعا على قراءة هذا التقرير من جانب عدد كبير من إخوانى اليمنيين بعد أن ذاع صيته فى الحديدة عندما غضب عليه الإمام فى السخنة ، فاعتقدت أن هذا الحديث عن الاصلاح الاقتصادى وهو لا يسوق بالضرورة صاحبه إلى سيف الإمام فإنه يؤدى حتما إلى خلق المناخ المناسب للإصلاح السياسى ويمهد الطريق إليه .

وراشة النبى ١٣٩

ان المهم عندى أن تظل شعلة الحماس الوطنى ملتهبة تنير الطريق أمام الذين مون إلى مستقبل أفضل ، بعد أن محى الإمام نور ولى عهده البدر وأطفأ فجر للاح الذى دفع ثمنه آل الأحمر ورجال اليمن الأبطال .

باءنى الأستاذ عبد الله الصيقل مندوب صحيفة الطليعة اليمنية التى كانت تصدر فى ( وهو صحفى لامع الآن فى اليمن ) وطلب أن يجرى معى حديثا صحفيا إنطلاقا من رى الذى قدمته إلى الإمام وعلى أساس ما جاء فيه .

افقت على الفور ونشره الأستاذ عبد الله الصيقل في هذه الصحيفة في عددها التاسع يخ الأحد ٢٠ جماد الثاني سنة ١٣٧٩ الموافق ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٥٩ وكنت لا أزال ا في الحديدة . ( الوثيقة رقم ٥ )

## جاء في ذلك الحديث ما خلاصته:

( إن التقدم الاقتصادى يعتمد على عناصر أساسية كثيرة إدمجها في ثلاثة عناصر رئيسية ..

- ١ إرادة التقدم الاقتصادى .
  - ٢ زيادة المعرفة .
  - ٣ زيادة رأس المال .

أولا - إرادة التقدم الاقتصادى :

إرادة التقدم الاقتصادى معناها الرغبة فى الرقى بمعيشة الإنسان ويشترط أن يؤيد المجتمع هذا التقدم الاقتصادى وبغير هذه الإرادة قد يعيش فى ظلمات بعضها فوق بعض رضى بذلك أم أبى ، وتحول دون هذه الإرادة أسباب كثيرة منها الجهل بما هو أحسن والتعصب لما هو مألوف ، ومنها استماتة أصحاب المصالح فى الاحتفاظ بمصالحهم ، ومنها النفوذ الأجنبى الذى يستهدف بقاء الجمود لأغراض سياسية .

ولكن التطور التاريخي أثبت أن إرادة التقدم لا تلبث أن تظهر وتفرض نفسها على الوجود فرضا .

وعندما تتوفر إرادة الاصلاح تكون قد ظهرت نقطة البداية للعمل الجدى المثمر .

والإرادة هنا إرادة المجتمع وتعبر عنها القيادات المسئولة عنه المتجاوبة معه ، ولا يشترط أن تتوفر الإرادة لدى جميع أفراد المجتمع ، بل يكفى أن تكون لدى الأغلبية أو لدى فئة قادرة على قيادة المجتمع .

ثانيا: - زيادة المعرفة:

التقدم معناه التطور أى الانتقال من طور إلى طور . ومعنى ذلك أن المعرفة الموجودة عند بداية التقدم تكون كافية فقط لمجرد إدراك حاجة

المجتمع إلى التقدم وليست كافية لإحداث التقدم ذاته .. فيلزم أن تنتقل هذه المعرفة من طور إلى طور ليتقدم المجتمع وينمو فينتج أقصى ما يمكن من ثمرة بأقل ما يمكن من نفقة .

والإنتاج هنا لفظ عام يشمل جميع مرافق الحياة ، فالزارع منتج والصانع منتج والتاجر منتج والموظف منتج ، والمنتج الأكبر هو الحكومة لانها هى التي تحرك كل وسائل الإنتاج .

ثالثًا - زيادة رأس المال:

أقصد برأس المال معناه العام لتبسيط العرض على القارىء العادى حتى يشمل الموارد الطبيعية والبشرية ووسائل الإنتاج ورأس المال النقدى .

فعندما يراد التقدم الاقتصادي يجب العمل على زيادة الثروة زيادة أفقية أى التوسع في المساحة ، وزيادة رأسية أى زيادة انتاج نفس المساحة ، والموارد البشرية هي الأيدى العاملة والرؤوس المفكرة ، وهذه الموارد ذات أهمية كبرى في زيادة الثروة ويجب أن تتطور أساليب الاستفادة من هذه القوى البشرية باتباع برنامج زيادة المعرفة السالف الذكر . )

## وختمت حديثي الصحفي قائلا أن:

( المشكلة الاقتصادية اليمنية أكثر تعقيدا مما يظنه الكثيرون وهناك مشاكل فنية أخرى لا تشرح على صفحات الجرائد وقد أنفق آلاف العلماء أعمارهم فى دراستها منذ قرون عديدة ولا يزال العلماء حتى يومنا هذا يبحثونها ويستخرجون لها النظريات وآلاف المعادلات .. فليس الإصلاح الاقتصادى كلمة يلقيها أحد الأنبياء أو عصاة تأتى بمعجزة أو شركة أجنبية مخلصة تقوم بعمل .. إنما الإصلاح الاقتصادى تفكير علمى وتخطيط فنى وعمل عام يعتمد على إرادة ومعرفة رأس المال ) .

بعد أن نشر هذا الحديث في صحيفة الطليعة اليمنية أخذ الناس يتداولونه ويدرسونه ويستنتج كل منهم ما يحلو له أن يستنتجه فيعيش على أمل تحقيقه ، وأصبح ذلك هو موضوع حديثهم في جلسات ما بعد الظهيرة .

فسره الوطنيون بأنه نقطة إنطلاق نحو مستقبل أفضل وأنه حجر الأساس لصرح النهضة في اليمن ، وأن تكرار الحديث حوله سوف يخلق المجال لإثارة الآمال البراقة والأحلام العريضة . وكانت هذه أول مرة في تاريخ اليمن ينشر فيها مثل هذا الحديث ، على اتساع أربع صفحات ، وبهذه الجرأة وفي صحيفة يمنية يتم طبعها داخل اليمن على مرأى ومسمع من الإمام .

وكنت أعتقد بأن ذلك قدرى باعتبارى أول يمنى تخرج من الجامعة ثم تولى منصب المستشار الاقتصادى للإمام فرأيت أن جدية الحديث تقتضى نشره أثناء وجودى فى اليمن ورقبتى فى متناول يده .

وراشة النبي

فسر المغرضون هذا الحديث أنه دعوة صريحة للثورة على الإمام واتهام واضح له ولرجاله بأنهم ضد إصلاح اليمن واستندوا في ذلك التفسير على فقرة وردت فيه تحت عنوان (إرادة الاصلاح) والتي كان نصها (يشترط أن يؤيد المجتمع هذا التقدم الاقتصادي ، وبغير هذه الإرادة قد يعيش في ظلمات بعضها فوق بعض رضى بذلك أم أبى ، وتحول دون هذه الإرادة أسباب كثيرة ، منها الجهل بما هو أحسن والتعصب لما هو مألوف ، ومنها إستماتة أصحاب المصالح في الاحتفاظ بمصالحهم ، ومنها النفوذ الأجنبي الذي يستهدف بقاء الجمود لأغراض سياسية ) .

قال المغرضون للإمام إننى أقصده وأعوانه وأصفهم بأنهم أصحاب المصالح الذين يعارضون الإصلاح كي يحتفظوا بمصالحهم .

ثم استندوا على فقرة أخرى نصها ( والإرادة هنا إرادة المجتمع وتعبر عنها القيادات المسئولة عنه المتجاوبة معه ، ولا يشترط أن تتوفر الإرادة لدى جميع أفراد المجتمع ، بل يكفى أن تكون لدى الأغلبية ، أو لدى فئة قادرة على قيادة المجتمع ) .

فقالوا للإمام أننى أدعو للثورة عليه وانادى بقيام فئة قادرة على قيادة المجتمع كى تتولى قيادته للثورة وتكون مسئولة عنه متجاوبة معه .

كان الإمام كثير الشك متوتر الأعصاب ، يفتح أذنه لكل لسان يخيفه ، ويغلقها في وجه كل رأى بنصحه .

كان الإمام يريد الإصلاح الذي يقطع الطريق على المعارضين . ويخشى من الاصلاح الذي يتم على يد المصلحين العصريين .

كان يريد الإصلاح الذي يرفع من مستوى الشعب . ويخشى من مستوى الشعب الذي يرفض نظام الإمامة .

وبدأت تصلنى من السخنة أخبار غضب الإمام من ذلك الحديث الصحفى ، وأثناء ذلك عاد البدر إلى الحديدة وطلبنى لمقابلته وأبلغنى أن الإمام قد أمر بتعيينى ضابطا لمكافحة الجراد فى صحراء تهامه (ساحل اليمن) وكان ذلك بمثابة عزلى من منصبى كوزير مفوض فى السودان وعزلى من منصبى كمستشار اقتصادى للإمام برتبة وزير ، فضلا عن كونه ابعادا لى عن الحديدة وعن السخنة كى يتمكن من قتلى فى صحراء تهامه كما فعل بغيرى .

ولعله قد طفح به الكيل وحزم أمره على الخلاص منى ، ولاشك فى أن المتزمتين من أصحاب الامتيازات الهاشمية ، الذين أثارت حفيظتهم إصلاحات البدر عندما كان الإمام فى روما ، قد نجحوا فى حصار الإمام بالعزف على نقطة ضعفه ، وهى نظام الإمامة الهاشمية فتمكنوا من سيفه ، وأخذوا يضربون به أعناق المتطلعين إلى الإصلاح والمساواة فى اليمن ، فتخلصوا من الشيخ حميد ووالده والعشرات من أبرز مشايخ القبائل ، كما طاردوا القاضى أحمد السياغى والشيخ سنان أبو لحوم ، ومن كان معهما حتى هربوا إلى عدن ، ثم جاء دورى وظنوا أنه قد حل أجلى وهم يلحون فى طلب رأسى ، ولا يعلمون أن يد الله فوق أيديهم .

بحثت مع البدر عن مخرج لى من هذا المأزق فقال أنه نفسه يبحث لنفسه عن مخرج من الإمام ، وأخذ يقص على الكثير من تصرفات والده الشاذة والخطيرة ، فقلت أنه طالما يوجد إجماع عام على وصف تصرفات الإمام بالشذوذ فلماذا لا يقوم البدر بتحديد إقامته في السخنة ثم يرسله إلى العلاج في مصر ، ويعلن نفسه نائبا للإمام حتى يتم علاجه ، وبعد استقرار الأحوال يعلن نفسه إماما دستوريا على اليمن وقدمت إليه نسخة من الدستور الذي يمكن أن يكون أساسا لحكم إمامي مستنير يلتف حوله الشعب .

وتعهدت للبدر بأن أهمس بذلك في أذن الذين يرجون الإصلاح ، والذين يخشون على رؤوسهم من جنون الإمام وشذوذه ، وكان أفراد وحرس الإمام يتمنون الإنتقام منه والفتك به وكانت قبائل الزرانيق التي تحرس الإمام تطيع شيخها يحيى منصر الذي طفح به الكيل من تصرفات الإمام ، كما كان نائب الإمام في الحديدة السيد محمد أحمد باشا من عظماء رجال اليمن الأحرار وكان يسعى حقيقة إلى الإصلاح ولا يبالى بالامتيازات الهاشمية وكان المتعصبون لهذه الامتيازات ينتقدون سلوكه وهو هاشمى السلالة ويفسرون ذلك بأنه شافعى المذهب ، وليس زيديا يتمسك بشروط الإمامة الزيدية وفي مقدمتها الامتيازات الهاشمية .

وافق البدر على اقتراحي فسلمته بندقيتي رمزا للاتفاق معه والولاء له . وهي بندقية آلية عليها منظار مكبر وكانت هدية من أحد الأصدقاء الألمان من هواة صيد الوعول الضخمة في الغابة السوداء في ألمانيا الغربية .

وعند خروجي من مقر البدر ، وبينما كنت قريبا من الفناء الخارجي صاح على الاستاذ هاشم طالب مدير مكتبه وطلب عودتي لمقابلة البدر .

هرولت إليه ظنا منى أنه سيحملنى رسائل إلى أعوانه الذين كنت لا أعرف الكثيرين منهم ، فإذا به يعيد إلى بندقيتى بينما يسيل العرق على خديه ويقول أن أعصابه لا تتحمل هذه المجازفة ، وأنه يدعو الله أن ينجح المخلصون فى تنفيذ هذا الإقتراح ، فإذا نجحوا فهو معهم إماما دستوريا وإذا فشلوا فإنه لن يفشى سرا للإمام مهما تأزمت الأمور .

فى تلك اللحظة صرفت النظر نهائيا عن البدر ، وكان هذا اخر لقاء بيننا وكان الإمام قد قبض على أحد زملائنا الذى اندفع من تلقاء نفسه وبغير اتفاق مسبق وذهب إلى الإمام ومعه قنابل يريد أن ينسفه بها .



وصلتنى برقية عتاب وتهديد من الإمام قال فيها ( ماكان هذا أملنا فيكم بعد أن أكملنا تعليمكم ومنحناكم ثقتنا ووليناكم أعلى المناصب وقربناكم منا فما كان لمثلكم أن يشوق الناس إلى الفتنة التزموا ما عهدناه فيكم الله الله ) معنى ( الله الله ) في اليمن الإسراع إلى تنفيذ الأمر .

فهمت من هذه البرقية أن أعداء الاصلاح قد أوغروا صدر الإمام واستفزوا أعصابه المتوترة وهم يلحون عليه في طلب رؤوس المتطلعين إلى الإصلاح .

كنت أعرف نفسية الإمام ، وأعرف أنه كلما تذكر خدماتى الشخصية المخلصة التى أديتها إليه ، وعلى وجه الخصوص الأطباء الألمان الذين كنت أرسلهم إليه لمعالجته فى تعز ، والعقاقير الطبية المستحدثة التى كنت أطوف من أجلها أوروبا سعيا وراء شفائه ، فإنه كان لا بد من أن يشق عليه أن يأمر بقتلى فأدهشنى إصراره عليه ، مما جعلنى أتأكد من انحيازه النهائى إلى جانب أعداء الإصلاح ، قدر يأسى من احتمال النجاة من سيفه ، الذى استسلم لهم حتى اقتربوا به من رقبة البدر ذاتها باسم انقاذ الإمامة وبيت حميد الدين .

فهمت من برقية الإمام أنه يمن على إكمال تعليمى وثقته التى منحنى إياها فأرسلت إليه ردى فى برقية قلت فيها (لا تظنوا جلالتكم أننى أنعم بما عرفت ، ولكم وددت أن لم يخرج أبى من البيضاء وعاش فى مراد فأغنانى برعى الإبل عن ألم المعرفة).

مراد قبيلة انحدر منها أبي تبعد شيئا ما عن مدينة البيضا .

وكانت برقيتي استشهادا بقول الشاعر:

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخ الجهالة في الشقاوة ينعم

كان الأستاذ فارع سعيد ابليس يجتمع أحيانا معنا في بيت الوطني الثائر هاشم طالب مع الثوار السيد حسين المقدمي مدير مستشفى الحديدة والاستاذ محمد حمره مدير مكتب محافظ الحديدة والشيخ محمد يحيى منصر ابن شيخ قبائل الزرانيق التي كانت تحرس الإمام والاستاذ محمد رفعت مدير الجوازات بالحديدة وأحياناً الاستاذ أمين عبد الواسع نعمان .

وعندما كنت أحضر هذه الاجتماعات فى جلسات بعد الظهر كنت أصحب معى عراف الإمام محمد حلمى الذى كان الإمام يثق فى حساباته الفلكية ثقة مطلقة ولا يتحرك ولا يتصرف ولا ينصرف ولا ينطق إلا بمقتضاها .

وبطبيعة الحال كانت الجلسات تنتهى عند الغروب دون أن يتحدث أحدنا عن أمر غير الأمور العادية .

وعندما كان يعاتبنى الأستاذ هاشم طالب على هذا التصرف كنت أقول له أن وجود عراف الإمام معنا من شأنه أن يصرف انظار الإمام عنا ، وبعد أن ينصرف العراف عند الغروب نستطيع أن نتكلم بحريتنا .

اندفع زميلنا الأستاذ سعيد فارع ابليس بقنابله لينسف الإمام مطمئنا أنه أبلغ الشيخ محمد يحيى منصر بأنه سيقتل الإمام بهذه القنابل وليكن بعد ذلك ما يكون .

علمت فيما بعد أن الشيخ محمد يحيى منصر كان ، بحسن نية ، قد أبلغ والده الذى كان هو الأخر في غاية السخط على الإمام ويسعى إلى الخلاص منه في أسرع وقت ممكن . غير أن الوالد الشيخ يحيى منصر وهو شيخ المشايخ الذى استجار الإمام به لحمايته ، أبى أن يتم قتل الإمام وهو في ضيافة قبيلته ويقوم على حراسته لما في ذلك من مساس بالشهامة القبلية ، فما كان منه سوى أن أبلغ الإمام بنية زميلنا بعد أن تعهد له الإمام بالعفو عنه ، لكن الإمام قبض عليه وأذاقه صنوف العذاب كي يعترف على شركائه . وقد أعدمه الإمام دون أن ينطق بكلمة واحدة عن الذين كانوا يتحدثون معه حول اليمن والتخلص من الأمام .

لكن الإمام كان على علم بالاجتماعات التى كان يحضرها هذا الزميل فى بيت الأستاذ هاشم طالب فأمر بالتحقيق ، الذى تولاه عراف الإمام صديقنا محمد حلمى وقائد حرسه على مرعى وزميله محمد مانع ، مع كل من كان يحضر هذه الاجتماعات .

جاء محمد حلمى محققا معى وكان يصحبه حينئذ محمد مرعى قائد الحرس الملكى المقرب من الإمام وبطبيعة الحال أنكرت علمى بما حدث ، وكنت صادقا فى ذلك لأننى لم أكن أعلم أن أحدا سوف يقتل الإمام ، ولأننى لو كنت أعلم ذلك لأقنعت المندفع بالتزام العقل والحكمة ، لأننا لا نسعى إلى قتل الإمام وإنما نسعى إلى تغيير نظام الحكم ، وذلك لا يتم إلا وفق خطة مدروسة ومتكاملة الأمر الذى لم يكن جاهزا حتى تلك الساعة .

عاد الى صديقى عراف الإمام فى اليوم التالى وقال لى أن الإمام مصمم على التخلص منى وأنه فى غاية الغضب على الذين كلفهم بقتلى ولم يتمكنوا منى وأنه حدد موعدا لقتلى بعد يومين إثنين وأننى أصبحت سجينا فى غرفتى ، ثم قال أنه حسب النجوم فوجد أن محاولة آخرى لقتل الإمام سوف تقع فى القريب العاجل وآنها محاولة فاشلة ، لكننى سأشترك فى ثورة جذرية فى وقت لاحق سوف يكللها الله بالنجاح وسوف يكون لى منصب قيادى مؤثر ، أما هو فإنه يتوقع أن تحكم هذه الثورة الناجحة عليه بالإعدام .

أصغيت إليه حتى انتهى من رواية حساباته الفلكية بعد إصرارى على الانكار وإبداء دهشتى مما قال . سألته نصيحته فقال أنه سينفى لدى الإمام أية تهمة تحوم حولى وحول

وراثة النبي

جميع الزملاء الذين كانوا يجتمعون في بيت الأستاذ هاشم طالب ، وأنه سوف يساعدني على الهرب من اليمن إذا قرأت معه فاتحة الكتاب الكريم متعهدا له بأنني سوف أطلق سراحه عندما تنجح الثورة القادمة وتكون في يدى سلطة إصدار القرارات بإطلاق سراحه .

لست من الذين يصدقون الحسابات الفلكية لكننى كنت أحب الرجل كإنسان وصديق لم يغدر بى طوال عشر سنوات ، عمر صداقتى معه ، ولم أجد مانعا من التعهد بإطلاق سراحه إذا نجحت ثورة قادمة بعد أن كان همى كله ينحصر فى الهروب من اليمن ، عندما اكتمل يأسى من تحقيق أى أصلاح على يد البدر وأصبح عنقى معلقا على كلمة من الإمام ، ورأسى هدفا معلنا يطلبه الكثيرون من الخصوم .

قرأت معه الفاتحة ، وأرسلت وصيتى إلى زوجتى مع أحد المدرسين المسافرين إلى القاهرة لتنشر في الصحف أسباب إعدامي في اليمن على يد الإمام الذي أردت حياته فأراد قتلى ، وعلى مشهد من البدر الذي أخلصت في تأييده لولاية العهد فخان العهد .

أعطانى عراف الإمام (شفرة) كى يراسلنى بها عن طريق عدن ويطلعنى على كل أسرار الإمام حتى انتفع بهذه الأسرار فى إثارة الشعب اليمنى على نظام الحكم الإمامى إذا أنقذنى الله بالهرب من اليمن .

هربت إلى القاهرة وساعدنى فى ذلك عراف الإمام والسيد حسين المقدمى مدير مستشفى الحديدة (١) والسيد أحمد زبارة زوج إبنة الإمام وعضو الهيئة الشرعية العليا (مفتى اليمن حاليا) والأستاذ محمد رفعت مدير الجوازات بالحديدة والنقيب محمد الرعينى (١) ضابط مطار الحديدة .

<sup>(</sup>١) وزير الصحة في وقت لاحق لقيام الثورة .

<sup>(</sup>٧) وزير الزراعة في وقت لاحق نقيام الثورة ثم قائم بأعمال رئاسة الجمهورية ثم أعدمه السلال مظلوما .



العائلات الهاشمية كلها طبقة متعالية متميزة عن الشعب كأنها أجنبية عنه دخيلة عليه

عدما محمود الزبيرى مصر لع يدمنى من كتابه (الإمامة وخطرها على وحدة اليدن)

## الأحرارالقدامى



وصلت إلى القاهرة والتقيت بالسيد محمد أنور السادات الذى هنأنى على سلامة وصولى إليها ونجاتى من غدر الإمام ، ورويت له كل ما يجرى فى اليمن وأطلعته على فقدانى كل أمل فى البدر الذى يحمل نوايا طيبة بغير شخصية تستطيع أن تحققها .

وأصبحت مقتنعا بأن البدر إذا ما تولى بعد والده فإنه لن يكون قادرا على الإمساك بزمام الحكم ، وإنما سيتركه لغيره طائعا مختارا لا حول له ولا قوة ، ولست أدرى من يكون ذلك الغير ، كما لست أدرى مآل الصراع الذى سوف يدور حتما بين أعوانه الذين سوف يحيطون به ويتصارعون من حوله أثناء القضاء عليه .

اقتنعت بأن الرهان على البدر رهان على جواد خاسر كما قال الأستاذ أحمد محمد نعمان للنقيب محمد قائد سيف عند قيام انقلاب الثلايا سنة ١٩٥٥ ولو أنه في نفس الوقت أيد البدر وساعده في الانتصار على الانقلاب. وبعد أن تبين له أنه لا أمل فيه هرب إلى القاهرة وبدأ يعمل ضده.

شرح الأستاذ محمد أحمد نعمان هذا الموقف في كتيب بعنوان ( الحركة الوطنية في اليمن ) أصدره الإتحاد اليمني سنة ١٩٥٩ حيث قال في صفحة (٢١ ) ما يلي :

( الجدير بالذكر أن الأحرار كانت قد استقرت في أذهانهم منذ مطلع الحركة فكرة راسخة ذلك أنه لا بد من استخدام شخصية ترأس الحركة المعارضة تكون على نفس النمط الذي عليه شخصية الإمام أي أنه لا بد من هاشمي يرشح للإمامة ويكون متفاهما مع الأحرار على الإصلاح الحكومي ..

وقد كان البدر أكثر الأمراء براعة فى التضليل ، وأنه كان الأمير الوحيد الذى يمكن أن يتعامل معه فى وضوح دون خشية من الإمام ، نظرا للمنافسات بين الإمام نفسه وأخوته على السلطة .. كما وقف بجانب البدر فى هذه المعركة السياسية جمال عبد الناصر ) .

عندما وصلت إلى القاهرة هاربا من اليمن وجدت أمامي هذا الكتيب الذي أصدره الاتحاد اليمنى قبل وصولى إلى مصر بثلاثة أشهر وكنت لا أزال في اليمن أكتب خاتمتي مع الإمام وأنهى علاقتى بالبدر .

والتقيت بالقاضى محمد محمود الزبيرى الذى هنأنى على نجاتى من الإعدام واقتناعى ببلاهة البدر وانضمامي علنا إلى حركة الأحرار .

وأخذت أدرس مع زعيمى أحرار اليمن الاستاذ نعمان والقاضى الزبيرى جذور المأساة فى اليمن على ضوء تجاربهم الثورية السابقة ، ومن خلال وجهات نظرهم الشخصية ، قبل أن أعلن عن وجهة نظرى التى استخلصتها بعد أن تفاعلت مشاعرى واستقرت فى وجدانى ، ساعة من بعد ساعة ، ويوما فى أثر يوم ، بينما كنت أعمل جاهدا ومخلصا وأجوب الأرض شرقا وغربا من أجل إصلاح اليمن فى ظل الإمام وتحت راية البدر .

أعطانى القاضى الزبيرى ، وهو من زعماء الأحرار وزيدى المذهب كتابه الذى سبق أن نشره بعنوان ( الإمامة وخطرها على وحدة اليمن ) والتي صرخت صفحته العاشرة بقولها :

(انسحقت شخصية اليمنيين في ظل الإمامة وحرمت عليهم قيادة بلادهم وصار التفكير فيها جريمة دينية وسياسية في وقت واحد وشوهت التاريخ اليمنى فأصبحنا لا نقرأ فيه إلا أسماء القديسين الآلهة من الأئمة وأذنابهم وأشياعهم أما شخصية الشعب فما كاد يرفع رأسه للعزة والكرامة بطل من أبطالها حتى يسرع به الأئمة الأطهار ويبعثوا به مشيعا بلعناتهم إلى قبره ثم لا يذكرونه في التاريخ الا على أنه الباغى عدو الله الفاسق الملحد الكافر التأويل إلى أخر هذه الالقاب ..)

ويستطرد القاضى الزبيرى في فضح أسرار الإمامة ومهمة الإمام فيقول في صفحة ( ١٣ ) أن مهمته هي :

(تدعيم مركزه الروحى بين القبائل تحت ستار التشيع لآل البيت حتى يرسخ فى عقلية الشعب بالقسم الأعلى أن الإمام ظل الله ونائبه حقا وأن منزلته كمنزلة رسول الله . فكل ما ورد فى طاعة الله ورسوله ينطبق على الإمام لأنه نائب الله وخليفته وتقترن هذه التعاليم الروحية فى القسم الأعلى بالحملات الطائفية ضد ما يسمونه – كفار تأويل – الذين لا يدينون بالمذهب الإمامى وهم كثيرون فى اليمن الأسفل وتهامه . )

وشرح القاضى الزبيرى تاريخ نشأة الإمامة في اليمن فقال في صفحة (١٥)

( إن المذهب الهادوى المسمى بالزيدى استطاع أن يقحم على أصول الدين نظرية سياسية لا يعترف بها الائمة الآخرون . وهى أن الخلافة لا يجوز أن تكون إلا فى العلويين من أبناء فاطمة .. إذن فالهدف الرئيسى للمضطهدين الطامحين من العلويين هو استرداد حق العلويين فى الخلافة ) .

ثم حدد القاضى الزبيرى نتائج التقسيم الذى فرضه نظام الإمامة على الشعب فكتب فى صفحة ( ٢٠ )

( إن نظرية الشافعية ترى أن الإمامة سلطة فريدة وأن الزيود جميعا هم الذين يحكمون الشوافع و يتسلطون عليهم ويستغلونهم ، ولكنا إذا جئنا إلى الزيود وجدناهم لا يرون هذا الرأى ولا يضعون أنفسهم فى هذا الموضوع بل أنهم يحسون إحساسا عنيفا مريرا بأن طبقة معينة من العائلات الهاشمية هى التى تتمتع بحق الحكم الآلهى وتتميز به وتتبادله بين الطامعين من رجالها جيلا

بعد جيل وتستشعر الترفع والتميز على سائر أبناء الشعب. ثم إذا ذهبنا إلى الهاشميين وجدنا فيهم البائسين والمنكوبين والمحرومين ووجدنا عائلة واحدة من الهاشميين وهي العائلة المالكة ).

## وتنبأ الزبيرى بوجه الصراع اليمني فقال في صفحة ( ٢٤ )

(سوف يتجه الصراع حول هذه المشكلة الرئيسية الكبرى مشكلة الحق الآلهى فى حكم الشعب ، لمن يكون هذا الحق ومن الأولى به ، هل هناك طبقة من البشر مختارة من السماء للحكم ، هل يجوز أن تبقى فى اليمن طائفة مذهبية تحكم طائفة أخرى إلى الأبد ؟ تلك هى مشكلة المستقبل الكبرى ستدور عليها معارك المستقبل وأحداثه ) .

وأراد القاضى الزبيرى أن يطمئن الهاشميين على مستقبلهم فى ظل المساواة فقال فى صفحة ( ٢٥ )

(قد يقال أو يتبادر إلى الأذهان لأول وهلة أن الغاء الإمامة المذهبية إنما يكون على حساب الهاشميين وضد مصلحتهم ولكن هذا رأى خاطىء فما من خطر يهدد الهاشميين فى الحاضر والمستقبل كخطر الإمامة .. فإن الشعب كله يشعر أن العائلات الهاشمية كلها طبقة متعالية متميزة على الشعب منفصلة عنه كأنها ليست من الشعب فى شىء بل وكأنها أجنبية عنه ودخيلة عليه ، فإذا كان التمييز فى عصور الجهل ميزة للسلالات الممتازة فإنه سيكون فى المستقبل خطرا كبيرا على هذه السلالات وباعثا على نفور الشعب منها وتعصبه ضدها ووصمة إياها بالرجعية ، وبالتالى ستصبح على مر الأجيال معزولة عن الشعب كأنها جالية فيه وليست جزء منه وبعد ذلك لن توجد قوة على ظهر الأرض تستطيع أن تخضع الشعب إلى الأبد لأقلية ضئيلة ، تلك هى النتيجة المحتومة المنتظرة لمضاعفات خطر الإمامة واحتفاظ السلالات الهاشمية بالتميز على الشعب ) .

تمهلت فى الإعلان عن وجهة نظرى حول محور الصراع الذى يلزم إقناع الجماهير اليمنية به كى تلتفت حوله وتستميت من أجله عندما ترى آمالها مجسدة فيه .

التقيت مرة أخرى بانشط كتاب الأحرار اليمنيين الأستاذ محمد أحمد نعمان وتحدثنا عن جذور المأساة في اليمن ، وحاولت أن أعرف منه أراء الأحرار اليمنيين البارزين حول جذور هذه المأساة وكيفية علاجها أو خلعها بعد أن عرفت وجهات نظر الأستاذ أحمد محمد نعمان والقاضي محمد محمود الزبيري فأجابني بأنه سبق له في أغسطس ١٩٥٣ أن وجه أسئلة حول هذا الموضوع إلى بعض الشخصيات اليمنية من المعتقلين في ذلك الوقت في سجن حجه ، وبدأ يطلعني على جواباتهم وردودهم التي أرسلوها إليه وهم في سجن حجه (والتي نشرها فيما بعد في كتابه بعنوان : (من وراء الأسوار).

كان جواب الأستاذ محمد أحمد صبره يمثل حالة اليأس السائدة في اليمن ويعبر عن الإستسلام للذل والعبودية حيث قال:

( إننا يا عزيزى لا نزال ذرات دم العبودية والضعف في عروقنا أكثر من ذرات الدم الحر القوى .. إننا عبيد ضعفاء وعبيد نفوسنا وأمزجتنا ، فالعبد مهما كان ذكاؤه ومهما كان توثبه ، فإن شعوره بالعبودية يحول بينه وبين الإبداع والابتكار ) .

أما الأستاذ محمد عبد الله الفسيل فقد اجاب بأن اليمن:

( فى حاجة إلى أمير هاشمى وإلا فإنها تنقسم إلى قسمين: المنطقة الشافعية وتحكمها حكومة الأحرار الدستورية، والمنطقة الزيدية ويحكمها إمام، ويمكن بعد ذلك استعادة الوحدة اليمنية عندما تقوى شوكة حكومة المنطقة الشافعية أو يستطيع زعيم عربى توحيد الأمة العربية ) .

أما الأستاذ على ناصر العنسى فقد حذر في إجابته من تكرار الخطأ باختيار شخصية هاشمية توافق الأحرار كما جرت العادة ثم تنقلب عليهم.

ولفت الاستاذ محمد أحمد السياغي النظر إلى فساد الاعتقاد السائد في سيادة الهاشميين فقال:

( هناك قوتان هائلتان لا بد من التفكير مقدما في هدمها : الأولى .. الأسياد الذين يفرضون سيادتهم على الأمة باسم الدين والعقيدة والمذهب . والثانية .. الجهل المخيم على أدمغة الأمة ، والوهم المعشعش في أفكارهم ، فلا بد من تلقيح الدم اليمنى الفاسد بدم لا عبودية فيه حتى يشعر اليمنى بكرامته ، ويؤمن بحقه في الحياة ) .

وقد أكد هذا المعنى بذاته الهاشمي الحر السيد أحمد حسين المروني ثم اقترح:

( تقسم اليمن إلى منطقتين : المنطقة الشافعية التى يجب أن يبدأ بها الأحرار والمنطقة الزيدية التى على الأحرار أن يعزلوها حتى تستيقظ من غفلتها ) .

وكان جواب القاضى عبد السلام صبرة واضحا فى رفض السياسة الهاشمية وتحميلها مسئولية المأساة التى تعيشها اليمن فقال:

( كيف يغيب عنا أن اليمن أعظم بلاد أصيبت في رجالها وأصبحت ما بين قبيلة تقدس الشخصيات المزيفة التي تحكم باسم الدين والشريعة ، وتتخذ منها آلهه تقدسها وتسبح بحمدها في الوقت الذي تجول عليها بسياطها المحرقة ، ثم تصول بها على العاملين على إنقاذها ، فهي كالآلة العمياء يجمعها طبل من الدجل والتضليل ، ويفرقها سوط من الطغيان والجبروت ) .

وكان جواب القاضي عبد الرحمن الأرياني مؤكدا أنه:

( لا يمكن أن ينهض الشعب اليمنى إلا إذا حطم الأصنام التى أذلته واستعبدته باسم الخلافة الهاشمية واقترح تقسيم اليمن إلى منطقتين: المنطقة الشافعية وتكون قاعدة لحركة الأحرار والمنطقة الزيدية التى يجب أن يستهدف الأحرار إرغامها ، فيما بعد ، على قبول الوضع الجديد ) .

أما جواب العميد عبد الله السلال فإنه حدد جذور المأساة في اليمن ورسم أيضا الطريق العلمي إلى استئصالها بنشر الوعي فقال :

( رأيى أن هذا السؤال الأحرى به أن يوضع على منصة مجلس بين أعضائه الخبير الاقتصادى ، والبارع فى علم السياسة ، والزعيم العبقرى ، والمتخصص بالشئون الاجتماعية والقائد العسكرى المقدام .. ومن أين لنا برجال هذه صفاتهم وأحرارنا يعدون على الأصابع ، ومن صدق منهم فهو مثقل بالمخلفات والرواسب التى أكسبته عقم التفكير وأورثته عدم الثقة والإستسلام لأول صدمة ) .

إذن .. أجمع الأحرار وهم في سجن حجه ، كما ورد في إجابتهم السابق نقلها حرفيا ، أن النظام الإمامي الهاشمي بما جاء به إلى اليمن من تعاويذ وشعوذة وزيف وتصليل هو جذور المأساة في اليمن ، التي أهلكت الشعب وقتلت أحراره ومصلحيه وزعماءه ومحرريه وألقت بهم في غياهب النسيان ، بعد أن وصمتهم بالخيانة والكفر والإلحاد .

وكان الرأى السائد لدى الأحرار هو الاعتماد على المنطقة الشافعية مضطرين إلى تقسيم اليمن ولو بصفة مرحلية ، حتى ينمو الوعى الوطنى فى المنطقة الزيدية وحتى يكون فى الإمكان إخضاعها لحكومة المنطقة الشافعية وإجبارها على قبول الأمر الواقع عندما يشتد ساعد هذه الحكومة .

هذا هو رأى أحرار اليمن الذى لم أقتنع به حرصا منى على الوحدة الوطنية وإذا كان النظام الإمامى الهاشمى هو سبب المأساة فلنعمل على استئصاله من جذوره مع الحفاظ على الهاشميين وعلى الوحدة الوطنية ووحدة اليمن من أقصى شمالها الزيدى حتى جنوبها وشرقها وغربها الشافعى .

لقد وضع الأحرار أيديهم على جذور المأساة في اليمن ، وبقى عليهم أن يعلنوا الصيحة الكبرى كي يتكاتف أبناء الشعب اليمنى من أجل خلعها ، وحتى تلتف حولهم أغلبية الشعب تحرسهم أثناء الثورة ، وتدافع عنهم إذا ما تصدت لهم قوى أخرى تستهدف بقاء هذه المأساة البشعة في اليمن .

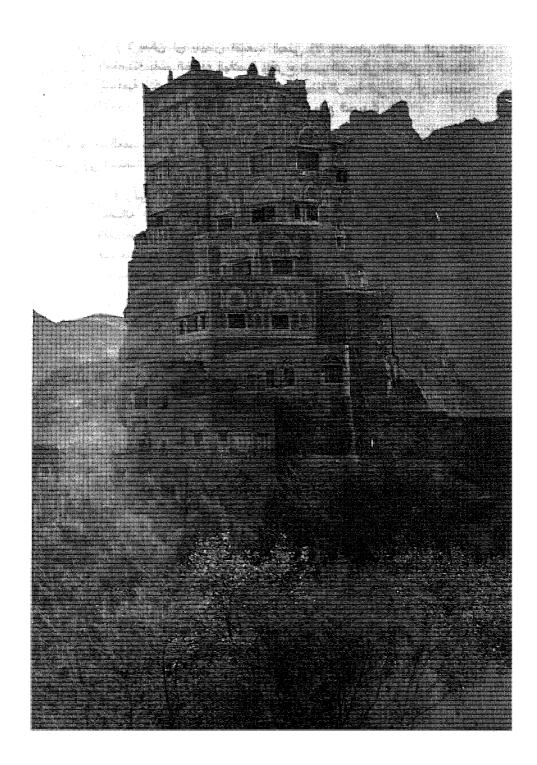



أديت واجبى الوطنى . ففى الوقت الذى كانت تدرس فيه الطلائع اليمنية فى المدارس والجامعات المصرية قمت بالعمل على بناء ميناء الحديدة وبناء الطريق بين الحديدة وصنعاء بواسطة المعونة الصينية والحصول على الأسلحة من الإتحاد السوفيتى وتدريب الطلائع اليمنية العسكرية العسكرية المصرية التى قامت بنشر الوعى الوطنى والقومى بين أفرادها .

هذه هى المقدمات الضرورية والأساسية للتغيير الجذرى فى اليمن التى تمكنت من إيجادها فى اليمن لأول مرة فى تاريخها .

وقد تمكنت من ذلك لأننى كنت أعمل من أجلها علنا فى وضح النهار باسم تطوير اليمن وحماية ولاية العهد للبدر الذى كنت مخلصا له كل الإخلاص ، كما أنه هو بنفسه قد أسهم بقسط كبير فى تحقيقها .

بقى علينا بعد ذلك أن ننتظر فترة من الزمن لا تقل عن عام بأكمله حتى يتحقق لنا ما يلى :

1 - إقتناع مصر بأنه لا جدوى من وقوفها مع البدر بعد أن اتضحت تصرفات الإمام وسلوك البدر وتطرف غلاة المتعصبين والهاشميين ، الذين تمكنوا من السيطرة على عقل الإمام وأسرعوا بالعمل على انهيار البدر ، إلى غير ذلك من الحقائق الواضحة التى تقنع أبسط العقول بأنه لا يمكن أن يتحقق أى قدر من إصلاح اليمن وإنقاذ شعبها في ظل النظام الإمامي الذي يعتمد على التفرقة العنصرية والمذهبية وتخلف الظروف الاقتصادية والعزلة عن سائر الشعوب سواء كانت عربية أو أجنبية . وكان كل ما نحتاج إليه هو عنصر الزمن حتى يكتمل اقتناع مصر بذلك بصورة تلقائية وطبيعية وبصفة نهائية .

٢ - اكتمال ميناء الحديدة واكتمال الطريق من هذا الميناء إلى صنعاء ، وكان العمل فيهما قد بدأ سنة ١٩٥٨ ولن يكتمل إلا سنة ١٩٦١ أى بعد سنة من ذلك اليوم الذى هربت فيه من اليمن مقتنعا بحتمية إعلان الثورة الجذرية . وكانت الثورة في حاجة إلى الميناء والطريق كى تصل عن طريقهما أية إمدادات عسكرية من الخارج لمساعدة الثوار في اليمن .

بعد ذلك ، وليس قبل ذلك .. أى بعد اكتمال الميناء والطريق وتخلى مصر عن البدر .. نستطيع أن ننشر الدعوة إلى الثورة عن طريق إذاعة صوت العرب التى كانت قد أصبحت جزءا عضويا من شخصية رجل الشارع فى اليمن ، فضيلا عن الطلائع اليمنية العسكرية والقبلية والشباب فى سائر أنحاء البلاد ، وكان رجال القبائل يذهبون إلى عدن لشراء أجهزة الراديو ويطلبون من البائع أن يضبطها لهم على موجة صوت العرب .

خلال سنة الإنتظار نستطيع أن نقوم بتوحيد صفوف الأحرار وجمع شملهم على رأى واحد .

لم أبح بما دار في نفسي لأحد غير السيد محمد أنور السادات صديقي وسكرتير المؤتمر الإسلامي في ذلك الوقت كي ينقله إلى الرئيس عبد الناصر طبقا للنظام الذي وضعه سيادته وما دام الإعلان عن الثورة الجذرية في اليمن سيتأخر خلال هذه الفترة فقد كان من المحتم أن أعطى للزمن حقه في أن يقوم بدوره وعلى طريقته ، حتى لا يغطن الإمام فيعرقل عقارب الساعة عندما يعرقل العمل في الميناء أو في الطريق ، أو يعود إلى مغالطة مصر ويرتمي شكلا بين أحضان عبد الناصر بينما يحمل له ولكل مصلح أقصى درجات الحقد والكراهية ، وكان للإمام أصدقاء في المخابرات المصرية يستخدمهم في تبرير سلوكه وإثبات ثقته في مصر ، واقناع عبد الناصر باستحالة قيام ثورة في اليمن المتخلفة ذات الشعب المتشرف بالركوع تحت أقدام الأئمة من أولاد رسول الله .

فى تلك الأثناء زارنى الأمير الحسن بن على وكان ممثلا للإمام فى مصر فى ظل الاتحاد اليمنى المصرى السورى ، وأبلغنى عرض الإمام تعيينى رئيسا للجانب اليمنى فى ذلك الاتحاد . وكان من الواضح أن الإمام الذى أزعجه هروبى من تحت سيفه فى اليمن يريد أن يجمد نشاطى فى مصر فاعتذرت للأمير ، وأشهد أنه كان من دعاة الإصلاح فى اليمن ، وبصرف النظر عن كونه أميرا من بيت حميد الدين فقد كان يرحب بحكومة شعبية لا تشترط لعضويتها غير الكفاءة الوطنية ، ولذلك حزنت عليه أشد الحزن عندما بلغنى أن عبد الله جزيلان قتله بيده ضمن من قتلهم على أثر قيام الثورة .

كانت تجمعنى صداقة خاصة مع القاضى محمد الخالدى الوزير اليمنى فى مجلس الاتحاد اليمنى المصرى السورى ، وهو من أبرز الشخصيات الزيدية المتحررة وكان له الفضل فى إطلاعى على كتب التاريخ اليمنى والوثائق التى سجلت مذابح الأئمة الهاشميين لأبناء الشعب اليمنى وأوضحت كيف يتكون الشعب اليمنى من طبقتين :

طبقة الأسياد الهاشميين وهم واحد فى المائة أو أقل من مجموع الشعب . وطبقة العبيد وهم بقية أبناء الشعب المغلوب على أمره .

جاء الهاشميون إلى اليمن أول ماجاءوا إليها فى القرن الثالث الهجرى بعد أن فشلوا فى تجاربهم السياسية التى انتهت جميعها بقتل دعاتها وصلبهم والتمثيل بجئثهم مما أدى إلى إنصرافهم إلى النزعة العلمية التى أكسبتهم عطف الشعب اليمنى .

لم يكن فى وسع أهل اليمن سوى إكرام الهاشميين المهاجرين إليهم ، وكان رائدهم الإمام زيد ( صاحب المذهب الحاكم فى اليمن ) يقول ( انى يأدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه وإحياء السنن وإماتة البدع فإن تسمعوا يكن خيرا لكم ولى . وأن تأبوا فلست عليكم بوكيل ) . وكان ينشر بين الناس أنه يدعو إلى وحدة أمة محمد .. وكان الإمام الهادى يدعو الناس إلى الجهاد ويقول أنه ( إمامهم فى الميدان وورائهم فى الغنائم ) .

كان من الطبيعى أن يتسابق أهل اليمن إلى إكرام هؤلاء الهاشميين بينما هذه دعواهم التى هى وحدة أمة محمد ، لا سيما والإمام الذى يدعوهم إلى الجهاد يقول أنه الأول فى الميدان والآخر فى الغنيمة .

استتب الأمر في اليمن للأئمة الهاشميين من الذين أسسوا المذهب الزيدى ثم حرفوه بأن اشترطوا أن يكون رئيس الدولة هاشميا فاطميا وإلا كان مغتصبا للسلطة .

فاحتكر الشيعة من الهاشميين اتباع الإمام زيد الحكم فى اليمن وأغلقوا الطبقة الحاكمة على أنفسهم وحدهم . ولما كان ذلك منافيا لطبيعة البشر ومصادما للدين نفسه فإنهم كانوا يتوقعون ، منذ استيلائهم على السلطة فى اليمن ، اليوم الذى تبطل فيه دعواهم فيسترد الشعب حقوقه المغصوبة فيتحول الهاشميون الأسياد إلى رعايا مثلهم مثل أبناء الشعب جميعا دون تفرقة ولا تمييز .

لذلك عملوا على إعاقة نمو الوعى الوطنى فى اليمن . أحتقروا التعليم وحرموه بسبب خطورته الكبرى على سلطانهم . أوجدوا التفرقة فى المعاملة بين الزيود الذين اتبعوهم وبين بقية أبناء الشعب من السنيين الشوافع الذين لا يقرون هذا الشرط الدخيل على الدين . سلطوا القسم الزيدى على القسم الشافعي حتى تتفرق كلمة الشعب .

نشروا البغضاء والكراهية وأسالوا الدماء بين القبائل الزيدية حتى تنشغل عن الحكومة .نهبوا الرعايا وأقاموا العراقيل أمام الكفايات حتى لا يلتفت الشعب إلى حقوقه المسلوبة . خضبوا أرض اليمن بدماء عباقرتها ومصلحيها الذين يظهرون من جيل إلى جيل يهدون القلوب إلى الحق ويلفتون العيون إلى النور . شجعوا البطالة والعقم الفكرى واحتقروا العمل الشريف مفضلين عليه العرق والنسب .

و إمعانا من الأئمة الهاشميين في استذلال الشعب واشعاره بأنه طبقة دونهم في الحسب والنسب والكفاءة حرموا تزوج الهاشمية بأي رجل من أبناء الشعب حتى ولو كان وزيرا أو عالما ، بينما أباحوا تزويج الهاشمي من بنات الشعب شأنهن في ذلك شأن الكتابيات .

ولما صدمتهم سابقة زواج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بأم كلثوم بنت أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنهما أدعوا أن عمر بن الخطاب كان قد اغتصب أم كلثوم بالرغم من أبيها ، ثم تدخل العباس ليتلافى الفضيحة فعقد لعمر . وقال بعضهم أن عمر بن الخطاب لم يدخل بها .

وتأسيسا على هذا المبدأ أجاب الإمام أحمد على سؤال أحد العلماء عن رأى الإمام فى زواج الهاشمية بعظيم من علماء الشعب فقال الإمام ( أنه كزواج الهاشمية بالحمامي ) والحمامي هو الشخص الذى يعاون المستحمين ويدلكهم . وهذه المهنة تعتبر فى نظر الإمام أحط وأحقر مهنة ينزل إليها ادمى . وربما كان الإمام يشير بذلك إلى مواطن اسمه الحمامي كان مشهورا بالفسق فى تعز .

لم يكتف الأئمة الهاشميون بهذا في اليمن بل فرضوا على أبناء الشعب عندما ينادون أو يخاطبون أى هاشمى أن يسبقوا اسمه بـ (سيدى ) ومن أخطأ من أبناء الشعب وخاطب أحد الهاشميين قائلا ( أخى ) حلت عليه اللعنة وعزل من وظيفته أو حبس مدى الحياة أو قطعت رأسه لأنه يتهم عندئذ بأنه معارض لنظام الحكم .

فى عهد الإمام يحيى أصدر أحد الحكام الهاشميين حكما فى قضية ثم رفع هذا الحكم إلى هيئة الاستئناف التى بعد أن اطلعت عليه كتبت فى صدر تعليقها عليه (كانت المطالعة لما قرره الحاكم الأخ فلان).

ولما عرض هذا الحكم على الإمام للتصديق عليه ولاحظ هذه العبارة وتذكر أن بعض أعضاء الهيئة الاستئنافية قضاة من أبناء الشعب ، كثر عليه أن يلقبوا الحاكم الهاشمى بالاخ فلان حيث كان يلزمهم أن يقولو (كانت المطالعة لما قرره الحاكم سيدنا فلان ) فأعاد الإمام الحكم إلى هيئة الاستئناف بعد أن أشر عليه بالعبارة التالية ( أخ من يا سبل ؟ ) والسبل جمع سبلة وهي ذيل الحمار .

وهذه نظرة الإمام يحيى لأبناء الشعب اليمنى من غير الهاشميين .

إنه لم يتفضل على الحكام الشرعيين من أبناء الشعب أعضاء هيئة الاستئناف أن يكونوا حميرا . فوصفهم بأنهم ذيول الحمير إمعانا في تحقير الشعب وإذلاله .

وإمعانا فى التفرقة الطبقيه أسس الأمير الحسن شقيق الإمام مدرسة فى صنعاء خاصة بالهاشميين لا يدخلها غيرهم كما يفعل الأوروبيون فى جنوب أفريقيا ، وكما يفعل بعض الأمريكيين فى الولايات المتحدة الأمريكية المتعصبة ضد الزنوج .

أطلعنى الصديق الزيدى القاضى محمد الخالدى على كتاب آخر عن مأساة اليمن فى عهد المطهر بن شرف الدين الذى قتل ألفا ومائة شاب من أبناء الشعب فى قرية موكل فى اليمن ، لأن وإحدا منهم جاهر بالمطالبة بحقوق الشعب فى المساواة مع الهاشميين ، ثم أمر هذا الهاشمى السفاح ألفا ومائة رجل من أبناء نفس القرية أن يحملوا رؤوس القتلى إلى صنعاء فساروا فى طابور وهم مقيدون بالسلاسل من أعناقهم إلى أقدامهم وعندما وصل الطابور إلى صنعاء أمر الجلادين بقطع رؤوس هؤلاء الألف والمائة وهم يحملون رؤوس زملائهم الذين قتلهم الأمير السفاح فى قريتهم .

كان يتلذذ من منظر سقوط رأسين أثر كل ضربة سيف وهكذا أستشهد الفان ومائتا شهيد من أبناء الشعب لأن واحدا من هذه القرية الخالدة فكر فى حقوق الشعب وجاهر بالتعبير عن أمل الأمة فى تحقيق العدالة والمساواة بإلغاء التفوقة العنصرية .

كانت وثائق القاضى محمد الخالدى تفيض كالسيل العرم وهي تلطخ تاريخ الحكم الإمامي بكل ألوان العذاب والقهر وتغرس في الصدر جذور الثورة على الجبروت والطغيان والذل والعبودية .

لم يدهشنى ذلك أبدا ، لأننى كنت أشعر بنفس ما يشعر به القاضى الخالدى ، وهو نفس ما يعصر أحشاء كل يمنى من سلالة قحطان التى أذلها الحكم الإمامى الهاشمى رغم أنها أغلبية شعب اليمن الساحقة .

لم يدهشنى ذلك أبدا ، وإنما أدهشنى خوف الزعماء أحرار اليمن الذين يعرفون حق المعرفة جذور المأساة فى اليمن ويرددونها فى مجالسهم المغلقة ويكتبونها فى رسائلهم السرية ، ثم لا يجرؤون على صياغتها فى عقيدة ثورية يعلنونها عالية مدوية ، ولا يصرخون بدعوة الشعب إلى الثورة كى يسترد كرامته وآدميته عندما يخلع هذه الجذور من أعماقها مطالبا بتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أبناء الشعب .



أدهشنى ما يقوله زعماء الأحرار سرا ولا ينطقون به علنا ، وكأنهم يناجون أنفسهم خوفا من أن يسمعهم أبناء الشعب من المظلومين المسجونين المعنبين في الأرض .

ازداد يقينى بأن التسلط الإمامى العنصرى والمذهبى الذى خلق الظروف الموضوعية المتخلفة فى اليمن لم يكن يسمح لزعماء الأحرار بأكثر مما دعوا اليه وقاموا به من انقلابات استبدلوا بها إمام ، على نفس الجذور العنصرية والمذهبية التى انبتت المأساة ، مادامت التربة اليمنية لم تكن تصلح لغيرها .

هكذا تتزايد الحاجة الملحة إلى تغيير التربة في اليمن ، تغيير الظروف الموضوعية السائدة فيها ، بنشر الوعى الثورى الذى يحدد عقيدة الثورة ويخلع جذور المأساة من أعماقها .

والثورات الجذرية لا تقوم بصفة عفوية عشوائية ، وإنما تنجح بعد إجهاد الذهن فى دراسات وحسابات لكل الإيجابيات والسلبيات حتى يتحقق أكبر قدر من النجاح الممكن بأقل قدر من الخسائر المحتملة .

كان الرائد صلاح المحرزى قد عاد من اليمن فسألته عن مستوى الروح المعنوية الثورية لدى طلبة الكلية الحربية وغيرهم من الضباط والجنود الذين كان يشرف على تدريبهم ونشر الوعى الوطنى والقومى بينهم ، فسلمنى رسالة وصلته قبل اسبوع ( فبراير 197٠ ) من طالب الكلية الحربية على الجائفى ( الوثيقة رقم ٦ ) كان من ضمن ما جاء فيها :

(يا قائدنا ومثلنا الأعلى وقدوتنا الحسنة .. تركتنا هنا كالأيتام على مائدة اللئام .. لقد رحلت من بلدنا العزيز المكبل بسلاسل الظلم والطغيان والنائم على شفا الهاوية .. وإذا شاء القدر أن ندخل المعركة الفاصلة بين الحياة والموت ، بين الحرية والاستبداد ، بين السجون ودك القيود سنذكرك .. إننا لنتشوق إليك .. تشوق المظلوم المكبوت المكبل بقيود الظلم والعبودية إلى رؤية طلوع فجر الحرية .. تقبل تحيات كل الأخوان فردا فردا وأرواحهم معك وأفئدتهم حائمة حولك وأفواهم تنطق دائما بالثناء عليك .. فأرجو قبول تحيات أبنائك وتلاميذك شباب الكلية الحربية اليمنية .. )

ثم سلمنى الرائد صلاح المحرزى رسالة أخرى من طالب الكلية الحربية حمود بيدر ( الوثيقة رقم ۷ ) مؤرخة في ٥ فبراير ١٩٦٠ كان من ضمن ما جاء فيها :

الأحرار القدامي

111

( نراكم غدا في اليمن الجديدة يمن القومية العربية والوحدة العربية . أما أحوالنا نحن الطلبة اليوم الضباط في الغد فلا تسألوا عن أحوالنا وحياتنا البائسة فسيفصل لكم عبد الفتاح كل شيء عن حياة ما وراء عصور الغاب .. إن جميع طلبة الكلية الحربية يهدوكم ألف مليون سلام .. )

أكد لى الرائد صلاح المحرزى أن الوعى الوطنى بين طلبة الكلية الحربية والضباط والجنود قد بلغ الذروة وإننا نستطيع أن نبدأ الثورة .

قلت: هذا حسن ، ولكن ميناء الحديدة لم يكتمل بعد والطريق بين هذا الميناء وصنعاء لم يتم حتى تلك الساعة ، وعلينا أن ننتظر حتى يتم ذلك لأننا سوف نحتاج حتما إلى مساعدات عسكرية من مصر ولو بصفة رمزية ، الأمر الذى لن يكون ممكنا إلا بعد اكتمال هذا الميناء وذلك الطريق ، وفي هذه الأثناء يتخرج طلبة الكلية الحربية ويتولون مواقعهم في وحدات الجيش ونكون قد أقنعنا الرئيس جمال عبد الناصر بحتمية التخلي عن البدر وإمكانية نجاح الثورة الجذرية ، وبعدئذ يمكن البدء في اعلان الدعوة إلى الثورة لإثارة الوعى الوطني بين القبائل كي يلتف أكبر عدد منهم حول قادة الثورة عند قيامها .

كنت أتحدث بصراحة مع الرائد صلاح الرائد لأنه كان رائد الدعوة الوطنية والقومية بين طلبة الكلية الحربية ، وأحد الشرايين التي كانت تربطني بقلب الشباب اليمني ( الوثيقة رقم ٨).

زارنى الشيخ سالم حسين الرماح شيخ مشايخ لواء البيضاءالذى بعد أن تناول معى طعام الغذاء فى بيتى أعطانى لفافة صعغيرة بها مسحوق أبيض اللون يميل قليلا إلى الزرقة ، وقال أنه سم أعطاه له الإمام كى يدسه فى طعامى أو شرابى لعلمه بمدى الصلة الوثيقة التى تجمعنا ، وإنه قد منحه لتنفيذ هذه المهمة عشرين ألف ريالا ( نحو ستة آلاف جنيها فى ذلك الوقت ) ، فسألته كيف يبرر للإمام عدم قيامه بتنفيذ مهمته ، فقال إنه سيبلغ الإمام أن بيتى ، كما هى الحقيقة ، تحرسه قوة من حرس الوزراء وأننى لا أتحرك من مجلسى بعد أن يصل الطعام بحضورى ثم الشاى ثم القهوة ، ثم لا أتناول بعد ذلك أى طعام ولا شراب ، فاضطر إلى القاء ما يحمله فى الحمام خوفا من ارتباكة وافتضاح أمره عند مغادرته .

شكرت له موقفه المخلص الكريم ، فأحزنه شكرى له لأنه فعل ذلك من أجل اليمن ، من أجل الوطن الذى في سبيله نضحى جميعا برؤوسنا وأموالنا ، وإن كان ما فعله الصديق المخلص لا يخلو من مودة ورحمة .

أنزل الله السكينة على قلبي لإزداد إيمانا ، فهو الذي يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرة ويضل الظالمين ويفعل ما يشاء .

وصل إلى القاهرة الصديق أحمد عبد الله زيد المحضار وهو من كبار تجار البيضاء المقيمين في تعز ، وكان يحمل معه ترخيصا بتوقيع الإمام يستورد بمقتضاه ثلاثة آلاف بندقية وألفا وخمسمائة صندوق ذخيرة ، مقابل أن يعطى نصفها للإمام كضريبة عينية ثم يتصرف في النصف الأخر كيف يشاء في سوق السلاح في اليمن .

أخذت هذا الترخيص وذهبت لزيارة أنور السادات راجيا أن يسهل الاسراع ببيع هذه الصفقة من مخازن الجيش المصرى بالثمن الذي تراه الجهات السكرية المختصة .

قلت السادات إن زملاءنا في اليمن يستطيعون شراء نصفها الذي يبيعه صديقنا في السوق ، ثم يستولون على النصف الأخر من مخازن الإمام عندما تقوم الثورة .

وعدنى الصديق الوطنى أحمد عبد الله زيد بأن يتبرع للثورة بنصف ما يتبقى له من البنادق والذخيرة . وذهبت معه إلى مخازن الجيش المصرى فى وادى حوف بين المعادى وحلوان وحملنا سيارات الشحن واتجهنا بها إلى ميناء السويس ولم أتركه حتى غادرت الباخرة إلى اليمن .

عدت إلى الحديث مع زعيمى الاحرار الاستاذ أحمد محمد نعمان والقاضى محمد محمود الزبيرى وابلغتهما بأننى مقتنع معهما بكل ما كتب الزبيرى فى كتابه ( الإمامة وخطرها على وحدة اليمن ) وأنه لا مفر من الدعوة إلى إسقاط نظام الإمامة وخلعه من جذوره لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أبناء الشعب ، الأمر الذى يؤدى إلى النهوض باليمن على أيدى رجالها الاكفاء وأحرارها الوطنيين .

وتكررت لقاءاتي معهما وبقية الأحرار المقيمين في مصر .

اتفقنا على الدعوة إلى اسقاط النظام الإمامي في اليمن ، وابلغتهما بأنني ساسافر إلى بون في ألمانيا الغربية لاستكمال طبع رسالة الدكتوراه ومناقشتها وأداء الامتحانات المقررة بشأنها ، وكنت قد تأخرت عن اتمام ذلك عندما أمر الإمام بنقلي إلى السودان ثم طلبني إلى اليمن حيث عشت رهينة عنده بين الحياة والموت أربعة أشهر ( من ١٥ أكتوبر ١٩٥٩ حتى ١٤ فبراير ١٩٦٠) . وأخبرتهما بأنني سأنتهز فرصة وجودي في أمانيا ، حيث أعرف الكثيرين من الأصدقاء الألمان المسئولين ، عسى أن أتمكن من عقد مؤتمر صحفي آو إلقاء محاضرة لتحقيق الاهداف التالية :

أولا: القيام بحملة إعلامية ضد نظام الحكم المتخلف في اليمن ، حيث لم يكن ممكنا القيام بحملة إعلامية ضد ملك اليمن في مصر ولا في أية دولة عربية أخرى نظرا للعلاقات التي كانت سائدة في ذلك الوقت بين الإمام وبين هذه الدول. وكان من الضروري أن تبدأ الحملة الإعلامية ضد الإمام والنظام الإمامي من أي مكان ، وهي عندما تبدأ فإنها تنتشر وتصل إلى قلب اليمن وتبدأ في ولادة الأنصار الأحرار الذين يستسيغون العقيدة الجديدة التي تقوم على أساسها الدعوة إلى الثورة الجذرية .

ثانيا: خلق مناخ عالمي يتعاطف مع قضية الشعب اليمني حتى نكسب له أصواتا دولية إذا ما وصل صدام ما بعد الثورة إلى منصة الإمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

ثالثا: اقناع الرئيس جمال عبد الناصر باكتمال العناصر الضرورية للقيام بثورة يمنية جنرية حتى يتشجع على مساعدتنا لإسقاط النظام الإمامي الفاسد بكل مقوماته.

أثناء تأهبى للسفر إلى ألمانيا بلغنى أن السيد محمد أنور السادات قد أصيب بأزمة قلبية ، فحزنت لذلك أعمق الحزن ، فالرجل صديق صدوق ، وطنى مصرى وقومى عربى منذ نعومة أظافره ، وفوق ذلك فإنه مسلم مؤمن بالله لا يقر ما يدعيه الحكام الهاشميون في اليمن من امتيازات لا يقرها الإسلام بل يحرمها الله ورسوله . كما أنه هو المسئول المصرى ، الذى كلفه الرئيس عبد الناصر بمواصلة الاتصال بى ومتابعة تطورات اليمن معى ، وكان قد أحس بوجيعة الشعب اليمنى وأدرك أسباب المأساة التى دفنت أمجاده .

بقيت إلى جوار أنور السادات حتى شفاه الله واطمأن الأطباء على صحته ثم سافرت إلى ألمانيا في ٢ يونية ١٩٦٠ .

وبعد اسبوعين من إقامتي في بون في فندق بجوار الجامعة اتصل بي صديقي الهرفون برنتانو وزير الخارجية الألمانية ، وأبلغني أن لدى الشرطة الألمانية تقرير يفيد بأن الحكومة اليمنية تدبر محاولة لاغتيالي ، وأنها أرسلت فعلا بعض العناصر لهذا الغرض الشرطة تتعقبهم وتخشي من عدم التوصل إلى القبض عليهم لأنهم قد يستخدمون جوازات سفر غير يمنية ، لاسيما أن أي عربي يمكن أن يدخل إلى الأراضي الألمانية بدون تأشيرة دخول . وقال أنه قد لفت نظر القائم بالأعمال اليمني السيد عبد الوهاب الشامي إلى ضرورة الالتزام بالقانون . ثم نصحني بأن أقبل قيام الشرطة الألمانية بحراستي حتى تنتهي إقامتي في ألمانيا فقبلت ذلك شاكرا له وللحكومة الألمانية كرم ضيافتها وحرصها على سيادة القانون على أراضيها .

جاءنى قائد الشرطة الألمانية ونصحني بتغيير محل إقامتى واختيار مكان يسهل حمايته ، كما نصحنى بأن ابلغ المباحث الألمانية بتحركاتى كى تكتمل حلقة حراستى . اخترت الإقامة لدى الاستاذ عبد المنعم عامر المستشار الثقافي بالسفارة المصرية في بون وهو صديق مخلص وشقيق المشير عبد الحكيم عامر .

علم السيد إبراهيم صبرى سفير مصر فى بون بحديث وزير الخارجية الألمانية معى وقيام الشرطة الألمانية بحراستى وإننى لهذا السبب أقيم فى بيت الأستاذ عبد المنعم عامر فخشى أن تعلم الحكومة اليمنية بهذا الأمر فتسوء العلاقات بين مصر واليمن . نسى السفير المصرى أننى كنت قبل ذلك بأقل من عام وزيرا لليمن وزميلا له فى بون ، وكنت أتبنى

القضايا العربية وأتصدى للدفاع عنها ممثلا لجميع السفراء العرب فى ألمانيا الغربية . مع ذلك طلب السفير إبراهيم صبرى من مستشاره الثقافي عبد المنعم عامر أن يتخلص من إقامتى لديه حرصا على حياته وحفاظا على العلاقات المصرية اليمنية .

رفض الصديق عبد المنعم عامر ذلك واعتبر إقامتي عنده مسألة شخصية تخصه وحده ، وقال للسفير أنه ليس من الشهامة أن يتخلى عن صديقه في محنته .

أخفى عنى عبد المنعم عامر كل هذه القصة حتى وصلت إلى السفير إبراهيم صبرى برقية من السفير المصرى فى لندن ، التى كان يعالج فى إحدى مستشفياتها السيد محمد أنور السادات رئيس مجلس الأمة المصرى . طلبت هذه البرقية من السفير إبراهيم صبرى حجز ثلاث غرف نوم فى فندق بارك اوتيل بالقرب من مصحة بادناوهايم فى جنوب ألمانيا الغربية ، حيث كان من المقرر أن يصل أنور السادات لاستكمال العلاج والنقاهة فى تلك المصحة ثلاثة أسابيع .

يوم الخميس ١١ أغسطس ١٩٦٠ ذهب رجال السفارة المصرية إلى مطار فرانكفورت لاستقبال أنور السادات وذهبت معهم ولم أعرف أن ذلك يؤذى شعور السفير المصرى إبراهيم صبرى . نزل السادات من الطائرة وخلفه السيدة زوجته وابنته لبنى ومدير مكتبه فوزى عبد الحافظ .

وبعد مراسم الاستقبال تأهبت للانصراف وصافحت السادات مودعا فإذا به يقول ضاحكا (اركب معى لنقيم معا فى مصحة بادناوهايم) فاعتذرت قائلا أنه لا توجد غرف خالية فى الفندق يمكن حجزها بمثل هذه السرعة ، فقال أمام السفير ورجال السفارة المصرية إنه أمر فعلا بحجز ثلاث غرف ، واحدة له ولزوجته وابنته الطفلة لبنى والثانية لى والثالثة للاستاذ فوزى عبد الحافظ .

ذهبنا إلى بادناوهايم وخلفنا رجال السفارة المصرية ومن بينهم الصديق عبد المنعم عامر .

وما إن وصلنا إلى الفندق تذكرت أننى لم أصحب معى أية لوازم شخصية وكانت جميعها في بيت الصديق عبد المنعم عامر في بون فأردت أن أذهب إلى بون لأخذ أمتعتى غير أن الصديق عبد المنعم عامر رفض بإصرار أن أترك مكانى بجوار السادات وتطوع بأن يذهب إلى بون ويرسل حقيبتى الشخصية مع إحدى سيارات السفارة المصرية ، فلما استوضحت منه سبب إصراره على بقائى بجوار السادات بدأ يقص على ، لأول مرة ، ذعر السفير المصرى من إقامتى لديه خوفا على العلاقات المصرية اليمنية وقال أن إقامتى مع السادات رئيس مجلس الأمة ستعطى للسفير إبراهيم صبرى درسا لا ينساه فى العلاقات الشخصية والشهامة العربية .

أمضيت مع الرئيس السادات وقتا طيبا خلال تلك الفترة ، انحصر كله فى أحوال اليمن ولماذا يلزم النخلى عن البدر والدعوه إلى إقامة جمهورية يمنية ، وكانت مصر حتى تلك اللحظة متمسكة بالبدر وتعتبر أنه المصلح الذى يمكن تطوير اليمن على يديه .



الرئيس السادات بين زوجته السيدة جيهان وابنته لبنى ( التقط المؤلف الصورة في مطعم الفندق في بادناوهايم أثناء اختيار السادات لرحلة اليوم على الخريطة ( أغسطس ١٩٦١ ) .

شرحت للسادات ، وبإسهاب ، جذور المأساه اليمنية من أعماقها بعد أن أمضيت ، حتى ذلك الوقت ، أكثر من عشر سنوات أدرس أحوال اليمن الاجتماعية والاقتصادية والسياسية واستخلص الدروس المستفادة من الأحداث والانقلابات السابقة وحركات الإصلاح عبر تاريخ اليمن الطويل ، دون أن أتأثر بأى موقف شخصى أو أية حساسية عنصرية أو طائفية حيث ولدت في مصر وعدت إلى اليمن وعمرى أربعة وعشرون عاما أحمل شهادة جامعية يحصل عليها لأول مرة في تاريخ اليمن أحد أبنائها من المقيمين فيها أو المغتربين عنها .

فلم تكن عندى حساسية زيدية أو شافعية ولا قحطانية ولا هاشمية .

لقد ذهبت إلى اليمن وكل أملى أن أتشرف بالوطن الذى انتمى إليه وأحمل جنسيته . لا عيب في أن يكون هذا الوطن في حاجة إلى إصلاح وتطور وإنما العيب في أن يستمر مقهورا تحت ظروفه المتخلفة يعبد أصنامه التقليدية التي تشل حركته وتعوق نهضته وتجعله أسيرا للماضي دون أن يكون له مستقبل .

رويت للسادات ما كتبه القاضى محمد محمود الزبيرى فى كتابه «خطر الإمامه على وحدة اليمن » ورويت له ما أطلعنى عليه الأستاذ محمد أحمد نعمان من إجابات بخط القاضى عبد الرحمن الارياني والعميد عبد الله السلال والقاضى عبد السلام صبره والأستاذ على ناصر العنسى والسيد أحمد حسين المروني والأستاذ محمد عبد الله الفسيل والأستاذ محمد أحمد السياغي .

حكيت للسادات ما قاله القاضى محمد الخالدى وما أطلعنى عليه من كتب ومجلدات ومخطوطات تحدد أسباب المأساة في اليمن . ثم اسهبت للسادات في شرح تجربتى المخاصة مع الإمام وما سمعته منه بأذنى وهو يحتقر أبناء الشعب ، الأمر الذى أبكى القاضى محمد عبد الله العمرى وأفقدنى قدرتى على احترامى لذاتى التى فوجئت بأنها لا تساوى خردلة في إطار النظام الإمامى وفي نظر السادة المتعصبين من الهاشميين .

نقلت إلى السادات ما اتفقت عليه مع زعيمى الأحرار الأستاذ أحمد محمد نعمان والقاضى محمد محمود الزبيرى من حتمية التخلى عن البدر والدعوة إلى قيام ثورة جمهورية.

اقتنع السادات بهذا الرأى وأخذ يناقشني في الإمكانيات اليمنية المتاحة والتي يمكن تعبئتها لهذا الغرض ، فشرحت له ما وصلت إليه الروح المعنوية بين طلبة الكلية الحربية الذين أوشكوا على التخرج واستلام مواقعهم في وحدات الجيش ، وعرضت عليه ما أبلغني عنه الرائد صلاح المحرزي من اقتناع طلبة الكلية الحربية برفض النظام الإمامي ، وأحاديثه حول هذا الموضوع مع قائد هؤلاء الطلبة على عبد المعنى . كذلك عرضت عليه ما وصل إليه السخط العام بين الضباط والجنود ورجال القبائل لا سيما بعد أن غدر الإمام بالشيخ حسين الأحمر وابنه الشيخ حميد والشيخ عبد اللطيف بن راجح والعشرات من المثايخ .

واوضحت السادات أن ميناء الحديدة كان على وشك أن يتم بناؤه وكذلك الطريق بين هذا الميناء وصنعاء .

ثم ناشدت السادات أن يساعدنا على تحقيق أمرين :

الأمر الأول: اقناع مصر بوجهة نظرى وهي الدعوة إلى ثورة جذرية وإقامة الجمهورية اليمنية.

الأمر الثاني: تمكيني من نشر العقيدة الجديدة التي يلتف الناس حولها .

ذلك لأنه فى اليمن حيث لا يوجد جيش منظم منضبط يفرض الإصلاح بقوة السلاح ، ولا توجد أحزاب ذات قواعد شعبية تستطيع أن تفرض الإصلاح بقوة الشعب ، فإن الإصلاح يتوقف عندئذ على نشر عقيدة جديدة تشرح للشعب أسباب تخلفه وتحدد له وسائل تخلصه من هذا التخلف . وعندما ننشر هذه العقيدة الجديدة المستخلصة من ضمير الشعب وآلامه المعبرة بصدق عن نفسيته وأحلامه ستلتف الجماهير حول هذه العقيدة ، وتقف خلف دعاتها فيبدأ التكتل الشعبى وتظهر العناصر الشعبية المقتنعة بعقيدة الإصلاح الجذرى ، خلال ذلك نستطيع أن نختار من بين هذه العناصر الشخصيات القوية والفدائية التي عندئذ يمكن أن يتم من بينها تشكيل التنظيم الثورى .

أظهر السادات اقتناعه بكل ما قلت ووعدنى خيرا عندما يعود إلى القاهرة ، وإنه سيحاول اقناع الرئيس جمال عبد الناصر بمساندة التغيير الجذرى فى اليمن بعد أن يثبت له عدم جدوى مساندة البدر . كما وعدنى بأنه سوف يسعى إلى الحصول على موافقة الرئيس جمال عبد الناصر كى يتيح لى المجال لنشر أفكارى فى إحدى المجلات المصرية مع إذاعتها من صوت العرب .

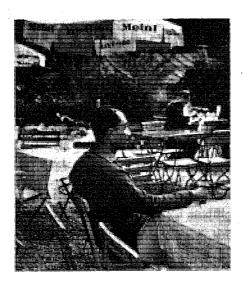

الرئيس السادات في بادناوهايم في رحلة مع المؤلف الذي التقط الصورة (أغسطس عام ١٩٦١).

فى يوم الجمعة ٢٦ أغسطس ١٩٦٠ استقبل السادات ثلاثه من رجال الصحافة الألمانية ، ولاحظت أثناء حديثهم أن لكنتهم ليست ألمانية ولاحظ السادات أنهم يسألونه عن تفاصيل ليس من المعتاد السؤال عنها ، مثل نية الجمهورية العربية المتحدة تجاه إسرائيل بعد أن قامت الوحدة مع سوريا . وشهية الرئيس جمال عبد الناصر العسكرية بعد حصار إسرائيل بين ذراعى كسارة البندق المصرية السورية ، وموقف مصر من نظام عبد الكريم قاسم فى العراق وهل تشارك العراق الجمهورية العربية المتحدة فى موقفها من إسرائيل ؟

والأدهى من ذلك أنهم عندما استأذنوا فى الانصراف نسوا أن يأخذوا معهم حقيبة أوراق صغيرة فذكرتهم بها فأخذوها ، ولعلهم كانوا قد تعمدوا نسيانها ويعلم الله ما كان بها .

جربت الاتصال بهم بنفس أرقام التليفون التي كتبوها في بطاقاتهم فاتضح أنها لا تمت البهم بصلة فتوجست شرا يستهدف حياة السادات رئيس مجلس الأمة المصرى وأحد رجال عبد الناصر.

وكان من المقرر أن يسافر من مطار فرانكفورت بألمانيا الغربية إلى القاهرة يوم الخميس أول سبتمبر ١٩٦٠ حيث كانت السفارة المصرية قد أعدت ترتيبات ومراسم سفره في ذلك اليوم فنصحته بأن يقدم موعد سفره مع كتمان ذلك بيننا .

وافق السادات وتوجهنا معا إلى زيورخ في سويسرا مع زوجته السيدة جيهان وإبنته لبنى وتركنا الأستاذ فوزى عبد الحافظ وحده في الفندق في بادناوهايم مع معظم الحقائب أمعانا في التمويه . وفي زيورخ حجزت أربعة مقاعد على الطائرة المصرية القادمة من لندن يوم الثلاثاء ٣٠ أغسطس ١٩٦٠ بأسماء أربعة يمنيين مسافرين إلى القاهرة .

وعند وصول الطائرة إلى مطار زيورخ كان الأستاذ فوزى عبد الحافظ قد وصل من المانيا فأبلغت مدير مكتب شركة مصر للطيران بالأسماء الحقيقية للركاب الأربعة ، وهم السادات والسيدة حرمه وابنته لبنى والأستاذ فوزى عبد الحافظ ، وأبلغته توصية السادات بعدم قبول أى راكب جديد غير الركاب الذين كانوا مقيدين من قبل وكذلك عدم قبول أية حقائب أو طرود جديدة غير التى تم تغتيشها وتحميلها على الطائرة .

وبعد إقلاع الطائرة إلى القاهرة اتصلت تليفونيا بالسفير المصرى فى بون أخبره عن سفر السادات كى يلغى ترتيبات سفره وتوديعه فى مطار فرانكفورت .

كان الإمام قد أمر بتعين الأستاذ هاشم طالب مستشارا في السفارة اليمنية في بون لإبعاده عن الحديدة التي كان يقيم فيها عندما كان مديرا لمكتب البدر ، وبعد وقوع محاولة اغتيال الإمام التي قام بها الشهيد سعيد فارع الذي كان يتردد على اجتماعاتنا في بيته .

كنت سعيدا بلقاء هاشم طالب فى ألمانيا حيث كنا نلتقى يوميا نتدبر أحوال اليمن ومصير شعبها ، وعرفت منه أن الإمام قد أرسل برقية إلى القائم بالأعمال اليمنى السيد عبد الوهاب الشامى يأمره باغلاق السفارة أو القيام بمتابعة نشاطى فى ألمانيا والعمل على وقفه وإبعادى منها ، بعد أن أبلغه سكرتير أول السفارة الأمير يحيى بن الحسين باننى قد رفضت مرة أخرى عرض الإمام بتعيني رئيسا للوفد اليمنى بمجلس الاتحاد المصرى السورى اليمنى فى القاهرة . وكان الأمير يحيى قد التقى بى قبل وصول السادات وعرض على ذلك فاعتذرت له بشكل قاطع .

ولم تكن الحكومة الألمانية تحمل أى تعاطف نحو الحكومة اليمنية ، لا سيما بعد أن أصدر الإمام أحمد مرسوما بتعيين أخيه الأمير سيف الإسلام عبد الرحمن وكيلا لوزارة الخارجية . بعد أن طردته الحكومة الألمانية من أراضيها لتكرار قيادة سيارته وهو فى ذروة السكر ، ولم يكن قد بلغ العشرين من عمره .

وكان الأمير السابق قد وصل إلى ألمانيا للدراسة عندما كنت سفيرا لديها ، وكان معه خمسين ألف جنيها استرلينيا كهدية أخذها من الملك سعود أثناء مروره بالمملكة العربية السعودية في طريقه للدراسة في ألمانيا .

ولكنه كان عزوفا عن الدراسة ، شغوفا بالرحلات الخاصة التى أراد أن أصاحبه فيها فاعتذرت له ، ورشحت لمصاحبته حسن مكى (۱) الطالب اليمنى الذى كان يدرس فى إيطاليا ، فرافقه عدة أشهر أنفق الأمير خلالها كل ما لديه ، ولم يبق معه سوى سيارته والاعتماد على مرتبه كطالب يمنى رغم عدم التحاقه بأية مدرسة فى ألمانيا حتى طردته الحكومة الألمانية من أراضيها حرصا على سلامة مواطنيها فعينه الإمام وكيلا لوزارة الخارجية .

<sup>(</sup>١) ربيس وزراء اليمن في وقت لاحق بعد الثورة .

رفضت وزارة الخارجية ابعادى عن أراضهيا رغم الحاح السيد عبد الوهاب الشامى ، وبدلا من ذلك نصحنى قائد الشرطة الألمانية بأن اشترى سلاحا ( مسدسا ) ووعد بمنحى تصريحا رسميا بذلك اشتريت المسدس وحصلت على ذلك التصريح يوم ٢٠ أكتوبر ١٩٦٠ . ( الوثيقة رقم ٩ ) .

وأحذت اتصل بالصحافة الألمانية ووكالات الأنباء العالمية لتزويدها بأخبار اليمن الحقيقية وتسابقت الصحافة العالمية على نشر هذه الأخبار المفرطة في غرابتها التي فاقت ظلمات القرون الوسطى ، مما جعلها الحديث المشوق في محطات الإذاعة وانتشرت هذه الأخبار بين السفارات العربية والأجنبية .

فى شهر نوفمبر ١٩٦٠ كانت العلاقات المصرية العراقية قد بلغت ذروة الصراع فقرر الإمام أن يتبادل السفارات مع العراق للضغط على مصر التى بدأت تسمح بنوع من نشاط الأحرار اليمنيين المقيمين فيها ، ولعل سفارته فى بون قد فسرت للإمام مدلول إقامتى مع السادات فى جنوب ألمانيا طوال شهر أغسطس ١٩٦٠ ونشاطى الإعلامى الذى أعقب ذلك مباشرة .

عندما انتشرت أحاديثى عن اليمن جاءنى الدكتور كندرمان وهو صديق ألمانى من كبار رجال السياسة ، وقدم الى دعوه من هيئة العلاقات الخارجية الألمانية لزيارة مدينة دورتموند العاصمة الصناعية لألمانيا الغربية وإلقاء محاضره فى قاعة هنزلر هاوس . قبلت الدعوة وقامت الهيئة المذكورة بدعوة نحو ثمانمائة من رجال الدولة ورجال الأعمال وممثلى الدول العربية والأجنبية والصحافة الألمانية ووكالات الأنباء العالمية .

كان موضوع المحاضره « ماذا يجرى في اليمن » وتحدد موعدها يوم الأربعاء ٧ دسمبر ١٩٦٠ .

علم بذلك صديقى الاستاذ هاشم طالب مستشار السفارة اليمنية في ألمانيا فأصر على أن يذهب معى ليشترك في هذه المناسبة الثورية التي تشرح للعالم مأساة اليمن لأول مره في تاريخها القديم والحديث ، كما أصر على أن يجلس في الصف الأول بين المدعوين المستمعين مضحيا بوظيفته في سبيل أن يقف بجانبي يشد من أزرى ليعلن على الملأ أن كل ما أنطق به هو الحق المطلق الذي يصف مأساة الشعب ، ويعبر عن أوجاعه وعزمه على التخلص من هذه المأساة

صباح ذلك اليوم توجهت إلى مدينة دورتموند وهى تبعد عن بون مسافة تقطعها السياره في ثلاث ساعات ، وكان معى في السيارة الدكتور كندرمان والاستاذ هاشم طالب والعقيد عمرو هريدى الملحق العسكرى المصرى في ألمانيا ، وعندما وصلنا دورتموند وجدنا في انتظارنا سيارتين من سيارات الشرطة وعددا من راكبي الدراجات البخارية ، ووصلنا على هذا النحو إلى الفندق حيث كان في انتظارنا محافظ المدينة الذي ذهب معنا لزيارة بعض المصانع الكبرى .

وفى تمام الساعة الثامنة اتجهنا جميعا إلى قاعة هنزلر هاوس التى امتلأت بالمدعوين وغيرهم من الذين قرأوا بيان السفارة اليمنية في اليوم السابق على إلقاء المحاضرة والذي

قالت فيه السفارة أن عبد الرحمن البيضاني الذي كان وزيرا لليمن في ألمانيا الغربية لا يزال سجينا في اليمن ، ولعل ذلك ، جعل محافظ المدينة ينصحني بأن أضع حول رقبتي وسام الاستحقاق الأعظم الذي كان رئيس الجمهورية الألمانية قد منحني إياه .

وكان من بين من جلسوا فى الصف الأول محافظ المدينة والأستاذ هاشم طالب والملحق العسكرى المصرى والملحق الصحفى الروسى ومستشار السفارة الأمريكية والوزير المفوض البريطاني.

وقف رئيس هيئة العلاقات الخارجية الألمانية يقدمنى للمدعوين قائلا « إننى لا أقدم للحديث وزيرا يمنيا سبق أن مثل حكومته عندنا ، وإنما أقدم إليكم ضميرا وطنيا يمثل شعبه » ثم وقف الدكتور كندرمان وتحدث عن ضرورة التضامن العالمي لمساعدة الشعوب المنطلعة إلى النهضة والحياة الكريمة ، كما تحدث عما كان يسمعه منى خلال السنوات الست الماضية عن حتمية الاصلاح في اليمن والذي عندما عجزت عن تحقيقه عن طريق الإمام قررت أن أسعى إلى تحقيقه عن طريق الشعب » .

بعد ذلك وقفت القى محاضرتى التى استغرق القاؤها ثلاث ساعات ونشرها الاتحاد اليمنى فيما بعد فى كتاب بعنوان « الاعيب متوكليه » وكان من بين فقراتها أن :

( اليمن صاحبة ماض مجيد وحضارة من أعظم الحضارات التى يمكن أن يذكرها الانسان . وقد ذكر القرآن مجدها الخالد ، ولكن اليمن اليوم .. يمن أخرى يفنى فيها الشعب جوعا بالرغم من موارد البلد الطبيعية الغنية وانه إذا بدأ من أمة من الأمم سلوكان متعارضان في مراحل مختلفة من مراحل تاريخها ستجدون تفسير ذلك في صميم تاريخها وبيئتها . وإذا تعرضت أمة من الأمم لصعاب قاسية فوجدت في ذلك يأسا وتدهورا ، أو استمدت منه قوة وتشجيعا وأملا في اجتياز هذه الصعاب ، فإن ذلك يرجع إلى تكوين هذه الأمة العضوى وبنائها الاجتماعي ليس فقط في وقت المأساة بل منذ عدد من القرون عندما بدأت تقاليدها تتكون .

وهذا يرجع بنا فى اليمن إلى أثنى عشر قرنا خلت عندما أدعى أفراد من نسل النبى محمد اقتصار الإمامة عليهم حتى يصبحوا ملوكا باسم الدين .

هذه الدعوة لم تقبلها أغلبية المسلمين في ذلك الوقت فقتل كثير من هؤلاء واسبئت معاملة بقيتهم حتى لجأ بعضهم إلى اليمن حيث وجد ترحيبا واستقبالا قلبيا ، فاستوطن هؤلاء اليمن وعملوا تدريجيا على تحويل هذا الترحيب إلى نفوذ سياسي حتى احتكروا الحكم وأغلقوا الطبقة الحاكمة على أنفسهم وحدهم وباسم الدين .

لقد كان الأئمة الذين تعاقبوا على حكم اليمن يعلمون أن مثل هذا الشرط ماهو إلا شرط دخيل غريب على الإسلام وعلى منطق الدين وكانوا يتوقعون أنه سيأتى اليوم الذى يلفظ فيه الشعب اليمنى هذا الشرط الدخيل فعملوا بكافة السبل على إعاقة نمو الوعى القومي والرأى العام في البلاد .

لقد دأبوا على تسليم الوظائف الحساسة لأبناء هذه الأسرة ومن يتبعهم من العلويين بثقة عمياء .. لقد احتقروا التعليم ومسخوه بل وحرموه بسبب خطورته الكبرى على سلطانهم .. لقد حولوا الدين إلى حزبية ووقفوا فوق النفرقة الطبقية ، ونشروا الكراهية والبغضاء والخلافات بين الطوائف الدينية ، نهبوا الرعايا ، وأقاموا العراقيل أمام الكفاءات ، شجعوا البطالة والعقم واحتقروا العبقرية مفضلين عليها النسب . من ذلك التاريخ بدأ تدهور اليمن ) .

## وختمت محاضرتي قائلا:

( إن الكثيرين من أتباع المذهب الزيدى الذى ابتكر هذا الشرط الغريب على الدين وهو حصر الإمامة فى الأسرة الهاشمية قد أصبحوا يرحبون بالتغيير الجذرى من أجل تطور البلاد ونهضتها لأنهم قد أصبحوا هم أيضا ضحايا هذا الوضع الاجتماعي الفاسد فى اليمن .

لذلك فإننى أنادى بالثورة الجذرية ..

أما إذا كان هناك من يعتقد في اليمن أن الموت خير من الحياة وأن الأفضل ألا يولد فإنه لن يهمه أن يستمع إلى ندائي ولا إلى دعوة أي مصلح ) .

كان جميع الحاضرين يصغون إلى هذه الكلمات وهم يستنكرون أن يكون ذلك هو حال شعب اليمن في القرن العشرين وبعد أن ملأت أمجاده كل صفحات التاريخ بجميع اللغات الحية والميتة.

ولا شك في أن وجود الأستاذ هاشم طالب مستشار السفارة الرسمى في ألمانيا الغربية كان له أعظم الأثر في نفوس الحاضرين ، فقد كان يصفق بكل قوته مع سائر المصفقين للثورة ، الذين أقنعهم وجود هاشم طالب معى بأنه لا تزال فعلا في هذه الدنيا ، شعوب تصدق من يتاجر بالجنة ويستغل صلة القربي بالرسول ويقتل الشعب باسم الله ، ولا حول ولا قوة إلا باالله .

أذاع راديو لندن خلاصة هذه المحاضرة ونشرت الصحف الألمانيه مقتطفات منها ، وكان من بينها صحيفة وست دوتش تاجه بلات في ٩ ديسمبر ١٩٦٠ حيث جاء من بين ما نشرته « لقد رسم المحاضر وهو يثير العواطف صورة مؤثرة ومنذرة بالخطر لأحوال وطنه . وألقى اللوم على فساد نظام الحكم الذي أخر البلاد . فالمملكة يحكمها منذ قرون عديدة أشخاص يدعون أنهم من سلالة الرسول محمد وهذه الحكومات لا تسمح بالاصلاحات لأنها تخشى على سلطانها السياسي » .

كما نشرت صحيفة رور ساخريشتن في ٩ ديسمبر ١٩٦٠ ما جاء فيه « إن خطاب السفير السابق في ألمانيا الذي حصل على وسام الاستحقاق الأعظم من رئيس جمهورية ألمانيا قد أثر في نفوس المستمعين ومشاعرهم حيث نقلهم إلى قلب المأساة بصوته الحزين الباكي » .

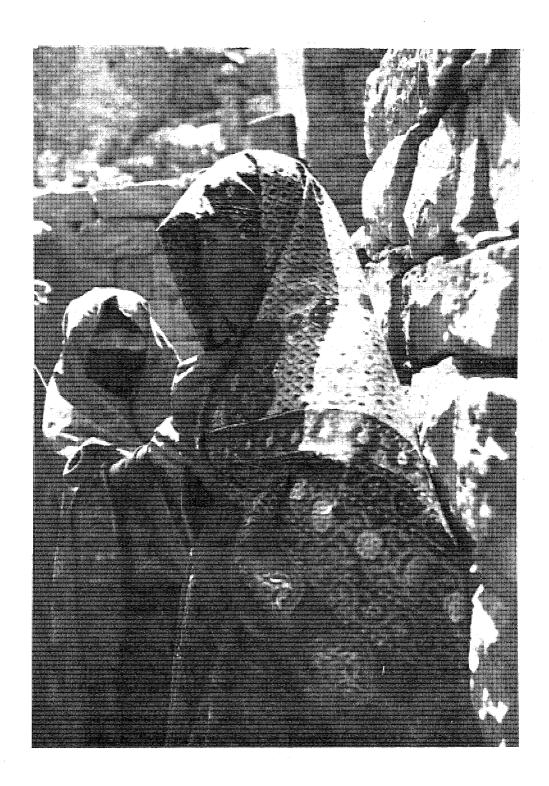



تحدد لمناقشة رسالة الدكتوراه يوم ٢٨ فبراير ١٩٦١ فاستحسنت أن أمضى فترة الانتظار في مصر تخفيفا على الشرطة الألمانية التي أحاطتني بعنايتها بعد رعاية الله سبحانه وتعالى فوصلت إلى القاهرة في ٢٠ ديسمبر ١٩٦٠ والتقيت بالأستاذ أحمد محمد نعمان والقاضي محمد محمود الزبيري ورويت لهما أخبار المحاضرة وسلمت إليهما ترجمتها باللغة العربية . وقد أبديا استحسانهما لكل ما جاء فيها وقالا إنها تمثل وجهات نظرهما تمثيلا دقيقا محكما فقررا نشرها في كتاب من كتب الاتحاد اليمني باسم « ألاعيب متوكلية » وكتب الأستاذ أحمد محمد نعمان مقدمة لهذا الكتاب الذي صدر يوم الأحد ١٥ منابر ١٩٦١ .

## وكان من بين ما كتبه الاستاذ نعمان في مقدمته مايلي :

( إن الأستاذ عبد الرحمن البيضائي وزير اليمن المفوض في ألمانيا الغربية ثم في السودان فالمستشار الاقتصادي للدولة والذي نقدمه اليوم للأحرار جميعا أعاد إلى ذاكرتي ما كان قد ابتلى به من التفاؤل وحسن الظن بمن تفاؤلنا بهم من قبله ، وأحسنا بهم الظن ، بل ورفعناهم إلى السماء ، وجعلناهم وسيلتنا إلى الله ، ودعونا لهم بالهداية والتوفيق في السر والعلن . )

( ومن غريب الصدفة أن يعلن الأستاذ البيضائي صيحة الحرية عالية مدوية في ألمانيا الغربية ، وينطلق في فضاء الله الرحب حرا طليقا .. في نفس الوقت الذي يقع صالح محسن شرف الدين السكرتير الخاص لجلالة الإمام ، والخادم اللصيق به الذي قضى عمره كله في خدمته يقع في السجن ، ويشاع خبر إعدامه . )

( لقد كان الأستاذ البيضائي أشد حذرا ويقظة ، وكان أذكى من أن يستبد به التفاؤل بعد اصطبغت أرض بلاده بدم الشباب الثائر حميد بن حسين الأحمر ووالده الشيخ حسين بن ناصر الأحمر وزميلهم البطل الشيخ عبد اللطيف بن راجح ) .

( وأننى لأذكر جيدا بالغ تفاؤلى عام ١٩٥٥ وقد وقع الإمام في الحصار ، وأنقذته الصدفة من الموت المحقق .. أريد أن أقول الصدفة ولن أقول البلاهة والغفلة والجهل ، أو التفاؤل ممن حاصروه وأمطروا قصره بوابل من الرصاص . )

( لقد قال لى الإمام إنه لا يوجد ما يقابل به نعمة الله عليه بعد أن أنقذه هذه المرة ، وأفرج عنه إلا أن يهب بقية حياته وكل ما يملك لإسعاد اليمن ) .

( وفى هذه الفترة نفسها التقيت بالأستاذ عبد الرحمن البيضانى وتعرفت عليه لأول مرة ووجدته أشد منى حماسا وأكثر تفاؤلا وعنده عدة مشاريع اقتصادية بحكم اختصاصه ودراساته ، وقد شجعه على تقديم مقترحاته ما أعلنه الإمام صراحة من عزمه على تغيير الوضع فى اليمن وأنه لم يبق أمامه سبيل غير الإصلاح الشامل ) .

( ولكن لسوء حظ هذه المشاريع والمقترحات والنصائح والتفاؤل انها اقترنت بقدوم شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن ) .

( وانتهت بنهايته كل المشاريع وتبددت الاحلام وتوعد بسيفه كل من يحاول تعكير صفو الحياة الحاضرة أو يدعو للتغير . أو يفكر بأى تفكير غير عبادة الله والصلاة والصيام وطاعة الإمام طاعة عمياء . وكان في مجلسه ولى عهده ووجوه دولته وأنا من الشاهدين ، وقد أعلنت توبتي من الدنيا ومتاعها وزخرفها وتضامنت ولزمت الصمت إلى يوم أسعدني القدر بالخروج في قصة طويلة . )

(أما أخى الأستاذ البيضائى فقد استبد به التفاؤل بالرغم من مصارع الأولين ولعل حبه لبلاده ضاعف من تفاؤله . ومضى فى التفاؤل بالرغم من مصارع الأولين إلى أن أعلن صيحته المدوية ورمى المنصب الرفيع ، والمرتب الصخم ليعيش فى صفوف إخوانه الأحرار حتى تنتصر قضية الشعب التى لابد أن تنتصر ولو كره الظالمون ) . أحمد محمد نعمان . (الوثيقة رقم ١٠) .

استمع أنور السادات إلى شريط تسجيل المحاضرة وقرأ تعليقات الصحف الألمانية وكان قد وصله تقرير صحفى من الجهات المسئولة عن ردود الفعل الدولية لهذه المحاضرة السياسية التى دعت إلى الثورة على نظام الإمامة في اليمن ، كذلك قرأ السادات المقدمة التى كتبها أحمد محمد نعمان في كتاب « ألاعيب متوكلية » .

وقال السادات أن هذا التصرف العلني من جانب الاستاذ نعمان والقاضى الزبيرى سوف يقطع عليهما خط الرجعة إذا ما عدلا عن هذا الموقف وعادا إلى موقفهما الأول وهو تزكية البدر . ففهمت صراحة أنهما كانا ، حتى تلك اللحظة ، على صلة بالبدر وكانا ينتظران منه خيرا عندما يموت الإمام .

حمدت الله الذى هدانا جميعا إلى الاتفاق على إسقاط الحكم الإمامى الهاشمى والتخلى عن كل مرشح للإمامة ، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . ورجوت أن يكون ذلك الاتفاق عنصرا مساعدا للسادات كى يقنع الرئيس جمال عبد الناصر هو الأخر بالتخلى عن البدر فيفسح لنا مجال الدعوة إلى الثورة من قلب القاهرة .

ووصل إلى القاهرة ( العقيد ) حسن العمرى مدير اللاسلكي اليمني قادما من ليبيا وكان يرأس وفد اليمن في مؤتمر وزراء المواصلات العرب ، وما أن وصل إلى القاهرة حتى زارنى في بيتى بصفة سرية وكان متحمسا لدعوتي إلى الثورة وخلع نظام الإمامة في اليمن وإعلان الجمهورية ومؤيدا كل ما جاء في محاضرتي في ألمانيا وطلب عدة نسخ من كتاب « ألاعيب متوكلية » وأخبرني بأنه التقى بالأستاذ أحمد محمد نعمان والقاضي محمد محمود الزبيرى في حديقة الأندلس ، وقال أن الزبيرى أخذه إلى الأسكندرية حيث قابل السفير المصرى في صنعاء الأستاذ على الدسوقي الذي كان يمضى أجازته هناك ، وكان غرض العقيد حسن العمرى من زيارته للدسوقي إقناعه بالتخلي عن البدر .

ثم اتفقنا على أن نتبادل الرسائل السرية بكلمات رمزية اتفقنا عليها وسافر إلى اليمن بعد أن هيأت له زيارة سرية للسادات أكد له فيها تأييده لدعوتي إلى خلع النظام الإمامي . ( الوثيقة رقم ١ )

عدت إلى ألمانيا في ٢١ يناير ١٩٦١ حيث التقيت بالاستاذ هاشم طالب الذى أبلغنى بأن الإمام قد عزله من وظيفته في السفارة وأنه سوف يستقر في القاهرة وينضم علنا للإحرار والاتحاد اليمني .

بدأت تصلنى رسائل من الأحرار فى اليمن وعدن والمهاجر اليمنية يؤيدون فيها دعوتى الى الثورة كما ورد فى كتاب « الاعيب متوكليه » الذى انتشر بشكل واسع بين اليمنيين وأصبح صلب حديثهم ومحور مناقشاتهم ، وأخذت راية الثورة الجذرية ترتفع فى اليمن ، وقلوب الأحرار تتأهب لساعة الخلاص من الحكم الإمامى الفاسد وقيام الجمهورية اليمنية .

فى ٢٨ فبراير ١٩٦١ أديت الامتحان الخاص بشهادة الدكتوراة فى كلية الاقتصاد بجامعة بون ووفقنى الله وحصلت عليها مع درجة الشرف وأسرعت بعودتى إلى القاهرة (الوثيقة رقم ١١).

كان السخط على نظام الحكم الإمامي قد بلغ ذروته في اليمن وكاد كل وطنى من أبناء الشعب يفتك بالإمام وليكن بعد ذلك ما يكون . غير أنه حتى تلك اللحظة لم تكن هناك خطة للثورة ولا برنامج لعمل ما بعد الثورة ولا دراسة للاحتمالات المختلفة والمضاعفات المتوقعة .

كان في اليمن مجرد سخط شامل ومنتشر بين أبناء اليمن ، لكنه لم يكن سخطا منظما .

كان فى اليمن سباق إلى الفداء والتضحية ، ولكنه لم يكن فداء مرتبطا بهدف وطنى محدد ، ولا تضحية مؤدية إلى ثورة جذرية .

والسخط غير المنظم كالبخار غير المنظم . كلاهما لا يولد طاقة .

والذى اكتشف الطاقة البخارية لم يخترع البخار وإنما أدخله في إطار محكم ثم نظم أسلوب خروجه من هذا الإطار فنتجت طاقته بعد أن تم إحكامه وتنظيمه .

إذن :

كان لا بد من العمل على إشعال المزيد من السخط وتركيزه في عقيدة ثورية تنبئق من ضمير ووجدان أبناء اليمن ثم تنظيم هذا السخط من أجل تحويله إلى طاقة ثورية مؤثرة .



في يوم الأحد ٢٦ مارس ١٩٦١ أذاعت وكالات الأنباء أن محاولة لاغتيال الإمام قد وقعت مساء ذلك اليوم .

كان الإمام قد تعرض لمحاولة اغتيال سابقة عن طريق الاصطدام مع سيارته ولم يسفر ذلك إلا عن اصابة سائق الإمام وقائد حرسه على مانع الذى نقلوه إلى مستشفى الحديدة ، فاتفق ثلاثة من الثوار اليمنيين هم الضباط عبد الله اللقيه ومحمد صالح العلفى (ضابط المستشفى) ومحسن الهندوانه على قتل الإمام في أول فرصة عندما يصل الإمام إلى المستشفى لزيارة قائد حرسه الذى كان بين الحياة والموت .

لاحت تلك الفرصة عندما اتصل الإمام تليفونيا في ذلك اليوم بمدير المستشفى السيد حسين المقدمي وأخبره بأنه سيزور المستشفى بعد صلاة العشاء في نفس اليوم .

وعندما وصل رجال حرس الإمام إلى مدخل المستشفى قابلهم ضابط المستشفى محمد العلفى ومنعهم من الدخول خشية إزعاج المرضى ، وأفهم أن تلك أو امر الإمام الذى كان قد وصل فعلا داخل المستشفى .

أحكم الضابط محمد صالح العلفى إغلاق الباب الخارجي للمستشفى ، ثم اتجه الضباط الثوار الثلاثة إلى الإمام الذي كان قد دخل إلى جوار غرفة التبريد وأطفأوا أنوار المستشفى وقال العلفي للإمام ( هذا الفرس وهذا الميدان ياعدو الشعب ) .

وكان العلقى يستخدم بذلك نفس ألفاظ الإمام الذى هدد بها الشعب عندما عاد من روما . وما إن أنتهى العلقى من إسماع هذه العبارة للإمام حتى انهال بالرصاص على رأس الإمام وصدره وسائر جسده فسقط على بحر من دمائه لا ينطق بكلمة ، ولا يتحرك بنفس ، فظن الثوار أنهم قد أجهزوا عليه وقتلوه وعندئذ داس العلقى بنعله رأس الإمام الذى لم يتحرك . خرج الثوار الثلاثة من المستشفى وقد أشفوا غليلهم بقتل الإمام وليكن بعد ذلك ما يكون .

لكن الإمام الذى أصيب بسيل من الرصاص فى معظم أنحاء جسده وتدفق دمه حتى غطى أرض الغرفة كان يتظاهر الثوار بإنه قد مات ، فخدعهم بضبط نفسه و عدم تحركه وكتمان أنينه حتى تركوه . وعندما دخل حرس الإمام ورجاله إلى المستشفى تحرك الإمام وسط بركة من دمائه ، فأسرع الأطباء إلى معالجته ، كما أسرع الضابط محمد صالح العلفى إلى الانتحار وتم القبض على الضابطين الأخرين عبد الله اللقيه ومحسن الهندوانه .

وعندما أطمأن البدر على حياة والده وصل من روما بعد ثلاثة أيام وطلب أطباء من أيطاليا وروسيا وألمانيا الغربية ، وكان أطباء الحديدة قد أسعفوا الإمام ونقلوا إليه الدم الذى أحضروه من عدن . وقرر الأطباء نقل الإمام إلى تعز وهو في حالة خطرة لا تسمح باستخراج الرصاص من جسده .

ألقى البدر القبض على الكثيرين من الشباب وفى مقدمتهم مدير المستشفى السيد حسين المقدمى ومدير الجوازات الاستاذ محمد رفعت وهما من الزملاء الأحرار الذين كانوا يحضرون الجلسات التى كنت اشترك فيها فى بيت الاستاذ هاشم طالب فى الحديدة.

فى ٨ مايو ١٩٦١ أى بعد حوالى أربعين يوما من محاولة اغتيال الإمام استطاع أن ينطق بصعوبة فوجه خطابا بصوت ضعيف إلى الشعب أذاعه من إذاعة صنعاء حتى يثبت أنه لا يزال على قيد الحياة جاء فيه:

( شعبى العزيز . كم أذاع المذيعون وكم نشر الناشرون وكم كذب الكاذبون وكم نمق المنافقون ، وقالوا وزعموا أن الإمام أحمد يحكم شعب اليمن بالقسوة والحديد والنار .

لقد أردت بهذه الكلمة أن اسمعكم صوتى الذى تعرفونه لما قد روجه أعداء الله من أن الإمام قد قتل أو أنه قد مات أو نحو هذا ، فكونوا على بصيرة من الأمر فإنى بحمد الله فى خير وعافية وبقى شىء من أثر الجراح التى احتسبها عند الله سبحانه وتعالى سيزول فى بضعة أيام ولا نية فى الخروج إلى الخارج للتداوى .

وكان لى مطمع فى أن أزيد من القول ولكنى اكتفيت بهذا الآن . المراد إعلامكم بالحقيقة وأنى فى خير وأن لا تصدقوا أعداء الدين الذين يكذبون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) .

وكان الأمر قد صدر بتشكيل هيئة لمحاكمة الضابطين الثائرين عبد الله اللقيه ومحسن الهندوانه برئاسة السيد عبد الله عبد الكريم رئيس ديوان الإمام وزوج ابنة الإمام، وعضوية السيد أحمد زبارة رئيس الهيئة الشرعية وزوج ابنة الأمام، والسيد يحيى عبد القادر نائب الإمام في الحديدة، والسيد يحيى الكبس عضو الهيئة الشرعية، والسيد على بن إبراهيم أمير الجيش، والقاضي محسن المحبشي حاكم الحديدة، والعميد عبد الله السلال مدير ميناء الحديدة. وتولى مهمة المدعى العام السيد أحمد الشامي وزير اليمن في لندن. ثم أصدرت هذه الهيئة الحكم بإعدامهما الذي تم تنفيذه على النحو الذي سيأتي ذكره فيما بعد.

كان الأحرار اليمنيون المقيمون في القاهرة مختلفين فيما بينهم بالرغم من أنهم جميعا يسعون إلى إسقاط حكم الإمام أحمد ، فبذلت كل ما في وسعى حتى أصلحت بين زعيمى الأحرار الأستاذ أحمد محمد نعمان والقاضى محمد محمود الزبيرى ، وإن كنت قد فشلت في التوفيق بين الأستاذ أحمد محمد نعمان والأستاذ محسن العينى .

انتهت مناقشات الأحرار في القاهرة إلى إعادة تشكيل الاتحاد اليمني باستثناء الاستاذ محسن العينى الذي صمم على عدم عضوية الاتحاد متمنيا له كل التوفيق .

وفى مايو ١٩٦١ ثم انتخاب مجلس إدارة الاتحاد من الأستاذ أحمد محمد نعمان رئيسا ، وانتخابى نائبا للرئيس للشئون السياسية ، والقاضى محمد محمود الزبيرى نائبا للرئيس للشئون الداخلية والمهاجرين ، والاستاذ أحمد المعلمى مديرا تنفيذيا لمكتب الاتحاد بالقاهرة ، والأستاذ محمد على الأكوع أمينا للشئون المالية ، والأستاذ همد على الأكوع أمينا للشئون المالية ، والأستاذ محمد أحمد عن شئون الطلبة ، والأستاذ حسن السحولى سكرتيرا للمجلس ، والأستاذ محمد أحمد نعمان سكرتيرا للشئون الإعلام وجنوب اليمن .

وبدأ الاتحاد في تنظيمه الجديد يتولى مهمة نشر الدعوة إلى الثورة الجذرية . وأخذ يتصل بالسلطات المصرية وممثلي الدول العربية يشرح أحوال الشعب اليمني وحتمية التغيير في اليمن ، وكان الاتحاد يضبط نشاطه بالقدر الذي لا يقلق سلطات الأمن في القاهرة حيث كان جمال عبد الناصر لا يزال محتفظا بالحد الأدنى من علاقة الاتحاد مع إمام اليمن .

عندما اهتدى الأحرار إلى عقيدة الثورة الجذرية وأمكن التوفيق بين زعماء الاتحاد اليمنى الأولين ، وبعد إعادة تنظيمه بما يحقق تجميع طاقات الأحرار كى تتجه جميع الجهود المخلصة نحو إيقاظ الشعب اليمنى حتى يلتف حول قيادة الثورة التى ، وبعد أن بدأنا نعمل من أجل قيامها بخلع جذور المأساة اليمنية من جذورها ، إذا بى أشعر بتيارات خفية تستهدف هدم ما تم ترميمه فى بناء الاتحاد اليمنى .

انطلقت أخبار حول اتصال بعض الأحرار بالبدر ، وانتشرت معلومات حول تمسك بعض الأحرار بنظام الحكم الإمامي مع إصلاحه باختيار إمام دستورى صالح . وكانت دهشتى في ذروتها عندما بلغني أن هذه الاتجاهات هي النوايا الحقيقية لبعض الكبار من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد .

وفى عدن نشرت إحدى الصحف هجوما صريحا على تشكيل الاتحاد اليمنى وقدرته على تمثيل إرادة الشعب مما دفع الأستاذ محسن العينى إلى زيارتى لينفى عن نفسه أية صلة بما نشرته تلك الصحيفة ، وكتب أمامى رسالة إلى رئيس تحريرها الأستاذ محمد على باشراحيل تعقيبا على ما جاء فى ذلك المقال ثم كتب صورة من هذه الرسالة بخط يده ووقعها أمامى وسلمها لى ، وجاء فيها :

( أرجو أن يكون معلوما للجميع أننى لا أكن للصديق الدكتور عبد الرحمن البيضاني إلا كل تقدير ، وأننى لأشيد بوطنيته وإخلاصه ) . محسن العيني العيني 171/7/١٣ ( الوثيقة رقم ١٢ )

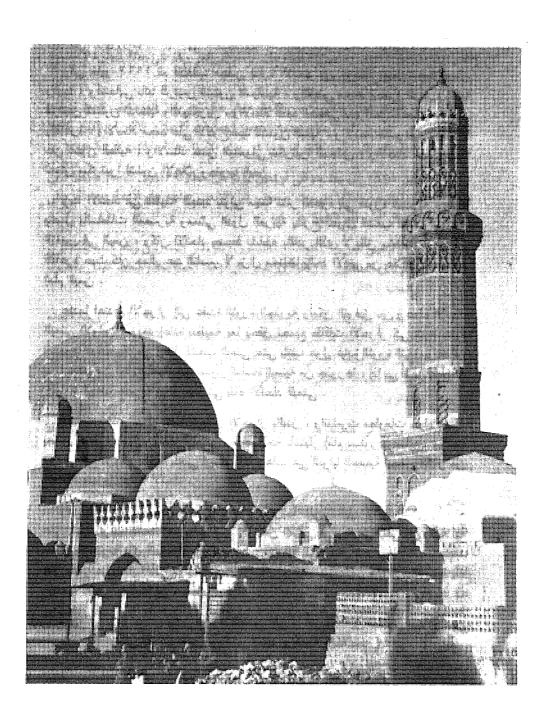

# هَانَدُ ابَلَاغُ لِلنَّاسِ وَلِيُنْدَرُولِ بِهِ عَلَيْ الْمَالِيُ الْمَالِيُ الْمَالِيِ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمُؤَلِّ الْمَالِيَ الْمَالِيِ الْمُؤْلِدِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

### الصيحة الكبرى



أحزننى أشد الحزن ما علمته من أن بعض الكبار من أعضاء الاتحاد اليمنى قد عقدوا فعلا اتفاقا مع البدر على تجميد نشاط الاتحاد اليمنى فى القاهرة مع تصفية فرعه فى عدن الذى كان يرأسه الأستاذ محمد على الأسودى .

وكنت قد سلمت الأستاذ أحمد محمد نعمان نص التقرير الاقتصادى الذى قدمته إلى الإمام قبل هروبى منها ونسخة من مجلة الطليعة التى نشرت حديثى عندما كنت لا أزال في الحديدة ، وسألت الأستاذ أحمد محمد نعمان عن موعد نشر التقرير الاقتصادى والحديث الصحفى في كتاب باسم الاتحاد اليمنى بعنوان ( إقتصاد اليمن ) الذى كان الاستاذ نعمان قد كتب فعلا مقدمته كما سبق أن كتب مقدمة كتابى « الاعيب متوكليه » الذى تضمن المحاضرة التي ألقيتها في ألمانيا الغربية .

وجدت لهجة الأستاذ نعمان قد تغيرت وحماسه قد تبدل ، وقال أن القضية اليمنية راكدة وأن ركودها يستدعى أن يتريث الأحرار .

عجبت من أمر ذلك الموقف الذي نزل كسيف الإمام على رقبتي وهزني من كل أعماقي .

كيف ركدت قضية الشعب اليمنى ولم يمض على مجازفة الضباط الثوار الثلاثة ، اللقيه والعلفى والهندوانه أكثر من ثلاثة أشهر . وقد انتحر العلفى ، ولا يزال اللقيه والهندوانه يصارعان كل أنواع التعذيب مقيدين بالأغلال ، تقطع سيوف الإمام لحومهم عسى أن يقول أحدهم ما يرضى البدر فلم ينطق أحدهم إلا بما يرضى الله والوطن والتاريخ .

كتمت حسرتى بين ضلوعى وحرصت على مظهر الاتحاد اليمنى المعارض لنظام الحكم في اليمن ، عسى أن يهدينا الله إلى إصلاح جوهره .

صبرت شهرا ونصف ، وبعد أن ذاعت الأخبار عن صلة البدر بالاتحاد اليمنى مارست حقى كنائب لرئيس مجلس إدارته للشئون السياسية واستعدت نصوص كتاب « اقتصاد اليمن » من الأستاذ أحمد محمد نعمان وأصدرته باسم الاتحاد اليمنى فى أغسطس ١٩٦١ وكتبت فى مقدمته ما يلى :

#### أيها الأحرار

منذ بضعة أشهر حثنى زميلى وصديقى الأستاذ أحمد نعمان على إصدار كتيب باسم الاتحاد اليمنى يعالج مشاكل اليمن الإقتصادية .. ثم مرت الشهور والصديق نعمان يتراجع رويدا رويدا حتى أعلن صراحة وبحضور بعض زملائى من أعضاء مجلس قيادة الاتحاد اليمنى أنه لا يوافق على نشر أى شيء في الوقت الحاضر لأن الركود الحالى للقضية اليمنية يستدعى صمت الأحرار ..

#### أيها الأحرار

استفدنا من دروس الكونغو أن قضية الشعب اليمنى تحتاج إلى تعريف العالم بها ، فاليمن مقبله على أحداث ستشابه إلى حد كبير إحداث الكونغو لأنه توجد تيارات عديده تتنازع فيما بينها داخل اليمن وخارجها ، ولكل تيار أنصار وأتباع ، وليس من المحتمل أن يستقر الأمر بسرعة لفئة معينة عندما ينفجر البركان ) .

( فيجب على الاتحاد اليمنى أن يسعى إلى توحيد صفوف اليمنيين والقضاء على أسباب تشتت شملهم وبواعث إنصراف البعض عنه حتى تتوحد كلمة الشعب ، فيسد بذلك المنافذ أمام التيارات الأجنبية والأخرى التى لا تمثل قضية الشعب ، وبذلك تنجح قضية الإصلاح بأقل خسائر ) .

( لا يجوز أن نستغرق في النوم بينما أحرارنا في الداخل لا ينامون أبدا ، انهم في حاجة إلى أن نشد أزرهم ، نبرر تضحياتهم ، نشعل نار الوطنية في قلوب أنصارهم ، حتى تتجاوب الأغلبية معهم فتنجح قضية الشعب بأقل خسارة ) .

(كذلك لم أفهم أن يصمت الأحرار في الخارج عندما تبدو أحوال الداخل هادئة ، ثم يتحركون عندما يتحرك أحرار في الداخل ) .

( لا أفهم ذلك لأننى أفهم أولا وأخير أن عمل أحرار فى كل مكان هو تحريك الأحداث وليس انتظار الأحداث ) .

ولعل أكثر ما لغت نظر قراء « اقتصاد اليمن » ما نشرته في وسط صفحة كاملة جاء فيها :

( لم يعجبنى مسعى البعض إلى مصالحة الحكومة بعد أن وضعوا أنفسهم في مركز القيادة الشعبية ) .

كانت هذه العبارة مثارا للجدل الشعبى واستنتج الأحرار في داخل اليمن وخارجها أن زعماء الاتحاد اليمنى في القاهرة منقسمون على أنفسهم ، وبدأت تصلني خطابات التأييد التي تحثنى على استكمال مسيرة الدعوة إلى الثورة الجذرية وإقامة الجمهورية اليمنية ، مهما صادفت من عقبات وتلقيت من طعنات ، سواء من جانب الأعداء ، أو من جانب الأصدقاء ، الذين تزعموا الحركة الوطنية عندما كانت قاصرة على مجرد استبدال إمام .

وتنفيذا للمخطط الذي رسمه البعض من خلف ظهرى تصدع بنيان فرع الاتحاد اليمنى في عدن ، ووصلتني رسالة من رئيسه الاستاذ محمد على الأسودى (١) بتاريخ ٢٢ سبتمبر ١٩٦١ كان من ضمن ما جاء فيها ما يلى :

( أطلعت على كتيبكم الأول – ألاعيب متوكلية – ولا اعد الحقيقة أن قلت أنه اسم على مسمى وأنه أحسن ما ألف في القضية ولاغرابة في ذلك فأنت قد عرفت أكثر من غيرك دخائل أولئك الناس ، وكذا ( اقتصاد اليمن ) يحوى من الحقائق ما لايدركها كثير من الناس فأرسلوا حوالى الفين نسخة ، وإذا لزم الأمر بطلب أعداد أخرى سنشعركم ) . ( الوثيقة رقم ١٣ ) .

وصلتنى هذه الرسالة يوم ٢٨ سبتمبر ١٩٦١ ، وكانت سوريا قد قامت بالانقلاب على الوحدة مع مصر ، الأمر الذى يؤدى إلى إغراء الإمام بتحدى عبد الناصر ، وكان تقديرى لتأثير الانقلاب السورى على أهدافنا الثورية في اليمن ينحصر في أحد أمرين :

إما أن يضعف عبد الناصر في مواجهة إمام اليمن ويتمسك أكثر بالبدر حتى لا تكون مصر معزولة عربيا بعد أن اتضح له تأييد معظم الدول العربية للانقلاب السورى . وفي هذه الحالة سيجد الأستاذ نعمان فرصته الذهبية لتطويع الاتحاد اليمني لتأييد البدر بعد أن يتضح على الملأ وقوف مصر الصريح والمعلن والمؤيد له .

وإما أن يشتد ساعد عبد الناصر في مواجهة الإمام وتقوى عزيمته القومية في الساحة العربية كرد فعل قومي تلقائي للانقلاب السورى المناقض لأحلام الأمة العربية ، وعندئذ يتخلص عبد الناصر نهائيا من عقدة البدر ويفتح أبواب مصر للثورة الجذرية في اليمن لاعادتها إلى الأسرة العربية المتحضرة .

كان واجبى الوطنى والقومى أن أعمل على ترجيح الاحتمال الثانى مع عدم إسقاط الاحتمال الأول كلية من الحساب .

ثم بلغنى فى شهر نوفمبر ١٩٦١ أن بناء ميناء الحديدة قد اكتمل والطريق من هذا الميناء إلى صنعاء قد تم ، وتخرج طلبة الكلية الحربية الثوار وتولوا مواقعهم فى وحدات الجيش .

<sup>(</sup>١) وزير شيون الجنوب في وقت لاحق بعد الثورة .

للإنصاف اعترف أننى لم أقل شيئا للأستاذ نعمان ولا للقاضى الزبيرى عما كنت أعرفه وأتابعه وأعمل من أجل نضجه فى اليمن ، كما لم أقل لهما شيئا عن أحاديثى السرية مع أنور السادات التى كانت تنتظرها أذن عبد الناصر .

كنت غير مطمئن إلى اقتناع الاستاذ نعمان بالثورة الجذري ، وهو الذى يتصل بيين الحين والحين بالمسئولين بالمخابرات المصرية يروج لهم فكرة التمسك بالبدر ، وأما القاضى الزبيرى فإنه وبكل تأكيد كان قد تخلى نهائيا عن البدر ولكنه كان مترددا فى اختياره النهائى لبديله ، ولفرط طبيته وحسن ظنه كان لا يكتم سرا على أصدقائه وهم كثيرون .

فى نفس ذلك الشهر ( نوفمبر ١٩٦١ ) بلغتنى أخبار من اليمن تشير إلى أن الإمام قد تدهورت حالته الصحية إلى حد بعيد وأنه يفكر فى استعادة ثقة مصر وزيارتها حتى يأمن جانب الساخطين فى اليمن الذين يلتمسون منها مباركة التغيير الجذرى.

صدمتنى تلك الأخبار صدمة شديده لأنها لو صحت وجاء البدر إلى القاهرة لأدى ذلك إلى تمكين الأستاذ أحمد محمد نعمان من فرصة ذهبية كى يثبت وجهة نظره التى كررها على آذان المسئولين المصريين .

ولم أتوقع من القاضى الزبيرى أن يعارض هذا الاتجاه إذا تشبث به نعمان ورجحته مصر .

لذلك ناقشت هذا الموقف بكل وضوح وصراح مع الأستاذ نعمان والقاضى الزبيرى وطرحت عليهما سؤالا محددا خلاصته أنه إذا كان لا مفر من قبول البدر إذا أيدته مصر أليس من الحكمة الوطنية والقومية أن نطلب منها مواصفات معينة تشترطها عليه من أجل حماية الأهداف الوطنية والقومية التي تبنتها وترعاها ؟

وأقنعتهما بأن نقوم نحن الثلاثة بصياغة وتوقيع خطاب إلى الرئيس جمال عبد الناصر نقترح فيه هذه المواصفات ، وفعلا أرسلنا ذلك الخطاب إلى الرئيس جمال في ١١ نوفمبر ١٩٦١ .

وافق عليه الأستاذ نعمان لأنه اختار بنفسه صياغة بعض البنود التي اعتقد من جانبه أنها تفيد ضمنا اتفاقنا على تأييد البدر .

ووافقت عليه من جانبي لأنني اخترت بنفسي صياغة البنود الأخرى التي اعتقدت أن تفيد صراحة رفضنا للبدر .

ووافق القاضى الزبيرى عليه لأنه جمع بين ما اختاره أحمد نعمان وما اختاره عبد الرحمن البيضاني . جاء في خطابنا المشترك إلى الرئيس عبد الناصر أنه ( المؤكد المعروف هو أن الإمام يكره الجمهورية العربية بينما يقف البدر منها موقفا عائما ، فهو يؤيدها أمام أنصارها من الوطنيين المصلحين اليمنيين ، كما يلعنها أمام أعدائها الرجعيين الفاسدين . وكما يقال أنه يتخذ هذه السياسة ليأمن جانب الرجعيين حتى يستتب له الأمر فإنه يمكن القول أيضا إنه متردد مذبذب لا يؤمن جانبه ) . ثم أضفنا أن ( النظام الإمامي في اليمن يعتمد على التفرقة العنصرية ولا يقبل أية مساواة بين المواطنين ولذلك فإنه طليعة حرب على القومية العربية ومبادئها التي تستلزم المساواة بين أبناء الشعب ) . ( لذلك نعتقد أنه يجدر بالجمهورية ألا تمنحه صك الغفران وقبلة البركة دون مقابل ودون ضمان . أما المقابل فلا يقل عن تنفيذ مبادىء القومية العربية وأخصها إعلان المساواة بين عناصر الأمة وطوائفها والبداية الحقيقية للإصلاح الإقتصادي والاتفاق على تطوير الاتحاد القائم بما يحقق الوحدة الشاملة في المستقبل وأما الضمان فلا يقل عن اشتراط إحاطة البدر يحقق الوحدة الشاملة في المستقبل وأما الضمان فلا يقل عن اشتراط إحاطة البدر بأشخاص أكفاء مؤمنين بالمبادىء المذكسورة ليقوموا بتنفيذها) .

القاهرة في ١١ نوفمبر سنة ١٩٦١

أحمد محمد نعمان محمد محمود الزبيرى عبد الرحمن البيضائى (الوثيقة رقم ١٤)

عندما قرأ جمال عبد الناصر رسالة الاتحاد اليمنى بتوقيع الأستاذ نعمان والقاضى الزبيرى وتوقيعى بدأ يعيد النظر فى موقف مصر من البدر بعد أن وصفه نعمان الذى كان يعمل لحسابه بأنه ( يعتمد على التفرقة العنصرية ولا يقبل أية مساواة بين المواطنين ) وأنه لذلك ( يعتبر طليعة حرب على القومية العربية ومبادئها التى تستلزم المساواة بين أبناء الشعب ) .

ولا شك فى أن جمال عبد الناصر كان فى حيرة من أمره عندما وجد توقيع الأستاذ نعمان على رسالة تؤكد أن الإمام يكره مصر وأن البدر يؤيدها أحيانا أمام أنصارها ، ويلعنها دائما أمام أعدائها ، وإن وجود البدر فى معسكر القومية العربية يمثل نقطة ضعف تعرقل انطلاق ثوريتها الصريحة .

كانت هذه الرسالة بمثابة قنبلة نسفت ، كل ما كتبه الأستاذ نعمان مؤيدا للبدر ومروجا لبيعته ومدافعا عنه أمام جمال عبد الناصر ولدى المخابرات المصرية حتى ذلك التاريخ . وعندما التقيت بأنور السادات بعد أن اطلع جمال عبد الناصر على تلك الرسالة هنأنى قائلا (كسبت الجولة يا عبد الرحمن . لقد شهد لك شاهد من أهلها ) ثم أوضح لى أنه يرجح أن يكون جمال عبد الناصر قد بدأ في إعادة حساباته مع البدر وأصبح يشك في عقلية وسلوك زعماء اليمن التقليديين ، وإنه لن يأخذ بعد ذلك بنصائحهم ، ليس بسبب توقيعهم على تلك الرسالة فحسب وإنما كنتيجة حتمية لسيل المعلومات التي أخذت تتدفق عليه من داخل اليمن تؤكد اشتعال السخط الشعبي على نظام الحكم الإمامي ، فضلا عن الرسائل العديدة التي أخذ اليمنيون يسلمونها سرا إلى السفارة المصرية في صنعاء ينتقدون فيها إستمرار مصر في الحفاظ على الاتحاد الوهمي والشكلي مع الإمام وحكومته ، علاوة على ضعف البدر الواضح الذي لا يحتاج إلى برهان .

تنفست الصعداء عندما أبلغنى أنور السادات ذلك لأننى كنت ، وبكل عقلانية وواقعية ، أعتقد أن إقتناع جمال عبد الناصر بالثورة الجذرية في اليمن هو نقطة الإنطلاق والوثوب إليها ، لأنه :

أولا: يفتح لنا مجال الصحافة والإذاعة من القاهرة لإعلان الدعوة إلى الثورة في اليمن مع نشر العقيدة التي تقنع الجماهير اليمنية بالثورة الجذرية .

ثانيا: يؤدى إلى اطمئنان الاحرار الثوار في اليمن إلى مساعدة مصر السياسية والعسكرية عند قيام الثورة.

ولامجال للكذب أو المبالغة بادعاء القدرة اليمنية الذاتية على القيام بثورة جذرية لا تستند سياسيا وعسكريا على مصر وسيأتي شرح ذلك في موضعه في هذا الكتاب إنشاء الله .

ثالثا : يجعل في مقدرنا أن نستعين بمصر ونحن نستكمل حاجة الثوار في اليمن إلى الأسلحة والذخيرة اللازمة للقيام بالثورة .

شرح الله صدرى ويسر أمرى بما أبلغنى به السادات وجعلنى أطمئن إلى أنه سبحانه وتعالى سوف يحل عقدة من لسانى ، الذى احترق شوقا إلى صحافة القاهرة الساهرة وإذاعتها القومية الثائرة .



نصحنى السادات بأن أحافظ على علاقاتى مع زعماء الأحرار القدامى ما أمكننى الحفاظ عليها ، لأطول فترة ممكنة ، لعلهم يندمجون بمرور الوقت مع الدعوة إلى الثورة الجذرية الجمهورية ، وينسون البدر ولا يبحثون عن مرشح إمامى آخر ينتظرون منه الإصلاح على يديه . قلت أن أحدا لا ينسى دورهم الوطنى فى معارضة الإمام يحيى ثم معارضة الإمام أحمد ، وقد أفنوا زهرة شبابهم دفاعا عن حقوق الشعب ، ولعلهم قد بدأوا حياتهم نطفة فى رحم النظام الإمامى ، ثم رضعوا من ثديه الكهنوتى ، وعاشوا طفولتهم بين أحضانه المقدسة ، وتأصلت فى نفوسهم طقوسه العنصرية ، وتقاليده الطائفية ، ولذلك فإنهم لا يتصورون سقوطه ويكتفون بأن يسمحوا بخيالهم فى مجرد إصلاحه .

هكذا حاولوا .. وهكذا فشلوا .

أوضحت للسادات أن الجيل الثانى من أحرار اليمن يؤمن بالثورة الجذرية ويتطلع إلى قيام الجمهورية ، وأعدت عليه تلاوة ما جاء فى رسالة الأستاذ محمد على الأسودى رئيس الاتحاد اليمنى فى عدن الذى سعى الأستاذ نعمان إلى خلعه وتنصيب الأستاذ على محمد الأحمدى بدلا منه . وقرأت عليه رسالة أخرى كانت قد وصلتنى فى نفس ذلك اليوم من الأستاذ على محمد الأحمدى (١) مرشح الاستاذ نعمان وصفيه وكاتم سره وخليله ، ومؤرخة فى ٢٣ نوفمبر ١٩٦١ وحملها الى من عدن الزميل محمد قائد سيف جاء فيها :

( أكتب لكم أيها الأخ الكريم هذه الرسالة وأنا أحمل لكم من المشاعر أسماها ومن الود والتقدير والأعجاب ما لا أستطيع التعبير عنه ، لأننى بدأت أشعر بالثقة والأمل بمجرد إعلانكم الصريح الثورة ضد الطغيان ، وأدركت أن حركتنا قد كسبت بكم طودا من الأطواد وعملاقا من عمائقة الفكر ومخططا إقتصاديا ثوريا لا يمكن أية حركة اجتماعية اقتصادية وسياسية أن تنجح بدونه ، ومع ذلك فلم أحاول إظهار اغتباطى أو الإفصاح عن مشاعرى نحوكم لأننى كنت أننيا حقا ، أريد أن لا يشاركنى فى سرورى وارتياحى بكم أحد حتى أنتم مصدر كل ذلك بالذات .. ودائما أشرح للأخوان هنا بعدن عن كسب الحركة بوجودكم .. حتى بلغ بى الحماس فى بعض الحالات إلى القول إذا كان لى غرض فى القاهرة أى غرض فهو زيارة الأخ الدكتور عبد الرحمن البيضانى .. طلعت بمزيد من الاهتمام على كتابكم الممتاز ( اقتصاد اليمن ) الذى ترقبت صدوره بفارغ صبر .. إنكم بالفعل تساهمون فى تحريرنا وتحرير بلادنا باسلوب هو أسلوب العصر .. )

<sup>(</sup>١) عضو مجلس السيادة عند قيام الثورة

(أرجو أن تعتبروا أنفسكم جنودا مجندين لقضية عادلة لم يعرفها العالم الخارجي المعرفة الكاملة الحقيقية ، وأن تتحملوا في سبيل ذلك كل عناء وكل عنت سواء صدر لكم من الخصوم أو من الأنصار والرفاق ، لايمكن أن يعوقكم عن تأدية رسالتكم أي عائق مهما كبر أو صغر ، بل استمروا في العمل وواصلوا النضال وقلوبنا ومشاعرنا كلها معكم ) . (الوثيقة رقم ١٥)

سلمنى الزميل محمد قائد سيف رسائل كثيرة من الأحرار اليمنيين الذين أعربوا عن تأييدهم للثورة الجذرية والدعوة إلى الجمهورية ، كما أبدوا أسفهم لما جاء في كتابي ( إقتصاد اليمن ) عن موقف الذين ( سعوا إلى مصالحة الحكومة بعد أن وضعوا أنفسهم في مركز القيادة الشعبية ) . ثم أطلعني محمد قائد سيف على نشاط الأحرار في اليمن ومن بينهم الزميل عبد الغني مطهر (١) ، أحد التجار المقيمين في تعز .

أوضحت للزميل محمد قائد سيف أننا لا نزال ننتظر نقطة الانطلاق الثورى وهي اقتناع جمال عبد الناصر بالتخلى عن الإتحاد مع حكومة الإمام وما يتلو ذلك من حصولنا على مساعدات سياسية وعسكرية لا يمكن أن تنجح الثورة بدونها . ولذلك طلبت منه أن ينقل وجهة نظرى إلى الاحرار داخل اليمن كي يستمروا في استعداداتهم التي تعتبر من أهم العناصر التي ترجح جانب الثورة الجذرية في نظر جمال عبد الناصر ، على أن ينتظروا حتى تتاح لنا فرصة نشر العقيدة الثورية وأهداف الثورة الجذرية كي نفضح أساليب الحكم الإمامي ، ونخلع جذور الخرافات المتأصلة في نفوس أغلبية الشعب اليمني في المناطق الشمالية القادرة على ترجيح نجاح الثورة أو فشلها .

وقلت للزميل محمد قائد سيف أنه لا مفر من أن يكون ترتيب خطواتنا كما يلى :

أولا: إقناع جمال عبد الناصر بالتخلى عن الإمام والبدر والنظام الإمامي ومساعدتنا على خلعه من جذوره.

ثانيا : إثارة الشعب اليمنى ضد النظام الإمامى بالضغط على أوجاعه بأسلوب صادق ومؤثر يضغط على جروح أبناء اليمن كى ينتزعهم من غفلة ألف ومائة عام .

ثالثًا: إعلان دستور الجمهورية اليمنية الذي يلتف الشعب حوله.

رابعا : تنسيق العمل بين الجماعات الثورية المتعددة داخل اليمن في إطار عمل ثورى موحد حتى تتكامل الجهود ولا تتعارض أو يضرب بعضها بعضا .

خامسا: استكمال ما يلزم للثوار من أسلحة وذخائر سواء بشرانها من السوق داخل اليمن أو من عدن أو بالحصول عليها من مصر.

<sup>(</sup>١) عضو مجلس قيادة الثورة ووزير التجارة عند قيام الثورة .

طلبت من الزميل محمد قائد سيف أن يسرع بالعودة إلى عدن ويكلف الزميل محمد مهيوب ثابت  $^{(1)}$  بالسفر إلى تعز لإبلاغ ذلك إلى الزميل عبد الغنى مطهر ليقوم بدوره بإبلاغه إلى الزميل حسن العمرى $^{(1)}$  في صنعاء الذي يعمل هو الأخر على اختزان الأسلحة والذخائر في بيته ويوزعها على الثوار .

سافر محمد قائد سيف إلى عدن لتنفيذ هذه المهمة ثم عاد إلى القاهرة في ٢٧ ديسمبر ١٩٦١ وكان الإمام قد أذاع قصيدة ضد الاشتراكية يهاجم فيها شخص جمال عبد الناصر.

فى الواقع لم يكن الإمام فى حاجة إلى إثارة جمال عبد الناصر الذى لم يشترط عليه تنفيذ نصوص الاتحاد الفيدرالى الذى وقعه فى ٨ مارس ١٩٥٨ عندما كان جمال عبد الناصر مجتمعا مع شكرى القوتلى لإعلان الجمهورية العربية اليمنية بين مصر وسوريا فأبرق إليهما الإمام برقية قال فيها ( بالله عليكما لا ينفض المجلس حتى يدخل اليمن فى إتحاد فيدرالى ) .

لكن أراد الله أن يسهل على الثوار اليمنيين مهمتهم بعد أن حان قدرهم فأذاع الإمام تلك القصيدة .

دعوت محمد قائد سيف إلى زيارتى فى اليوم التالى كى يحضر إجتماع أعضاء الإتحاد اليمنى الذى كان من المتفق عليه أن ينعقد فى بيتى للإستماع معنا إلى خطاب الرئيس جمال عبد الناصر فى بورسعيد بمناسبة عيد النصر ( ٢٣ ديسمبر ١٩٦١). وقبيل خطاب الرئيس قلت للمجتمعين أننى أتوقع من جمال عبد الناصر أن يرد فى خطابه على قصيدة الإمام ، وأنه لو تم ذلك لكان فى وسعنا أن نصدر بيانا باسم الاتحاد اليمنى ندعو فيه الشعب اليمنى إلى الثورة الجذرية وإقامة الجمهورية ، ولا شك فى أن السلطات المصرية لن تمانع فى ذلك ، أما إذا مانعت فى نشره وإذاعته فإننا لن نخسر شيئا .

رفض الأستاذ أحمد محمد نعمان هذا الإفتراح ولم يترك فرصة للقاضى محمد محمود الزبيرى لإبداء رأيه ولم يفطن الأستاذ نعمان إلى أننى ما كنت أتوقع أن يعلن الرئيس جمال عبد الناصر شيئا من ذلك لولا أننى كنت أعلم ، من قبل ، أن مصر سوف تنهى إتحادها الشكلى مع إمام اليمن . إستمعنا إلى خطاب جمال عبد الناصر ، وهاجم عبد الناصر إمام اليمن بكل شدة .

همست فى أذن محمد قائد سيف أهنئه على نجاح الخطوة الأولى . وكنت قد أطلعته بصراحة على ما بلغنى قبل أن يلقى الرئيس عبد الناصر ذلك الخطاب . لكنه كعادته فى السيطرة على أعصابه لم يظهر على وجهه أى مظهر من مظاهر الدهشة عندما لاحظ الحزن قد سيطر على الأستاذ نعمان بينما استغرق القاضى الزبيرى فى التأمل .

<sup>(</sup>١) عضو مجلس قيادة الثورة ووزير شنون المغتربين عند قيام الثورة .

 <sup>(</sup>٢) عضو مجلس قيادة النورة ووزير المواصلات عند قيام النورة ثم رئيس الوزراء والقائد العام في وقت لاحق.

في ٢٥ ديسمبر ١٩٦١ رد الإمام على جمال عبد الناصر ببيان أذاعته محطة صنعاء كان أهم ما جاء فيه ما يلي :

(شعبى العزيز .. أنه لما كان ديننا الحنيف يدعونا إلى عدم التنازع فيما بيننا والإهتمام بشئون عامة المسلمين .. ولما لنا من الزعامة الروحية التى تربطنا بعامة المسلمين ، شعرنا أن المسئولية كما تخص كل فرد من أفراد المسلمين فإنهابحسب شعورنا عظيمة ومضاعفة بالنسبة إلينا ، ولما رأينا من الاختلاف القائم بين بعض إخواننا من رؤساء وملوك الدول العربية الشقيقة .. وجهنا إلى الجميع نصيحة ) .

ثم تلى الإمام نص القصيدة التي تضمنت تلك النصيحة باعتباره صاحب الزعامة الروحية التي تربطه بعامة المسلمين .

فى اليوم التالى أى فى ٢٦ ديسمبر ١٩٦١ أعلنت مصر إنهاء أعمال (اتحاد الدول العربية) أى انهاء علاقة الاتحاد الفيدرالى مع اليمن . ونشرت صحيفة الأهرام القاهرية فى ٢٧ ديسمبر ١٩٦١ أسباب انهاء أعمال ذلك الاتحاد بقولها

( إنه لا يوجد في طبيعة أي من الحكومتين ما يجعل قيام مثل هذا الإتحاد أداة سياسية فعالة قادرة على الإسهام في تطوير النضال العربي .. ومن حيث أن حكومة الجمهورية العربية المتحدة أقبلت على خطوة الاتحاد العربي تملؤها الأمال بأن تستطيع هذه الخطوة أن تكون أداة في خدمة الشعب اليمني وفي خدمة قضاياه العادلة ولكن تجارب السنوات الماضية أكدت بما لا يقبل مجالا للشك في أن الشعب اليمني لم يستفد من التجربة ..)

هكذا حقق الله لنا النجاح فى الخطوة الأولى وتخلى جمال عبد الناصر عن الإمام والبدر فكان علينا أن نسرع بالخطوة الثانية ، وهى نشر الاسباب الحقيقية للمأساة اليمنية حتى نهيىء جموع الشعب اليمنى للتخلى عن نظام الحكم الذى أوجد هذه المأساة .

أوضيحت للأستاذ أحمد محمد نعمان والقاضى محمد محمود الزبيرى أهمية الاسراع بعقد المؤتمر الوطنى للأحرار الذى قررت اللجنة الخماسية التى تولت إدارة الاتحاد اليمنى فى عدن أن تعقده فى القاهرة . كما جاء فى رسالة الأستاذ على محمد الأحمدى الذى تولى قيادة هذا الاتحاد بتكليف من الاستاذ نعمان نفسه بدلا من الأستاذ محمد على الأسودى رئيسه المنتخب . ( الوثيقة رقم ١٥ ) .

شرحت للأستاذ نعمان والقاضى الزبيرى أهمية توحيد صفوف الأحرار من خلال ذلك المؤتمر الوطنى المقترح عقده فى القاهرة والذى يجب أن نعمل جميعا على نجاحه فى تحديد الجذور الحقيقية للمأساة اليمنية ، وإختيار العقيدة الثورية التى يرى المؤتمر الوطنى أنها تتكفل بالتخلص منها ، وإعلان الأهداف الوطنية والقومية التى يقرر المؤتمر أن يدعو الشعب اليمنى إلى التمسك بها والعمل على تحقيقها .

الصيحة الكبرى

اتفقنا على أن نناقش هذا الموضوع في أول جلسه يعقدها مجلس إدارة الاتحاد اليمنى . وإن هي إلا بضعة أيام حتى بلغنى أن الأستاذ أحمد محمد نعمان والقاضى محمد محمود الزبيرى قد اتفقا على إعلان عزلى من عضوية الإتحاد ، وإنهما بعد أن أعلنا ذلك قاما بإبلاغ السلطات المصرية بأننى لم أعد نائبا لرئيس الاتحاد للشئون السياسية .

ربما أزعجهما إلتفاف الأحرار في داخل اليمن وخارجها حول الصراحة الثورية أو الوضوح العقائدى الذى تضمنته كتبى « ألاعيب متوكليه »ثم « إقتصاد اليمن » مما عبر عما يدور في نفس كل يمنى حر يتطلع حقيقة إلى مستقبل أفضل .

أو لعلهما بعد عمر طويل أمضياه في محاولات الإصلاح السطحي قد أدركا أنهما لم يصبحا مؤهلين لقيادة الإصلاح الجذري .

وأغلب الظن أنهما تصورا أن عزلى من عضوية الاتحاد اليمنى من شأنه أن يحد من نشاطى الثورى والإعلامى .

وكانت النتيجة على نقيض ما دخل إلى ظنهم .

سمحت مصر بأن أكتب ما أشاء في مجلة روز اليوسف ، وهي المجلة السياسية التي ذاع صيتها في العالم العربي منذ أن بشرت بالثورة المصرية ، ومهدت لها عندما بدأت تنشر حملة الأسلحة الفاسدة ضد حكومة الملك فاروق محملة إياه المسئولية الكاملة عنها وتلفت النظر إلى ضرورة التغيير الجذري في مصر .

قدمنى أنور السادات إلى رئيس تحريرها الأستاذ إحسان عبد القدوس فتفاءلت خيرا عندما قال السادات لإحسان «أوصيك ياإحسان بالبيضانى ، فكما بدأنا ثورة مصر من عندك سيبدأ البيضانى ثورة اليمن من عندك إنشاء الله » .



تجمد نشاط نعمان والزبيرى وبدأ تاريخ اليمن في إضافة صفحة جديدة من صفحاته ، يكتبه بلغة العصر الذي كانت تعيشه اليمن سنة ١٩٦٢ .

على الفور نشرت أول مقال في مجلة روز اليوسف في ٢٢ يناير ١٩٦٢ وكنت لا أخاطب فيه شعب اليمن وحده ، وإنما أناشد به الأمة العربية والإسلامية ، وأدق باب الضمير الإنساني ، واضعا نصب عيني أنني أستميل به جمال عبد الناصر والمسئولين المصريين والشعب المصرى العريق كي يهبوا إلى نجدة أهلى وعشيرتي أبناء شعب اليمن .

والمصريون هم منارة العروبة والإسلام وقلعة الحضارة العربية الحديثة ، لا يختلف على ذلك منصف .

أهم ماجاء في أول مقال بعنوان « جذور المأساة »

( إن أخوانى أبناء الشعب اليمنى أصبحت أغلبيتهم الساحقة تصارع من أجل لقمة العيش الجافة .

وبصراع عنيف يستخلص هؤلاء البؤساء من الأرض ومن الإمام النزر اليسير الذى يبقى بعضهم على قيد الحياه ، بينما يموت البعض الآخر جوعا إلى أن تتبرع الدول الصديقة للشعب اليمنى بمعونة الدقيق وبمعونة الشتاء التى يستولى الإمام على أكثرها ظلما وعدوانا ويبيع الباقى منها إلى الشعب الجائع بأفدح الأثمان .

في كل عام تزور اليمن المجاعات لعدة أشهر .

بينما الأوبئة لا تفارق اليمن ، الجدرى ، الملاريا ، الحمى الصفراء ، السل .

وحكومة الإمام لا تعاول مجرد التفكير في تخليص الشعب اليمني من هذه الأوبئة الفتاكة ، بل أكثر من ذلك إنها لا تراعي الأنظمة الدولية بإخطار منظمة الصحة العالمية كي تسهم في مكافحتها أو على الأقل كي تخطر الدول الأخرى حتى تتخذ من جانبها الإحتياطات الوقائية في أراضيها .

نصف أولاد الشعب اليمني يموتون قبل سن العاشرة .

وعند الأربعين تتجعد النساء اليمنيات وتخور قواهن من عناء العمل الذى يذهب عائده في أغلب الأحيان إلى الإمام وأعوانه المرتزقة .

البطالة منتشرة وآخذه في الإزدياد ليس فقط بين طبقة الزراع وإنما كذلك بين طبقة المثقفين والفقهاء من رجال الدين وموظفى الإمام .

المواصلات بدائية وقد أقام الإمام حواجز مرور على طول الطريق لتدفع السيارات ووسائل النقل الأخرى ضرائب عند كل حاجز حتى بلغ عدد الحواجز على الطريق بين صنعاء وعدن أكثر من أربعين حاجزا ، و بذلك تدفع السيارة أربعين ضريبة بينما طول الطريق حوالى ثلثمائة كيلو مترا .

لا يوجد نظام للتعليم ولا منهاج للدراسة ، ومواد الدراسة تختلف من مدرسة إلى أخرى ، وتتبدل عند تغيير كل مدرس دون هدف أو خطة اللهم إلا منع التعليم وتحريمه مع التظاهر بنشره .

رقعة الأرض الزراعية تنكمش تدريجيا لفقدان أصحابها مصلحتهم في زراعتها نتيجة لبطش الإمام وأعوانه الذين يستولون على أرزاق المزارعين .

لا يوجد قانون في اليمن يحدد حقوق الفرد وواجباته وإنما القانون الوحيد هو أمر الإمام الذي تراه وتصيغه حريمه وجواريه وهو فاقد الوعي لإدمانه المخدرات . كما لا يحتاج الإمام إلى محاكمة أحد ممن يريد إعدامهم أو سجنهم مدى الحياة .

مستوى المعيشة يزداد انخفاضا يوما بعد يوم ، وهجرة السكان تتضاعف من حين إلى حين رغم قيود الهجرة التي فرضتها الدول التي يهاجر إليها اليمنيون .

الشعب ساخط ، الجيش والحرس الملكى والشرطة والموظفون متذمرون ، أهل بيت الإمام حريمه وجواريه ، أولاده وبناته ، إخوانه وأخواته ، كلهم وجميعهم ساخطون .

جميع أبناء اليمن محكومين وحكاما ينتظرون تغيير الوضع القائم .

السخط قائم وذائع ومنتشر .

أما أحرار اليمن القدامى فهم يأملون فى تغيير الأوضاع الحالية ، ما فى ذلك شك ، ولكن ليس عندهم تخطيط ثورى سوى المهاترة مع الإمام ، وليس عندهم عقيدة سياسية إقتصادية إجتماعية ، فلم يأتوا بجديد على الشعب سوى الاستزادة من السخط الموجود تلقائيا فى جميع أنحاء اليمن . لم يأتوا بجديد سوى احتراف المعارضة والتمسك بالأساليب القديمة للعمل الحزبي ، حتى

أغلقوا قيادتهم على أنفسهم بدعوى أحقيتهم وحدهم فى التصدى للقيادة لأقدميتهم فى الكفاح الذى فشل حتى الان ، فادعوا بذلك ما يدعيه الإمام ونظام الحكم الإمامى الهاشمى من أحقية أهل البيت فى الخلافة . لذلك عزلوا أنفسهم عن التطور وعن الشعب مما أدى إلى ظهور قيادات شعبية جديده .

وقبل أن ندخل فى التفاصيل يلزم أن أوضح أنه لا يعنينى مجرد حتمية التاريخ فى سقوط الحكم القائم الآن ، لأن هذا السقوط الحتمى لا منازعة فى حتميته . وإنما يعنينى كيان الوضع الجديد الذى نود أن يؤول إليه الوضع الحالى ، ولذلك يلزم من أجل الوصول إلى الوضع الصالح الذى نسعى إليه أن نؤثر فى عناصر الوضع الراهن لأنها مقدمات الوضع المقبل .

من عناصر الوضع الراهن : التركيب الاجتماعي للشعب اليمني ، وبناؤه الاقتصادى ، الأمر الذي يعيش في ظله الوضع السياسي الظالم المتخلف .

هذه العناصر هى التى يلزم تحليلها تحليلا جذريا أمينا لإيضاح سيئاتها ومفاسدها ، وخلايا الرجعية الكامنة فيها ، التى تشد المجتمع إلى الوراء كلما تطلع المصلحون من أبناء الشعب إلى مستقبل أفضل ) .

وبعد أن أوضحت في ذلك المقال التركيب الإجتماعي والبنيان الإقتصادى في اليمن وشرحت كيف اعتمد نظام الحكم الإمامي على التفرقة العنصرية ، وكيف حصر حقوق السيادة على العنصر الهاشمي وحده الذي لا يزيد عن واحد في المائة من مجموع الشعب اليمن بينما يحرم منها العنصر الثاني من عنصرى الشعب وهو القحطاني (نسبة إلى قحطان جد العرب) السائد في اليمن ، وبعد أن ضربت الأمثال التاريخية والأخرى المعاصرة التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني يوما من بعد يوم ، أوضحت الحقيقة التي يعتنقها نظام الحكم الإمامي حيث يعتبر أرض اليمن أرضا خراجية إفتتحها الأئمة بسيوفهم ، كما روى العلامة المقبلي في كتابه « العلم الشامخ صفحة ٣٣٧ » حيث روى أن أحد الأئمة الهاشميين في اليمن قال « اليمن دار كفر إستفتحناها بسيافنا فنصنع ما شئنا كخبير و نحوها » .

#### ثم قلت في ذلك المقال:

( إن الأئمة الهاشميين في اليمن في حاجة إلى من يذكرهم بالبيعة التي خرج إمامهم زيد كرم الله وجهه يدعو المسلمين على أساسها حين قال: إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه على أوجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين وإعطاء المحرومين ، وقسم هذا الفيء بين أهله بالسواء ورد المظالم ، ونصر أهل الحق .. ) .

لقد كان يرسل من ينادى الناس بقوله ( أخرجوا من الذل إلى العز أخرجوا إلى الدين والدنيا . فإنكم لستم فى دين ولا دنيا .. ) . وتساءلت فى ذلك المقال :

( هل خرج أهل اليمن تحت سلطان الأئمة الهاشميين من الذل إلى العز ؟ هل خرجوا إلى الدين والدنيا ؟

الجواب لا .. لا ..

لقد تحول الأئمة الهاشميون من دعاة إصلاح ووحدة عربية وإسلامية إلى جلادين وطغاة ودعاة تفرقة .

وكل ذلك فى حماية شريعة الغاب التى يحكمون بها الشعب دون وازع من ضمير ولا سند من الدين) .

وفى ٢٩ يناير ٢٩٦٦ كتبت فى مجلة روز اليوسف المقال الثانى بعنوان « المورفين يحكم اليمن » شرحت فيه كيف بدأ الإمام قبل ذلك بسبع سنوات فى تعاطى حقن المورفين ، بعد أن أجرى له الطبيب الإيطالى ( توفولون ) عملية جراحية أصابته بالشلل فى مؤخرة ظهره ، وكيف كان الإمام يصدر قراراته فى ظل تأثير المورفين الذى استبد بمزاجه العام أخطر استبداد .

كما شرحت كيف لا يقدم الإمام على أى قرار إلا بعد حساب الطالع الفلكى . وله فى ذلك معلمون ومستشارون فضلا عن قيام الإمام بنفسه بالحساب وضرب الرمل .

الإمام من مواليد برج العقرب ولا يتحرك إلا في ساعة حلول الشمس بالمريخ الذي يقول الفلكيون أنه كوكب برج العقرب ، ولا يرتبط الإمام بأى شخص إلا إذا حسب طالعه أولا .

وإلى جانب إدمان الإمام للمورفين ووقوعه في حبائل الكواكب والنجوم كان الإمام يعاني من عقدة نفسية خاصة ، تلك أنه يرى نفسه قد عاش طوال حياته حبيسا في قصره بين أوراقه في اليمن المتأخرة ، وأنه إذا أراد القيام بأى اصلاح لزم عليه الاستعانه بغيره ، فينال ذلك من كبريائه ، وحتى إذا تغاضى عن كبريائه فإنه لن يعيش حتى يرى ثمار الإصلاح وقد بلغ من العمر أكثر من سبعين عاما .

لذلك كان الإمام يقول قوله المأثور « أتم البورى حقى ثم شالط على مالط » أى يتم الإمام أخذ أنفاس البورى ( الشيشة ) ثم بعد ذلك يقع ما يقع .

والمعنى أنه يفعل ما يشاء في حياته للتمتع بها بكل وسيلة وهذه الوسائل لا تخرج عن مجرد إرضاء غروره وكبريائه .

وبعد أن يموت تحترق الدنيا ومن عليها بمن فيهم أهله وولده .

إنه يعتبر المستقبل تركة ، وهو لا يريد أن يترك تركة تفيد الشعب أو من يأتى من بعده ولو كان إبنه البدر .

انتشرت هذه المقالات داخل اليمن وخارجها وكانت بمثابة الناقوس الذى دق للشعب ساعة الخلاص من المأساة .

أخذت رسائل الأحرار الثوار تنهال على عنوانى بمجلة روز اليوسف تشد من أزرى وتقوى من عزيمتى وتعطينى المزيد من الأخبار والمعلومات لنشرها وإذاعتها ، فتبينت أننا نجتاز الخطوة الثانية بنجاح وتوفيق من عند الله جلت قدرته .

وبينما كنت في حماس الكتابة بلغنى أن الأحرار القدامي بدأوا يتهمونني بالعنصرية ، وبأننى أدعو إلى التفرقة العنصرية عندما دعوت إلى العدالة والمساواة بإسقاط الإمتيازات الهاشمية ، التي يقوم على أساسها نظام الحكم الإمامي الهاشمي في اليمن . ونسوا أنهم هم بأنفسهم الذين سبق أن زودوني بوثائق ادانه الحكم الهاشمي الذي يعتمد على التفرقة العنصرية والتي سبق نقلها عنهم في هذا الكتاب .

لذلك نشرت ردى على الأحرار القدامي في مجلة روز اليوسف يوم ٥ فبراير ١٩٦١ وكان أهم ما جاء فيه أنه :

( عندما أتعرض للحكم الهاشمي في اليمن فإنني لا أدعو إلى تفرقة عنصرية بين أبناء الشعب والهاشمين .

فهذه التفرقة موجوده فعلا وهى أساس الحكم الهاشمى نفسه ، ولا يمكن للشعب أن يصل إلى المساواة والعدالة الاجتماعية إلا إذا تكتل ليواجه هذا الظلم الاجتماعى .

والشعب لا يتكتل إلا إذا خلقنا له رأيا عاما وعقيدة جماعية نستلخصها له من شعور أغلبيته الساحقة ، ومن واقع حياته ، ومن ضمير العدالة الذى فقده الظالمون الطغاه .

ولم يتفق الكتاب الذين كتبوا عن اليمن على أمر أكثر من اتفاقهم على بشاعة التفرقة العنصرية ، التى من أجل المحافظة عليها مزق الحكام الشعب وأفقروه وأماتوا مقوماته ، حتى أصبح الشعب بأسره – الهاشميون وغير الهاشميين – ضحايا لسياسية إفقار اليمن وعزلها عن الحضارة ، فتحول أفراد الشعب إلى هياكل ادمية وبقايا أمة مزقتها الأحقاد الموروثة بأمر الحكومة ، وبعثرتها الشكوك المتبادلة باسم الدين .

جاء في كتاب « التاريخ الاثم » بقلم الأستاذ محمد أحمد نعمان صفحة ٦ « أن اليمن منذ بداية القرن التاسع الميلادي تعيش وهي مسرح للحروب الطاحنة التي أثارتها الدعوه العنصرية الرامية لحصر حق السلطة في السلالة الهاشمية . وقد شملت هذه الحروب المتلاحقة كل أجزاء اليمن ، وأثارت الأحقاد بين القبائل في كل منطقة من المناطق » .

وجاء في كتاب « معارك ومؤامرات ضد قضية اليمن » للأستاذ محسن العيني صفحة ٧٠ ( تاريخ اليمن خلال هذا الحكم الهاشمي ما هو إلا صراع وحروب أهلية يزكيها الأسياد بالاحاديث النبوية والايات القرانية الكريمة ،

يستبيحون بها الدماء وينتهكون الأعراض وينهبون الأموال ، إلى أن قال : ويكفى لفساد هذا النظام أنه يقوم على التعصب السلالي والعرقي والمذهبي والقبلي ، وهي كلها أمور أثبتت على مر التاريخ أنها لا تتفق مع كرامة الإنسان كإنسان ولا مع رخاء الشعوب واستقرارها ) .

ويمضى الأستاذ محسن العينى فى كتابه قائلا (ويبدو أن الإنسانية فى تاريخها الطويل لم تشهد نظاما بشعا كهذا ، يحل الحروب الأهلية والقبلية ، وأن يقتل المواطنون بعضهم بعضا دفاعا عن نزوات هذا أو ذاك من المضللين الدجالين ذوى الأغراض والأهواء ، بل ويحل أن تقتتل العائلة فيما بينها . وأن يقتل الأخ أخاه ويذبحه ذبحا ، ويجرى كل هذا باسم الإسلام المفترى عليه ، وباسم محمد بن عبد الله وعلى بن أبى طالب ، عليهما صلوات الله وسلامه .) هذا إلى جانب ما سبق ذكره باقلام أحرار اليمن القدامى .

ثم ختمت ذلك المقال مستنكرا التناقض الذى سيطر على عقول زعماء اليمن القدامى فكتبت :

« ينكرون أن في اليمن تفرقة عنصرية .. وأنها من نسج خيالي وأنني أريد قلب الأوضاع .

يصدقون أنفسهم ..

ولهم كامل الحق .. والعذر ..

لعلهم يرون ما يجرى فى اليمن الان أمرا عاديا لا يستحق أن يثير دهشة أحد ، فهم قد نبتوا فى أحضان هذه الأوضاع الإجتماعية ، فأصبحت بالنسبة إليهم أمرا مألوفا طبيعيا لا غرابة فيه .

إننى حقيقة .. أسعى إلى قلب الأوضاع .

لأن الأوضاع في اليمن قد قلبت منذ أكثر من ألف سنة .

ولا يمكن تصحيحها إلا بقلبها الان كي تعود إلى وضعها الطبيعي .

هذه هي المشكلة الحقيقية للمجتمع اليمني .

أردنا أم لم نرد .

وأنا لا أجرم الهاشميين جميعا ، فمن بينهم مصلحون يرفضون أن نلقبهم بألقاب هاشمية كسيدى ومولاى ) .

وكان في ذهنى وأنا أكتب هذه العباره الزملاء الثوار من الهاشميين بصفة عامة ، وعلى وجه الخصوص الزميل الثائر السيد حسين المقدمي .

وفى ١٩ فبراير ١٩٦٢ نشرت مقالا فى هذه المجلة بعنوان «حكم شمهورش » شرحت فيه كيف يحكم الإمام اليمن بعد إستشارة النجوم والأرواح والعفاريت جاء فيه :

( عندما يخضع الحكام لقضاء النجوم ، وأوامر العفاريت ، يتسكع المصلحون في الطريق ، وتذهب الكفايات إلى المقصلة ، ليحكم الدجالون باسم شمهورش .

/ هكذا يحكم الإمام اليمن ، فكلما أراد أن يحكم فى أمر ولا يدرى ما يفعل ، يعقد جلسة لدراسة أمور الدولة ، لا باستحضار الخبراء والمستشارين وأهل الحل والعقد ، وإنما باستحضار الأرواح والعفاريت ومناجاة النجوم والكواكب السيارة ، يحتكم إليها فى الأمر ويستلهم منها الرشد والصواب .

ويتقرب الانتهازيون إلى الإمام بتصديق هذه الخرافات.

بل ويتنافسون على تأكيدها واختراع الحوادث التي ينسبونها إلى الإمام ، كى يستقر في أذهان العامة أنه يستخدم الجن والعفاريت في معرفة خصومه ومن يتامرون عليه ، وأنه يحتمى في هذه العفاريت من طلقات الرصاص وطعنات الخناجر والأطعمة المسمومة .

والإمام يكافىء من ينسب إليه هذه القوة الخارقة بتعيينه فى مناصب الدولة الكبرى أو يمنحه الهدايا النقدية الثمينة ، أو برفع الضرائب عنه أو بإعطائه تراخيص عقد صفقات الحكومة .)

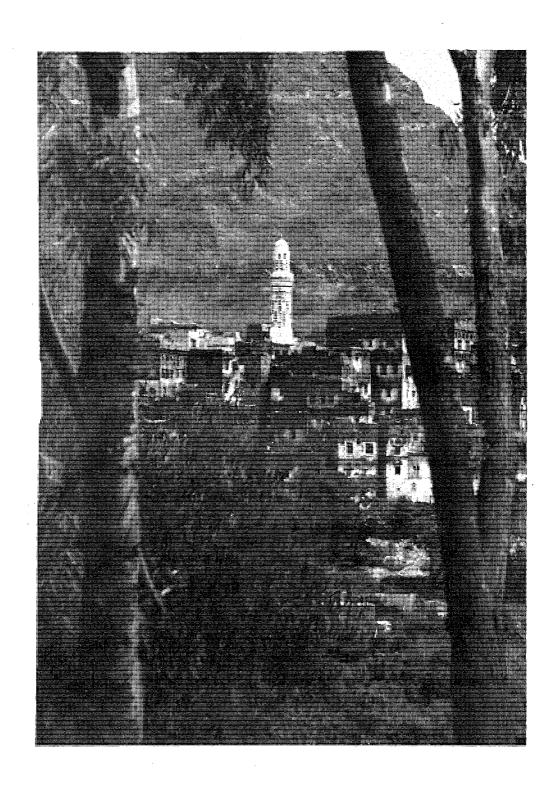

عاد من اليمن الزميل محمد قائد سيف ومعه حقيبة من الرسائل والأخبار والمعلومات والإقتراحات التي كتبها الأحرار اليمنيون ، كي أصوغها وأنشرها في مجلة روز اليوسف فاخترنا منها موضوع الضرائب التي يصرخ منها أبناء الشعب . بعد أن قرأت رسالة من أحد المواطنين اليمنيين يحكى فيها قصته مع جنود الإمام .

هزت هذه الرسالة مشاعرى وهيجت ذكرياتى وفجرت الدموع من عيناى ، فكتبت مقالا بعنوان « ضرائب الإمام » وعندما قرأته على الزميل محمد قائد سيف لاحظت على وجه رعشة التأثر أو غضبة الثورة ، وبكاء المظلوم ، لأنه كان يمثل ترجمة ثورية لمشاعر الغضب واليأس والحسرة التى تطفح بها قلوب أبناء اليمن عندما يجلدهم زبانية الإمام وهم يسلبون أموالهم أمام أعينهم ويخطفون قوت يومهم من بين أيديهم ، ولو شاءوا لبقوا بطونهم ينتزعون منها ما نزل إليها ، ثم يدوسون رؤوسهم بالنعال .

نشرت هذا المقال في مجلة روز اليوسف في ٥ مارس ١٩٦٢ جاء فيه :

( أنا جائع يا أبي .

لطموا خدى وشربوا اللبن من كأسى .

أوقعوا أمى ونزعوا من فمها اللقمة .

مزقوا ظهر أختى بالسياط كي تدلهم على مكان السمن والعسل والدقيق .

ثم داسوا جدتى تحت أقدامهم وهم يقتحمون علينا الدار .

أطردهم يا أبى .

أخرجهم من بيتنا .

لا .. لا .. قال الأب .. انهم جنود الإمام ، نزلوا ضيوفا علينا بأمره الشريف لأننا عجزنا عن تسليم الأقداح العشرة المفروضة زكاة على أرضنا التي لم تثمر سوى خمسة أقداح ، ذهب معظهما رشوة إلى موظفى الإمام ، ولم نحصد نحن سوى العرق الذى ينهك قوانا ويبلل جباهنا فيدل الإمام على أننا مازلنا أحياء ختى يفرض علينا زكاة أخرى ، زكاة الأنفس .

هيا بنا ياأولادي نترك الدار والأرض . نترك اليمن الإمام .

هيا .. فأرض الله و اسعة .

هيا بنا .. نهاجر إلى حيث نعمل ونعرق ، ثم نجد لعملنا أثرا في بطوننا ، ولعرقنا شينا بين أيدينا .

تهاجر الأسرة من اليمن وتترك أرضها بورا ، فتنتقل زكاتها بأمر الإمام إلى الأراضى المجاورة فتتضاعف أعباؤها وتتكرر الأحداث .. تقتحم البيوت .. يعلو صياح الأطفال .. تنتهك حرمات النساء .. تقعد عزائم الرجال .. ويحدث ما حدث .. صورة متكررة .. قصة مستمرة .. مأساة ليس لها اخر . مأساة الضرائب في اليمن . تتستر تحت اسم الزكاة .. وتنفذ تعاليم القراصنة .. يجلدون الظهور باسم الإمام .. ينهبون الأموال باسم الدين ..

يخربون البيوت باسم الله . ولا حول ولا قوة إلا بالله .

ضرائب لا تستهدف تدبير الوارد للدولة لتسد نفقاتها في فترة معينة وبحسب خطة مدروسة .. كما يسميها الإقتصاديون ميزانية .. وإنما تستهدف إرهاب الناس وابتزاز أموالهم .

يسميها الإمام إسلاما .. لكنها في الحقيقة قطع طريق .

نعم قطع طريق.

فالإمام لا يعد خطة للإنفاق على قدر الموارد .

وإنما يمنص من الشعب ما يقدر على امتصاصه منه ، ثم يفعل بالموارد ما يشاء ، وكيف يشاء ، واثقا من أنه على كل شيء قدير .

فلا دفاع وطنى ..

لأن الإمام لا يسمح بإنشاء جيش منظم حتى لا يحس بوجيعة الشعب فيثور من أجله .

ولا أمن داخلي .

لأن الحكم الإمامي يعتمد في بقائه على الإرهاب ، لا على الأمن ، يريد الإمام أن ينام كل فرد من أبناء الشعب غير آمن على رأسه حتى مطلع الفجر .

و لا قضاء ..

لأن الإمام لا يشبع بطون القضاة حتى يضطرهم إلى قبول الرشوات فتسود المظالم ، وبانتشار الفساد يشيع الانحلال ويحتمى الحكم الفاسد .

ولا منهاج للتعليم .

لأن حكومة الأميين تحفر قبرها بيدها عندما تسمح بتطور العقول وانتشار عدوى الإصلاح .

ولا محافظة على صحة الشعب ..

لأن الحكم المريض المتعفن يدق مسامير نعشه عندما يسمح بالوسائل العلاجية الحديثة ويصرف نظر الشعب عن الاحاجى والتعاويذ والخرافات التى هي أساس هذا الحكم.

إذن ...

على ماذا ينفق الإمام ؟ ولماذات يجنى الضرائب بشراهة ووحشية ؟

وعندما يتأخر أحد الرعايا عن تسليم الزكاة المفروضة عليه يرسل إليه الإمام عددا من هؤلاء الجنود ليحتلوا بيته ، وينهبوا طعامه وشرابه ، ويناموا على فراشه ، حتى ولو كان غائبا ، ويستمر ذلك إلى ما شاء الإمام ، إلى أن يسلم هذا المواطن ما فرضه عليه من الزكاة .

وهو فى سبيل وضع حد لهذه الضيافة الثقيلة يبيغ ماشيته أو أرضه وما عليها ويرحل . ويسمون ذلك « التنافيذ » أى تنفيذ أوامر الإمام .

هذه الزكاة ليست الزكاة الشرعية . لأن الزكاة الشرعية هي تلك التي تراعي حدود الله . وتلتزم النصاب الذي أنزله على لسان رسوله . أما هذه الزكاة الإمامية ، فإنها جزافية ، يرسل الإمام مأموره ( المخمن ) كي يقدر ما ستثمره الأرض بحسب مزاجه ثم يقدر العشر ( وهو المقدار الشرعي ) ويدونه في الدفاتر وإذا شكا المواطن من هذا التقدير أرسل الإمام إليه الكاشف ( المفتش ) فينزل ضيفا على هذا المواطن بنفس الكرم الذي يتحلى به جابي الزكاة .

وابتكر الحكم الإمامي نظام اخر سماه ( الخطاط ) وهو أن يأمر قبيلة زيديه لتنتقل بكامل هيئتها وأفرادها ، لينزلوا ضيوفا على صدور ابناء القبيلة المذنبة أو التي لم تسلم الزكاة إلى الإمام . وعند وصول أفراد القبيلة يقسمون أنفسهم على جميع أفراد القبيلة المذنبة . ينامون في بيوتهم ويأكلون طعامهم بل ويفرضون عليهم حظر التجول بأمر الإمام . ولا تستطيع القبيلة المذنبة المقاومة ، وإلا أرسل إليها الإمام قبيلة ثانية وثالثة أو جيشا من عنده .

وأنشأ النظام الإمامى فى كل مدينة صندوقا سماه صندوق الخيرية يتبع فيه نظام ( الصبرة ) أى الإلتزام ، ويطلق الإمام يد الملتزم فى فرض الضرائب على السيارات ووسائل النقل والسلع التى تصل إلى المدينة .

والمفروض أن تذهب هذه الأموال إلى أعمال الخير لكنها تذهب إلى جيب الإمام .

الصيحة الكبرى ٢٠٥

كما فرض النظام الإمامي ضريبة تسمى ضريبة ( الخمس ) وهي ضريبة تقدر بخمس قيمة أجرة النقل على جميع وسائل النقل كلما وصلت من جهة إلى أخرى .

كذلك فرض النظام الإمامي ضريبة ( النفوس والرؤوس ) يفرضها على كل انسان حي في اليمن ولا يهتم بالوفيات عند حساب الضريبة المقررة .

وهناك ضرائب أخرى كزكاة الأغنام والفضة وما إلى ذلك ، وكلها على منوال واحد ، هو التفنن في امتصاص دماء الشعب . لا أكثر ولا أقل .

وإلى جانب الضرائب ابتكر النظام الإمامي وسيلة السخرة لقضاء مصالحه . فإذا أراد إقامة بيت أو طريق ، أو أية منشأة ، فإنه يأمر جنوده كي يجمعوا الأهالي المجاورين لهذا العمل ليقوموا به مجانا دون أي أجر ، سوى السياط التي تلهب ظهورهم والقيود التي تشلهم عن الحركة ) .

#### ثم ختمت ذلك المقال بقولى:

( وأخير ا كلمة حق يجب ذكرها في هذا الشأن :

إن الزيود قد أدركوا حقيقة أن نظام الحكم الإمامي الهاشمي يستخدمهم فقط من أجل تحقيق أغراضه في غرس الاحقاد والكراهية بينهم وبين إخوانهم الشوافع ، كي يظل هذا الحكم ممسكا برقاب الأمة زيودها وشوافعها .

لذلك أخذ الزيود يتجهون إلى تجريم هذا الحكم كى تعود المحبة بين جميع أبناء الشعب .

الان:

لقد التقى الشعب كله ، زيوده وشوافعه والمتحررون من الهاشميين . وبدأت قبائل الشمال الزيدية ترفع أعلام الإصلاح الثورى ، وبدأ الإمام يقابلها بقطع رؤوس شيوخها . فلا تزال دماء الشهيدين الشيخ حسين بن ناصر الأحمر شيخ مشايخ قبيلة حاشد وابنه الشيخ حميد تذكر أبناء الشعب جميعا بوحدة الآمة ، في شمالها وجنوبها ، وشرقها وغربها .

لا تزال ترفع علم الوحدة ، وحدة الأمة ، ووحدة المصير ، وان الضباط الأبطال الشهداء ، العلقى واللقيه والهندوانة ، الذين داعبوا الإمام برصاصهم في مارس الماضى ، كلهم من الزيود .

فأهلا بالوحدة الوطنية ..

أهلا بالثورة الجذرية .. )



وصل الزميل الثائر محمد ميهوب ثابت من عدن يحمل معه مجموعة أخرى من رسائل الأحرار الثوار اليمنيين . وكان الزميل الثائر محمد قائد سيف لا يزال في القاهرة ، وأخذنا نجمع خيوط التنظيمات الثورية التي بدأت تلتقى في اليمن ، وكان من أهم المعلومات التي وصلتني من اليمن تلك التي أوضحت صلات الزميل الثائر عبد الغني مطهر مع الضباط الثوار الذين كانوا قد تخرجوا من الكلية الحربية في صنعاء وتولوا قيادة مواقعهم في وحدات الحبش .

ذهبنا معا إلى أنور السادات وعرضنا عليه هذه المعلومات ، وكنا في حاجة شديدة إلى وسائل اتصال سرية تمكن الجماعات الثورية في تعز وصنعاء والحديدة من الإتصال فيما بينها ، ورجونا أنور السادات أن يساعدنا في الحصول على هذه الوسائل من السلطات المصرية .

اقتنع السادات بطلباتنا ووعدنا بإعداد ما يلزمنا .

وفى اليوم التالى طلبنى السادات لزيارته ومعى محمد قائد سيف ومحمد مهيوب ثابت ، وعندما التقينا به أبلغنا بأنه قد حدد لنا موعدا لزيارة وكيل المخابرات المصرية السيد عزت سليمان حتى يدرس معنا إحتياجاتنا ويلبى طلباننا التى يمكن أن يلبيها لنا .

كان الزميل محمد مهيوب ثابت مضطرا للعودة إلى اليمن حتى لا ينكشف أمره فى القاهرة ، فذهبت مع الزميل محمد قائد سيف إلى مبنى المخابرات المصرية فى كوبرى القبة والتقينا بالسيد عزت سليمان . شرحنا له موقف الأحرار الثوار فى اليمن وكميات الأسلحة والذخائر التى أمكنهم تدبيرها مقارنة بما لدى جنود الإمام من أسلحة وذخائر يمكن للثوار أن يستولوا عليها ساعة الصفر .

إستمع عزت سليمان إلى شرحنا المستفيض ، ثم قال إنه غير مقتنع بإمكانية قيام ثورة في اليمن ، علاوة على أنه إذا أعطانا أجهزة اتصال ووزعناها على مجموعات تعز وصنعاء والحديدة فإن الإمام في وسعه أن يلتقط إشاراتها ، ويتعرف على أماكنها ويقبض على أصحابها ، وأنه إذا لم يكن عند الإمام الخبراء الذين في وسعهم التقاط هذه الإشارات فإن الانجليز في عدن يلتقطونها ويبلغون الإمام بها .

الصيحة الكبرى ٢٠٧

انصرفنا من مكتب عزت سليمان ، وأثناء توديعه لنا بالقرب من باب المصعد مال على الزميل محمد قائد سيف وهمس في أذنه بكلمات عرفت فيما بعد أنه دعاه بها إلى زيارته في صباح اليوم التالى على أن يجيء اليه وحده . استشارني الزميل محمد قائد سيف ماذا يفعل ؟ هل يذهب إليه أو يمتنع ؟ قلت إننا لن نخسر شيئا إذا ذهب إليه بمفرده وإنما سوف نكسب معرفة ما يدور في رأسه حتى نضعه في حسابنا ونحن نخطط للثورة .

فى الموعد المحدد ذهب محمد قائد سيف إلى مبنى المخابرات العامة فأوقفوه بالباب نحو عشرين دقيقة حتى تأكدوا من شخصيته وبطاقته واسم الشخص الذى يريد أن يقابله . بعد ذلك تمكن من مقابلة عزت سليمان الذى حاول أقناعه باستحالة قيام ثورة فى اليمن وانه بدلا من ضياع الجهود فى عمل فاشل فإنه يعرض عليه العمل مع جهاز المخابرات فيشترك مع غيره من عناصر المخابرات المصرية فى عدن فى نسف منشئات البترول البريطانية هناك ، باعتباره من المقيمين عادة فيها ويا حبذا لو أمكنه تجنيد بعض الأحرار اليمنيين لهذا العمل القومى .

بعد أن أكمل عزت سليمان حديثه قال له الزميل محمد قائد سيف أنه يستغرب كيف يطلب منه أن يقوم بهذا العمل في عدن بينما أبقاه حراس مبنى المخابرات على الباب نحو عشرين دقيقة ، وهم يعلمون أنه من المتوقع أن تكون عيون المخابرات الأجنبية تراقب زوار المخابرات المصرية ، وتساءل لماذا لم يحافظ عليه عزت سليمان في القاهرة بينما يطلب منه القيام بهذا العمل الفدائي في عدن ؟

ثم شرح له محمد قائد سيف وجهة نظره فى الثورة اليمنية قائلا أنه يتبع مخططات مدرسة عبد الرحمن البيضائى التى تعمل من أجل تحرير اليمن الطبيعية كلها من الحكم الإمامى فى الشمال والحكم الإستعمارى البريطائى فى الجنوب وإنه يرى كما يرى عبد الرحمن البيضائى إنه لا يمكن تحرير جنوب اليمن من الإستعمار البريطائى إلا بعد تحرير شمالها من النظام الإمامى المتحالف مع هذا الإستعمار .

وأكد محمد قائد سيف حتمية قيام ثورة في اليمن ، واعتذر عن مجرد القيام بأعمال نسف وتخريب تؤدى فقط إلى مجرد إزعاج الإنجليز وكشف تحركات ثوار اليمن في عدن .

إنصرف محمد قائد سيف وجاءنى يحكى هذه القصة فذهبنا معا إلى أنور السادات الذى أبدى أسفه الشديد على ما جرى ووعدنا بإبلاغ الرئيس عبد الناصر بما حدث . وفى اليوم التالى أخبرنا بأنه سوف يتولى شخصيا جميع إتصالاتنا بمصر بناء على تعليمات جديدة من الرئيس عبد الناصر . ثم أعتذر لنا عن عدم إمكانية تزويدنا بوسائل الاتصال الحديثة اللازمة بين التجمعات الثورية فى اليمن ، ونصحنا بمواصلة الإتصال بوسائلنا التقليدية التى تتوفر فيها عوامل الضمان ولو كانت على حساب عوامل السرعة .

شرح محمد قائد سيف للسادات الأثار الإيجابية التي أوجدتها مقالاتي في مجلة روز اليوسف التي أصبحت تباع بأضعاف ثمنها في السوق السوداء في عدن ، وكانت إدارة المجلة قد خصصت عشرين ألف نسخة للتوزيع هناك وهي لا تكفي لإلحاح الطلب عليها ، فوعد السادات بأن يوصى الأستاذ إحسان عبد القدوس بزيادة الحصة المقررة لعدن ، وفعلا ذهب محمد قائد سيف لزيارة إحسان عبد القدوس الذي استجاب لطلبه بناء على توصية السادات .

أثناء ذلك وصلتنى رسالة من أحد المواطنين اليمنيين يشرح فيها قصة تنفيذ حكم الإعدام في والده .

قرأت هذه الرسالة فضاعفت حزنى على شعب اليمن الذى كان بعض كبار المسئولين المصريين لا يزالون يحلمون بإصلاحه من خلال صداقتهم الشخصية مع البدر ولى العهد الذى أفرط فى استمالتهم إليه ، ولا يثقون فى إمكانية قيام هذا الشعب بالثورة على مأساته التى ليس لها مثيل فى التاريخ ، فكتبت مقالا صورت فيه كيف يذبح الإمام المصلحين من أبناء شعبه ونشرته فى مجلة روز اليوسف فى ١٩٦١ مارس ١٩٦٢ . جاء فيه :

#### ( أمى ..

أوقفي دمعك الحزين ..

الذى ذهب بعينيك حتى كدت ترين الدنيا ظلاما ، والناس أشباحا ، والحياة ذكرى .

ارفعى رأسك المهموم المحموم الذى يكاد يلتصق بالأرض من فرط الحسرة والكمد ، ومن هول الحزن والألم والبكاء .

دعى يا أمى هذه الذكرى التى تعتصر الحشا ونزهق الروح ، أو تذيب لفائف القلب .

لا .. لا .. يا ولدى .. قالت الام ..

أنسيت يوم أن قيد الجلادون يداى خلف ظهرى ؟ ساقونى إلى وسط الميدان ، أزاحوا الحجاب عن وجهى .

رفعوا رأسي ..

ثم فتحوا جفونى كى أرى أباك الشيخ وهم يذبحونه من قفاه .

أرأيت إلى رأس أبيك حين تدلت على صدره . وتعلقت على طرف رفيع من أطراف عنقه الهرم ، والجلاد يمعن فى الإبطاء عليه ، كى يزيده ضربات من سيفه إمعانا فى إيلامه ، لأننا عجزنا عن إعطائه هديته المقدرة ليدق عنق أبيك دقة واحدة فلا يطيل عليه العذاب ؟ أرايت إليهم يحملون رأس أبيك تقطر دما وهم يقدمونها إلى الإمام ؟

حتى إذا نظر إليها علقها على شجرة من أشجار الميدان لتزورها الحشرات وجوارح الطيور وعيون المارة .

فيهدأ الإمام ..

ويشفى غليله من قطع الرؤوس ، ويروى ظمأه من دماء الشهداء فيطمئن على حكم الأئمة في اليمن .

أرأيت إلى الناس يبكون أباك سرا .. ويهتفون للإمام جهرا ؟

تهتف السنتهم مضطرة ، وقلوبهم تلعن الطاغوت ، وحكم الطاغوت ، وعزائمهم تلتقى كى تنتزع الفجر من الظلام الذى طال ، وتستخلص الأمل من اليأس الذى تحكم .

تسلل الحكام الأئمة إلى حكم اليمن باسم الدين ، ليقيموا شريعة الإسلام ..

لبسوا العمائم ، أطلقوا اللحى ، علقوا المسابح ، كحلوا العيون ، عطروا الثياب ، أحرقوا البخور ، تمتموا بالأحاجى والتعاويذ ، ثم نفثوا فى العقد ، وعلقوا الأسحار وأدعوا صحبة الجن ، وقالوا أنهم أولياء الله ، ورثة النبى ، وسيوف الاسلام .

فتسلطوا على الأرزاق ، ودقوا مفاصل الأعناق .

وخدعوا الشعب بصكوك الغفران وجوازات السفر إلى الجنة .

ولكن وأسفاه ..

عندما يفتش الباحث عن شريعة الإسلام في ظل الحكم الإمامي لا يجد لها ظلا ، ولا يعثر منها على أثر .

واجبات على الرعايا وليس لهم حقوق .

عليهم السمع والطاعة ، ولا تقبل منهم مناقشة .

تصدر الاحكام في المعاملات (المدنية) لمن يدفع للحكام أكثر من خصمه، وطريق الاستئناف لا ينصف المظلومين وأنما يتخم أعضاء الاستئناف الذين يبنون ثراءهم العريض من أرزاق الضعفاء ويدفعون منها فرائض الإمام والأمراء، وحاشية الإمام.

حتى إذا خرجت أحكام الاستئناف أخذت تجرى إلى منتهى الطريق، طريق العرض على الإمام، كما يسمونه النظر الشريف ليثرى الإمام وحاشيته، مرة بعد أخرى.

أما أصبحاب الحقوق من الضعفاء المظلومين:

فليس لهم من حول أو طول ، إلا التوسل والضراعة وتقبيل الأقدام وتراب الأقدام كما تجرى العادة في اليمن ، وهذه وسائط لا ترجمة لها في السوق عند الحكام ولا أثر لها في العرض والطلب ولا تقاوم إغراء الهدايا المعلومة والفرائض المفهومة .

والأحكام ..

تظل تتأرجح سنين طوالا . كى تفسح المجال الأمامى للمتخاصمين حتى يدلوا بكل ما عندهم من وسائل الدفاع الشرعى فى جيوب الحكام وأعضاء الإستئناف والإمام والأمراء وسماسرة أولئك وهؤلاء .

أما إذا أفلس أحد المتخاصمين أو توقف عن الدفع ، فهذا بمثابة تسليم منه بحق غريمه ، وعندئذ يتولى الحكام رفع يد هذا الغريم إعلانا لفوزه وإشهارا لإنتصاره ، كما يفعل الحكام في حلقات الملاكمة والمصارعة .

ويتبع القضاء الجنائي نفس الأسلوب ..

مع نوع من التمييز ..

ذلك أنه لكل حاكم وموظف كبير وصاحب عمل الحق فى أن يحبس من يشاء ويجلد ، ويقيد بالأغلال ويربط بالسلاسل ، بذنب وبغير ذنب ، أما إذا أراد أحد هؤلاء إطلاق من حبس فهذا أمر اخر يحتاج إلى موافقة من الإمام الذي لا يتسع وقته لقراءة عرائض المساجين وشكاوى المظلومين .

وهو على كل حال ..

نائم مخدر لا يرد على أحد ، فتتولى ذلك نساؤه وجواريه حتى أصبحت العدالة في اليمن مهزلة .

هذا هو نظام القضاء في اليمن ، إنه هو نظام الحكم الإمامي نفسه .

يلخصه الإمام أحمد فى قوله المأثور المشهور .. « أطيعوا أمرى ولو كان أعوج من ذنب الكلب » .

لم يأت الإمام بجديد غير أنه استصحب شريعة أبائه وأجداده ، شريعة الائمة في اليمن .

فلا هى شريعة من عند الله . ولا هى قانون يناقشه الشعب فأصبح الأمر فوضى ، والفردوس مقبرة ، وجنات سبأ أرضا قاحلة وشعبا ينام على الخوف والطوى .

أصبح قتل الأبرياء أمرا معتادا لا غرابة فيه .

وحبس المظلومين عادة مألوفة لا تثير دهشة أحد . والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى .. ) .

وختمت ذلك المقال بقولى :

( إن الثورات الإصلاحية الإجتماعية كالدعوات الدينية لا تقوم على أكتاف الأسياد ، وإنما تقوم على اكتاف العبيد ، تقوم بسواعد المظلومين ، المتعبين ، التائهين ، الخانفين أمثال أصحاب النبى ، صهيب وبلال وعمار وخباب ، الذين ليس لهم مأوى ، ولا ملاذ ، ولا حق ، ولا حرمة .. الذين لا يجدون لقمة العيش ولا شربة الماء .

فعلى أعناق هؤلاء ينتصر الحق ، وبدمائهم تكتب وثائق النصر ، وعلى جماجمهم تسير مواكب الحرية .

هذه الحرية التي تسعى إليها القبائل وطلائع الإصلاح في اليمن.

إنها إقامة الجمهورية .

والعودة إلى شريعة الله التي أهدرها الأئمة السابقون خلال الألف والمائة عام الماضية .. )

## 1

على أثر انتشار دعوتى إلى الثورة واهتزاز دعائم الحكم الكهنوتى وافتضاح الحقيقة التاريخية التى أوهمت الشعب بالخرافات والطقوس الإمامية ، ومع تدهور صحة الإمام ، وتطلع أخيه الحسن إلى خلافته ، استجاب الإمام إلى نصيحة أنصار البدر سواء أولئك الأنصار المتعصبين للنظام الإمامى ، وهؤلاء الأحرار المتطلعين إلى إصلاحه ، فأصدر الإمام بيانا رسميا للشعب بمناسبة عيد جلوسه الرابع عشر أذاعه من فراش مرضه يفوض به البدر للقيام بالسلطة حال حياته ويخلفه فيها بعد مماته وقال :

( شعبى العزيز .. قد علمتم ما كان بعد مؤامرة الاغتيال من قلق وخوف وتحرك ذوى لأطماع ومحبى الفتنة .

وقياما بما يجب علينا لأمتنا وشعبنا استخرنا الله سبحانه وأخذنا على الولد البدر محمد بن أمير المؤمنين حجة الله العظيمة وعهده الشديد في استقامته وقيامه بالمعروف والنهى عن المنكر ، ونصبناه نائبا عنا بعدنا في المستقبل إماما للشعب ودرءا للفتنة .

وبعد هذا فإننا ندعوكم جميعا علماء وفضلاء وعقالا ومشايخ ورعية بدعوة كتاب الله وعدم التفرقة والإختلاف ، ونحملكم حجة الله ومواثيقه الشديدة باعتماد هذا والالتفاف حول الولد محمد واعتماد أوامره ونواهيه .

ونحملكم حجة الله ومواثيقه ثانيا وثالثا ورابعا في منع كل الاختلاف وعدم الاعتزاز بأقوال أعداء الدين واليمن الذين يحبون أن يدخل العدو والمستعمر إلى بلادهم .

ومن خالف هذا أو حاد عنه فإنه حاقد ناكث مجانب لأوامر الله ونواهيه . واعلموا أن كثيرين من أهل الفساد والطغيان قد برموا من الخلافة الإسلامية وهم يريدون زعزعة مركزها وخذلان القائم بها .

وإننا نحذركم من الاعتزاز بالأقوال الزائفة ولو حسنوها وعظموا أمرها فهي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ).

أراد الإمام من هذا البيان أن يقطع الطريق على أخيه الحسن وأنصاره ، ولم يكتف الإمام بإعلان ابنه وليا للعهد بعد وفاته بل حمله بمقتضى هذا البيان مسئولية الحكم نيابة عنه أثناء حياته .

ولعل الإمام قد أراد أيضا أن يقنع الشعب بشخصية البدر وأن يتعودوا على الخضوع لسلطانه في ظل جبروت والده الذي ينقاد له الشعب انقيادا أعمى .

ربما أدرك الإمام أنه فى آخر حياته كان هو بنفسه الجانى الأول على ابنه البدر منذ بداية حياته ، فقد كان الإمام يهزأ به ويسخر منه أمام جلسائه ، ويحتقر قدراته أمام الشعب ، حتى كان يصفه أمام الصحفيين الأجانب بأنه مجرد « منديل يد » وهو ما ذكره Dana Adams Schmidt فى كتابه 'Yemen, the Unknoown War' فى صفحة . ٤٦

كذلك أراد الإمام من هذا البيان أن يندد بحكومات الدول العربية والإسلامية ، وفي مقدمتها حكومة مصر العربية مخاطبا أبناء شعب اليمن بقوله « إعلموا أن كثيرا من أهل الفساد والطغيان قد برموا من الخلافة الاسلامية وهم يريدون زعزعة مركزها وخذلان القائم بها » وقد كان الإمام يعتبر نفسه أمير المؤمنين والخليفة على المسلمين .

ولم يستطع الإمام إخفاء قلقه وذعره من مقالاتي في مجلة روز اليوسف التي انتشرت في سائر أنحاء اليمن فظهر ذلك الذعر بصفة عفوية في بيانه المذكور حيث ناشد أبناء اليمن قائلا ( ونحملكم حجة الله ومواثيقه ثانيا وثالثا ورابعا في منع كل الاختلاف وعدم الإعتزاز بأقوال أعداء الدين واليمن الذين يحبون أن يدخل العدو والاستعمار إلى بلادهم ).

ثم كرر تعبيره عن ذلك الذعر قائلا ( وإنا نحذركم من الاعتزاز بالاقوال الزائفة ولو حسنوها وعظموا أمرها ) فاعترف أيضا بهذه العبارة بأن الأقوال التي تضمنتها مقالاتي في روز اليوسف قد استحسنها الشعب اليمني فأراد الإمام أن يصفها بأنها مزيفة وإنها (كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ).

على أثر إذاعة بيان الإمام تجمع بعض الناس يعبرون عن فرحهم للبدر ، كما جرت العادة في كل مناسبة ، وأقيم حفل كبير في تعز القيت فيه الكلمات الكبار والقصائد العصماء ، ولعل أبلغ تلك القصائد كانت قصيدة الشاعر على بن على صبره وجاء فيها :

لبيك لبيك عن حب وإكبار البدر بدر سمانا كيف ندركه البدر إنسان عين الشعب كيف ترى البدر حبة قلب الشعب لا قلق فالبحر إن قلت نغزوه سنصرعه وأن تشر للسماء جئنا بأنجمها مريا محمد إنا جند وحدتنا تالله إن كلت صوارمنا وليشهد الله أن لن يزحزحنا

في عزم جدت في إيمان عمار وذاك لولاه فينا ما سرى سارى من دون إنسانها عين لمحتار لموضع السر محفوف باستار لجا بإعصار مشكولة لك إكليلا من الغار وبالحديد سنحميها وبالنار النسهش بأنياب وأظفار عن نصرة الحق إغراء لغدار

وكما انتشرت مقالاتى فى روز اليوسف ضد النظام الإمامى محذرة من كل حاكم يتولى سلطانه فى اليمن على نفس جذور المأساة التى أهلكت الشعب ، انتشرت فى نفس الوقت ، فى سائر أنحاء اليمن كلمات الخطباء وقصائد الشعراء التى هتفت للبدر وتوعدت الثوار «بالحديد والنار .. والأنياب والاظافر » حتى لا يتزعزع شعب اليمن عن النظام الإمامى وينصرف عن البدر « إغراء لغدار » .

كان لا بد والحال هذه أن أسرع بالرد على بيان الإمام وحفلات تأييد البدر من أجل الحفاظ على الروح المعنوية لدى الأحرار والثوار ، وبالشكل الذى يضيف إليهم الأعوان والأنصار .

فنشرت في روز اليوسف في نفس الأسبوع مقالا بعنوان « صراع الالهة » صدر في ٢٦ مارس ١٩٦٢ جاء فيه :

« أخى ..

لاتعجب .. فهذه سيرتنا منذ أن ولى الائمة أمرنا ، ليس فيها جديد ، شبح الموت لا يفارق اليمن ، ذبحوا مئات الألوف من أبناء الشعب بغير ذنب ، دفنوا جموعا لا تحصى ولا تعد من أبناء الشعب ، في سجونهم المظلمة وهم أحياء تحت الأرض .

فى كل بيت مأتم ، بكل أسرة أرملة ، ومع كل أرملة أيتام ، وليس للأئمة من عمل سوى حبك الاغلال ، صك القيود ، دبغ السياط ، صقل السيوف ، إقامة السجون .

ثم ملىء التاريخ بما تضيق به الانسانية ، وتقشعر منه الأبدان . أما الشعب فلايملك سوى أن يقدم أبناءه في صراع الالهة الهاشميين وهم يتصارعون على العرش .

إن الذين فروا من سيوف بنى أمية ولجأوا إلى اليمن قتلوا أنفسهم بسيوفهم وهم يتنازعون الملك ، حتى إذا فتشنا فى تاريخهم فى اليمن منذ ألف ومائة عام ، لا نكاد نعثر على إمام مات على فراشه موتا طبيعيا ، كل متنافس هاشمى قتل الاخر إعتقادا منه بأنه أحق بالخلافة ، بصرف النظر عن كفاءته للحكم ، ما دام من أولاد فاطمة .

وإننا إذا نشرنا أسماء الأئمة الذين قتلوا بأيدى بعضهم لضاقت صفحات التاريخ على الساعها ، لكننا نذكر بعض هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر .

الإمام المختار القاسم بن ناصر .. قتل سنة ٣٤٥ هـ فقام إبنه المنتصر محمد بن القاسم وأخذ التأر لأبيه ، وظلت صنعاء وملحقاتها طوال القرن الرابع الهجرى تخضع لمن يغلب من الهاشميين المتصارعين .

الإمام المهدى الحسين بن القاسم .. قتل سنة ٤٠٣ هـ فاعتقد أصحابه ( ويقال لهم الحسينية ) إنه لم يمت وإنه المهدى المنتظر .

الإمام محمد بن القاسم ... قتل سنة ٤٠٣ هـ .

الإمام أبو الفتح الديلمي .. قتل سنة ٤٤٤ هـ .

الإمام القاسم جعفر بن الإمام القاسم .. قتل سنة ٤٥٨ هـ .

الإمام حمزة بن أبي هاشم ..قتل سنة ٤٦٨ هـ .

الإمام المحسن بن الحسن .. قتل سنة ٤٦٨ هـ .

الإمام على بن زيد .. قتل سنة ٥٣١ هـ .

الإمام محمد بن الإمام المنصور .. قتل سنة ٦٣٠ ه. .

الإمام المهدى أحمد بن الحسين .. قتل سنة ٦٥٦ هـ .

الإمام المؤيد بالله محمد بن الناصر .. قتل سنة ٩٠٨ هـ .

الإمام محمد بن على الوشلى .. قتل سنة ٩١٠ هـ .

الإمام الحسن بن على بن داوود .. قتل سنة ٩٩٤ هـ .

الإمام المهدى لدين الله أحمد بن الحسن .. قتل سنة ١٠٩٢ هـ .

\* الإمام الناصر لدين الله عبد الله بن الحسن .. قتل سنة ١٢٥٦ ه. .

الإمام المتوكل على الله يحيى بن محمد حميد الدين .. ( والدالإمام أحمد ) قتل سنة ١٣٦٧ هـ . ومعه ولداه الحسين والمحسن .

الإمام الهادى عبد الله بن أحمد الوزير .. أعدم هو وكبار أسرته سنة ... ١٣٦٧ هـ .

الإمام عبد الله بن يحيى حميد الدين (شقيق الإمام أحمد) .. أعدم سنة 1900 م .

الأمير العباس بن يحيى حميد الدين (شقيق الإمام أحمد) .. أعدم سنة ١٩٥٥ م .

وأثناء حكم الإمام الحالى أطلق الشعب عليه الرصاص ووضع له الديناميت فى الطريق ثم حاول أبناء الشعب قتله فى مارس الماضى حيث أطلقوا عليه الرصاص فخر صريعا على الأرض مضرجا بدمائه ثم أسعفه الطب الحديث، وأخيرا قرر الأطباء الأمريكيون والأيطاليون والألمان ضرورة قطع رجله وذراعه لخطورتهما على حياته. فرفض الإمام ذلك حتى لا يتشبه بقطاع

الطرق الذين يفرض الدين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف .. وكأن اللهأراد لهذا الإمام أن يقطع يده بيده ، وأن يقطع رجله بسكينه ، ليكون عبرة للتاريخ ونموذجا لعدالة القدر .

وليس بخاف على أحد أن الإمام يعانى الان سكرات الموت متأثرا من طلقات الرصاص النافذة ، وبموت الإمام سينضم إلى القائمة المذكورة . وبذلك يفسح المجال كى ينضم إليها أعضاء جدد هما شقيقه الحسن وابنه الأمير البدر ولى المعهد فكلاهما يتربص بالاخر ، وكلاهما يبث أعوانه فى حاشية غريمه .

ذلك لأن لكل أمير منهما أعوانا ، وأعوان الحسن هم معظم المتعصبين من الهاشميين ، لأن الحسن يمثل الرجعية المتعصبة في اليمن ، والهاشمية المستمينة المتحجرة ، المتشبثة بالتفرقة العنصرية كي تحتفظ بجميع امتيازاتها العنصرية التي اغتصبتها عبر القرون السحيقة .

أما البدر ولى العهد ، فقد انفض الناس من حوله ، بعد أن سلم معظم أنصاره إلى السجون والمقاصل والتشرد خوفا من الإمام وخضوعا للمتعصبين من الهاشميين ، ولم يبق مع البدر سوى يحيى حرثى .

ذلك الضابط اللحجى الذى هرب من سيطرة الإنجليز في لحج مع كامل جيشه ومعداته ليشترك مع جيش الإمام في تحرير الجنوب اليمنى فأستولى الإمام على أسلحة الجيش اللحجى وشرد أفراده.

واستولى البدر على قائد ذلك الجيش يحيى حرثى وتزوج من إبنته ذات السنين التسع ، ثم سلم البدر زمام أمره إلى المذكور ، وكفى الله المؤمنين القتال .

انفض الأحرار من حول البدر بعد أن تثبتوا من أنه غير مصر على الكفاح، ولا متشبث بالنصر، ولا مستميت من أجل تحقيق أهداف الأمة.

هذا هو صراع الالهة في اليمن .. لم يجن الشعب منه سوى العذاب والجحيم .

هكذا منذ ألف ومائة عام .

وائمة اليمن يدعون القداسة ، يعتبرون أنفسهم فوق مستوى البشر ، وفوق شريعة الله ، أمزجتهم أو امر إلهية ، نزواتهم إرادة ربانية ، وسقطاتهم رحمات بالبشرية .

ولو أن الأمر قد اقتصر على ذلك لهان الخطب على اليمن ، فقد كانت في الجاهلية الهة لا تضر ولا تنفع .

كانت هناك اللات والعزى ، وبقية أصنام قريش التى كان الأعراب يصنعونها بأيديهم ، ينحتونها من الأحجار الصلبة الصماء ، ثم يركعون تحتها ، يسألونها الرحمة والغفران ، والخير والبركة . ثم يغضبون عليها ويحطمونها ويصنعون بدلها .

كانت هذه الأصنام الآلهة تحترم إرادة الشعب ، تتشكل بإرادته ، تنصب بإرادته ، تعبد بإرادته ، ثم تحطم بإرادته . لا تعترض على شيء من ذلك أبدا ، ولا تشغل نفسها بشيء ، وتسأل لماذا صنعت ومتى ؟ ثم لماذا حطمت وكيف ؟

كانت آلهة الجاهلية آلهة وديعة ساذجة ، لا تتمسك بحقوقها ، لا تخرج عن طبيعتها ، فلا تقطع رأسا ، ولا تسجن بريئا ، ولا تأكل من لحوم الضعفاء .

فلو أن ألهة اليمن الهاشمية كاللات والعزى وأصنام الجاهلية لهان الخطب على اليمن .

لأنها عندئذ ستخضع لإرادة الشعب . إن شاء وضعها على العرش ، وإن شاء عبدها ، وإن شاء بدلها وأتى بحكام آخرين . في سلام ، وهدوء ، وطيب نفس .

وأكثر من ذلك .. لو كانت ألهة اليمن التكام كأبقار الهند التي تعبدها طائفة من الهنود يفسحون لها الطريق باسم القانون لهان الخطب على اليمن ، لأن البقرة لا تضر أحدا ، لا تصنع السلاسل ، لا تصقل السيوف ، لا تعلق المشانق ، لا تعتدى على الحرمات .

ولكن وأسفاه .. آلهة اليمن تمشى على الأرض ، تأكل وتشرب ، تتستر فى ثياب البشر ، تمسك بالسيف ، تقبض على الذهب ، ثم تتصارع فيما بينها فتصرع معها جموعا لا تحصى ولا تعد من أبناء الشعب في معاركها الشخصية التي لا ناقة للشعب فيها ولا جمل .

و لا ندرى كيف تغفل هذه الالهة عن مصالح الشعب وما يحل به من نكبات وما يعيش فيه من محن .

وهو الشعب الوديع المتفانى فى عبادتها والركوع تحت أقدامها . فمثلا فى هذه الأيام التى مضت ، والشهر الذى لم يكتمل ، مات نصف أطفال اليمن من السعال الديكى . وفى العام قبل الماضى هلكت قرية بأكملها من وباء الجدرى . أما بقية أهل اليمن فهم يعانون مما لا يدخل تحت الحصر من الامراض والأوبئة المألوفة المعروفة المتوارثة .

فأن يركة الآلهة ؟

يا آلهة ؟

لا .. لا .. لا بركة ..

لأن آلهة اليمن غافلة عن الشعب.

فهي لا تحتاج إليه إلا عندما تتصارع على العرش.

لا تتقرب إلى الشعب بالإصلاح والعمل من أجل مستقبل الأجيال القادمة ، بعد أهلكت هذه الآلهة الأجيال الماضية ، ولم يبق من الجيل الحاضر سوى عظام متهالكة تكسوها لحوم هزيلة من بقايا البشر .

ياهذه الدنيا ..

لماذا تصمين آذانك فلا تسمعين ؟ وتعمين عبونك فلا ترين ؟

وكأنك لا يعنيك من يموت في اليمن أو يحيى ..

يزور السائحون اليمن فلا يرون فيها سوى بقايا آدمية تتحرك في بطىء كاليأس ، واهتزازات كسكرات الموبت .

تتصدرهم علائم الأمراض ، تميزهم أثار السياط ، تربطهم حلقات القيود ، يشلهم هزال السهر ، والخوف ، والجوع ، والحرمان .

هذه الحياة حياة اليمن ..

شفاؤها أمراض ، حريتها سجون ، أمنها مذابح ، خيرها ذل ، وهوان ، وانتظار اللموت .

يقينها شك ، أملها يأس ، نعيمها شقاء .

أحياؤها يحاولون الحياة ، يعيشون في بيوت كأنها مقابر ، يحيون فيها أمواتا تنتظر ساعة الحشر .

حرمهم الأئمة من الدنيا فأصبحوا يستعجلون الآخرة .

لا يحسون بلوعة الفراق ، لأنهم لا يحسون بلذة الوجود .

هذه الحياة ..حياة اليمن ..

لحنها حزن ونشيدها أنين ، وشعبها يتمزق فيتشتت في متاهات الأرض ، ثم يلتقى فيلتئم في نعوش وجنائز ومقابر .

با هذه الحياة ..

إذا كنت أنت الحياه فلا كنت . ولا كانت الخرافات الإمامية التي تحمى الأسياد وهم يجلدون العبيد ، وتركع لمن ينهش لحوم المستضعفين وتصفق لمن يرقص على جماجم الاحرار المصلحين ، ثمن تقدس من يتاجر بملكية الجنة ووراثة النبي ..

يا هذه الحضارة .. إذا كنت أنت الحضارة فلا كنت .

ولتحيى شريعة الغاب .. حيث ينتزع كل كائن حقه بيده ، يقتلعه بأظافره ، يقبض عليه بأسنانه وأنيابه ، يصارع ويصرع ، يغالب ويغلب ، ينتصر أو ينهزم ، فيشعر على أى حال بحقيقة الحياة وطبيعة الوجود ، ويستمتع بلذة الدفاع وشهوة الثأر وغريزة الانتقام .

ولا يستسلم أبدا للخرافات التي تروض الشعوب على اليأس والحرمان والذل والهوان ، وقطع الرؤوس وتسليم الأعراض ).

ثم ختمت ذلك المقال مخاطبا كل حر يسعى إلى الخلاص من العبودية الإمامية ومناديا كل ثائر يتأهب للتضحية من أجل اليمن فقلت :

( أخى ..

أنا أشعر ..

بأن قلبك يتمزق ..

ونفسك تحترق ..

وعقلك يذهب ..

وصدرك يمتلىء حقدا .. وثورة ..

على الذين جعلوا أبناء الشعب اليمنى العريق ..

أشباحا ..

و هياكل ..

وبقايا أمة ..

تعيش في متحف من متاحف الآثار ..

كأنه مقبرة من مقابر ما قبل التاريخ .. )



سلمنى الزميل الثائر الاستاذ قاسم غالب مدير كلية بلقيس الذى وصل من عدن رسالة من نادى شباب العدين بتوقيع الاستاذ قائد فرحان نائب رئيس النادى جاء فيها:

( يسرنى أن أبعث إليكم تأييدا كاملا لما تكتبه فى روز اليوسف ، وبالإصالة عن نفسى ونيابة عن زملائى نؤيدكم مرة أخرى من صميم قلوبنا على كشفكم عن الظلم والظالمين فى اليمن يا مدرسة اليمنيين ولا فخر إننا مدينون لكم جميعا نحن اليمنيين . وقد ناصرنا القدامى ولم نظفر بشىء إلا الضلال ودمتم يا بطل اليمن ) . ( الوثيقة رقم ١٦) .

طلب الأستاذ قاسم غالب<sup>(۱)</sup> زيارة أنور السادات ، وأثناء الزيارة شرح الأستاذ قاسم الطاقات الثورية الهائلة التي فجرتها مقالاتي في روز اليوسف .

وفجأة انتقل الأستاذ قاسم غالب إلى الحديث عن الأستاذ أحمد محمد نعمان ، فأكد السادات أنه من غلاة أنصاره المتشيعين له ، ثم أعطى السادات كتابه « رسالة من الجحيم » الذى أصدره قاسم غالب في عدن سنة ١٩٥٨ بعد أن خرج من السجن قال من ضمن ما قال فيه « إن أحمد نعمان أنزه رجل عرفته قضية من قضايا الشعوب » .

وصف الأستاذ قاسم غالب نفسه بأنه اليد اليمنى للأستاذ نعمان في عدن والذى اختاره ليكون مديرا لكلية بلقيس التي أسسها الاستاذ نعمان من أموال المهاجرين اليمنيين ، ثم قال إنه مع ولائه المطلق للاستاذ نعمان فإنه لا يقره على خلافه مع عبد الرحمن البيضاني بشأن الثورة الجذرية ، التي أصبحت حلما يتشبث به كل أبناء اليمن باستثناء الفئة المتعصبة التي لم تدرك بعد أن الثورة الجذرية في مصلحتها هي أيضا ، وأكد أن مقالات روز اليوسف كانت أشبه بالاستفتاء الشعبي على الثورة الجذرية ، وأن أغلبية أبناء الشعب اليمنى قد أجمعوا على الترحيب بها لأنها تعبر عن حقيقة مأساتهم وترسم الطريق إلى الخلاص منها فلم يعد هناك مجال للخلاف حول الثورة الجذرية .

أما السؤال عن إمكانية تحقيق الإصلاح عن طريق البدر فإنه لم يعد له محل بعد أن أجاب عليه الشعب الذى رحب بمقالات روز اليوسف ، وبعد أن أثبتت التجارب خيبة ظن الأحرار في أى مرشح يقع عليه إختيارهم ليكون إماما مصلحا .

<sup>(</sup>١) وزير المعارف في وقت لاحق بعد الثورة .

استمع السادات بكل انتباه إلى حديث قاسم غالب ، ثم قال أنه مقتنع بكل ما قاله ، ولو لا ذلك ما بذل كل الجهود للسماح لعبد الرحمن البيضاني كي يكتب في روز اليوسف ولو أنه لا يزال يتمنى أن تتوحد صفوف الأحرار وتتفق كلمتها لمصلحة شعب اليمن .

ثم جاء من عدن محمد قائد سيف ومعه الزميل الثائر عبد القوى إبر اهيم حاميم<sup>(١)</sup> وكان يعمل مديرًا لشركة المحروقات في اليمن ، ويستطيع أن يتنقل بحكم وظيفته بين مدن اليمن دون أن يلفت إليه النظر . وكان أبوه الشيخ إبراهيم حاميم شيخ مشايخ منطقة الراهدة التي تفصل ما بين اليمن من جهة تعز وجنوب اليمن المحتل من جهة عدن ، وكان يعمل مديرا لجمرك الراهدة وهي النقطة الجمركية الوحيدة بين تعز حيث الإمام وعدن حيث الإنجليز.

يمتاز عبد القوى حاميم بالهدوء وقوة الأعصاب ، فإذا أضفنا إلى ذلك عقيدته الثورية مع قدرته على التنقل بين المدن اليمنية وتحكمه المطلق في نقط التفتيش في جمرك الرهده ، لعرفنا أنه يعتبر من أعظم الركائز التي يمكن الإعتماد عليها في توصيل الاسلحة والذخائر إلى الثوار في اليمن ، عندما ننجح في الحصول عليها من مصر لاستكمال ما يلزم أن يكون في يد الثوار من أسلحة وذخائر .

عقدت عدة جلسات في بيتي حضرها محمد قائد سيف وعبد القوى حاميم واقترحت عليهما أن ندعو إلى هذه الاجتماعات الطيار اليمني عبد الرحيم عبد الله<sup>(٢)</sup>. الذي كنت أعرف حقيقة مشاعره الثورية والذي كان يتنقل هو الاخر بين مصر واليمن دون أن يلفت إليه النظر لأنه يفعل ذلك بحكم وظيفته وإقامة عائلته في مصر . كان الغرض من ذلك أن يتولمي نقل الرسائل فيما بيني وبين الزملاء عبد الغني مطهر وعبد القوى حاميم في تعز ، و الزميل العقيد حسن العمري <sup>(٣)</sup> في صنعاء فوافق محمد فائد سيف وعبد القوي حاميم على إقتراحي ودعونا الطيار عبد الرحيم عبد الله إلى هذه الإجتماعات التي كان الغرض منها تجميع ما أمكن الحصول عليه من معلومات وبيانات عن التجمعات الثورية في اليمن ، قبل البدء في وضع مخطط ثوري والتعرف على ما يحتاج إليه من مساعدات إضافية .

ذهبنا جميعا لزيارة أنور السادات الذي أبدي إرتياحه إلى ما حصلنا عليه من معلومات ، وتبين أننا نسير في الطريق الصحيح وأننا على وشك تجميع بقية الخيوط الثورية اللازمة.

اقترح الطيار عبد الرحيم عبد الله أن نعتمد في صنعاء على نسيبه ( زوج شقيقة زوجته ) المقدم عبد الله جزيلان بدلا من العقيد حسن العمرى ، لأن جزيلان يعمل مديرا للكلية الحربية ، بينما يعمل ( العقيد ) حسن العمرى مدير اللاسلكي وفي وظيفة مدنية بعد أن خرج من الجيش فقلت أننى أرحب بالتعاون مع جزيلان بشرط أن نتمسك بالعمرى الذي يجمع في يده كل خيوط الضباط الثوار في صنعاء ، بالإضافة إلى القاضي عبد السلام صبره مدير بلدية صنعاء الذي يجمع في يده كل خيوط الثوار من القبائل و المدنيين .

<sup>(</sup>١) عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الشنون البلدية والقروية عند قيام الثورة .

<sup>(</sup>٢)عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الطيران عند قيام الثورة .

<sup>(</sup>٣) عضو مجلس قيادة الثورة ووزير المواصلات عند قيام النُّورة ثم نانب رئيس الجمهورية والقائد العام في وقت لاحق

شرحت المعلومات الخاصة التى كانت قد وصلتنى عن اختلاف جزيلان مع الضباط الذين تخطاهم فى الرتبة العسكرية بمساعدة البدر ، وكيف أن الضباط المهمين الذين يتولون المواقع الحساسة بعد أن تخرجوا من الكلية الحربية غير مطمئنين إلى جزيلان ، ولا واثقين فى استعداده الشخصى للاحتفاظ بصداقة الاصدقاء وحماية ظهرهم مما جعلهم يطلبون من مدير الكلية الحربية السابق العميد حمود الجائفى إبعاده عنهم ، عندما كانوا طلبة فى الكلية الحربية على نحو ما سبق ذكره فى هذاالكتاب .

أكدت لعبد الرحيم عبد الله أننى أرحب بعبد الله جزيلان وأعتبر التعاون معه كسبأ لقضية الثورة ، إذا استطاع أن يحل مشاكله مع زملائه الضباط الذين في مثل مستواه ، وغيرهم من حديثى التخرج من الكلية الحربية ، الذين يمثلون القوة الضاربة للثورة ، وعلى وجه الخصوص إذا استطاع عبد الله جزيلان أن يظفر بثقة العقيد حسن العمرى والقاضى عبد السلام صبره في صنعاء ، وعبد الغنى مطهر وعبد القوى حاميم في عدن ، واستطاع أن يخلق علاقة ثورية صادقة مع الملازم على عبد المغنى الذي استطاع بسعة الأفق وبعد النظر وإخلاص العزم وصدق القول وطهارة النفس أن يحظى بإحترام وثقة وتأييد معظم الضباط الأحرار .

أيد محمد قائد سيف وعبد القوى حاميم هذا الرأى على أن يكتم عبد الرحيم عبد الله جميع المعلومات عن عبد الله جزيلان حتى نتفق على إبلاغه بها فى الوقت المناسب عندما نعرف حقيقة موقفه وعلاقته مع هؤلاء .

ذهب الزملاء إلى اليمن وعدن وانصرفت إلى قراءة رسائل الأحرار اليمنيين ، التى تبينت منها أن غلاة المتعصبين من الهاشميين قد بدأوا ينظمون صفوفهم للعمل من أجل الحسن ، خوفا على النظام الإمامي الذي لا يستطيع البدر حمايته ، وإنهم أنشأوا صندوقا لجمع التبرعات بالإضافة إلى الأموال التي أرسلها إليهم الحسن من الخارج ، وإنهم يتأهبون للقيام باغتيالات ضد العناصر التي يشتبهون في ميولها نحو الثورة والعناصر الأخرى التي يتوقعون منها أن تؤيد البدر عندما يموت الإمام .

أزعجنى إحتمال الخطر الذى أصبح يتعرض له الأحرار الثوار فى اليمن ، الذين يؤمنون بالثورة الجذرية . ومما ضاعف الإحساس عندى بالخوف عيهم ما أعرفه من الظاهره السائده فى اليمن ، وهى عدم القدرة على كتمان الأسرار على الإمام لمدة طويلة ، لأن جذور الخوف التى تأصلت فى نفوس اليمنيين خلال ألف ومائة عام تجعل إفشاء الأسرار إليه بمثابة القاعدة العامة ، وكتمان الاسرار عنه بمثابة الإستئناء الذى لا يقاس عليه ولا يطمأن إليه . وكان كل ما يمر يوم لا يعرف الإمام فيه شيئا عن أخبار الثوار أتنفس الصعداء وأتبين أننا أصبحنا فعلا على موعد مع القدر .

دفعنى خوفى على ثوار اليمن من خطر التصفيات الجسدية التى أخذ غلاة المتعصبين من أنصار الحسن يتأهبون للقيام بها إلى اسراعى بنشر تحذير للثوار على صفحات روز اليوسف فكتبت مقالا بعنوان « العصابة السوداء » في يوم ٩ أبريل ١٩٦٢ جاء فيه :

الصيحة الكبرى

( ما أشبه اليوم بالامس .. وما أمثل الليلة بالبارحة .

الذى يجرى الآن فى اليمن .. هو ما كان يجرى فى قريش . فى مطلع الفجر .. فجر الإسلام .

فأسياد اليمن في ظل الشريعة الإمامية .. كأسياد قريش في أيام الجاهلية ..

لا يطيقون العدالة ، لا يفهمون المساواة ، فلا يرجعون عن ظلمهم فى سهولة ، لا يقلعون عن بطشهم فى يسر ، لا ينزلون عن إمتيازاتهم بمحض اختيار ، بل يكيدون للإصلاح ، يأتمرون على المصلحين ، ويعاندون الوعد الحق .

قال عكرمة بن أبى جهل لعمه الحارث بن هشام ، وصفوان بن أمية ، وخالد بن الوليد : أشهد إنى لم أعجب قط كما عجبت من أمر ذلك الشيخ اليمنى ، الذى من قحطان ويقال له ياسر حين مزقت جسده سياط قريش واشتعلت فى أطرافه النيران ، وكأنى به حين تتنازعه الفتية وهم يمسكون بأطرافه يتنافسون على اقتسامه كى يذكر آلهتنا بالخير فلم ينتزعوا منه سوى شتم الآلهة والتنكر لها والصلاة على محمد . وكانت ضربات السياط حين تختلط بصياح القوم تصم الآذان وكأنها مزيج من رعد مدمر وعواصف ضارية ، ثم لا يلبث أن يذوب كل شيء ، كل الأصوات ، في صوت ياسر الهاديء المطمئن ، إذ هو يهتف بالحرية والعدالة والمساواة .

أما ابنه عمار ..

فلست أعقل كيف كان يستعذب العذاب ، ويستعجل السياط والرماح والسيوف ، وكأنه يتمنى شيئا حلوا ، عذبا ، عزيز الرجاء ، صعب المنال ، وهو يتمتم بعبارات لا أكاد أذكر منها سوى .. لا إله إلا الله .. لا سيد إلا الله .. الله أكبر من أبى جهل وأصحابه .. أكبر من أسياد قريش .. ومن الناس أجمعين ..

وإذا به يرفع صوته قليلا وينظر إلى جلاديه ، نظرة هي مزيج من الإستخفاف والتحدي فيقول :

« وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما . استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا » .

هذا ما كان فى فجر الإسلام ، حين دعا إلى تحرير العبيد وتحقيق الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ، فكان من الطبيعى والدين الجديد هكذا أن يستميت الأسياد لينعموا فى الدنيا دون جهد أو عناء ، وليذهب العبيد والمستضعفون والمصلحون إلى الجحيم .

كان من الطبيعى والدين الجديد هكذا أن يجتمع الأسياد فى قريش يحاربون محمد وأصحابه ، يقيمون لهم المذابح ، يشعلون فيهم النار ، ويثيرون ضدهم الفتنة ، للدفاع عن امتيازاتهم غير المشروعة ، غير العادلة ، التى توارثوها أبا عن جد فى حماية الآلهة والأصنام والتقاليد الجاهلية باسم العرف والنسب واللون ، لا الكفاءة والعبقرية والمقدرة .

إذن فليجتمع أسياد قريش للقضاء على بدعة الدين الجديد ، بدعة الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ، وليتجمع العبيد والأجراء والمستضعفون والمعذبون في الأرض ، أصحاب المصلحة الأولى من الدين الجديد ، ولتبدأ المعركة في سبيل الوعد الحق . وانتصر الحق وآمنت اليمن كلها بالدين الجديد .

ولكن وأسفاه ..

لم تستمتع اليمن طويلا بهذا الدين الجديد ، إذ لجأ الأئمة إليها إلتماسا لحماها وتحت شعار الدين ، حتى إذا استولوا على الحكم فى اليمن لم يحرروا العبيد كما أمر الله ، وإنما استعبدوا الأحرار كما سولت لهم نفوسهم .

عطلوا أحكام الدين ، إنتهكوا مبادىء الشريعة .

وأخذ التاريخ يعيد نفسه ، تفاقمت المظالم الاجتماعية ، عادت الامتيازات الطبقية ، ساد الظالمون الجاهلون ، فتكوا بأبناء الشعب ، قتلوا أصحاب الحقوق والمصلحين .

فلم يرجعوا باليمن إلى عصر الجاهلية فحسب ، وإنما إلى عصر لم يعرف له التاريخ نظيرا ولا مثيلا ..

إذ لم يعد لأحد من أبناء الشعب حرمة ، ولا حق ، ولامال ، ولاعرض ، ولا حياة . أحتكرت الأسر الإمامية وأذنابها كل الحقوق ، وكل الأرزاق ، نهشت الأعراض ، إستباحت المحرمات ، فطمست بذلك أبسط معانى الانسانية .

ولم تجن اليمن من الحكام الجدد خلال الألف والمائة عام الماضية سوى أنها أسلمت نفسها إلى الطغاة والجلادين الذين باسم النظام العنصرى الطائفي أبادوا الشعب وحولوا مجد اليمن إلى ذكريات وأطلال .

فى مثل هذه المرحلة من التاريخ تلح الحاجة إلى الثورة لتعود بالشعب المؤمن بالله إلى دين الله الحق ، الذى يحمى الأعراض والحرمات ، يصون الارزاق والأرواح ، يفرض الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فينهض بالشعب ويقتص من القتلة واللصوص وقطاع الطرق ، ولو كانوا أئمة .

وعملا بمبادىء الهاشمى أبي جهل أيام النبى ، وتقليدا لمنظمته الارهابية التى ألفها فى تلك الأيام من فتية قريش ، عبدة الأصنام ليحارب الدين الجديد ويقضى على قائده النبى وأصحابه المؤمنين أقام المتعصبون من غلاة الهاشميين فى أيامنا عصابة سوداء هى منظمة ارهابية فى اليمن ، غرضها القيام باغتيال أعيان الشعب ودعاة الإصلاح والمؤمنين بالعودة إلى دين الله الصحيح ، وترك النظام الإمامى المحرف .

وفرضت هذه المنظمة ضروبا عجيبة من السرية ، وألوانا صارمة من الكتمان ، حتى لا يصل أمرها إلى القوى الشعبية المتحررة في اليمن .

غير أن أمرها قد وصل إلى الشعب اليقظ ، الذى يرقب كل ما يدور حوله ليقف في وجه أعدائه .

ولا شك أن أغلبية الهاشميين الساحقة في اليمن تدرك خطر الإستمرار في هذه التفرقة العنصرية ، بعد أن استيقظ الشعب على دعوة الاصلاح الجذرى الحقيقي ، لا الهتافات والشعارات التي كانت في الماضي لا تقدم ولا تؤخر ولا تغير من الأمر شيئا ، بل تفيد الإمام والحكم الإمامي أكثر مما تضره .

تدرك أغلبية الهاشميين أن المساواة ستفرض نفسها لا محالة ، يفرضها الشعب عندما ينفض عن وجهه غبار القرون السحيقة لذلك فإن هذه الأغلبية الهاشمية لا تقر الأقلية من غلاة الهاشميين في سلوكها الذي يحاول أن يوقف مسيرة الحضارة في اليمن .

لأنه من غير المعقول أن تقف حفنة من غلاة الهاشميين في وجه الشعب بأسره ، في وجه سبعة ملايين ولو كانوا حفاة عراه ، عز لا من كل سلاح ، إلا سلاح العقيدة والإيمان .

العقل السليم يفرض على غلاة الهاشميين الإندماج مع الشعب والبدء فورا بإعلان المساواة وإسقاط الإمتيازات الهاشمية ، وإعلان الأنظمة التي تكفل عودة الشعب إلى مجده ، وتحقق له السير في ركب الحضارة والتقدم والنهضة )

## ثم ختمت ذلك المقال قائلا:

( لقد القت السلطات القبض على عشرات من أبناء الشعب في تعز وصنعاء وبعض المدن اليمنية ، إنهم يبحثون في كل مكان عن الذين يهربون روز اليوسف إلى أعماق اليمن ، وإلى السجون ، يبحثون عن المطابع التي تنقل هذه المقالات فتنسخها لتوزعها في جميع أنحاء اليمن ، يفتشون عن الرواة الذين يحفظونها غيبا ليرويها أبناء الشعب في المساجد ، والمدارس ، والمستشفيات ، ودور الحكومة ، وقصور الإمام ، ومجالس القات ، والأزقة ومضارب الإبل ، وفي كل مكان .

يبحثون عن الشمس في وضح النهار ، وهي معلقة فوق رؤوسهم ظاهرة المعيان ، تكشفهم على الملا ، إنهم لا يعلمون أن الشمس لا يقطع رأسها سيف ولا تخنق عنقها مشنقة ولا تدفن نورها سجون ، ولا يبرد لهيبها إغتيال . فإذا قبضوا على رجل أخذ مكانه رجال ، وإذا عثروا على مطبعة حلت محلها مطابع ، وإذا سجنوا راوية أصبح المساجين والحراس كلهم رواه .

وباختصار ..

إذا قتلوا مصلحا فالشعب الآن كله مصلحون . لن يفلت الظالمون ولن يسكت الثوار ، ولن يرتد الشعب من بعد إيمان .

والشعب الذى قدم ياسرا وعمارا أيام النبى على النشر الحرية والعدالة ، والمساواة فى أنحاء الأرض هو الذى قدم فى أيامنا الشهداء الثلايا و حميد ووالده الشيخ حسين وعبد اللطيف بن راجح وسعيد فارع والعلفى واللقية والهندوانه لينشر الحرية والعدالة والمساواة بين أرجاء اليمن .

وإذا كانت فتية قريش الظالمة قد ضاعت وتاهت من التاريخ ، وظلت أسماء ياسر وعمار وصمهيب وبلال وخباب خالدة في تاريخ الإسلام ، فكذلك سيضيع الطغاة الغلاة من الهاشميين وستبقى اسماء الشهداء اليمنيين والمعذبين المسجونين خالدة في تاريخ اليمن .

حقيقة ..

إن الشعب اليمنى الأن شعب مستضعف مستذل مغلوب على أمره ، لكن العبيد المعذبين المستضعفين هم الذين حرروا الأسياد القرشيين فأرغموهم على تحطيم الأصنام .

وأضطروهم إلى الإيمان بالله وبحقوق الشعوب ..

والشعب اليمنى الذى كان فى طليعة الجيوش الإسلامية التى عمرت الأرض بالإيمان والعزة والكرامة لن يعجز عن إعادة الإيمان والعزه والكرامة إلى أبنائه وفلذات أكباده .

هذا منطق التاريخ ..

التاريخ القاسى في عدالته .. العادل في قسوته ..

التاريخ الذي سيكتب عن اليمن:

إن الشعب الذي حرر الشعوب .. لم يعجز عن تحرير نفسه .. )

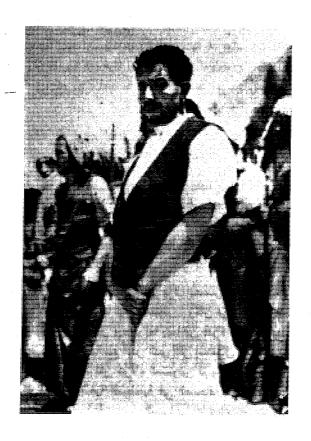

الشهيد المقدم أحمد يحيى الثلايا في ساحة الإعدام ( قبيل إعدامه بلحظات أبريل ١٩٥٥ )



لم يتطور معظم الأحرار القدامى المقيمين فى مصر فلم يتأثروا بهذا المد الثورى العنيف ،الذى هز أرجاء اليمن وتجاوبت معه قطاعات الشعب العسكرية والمدنية والقبلية حتى كانت الشعارات الجمهورية تجد طريقها على جدران المساجد والبيوت فى صنعاء وتعز وغيرهما من المدن اليمنية .

كان بعض هؤلاء الأحرار القدامى لا يزال يحصر مشكلة اليمن فى شخص الإمام الحاكم ويبشر بالإصلاح على يد البدر المنتظر . وكان فى الأجهزة المصرية الرسمية من كانوا يتقبلون هذه الأراء بصدر رحب إما يأسا من قدرة الشعب اليمنى على القيام بثورة جذرية ، وإما صداقة شخصية مع البدر الذى إتقن إستغلال الصداقة المصرية وأرسى فيها جذور العلاقات الشخصية . لكن هؤلاء المسئولين لم يستطيعوا مساعدة الأحرار القدامى على نشر أفكارهم الإصلاحية السطحية فى الصحافة المصرية أمام الطوفان الثورى الجارف والمتدفق على صفحات روز اليوسف .

لا شك في أن هذه الأجهزة كانت تتلقى تقاريرها من داخل اليمن تؤكد لها أن العاصفة الشعبية قد أخذت تتحرك لتقتلع النظام الإمامي من أعماقه ، إلا أنه كان يحلو لهذه الأجهزة أن تفسر تباشير العاصفة الثورية بأنها ليست أكثر من زوبعة في فنجان .

استطاع الأحرار القدامى المعارضون للثورة الجذرية أن ينشروا في عدن بعض المقالات المدعمة لوجهات نظرهم الإصلاحية ضمن إطار النظام الإمامى نفسه وعلى ذات ركائزه الأساسية ، وإن أضافوا إليها الشورى والدستور وتوزيع السلطات واحترام العهود والمواثيق ووحدة الصف العربى ، وما إلى ذلك من الشعارات اللغوية الإنشائية التى تخدع الأبصار وتخدر العقول ، ثم لا تلبث أن تتوارى تحت التراب عندما يستقر الإمام الذى يعتقد أنه يستمد سلطانه من السماء ولا يقبل أن يشاركه فيها أحد من أهل الأرض .

فى هذه الأثناء وصل الزملاء محمد قائد سيف وعبد القوى حاميم ومحمد مهيوب ثابت وعبد الرحيم عبد الله وتناقشنا فيما جاءوا به من أخبار ومعلومات من اليمن ومن عدن ، وحتى نفلت من رقابة الأحرار القدامي وممثلي الإمام في القاهرة ذهبنا لاستكمال المناقشة في بيتي في شاطىء المعمورة بالإسكندرية .

أمضينا هناك عشرة أيام لم يخرج أحد منا خلالها إلى الطريق ، أو يطل برأسه من النافذة ، وكان مما توصلنا إليه أن بعض المعلومات الثورية التى اتوا بها من اليمن كان مصدرها الزميل عبد الغنى مطهر فرأيت أن التقى به شخصيا حتى أسمع منه مباشرة وأناقشه فى تفاصيل ما عنده من معلومات ، وأحصى ما لديه وما لدى الزميل العقيد حسن العمرى من أسلحة وذخائر وما وزعاه منها على الضباط وغيرهم من الثوار ، وما ينقصهم من ذلك حتى يمكن البدء فى وضع خطة الثورة .

إلى جانب ذلك كان هدفى من وصول الزميل عبد الغنى مطهر إلى القاهرة أن يزور أنور السادات فيزيده اقتناعا بجدية العمل الثورى في اليمن .

رسمت خطة وصول عبد الغنى مطهر بعد أن وافق عليها الرئيس عبد الناصر عندما عرضها السادات عليه ، وكانت تتلخص فى وصوله إلى عدن وهو أمر مألوف لا يثير دهشة أحد باعتباره أحد التجار فى اليمن ، وعند وصوله إلى عدن يدعى المرض ويقيم فى بيت الزميل محمد مهيوب أو فى أى بيت من بيوت أقاربه ، ثم يصل إلى مطار القاهرة حيث يتم إحضاره إلى بيتى دون أن يختم على جواز سفره بعلامة دخوله إلى القاهرة . وفى اليوم التالى أسافر معه إلى جنوب ألمانيا بعيدا عن كل الأنظار كى نمضى معا الوقت الكافى للدراسة وإعداد المخطط الثورى الذى يحدد ما نحتاج إليه من مصر ، ثم نعود إلى القاهرة والإقامة فى بيتى حتى نلتقى بأنور السادات . ولن يظهر على جواز سفره تأشيرة دخوله إلى القاهرة ولا تأشيرة خروجه منها ، وأما الدخول إلى ألمانيا الغربية والخروج منها فإنه كان فى ذلك الوقت لا يحتاج إلى تأشيرة بالنسبة لبعض الدول ومن بينها الدول العربية .

ذهب الزملاء إلى اليمن وعدن لتنفيذ هذه المهمة ، وفي انتظار وصول الزميل عبد الغنى مطهر تفرغت للرد على أفكار الأحرار القدامي الإصلاحية السطحية ، والانتقال إلى الخطوة التالية من الخطوات الثورية الخمس التي سبق أن شرحت ضرورة تحقيقها قبل قيام الثورة .

فنشرت فى ٢٣ أبريل ١٩٦٢ مقالا فى روز اليوسف بعنوان « مخالب الثوار » أرد فيه على ما نشره الأحرار القدامى من الأفكار الإصلاحية السطحية ، كما أركز العقيدة الثورية التى تتضمن إنقاذ الشعب اليمنى من مأساته التاريخية ، وأعلن دستور الجمهورية اليمنية التى أدعو الشعب اليمنى إلى الثورة من أجل إقامتها .

وكان أهم ما جاء في ذلك المقال ما يلي:

( في مواسم سقوط الأئمة ..

يروج المرشحون الهاشميون عقيدة يضللون بها الشعب . ملخصها أن الإمام الحاكم هو كل المشكلة ، كل الفساد ، كل المأساة ، كى تؤمن طلائع الشعب الثورية بأن نهاية الإمام الحاكم هى نهاية المأساة . وبداية الإصلاح .

وتحت تأثير هذه العقيدة المضللة لا تفكر طلائع الشعب في رسم المستقبل كما يجب أن يكون ، وإنما تحصر كل همها في القضاء على الإمام ، وليكن بعد ذلك ما يكون .

تتكرر المأساة .. نفس المأساة .. عبر التاريخ .

يصقل الثوار خناجرهم ، يحشون بنادقهم ، يبرزون أنيابهم للإجهاز على الإمام الحاكم ، حتى إذا ما انتهوا من القضاء عليه وجدوا أنفسهم في قبضة إمام جديد لا يقل خطرا عن الإمام الذي قتلوه .

هكذا دواليك .. منذ ألف ومائة عام ، وكأن الشعب لا يريد أن يستفيد من تجاربه ، من تاريخه ، من ضحاياه .

فقبيل مصرع كل إمام في اليمن ينشط الثوار الناقمون عليه المعارضون له ، لكنهم بحكم التقاليد الموروثة والمفاهيم المحدودة لا يتأملون في حقيقة مأساة الشعب ، فلا ينتبهون إلى أصل الداء وحقيقة البلاء ، وهي التفرقة العنصرية التي يخلقها الأئمة الذين لا يستندون إلى إرادة الشعب وإنما إلى دعواهم الباطلة بأنهم أحق بالخلافة والفتك بأمة محمد .

فينصرف الثوار إلى البحث عن مرشح إمامي جديد .

لا يمتاز عن الإمام الحاكم إلا بأنه يستطيع إغراء الثوار بأسلوب أو بآخر حتى يقفوا إلى جانبه ، يكرسون له حياتهم وجهدهم وخطبهم نثرا وشعرا ، ينثرون على مناقبه باقات الزهور ، يفرشون في طريقه مواكب الرياحين ، يضعون على صدره نياشين البركة وصكوك الغفران ، يسترون وجهه بقناع الثورة والاصلاح ، وكأنه البطل المنقذ فارس الاحلام السعيدة .

حتى إذا وصل إلى العرش إستخدم مخالب هؤلاء الثوار فى الفتك بالشعب ، ثم لا يلبث أن يقتل اصحابه ومن جاءوا به إلى الحكم كى لا يكون لأحد عليه من فضل ، فيسهل عليه بعدئذ أن يدعى القداسة والكهنوت ، ويجد من يناديه بولى الله ومبعوث العناية .

تتكرر فصول المسرحية .. بنفس التسلسل .

يضيق الشعب بالإمام الحاكم ، فيظهر مرشح إمامى جديد ، يغرى بعض المعارضين للإمام ، يستخدمهم في إقناع الجماهير ، وعندما يصل إلى الحكم يقتلهم ويشتت شملهم .

نفس القصة .. نفس المناظر .. نفس المسرح .. نفس الشعب .

حدث كل ذلك .. لأن طلائع الشعب لم تكن ترسم خطط الإصلاح وصورة المستقبل قبل أن تنقض على الحاضر وتتنكر للماضى ، فإذا بها تعيش دائما فى الماضى الذى لا يتغير ولا يتبدل ولا يأتى بجديد .

والمرشحون الإماميون يفهمون طبيعة الظروف ، وطبيعة المعركة .

فيحصى كل مرشح إمامى من معه من الأحرار الثوار كما يحصى لاعب الشطرنج ما معه من الجنود والفيله ، ثم يصل إلى العرش مدعيا أنه قد وصل اليه بإرادة الأمة ، بينما لا يخرج واقع الحال عن مجرد تمثيلية مسرحية يقوم فيها المرشح الإمامى بدور البطل العاشق ، ويقوم الزعماء بدور الزوجة الخائنة ، ويقوم الشعب بدور الزوج المخدوع ، الذى عندما يعلم بالمأساة تتصدى له زوجة جديدة وبطل عاشق جديد .

ويظل التاريخ يعيد نفسه .

وتفاديا لاخطاء الماضى رسمت طليعة الشعب الجديدة أهدافا محدودة ليكون بناء المستقبل على أساسها (١) نوجزها فيما يلى :

أولا: العودة إلى شريعة الاسلام الحقة بعد أن أهدرها الأئمة خلال الألف والمائة عام الماضية .

وإزالة الاحقاد بين جميع عناصر الأمة .

وإلغاء التفرقة العنصرية والطائفية بين جميع أبناء الشعب .

وإصدار قانون يوضح حقوق المواطنين وواجباتهم فلا جريمة إلا بنص ولا عقوبة إلا بعد محاكمة عادلة تتم على أساس قانون ينظم الاجراءات الجنائية ويكفل حرية الدفاع.

ثانيا: إقامة الجمهورية اليمنية.

والتمهيد لإجراء انتخاب حر في جميع أنحاء اليمن لانتخاب المجلس النيابي الذي يختار رئيس الجمهورية .

ثالثا : تحقيق أهداف القومية العربية من أجل أن تستعيد الأمة العربية مجدها العظيم فتتبوأ مركزها الخلاق في طليعة الأمم الناهضة .

رابعا: تحقيق العدالة الاجتماعية .

خامسا: إقامة جيش وطنى قوى يكون درعا لليمن وللأمة العربية .

سادسا: إلغاء جميع المظالم التي يشكو منها الشعب على أن يتم فور قيام الدولة الجديدة ما يلي:

اطلاق جميع الرهائن من أولاد شيوخ ورؤساء القبائل وغيرهم ونقلهم إلى ذويهم على نفقة الدولة .

<sup>(</sup>١) نص دستور الثورة الذي صدر عند قيامها .

- ٢ إلغاء الخطاط والتنافيذ واعتبار الزكاة أمانة في جميع انحاء اليمن يدفعها المواطن بمحض إرادته وبحسب تقديره.
  - ٣ توفير المواد الغذائية وتشجيع تصدير البن وكافة سلع التصدير .
    - ٤ إلغاء جميع رسوم العلاج في المستشفيات وضرائب الصحة .
      - ٥ إلغاء السخرة .
- ٦ إلغاء ضرائب الخمس والخيرية وحواجز المرور المقامة على الطرقات في جميع أنحاء اليمن.
  - سابعا: رفع مستوى معيشة الشعب بالبدء فورا بما يلى:
- ١ وضع وتنفيذ خطط اقتصادية لاستثمار كافة موارد الدولة البشرية والطبيعية مع خلق أوجه للنشاط الاقتصادى فى المناطق الجدباء الآهلة بالسكان.
  - وتشجيع الزراعة والصناعة والتجارة والأعمال الأخرى المنتجة .
- ٢ تحسين حالة جميع رتب الجيش والشرطة والموظفين كى تندفع الدولة بكل قواها نحو العمل والإنتاج والبناء .
- ٣ وضع سياسة تعليمية على أساس الخطة الإقتصادية وفتح المدارس ومراكز التدريب المهنى لجميع أبناء الشعب فى جميع المناطق مجانا مع تخصيص مرتبات للطلبة الذين لا يمكنهم لأسباب مالية أن يتفرغوا للدراسة والمران المهنى ومنح مكافآت تشجيعية للمتفوقين .
- ٤ تزويد أصحاب المشروعات الخاصة بالخبره والمال والحماية الجمركية بما يتفق مع الصالح العام .
- خلق الفرص والمساعدات وإصدار النظم والقوانين التي تجذب اليمنيين
   المهاجرين إلى العودة لليمن .
- ٦ إيجاد عمل لجميع العاطلين مع صرف معاشات لكل منهم حتى توجد الدولة أعمالا كافية للجميع .
- ثامنا : العمل تدريجيا على أن تعتمد الدولة على مواردها من الأوجه التالية :
  - ١ إستصلاح وزراعة المساحات الشاسعة من الأراضي الصالحة
     للزراعة المهجورة حاليا والغير المملوكة لأحد .
    - ٢: مصادرة الأراضي التي إغتصبتها الأسرة الحاكمة .

ت: دخل الموارد البترولية والمعدنية والمائية والمشروعات التي تنشئها الدولة مما لا يقبل عليه الأفراد.

 الرسوم الجمركية العادلة وضرائب الدخول الكبيرة التصاعدية التي تتجاوز حد الإعفاء .

هذه أهداف الشعب اليمني باختصار ، تحت سمع وبصر الأئمة الذين يرشحون أنفسهم للحكم ، فماذا هو موقفهم منها .. ؟

الأمير الحسن شقيق الإمام مرشح غلاة المتعصبين من الهاشميين لا يؤمن بأى حرف من هذه الأهداف ..

وإنما يؤمن فقط بضرورة إستعادة هيبة الأسر الإمامية في اليمن ، وبقاء التفرقة العنصرية رغم أنف الشعب ، أما الإصلاح الجذرى وحقوق الشعب وإيمانه بالقومية العربية والعدالة الإجتماعية والنهضة فإن ذلك كله لا يخطر له على بال .

هذا عن الحسن .. أما المرشح الإمامي الآخر وهو البدر ، فإنه لا يعارض أي هدف .

ويدعى الأيمان بكل هدف منها ، ما دام يصل عن طريقه إلى العرش وهذا أخطر ما فى أمره ، لأنه عندما يصبح إماما فإنه سوف يفتك بأصحابه ، وينقض على أنصاره . لا سيما المؤمنين بهذه الأهداف فتتأخر قضية الإصلاح . وقد ثبت ذلك بعد أن تخلى عن أنصاره بمجرد أن هز له الإمام حاجبه ، عندما عاد من روما فى العام قبل الماضى .

فقد الشعب ثقته بالحسن والبدر وجميع المرشحين الإماميين .

ويدل على ذلك ما حدث فى أيام عيد الفطر الماضى فى صنعاء حيث أمتلأت شوارع العاصمة والمساجد ودور الحكومة بالمنشورات التى تنادى بسقوط الإمامة ، وتطالب بحكومة شعبية من أبناء الشعب تحقق أهداف الأمة ، وهذا ما كتب أيضا على جدران البيوت بالخط الأحمر العريض فى الأماكن العامة والشوارع الرئيسية . )

## ثم ختمت المقال بقولى:

( إن عقلية الشعب قد تغيرت منذ إنقلاب ١٩٤٨ حيث أصبح لدى الشعب عدد من خريجي الجامعات والاف من الشباب المثقف الثائر .

وأصبحت إذاعة صوت العرب تدق الأسماع منبهة إلى النهضة ، وتهز القلوب لافتة إلى التقدم ، فتشد الأبصار نحو النور والإصلاح . لقد أصبح الشعب هدف محدد ، ليس مجرد تغير شخص الإمام ، وإنما تغيير كل نظام الحكم ، تغيير كل الأوضاع الإجتماعية الظالمة . تحقيق الحرية والعدالة والمساواه .

لقد أصبح الشعب مؤمنا بالثورة الجذرية .

فترك وراءه الإماميين يحلمون بالعرش المشيد فوق الشمس ، يندبون حظهم ومن معهم من المعارضين المحترفين ، بعد أن وجدوا أنفسهم في مفترق الطرق ، ونقطة التحول من السطحية إلى الجنرية ، والتطور من الأوهام إلى الحقائق ، والإنتقال من القديم إلى الجديد ، من مجرد تغيير فرد بفرد إلى استبدال نظام بنظام ، ووضع جديد يستهدف تحقيق آمال الأمة في النهضة والتقدم .

الأمر الذى يعتمد على الكفاءات لا الشعوذة .على قدرة العمل فى المستقبل ، لا على فن الإتجار بالماضى . ولذلك أخذ الإحرار القدامى يكرهون الجديد فيعترضون التطور .. يباركون الماضى فيعطفون على العرش .

ويخشون الحاضر فيلعنون المستقبل .. وكأنهم والإمام سواء .. )

كان المدعوة إلى الثورة الجذرية رد فعل خاص على الإمام والبدر وبقية المتعصبين المنيين لأنها أشعرت الجميع بأن خطة الثورة قد استكملت كل حلقاتها ، وأن الإعلان عن دستور الجمهورية اليمنية يعنى أن الثوار قد اقتربوا من ساعة القيام بها فبدأت حاشية الإمام تفكر في الهرب من اليمن .

ودار حديث بين الإمام ونسائه وجواريه حضره عراف الإمام الفلكى الصديق محمد حلمى ، الذى سبق أن تحدثت عنه فى هذا الكتاب ، وكان الإمام قد استدعاه ليحسب له طالع النجوم لمعرفة مصير الحكم الإمامى فى اليمن ، وما سوف يؤدى إليه نشاط عبد الرحمن البيضانى فى مصر ، وما إذا كان من الأصلح له أن يغادر اليمن أو يبقى فيها ، إلى جانب الأسئلة الأخرى التى كان الإمام لا يتحرك إلا بعد أن يجيب عليها عرافه الفلكى الخاص .

خرج الصديق محمد حلمي من مخدع الإمام وكتب إلى رسالة بالرموز الرقمية التي سلمها إلى قبيل هروبي من اليمن فصغتها في مقال بعنوان ( القصر الحزين ) نشرته في روز اليوسف في ٧ مايو ١٩٦٢ محاولا إلقاء الرعب في قلب الإمام عندما أنشر أحاديثه الخاصة مع نسائه وجواريه التي لم يطلع عليها غير عرافه الذي لم يكن يشك في أمره على الإطلاق ، وبذلك تدور رأس الإمام بالأوهام والظنون والقلق والحيرة وهو يبحث عن أنصارنا الملتفين حوله ، المتسللين بين جدران مخدعه .

## جاء في ذلك المقال:

(صدر الأمر البشريف .. فاختار رئيس الحرس الملكى شيخا سجينا من شيوخ القبائل ، وأسرع به إلى قصر صالة ( فى مدينة تعز ) وفتح الباب الكبير ، ثم اتجه إلى أسفل القصر مع عدد من الجنود ، وفتح بابا ضخما من الحديد السميك .

وفجأة دفع الشيخ إلى الغرفة المظلمة وأغلق من خلفه الباب فانتهت مهمته الرسمية ، ليتمها غيره ممن ينتظرون داخل الغرفة على أحر من الجمر لينفذوا أمر الإمام في لحظات معدودات .

من مخدع الإمام في تعز ننقل صورة ما حدث في الأيام الماضية . وليس لنا سوى إختيار الإسلوب ، وإنتقاء الألفاظ كي يسهل على القارىء أن يتصور الموقف .

مولای ..

صماحت زيتونه جارية الإمام المتسلطة عليه ( ٥٥ سنه ) : هل سنحبس أنفسنا داخل هذا القصر حتى يهجم علينا الثوار فيقطعوا رؤوسنا ويعلقوها فوق الأشجار شأن الدهماء من أفراد الشعب ؟ . لماذا يا مولاى لا نترك القصر ونرحل إلى حيث الأمان والإطمئئان فننعم بخيراتنا فيما بقى لنا من حياة . ؟

خافتى بصوتك يازيتونة .. قال الإمام .. أية حياة بقيت لى يازيتونه ؟ . هاتى ذراعى المكسور المتقيح وضعيه فوق صدرى ، آتنى بساقى الهزيلة المتحطمة وضميها إلى جسدى ، ثم اثنيها قليلا وضعى تحتها وسادة ، واسنديها بأخرى كى لا تسقط . ثم ادفعى رأسى إلى الأمام قليلا لأضع يدى تحت عنقى فأراك وأتحدث إليك ، ثم أسألك بالله أية حياة بقيت لى بعد هذا الذى ترينه يازيتونه ؟ .

كفى يا مولاى .. لا يبكى أمثالك من الأئمة .. لكن زيتونه لا تملك نفسها فتبكى ثم تمسح دموع الإمام ، هذه الدموع التي لم يستطع الجن حبسها بعد أن عجز عن حماية الإمام من رصاص الشعب في مستشفى الحديدة في العام الماضى .

وماكادت زيتونه تمسح دموع الإمام حتى اندفعت إليه سميحه زوجته السورية ( ٢٢ سنة ) وكانت جارية بيضاء أهداها الملك سعود إلى الإمام .

قالت سميحة .. مولاى .. لا بد أن نخرج من اليمن . إن رائحة البارود تفوح من كل مكان . والله إننى عندما أمرق بسيارتى فى شوارع تعز ألمح من خلف الحجاب عيون الناس وقد إمتلأت حقدا على القصر ومن يتصل بالقصر حتى كدت أحس بهم ينشبون أظافرهم فى أعناقنا ، فلماذا لا نسرع بالخروج من اليمن ؟ . ولدينا فى الخارج أموال ليس لها حصر يمكن أن يعيش عليها ألوف الناس حتى آخر أعمارهم . فمنذ أن خرج مولاى البدر إلى روما العام الماضى وأخذ معه أربعين صندوقا مليئا بالجنيهات الذهبية ونحن نضم إليها كل شهر نحو خمسة صناديق ، فمن ذا الذى سيعيش على هذه الثروة إذا كنا سنبقى رهائن داخل الأسوار التى تحيط بالقصر الحزين ؟

كذلك ظهرى يا مولاى قد أكله السل بعد أن تمكن من أسفل عظام العمود الفقرى ، ولم ينفع العلاج الذى أجريناه فى روما لأنه جاء متأخرا ، أما زوجة مولاى البدر فهى الأخرى توشك أن تموت من سل الرئة وقد عجزت مستشفى تعز عن علاجها ، ثم هذه النسوة اللائى يعشن حولك يا مولاى قد أصبحن كلهن مزرعة للسل ينتظرن الموت البطىء . . انقذهن يا مولاى .

هيا نرحل من اليمن قبل أن يطأ الثوار رؤوسنا ، قبل أن يربطونا بالسلاسل والأغلال . قبل أن نبتلع التراب ، ونشرب من الوحل ، ونعض أصابعنا من الندم .

أهدئى ياسميحة .. قاطعها الإمام .. وشد إليه رأس زوجته الأخرى الطفلة ذات العشر سنين وأخذ يتأمل فى الحاضر والمستقبل ، ويقول : ما لهذه الدنيا تظلم من حولى ثم تمعن فى ظلمتها ، فأتخبط كمن يضل الطريق . صدرى يطبق على أنفاسى ، حتى أصبحت أستعجل الموت الذى يبطىء ، ثم يبطىء ، ثم يبرف فى بطئه .

وكأن الموت قد أصبح أبعد منالا من الدنيا ، واعز رجاء من الحياة . ضربات قلبى تخفت وتكاد تنقرض فلا أسمع سوى أنات أحشائى . ماذا فعلت بأهل اليمن ؟

ألم أسلك نهج أبائى وأجدادى ؟ ماذا يريد الشعب ؟ هل منعت أحدا من الطغام والشراب ؟ .

ماذا يريد الناس بعدئد من الدنيا ؟ . ماذا يطلب الشعب من المساواة ؟ . هل يتساوى أولاد الشارع بأولاد النبى ؟ . هل يستوى يحيى متصر (شيخ من مشايخ تهامة ) بإبنى البدر ؟ أو يستوى الفاشق (شيخ آخر ) بأخى الحسن ؟ . أو يستوى الزرانيق ( قبائل تهامة )سادة شهارة ؟ . أو يستوى أهل تعز بأشراف الجوف ؟ .

ألا أيتها الأرض .. إبلعى الجبال .. وادفنى الدنيا . فلا خير في حياة يتساوى فيها الناس بالناس . فيستوى المحكوم بالحاكم ، والعبيد بالأسياد ، وأبناء قحطان ببنى هاشم ، وتتعلق إرادة الإمام على رغبات الشعب ، ويخضع أمير المؤمنين للمؤمنين ، انفطرى يا سماء ، تبعثرى يا نجوم . اسقطى ياشمس .

ويستغرق الإمام في البكاء ، ويهذى بالفاظ غير مفهومة ، ويأتى بحركات تشنجية ، ثم يكف عن كل ذلك إذ هو يسبح في غيبويته المعتادة .

وتدخل أمة السلام .. ( بنت حجر المسفاه بسيدى عبد المحسن ) ، تحمل إلى الإمام حقنته المعتادة من المورفين كى يهدأ ويستريح ، وتبكى النسوة حول الإمام إلى أن يعود إلى إصوابه فتقول أمة السلام :

مولای ..

لماذا لا تسقط علينا الشمس ونحن في إيطاليا أو سويسرا ؟ . هيا يا مولاى مر بالرحيل فقد أعددنا كل شيء ولم يبق في المغارة من المال سوى ما يقرب من مليون ونصف المليون من الجنيهات الذهبية ، فهل أعطيتني المفتاح لأنقذ الباقي قبل فوات الأوان ؟ .

ويدفن الإمام يده السليمة في صدره ، ويخرج حبلا كان معلقا حول رقبته يتدلى منه مفتاح من حديد ، طوله ١٤ سنتيمترا وقطره نحو سنتيمترا ، ويعطيه لأمة السلام سيدي عبد المحسن قائلا : خذى معك بنت نصار (إحدى

زوجات الإمام ) وانقذا الباقى من الذهب ، أما الرحيل فلى فيه رأى سأخبركن عنه بعد أن أستثمير .

وفى الحال طارت امة السلام سيدى عبد المحسن مع بنت نصار على متن سيارة وصعدا فوق جبل صبر المطل على مدينة تعز ، ودخلا إلى المغارة ونقلا منامكنهما نقله إلى القصر حيث يرقد الإمام .

أما الإمام فقد هم بالإستشارة ، فأمر بإحضار البخور ، وإغلاق النوافذ والأبواب وإطفاء المصابيح ثم أخذ يتمتم بعبارات سرية يستحضر بها روح والدته المدفونة تحت القصر يستشيرها في الأمر ، لكنها لا تحضر ، فيعيد الإمام الترتيل لكنها لا تحضر ، فيعيد الإمام الترتيل ولا تحضر ، فيزيد من البخور ولا تحضر .

فبكى الإمام وهو يستعطف ولا تحضر ، حتى إذا يئس من حضورها التمس لها شتى الأعذار ، وفطن إلى أنها تنتظر القربان فيصيح فى الجوارى والنساء ليحضرن على مانع رئيس الحرس الملكى . ويأمره بأن يلقى بأحد المساجين بين أنياب الأسود السبع التى تجوع بأمر الإمام طيلة الأسبوع تنتظر قربانه فى أسفل قصر صالة بمدينة تعز ، كى ترضى روح والدته فتحضر وتقدم إليه المشورة . )

ثم ختمت هذا المقال معلقا على ما جاء في رسالة الصديق العراف محمد حلمي فقلت:

(إن كنوز الإمام يحيى ( والد الإمام أحمد ) التى اعتصرها من دماء الشعب خلال ٤٠ سنة تبلغ ٤٠٠ مليون جنيه ، كما جاء على لسان البدر نفسه فى مؤتمره الصحفى الذى عقده فى القاهرة سنة ١٩٥٥ على أثر فشل الإنقلاب الذى قاده إبن الشعب المقدم أحمد يحيى الثلايا ، حيث قال البدر أنه اتفق مع والده الإمام على إخراج كنوز الشعب التى تبلغ هذا القدر للإنفاق منها على إصلاح اليمن بحسب الخطة التى سترسمها الحكومة الجديدة التى ستتألف من رجال الشعب .

ولما عاد البدر إلى اليمن سحب كل كلمة قالها فى القاهرة ، ولم تتألف المحكومة الشعبية ، ولم ترسم الخطة الاقتصادية ، ولم يخرج ريال واحد من أموال الشعب لإصلاح اليمن . وإنما أخذ الإمام وإبنه يهربان الأموال إلى الخارج . ثم أعلنا أخيرا أن خزانة الدولة فارغة تماما ولم يعد بها ما يكفى لمجرد دفع مرتبات الموظفين أو حتى مخصصات الطلبة اليمنيين فى الخارج . ولذلك أمر بمضاعفة الضرائب وإمتصاص كل ما بقى مع الرعايا دون قيد شرعى ، أو رادع خلقى .

ثم أخذا يمدان أيديهما للدول الصديقة لتقرضهما ما يتيسر ، وبعد كل ذلك يستوليان على الضرائب المعتصرة من عرق الشعب الجائع والمساعدات التي تتبرع بها الدول إلى هذا الشعب اليمنى المسكين .

ويجوع من يجوع . ويحيا من شاء أو يموت . ولا بأس في شيء من ذلك على الإطلاق ما دم الطريق إلى حساباتهما في إيطاليا وسويسرا سهلا ميسرا . ثم يعود الرسل محملين بقوارير الخمر الحلال الذي ذهب ثلثاه بالطهي . كما هي فتوى الإمام عندما كان يعالج في روما .

ويتبارى القوم فى وصف الحال . يتفقون ويختلفون . لكنهم يجمعون على أن هذا العمل ليس إلا قرصنة مجردة من أبسط قواعد الإجرام ، التى يتحلى بها اللصوص ، ويلتزم بها قطاع الطرق الذين يترفعون عن نهب المساكن ، ويتعففون عن سلب الضعفاء ، وعندما يسرقون الضحايا يتركون لهم ما يمسك الرمق .

فلو أن أثمة اليمن كانوا يتحلون بأخلاق اللصوص وقطاع الطرق لهان الخطب على اليمن ، ولما وصلت حالة الشعب إلى ما وصلت إليه من بؤس ويأس وشقاء .

وليس الذى يحدث فى اليمن الآن جديدا عليها . فطالما كانت آمال الشعب تغوص فى الوحل تحت أقدام الطغاة ، أو تغرق فى أعماق اليأس ، أو تحترق من جهالة الزعماء ، وتهافتهم على موائد الأئمة ، وقبولهم أنصاف الحلول بدعوى أنهم يختصرون الطريق الوعر . طريق الثورة الجذرية التى تحقق كل عناصر الحرية والعدالة والمساواة .

قلم تأت أنصاف الحلول سوى بتوسيع الجراح ، وتأصيل المآسى ، وتمكين الأئمة من الفتك بالشعب، حتى كاد يفنى جيلا من بعد جيل . فسقط من عمر اليمن أحد عشر قرنا ، تبلد فيها التاريخ فتجمدت عقارب الزمن .

فإذا بحاضرها كماضيها ، ويومها كأمسها ، وزعمائها كأثمتها ، وأحرارها كجلاديها ، حتى اختلط الأمر على الشعب ، هل هو حى أو ميت ؟ . هل يعيش في عالم الدنيا ؟ . أو يسبح في ملكوت الآخرة ؟ .

٨ل يسكن البيوت أو يفترش المقابر ؟ .

وبعدئذ لايكاد يدرك هل هو ساكن أو متحرك ؟ .

ما دامت صورته عبر القرون السحيقة لم تخط إلى الأمام ، بل تفهقرت إلى الخلف ، ثم لم تلبث في مكانها بل هوت إلى الحضيض .

ثم أخذ الكيل يطفع بما فيه ، والشعب يفطن إلى جذور النكبة ، فتنبه الغافل ، وأستيقظ النائم ، والتفت التائه ، فدبت الحياة ، وتهامس الناس ، وتناجى الثوار ، وتجاوب الشعب ، فالتأم الشمل .

وهنا أخذت الشمس تهذب من طباعها ، وتعدل من سيرتها ، فلا تحرق رمال الصحراء ثم تدفن نورها تحت الأرض وتختفى خلف الأفق ، وإنما تنشر رداءها الرقيق على أرض سبأ ، فتحمل إليها كلمات الحق ، وتجارب الماضى ، وصورة المستقبل .

حبس الشعب دموعه في مآفيه ، لأن الدموع لا تصنع شيئا سوى تبريد الحقد وإطفاء الثورة . كف الشعب عن البكاء . وأخذ يتحفز للحاضر ، ويبتسم للمستقبل .

ولكن .. فئة من الناس يأتى دورها لتبكى فبكى الإمام ومن هم حول الإمام . هذه حكمة القدر ، وعدالة الله ، وعبرة التاريخ . )

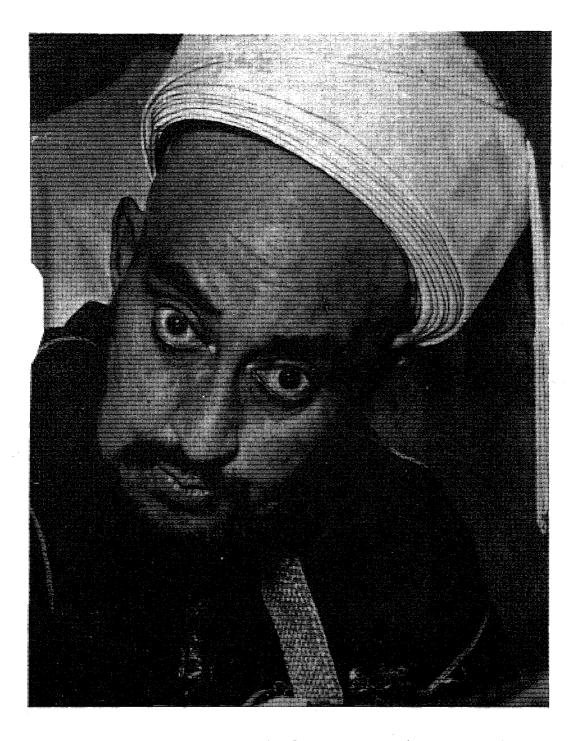

الإمام السابق أحمد بن يحيى حميد الدين آخر الأئمة الذين حكموا اليمن بالحديد والنار وكان لقبه الشعبي ( أحمد ياجناه ) تشبيها له بالجن .

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَٰلِكُمُ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ إِنْ كُنتُمُ تَعْلَمُونَ

نسرآن ڪريم

# تنظيم الشورة

الفصرل السابع

كانت القوة الثورية المدنية والعسكرية في تعز تشمل عددا كبيرا من الشباب الثائر ورجال القبائل الأحرار وعددا من العلماء والتجار ، وكان في مقدمة هؤلاء القاضي عبد الرحمن الإرياني نائب رئيس الهيئة العليا الشرعية الذي يتمتع بصلات جيدة مع رجال الدين والقبائل ، وعبد الغني مطهر أحد التجار في تعز الذي وهب الكثير من أمواله لمساعدة التنظيمات الثورية وتزويدها بالسلاح والذخيرة والمال الذي تستكمل به ما تحتاج إليه من معدات . والملازم سعد الأشول قائد الدبابات ، والملازم عبد الله عبد السلام مساعد قائد الدبابات وكان معهما سبعون فردا من صف الضباط والجنود . والملازم محمد الخاوى قائد المدفعية وكان معه مائة وعشرون فردا من صف الضباط والجنود . والنقيب على الكهالي مفتش الأسلحة والذخيرة والملازم عبد الله الحيمي نائب قائد شرطة تعز وكان معه ثلاثون ضابطا وجنديا ، والملازم أول محمد مفرح مدير شرطة المخا وكان مستعدا للإشراف على تنفيذ خطة الثورة في تعز ، والرقيب أول ( شاويش ) حمود سلامة قائد بلوك مسلم وكمان معه مائة وعشرون جنديا يحرسون الطريق ما بين قصر صالة حيث توجد مخازن الأسلحة والذخيرة وقصر العرضي حيث يقيم الإمام . والرقيب أول ( شاويش ) عبد الله ناجي قائد بلوك صياد وكان معه مائة وثلاثون جنديا يحرسون مطار تعز والسفارات الأجنبية ، كما كان الرقيب أول عبد الله ناجي متفاهما ومرتبطا ارتباطا ثوريا مع نحو تسعين جنديا من جنود بلوك حرس الأسرى داخل قصر الإمام .

كان هناك تسعة جنود يحرسون غرفة نوم الإمام بالتناوب ، كل نوبة تتكون من ثلاثة جنود وقد أمكن الإتفاق ثوريا مع ثلاثة منهم يشتركون في نوبة واحدة كي يفتحوا أبواب قصر العرضي وإفساح الطريق إلى غرفة الإمام وهم على واصل وحميد الحاشدي وصالح البوركي .

وكان عبد الغنى مطهر يحتفظ فى بيته بمائة قنبلة يدوية وأربعة الاف طلقة مدافع رشاشة من التى يمكن تركيبها على سيارة أو استخدامها بمدافع الدبابات الموجودة لدى الإمام فى مخازن تعز والتى لم تكن بها ذخيرة . وكذلك كان يحتفظ فى بيته بعشرين مسدسا وأربعة مدافع رشاشة صغيرة مع كل منها خمسمائة طلقة ، وثلاثين قنبلة زمنية فى حجم قلم الحبر وكان من بينها ما ينفجر بعد ست ساعات وما ينفجر بعد ساعة واحدة .

أما أسلحة الإمام فكانت ثمان دبابات خفيفة عليها مدافع رشاشة ولكن بغير ذخيرة ولا مفاتيح لمحركاتها ، وأربع دبابات ثقيلة بدون ذخيرة وبغير مفاتيح ، وثلاثون مدفعا كبيرا بدون ذخيرة وبغير مفاتيح ، وثمان وعشرون مصفحة بدون ذخيرة وبغير مفاتيح ، وثمان سيارات من سيارات الجيب خارج القصر بدون ذخيرة ، وجهاز لاسلكى داخل القصر ، وسيارتان من سيارات اللاسلكى ، وكانت مجموعة تعز الثورية تستخدمهما فى الإتصال الرمزى مع المجموعات الثورية فى كل من صنعاء والحديدة .

كان مجموع جنود الجيش فى تعز ستمائة جنديا ومأتين من العكفة ( الحرس ) فإذا طرحنا من هذا المجموع حوالى خمسمائة وسبعين فردا مرتبطين بالثورة لكان من تبقى مشكوكا فى ولائهم للثورة نحو مائتين وثلاثين فردا .

كذلك كان مع العكفة ( الحرس ) ثلاثة مدافع كبيرة قديمة في قلعة قاهرة تعز ، ومدفعان كبيران قديمان بجوار تلك القلعة ، أما المخازن فكانت تحتوى على مدافع رشاشة وبنادق لم نتمكن من معرفة عددها . وكان في إمكان الثوار أن يقتحموا هذه المخازن ويستولوا علي ما كان فيها من أسلحة وذخائر بموجب أوامر من الزميل النقيب على الكهالي مفتش الأسلحة والذخيرة ، كما كان في وسعهم تحريك الدبابات والمصفحات بطريقة لا تحتاج إلى مفاتيح .

وكانت القوة الثورية المدنية والعسكرية في صنعاء تشمل أيضا أعدادا كثيرة من الشباب الثائر ورجال القبائل وكبار الضباط الأحرار والعلماء والتجار وفي مقدمتهم العقيد حسن العمرى نائب وزير المواصلات ومدير اللاسلكي والذي كان الضباط الثوار يجتمعون في بيته وعلى رأسهم الملازم على عبد المغنى والملازم أحمد الرحومي والملازم صالح الأشول . وكان القاضي عبد السلام صبرة رئيس بلدية صنعاء يحضر هذه الإجتماعات ويتولى مع العقيد حسن العمرى تنسيق الإتصال فيما بين زعماء القبائل الأحرار وتنظيم الحركة الثورية في صنعاء وتزويد الأحرار بما يحتاجون إليه من أسلحة وذخائر من تلك التي كان يختزنها العقيد حسن العمرى في بيته والأخرى التي كانت تصل إليه من الزميل عبد الغني مطهر من تعز .

وكان العميد عبد الله السلال قائد الحرس الملكى يتابع ، من بعيد ، هذه الاتفاقات والتحركات الثورية عن طريق القاضى عبد السلام صبره والعقيد حسن العمرى وكذلك كان من ضمن قوة الثوار في صنعاء العقيد عبد الله الضبي مدير الأمن في صنعاء ونائبه العقيد محمد عبد الواسع اللذان كانا على استعداد لتجنيد قوات الأمن لصالح الثورة عند قيامها .

كذلك استطاع القاضى عبد السلام صبره إقناع الضباط الأحرار فى صنعاء بضم المقدم عبد الله جزيلان مدير الكلية الحربية ، بعد أن اشترطوا عليه عدم اطلاعه على أية تفاصيل إلا قبيل القيام بالثورة تجنبا لتسرب أخبارها إلى البدر .

تنظيم الثورة ٢٤٧

أما القوة الثورية فى الحديدة فكانت تشمل الأب الروحى للضباط وهو العميد حمود الجائفى ، وكان يعمل فى ذلك الوقت مديرا لميناء الحديدة ومعه الرائد أحمد الجرموزى قائد الجيش فى الحديدة الذى كان على صلة وثيقة وارتباط ثورى مع كل من الزميل عبد الغنى مطهر فى تعز والقاضى عبد السلام صبره والعقيد حسن العمرى فى صنعاء .

وفيما يتعلق بقبائل القسم الأعلى فقد كانت أغلبيتها الساحقة تحترق شوقا إلى التخلص من النظام الإمامى ، وكان محور الالتقاء فيما بين العناصر الثورية القبلية يعتمد على العقيد حسن العمرى والقاضى عبد السلام صبره والزميل الثائر الأستاذ على المطرى مدير مكتب البدر (١) وناصر الكميم أحد تجار صنعاء الذى انفق معظم أمواله على التمهيد للثورة وكان فوق ذلك يحتفظ بالأسلحة والذخيرة في بيته لحساب الثورة .

وإذا اتجهنا نحو قبائل القسم الأسفل نجد الزملاء عبد الغنى مطهر وعبد القوى حايم وعبد الرحمن الحكيمى ومحمد عبد الواسع حميد قد عقدوا الروابط الثورية مع جميع مشايخ هذا القسم فى نطاق لا أبالغ إذا وصفته بأنه كان يخلو من أى استثناء .

وأما قبائل المشرق ( شرق اليمن ) فقد كانت تلتقى على اقتلاع جذور النظام الإمامى وكان يمثلها الزميلان الشيخ سالم حسين الرماح والشيخ سالم عبد القوى الحميقاني .

وفى عدن لم تجد نشرات الأستاذ أحمد محمد نعمان والقاضى محمود الزبيرى الإصلاحية السطحية أى رواج بين الأحرار سوى أنها أدت إلى إنصراف الأحرار عنهما والإرتباط بدعاة الثورة الجذرية والجمهورية اليمنية . وكنت قد دعوت الزميل الأستاذ عبد الرحمن الحكيمي نائب رئيس الإتحاد اليمني في عدن والزميل الأستاذ محمد عبد الواسع حميد عضو اللجنة المشرفة على الإتحاد ، والتقيت معهما في بيتي في القاهرة بحضور الزميل محمد قائد سيف ، ووضعنا خطة لتعبئة الشعور الوطني الجارف الذي التف حول مقالات روز اليوسف ، وتفاديا للخلاف على منصب رئاسة الإتحاد اليمني في عدن اتفقنا على الغائه وأن يتولى الزميل عبد الرحمن الحكيمي امانته العامة ، وأن يكون الزميل عبد الواسع حميد نائبا له ويقوم بتمثيل الإتحاد في القاهرة . وبعد ذلك يقوم الإتحاد اليمني في عدن بارسال وفود إلى المهاجر اليمنية لتهيئة اليمنيين المهاجرين للعودة إلى اليمن فور قيام الثورة لتأييدها والدفاع عنها .

وعندما عاد الزميلان عبد الرحمن الحكيمي ومحمد عبد الواسع حميد إلى عدن تلقيت رسالة من الزميل الثائر محمد على الأسودي رئيس الاتحاد والزميل الثائر محمد أحمد شعلان يباركان الثورة الجذرية والجمهورية اليمنية ، ويؤيدان التخطيط المقترح لنشاط الإتحاد اليمني في عدن وإرسال الموفود إلى المهاجر اليمنية ، فأرسلت اليهما دعوة لزيارتي في القاهرة حيث أقاما ضيوفا في فندق مينا هاوس على حساب السيد أنور السادات .

كانت هذه خريطة القوى الثورية على الساحة اليمنية وفي عدن والقاهرة والمهاجر اليمنية ، سواء من حيث الأسلحة والذخيرة وإمكانيات الاتصال فيما بين الثوار .

<sup>(</sup>١) أمين عام رئاسة الجمهورية حاليا .

وكانت مدينة تعز هى مركز الثقل الثورى حيث يقيم الإمام الذى تقتضى خطة الثورة أن تنطلق منها الضربة الثورية الأولى ثم تتجاوب معها صنعاء والحديدة .

وفى يوم ١٨ مايو وصل الزميل الثائر عبد الغنى مطهر حسب الخطة المتفق عليها واستقبله فى المطار السيد فوزى عبد الحافظ مدير مكتب السيد أنور السادات . وكنت فى انتظارهما فى بيتى ، وفى اليوم التالى حضر السيد فوزى عبد الحافظ واصطحب معه الزميل عبد الغنى مطهر إلى الطائرة المتجهة إلى مطار ميونخ فى جنوب ألمانيا الغربية وكنت أنتظره فى المقعد المجاور لمقعده على نفس تلك الطائرة .

ومن ميونخ توجهنا إلى قرية جارميش في التيرول الألماني بالقرب من مدينة انسبروك على حدود النمسا.

سألت الزميل عبد الغنى مطهر عن مدى تعاونه مع الزميل العقيد حسن العمرى فأكد لى أنه متعاون معه إلى أبعد الحدود ، وسلمنى برقية كانت قد وصلت إليه من العمرى يطلب فيها مبلغا من المال لشراء أسلحة وذخيرة للثوار فى صنعاء وهى بكلمات رمزية ونصبها ( الآخ عبد الغنى مطهر – تعز سبقت برقية من مدير دار الضيافة . عجل إرسال الفلوس . كان القطع فى المحل الذى طفته . اللبنه مائة وثمانين ريال . عجل التحويل مع مطلوبنا . أخوكم حسن العمرى ) .

معنى الدخ عالفنى مفرى الانطح الدخ عالفنى مفرى الماليك النطع الدخ عالم المنظم عروب ل العلوس كا النطع المناف كا الناف كل الناف كا الناف كل الناف كل المناف كا المناف كل المن

نص البرقية بالتاريخ الهجرى وخاتم إدارة اللاسلكي في تعز .

وسألته عن علاقاته مع الزميل الملازم على عبد المغنى فقال انه التقى به عدة مرات في تعز قبل أن يعود إلى صنعاء ويستقر هناك ويصبح ضمن قوة الثوار في العاصمة الأولى لكنه لم يصارحه بشيء مما في نفسه ، فأوضحت له أن الملازم على عبد المغنى يتمتع بشعبية كبيرة بين الضباط وأنه من الضروري إطلاعه على كل شيء والتعاون معه

تنظيم الثورة ٢٤٩

ومحاولة تحسين علاقاته مع المقدم عبد الله جزيلان مدير الكلية الحربية سعيا إلى توحيد الصفوف ، مع ملاحظة أنه في مجال المقارنة وحتمية المفاضلة بينهما علينا أن نختار المتعاون مع الملازم على عبد المغنى لأنه يحظى بثقة معظم الضباط الذين يتولون فعلا قيادة المواقع الضاربة في الجيش سواء في صنعاء أو في تعز .

أثناء لقائى البالغ السرية مع الزميل عبد الغنى مطهر فى قرية جارميش فى جنوب المانيا الغربية لم أتمكن من التعرف بصفة دقيقة على احتياجات الثوار من أنواع الذخائر التى تحتاج إليها : الأسلحة التى يمكنهم الإستيلاء عليها من مخازن الإمام ، والأسلحة الأخرى التى تركها الإمام خارج المخازن بغير ذخيرة ، فطلبت منه أن يكلف النقيب على الكهالى مفتش الأسلحة والذخيرة بكتابة قائمة تفصيلية بهذه الإحتياجات ، إلى جانب القوائم التى سيتلقاها من الزميل العقيد حسن العمرى من صنعاء حتى أسعى إلى الحصول عليها من مصر إذا تمكنت من إقناع الرئيس عبد الناصر بالإطار العام لخطة الثورة ، بعد عرضها على السيد أنور السادات عندما نعود إلى مصر .

كان المفروض أن نتفق على الإطار العام لخطة الثورة وأن نترك تفاصيلها للثوار الذين سوف يقومون بتنفيذها بحسب ظروفهم وما يرونه على ساحة المعركة .

### ويتلخص الإطار العام لخطة الثورة الذي قمت بوضعه فيما يلي :

عندما يستكمل ضباط الثورة في تعز إحتياجاتهم الضرورية من الأسلحة والذخيرة ، ويكتمل تكوين الفرق الفدائية من الشباب الثائر المزود بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة ، وبعد إخطار المجموعتين الثوريتين في كل من صنعاء والحديدة ، يبدأ الترقب لنوبة الثوار الثلاثة حراس قصر الإمام ( في تعز ) وهم الرقباء على واصل وحميد الحاشدى وصالح البوركي ، فيتم اقتحام قصر الإمام مع أول ضوء في الفجر ويجرى القبض على جميع المسئولين الميمنيين غير المشتركين في الثورة كإجراء وقائي حتى تستقر الثورة ، وكذلك القبض على جميع نساء البيت المالك دون استثناء تفاديا لأسباب الفشل التي أصابت إنقلاب الشهيد المقدم أحمد يحيى الثلايا ، والذي كان من بين أسباب فشله قيام نساء أسرة الإمام باستثارة حمية القبائل الإنقاذ بنات رسول الله .

وإذا كان هؤلاء الرقباء قد تفرقوا إلى أماكن أخرى ولم يتمكن رجال الثورة من الإنفاق مع من يحل محلهم تقوم الثورة أيضا ما دام الثوار قد استكملوا بقية إحتياجاتهم الضرورية ولم تعد مهمة اقتحام قصر الإمام صعبة على قوات الثورة.

وأثناء اقتحام قصر الإمام يتم الاستيلاء على جميع الأجهزة السلكية واللاسلكية أو تدميرها إذا لم يتم الإستيلاء عليها ، بينما يتولى النقيب على الكهالى توجيه الثوار مع أفراد بلوك مسلم للاستيلاء على الأسلحة والذخائر التي في المخازن وتوزيعها على الثوار العسكريين والمدنيين ورجال القبائل الذين يصلون إلى تعز في الوقت المناسب للمساعدة على إحكام السيطرة على الموقف ، وإغلاق منافذ الاقتراب من تعز وتدعيم بلوك صياد وهو يسيطر على منطقة المطار .

تنتظر المجموعة الثورية في صنعاء حتى تصلها إشارة من المجموعة الثورية في تعز تعلن تمام السيطرة على الموقف والتخلص من الإمام. وبعد ذلك ، وليس قبل ذلك ، يقوم العميد عبد الله السلال بصفته فائداللحرس الملكي في صنعاء والعقيد عبد الله الضبي بصفته مديرا للأمن بالتوجه إلى البدر وإظهار تأييدهما له وينصحانه بالالتجاء إلى مبني تكنات الجيش لتجهيز حملة ضد ثوار تعز ، وفي نفس الوقت يصدر العميد عبد الله السلال أمرا إلى أمير مفرزة قصر السلاح بفتح باب القصر وتسليم السلاح والذخيرة لضباط الجيش ( الثوار ) باسم العمل على حماية العاصمة ومحطة الإذاعة .

فى هذه الأثناء يقوم الضباط الثوار بتوزيع قواتهم على المراكز الهامة فى صنعاء وتعيين مجموعات لحراسة جميع المسئولين والخطرين على الثورة.

وفى اللحظة التى يراها الثوار مناسبة تصدر قيادة الثورة أمرها باعتبار البدر مقبوضا عليه إذا كان قد استمع إلى النصيحة والتجأ إلى ثكنات الجيش ، وإذا كان لم يستمع إلى نصيحته وبقى فى قصر البشائر (قصر البدر) فإن الأمر لن يختلف كثيرا لأن الثوار يكونون قد أحاطوا به داخل قصره باسم حمايته ، وتحت قيادة قائد حرسه الملكى العميد السلال ، كما يكونون قد اتموا السيطرة على جميع المراكز الهامة فى العاصمة بما فى ذلك محطة الإذاعة ومطار صنعاء ، كما قد أحاطوا بجميع المسئولين والخطرين باسم حراستهم .

وفى لحظة إعلان قيادة الثورة القبض على البدر تقوم المجموعات الثورية المكلفة بحراسة المسئولين والخطرين على الثورة بالقبض عليهم جميعهم ونقلهم إلى ثكنات الجيش ، ويكون العقيد حسن العمرى قد احتل الإذاعة باسم حراستها بصفته نائبا لوزير المواصلات ومديرا للاسلكي بالاشتراك مع قوات الثورة فيقوم بإذاعة بلاغات الثورة أو يكف أحد المذيعين بإذاعتها .

على إثر إذاعة البلاغ الأول من إذاعة صنعاء تبدأ فورا مهمة المجموعة الثورية فى المحديدة وهى القبض على جميع المسئولين والخطرين على الثورة واحتلال المراكز الهامة وتأمين الميناء والمطار.

أما إذا فشلت مجموعة صنعاء فى القيام بمهمتها لأى سبب من الأسباب رغم نجاح مجموعة تعز ، فعلى مجموعة صنعاء أن تقوم على الأقل بتدمير محطة الإذاعة حتى لا تنطق باسم المملكة اليمنية . ويمكن تحديد موجه لاسلكية فى تعز لربطها بإحدى محطات الإذاعة فى مصر كى تتولى إذاعة بلاغات الثورة التى يذيعها المسئول عن ذلك من تعز باسم إذاعة الجمهورية اليمنية .

كما تقوم مجموعة الحديدة بأداء مهمتها حتى إذا فشلت مجموعة صنعاء ، وذلك لتأمين الميناء والمطار والقبض على المسئولين والخطرين على الفور .

عند قيام مجموعة تعز بواجبها سوف أصل إلى مطار تعز ومعى محطة إذاعة أخرى باسم الجمهورية اليمنية ، ويبدأ العمل الثورى في الزحف من تعز إلى بقية مناطق اليمن

تنظيم الثورة تنظيم الثاورة

بالاشتراك مع المجموعات الثورية الأخرى في صنعاء وغيرها التي لم تتمكن لأى سبب من الاسباب من تنفيذ مهمتها بعد نجاح مجموعة تعز ، وعندئذ يمكن أن تصل المساعدات العسكرية المصرية الرمزية بواسطة ميناء الحديدة ومطارها ومطار تعز وميناء المخا بدعوة من الجمهورية اليمنية التي قامت في تعز .

وحيث أن الثورة اليمنية سوف تحتاج إلى دعم عسكرى من مصر إلى جانب الدعم السياسى المعنوى فقد كان من الضرورى أن تكون مصر على علم مسبق بساعة الصفر قبل قيام الثورة ، لذلك وضعت في الخطة أن يرسل الى الزميل عبد الغنى مطهر ثلاث برقيات بواسطة الزميل محمد قائد سيف في عدن ، على أن يكون الفاصل الزمنى بين كل برقية عدة ساعات ، تقول الأولى ( اشحنوا البضاعة ) وتقول الثانية ( هل وصلت الحوالة ) وتقول الثانية ( النظروا الأخ في المطار ) .

وعندما تصلنى برقية من هذه البرقيات الثلاث سأفهم أن تجهيزات الثورة قد اكتملت وأنها ستقوم خلال أسبوعين . وكانت وجهة نظرى من إرسال ثلاث برقيات هو التأكد من وصول واحدة منها على الأقل ، وبمجرد إستلامى إحدى هذه البرقيات أقوم بالإتصال فورا بأنور السادات الذى يتولى بحث الأمر مع الرئيس جمال عبد الناصر ( لأنه حتى تلك اللحظة كان يرفض الحديث المباشر عن الثورة اليمنية باعتباره رئيسا للجمهورية العربية المتحدة وكنت أشترط أن أعرف رأيه منه شخصيا ، وليس بواسطة السادات نفاديا لأى احتمال لخطأ فى النقل أو التفسير ) .

فإذا أبلغنى الرئيس عبد الناصر بأن مصر على استعداد للدعم العسكرى الرمزى للثورة اليمنية (إذا وافقت مصر على هذه الخطة بعد عرضها عليه ) فإننى أقوم بإرسال الرد على الزميل محمد قائد سيف فى ثلاث برقيات أيضا ، أقول فى الأولى (البضاعة فى الطريق) وفى الثانية (وصلت الحوالة) وفى الثالثة (سننتظر الأخ) وعندئذ يقوم الزميل محمد قائد سيف بإبلاغ هذا الرد للزميل عبد الغنى مطهر .

أما إذا كانت مصر غير مستعدة للدعم العسكرى الرمزى في ذلك الوقت بالذات الذي حدده الزميل عبد الغني مطهر فإنني أرسل إلى الزميل محمد قائد سيف ثلاث برقيات أقول في الأولى (ستتأخر البضاعة) وفي الثانية (لم تصل الحوالة) وفي الثالثة (لا يوجد سرير في المستشفى). وعندئذ يتولى الزميل محمد قائد سيف إبلاغ هذا الرد للزميل عبد الغني مطهر الذي يتشاور مع بقية الثوار، فإما أن يقرروا تأجيل القيام بالثورة حتى يأتي الوقت المناسب الذي توافق فيه مصر على دعم الثورة عسكريا بصفة رمزية، أو يقرروا القيام بالثورة إذا كانت فرصة القيام بها جيدة جدا وتحتاج فقط إلى دعم سياسي ومعنوى من مصر.

فإذا رأى الزميل عبد الغنى مطهر والثوار أن الفرصة المتاحة أمامهم فرصة عادية ويفضلون تأجيل القيام بالثورة فعليه أن يكلف الزميل محمد قائد سيف بإبلاغى بذلك فى ثلاث برقيات يقول فى الأولى ( استعجلوا البضاعة ) وفى الثانية ( ستحول القيمة ) وفى الثانثة ( المريض يلح على السفر ) .

وعندما يبلغنى أنور السادات أن مصر جاهزة للدعم العسكرى الرمزى أرسل ذلك إلى الزميل محمد قائد سيف فى ثلاث برقيات أقول فى الأولى ( البضاعة فى الطريق ) وفى الثانية ( وصلت الحوالة ) وفى الثالثة ( سننتظر الأخ ) .

ويكون وصولى إلى تعز بطائرة خاصة ومعى محطة إذاعة صغيرة ومهندسون لتشغيلها ، وضابط مصرى لحصر الأسلحة والذخيرة الموجودة لإعداد قائمة بما تحتاج إليه الثورة بعد قيامها ، ومعى أيضا أسلحة وذخائر تستكمل حمولة الطائرة .

وفيما يتعلق بتشكيل مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء وبقية التنظيمات العسكرية والإدارية فبعد أن استعرضت أسماء جميع المرشحين مع الزميل عبد الغنى مطهر استحسنت أن يتفق الزميل عبد الغنى مطهر على التشكيل النهائي مع الزملاء الثوار في اليمن عندما يعود إليها ، على أن يبلغنى بما يستقر عليه الرأى النهائي مع ملاحظة أمرين طلبت أن يدرسهما الثوار بكل عناية .

الأمر الأول : أننى أرى ترشيح القاضى عبد الرحمن الإريانى ليتولى رئاسة مجلس قيادة الثورة لما كنت أعرفه عنه من الالتزام المطلق بالوحدة الوطنية وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أبناء اليمن ، والأيمان بحتمية الغاء كافة أنواع التفرقة والتمييز بين اليمنيين سواء كانت التفرقة عنصرية أو طائفية أو إقليمية ، فضلا عن كونه معروفا بالتدين والتمتع بالصلات الوثيقة مع العلماء ورجال القبائل .

الأمر الثانى: ليس عيبا أن نعترف فيما بيننا بأننا جميعا بغير استثناء من أبناء عامة الشعب اليمنى العاديين ، وعندما نظهر على مسرح الحكم فى اليمن لن نستطيع ، فى أول الأمر ، أن نملاً الفراغ النفسى لدى الجماهير التى تعودت منذ ألف ومائة عام على تقديس الأسماء اللامعة التى تدعى الانتساب إلى الرسول .

ولذلك اقترحت حلا لهذه المشكلة أن يشترك معنا في السلطة بعض العلماء وجميع رؤساء وزعماء القبائل . فإلى جانب مجلس قيادة الثورة الذي يتكون من عدد محدود من المدنيين والعسكريين الذين يتولون ممارسة سلطات السيادة في اليمن ، وإلى جانب مجلس الوزراء الذي يتكون من عدد من القادرين على إدارة شئون الدولة تحت إشراف مجلس قيادة الثورة الذي يعينهم ويعزلهم وليس هناك ما يمنع من أن يكون بعضهم من أعضاء مجلس قيادة الثورة لا سيما بالنسبة للوظائف العسكرية ، إلى جانب هذين المجلسين أكدت ضرورة تشكيل مجلس ثالث بأسم مجلس الدفاع الأعلى ، ويتكون من بعض العلماء وجميع شيوخ الضمان وهم معروفون في قوائم المالية لأنهم المسئولون عن زكاة مناطقهم ، وبالنسبة إلى المناطق التي ليس فيها شيوخ ضمان يمكن اختيار أبرز شيوخها لعضوية هذا المجلس الذي اقترحت أن يتقاضي أعضاؤه نفس مرتبات الوزراء ، ويختص هذا المجلس في النظر في شئون أمن الدولة لمعاونة مجلس قيادة الثورة على أداء رسالته ، ويجتمع بناء على دعوة من رئيس مجلس قيادة الثورة الذي يتولى رئاسة هذا المجلس ويشترك معه إلى جانب العلماء والشيوخ رئيس مجلس الوزراء بصفته نائبا لرئيس هذا المجلس ، وكذلك القائد العام للقوات المسلحة ووزير شئون القبائل ، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة ، ووزير الدفاع ، ووزير الداخلية ، والقائد العام للحرس الوطني ، ووزير الطيران .

واقترحت أن يتولى الزملاء القاضى عبد السلام صبره والعقيد حسن العمرى والاستاذ على المطرى اختيار شيوخ ضمان القسم الأعلى وتهامة لارتباطهم الوثيق بهم ، وأن يتولى الزملاء عبد الغنى مطهر وعبد القوى حاميم اختيار شيوخ القسم الأسفل وشيوخ المشرق لنفس هذا السبب ، ثم إدراج جميع أسماء الشيوخ والعلماء أعضاء مجلس الدفاع الأعلى في قائمة واحدة يتم إعلانها مع بلاغات الثورة حتى يشعر كل رؤساء وزعماء القبائل والعلماء أنهم أصبحوا شركاء في السلطة وخلفاء للنظام الإمامي الذي كان يقوم على رجل واحد يحتكر السلطة ويذل الشعب باسم الدين .

هكذا أوصيت بوضع حجر الأساس لبناء الديمقراطية والقيادة الجماعية في اليمن .

واتفقت مع الزميل عبد الغنى مطهر على تدبير مبلغ من المال ليقوم بتوزيعه على الثوار لمواجهة بعض احتياجات الثورة إلى جانب الأموال التى قدمها من حسابه الخاص وأنفقها على الأسلحة والذخائر .

أما إذا مات الإمام أثناء تجهيز الثورة فإن موته المفاجىء يعتبر ساعة صفر ايا كانت حالة التنظيم الثورى ، وعندئذ يختار التنظيم أحد حلين : أما أن تبدأ مجموعة تعز بالضربة الأولى عنما تتدفق الشخصيات الهامة على قصر الإمام ، وأما أن تترك ضربة البداية لمجموعة صنعاء إذا لم تستطع تعز أن تستوعب عناصر المفاجأة بالسرعة اللازمة .

بالاضافة إلى هذا التقرير المفصل الذى وضعته تلخيصا لكل المعلومات التى توفرت عندى سلمت للزميل عبد الغنى مطهر ورقة صغيرة (الوثيقة رقم ١٧) تحدد خطوات العمل ونصها مع تفسير رموزها كما يلى:

## المطلوب:

أولا: تقرير عن نتائج الاتصال ومواصلة ذلك وتحديد موجة لاسلكية وموعد للتجربة قبلها بإسبوع (كى نربطها بمحطة إذاعة مصر إذا اضطررنا إلى تدمير محطة الإذاعة فى صنعاء ).

ثانيا: قائمة بالمطلوب بحسب الأهم فالمهم .

ثالثا: إفهام الجماعة ( الثوار ) بتفاصيل المباحثات ( التي جرت بيننا ) ثم إفادتهم بما يلي :

١ - تخصص ٥٠٠٠ ريالا لمنطقة الجنوب بنظر محمد قائد سيف لعملية الإتصال و ٠٠٠٠ ريالا لمنطقة الشمال بنظر الجماعة في صنعاء لعملية الاتصال . وإذا لزم أثناء فترة التجهيز شيء اخر فبحسب التقارير . ويخصص الباقى لتعز باعتبارها نقطة البداية ويكون بنظر الأخ ( عبد الغنى مطهر ) والقاضى ( عبد الرحمن الإرياني )

٢ - ستتولى ( مصر ) صرف معاشات مدى الحياة لكل من يصيبه ضرر له أو
 لأسرته وذلك سواء في حالة النجاح أو الفشل .

٣ - يلزم قطع الاتصالات مع كل شخص ليس داخلا في القوائم لضمان السرية ويمكن الانتفاع بكل شخص آخر بعد النجاح . وكذلك تنحصر المعلومات في أضيق نطاق حتى بالنسبة للأشخاص المذكورين في القوائم ولا تعطى المعلومات لأى منهم إلا بحسب الحاجة .

٤ – إعداد نحو مائة برقية تأييد توقع بأسماء مختلفة من الأشخاص المهمين لتذاع بمجرد قيام العمل ( الثورة ) وتعنون بإسم « مجلس قيادة الثورة » .

٥ – إذا لاحت فرصة أثناء فترة التجهيز فيلزم انتهازها بعد الاتصال فيما بين المراكز الرئيسية . أما إذا أمكن تحديد الموعد فيكون إرسال البرقية المتفق عليها بواسطة محمد قائد ثم تعاد في اليوم التالي ونصها « سنفتح الاعتماد خلال كذا » ويحسن في هذه الحالة إدخال محمد قائد قبل الموعد بنصف يوم ليشترك في التنفيذ والقيادة .

( المفروض أن ترسل هذه البرقية في حالة عدم الحاجة الفورية إلى المساعدات العسكرية المصرية الرمزية التي يمكن أن تتأخر بضعة أيام أو اسبوع بعد قيام الثورة ) .

٦ - في حالة وفاة الإمام أو قيام إنقلاب آخر فعلى أفراد تنظيمنا الإتصال فيما بينهم لاسلكيا والسيطرة على الموقف وضرب الإنقلاب الآخر والقضاء على ( الإمام والبدر وزعماء الإنقلاب الآخر ) وإذاعة البلاغات المتفق عليها .

V – فى حالة قيام العمل ( الثورة ) وعدم السيطرة على الموقف لأى سبب تستمر المقاومة باستماته وسأصل حسب الخطة وتتبعنى المساعدات المتفق عليها ويجب أن نسيطر على أية بقعة ونعلن قيام الحكومة وتستمر المعركة حتى النهاية وسيكون معنا ( خبير عسكرى مصرى للتعرف على احتياجاتنا العسكرية ) .

٨ - بمجرد قيام العمل (الثورة) يتوجه (الخبير العسكرى المصرى) إلى تعز بعد التأكد من سيطرة (حمود الجائفى) على الحديدة ويتولى كل شخص غير عسكرى الإشراف على القبائل المتفاهمة معه والسفر إليها إذا لزم الأمر . وواجبات القبائل هى السيطرة على مناطقها هى ، وعدم السماح بمرور أية قبيلة أخرى من أراضيها أو أية قوات مهما كانت إلا بإذن من مجلس القيادة . ويلزم عدم دخول القبائل المدن إلا إذا لزم الأمر و يدعوة من الحاكم العسكرى المشرف على المدينة .

9 - يلزم تعيين المناطق التى للحسنيين (أنصار الأمير الحسن) سيطرة عليها كصعدة وغيرها ثم الاتفاق مع القبائل المجاورة على ضرورة اقتحام هذه المناطق بمجرد أول بلاغ من الإذاعة أو إشارة من أفراد التنظيم المختصين بذلك ، على أن تبقى هذه القبائل داخل هذه المناطق والسيطرة عليها إلى حين صدور أوامر أخرى من مجلس القبائل داخل هذه المناطق والسيطرة عليها إلى حين صدور أوامر أخرى من مجلس القبادة .

١٠ - يلزم الاستحكام في الحدود في الشمال والجنوب وستصل مع (الخبير العسكرى المصرى) الألغام وخبراء بثها لإحكام إغلاق الحدود والسيطرة عليها.

١١ - موضوع العدوان الخارجى ومعالجة الموقف الدولى تترك للبيضائى وقد
 وضع الخطط المناسبة لجميع الاحتمالات مع ( عبد الناصر ) .

17 - بمجرد العمل ( الثورة ) يستمر الاتصال بين المراكز الرئيسية لاسلكيا وإذا استجد ما يلزم معه إصدار بلاغات ثورية جديدة فيمكن الاتفاق عليها لاسلكيا وإذاعتها .

۱۳ - تلزم السيطرة تماما على الإذاعة وبيوت السلك واللاسلكى والمطارات وميناء الحديدة والمخا وإعداد الطائرات فى حالة تأهب ليصل اليها الطيارون مع ( الخبير العسكرى المصرى ) .

١٤ - إشارة نزول ( البيضاني )هي ( المصباح ) .

10 - الاتصال بواسطة محمد قائد . ورأسا في حالة الاستعجال . وتصدر بلاغات الثورة من الإذاعة في صنعاء وفي حالة تدميرها يتم إذاعة البلاغات من محطة اللاسلكي في تعز التي تكون قد تم وصلها بإحدى محطات الإذاعة المصرية على الموجة المتفق عليها ويكون ترتيب البلاغات الثورية على النحو التالى :

البلاغ الأول

( باسم الله وباسم الشعب اليمنى الخالد قامت الثورة الشعبية من أجل الإطاحة بالعهد البائد الذي أهلك الشعب وأحال مجده العظيم إلى خرائب وأطلال ومآسى يتندر بها العالم كلما ذكر اليمن واليمنيين )

وقد سيطرت الثورة على جميع الأراضى اليمنية تحقيقا للأهداف الشعبية التالية: ( وهنا تذاع أهداف الثورة حرفيا كما سبق أن نشرتها في مجلة روز اليوسف بتاريخ ٢٣ أبريل ١٩٦٢ بعنوان ( مخالب الثوار ) وسبق ذكرها في هذا الكتاب ( صفحة ٢٣١ ) .

البلاغ الثاني

يعلن مجلس قيادة الثورة إحترامه لجميع المعاهدات والاتفاقات التي أبرمها العهد البائد والتي عقدت طبقا للأصول الدولية المرعية ، كذلك يتمسك المجلس بميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية .

البلاغ الثالث

يعلن مجلس قيادة الثورة إلغاء التفرقة العنصرية والمذهبية واعتبار المواطنين جميعا سواء أمام القانون في الحقوق والواجبات .

البلاغ الرابع

يعلن مجلس قيادة الثورة إطلاق جميع الرهائن والمساجين لأسباب سياسية وتكليف مأمورى السجون بتنفيذ ذلك فورا والعمل على نقلهم إلى مقر المجلس تمهيدا للنظر فى تعيينهم فى المناصب المناسبة ونقل من يبقى منهم إلى ذويهم .

البلاغ الخامس

يعلن مجلس قيادة الثورة تأليف مجلس الوزراء على النحو التالى :

( وتعلن أسماء رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس )

البلاغ السادس

تحقيقاً لإرادة الشعب في الوحدة العربية قرر مجلس قيادة الثورة أن يطلب إلى السيد الرئيس جمال عبد الناصر إعادة الاتحاد الفيدرالي الذي وقعه العهد البائد ولم ينفذه ، وتنفيذا لهذا القرار كلف مجلس القيادة مجلس الوزراء أن يتولى اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك .

البلاغ السابع

قرر مجلس قيادة الثورة تعيين الحكام العسكريين الأتية أسماؤهم:

( وهنا تذاع أسماء الحكام العسكريين لمحافظات صنعاء وتعز والحديدة وحجة وحوث واب وصعده والبيضاء )

ويتولى هؤلاء الحكام العسكريون ممارسة كافة السلطات كل في محافظته تنفيذا الأوامر مجلس قيادة الثورة .

البلاغ الثامن

قرر مجلس قيادة الثورة تعيين المحافظين الآتية أسماؤهم :

( وتركت اختيار هذه الأسماء للزملاء الثوار عندما يعود الزميل عبد الغنى مطهر إلى اليمن ) ويقوم كل محافظ بأعمال منطقته طبقا للتعليمات التى يتلقاها من الحاكم العسكرى التابع له ومن مجلس قيادة الثورة إذا لزم الأمر .

البلاغ التاسع

قرر مجلس قيادة الثورة عزل جميع النواب (أمراء المحافظات أو الألوية) وأيقاف جميع العمال (المديرين) والحكام من أعمالهم وعلى كل منهم تسليم أعماله إلى المحافظ التابع له، وعلى المحافظين تنفيذ ذلك مع استخدام كافة الاجراءات الضرورية بما في ذلك القوة المسلحة.

( يلاحظ في هذا البلاغ أنه يقضى بعزل جميع المحافظين والمديرين والحكام الذى سبق أن عينهم الإمام إلا الذين يختارهم الزملاء الثوار ويدرجون أسماءهم ضمن قائمة المعينين الجدد ، لأنه ليس كل من سبق أن عينهم الإمام تستغنى الثورة عن خدماتهم ، فمنهم من كانوا ثائرين على الإمام يتحينون الفرصة إلى التخلص منه وهؤلاء يجب أن يختارهم الثوار ويبقوهم في مراكزهم ، ولكن بإسم مجلس قيادة الثورة ) .

البلاغ العاشر

قرر مجلس قيادة الثورة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى للنظر في شئون أمن الدولة ومعاونة مجلس قيادة الثورة على أداء رسالته ويتكون المجلس على النحو التالى:

( وتعلن أسماء العلماء ورؤساء وشيوخ القبائل الذين سبقت الإشارة إليهم قبل ذلك ) ويجتمع مجلس الدفاع الأعلى بناء على دعوة من رئيس مجلس قيادة الثورة أو نائبه .

البلاغ الحادى عشر

قرر مجلس قيادة الثورة تعيين نواب الوزراء الآتية أسماؤهم :

( وتعلن أسماء الذين يقع عليهم اختيار الزملاء الثوار لهذه المناصب.)

البلاغ الثانى عشر

( ويختص بتعيين مدير المخابرات الحربية ونائبيه.ومدير المخابرات العامة ونائبيه )

البلاغ الثالث عشر

( ويختص بتعيين مدير عام الامدادات الحربية وقائد منطقة باب المندب والمخا ومدير عام الشرطة ونائبه ونائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب مدير الأمن العام ومدير عام الطيران المدنى وقائد حرس مجلس قيادة الثورة ومدير عام الجوازات والجنسية ).

البلاغ الرابع عشر

ويقضى بتعيين الأستاذ أمين عبد الواسع نعمان رئيسا لمجلس إحياء التاريخ اليمنى وتعويض المجاهدين وتعيين أربعة لمساعدته .

( الهدف من ذلك هو إعادة صياغة التاريخ اليمنى الذى زيفه الأئمة السابقون ، وقد الحترت الأستاذ أمين نعمان لسابق معرفتى بقدرته الفائقة على تسجيل التاريخ اليمنى الذى يكاد يحفظه عن ظهر قلب ) .

البلاغ الخامس عشر

قرر مجلس قيادة الثورة تشكيل محكمة الثورة على النحو التالى:

( وقد رشحت الزملاء الثوار حمود الجائفى وعبد الله السلال وعبد الله الضبى وعبد الله حسين الأحمر وأمين عبد الواسع نعمان كما رشحت الزميل الثائر حسن العمرى ليكون المدعى العام ، إلى جانب مهامهم الأخرى.)

وتختص محكمة الثورة في نظر القضايا التي يحيلها إليها مجلس قيادة الثورة . وترفع أحكام هذه المحكمة إلى مجلس القيادة التصديق عليها .

البلاغ السادس عشر

قرر مجلس قيادة الثورة إعتبار الزكاة أمانة في جميع أنحاء اليمن والغاء جميع البقايا من الضرائب المتأخرة التي عجز أصحابها عن تسليمها وإلغاء ضرائب الخمس والخيرية وحواجز المرور (ضرائب الخشب) على أن ينفذ هذا فورا.

البلاغ السابع عشر

قرر مجلس قيادة الثورة فرض الحراسة على جميع أموال الأسرة الحاكمة البائدة (وتذكر أسماء أفرادهذه الأسرة بالتحديد الذي يتفق عليه الزملاء الثوار بعد عودة الزميل عبد الغنى مطهر إلى اليمن ) .

ويحظر من تاريخ هذا كل تعامل على هذه الأموال ويكون التعامل في هذا الشأن مع الحارس العام على الأموال المصادرة .

( ورشحت الزميل محمد حسن صبره ليكون حارسا عاما للاموال المصادرة والزميلين محمد جمال وهاشم طالب ليكونا نائبين له ، لمعرفة هؤلاء معظم مفردات هذه الأموال داخل اليمن .

البلاغ الثامن عشر

قرر مجلس قيادة الثورة تكليف وزير المالية والاقتصاد بحصر القروض التي منحها العهد البائد ( لبعض الشخصيات ) للنظر في شأنها . وتكليف وزير العدل بتشكيل اللجان اللازمة لإعداد تقارير عن جميع الأحكام المعلقة وعرضها عليه للفصل فيها فورا . وتكليف وزير الداخلية بإعداد تقارير عن جميع المساجين غير السياسيين للبت في شأنهم فورا .

البلاغ التاسع عشر

تحقيقا لاستمرار القيادة الشعبية بصفة جماعية من أجل سلامة الشعب وأهدافه السامية ، ومنعا من أى انحراف يقع فيه أى شخص مسئول مهما كانت درجته القيادية قرر مجلس قيادة الثورة أنه إذا انحرف أى عضو من أعضائه عن أهداف الثورة أو عمل على عرقلة تنفيذ قرارات المجلس يحاكم حضوريا أمام المجلس بناء على طلب كتابى من خمسة أعضاء ويصدر الحكم بموافقة ثلاثة أرباع المجلس .

ويحاكم الوزراء ونوابهم أمام المجلس بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو خمسة وزراء ، وتصدر الأحكام بالأغلبية المطلقة . ويحاكم جميع موظفى الدولة عدا ما ذكر أمام محكمة الثورة بناء على إحالة من مجلس قيادة الثورة بالاغلبية المطلقة .

ويسرى ذلك أثناء فترة الانتقال إلى أن يتم انتخاب المجلس النيابي الذي يختار رئيس الجمهورية ويتم فصل السلطة القضائية .

404

البلاغ العشرون

يذاع بلاغ بإعلان عودة الاتحاد الفيدرالى بين الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية العربية المتحدة بمجرد وصول موافقة الرئيس جمال عبد الناصر على طلب مجلس الوزراء اليمنى .

تنظيم الثورة

تذاع ، بين هذه البلاغات الثورية ، موسيقى عسكرية وأناشيد حماسية وبرقيات التأييد ، تلك البلاغات التى اعتقدت أنه من شأنها أن تملا الساحة اليمنية بالأمل فى المستقبل الأفضل ، وتشعر رؤوس وأعيان اليمن بأنهم شركاء فى السلطة الجديدة رغم تركيز سلطات السيادة فى يد مجلس قيادة الثورة .

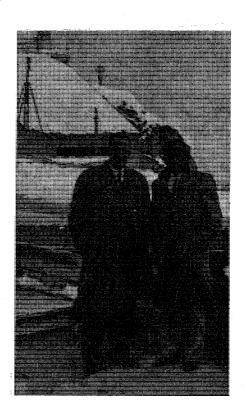

المؤلف وبجواره الاستاذ عبد الغنى مطهر فوق سطح جبل من جبال قرية جارميش بالمانيا الغربية (يونية ١٩٦٢)



أمضيت مع الزميل عبد الغنى مطهر فى قرية جارميش بجنوب ألمانيا الغربية أسبوعين وبعد الانتهاء من وضع هذه الخطة الثورية عدت معه إلى القاهرة يوم ٢ يونيه ١٩٦٢ وعنما راجعنا هذه الخطة مع الزميل محمد قائد سيف اقترح أن نوصى بإضافة الشيخ على محمد مهيوب شيخ الوبيرة والشريجة إلى قائمة الثوار وهو الذى تعهد بتجهيز مائتى رجل مسلح من قبيلته لإحتلال منحنى طريق تعز – الراهدة الذى يقع فى منطقته كما تعهد بإرسال تعزيزات مسلحة إلى تعز إذا لزم الأمر .

وفى تلك الأثناء وصلتنى رسالة من الأستاذ محمد على مرجان وهو محامى فى لندن من أهالى البيضاء ومقيم فى الصومال ، وكان والده الشيخ على مرجان صاحب اليد الطولى فى حرب استقلال الصومال ، فهو رجل الأعمال اليمنى الذى أنفق على حركات التحرير الصومالية التى جاءت برئيس جمهورية الصومال إلى السلطة فى ذلك الوقت ، بعد أن كان يعمل موظفا لدى على مرجان ، وجاء فى تلك الرسالة أنه يعرض علينا تجنيد وتسليح ألفى رجل من اليمنيين الذين يعملون فى الصومال وإرسالهم إلى اليمن عند قيام الثورة للدفاع عنها ، فاقترحت ضمه إلى قائمة المرشحين لعضوية المجالس الثورية التى سيعود بها الزميل عبد الغنى مطهر لدراستها مع الزملاء الثوار فى اليمن ، وإبلاغى بما يتفق عليه الرأى بصفة نهائية بالنسبة إلى جميع التشكيلات .

وضعت تقريرا شاملا يتضمن كل ما سبق شرحه عن إمكانيات وأسماء الثوار فى اليمن وخطة الثورة المقترحة وبلاغاتها وما تحتاج اليه من مصر ، وسلمت هذا التقرير إلى الزميل عبد الغنى مطهر ليحمله إلى الزملاء الثوار فى اليمن إذا وافق عليه الرئيس عبد الناصر واحتفظت بصورة منه ، وذهبت مع الزميلين النقيب محمد قائد سيف وعبد الغنى مطهر لمقابلة أنور السادات وسلمناه أصل من هذا التقرير الشامل يوم أول محرم ١٣٨٢ الموافق ٤ يونية سنة ١٩٦٢ .

كان أملى أن يقتنع السادات بهذا العرض الشامل وجدية العمل الثورى فى اليمن حتى يعرضه على الرئيس جمال عبد الناصر فيقتنع بدعم الثورة اليمنية معنويا وسياسيا ، مع تقديم المساعدات العسكرية الرمزية التى اقترحتها فى صلب خطة الثورة ، والتى بدونها لن يقتنع الثوار اليمنيون بوقوف مصر إلى جانبهم مما يمثل عندهم الساعد الأيمن للقيام بالثورة . أما إذا نصحنا الرئيس عبد الناصر بأن نترقب وقتا أكثر ملاءمة فإننا لن

نخسر شيئا إذا كتمت حسرتى مع الزميلين محمد قائد سيف وعبد الغنى مطهر ثم ننتظر حتى يأتى الوقت الذى يراه الرئيس عبد الناصر مناسبا للقيام بالثورة ، بشرط أن تدفعنا هذه الحسرة إلى مزيد من الأمل والعمل وليس إلى شيء من الحزن واليأس .

وبعد يومين دعانا السادات إلى زيارته في بيته وأبلغنا موافقة جمال عبد الناصر على ما جاء في التقرير الذي سلمناه إلى السادات .

وفى المساء أخذنى السادات إلى منزل الرئيس عبد الناصر حيث كان مجتمعا مع المشير عبد الحكيم عامر وصلاح نصر . وبعد مناقشة تفاصيل خطة الثورة وافق عليها جميع الحاضرين وطلب الرئيس عبد الناصر أن اناقش بعض تفاصيل المساعدات المصرية مع صلاح نصر فى اليوم التالى فى مكتبه بالرئاسة .

جاءت موافقة جمال عبد الناصر على مساعدة الثورة اليمنية مصداقا لما ذكره في الميثاق الوطني الذي لم يكن قد جف مداده ، والذي كان قد قدمه قبل ذلك باسبوعين ( يوم ٢١ مايو ٢٩٦٢ ) إلى المؤتمر الوطني لمناقشته وإقراره ، وقال في صدر بابه الثالث وتحت عنوان « جذور النضال المصرى » إنه ( منذ زمان بعيد في الماضي لم تكن هناك سدود بين بلاد المنطقة التي تعيش عليها الأمة العربية الآن . وكانت تيارات التاريخ التي تهب عليها واحدة ، كما كانت مساهمتها الإيجابية في التأثير على التاريخ مشتركة . ومصر بالذات لم تعش حياتها في عزلة عن المنطقة المحيطة بها ، بل كانت دائما بالوعي ، وباللاوعي في بعض الأحيان ، تؤثر فيما حولها وتتأثر به كما يتفاعل الجزء مع الكل . وكان الفتح الإسلامي ضوءا أبرز هذه الحقيقة وأنار معالمها وصنع لها ثوبا جديدا من الفكر والوجدان الروحي . وفي إطار التاريخ الاسلامي ، وعلى هدى رسالة محمد الله على الشعب المصرى بأعظم الأدوار دفاعا عن الحضارة الإنسانية ) .

ويمضى الميثاق الوطنى حتى يصل بابه التاسع فيؤكد تحت عنوان « الوحدة العربية » قائلا ( إن مسئولية الجمهورية العربية المتحدة فى صنع التقدم وفى دعمه وحمايته تمتد لتشمل الأمة العربية كلها . إن الأمة العربية لم تعد فى حاجة إلى أن تثبت حقيقة الوحدة بين شعوبها .

لقد جاوزت الوحدة هذه المرحلة وأصبحت حقيقة الوجود العربى ذاته . يكفى أن الأمة العربية تملك وحدة التاريخ التي تصنع وحدة الضمير والوجدان . ويكفى أن الأمة العربية تملك وحدة الآمال التي تصنع وحدة المستقبل والمصير .)

من هذا المنطلق الثورى ، والوضوح الفكرى ، والارتباط التاريخى ، والالتزام الانسانى ، والوفاء الوطنى ، والانتماء القومى وافق جمال عبد الناصر على مساعدة ثورة اليمن التي تسعى إلى إيقاظ شعبها من غياهب القبور المظلمة ، وتفك أسره من قيود التخلف الغليظة ، حتى يسترد هذا الشعب اليمنى العملاق مكانه الخلاق بين أبناء الأمة العربية الذين يسعون إلى احياء وحدتها وبناء مجدها وصنع حضارتها الحديثة والتصدى الجماعى للاطماع الدولية ، التي يسرها أن يستمر تفتيت الأمة العربية ، ويستقر قلبها

على النمط الذى أفرزته سموم التجزئة ، وأسكرته خمور الشعارات الإقليمية المتخلفة ، التى أذلت رأس الأمة العربية ، وقطعت عنقها على مذبح الصراعات الدولية ، فأسلمت جسدها من الخليج إلى المحيط لقمة سائغة على مائدة الأطماع الأجنبية .

كان عبد الناصر يدرك ، بحق ، أن أمن الأمة العربية كل لا يتجزأ ، وأن مصلحتها المشتركة حقيقة لاتقبل التجزئة ، وأن البحر الأحمر يمثل القصبة الهوائية بالنسبة لرقبة الأمة العربية ، والشريان التاجى للقلب العربى الذى من أجله هبت الحملة الفرنسية على مصر فتفتحت شهية بريطانيا حتى احتلت عدن وجنوب اليمن في طريقها إلى استعمار وادى النيل ، وهكذا اقتسمت فرنسا وبريطانيا وأسبانيا وإيطاليا معظم أرجاء العالم العربي على رفاة السلطنة العثمانية وتفكك السواعد العربية وانشغال العرب بالكيانات الاقليمية الهزيلة في دنيا الوحوش الكاسرة .

كان عبد الناصر يدرك بحق ، أن مصر ، وأية دولة عربية أخرى ، لا تستطيع أن تحمى أمنها الإقليمي إلا من خلال حماية أمنها القومي ، ولا تستطيع أن تبنى رخاءها الوطنى إلا من خلال الاشتراك في بناء صرح نهضتها العربية الشاملة .

هذا ما أدركه عبد الناصر ، وما أفرزه التاريخ القديم ، وأثبته التاريخ المعاصر - إنه حكمة الماضي ومعركة المستقبل .

لذلك لم يكن السادات يضيع وقته عندما كان يتحدث معى عن ثورة اليمن ، أياما وليالى ، شهورا وسنوات . فقد كان يدرك دروس الماضى وهو ينظر إلى حقائق المستقبل .

أما أنا ، فلم أكن أجرؤ على مناشدة مصر أن تساعد ثورة اليمن لو لم أكن قد درست تاريخ اليمن من خلال التاريخ العربي كله ، الذي تعتبر فيه مصر العقل المفكر واليد القادرة على تغيير مجراه .

ما كنت أقدم على مناشدة مصر أن تساعد ثورة اليمن لو لم أكن قد عرفت عن قيادة الثورة في مصر إستيعابها الكامل لأبعاد التاريخ العربي الذي يتأهب لميلاد المستقبل العربي ، وإدراكها العميق للأبعاد الضرورية لرسم الاستراتيجية السياسية والعسكرية المستخلصة من واقع الظروف الجغرافية العربية .

إننى لم أدع مصر إلى نزهة بحرية على سطح البحر الأحمر ، ولم يوافق عبد الناصر على الإشتراك في هذه النزهة ترفيها عن زميله السادات ، ولم يقبل عبد الناصر والسادات دعوة البيضاني إستملاحا لصحبته .

لقد كان الأمر جاداً وخطيراً.

كان الأمر يتعلق بإنقاذ سبعة ملايين من أبناء شعب اليمن وإعادتهم إلى تعداد الأمة العربية ، ثم الحاقهم بسكان الأرض .

كان الأمر يستهدف السيطرة على باب المندب كما فعل رمسيس الثانى منذ أكثر من ثلاثة وثلاثين قرنا حين خرج بحملته البحرية المشهورة إلى مياه باب المندب حيث قضى على القراصنة الذين كانوا ينتهكون حرمة التجارة المصرية ، وإذا كان رمسيس الثانى قد أراد حماية التجارة المصرية من وراء هذه الحملة فلقد كان هدفنا أسمى من ذلك غاية وأجل شأنا لأنه كان لا يتوقف عند السيطرة على باب المندب فحسب وإنما يمتد ليشمل تحرير عدن وجنوب اليمن من الاستعمار البريطانى ، حتى يصبح البحر الأحمر بحيرة عربية تحمى مصر والسودان واليمن والمملكة العربية السعودية والأردن ، بعد أن عرب أحكمت مصر قبضتها على شمال هذا البحر حتى ميناء بورسعيد . ولقد أثبتت حرب رمضان أكتوبر ١٩٧٣ صحة هذه النظرية عندما قامت اليمن بعد الثورة بإغلاق باب المندب وبوغاز عدن بناء على طلب من مصر ، الأمر الذي لم يكن ممكنا في ظل الوجود البريطاني والحكم الإمامي إذا لم تقم الثورة في شمال اليمن مما أدى إلى تحرير جنوبها .

كان الأمر يتطلع إلى إستعادة بهجة الشعوب العربية التى طمسها الانقلاب السورى على الوحدة العربية ، تلك البهجة التى كان من الضروريات التاريخية أن نعمل على التقاطها من تحت تراب الانفصال ، حتى لا تنطفىء جذوتها تحت أقدام جيلنا ، الذى أردنا إيقاظه من بين أنقاض المخلفات النفسية المروعة التى غرست اليأس فى صدره فأنبتت اللامبالاة فى سلوكه .

من أجل ذلك تشجعت على مناشدة مصر أن تساعد ثورة اليمن . ومن أجل ذلك تحمس جمال عبد الناصر وسهر أنور السادات .

ثم وافق الرئيس عبد الناصر على أن أقوم بإذاعة مقالاتى من إذاعة صوت العرب بعد نشرها فى روز اليوسف عى أن تعاد إذاعتها مرتين كل اسبوع صباحاً ومساء ، إشعارا للشعب اليمنى بأن مصر قد تبنت فكرة الدعوة إلى الثورة الجذرية فى اليمن حتى تلتف أغلبية الشعب اليمنى حول الثوار عندما يقومون بها .

عدت إلى الزملين محمد قائد سيف وعبد الغنى مطهر وحمدت الله الذى وفقنا إلى الجتياز الخطوتين الأخيرتين من الخطوات الثورية الخمس ، التى كان علينا أن نجتازها تمهيدا لقيام ثورة جذرية ناجحة فى اليمن ثم ذهبنا نحن الثلاثة إلى مبنى رئاسة الجمهورية لمقابلة صلاح نصر بصفته المسئول التنفيذى الذى كلفه الرئيس جمال بدراسة احتياجات الثورة وتلبية طلباتها ، وكان معه بعض الخبراء المصريين الذين رحبوا بنا وابدوا استعدادهم لبذل أى جهد معنا فضلا عن تزويدنا باحتياجات الثوار فى اليمن من خلال تنظيماتنا .

وكان صلاح نصر متفائلا مقتنعا بنجاح الثورة اليمنية وضرورة مساندة مصر لها على عكس ما سبق أن لقيناه من وكيله عزت سليمان قبل ذلك ببضعة أشهر .

وتم الإتفاق على أن أفضل وسيلة سرية للإتصال بين خلايانا التورية في اليمن وبيني في القاهرة هي استخدام المداد السرى .

وبدأ أحد مساعدى صلاح نصر يشرح لعبد الغنى مطهر كيف يستخدم المداد السرى ، غير أنه أثناء ذلك التدريب اقترح المساعد أن يتولى عبد الغنى مطهر اختيار أحد الشبان الأحرار المثقفين ليتم تدريبه على ذلك فوقع اختياره على الشاب سلطان أحمد عمر الذى كان يعمل معه فى خلية تعز ، إلا أن سلطان لم يصل من اليمن بعد أن تم الاكتفاء بالرسائل التى يحملها فيما بيننا الزملاء عبد القوى حاميم ومحمد مهيوب ثابت ، مع إمكانية استخدام بعض الرموز عند المراسلة بواسطة البرقيات ، فمثلا كان اسمى ( المصباح ) وعبد الغنى مطهر ( المدير ) ومحمد قائد سيف ( المقاس ) وساعة الصفر ( فتح الاعتماد ) وهكذا . وقد تم الاتفاق على تسليم نسخة من كل هذه الرموز إلى العقيد حسن العمرى فى صنعاء ليستخدمها فى الاتصال بى إذا رأى لزوما لذلك .

بعد أن ناقشنا تفاصيل خطة الثورة مع صلاح نصر وخبرائه أصدر الرئيس عبد الناصر تعليماته إلى المشير عبد الحكيم عامر بأن يأمر اللواء صلاح الحديدى مدير المخابرات الحربية بأن يزودنى بجميع الاحتياجات من الأسلحة والذخائر التي يمكن أن أقوم بإرسالها إلى اليمن .

# وكانت الخطة التي اقترحتها لإرسال هذه الأسلحة إلى اليمن تتلخص فيما يلي :

۱ - أذهب بنفسى إلى مكتب اللواء صلاح الحديدى مدير المخابرات الحربية وأسلمه قائمة بالأسلحة والذخائر المطلوبة ومفتاح سيارتى ، وبينما أتحدث معه وأشرب فنجان القهوة يكون ضباطه قد أخذوا الحقائب الفارغة الموجودة في سيارتي وملأوها بالاحتياجات المطلوبة بموجب تلك القائمة .

٢ - أعود إلى بيتى الذى يتولى حراسته عدد من جنود حرس الوزراء حيث أحتفظ بهذه الحقائب فى غرفة نومى حتى يحين موعد سفر محمد قائد سيف إلى عدن ، فتسبقه زوجتى إلى المطار ومعها الحقائب .

٣ - يكون في انتظارها في المطار أحد رجال مكتب أنور السادات والمخابرات
 للاطمئنان على عدم فتح هذه الحقائب في الجمرك .

وقبيل قيام الطائرة يظهر فى مقصف ( بوفيه ) المطار محمد قائد سيف الذى يكون قد وصل إلى المطار بغير حقائب إمعانا فى التموية ، وتنتهى مهمة زوجتى عند ظهور محمد قائد سيف فى مقصف المطار ، ويتجه إلى حيث كانت تجلس فيجد تحت طبق القهوة تذاكر هذه الحقائب التى تكون قد سبقته إلى الطائرة .

وعند وصول محمد قائد سيف إلى مطار عدن يجد فى انتظاره الزميل محمد مهيوب ثابت الذى يكون قد أعد كافة الاحتياطات لإخراج هذه الحقائب دون تفتيش فى مطار عدن ، ويكون فى جيبه خمسة آلاف شلن بصفة دائمة ينقذ بها الموقف إذا تأزمت الأمور فى المطار ، وتلك كانت عادة المسئولين هناك .

بعد أن يستقبل محمد مهيوب ثابت محمد قائد سيف يتجهان إما إلى بيت الأول أو إلى بيت الثانى حيث يكون فى انتظارهما الزميل عبد القوى حاميم الذى عندما يتسلم تلك الحقائب يكون قد ضمن وصولها إلى بيت عبد الغنى مطهر فى تعز عن طريق جمرك الراهدة الذى يتحكم فيه والده الشيخ إبراهيم حاميم .

وعندما تصل حقائب الأسلحة والذخائر إلى عبد الغنى مطهر يتولى توزيع بعضها على الضباط والثوار في تعز و يرسل منها ما يحتاج إليه الثوار إلى صنعاء عن طريق العقيد حسن العمرى والتاجر ناصر الكميم بواسطة أحد الرجال الموثوق فيهم .

وأذكر أننى ترددت عند اقتراحى هذه الخطوة الأخيرة التى تحتاج إلى رجل هادىء الأعصاب مثل الزميل عبد القوى حاميم الذى لا نظهر على وجهه أية علامات عاطفيه والذى تنتهى مهمته فى تعز .

اقترح محمد قائد سيف أن يكون ذلك الرجل هو الزميل على محمد سعيد (١) أحد التجار البارزين في تعز والذي كان له نشاط تجارى في صنعاء ومن الذين تعودوا على مساعدة الثوار بالمال . وافقت على اقتراح محمد قائد سيف مشترطا عليه أن التقى به أولا قبل تكليفه بهذه المهمة فوعد بإحضاره لمقابلتي بالقاهرة .

سافر الزميل عبد الغنى مطهر إلى عدن بعد أن استلم من صلاح نصر مساعدة مالية رمزية لتضاف إلى ما يوزعه عبد الغنى على المجموعات الثورية فى اليمن اشراء بعض اللوازم التى يمكن شراؤها من هناك . كانت تلك المساعدة الرمزية عبارة عن خمسة وثلاثين ألف فرنك سويسرى صرفها فى عدن بسبعة آلاف ريال يمنى أى حوالى ألفى جنيه مصرى .

ذهبت إلى مكتب اللواء صلاح الحديدى مدير المخابرات الحربية واستلمت أول دفعة من الأسلحة والذخائر بالطريقة التى اقترحتها وسافر بها الزميل محمد قائد سيف طبقا للخطة المتفق عليها .

وقد شهد على ذلك اللواء ( الفريق فيما بعد ) صلاح الحديدى في مجلة روز اليوسف بتاريخ ٢٦ مايو ١٩٨٠ حيث قال ( إن أنباء اليمن لم يكن لها ذكر كثير في صحفنا إلى أن جاء يوم في الشهور الأولى من عام ١٩٦٢ طالعتنا فيه أحد المجلات الاسبوعية ( روز اليوسف ) بسلسلة من المقالات بتوقيع الدكتور عبد الرحمن البيضاني ، يشرح فيها نظام الحكم في بلده اليمن ، وينقده ، ويحاول أن يلقى الضوء على هذا القطر الشقيق وعن سير الأمور فيه .

ولم يكن لهذه المقالات في حقيقة الأمر أثر في الرأى العام المصرى رغم إعادة إذاعتها من صوت العرب ، فقد كان المواطنون وقتئذ مشغولين بمشاكل وطنهم الداخلية ، ومع ذلك فلا شك أن ما كتبه الدكتور البيضائي قد سلط بعض الأضواء على وطنه ، كما

<sup>(</sup>١) عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الصحة عند قيام الثورة .

أضاف بعض المعلومات العامة عن هذا القطر الذى لم يكن يسمع عنه الكثير ، كما نجحت هذه المقالات في إزالة ما كنا نتخيله عن بقايا حضارة هذه المنطقة ، بسد مأربها العظيم وملكتها الفاتنة بلقيس .

ويبدو أن الدكتور البيضاني كان على صلة بكبار المسئولين في مصر في هذه الفترة حتى أن مقالاته لم تمنعها الرقابة التي كانت مفروضة على الصحافة رغم أنها كانت تهاجم نظام حكم في دولة منضمة رسميا إلى جامعة الدول العربية في ذلك الوقت ودليل آخر على وجود هذه الصلة أن المرحوم المشير عبد الحكيم عامر قد قدم الدكتور البيضائي في صيف عام ١٩٦٢ إلى أحد الأجهزة المسئولة بمصر مسرا إليه أنه سيكون على رأس الحكم في اليمن عند اشتعال الثورة فيها والإطاحة بالإمام أحمد ومعاونيه ، وطلب من هذا الجهاز ( يقصد المخابرات الحربية ) تقديم كل التسهيلات للدكتور البيضائي فيما يطلبه من عون أو مساعدة . وقد أوضح الدكتور البيضائي موقفه بكل صدق وبلا أي تحفظ ، وإن كل ما يتطلبه يتلخص في تدريبه ومجموعته على استخدام السلاح مع إجادة الرمي به ، وإرسال بعض الأسلحة إلى معاونيه في صنعاء وتجهيز كمية محدودة منها لترافقهم عند انتقالهم إلى اليمن على طائرتين عقب اندلاع الثورة .

ومن الطبيعى أن توضع طلبات الدكتور البيضائي كما حددها محل التنفيذ ، إضافة إلى الاطمئنان لحسن الاتصال اللاسلكي بينه وبين البعض في صنعاء ) . ( الوثيقة رقم ١٨ ) .

ولعمرى ، إن هذه والله لشهادة تاريخية من أحد كبار المسئولين في مصر وهو مدير المخابرات الحربية يقرر فيها حقيقتين :

الحقيقة الأولى: تنفى مزاعم بعض اليمنيين الذين حاولوا عبثا تزييف التاريخ فنسبوا الى أنفسهم أنهم هم الذين اتصلوا بمصر وحصلوا على موافقة عبد الناصر على مساعدة الثورة اليمنية.

الحقيقة الثانية: أنه حتى ذلك التاريخ (الشهور الأولى من عام ١٩٦٢) لم يكن لأنباء اليمن ذكر يناسبها في الصحف المصرية، حتى جاءت مقالاتى في روز اليوسف فألقت الضوء على اليمن وعن سير الأمور فيها، مما يعتبر وثيقة تاريخية بإدانة جميع الأحرار القدامي الذين لجأوا إلى مصر وأقاموا فيها قبل ذلك التاريخ بعشر سنوات دون أن يشرحوا قضيتهم وينشروا على الملأ مأساة بلادهم فلم يقدموا لشبعهم طوال هذا العهد شيئا مذكورا.





أخذت معى الزميل الطيار عبد الرحيم عبد الله الذى كان يمضى أجازته السنوية فى مصر وتدربنا فى معسكر أبو قير بالإسكندرية على استخدام الرشاشات والأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية والزمنية وحرب العصابات.

كان تدريبا شاقا يبدأ مع أول ضوء من الفجر وينتهى مع آخر خيط من الشمس ، حيث تبدأ المحاضرات المسائية عن الأمور العسكرية .

كان برنامجا مضغوطا ومكثفا يتناسب مع ضرورة سباقنا مع الزمن .

كان ذلك الجهد الشاق المنطلق من فدائية لا تقدر العواقب الذاتية ، ووطنية لا تعترف بالطاقة البشرية ، من العوامل النفسية التي كانت تصوغ مقالاتي الحماسية في روز اليوسف ، وتضبط ثورة صوتي ، وتضغط نغمة أنيني ، وتسيل دموعي عندما كنت أذيعها من صوت العرب حتى توقظ العقول النائمة ، وتحرك السواعد المستسلمة ، فتهيىء مسرح اليمن للثورة الجذرية .

كنت أذيع المقال المنشور في روز اليوسف مرتين كل أسبوع من صوت العرب حتى جاء نصر الله والفتح وانهالت على بيتى رسائل التأييد من الزملاء اليمنيين من داخل اليمن وخارجها كما تدفقت على زيارتي أعداد لا حصر لها من الاحرار من مختلف المهاجر اليمنية.

وتزايد الحماس الثورى في صدور أبناء اليمن حتى ظهرت بشائر المعجزة حين خرج طلبة المدارس في صنعاء لأول مرة في تاريخ اليمن ، في حشود هائلة ومظاهرات صاخبة تهتف بسقوط الحكم الإمامي في اليمن ، وتنادى بالجمهورية اليمنية وترفع صورة جمال عبد الناصر وتردد شعارات الوحدة الوطنية وسقوط التفرقة العنصرية والمذهبية .

انطلقت هذه المظاهرات يوم ٢٧ يونية من المدرسة الثانوية بصنعاء وتجاوب معها طلبة المدرسة العلمية والابتدائية ، وبدأت من وزارة المعارف حتى قصر البشائر (قصر البدر) وسارت جموع حاشدة من أبناء صنعاء البواسل خلف أكثر من ألف طالب من الطلبة الأحرار تردد نفس الهتافات التي كانت تعبر عن ضمير الشعب اليمني ، ومضت المظاهرات من شارع إلى آخر ولم يتصد لها أي مسئول ، بل توارى عن الانظار وزير المعارف القاضي محمد عبد الله عاموه وكذلك مدير المدرسة الثانوية السيد على الفضيل خوفا على حياتهما .

أصدر البدر أمره إلى قائد حرسه العميد عبد الله السلال بتفريق المظاهرات بالقوة ، فهب الأحرار إلى تحذير السلال من استخدام القوة وتمكنوا من إقناع الطلبة بإنهاء المظاهرات بعد أن أكملت الشمس طريقها إلى مغربها ووصلت أهداف المظاهرات إلى غابتها .

عندئذ أرسل الإمام برقية عاجلة إلى ابنه البدر يؤنبه على تساهله ويزجره على تراخيه ، ويسخر من ضعفه أمام الطلبة فقال في برقيته ( لقد ساءنا تصرف الطلاب وموقفكم ازاءهم وكان الأحرى أن تطلقوا النار عليهم ولا تدعوا لهم المجال لمثل هذا وابحثو عن المشوق ) أى ابحثوا عن المحرض .

عندما قرأ البدر هذه البرقية قام السلال بالقبض على الكثيرين من الطلبة وإرسال بعضهم إلى سجن حجه ثم رمى ببقية المعتقلين في سجن رادع بينما هرب إلى عدن أولئك الذين استطاعوا الفرار من صنعاء .

عندما بلغ ذلك إلى طلاب تعز قاموا بمظاهرات ثورية عارمة يوم ٣٠ يونية ١٩٦٢، وخرجوا في موكب مهيب طافوا به شوارع تعز يهتفون بالوحدة الوطنية وسقوط الحكم الإمامي، وينادون بالجمهورية اليمنية، واقتحموا السوق الكبير حتى وصلوا إلى العرضي حيث قصر الإمام الذي توترت أعصابه وفقد رويته وأمر الجيش والعكفة (الحرس الملكي) بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وإغلاق المدسة الثانوية في تعز، التي كان الطلبة المتظاهرون قد عادوا إليها واعتصموا فيها، فتجاوب معهم الكثيرون من عمال تعز الاحرار وغيرهم من أبناء الشعب المتعطشين إلى سقوط الظلم والطغيان والتخلف الرهيب الذي كان يسود اليمن.

إستجاب الإمام لنصيحة بعض المسئولين في تعز فأمر بمحاصرة المدرسة الثانوية بقوات الجيش ومنع دخول الماء والطعام إلى الطلبة لإجبارهم على إنهاء الاعتصام والخروج من المدرسة حتى يتم القبض عليهم دون حاجة إلى رميهم بالرصاص ، الأمر الذي يزيد من التوتر الشعبي الذي لا يأمن الإمام جانبه .

إستمر الإعتصام في مدرسة تعز ثلاثة أيام حتى نجح القاضى عبد الرحمن الإرياني في إقناع الإمام برفع الحصار عن المدرسة والاستماع إلى شكوى الطلاب فكلفه الإمام بهذه المهمة . ولعل القاضى عبد الرحمن الأرياني قد أقنع الطلبة بالإكتفاء بتقديم طلبات تتعلق بالشئون الطلابية دون التطرق إلى الشئون السياسية ، لا سيما أنهم قد رفعوا الشعارات السياسية التي قصدوا ترديدها ، فاكتفى الطلاب بحصر طلباتهم فيما يلى :

- ١ الافراج عن المعتقلين من زملائهم طلاب صنعاء .
  - ٢ تحسين حالتهم المعيشية .
  - ٣ تزويد الطلاب بالكتب الدراسية والمدرسين .
- ٤ اشتراك طلاب تعز في البعثات الخارجية دون تمييز أو تفرقة عنصرية أو طائفية .

فاستحسن القاضى عبد الرحمن الإرياني هذه الطلبات وقدمها إلى الإمام الذي رفضها جملة وتفصيلاً ، وإن كان مجرد تقديمها إليه قد أدى إلى فض الاشتباك المسلح بينه وبين الطلبة .

ذلك الإشتباك الذى حقق كل أغراضه لأنه أعلن على الملأ أن الشعب اليمنى لم يعد يحبس طاقاته الثورية فى صدره ، كما أنه لم يعد ذلك الشعب الذى خدرته الخرافات الكهنوتية التي توارثها أبا عن جد ، بل أصبح العملاق الذى أخذ يتأهب للإنطلاق من القمقم ، وأصبح الأيدى القوية والأذرع الفتية التي تساند الثوار عندما يطلقون قذيفتهم الأولى على صدر النظام الفاسد ويضربون فؤوسهم الأخيرة فى جذعه المتعفن .

أخذت الاستعدادات الثورية تتطور نحو ساعة الحسم والخلاص من المأساة ، ووصل من اليمن الزميل محمد مهيوب ثابت يحمل رسالة من الزميل عبد الغنى مطهر تتضمن قائمة ثانية بالأسلحة والذخيرة المطلوبة فقمت بتجهيزها ، واحتفظت بها في غرفة نومي كالمعتاد حتى عاد الزميل محمد مهيوب في اليوم التالي إلى عدن ، فأرسلتها معه بنفس الطريقة السابق شرحها وكان الزميل محمد قائد سيف هذه المرة في استقباله في مطار

وفى ١٠ يوليه ١٩٦٢ وصل الزميل محمد قائد سيف ومعه رسالة من الزميل عبد الغنى مطهر تتضمن قائمة ثالثة بالمطلوب من الأسلحة والذخيرة وتبلغنى بأنه قد عرض على الزملاء في اليمن كل الوثائق التي عاد بها من القاهرة وإنهم قد أقروا ما جاء فيها واتفقوا على تشكيل التنظيمات الثورية (الوثيقة رقم ١٩) على النحو التالى:

## مجلس قيادة الثورة

القاضى عبد الرحمن الأريانى رئيسا للمجلس . الدكتور عبد الرحمن البيضانى . عبد السلام صبره . عبد الغنى مطهر . عبد القوى ابراهيم حاميم . محمد ميهوب ثابت . النقيب محمد قائد سيف . محمد على عثمان . العميد عبد الله السلال . العقيد عبد الله الضبى . العقيد حسن العمرى . المقدم عبد الله جزيلان . الطيار عبد الرحيم عبد الله . الملازم أحمد الرحومى . الملازم محمد مفرح . الملازم سعد الأشول . على محمد سعيد أنعم . النقيب عبد اللطيف ضيف الله .

## مجلس الوزراء

الدكتور عبد الرحمن البيضاني رئيسا للمجلس . عبد الغني على أحمد ناجي وزيرا للخارجية . عبد السلام صبره وزيرا للارشاد القومي . عبد الغني مطهر وزيرا للإقتصاد . محمد قائد سيف وزيرا للداخلية . العميد عبد الله السلال القائد العام للقوات المسلحة . محمد على عثمان وزيرا للصحة . العقيد عبد الله الضبي وزيرا للدفاع . المقدم عبد الله جزيلان رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة . الطيار عبد الرحيم عبد الله وزيرا للطيران . محمد محمود الزبيري وزيرا للمعارف . على محمد سعيد وزيرا للصناعة . القاضي عبد الرحمن الأرياني وزيرا للعدل . على محمد عبده وزيرا للزراعة . محمد مهيوب ثابت وزيرا للثون المهاجرين . أحمد قائد بركات وزيرا للشنون المعدنية . أحمد المروني وزيرا للأوقاف . عبد الله الكرشمي وزيرا للاشغال .

### نواب الوزراء

عبد القوى ابراهيم حاميم نائبا لوزير الدفاع . هاشم طالب نائبا لوزير الداخلية . أحمد محمد ثابت نائبا لوزير الزراعة . القاضى على الجرافى نائبا لوزير الخارجية . على المطرى مديرا للعلاقات بوزارة الدفاع . أحمد القعطرى مديرا للعلاقات بوزارة الخارجية . الشيخ سنان أبو لحوم مديرا لإدارة شئون القبائل . الدكتور حسن مكى نائبا لوزير الإقتصاد للشئون المالية . محمد عبد الله عبده نائبا لوزير الاقتصاد الشئون التجارية . شائف محمد سعيد نائبا لوزير المواصلات . محمد عبد الواسع حميد نائبا لوزير الأشغال . محمد أنعم غالب نائبا لوزير الشئون البلدية . الدكتور على عبده سيف نائبا لوزير الصحة . حسين المقدمي مديرا عاما للمستشفيات . عبد الرحمن الحكيمي مديرا عاما لمطابع الجمهورية . حسين الحبيشي نائبا لوزير المعارف . القاضي عبد الله محمد المطاع نائبا لوزير الإرشاد القومي . محمد سلام نائبا لوزير الاوقاف . قاسم محمد المطاع نائبا لوزير العدل . القاضي محمد الرباعي نائبا لوزير الوقاف . قاسم عبده سعيد رئيسا لوفد الجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة . محمد مفرح أمينا عاما لوزارة الداخلية .

## الحكام العسكريون

العميد عبد الله السلال حاكما عسكريا لمنطقة صنعاء . سعد الأشول حاكما عسكريا لمنطقة تعز . أحمد الجرموزى حاكما عسكريا لمنطقة الحديدة . على الفور حاكما عسكريا لمنطقة صعدة . الشيخ سالم عسكريا لمنطقة صعدة . الشيخ سالم الرماح حاكما عسكريا لمنطقة البيضا . الشيخ عبد القوى ابراهيم حاميم حاكما عسكريا لمنطقة الجدود الجنوبية ، محمد عبد الواسع حميد مديرا للأمن العام . المقدم غالب الشرعى مديرا لشرطة تعز . محمد الرعينى مديرا لشرطة الحديدة . السيد محمد هاشم قائدا للحرس الوطنى .

عندما قرأت هذه القوائم لاحظت أن تشكيل مجلس قيادة الثورة لم يتضمن إسم الملازم على عبد المغنى وهو أحد الأعمدة الرئيسية المثورة ، والشاب الذى ينتظر أن يقوم بدور حاسم مع زملائه الضباط حديثى التخرج من الكلية الحربية الذين تولوا مواقع هامة فى وحدات الجيش . ساورنى القلق لأننى فسرت إغفال اسمه من تشكيل مجلس قيادة الثورة بإنه إما أن يكون ذلك نتيجة لعدم استشارته فى هذا التشكيل ، أو لأنه لا يثق فى بعض الاسماء التى وردت فيه .

لم يكن تشكيل مجلس الوزراء فى أهمية تشكيل مجلس قيادة الثورة ، لأن الوزراء غير الأعضاء فى مجلس القيادة لا يطلعون على أسرار الثورة إلا بعد قيامها ، أما أن يغيب عن تشكيل مجلس القيادة أحد أقطاب الثورة وهو الملازم على عبد المغنى فإن هذه هي المشكلة بعينها .

كذلك لاحظت تعيين القاضى عبد الرحمن الأرياني وزيرا للعدل في وزارة أتولى رئاستها وهو رئيس مجلس قيادة الثورة .

وكان الموقف حرجا لا يحتمل الانتظار حتى يبنلو غموض موقف الملازم على عبد المغنى ، ولم تكن أمامى فرصة للأيعاز بوضع الأمور فى نصابها الصحيح ، لأن الزميل محمد قائد سيف قد أبلغنى أن ساعة الصفر قد تحددت وأنها سوف تكون فى أول ضوء مع فجر ٢٣ يولية ١٩٦٢ أى بعد أسبوعين من استلامى هذه القوائم ، وأبلغنى ببيان الموجة اللاسلكية التى سوف نوصلها بإحدى محطات الإذاعة فى مصر كى تذيع من تعز بإسم الجمهورية اليمنية إذا ما فشلت مجموعة صنعاء فى السيطرة على العاصمة واحتلال محطة الإذاعة بصفة صالحة التشغيل ، كما سلمنى الزميل محمد قائد سيف قائمة ثالثة بالأسلحة والذخيرة التى يحتاج إليها الثوار فى تعز ، وهى الساحة الرئيسية للثورة ، وأبلغنى أنه سوف يزورنى مساء ذلك اليوم ومعه الزميل على محمد سعيد الذى كنت قد طلبت وصوله من اليمن حتى أتحدث معه شخصيا فأتبين مدى قدرته النفسية وتحكمه فى أعصابه وكتمان عواطفه والسيطرة على ملامح وجهه قبل أن نكلفه بنقل الأسلحة والذخيرة من تعز إلى صنعاء وتسليمها أما إلى العقيد حسن العمرى أو إلى الزميل على صنعاء عدى الأسلحة والذخائر بالإتفاق مع العقيد حسن العمرى والقاضى عبد السلام صبرة كما سبق ذكره .

عندما وصل الزميل على محمد سعيد إلى بيتى لم يكن يعرف من ذا الذى سوف يلتقى به ، لأن الزميل محمد قائد سيف لم يطلعه على اسمى وإنما قال له أنه سيزور محرك الثورة اليمنية إمعانا فى السرية . تحدثت ساعتين مع الزميل على محمد سعيد واقتنعت بأنه الشخصية المثالية للقيام بهذه المهمة فوافقت محمد قائد سيف على تكليفه بها ، وعندما هم بالانصراف عرضت عليه مساعدة مالية تعينه على أداء هذه المهمة فعاد إلى مقعده وقال ( الآن والله اقتنعت بأن هذه ثورة ناجحة لأننى أمضيت عمرى أدفع للاحرار اشتراكات ومساعدات مالية دون أن يقوموا بأى عمل جدى ، الآن خذوا عمرى واكملوا تجهيز الثورة ) .

ذهبت إلى أنور السادات وطلبت رأى مصر فى ساعة الصفر هذه كما سبق الإتفاق على إبلاغ مصر قبل قيام الثورة بنحو أسبوعين ، للتعرف على مدى مناسبة تلك الساعة لقيام مصر بتقديم المساعدات العسكرية الرمزية للثورة اليمنية بعد قيامها .

فى نفس اليوم حصلت على موافقة الرئيس عبد الناصر فعاد الزميل محمد قائد سيف فى الحال إلى عدن حيث كان فى انتظاره الزميل عبد القرى حاميم ، وفى اليوم التالى ذهبت إلى اللواء صلاح الحديدى الذى ملأ حقائبى بالأسلحة والذخائر التى وردت فى تلك القائمة ، وتوجهت إلى بيتى حيث تولت زوجتى الذهاب فى نفس اليوم بهذه الحقائب إلى المطار ، وتولى هذه المرة الزميل الطيار عبد الرحيم عبد الله حملها إلى عدن بنفس الكيفية التى سبق شرحها فى هذا الكتاب وكان فى انتظاره فى عدن الزميل محمد مهيوب ثابت .

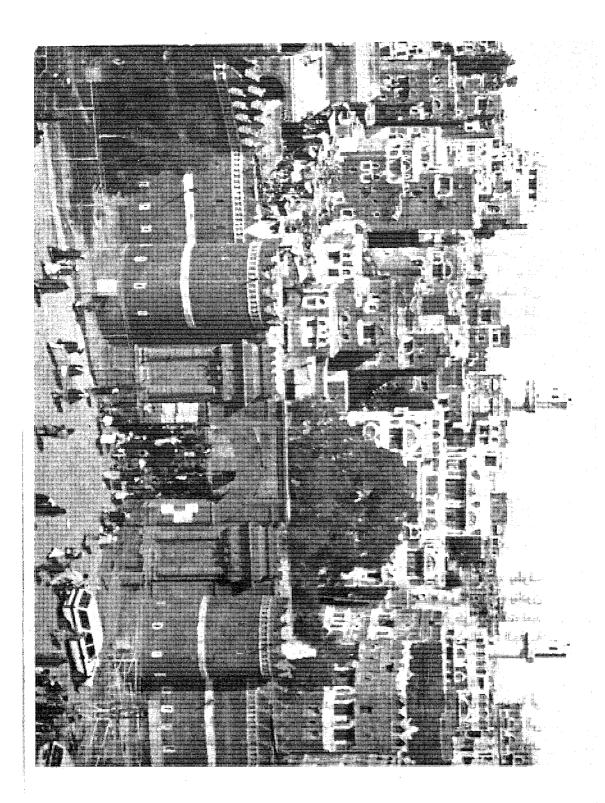

كان البدر ، منذ بداية شهر يونية ١٩٦٦ ، قد أخذ يطوف بالعديد من المدن والقرى اليمنية ، يبشر بطلوع فجر جديد ويسرف في منح الهبات والهدايا قدر إسرافه في تخدير الجماهير بالإصلاحات الجذرية ، ونظرا لاقتراب ساعة الصفر أردت أن أشد من أزر الثوار وأرد على وعود البدر ، فألقيت حديثا من صوت العرب يوم الخميس ١٩ يولية ١٩٦٢ ولم انتظر نشره قبل إذاعته كما جرت العاده ، لأن مجلة روز اليوسف كان موعدها يوم الاثنين فأردت أن اسرع بإذاعة ذلك الحديث الذي تكررت إذاعته مرتين قبل نشره في روز اليوسف يوم ٢٣ يولية ١٩٦٢ حيث كنا في صراع مع الزمن . كان ذلك الحديث بعنوان ( الفجر الكاذب ) وكان أهم ماجاء فيه ما يلي :

(إذا أعلن الظالمون الجهاد ..

وقاد الطغاة الثورة ..

فليبشر الأحرار بالمشانق ..

ولتشبع الذئاب من لحوم الشهداء ..

ولتحيى الأمة .. بين المقابر ..

طوال الشهر الماضى .. والأمير البدر ولى عهد والده الجلاد ، يطوف بالمدن والقرى اليمنية ، ومن خلفه ذيل طويل من الخطباء والشعراء ، ينادون به جلادا من بعد والده ، ولعل البدر قد أحس حقيقة بأن الأرض قد أخذت تميد من تحت قدميه ، وأن الشعب قد ثاب فعلا إلى رشده ، وآمن بالثورة الجذرية فاتجه إليها .

فماذا فعل البدر ؟ عاد إلى سيرته الأولى .. كان كلما وصل إلى مدينة أو قرية أمر المسئولين عن المال فأفرغوا الخزائن بين يديه ، يبذل منها القليل إلى من يظن أنهم قد باعوا ضمائرهم ، ثم يستولى على بقية المال ليرسله قناطير مقنطرة إلى حساباته فى أوروبا بينما كانت جيوب أعوانه المرتزقة تشق عنان السماء تهتف بحياته ونزاهته .

أما عن آماله في الإصلاح .. فالحق يقال أنه لم يقصر في شرحها ، ذلك لأنه كان يدعو الناس إلى أن يستمروا في تقديس والده والخشوع للأسرة الإمامية ، محذرا الناس من التفكير في التطور والتعليم لأنه يؤدى ، كما قال ، إلى الشيوعية التي ارتمي في أحضانها الأخوة العرب في غير اليمن من البلاد العربية عندما خرجوا عن تقاليدهم الاسلامية ، بإسم العدالة الاجتماعية . ثم انتهى بهم المطاف إلى الالحاد . كان يشير إلى دعاة الاصلاح في اليمن مؤكدا أنهم شيوعيون مدمرون يستخدمون الصحافة الهدامة والإذاعة الملحدة .

فوقف أحد الخطباء يشكر البدر على نصائحه الغالية مؤكدا أن الشعب اليمنى لا يعترف بغير زعامته الخالدة بينما لم تكن فى المدينة التى كانت تتشرف بزيارة البدر مدرسة واحدة ولا مستشفى ولا أى مرفق من المرافق العامة ، وسكانها أكثر من عشرين ألف مواطن لا يتمتعون فى مدينتهم إلا بمركز لجباية الضرائب ، ومسبك لصنع السلاسل ، وسجن كبير لمن يعجز عن تسليمها . ثم طالب الخطيب بإنشاء مدرسة ووضع خطة إصلاحية لليمن . وما أن نزل الخطيب من فوق المنبر حتى صعد غيره وقدم إلى البدر وثائق تدين بعض رجال الدولة بالإختلاس والرشوة وظلم الرعية ، وطالب بالتحقيق فيها وإنزال العقاب بمن تثبت ضده التهمة .

وبدلا من أن ينشىء البدر مدرسة من مال الدولة أمر بإنشاء مدرسة على حساب الأهالى وفرض عليهم مبالغ باهظة أخذت صورة أبشع من الضرائب ( الزكاة ) التى لا يتحملها الناس . وأما عن المختلسين فقد أمر البدر بحبس كل من اشترك فى إعداد هذه الوثائق ضدهم ، لأن البدر يحتمى فى المختلسين ويحمى المرتشين ، فهم وحدهم الذين يقفون خلفه ، وهم وحدهم الذين يروجون دعايته ، وهم وحدهم الذين يصدقون أكاذيبه ويقبلون انحرافه .

وفى مدينة أخرى أعلن البدر أنه ضد التفرقة العنصرية وأنه يعتبر نفسه قحطانيا من أبناء الشعب ، ولما وصل فى رحلته إلى مدينة حريب المحاذية لحدود إمارة بيجان ، أجرى اتصالات مع أميرها ومستشاريه الإنجليز انتهت بعقد اجتماع معهم . ومراد البدر من هذا الاجتماع أن يضمن تأييد الإنجليز لعرشه عندما يجلس فوقه .وهذا يفسر أيضا هجوم البدر على الإصلاح ، ووصف كل إصلاح بالشيوعية . حتى أصبح فى نظره كل مصلح ملحدا .

سياسته مكشوفه .

فإنه إذا انفرد بالهاشميين لعن القحطانين . وإذا اختلى بالقحطانيين لعن الهاشميين . وإذا قابل سفيرا من الشرق . لعن الغرب . وإذا زار سفيرا من الغرب لعن الشرق . وإذا جلس مع الإمام الغرب لعن الشرق . وإذا تحدث مع الاحرار لعن الإمام . وإذا جلس مع الإمام لعن الاحرار . فلا يثبت على مبدأ إلا إذا نظر إلى المرآة فهتف بحياة نفسه . لأنه جمع بين زعامة الرجعية وزعامة الاصلاح . زعامة المنحرفين وقيادة المنافقين .

ولا ينكر المنصفون أن البدر يتمتع بمقدرة هائلة على سحب وعوده وخرق عهوده والتخلى عن الأصحاب والأنصار ، وإفشاء سرهم وإشاعة الفرقة والوحشة فيما بينهم ثم يتمتع بطاقة أكبر تجعله يتحمل أن يرى الإمام يسوق أعوانه مكبلين بالحديد في طريقهم إلى المذابح والسجون .

وأخيرا ..

إن البدر لن يسمح بتعليم . لن يترك حرية . لن يبتسم لنزاهة. لن يرحب بكفاءة . لن يريد الاصلاح .

أما الطليعة الثورية

فهي .. لا تؤمن بالشيوعية .. لكنها لا ترضى الإقطاع .

لا ترحب بحرب الطبقات .. لكنها لا تسكت على التفرقة العنصرية ..

لا تريد الإضرار بأى هاشمى .. لكنها لن تغفل عن حقوق الشعب . )

لم أذق طعم النوم منذ غروب الشمس يوم ٢٦ يولية ١٩٦٢ حتى طلوعها فجر يوم ٢٤ يولية ١٩٦٢ منتظرا لإشارة قيام الثورة في تعز وكنت ملازما لأنور السادات في بيته ، الذي ما كاد يفارقني عندما ذهب إلى عبد الناصر للإشتراك في مراسم الإحتفال بعيد الثورة حتى عاد ليشترك معى في الإنتظار الذي طال ، ثم طال ، حتى يأسنا من قيامها في ذلك اليوم الموعود .

وفى مساء ٢٤ يولية ١٩٦٢ وفى بيت السادات تبادلنا النهانى بإطلاق الصاروخ الظافر والقاهر ، وفجأة تقلصت أعصاب صلاح نصر رئيس المخابرات العامة وقال (يا أخ عبد الرحمن يجب أن تصرف النظر عن ثورة اليمن ، وأن توقف كتاباتك فى مجلة روز اليوسف ، وكذلك أحاديثك من إذاعة صوت العرب ) .

قلت : وما سبب هذا القرار المفاجىء ؟

قال: لقد عرفت المخابرات الأمريكية جميع التفاصيل عن خطة الثورة من خلال حديث جرى بين أحد مصادرها وبين القاضى عبد الله الإرياني الذي يعالج في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت ، وكانت هذه التفاصيل قد وصلت إليه من تعز في رسالة كتبها إليه شقيقه القاضى عبد الرحمن الإرياني .

قلت: هل تقول أن المخابرات الامريكية قد عرفت جميع التفاضيل؟

قال : نعم عرفت جميع التفاصيل .

قلت: هذا أدعى إلى الاستمرار وليس إلى التوقف لأن المخابرات الأمريكية ان تصدق قيام ثورة فى اليمن على نحو هذه التفاصيل. ثم تساءات لماذا لا نستمر حتى تصلنا معلومات عن ردود فعل المخابرات الأمريكية ؟ لا سيما أن عيوننا اليمنية متيقظة ومطلعة على معلومات وتحركات الإمام أحمد وولى عهده البدر وشقيق الإمام الأمير

الحسن وأنصارهم كما نتابع تحركات تنظيمي بريطانيا وأمريكا اللذين يعمل كل منهما على انتزاع العرش من أسرة حميد الدين ، وهم جميعا يقرأون منشوراتي في روز اليوسف وإذاعاتي من صوت العرب ، ويتوقعون الانفجار بين لحظة وأخرى ، ولم يتخذوا حتى الأن أي إجراء وقائي أو مضاد .

ومن جانبى سألفت نظر الثوار في اليمن كي يتوقفوا عن إعطاء معلومات أخرى للقاضي عبد الرحمن الأرياني وأن يعطوه بدلا منها معلومات مضللة كي تصل عن نفس الطريق إلى المخابرات الأمريكية ومع ذلك أنني لا أفترض أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبكى على رجال تنظيمها إذا سبقناهم من أجل النهضة باليمن لأنها لا تعارض التغيير في اليمن في الوقت الذي يعلن فيه الرئيس كنيدي أنه يؤيد يقظة الشعوب النامية . وعلينا أن نضع في اعتبارنا أننا قد شجعنا الكثير من الأنصار في اليمن ، وأننا إذا توقفنا فجأة مع احتمال وصول هذه المعلومات إلى الإمام لكان ذلك معناه أننا نسلم رقاب هؤلاء إلى سيوف الجلاد .

## قال صلاح نصر:

لماذا لا نتوقف مؤقتا حتى نتأكد من عدم وجود ردود فعل أمريكية بعد أن عرفت أمريكا جميع التفاصيل ؟

#### قلت:

لماذا نترك الساحة لبريطانيا وأمريكا لتقيم احداهما أسرة امامية أخرى لا تلبث أن تقلب على الشعب ؟ لماذا نتوقف أثناء السباق مع الزمن ؟

إننا إذا فعلنا ذلك فإن خسارتنا تصبح خسارة مؤكدة لأننا نتوقف بينما يستمر غيرنا في السباق .

أما إذا بقينا في حلبة السباق ثم أجبرتنا ظروف محتملة على التوقف فإن خسارتنا تعتبر خسارة محتملة .

والإختيار التاريخي الأن هو :

هل نختار الخسارة المؤكدة فنتوقف ؟

أو نختار الخسارة المحتملة فنستمر ؟

إن الأسلحة والذخيرة التى أخذناها منكم لن تذهب هدرا ولن يدفنها الثوار ليأكلها الصدأ في صحراء اليمن ، وأننى وإن كنت لا أعرف لماذا لم يتحرك الثوار فى تعز فجر الامس فإننى أعرف أنهم سوف سيتحركون غدا أو بعد غد ، وأعرف أننا لن يطول بنا الانتظار .

### با سادتی:

دعونا نستمر ونحن على مقربة من تغيير التاريخ . ) .

وافقنى أنور السادات ، وأيدني جمال عبد الناصر وتراجع صلاح نصر .

أغلب الظن أن عدم قيام الثورة اليمنية في تعز في موعدها الذي حدده الثوار اليمنيون أنفسهم كان العامل الرئيسي الذي جعل صلاح نصر يميل إلى وقف نشر مقالاتي في روز اليوسف وإذاعاتي من صوت العرب، بعد أن أصبح من الراجح عنده أن مصر قد تورطت مع ثوار اليمن الذين ليس في وسعهم أن يقوموا بثورة ، بينما يعرضون مصر لمضاعفات دولية دون جدوى إذا ما تحركت الولايات المتحدة الأمريكية في الإتجاه المضاد ، لا سيما وقد أصبح من الراجح أن تنجح سوريا في تجميع العديد من الدول العربية للوقوف في وجه مصر تحديا للتيار الشعبي العربي الجارف الذي ينطلق من القاهرة ، فاستخلص صلاح نصر من هذه الظروف أنها لم تكن مناسبة لظهور مصر على مسرح أحداث اليمن ، بينما استخلص جمال عبد الناصر من نفس هذه الظروف أنه لم يكن هناك مفر من ظهورها على مسرح تلك الأحداث .

نظر صلاح نصر إلى مسرح اليمن « غير المؤكد » من منطلق السرية والتزام رجال المخابرات وهم يكتبون التقارير ، ونظر عبد الناصر إلى نفس هذا المسرح « غير المؤكد » من منطلق الاستراتيجية والتزام رجال القدر وهم يصنعون التاريخ .

تبينت أن واجبى نحو التاريخ اليمنى والعربى لا ينحصر فى مجرد نشر الدعوة إلى الثورة الجذرية بين أبناء اليمن ، وتوحيد جهودهم الثورية وتزويدهم بالإطار العام لخطة الثورة والأسلحة والذخيرة التى تساعدهم على القيام بها ، لأن كل ذلك وكل ما هو أكثر من ذلك لا يمكن أن يؤدى إلى قيام ثورة جذرية ناجحة فى اليمن إذا لم تقف مصر إلى جانبها ، وإذا لم يتأكد ثوار اليمن من مساندة مصر قبل أن يقدموا على القيام بالثورة ، فوجدت أنه من واجبى نحو التاريخ اليمنى والعربى أن أبذل كل ما فى وسعى للحفاظ على قناعة القادة المصريين بجدية الثوار اليمنيين .

ومن خلال هذه الضغوط النفسية الهائلة التي ضغطت على أعصابي وجدتني أرثى في نفسى شهداء اليمن الذين قدموا أرواحهم فداء لشعبها ، وهم واثقون من أن تضحيتهم بأنفسهم لن تؤدى مباشرة إلى قيام الثورة الجذرية ، وإنما ستؤدى فقط إلى تذكير الأحرار من أبناء هذا الشعب بواجبهم نحو مصير بلادهم .

اكتفى هؤلاء الشهداء بأن يكونوا مجرد مشاعل مضيئة على طريق الثورة الجذرية ، ولعمرى ماذا يكون أعلى مرتبة من هذه الروح الفدائية ؟ وما هو أعظم من ذلك دليلا يقنع قادة مصر بجدية العمل الثورى في اليمن ؟

وجدتنى فى خضم الأعاصير النفسية التى اعتصرت أحشائى وهيجت أشجانى أكتب مقالا بعنوان ( الشهيد ) يشرح للتاريخ كيف استقبل الشهيد الملازم عبد الله اللقيه سيف الجلاد وهو مرفوع الرأس لا ينطق إلا بشهادة أن لا اله إلا اللهوأن محمداً عبده ورسوله . وأنه لا سيد فى اليمن إلا شعب اليمن .

نشرت هذا المقال فى روز اليوسف يوم ٣٠ يولية ١٩٦٢ وأذعته فى نفس اليوم من صوت العرب ، وكنت لا أتوجه به إلى شعب اليمن بقدر ما توجهت به إلى جمال عبد الناصر وصلاح نصر أثبت إيمانهم بثورة اليمن وأزيدهم وثوقا بجدية ثوارها .

وجاء في هذا المقال:

( لا .. لا .. يا أبى ..

أنت تفعل هذا مكرها مغلوبا على أمرك .

لكنك لا ترضى أن اطأطىء رأسى ولو كان ذلك ما يختصر الطريق.

نفذ الأمر يا أبى .. أضرب عنقى ورأسى مشدودة إلى السماء فى عزة جديرة بالأحرار . وكرامة خليقة بشعب اليمن .

ولا يهمنى أن تطيش الضربات فتدق عنقى مرات ، ومرات ، ومرات . فأنا لا أحس بألم ، ولا أشعر بخوف ، بل أرحب بكل الذى فى انتظارى ما دمت قد نفذت إرادة هذا الشعب الخالد .

أسمه .. عبد الله محمد اللقيه ..

ضابط يمنى عمره ٢٦ سنة . واحد من ألوف الشهداء اليمنيين ، الذين جادوا بأرواحهم من أجل أمتهم عبر الألف والمائة عام الماضية ، عمر المأساة البشعة في اليمن . لم يقرأ العالم عنه إلا سطرا واحدا أذاعه الإمام في العام الماضي حين أعلن أنه أعدم المجرم عبد الله محمد اللقيه وزميله ، ثم علق رأسيهما فوق الأشجار وألقى بجسديهما للكلاب والطيور الجارحة .

فتناقلت صحافة العالم هذا الخبر.

والعالم لا يعلم ماذا يجرى فى اليمن على أيدى المفسدين الجلادين الطغاة ، بل يجهل العالم ، فيما يجهل عن اليمن ، ما يسجله شهداؤها من كفاح مستمر لا يعرف الملل ، وإصرار مستميت لا يعترف بالهزيمة .

والعالم معذور لأن أئمة اليمن قد عزلوها عن الدنيا ، حتى أصبحت قصتها خرافة ، ومأساتها أسطورة ، تتحرك في صندوق مسحور ، لا يطل منه سوى الإمام ، لا يعرف عنه القوم سوى ما يأتيه الإمام من حركات يخدع بها الناظرين ، وإشاعات يروجها أعوانه ، وهم ينسبون إليه خوارق السحر والجن وغرائب الأفعال والأحوال .

فتقدم هذا الشهيد وزميلاه ليثبتوا للشعب أن الجن لا يحرسون الإمام . فحصروا الإمام في غرفة مظلمة وأوسعوه ضربا بالرصاص حتى سقط على الأرض مضرجا بدمائه فاقد النطق مشلول الحركة ، ويشاء أحدهم أن يهدى إليه الضربة الأخيرة بنعله قائلا (لنكن أول ملك تقتله النعال) .

ويستمرون في ذلك حتى تمزق جسمه من الرصاص وتهشمت رأسه من النعال . ولما ظنوا أنه قد رحل عن اليمن إلى غير رجعه خرجوا إلى الناس ، فاستقبلوهم بالغبطة والسرور ، لكنهم لم تكن معهم خطة مدروسة ولا تنظيم معد ، فهم لم يستهدفوا القيام بثورة ، وإنما أرادو فقط مجرد صرف الجن عن أرض اليمن وليكن بعد ذلك ما يكون ، استصحابا لعقيدة الأحرار من قديم الزمان الذين لم يدركوا المشكلة فلم يحددوا الهدف ، فطاشت ضربات الشعب دون بلوغ المراد .

اتقن الإمام تمثيلية موته حتى تركه الثوار ثم تسابق القوم إلى إسعافه وإلقاء القبض على الثوار . وحدث ما حدث . انتحر أحدهم ولم يستسلم . وقبض أعوان الإمام على الاخرين لتبدأ قصة من أروع القصص .

فلم يكن الشهيد عبد الله محمد اللقيه كغيره من الشهداء الذين ينقشون أسماءهم في صحائف الخلود ثم يتحولون إلى ذكرى ، وماضى ، وتاريخ . بل كان اسطورة لا يكاد يصدقها خيال . عاش وحيد أبويه وسط شعب حرمه الأئمة العنصريون من الحياة .

وجد الشهيد أن الشعب مستسلم للخرافات والشعوذة ، يتمنى الخلاص من الائمة الظالمين لكنه لا يستطيع أن يقف أمامهم . ولم يجد الشهيد قيادة شعبية واعية ترسم له الطريق فرسمه لنفسه ، على قدر طاقته ، وبحسب إدراكه ، ثم اثبت عند محاكمته وعند جلده وعند صلبه وعند موته أنه فعلا رسول الشعب .

خذ ساعتى بعها .. وأعطى ثمنها لأمى .. فأنا أعلم أنهم قد يتخلون عنها عندما يؤثرون الحياة . أما أنا فقد وهبت نفسى لليمن . ويعطى الشهيد الشاب الملازم عبد الله محمد اللقيه ساعته للسيد محمد بن يحيى الذارى عضو الهيئة الإمامية التى أمر البدر ولى العهد بتشكيلها ، لا للتحقيق مع الشهيد وإنما للحكم عليه بالإعدام بعد أن تفنن في إيلامه وتعذيبه .

لم يستطع الإمام ولا إبنه البدر حبس الشهيد في سجونهما الغليظة المظلمة على كثرتها وانتشارها في أنحاء اليمن فأمرا بوضعه في قفص الأسد في بيت الإمام في الحديدة بعد أن طردا منه الأسد إلى مكان آخر . وإذا بالشعب الذي تعود أن يشاهد الأسد الحبشي في قفصه خلف القضبان يفاجأ إذ هو يرى بطلا من أبطاله وعملاقا من عمالقته ، وقد كبلوه بالحديد ، وبنوا من فوق قفصه بناء جديد حتى لا يحطم القفص .

وتجتمع هيئةالمحكمة الإمامية وتنفض.

وتأمر بتعذيب الشهيد البطل كما لم يعرف التاريخ للتعذيب شبيها ولا مثيلا. فهم يخرجونه من قفصه ويصلبونه على الأرض، وينهالون عليه بالسياط والعصى الغليظة والأسياخ الملتهبة، وهو لا يقول إلا .. الله .. الله .. فقشعر أبدان القضاة الإماميين من هول المشهد، وجلال الموقف،

ورهبة الصمود وقدسية الدعاء . حتى إذا ماوقع بعضهم مغشيا عليه ووضع الباقون أيديهم على عيونهم يتوقف الجنود عن تعذيب البطل ، ثم يعيدونه إلى قفص الأسد وهو يمشى على قدميه يسخر من جلاديه كأن شيئا لم يكن .

ويتحلى القضاة بالشجاعة عندما يرون حريم الإمام يتلهين بالمنظر خلف نوافذ المقام (قصر الإمام). وهن على أية حال أشجع من هيئة المحكمة لأنهن كن يطقن أن يرين كل العذاب الذى يجرى على الشاب البطل. فهن عانس حاقدة، أو فاقدة الوعى من الخمر الإمامي الحلال، أو محقونه بالمورفين، أو ثاكل من أسرة الإمام ذبح الإمام ابنها، أو أرملة ملكية قطع الإمام رأس زوجها، أو جاسوسة منتهزة اندست في حريم الإمام وابنه وأسرته لتثرى من دماء الشعب.

وبطلوع كل صباح تتكرر نفس المفاظر .

وبعد كل تعذيب تبدأ محاكمة تلو محاكمة ، يحضرها الأمراء يرفهون فيها عن أنفسهم ويحكون فيها إنتفاخا صولة الأسد .

وذات يوم .. يصيح البطل الشهيد قائلا : إننى أشم رائحة الخمر تزكم أنفى . اخرجوا هذا الأمير السكران فلسنا فى حانة من حاناته ، ولا فى قصر من قصور الإمام أو بيت من بيوت الأمراء . ويخرج الأمير سيف الإسلام على شقيق الإمام يطأطىء رأسه واضعا يده على فمه ، يمسح لعابه الذى كان يسيل على خديه ، مبللا صدره ، متساقطا على مسبحته ، ممزوجا بالخمر الذى اشتهر به وأدمن عليه .

ويطمع الأمير البدر ولى العهد فى تمثيل دور البطولة التى افتقدها فيه الشعب فيأمر بإحضار البطل الشهيد إلى قصره فى تعز ، وما أن يراه فى غرفته أسيرا مقيدا من حوله الحراس حتى يطعنه الأمير بسيفه طعنة نجلاء فى فخذه . فيفزع الأمير وينزع سيفه من جسد الفتى فتسقط قطعة من لحمه تغرق المكان من دمه الطاهر الزكى .

والبدر مخمور كعادته حين يقضى في عظيم الأمور .

وعندئذ يصيح الأمير في الفتي قائلا : والله لأقطعنك قطعة قطعة حتى تعترف على شركائك .

والبطل يبتسم ويسخر إذ يقول : إن شركائي تعرفهم يا سمو الأمير ، إنهم الشعب .. كل الشعب ..

ويفقد البدر صوابه ويلتفت إلى الجنود صائحا « لا تسمحوا له بشربة ماء .. وليذهب إلى الجحيم نجسا ».

فينظر إليه الشهيد البطل قائلا: ما أشجعك يا سمو الأمير. وأنت تنقض كالأسد الكاسر.. ولكن أين .. ؟ في غرفتك المكيفة الهواء، المفروشة بالحرير ومن حولك الحراس عن يمينك وعن شمالك، ثم من خلفك رجالك الأشداء من أصحاب المزاج.

أنا سأذهب يا سمو الأمير إلى الله طاهرا وإن لم أتوضأ ، ولن أموت بل سأظل حيا في وجدان الشعب لأننى فعلت ما فعلت لا أنتظر جاها ولا مالا وإنما من أجل الشعب اليمنى الخالد .

أما أنت ياسمو الأمير .. فكما أنت .. كما تعلم .. أن حييت فستحيى ميتا .. وعندما تموت فلسوف تموت إلى الأبد .. لتصبح نسيا منسيا .

إننى كنت أعلم أننى لن أعيش حتى أشترك فى رفع أعلام الشعب وهو يحتفل بأعياد الثورة . ولكننى صممت ، فى إصرار ، على أن أضم رأسى إلى قائمة الشهداء لأشهد التاريخ على أن أبناء قحطان ما زالوا يغرسون ، كعادتهم ، بذور الحرية فى أرضهم الطيبة .

وفى كل صباح يشقون جسد الشهيد بخناجرهم وسيوفهم ثم يضعون فى هذه الشقوق مواد حارقة ملتهبة ، لعلهم يظفرون منه بكلمة تشفى غليلهم . لكن الشهيد البطل لا يعبأ بما يقطعون بخناجرهم ولا يحفل بما يشقون بسيوفهم ، وإنما يقبل التراب الذى يحشرونه فى فمه .. تراب اليمن .. الخالدة .

اليمن ..

التى من أجلها ضمحى الشهيد بشبابه ، ضمحى بحياته ، ضحى بعمره ، ضمحى بأمه ، من أجل أن يتحرر أهل اليمن من الذل والعار والعبودية .

وذات صباح .. يجرون الشهيد إلى ميدان تعز .

يتقدم السياف .. وكانت هذه أول مرة يقطع فيها رأسا .. بعد أن عجز البدر عن العثور على جلاد متمرن ، ويخاطب الشهيد قائلا : إحن رأسك يا ولدى كى أتمكن من ضرب عنقك ضربة واحدة ، فلا يشق عليك العذاب ، فو الله إنى أرحمك .

فينظر إليه الشهيد قائلا:

لا .. لا .. يا أبي ..

أنت تفعل هذا .. مكرها .. مغلوبا .. على أمرك ..

لكنك لا ترضى .. أن اطأطىء رأسى .. ولو كان فى ذلك ما يختصر الطريق ..

نفذ الأمر يا أبى .

اضرب عنقى .. ورأسى مشدودة إلى السماء .

في عزة جديرة بالاحرار .

وكرامة خليقة بشعب اليمن .

وعندئذ يصيح العقيد أحمد الأنسى في السياف ليبدأ في ضرب عنق الشهيد حتى لا يتم حديثه فتحدث بين الجنود فتنه تقلب مجرى الأمور .

ويأخذ السياف فى ضرب عنق الشهيد ثلاث مرات إلى أن سقطت رأسه على الأرض لترتفع إلى ما فوق التاريخ .

### وبعد:

فقد تعود شعب اليمن . أن يقدم رؤوس أبنائه . رأسا في إثر رأس . من بعد آلاف الرؤوس . دون أن تحفل بها الدنيا . وكأنها أوراق الخريف حين تسقط على الأرض . أو ربما هي دون ذلك . فهي لا تثير مواهب الرسامين . ولا خبال الشعراء .

وكأن الله قد أراد لهذا الشعب الصابر المكافح . أن يكتم جراحه بين صدره كى لا ترتعش منها الدنيا . أو يدفن أمجاده فى رماله كى لا يضيق بها العالم ، من كثرة ما فيها من صور الفداء ونماذج الشهداء ..

الذين لا يدخلون فى حصر ، ولا يتقيدون بأحصاء ، ولا يتشبثون بالتاريخ . من أجل أن يلحق شعب اليمن بالناس .. فيصبح من سكان الأرض . )

بكى أحمد سعيد مدير صوت العرب عندما كنت أذيع هذا الحديث وكذلك المذيع سعد غزال . كما تحركت دموع إحسان عبد القدوس عندما قرأه قبل نشره في روز اليوسف . وأشهد أنني لم أفعل سوى أن رويت قصة اليمن بصرخات أبناء اليمن ، وكتبتها بدموع حسرتي على أمجادها التي هوت من عليائها ، وتحطمت في كبريائها ، فهوت واندثرت تحت ترابها ، الذي كان الشهداء يتسابقون على تقبيله عندما ينبحون ، كما يسجد عليه الخاشعون المصلون عندما يضرعون إلى الله أن يكشف عنهم البلاء ، ويحرر وطنهم من الخرافات التي خدرت اليمنيين ، وجردتهم من عقولهم وأبسط حقوقهم وهي تبيع لهم الجنة في السماء بينما تحرم عليهم ما أحل الله لهم في الأرض ، وكأنها دين جديد جاء ناسخا لشريعة الاسلام التي نزلت على اسان محمد



وصلتنى فى ذلك اليوم برقية من تعز بتوقيع الزميل عبد القوى إبراهيم حاميم على عنوان ( القاهرة - المصباح ) وهو إسمى الرمزى ( فى خطة الثورة ) قال فيها ( سأصلكم الخميس ٢ أغسطس فى طريقى إلى موسكو ) . وكان الواضح من هذه البرقية أنها لا تحدد ساعة صفر جديدة وإنما تخطرنى فقط بوصول الزميل عبد القوى كى أستعد لا نتظاره فى بيتى بالقاهرة حيث كان معروفا أننى سأكون فى الإسكندرية قريبا من السادات فى ذلك الوقت .



إيصال برقية الزميل عبد القوى حاميم من تعز .

أذكر أن الأستاذ إحسان عبد القدوس دعانى لتناول العشاء فى بيته حيث كان من بين المدعوين أنور السادات والسيدة زوجته والموسيقار محمد عبد الوهاب والسيدة زوجته والأستاذ الأديب كامل الشناوى . وما أن قدمنى السادات للأستاذ كامل الشناوى حتى صاح فى وجهى قائلا (لقد أبكيتنى بمقالك عن الشهيد اليمنى) فضحك السادات وقال (لست وحدك الذى أبكاك هذا المقال .. كنت مع الرئيس جمال وهو يستمع إلى صوت الأخ عبد الرحمن وهو يبكى أثناء إذاعته من صوت العرب فرأيت عيون الرئيس قد أغرورقت بالدموع).

وصل الزميل عبد القوى حاميم وأبلغنى أن قيام الثورة فى تعز قد تأجل لأن مجموعة الثوار فى صنعاء عرضت أن تزود مجموعة تعز بقذائف دبابات حتى لا تنفذ القذائف التى كانت موجودة فى تعز قبل إكمال مهمتها بعد قيام الثورة ، وأنه عند وصول هذه القذائف من صنعاء سوف يبلغوننى بساعة الصفر الجديدة ، ثم أعطانى قائمة رابعة بأسلحة وذخيرة مطلوبة للثوار لتدعيم قوتهم ، كما أبلغنى أن الزميل القاضى عبد الرحمن الإريانى يريد أن يكون رئيسا لمجلس الوزراء فقط ، ويرفض بشدة أن يكون رئيسا لمجلس قيادة الثورة وأنه يطلب أن نبحث عن غيره لتولى هذا المنصب ، فطلبت من الزميل عبد القوى أن يسافر إلى الإسكندية فى نفس اليوم على أن ألتقى به فى المساء فى بيتى فى الإسكندرية حتى نذهب معا لزيارة السادات فنقص عليه تلك المعلومات .

بينما كنت أتأهب للسفر إلى الاسكندرية فى ذلك اليوم وصل من عدن الزميل محمد قائد سيف فصحبته معى إلى الاسكندرية حيث التقينا بالزميل عبد القوى حاميم وتوجهنا معا إلى (كابينة) السادات فى المنتزه.

كان تعليق السادات على تخلى القاضى عبد الرحمن الإرياني عن رئاسة مجلس قيادة الثورة أنه لا يريد أن يكون مسئولا عن الثورة في حالة فشلها ، وأن منصبه الذي يريده كرئيس لمجلس الوزراء سوف يتيح له الفرصة إذا فشلت الثورة أن يدعى أنه لم يكن شريكا فيها ، وأن يدعى أن الثوار هم الذين اختاروه ليكون رئيسا لمجلس الوزراء دون أن يعرف عن ذلك شيئا ، أما إذا نجحت الثورة فإنه يعتقد أن منصبه كرئيس لمجلس الوزراء وكمرشح سابق لرئاسة مجلس قيادة الثورة للمواصفات التي يتحلى بها من شأنه أن يسهل عليه الجمع بين المنصبين بعد نجاح الثورة .

قال السادات أن القاضى عبد الرحمن الإرياني سوف يكون من بين العوامل التي سوف تثير المتاعب للثورة بعد نجاحها .

قلت إننى يمكننى القول إستنادا على ذلك التحليل أن شخصية القاضى الإريانى غير مؤهلة للمجازفة التى هى شرط أساسى للاستمرار فى الواجهة الرئيسية للثورة ، لا سيما فى أشهرها الأولى ، ولذلك فإنني أتوقع أن يهرب من عاصمة الثورة ولن يعود إليها إلا عندما تستقر أمورها ، وفى تلك الأثناء تكون شخصيات الثوار قد استقرت فى المواقع المؤهلة لها ، فإذا لم يملأ أحدهم منصب الرئيس فلا بد إذن من أن يملأه القاضى الأريانى ويكون ذلك فى صالح الثورة ، أما إذا عاد الأرياني إلى عاصمة الثورة وقد ملأ منصب الرئيس رجل قوى فعندئذ يكون من الصعب على الارياني أن يزحزحه من مكانه إلا إذا انتقل إلى الجانب المعارض للثورة .

كنت أعرف من السادات أن الرئيس عبد الناصر يشترط للثورة ، أية ثورة ، أن يكون رئيس مجلس قيادتها رجلا عسكريا ، ولذلك قاومت إغراء بروز إسمى فى هذا المنصب ، كما كنت مقتنعا بأهمية رئاسة القاضى عبد الرحمن الإرياني معتقدا أنه الشخصية التى تتفق مع ظروف اليمن ، فهو على علاقات وثيقة مع العلماء والقبائل ، ومعارض للتفرقة العنصرية والطائفية ، ولذلك شعرت بحرج عظيم عندما بلغنى أن الأرياني قد تنحى عن رئاسة مجلس قيادة الثورة ، مما جعلنى اقترح أن يحاول الزملاء

الثوار إقناع الزميل العميد حمود الجائفى كى يوافق على أن يكون رئيسا لمجلس قيادة الثورة ، كما يحاولوا إشراك الزميل الملازم على عبد المغنى فى الثورة وفى اختيار رئيس مجلس قيادتها لأنه يمثل قاعدة عريضة من الضباط الثوار .

سافر الزميل عبد القوى حاميم إلى موسكو فى مهمة رسمية تتعلق بوظيفته كرئيس لشركة المحروقات اليمنية ، وسافر الزميل محمد قائد سيف إلى عدن يحمل معه الشحنة الرابعة من الأسلحة والذخيرة المطلوبة .

لم يتوقف الأستاذ أحمد محمد نعمان والقاضى محمد محمود الزبيرى عن التشهير بدعوتى إلى الثورة الجذرية واستمرا يرفعان الشعارات الإصلاحية ، الأمر الذى دفع الزميل محمد قائد سيف إلى دعوة زعيمى الأحرار في عدن الاستاذ محمد على الأسودى والاستاذ محمد أحمد شعلان إلى زيارة القاهرة لمحاولة إقناع نعمان والزبيرى بالثورة الجذرية وإقامة الجمهورية اليمنية .

وصل الأسودى وشعلان واستضافهما السادات بموافقة الرئيس عبد الناصر فى أحد فنادق القاهرة ثم ذهبا إلى نعمان والزبيرى ونقلا إليهما وجهة نظر الأحرار فى عدن والمهاجر اليمنية وحددا معهما موعدا كى نجتمع نحن الخمسة فى حديقة النهر بجوار حديقة الأندلس بالقاهرة.

انتهى هذا الإجتماع بوثيقة وقع عليها الأستاذ أحمد محمد نعمان والقاضى محمد محمود الزبيرى والأستاذ محمد على الأسودى والأستاذ محمد أحمد شعلان إلى جانب توقيعى . جاء فى هذه الوثيقة أننا اتفقنا باسم جميع أحرار اليمن على الدعوة إلى إسقاط الحكم الإمامى فى اليمن وإلغاء التفرقة العنصرية والمذهبية وإقامة الجمهورية اليمنية ، وطلب الموقعون عليها أن أتولى إذاعتها من صوت العرب . وقد أذعتها فعلا يوم الاثنين ١٣ أغسطس ١٩٦٢ .

وفى يوم الأربعاء ١٥ أغسطس وصل من عدن الزميل محمد قائد سيف ومعه رسالة تفيد بأنه تحدد يوم الثلاثاء ٢٨ أغسطس لقيام الثورة فى تعز وأعطانى قائمة خامسة لأسلحة وذخيرة مطلوبة للثوار فى اليمن ، فذهبت كالمعتاد لمقابلة اللواء صلاح الحديدى ومعى فى سيارتى الحقائب الفارغة كى يتولى الضباط ملأها بما تضمنته القائمة فإذا به يعتذر عن ذلك بقوله أن فى وسع الثوار شراءها من السوق فى اليمن .

صحبت معى إلى الإسكندرية الزميل محمد قائد سيف وكنت مدعوا على تناول الغذاء في «كابينة » أنور السادات بالمنتزه . أبلغنا السادات بساعة الصفر الجديدة كما أبلغناه باعتذار اللواء صلاح الحديدي عن تزويدنا بالأسلحة والذخيرة بدعوى أن في وسع الثوار شراءها من السوق في اليمن ، ولم يكن ذلك ممكنا بعد أن ثقل العبء المالي الذي ألقاه الزميل عبد الغنى مطهر على نفسه حتى أوشك على إنفاق كل أمواله على الثورة .

اتصل السادات تليفونيا بالرئيس عبد الناصر من الغرفة المجاورة ثم بالمشير عبد الحكيم عامر وعاد إلينا قائلا لى (سيكون اللواء صلاح الحديدى في انتظارك غدا لتسليمك الأسلحة والذخيرة المطلوبة).

ذهبت إلى اللواء صلاح الحديدى وكانت زوجتى تنتظرنى فى الطريق حتى تذهب فورا بالحقائب إلى المطار كسبا للوقت الحرج وعاد الزميل محمد قائد سيف يوم الجمعة الا أغسطس ١٩٦٢ إلى عدن ومعه الاحتياجات التى طلبها الثوار ، مع ترحيب مصر بتقديم المساعدات العسكرية الرمزية بعد قيام الثورة فى تعز يوم الثلاثاء ٢٨ أغسطس ١٩٦٢ الذى حدده الثوار .

كان من المتفق عليه أن أصل إلى تعز على أثر قيام الثورة هناك بطائرة مصرية صغيرة من طراز (داكوتا) كى تستطيع أن تهبط فى مطار تعز الذى كان عبارة عن أرض ممهدة بين جبال وعرة ، ومعى ، كما سبق الشرح ، خبير عسكرى مصرى لحصر احتياجات الثورة من الأسلحة والذخائر على ضوء ما فى مخازن السلاح بعد جردها ، كما يكون معى جهاز إرسال واستقبال لاسلكى بعيد المدى يمكن استخدامه كمحطة إذاعة ، مع استكمال بقية حمولة الطائرة بالأسلحة الخفيفة والذخائر .

ولم يكن فى وسع هذا الطراز من الطائرات أن يقطع المسافة بين القاهرة وتعز دون توقف ولذلك تقرر تجهيز هذه الطائرة بما عليها فى مطار أسوان على أن أسافر إليها من القاهرة على طائرة نفاثة إختصارا للوقت .

وقد تم تجهيز هذه الطائرة بحمولتها قبل يوم ٢٨ أغسطس ١٩٦٢ .

وفي يوم ٢٢ أغسطس ١٩٦٢ بدأت أجتماعات مجلس جامعة الدول العربية في دورته الإستثنائية في بلدة شتورا بلبنان للنظر في شكوى حكومة سوريا ضد الحكومة المصرية ، وقد استخدم الوفد السورى أقسى عبارات الهجوم على مصر ، بالقدر الذي لقى ترحيبا واسع النطاق لدى الكثيرين من وفود الدول العربية الأخرى ، الأمر الذي زاده اشتعالا هروب الملحق العسكرى المصرى في بيروت إلى سوريا وإعلانه أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا ضد جمال عبد الناصر ، وكان ذلك بتحريض من سوريا مما دفع الوفد المصرى إلى التهديد بانسحاب مصر من الجامعة ما لم يقم مجلس الجامعة بالتحقيق الكامل في أمر الأكاذيب والإهانات التي رددتها بعض الوفود في المجلس .

وفى يوم ٢٥ أغسطس وصل الزميل محمد مهيوب ثابت وأبلغنى بأن بعض العناصر قامت بتوزيع منشورات فى عدن واليمن تحمل توقيعى الأستاذ نعمان والقاضى الزبيرى يتنصلان فى هذه المنشورات من البيان الذى أذعته من صوت العرب، والذى كان بتوقيعهما وتوقيع الأستاذين الأسودى وشعلان وتوقيعى.

ساءنى ما سمعت من الزميل محمد مهيوب ثابت ونحن على مقربة من ساعة الصفر التى لم يبق عليها سوى ثلاثة أيام . ولا يخفى على عاقل أن التفاف الجماهير حول الثوار فى اليمن سوف يكون السلاح الحاسم الذى يحسم المعركة لصالح الثورة . وكان حرصى على استمرار الجماهير اليمنية فى الإندفاع نحو الإيمان بعقيدة الثورة الجذرية هو الذى جعلنى أواصل السعى إلى تحقيق وحدة الصف مع الأستاذ نعمان والقاضى الزبيرى ، الأمر الذى حققناه فى البيان الذى وقعناه جميعا وأذعته من صوت العرب بناء على موافقتهما على إذاعته وهو لا يزال من وثائق صوت العرب .

ردا على الأستاذ نعمان والقاضى الزبيرى وحرصا منى على الإحتفاظ بحماس الجماهير اليمنية وإشعالا لعزيمة الثوار ليلة قيام الثورة أذعت من صوت العرب حديثا يوم الأثنين ٢٧ أغسطس ١٩٦٢ بعد أن نشرته روز اليوسف فى نفس اليوم بعنوان « المعركة الفاصلة » .

وكان أهم ما جاء فيه ما يلى :

( شعب اليمن .. حان موعده مع القدر .. ليقضى على معاقل الفساد ، ويستأصل المأساة من أعماق جذورها .

شعب اليمن . ليس أمامه وقت يضيعه في الحيرة والتردد ، أنه يسير في الطريق الذي لا مفر منه ، طريق الثورة الجذرية ، بعد أن مضت عهود السياسة ، و فشلت دعاوى الإصلاح .

بعد أن يئس من ترقيع الثوب الممزق ، الملوث ، وفقد الأمل من جدوى الله والدوران حول السبب الحقيقى للمأساة ، بعد أن انتهى عهد السياسيين الذين يختلقون المناورات لينتفعوا منها وبدأ عهد الثوار الذين يفتحون المعارك ليستشهدوا فيها -

ولقد رحب الشعب بالعهد الجديد لأنه يريد من يضحى من أجله ، لا من ينتفع من ورائه .

والثوار ..

فى كل الأوقات ، وفى جميع البلاد ، لا يحتاجون إلى إنتخاب ، لاينتظرون تزكية ، لايخضعون لأقدمية ، وإنما يعرضون أنفسهم على الشعب ويقحمون أرواحهم فى المعارك ليدقوا أسماءهم بين الشهداء .

ومؤهلاتهم كلها أنهم يحسون بوجيعة الشعب ، يجرأون على التعبير عنها ، يستشهدون من أجل القضاء عليها ، لا ينتظرون تكريما في حياتهم ولا رثاء عند موتهم .

ضاع من عمر اليمن الف ومائة عام أجتهد السياسيون خلالها ليخلقوا ثورة بدون معركة ، بدعوى أنهم يحرصون على جمع الشمل ووحدة الصف فاجتمع معهم في شملهم معظم الطغاة ، والتحق بهم في صفوفهم أغلب المفسدين فلم تقم معركة بين الخير والشر ، بين مصلحة الشعب ومصالح أعدائه .

لم تحدث معركة من أجل الشعب وإنما حدثت انقلابات فيما بين الطغاة والمفسدين . لم يكن للشعب فيها ناقة ولا جمل . على هذا النحو قامت الانقلابات في اليمن ، واستعارت اسم الثورة دون مقوماتها الأساسية . وهي تحديد طبيعة المعركة ، وتعيين أطرافها .

تنظيم الثورة ٢٨٩

فغى سنة ١٩٤٨ وقع الانقلاب المشهور بثورة عبد الله الوزير . بدأ الأنقلاب بقتل الإمام الحاكم يحيى وانتهى بإعدام المنقلبين عليه ، وفيما بين قتل الإمام يحيى وإعدام المنقلبين عليه استولت حكومة الانقلاب على السلطة فى اليمن. ولكن على نفس الجذور التى انبتت المأساة ، وعلى ذات الدعائم التى قام عليها الظلم ، والطغيان ، والجبروت.

فلم تشعر اليمن بأى تغيير ، أو تبديل ، لأن ما حصل كان مجرد حلقة من حلقات الصراع حول السلطه . صراع فيما بين الذين يحرصون على اصطياد الشعب . صراع فيما بين الذين يتنافسون على ابتزاز أمواله . صراع فيما بين الذين يتنافسون على ابتزاز أمواله . صراع فيما بين الذين يتباهون بإزهاق أرواحه .

وفى سنة ١٩٥٥ قام إنقلاب مرتجل سلم زمام أمره للسياسيين الذين أعتقلهم الثوار فخدعوا الثوار بالحكمة التى يحرصون عليها ، وبالعقل الذى يدعونه ، فأقنعوا الثوار بالحفاظ على النظام الإمامي وعدم المساس بشخص الإمام الذى كان فى قبضتهم والإكتفاء بتنازله عن السلطة من اليد اليمنى إلى اليد اليسرى ، كما جاء فى وثيقة التنازل عنها .

وانخدع الثوار بحكمة السياسيين وعقلهم ، حرصا على وحدة الصف .

وبعد بضعة أيام أفلت الإمام من قبضة الثوار ، وتولى السياسيون أكبر المناصب مع الإمام الذى انتصر على الثورة ، بفضل حكمة السياسيين وعقلهم .

ومضى الشعب يندم على الثوار ، ويبكى الثورة .

ومضى الإمام يفتك بالأحرار ، ويدفن الثورة .

وأخذ الشعب يرسف في الأغلال .

والسياسيون .. يجتمعون وينفضون .. يتفقون ويختلفون .. بالحكمة التي يحرصون عليها .. وبالعقل الذي يدعونه .. ولو بقيت الأمور على هذا النحو لعاشت المأساة الف سنة أخرى بحكمة السياسيين وعقلهم ..

لكن الأمور لا يمكن أن تبقى على هذا النحو لأن الأمة العريقة تنبت ثوارا كما تنبت سياسيين . فكلما هلك ثوار ظهر ثوار ، وظهر معهم سياسيون يحاولون الإنتفاع من ثورتهم .

ويمضى مرة أخرى الخلاف بين الثوار والسياسيون. حول الأفكار الإصلاحية ، والحلول الوسطى ، واختصار الطريق ، ووحدة الصف ، وجمع الشمل ، إلى أخر الألفاظ البراقة التي يتقنها السياسيون ليخدعوا بها الثوار.

وثوار هذا الجيل قد فطنوا إلى هذه الحقيقة وسوف يمضون إلى آخر الشوط ، إلى نهاية المعركة ، أنهم يريدون تحويل ما يدور في قلب كل فرد من أفراد الشعب إلى شعارات واضحة ومحددة يرفعونها على رؤوس الاشهاد حتى تبدأ المعركة .

والسياسيون يكتفون بأن يبقى ما فى القلب فى القلب ، مع رفع شعارات عامة مزخرفة ، لا تغضب أحدا فلا تحدث معركة . والذى يدور فى قلب كل فرد من أبناء الشعب هو القضاء على التفرقة العنصرية ، وسقوط الحكم الإمامى الذى يعتمد عليها ، وإعلان المساواة بين جميع سكان اليمن ، دون تفريق أو تمييز بسبب العرق والنسب والخرافات .

الثوار ينقلون مشاعر الأمة إلى ميدان القتال ليقف الشعب في مواجهة أعدائه.

والسياسيون يبحثون عن الحلول الوسطى مع أعداء الشعب على موائد المساومات . بالحكمة التي يحرصون عليها . وبالعقل الذي يدعونه .

فكان لا بد من أن يتصدع الحلف بين الثوار والسياسيين .

وكان من مصلحة الشعب أن يتصدع هذا الحلف حتى لا تتكرر مأساة عام ١٩٥٥ مأساة الثائر أحمد يحيى الثلايا وزملائه الذين ذهبوا ضحية الوهم الكبير . حكمة السياسيين وعقلهم .

والآن يصبيح السياسون ويصرخون قائلين أن وضوح الثوار قد جعل غلاة المتعصبين من الهاشميين يتكتلون ضد الشعب .

وهذا القول قد يصح من قوم غرباء عن اليمن ، لم يقرأوا التاريخ ، لم يلمسوا المأساة ، لم يعرفوا اليمن ، بل جاءوها زائرين ، سائحين ، لأول مرة .

فعندما يقول السائحون هذا القول يعذرهم الشعب ، لأنهم لا يعلمون أن غلاة المتعصبين من الهاشميين الفاسدين متكتلون منذ أن وطأت أقدامهم أرض اليمن . لا يعلمون أن نظام الحكم في اليمن يعتمد أساسا على هذا التكتل منذ ألف ومائة عام . لا يعلمون أنه لولا هذا التكتل لسقط هذا الحكم منذ أن استولى على اليمن . غلاة المتعصبين من الهاشميين متكتلون الآن ، ومنذ مئات السنين ، ولنكشف الآن عن أحد الأسرار .

إننا لم نرفع هذا الشعار الواضح الصريح المحدود إلا بعد أن يئسنا من العمل الثورى مع غلاة المتعصبين من الهاشميين السياسيين .

لم نرفع هذا الشعار إلا بعد أن تأكدنا من أنهم أسسوا جمعية سرية يتبرع لها كل منهم بعشرة في المائة من دخله بصفة منتظمة وشهرية.

وإنهم وضعوا خطة لإغتيال أعيان الشعب المعروفين بالصلاح والتقوى واحترام حقوق الرعية . الذين لا يقبلون الرشاوى ، ولا يقرون المظالم ، ويحكمون بين الناس بالعدل .

فكان لزاما علينا أن نكشف أسرار الغلاة من الهاشميين المتعصبين لعلهم يدركون خطورة عملهم قبل أن يضربوا الشعب ضربتهم الإنتحارية اليائسة التى ستكون بمثابة حكمهم على أنفسهم بالإعدام .

ولقد اتضبح لنا أن خطة العمل الثورى في اليمن تعتمد على أحد طريقين لا ثالث لهما .

الطريق الأول: أن نقنع غلاة المتعصبين من الهاشميين بأن يفضوا تكتلهم ليندمجوا مع الشعب.

الطريق الآخر: أن نقنع الشعب بأن يتكتل ليواجه التكتل الهاشمى المتعصب.

وبعد أن عجزنا عن إقناع المتعصبين من الهاشميين لجأنا إلى إقناع الشعب.

وعندما لجانا إلى إقناع الشعب ظهر السياسيون مرة أخرى يحاولون إقناعنا بخطورة هذا الطريق ، الذى يغضب الهاشميين الأحرار . ولم نقتنع بحكمة السياسيين وعقلهم هذه المرة لأننا نعتقد أن الهاشميين الأحرار الحقيقيين لا يغضبون من إسقاط الحكم الهاشمي ما داموا أحرارا حقيقيين يؤمنون بالمساواة .

الهاشمى الحر يجب أن يعدل عمامته ويلفها كما يلف الشعب عمائمه حتى لا تكون فوق رأسه شارة مميزة عن أبناء الشعب . الهاشمى الحر يجب أن يرفض أن يناديه أبناء الشعب بلقب «سيدى» و «مولاى».

الهاشميون الأحرار كثيرون يعملون في صغوف الثوار ، ينادون بهذه الشعارات الواضحة الصريحة ، ولا يخافون الثورة . بل يعملون من أجلها . من أمثالهم الهاشمي الثائر محمد هاشم زعيم الثوار الذين أعلنوا ثورتهم على الإمام منذ عيد الأضحى الماضي في منطقة ماوية .

ولا يزال محمد هاشم ورجاله معتصمين في منطقتهم ينتظرون سقوط هذا الحكم الهاشمي الآثم .

والطلبة الثوار في صنعاء والحديدة وتعز الذين قاموا بالمظاهرات هذه الأيام يهتفون بسقوط التفرقة العنصرية وبحياة الجمهورية اليمنية كان من بينهم هاشميون أحرار ثوار ينادون بسقوط الحكم الهاشمي ، بصراحة ، ووضوح ، واصرار ..

وأصحاب النبى الذين كانوا يعبدون الأصنام قبل الإسلام لم يغضبوا بعد إسلامهم عندما أمر الرسول الكريم بتحطيم الأصنام التي كانوا يعبدونها .

كذلك .. الهاشميون الأحرار .. لا يغضبون عندما نعلن فساد الحكم الذى سمى نفسه بالحكم الهاشمى ، فجعلنا نستصحب هذه التسمية أردنا أو لم نرد عندما ترفع الشعارات الواضحة التى تحدد معالم الطريق ..

والثورة لن تسحل الهاشميين كما يدعى السياسيون ، وإنما ستحطم ، فقط وبكل اختصار ، جماجم من يعترضون طريقها ، سواء كانوا هاشميين أو غير هاشميين .

وعندما ينتصر الشعب سينتصر كل من اشتركوا في الثورة ، هاشميون أو غير هاشميين .

لأنه بعد نجاح الشعب لن يكون هناك هاشمى وغير هاشمى ، سيكون كل سكان اليمن أسرة واحدة .

ولن يكون في المستقبل سياسيون وغير سياسيين .

لأن المستقبل يحتاج إلى شعب ثائر يقوم بنهضة ثورية ، ويؤدى أعمالا ثورية ، بروح ثورية ، كى يسترد شعب اليمن فى بضع سنين ما فقده عبر القرون السحيقة .

سيحتاج المستقبل إلى قفزات ثورية لا إلى مناورات سياسية . فعلى أبناء اليمن أن يؤهلوا أنفسهم للروح الثورية ، وعلى السياسيين أن يندمجوا فى صفوف الثوار ، لينقلوا عنهم روح الثورة ، لا لينقلوا إليهم عدوى السياسة .

وبعد ..

فإننا نرحب بتكتل غلاة المتعصبين من الهاشميين السياسيين بأى عدد ، وبأى مبلغ ، وبأى سلاح .

نرحب بإقدامهم على قتلنا ، وقتل غيرنا من أبناء الشعب بأى عدد ، وبأية صورة ، وفي أى مكان .

فهذا .. وهذا وحده .. مايعجل بالمعركة .. المعركة الفاصلة .

يعجل بالثورة .. لا بموت بالثوار ..

فالثوار لا يموتون .. لأنهم يحيون في مبادئهم .. والمبادىء لا تموت .. )

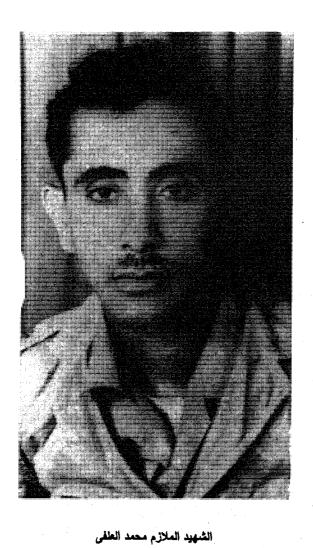



الشهيد الملازم عبد لله اللقيه



انتظرت مع الزميل محمد مهيوب ثابت إشارة الثورة في فجر اليوم التالى ( ٢٨ أغسطس ١٩٦٢ ) وعند الظهيرة ذهبت معه إلى أنور السادات الذي بادرني بقوله « أنهم لم يتحركوا ، لكنك يا أخ عبد الرحمن ستقول ، كعادتك ، إنك واثق في أنهم سوف يتحركون في يوم من الأيام » .

قلت صبر ا جميلا ، إنهم سوف يتحركون قريبا إن شاء الله .

وفى يوم الأربعاء ٢٩ أغسطس صليت المغرب فى مسجد السلطان حسين بالقلعة مع الأستاذ أحمد محمد نعمان والقاضى محمد محمود الزبيرى والشيخ سنان أبو لحوم الذى شهد معى بأن الحل الوحيد لانتشال الشعب اليمنى من المأساة هو الثورة والدعوة إلى الجمهورية اليمنية ، وقد بذل كل جهده للتوفيق بينى وبين نعمان والزبيرى وتوحيد صفنا تحت شعار الثورة الجنرية . وبعد أن أدينا صلاة المغرب قرأنا جميعا فاتحة القرآن الكريم بنية الإخلاص لهذا الهدف والعمل من أجله صفا واحدا ، كل فى مجاله وبقدر ما يستطيع ، وعفا الله عما سلف بيننا من خلاف.

أذكر أن الشيخ سنان عاد إلى عدن وهو غاضب على الأمناذ نعمان لأنه رفض ان يقدم إلى الأحرار اللاجئين إلى عدن أية مساعدة من الأموال التى سبق أن جمعها باسم القضية اليمنية ، وانه اكتفى بتقديمه إلى أحد المسئولين برئاسة الجمهورية المصرية الذى تبرع باسم مصر بمبلغ خمسمائة جنيه لهؤلاء الأحرار من شيوخ القبائل والطلبة وسلمه للشيخ سنان قبيل سفره إلى عدن .

وفى يوم الخميس ٣٠ اغسطس ١٩٦٢ وصلتنى برقية من الزميل الملازم على عبد الغنى عن طريق مكتب السادات برموز السفارة المصرية فى صنعاء قال فيها ( أرجو وزملائى الإشتراك معكم فى الثورة أما جزيلان فلا يمثل تنظيما . ننتظر تعليماتكم ) .

أجبت عليه في الحال ببرقية من مكتب أنور السادات برموز السفارة المصرية في صنعاء قلت فيها ( من عبد الرحمن البيضائي إلى الأخ الحر الضابط على عبد الغنى بصنعاء ، وصلت إفادتكم أرحب بالعمل معكم ومع زملائكم ومن أجل تنسيق العمل أرجوكم الإتصال بعبد الغنى مطهر وستجدون لديه ما يلزم وأفيدونا بالمتجدد ) .

كما أرسلت فى نفس الوقت برقية من مكتب السادات وبرموز السفارة إلى الزميل عبد الغنى مطهر قلت فيها ( من عبد الرحمن البيضائي إلى عبد الغنى ، سيتصل بكم الضابط على عبد الغنى فى صنعاء إطلعوا على ما عنده وأدخلوه فى المجلس ونسقوا العمل معه وأعطوه ما يلزم حسب تقديركم وأفيدونا عن موقف جزيلان الحقيقى . ( الوثيقة رقم ٢٠ ) وهى بخط المسئول فى مكتب السادات .

أشار إلى هذه الوثيقة الأستاذ محمد عبد الله الفسيل<sup>(۱)</sup> في صفحتى ١٦٢ ، ١٧٣ من كتاب ( ثورة سبتمبر – دراسات وشهادات تاريخية ) الذي أعده مركز الدراسات والبحوث بصفة رسمية في صنعاء ، الطبعة الأولى ١٩٨١ – ١٩٨٧ ، فقد اعترف الأستاذ الفسيل ببرقية الملازم على عبد الغنى التي أرسلها إلى القاهرة برموز السفارة المصرية في صنعاء ، ولو أن الأستاذ الفسيل قد أظهر إستياءه الشخصى من وصول الرد على برقية على عبد الغنى بتوقيعي وبرموز هذه السفارة .

ولعل سبب إستياء الفسيل وعدد من البعثين من قيامى بالرد على الملازم على عبد المغنى أنهم لا يعرفون أن برقيته كانت موجهة إلى وباسمى الصريح ، كما يرجع هذا الاستياء إلى عدم معرفتهم جذور ثورة ٢٦ سبتمبر وكيف نمت بذرتها بين صخور المستحيل فى اليمن حتى أصبحت ممكنا فى ذهن القيادةالسياسية فى مصر .

لقد تصوروا أنه بمجرد أن يتجمع عشرة أو مائة أو ألف من الأحرار العسكريين والمدنيين يمكن أن يؤدى إلى قيام ثورة جذرية في اليمن يسيل لها اللعاب في مصر.

وكأنهم لم يقرأوا تاريخ اليمن ، ولم يعرفوا ظروفها الموضوعية ، ولم يدرسوا شخصية عبد الناصر التي لا يسيل لها لعاب ولا تستدرجها برقية .

كان لا بد من إخفاء أهداف الجهود المضنية التى سبقت ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٧ بتسع سنوات ، أمضيتها فى تهيئة الرأى العام اليمنى للإصلاح السلمى ثم للثورة الجذرية ، وتم خلالها الحصول على السلاح الثقيل وإنشاء الكلية الحربية ومدارس الأسلحة وتدريب الضباط والجنود ، إلى جانب بناء ميناء الحديدة وشق الطريق من الحديدة إلى صنعاء .

كان لا بد من المبالغة في فرض نطاق السرية على كل ما يتعلق بالجهود الثورية ، وأذكر أنه عندما أبدى الرئيس عبد الناصر إقتناعه بفشل هذه الجهود بسبب تكرار عدم تحرك الثوار في ساعات الصفر المتعددة ، كنت أقنعه بإنني وزملائي قد نجحنا ، على الأقل ، في تكوين نواة لمجموعة من الأحرار يحفظون الأسرار . وضربت له مثلا أنه كان فيما مضى كلما اتفق خمسة من الأحرار على القيام بأي عمل ضد الإمام فإن أربعة من هؤلاء الخمسة يسرعون إليه يطلعونه عليه ، فسألنى عبد الناصر عن خامسهم فقلت أن الأربعة عندما يصلون إلى الإمام يجدون خامسهم قد سبقهم عنده .

أعتبرت برقية الزميل على المغنى فتحاً جديداً ونصراً من عند الله مباركا طيبا لأنه إضافة ثورية صادقة ، وقوة معنوية هائلة ، إنه شجاعة وإقدام ، وعزم بغير تردد ، وفداء لا يعرف المساومة .

<sup>(</sup>١) سفير اليمن في ألمانيا الشرقية في وقت لاحق بعد الثورة .

وفى يوم الخميس ٦ سبتمبر وصل الزميل محمد قائد سيف يحمل أخبارا من اليمن تفيد بأن الزميل على عبد المغنى ذهب إلى تعز والتقى بالزميل عبد الغنى مطهر وأبلغه بأن العميد حمود المجائفى قد وافق على الإشتراك فى الثورة وفى منصب رئيس مجلس قيادتها ، وأن الخلاف لا يزال قائما بين المقدم عبد الله جزيلان من جهة والملازم على عبد المغنى وبقية الضباط من جهة أخرى ، وإنه لا يزكى جزيلان سوى القاضى عبد السلام صبره الذى يحاول تسوية خلافاته مع الضباط ، كما أبلغنى الزميل محمد قائد سيف بأنه قد تم الإتفاق على إعادة تشكيل مجلس قيادة الثورة على النحو التالى :

العميد حمود الجائفي رئيسا وقائدا عاما للقوات المسلحة . الدكتور عبد الرحمن البيضاني نائبا للرئيس . العميد عبد الله السلال . النقيب عبد اللطيف ضيف الله عبد الغنى مطهر . النقيب محمد قائد سيف . النقيب محمد المأخذي . الملازم على عبد الغنى . العقيد حسن العمرى . عبد السلام صبره . عبد القوى إبراهيم حاميم . على محمد سعيد . الملازم محمد مفرح . الملازم سعد الأشول . محمد على عثمان . الطيار عبد الرحيم عبد الله . المقدم عبد الله جزيلان . عبد الرحمن الأرياني . محمد مهيوب ثابت .

كما سلمنى قائمة أخرى تتضمن إعادة تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالى:
الدكتور عبد الرحمن البيضانى رئيسا ووزيرا للخارجية . العميد عبد الله السلال وزيرا للدفاع . النقيب عبد اللطيف ضيف الله وزيرا للداخلية . النقيب محمد قائد سيف وزيرا للدولة لشئون رئاسة الجمهورية . عبد الغنى مطهر وزيرا للإقتصاد . محمد محمود الزبيرى وزيرا للمعارف . العقيد حسن العمرى وزيرا للمواصلات . عبد القوى إبراهيم حاميم وزيرا للشئون البلدية والقروية . المهندس على محمد عبده وزيرا للزراعة . الدكتور عبد الغنى أحمد على وزيرا للخزانة . على محمد سعيد وزيرا للراعة . عبد السلام صبره وزيرا للأوقاف والشئون الإجتماعية . النقيب محمد الأهنومي وزيرا للشئون البلدية . احمد حسين المروني وزيرا للإرشاد القومي . المهندس عبد الله الكرشمي وزيرا للأشغال العامة . محمد مهيوب ثابت وزيرا للدولة الشئون المهاجرين . عبد الرحيم عبد الله وزيرا للطيران .

ذهبت مع الزميل محمد قائد سيف إلى السادات وأبلغناه بما استقر عليه رأى الثوار فى اليمن ، وكانت مع الزميل قائمة سادسة بأسلحة وذخيرة مطلوبة لليمن فعدت من الإسكندرية مع الزميل وأجريت اللازم مع اللواء صلاح الحديدى وسافر الزميل كالمعتاد بحقائب الأسلحة والذخيرة إلى عدن .

فى يوم الأحد ١٦ سبتمبر ١٩٦٢ عاد الأستاذ أحمد محمد نعمان والقاضى محمد محمود الزبيرى إلى إصدار بيان ضدى فى صحيفة العمال فى عدن جاءت فقراته متناقصة فيما بينها ، إذ بينما تعلن إحدى فقرات البيان براءتها من العصبية الهاشمية والقحطانية والزيدية والشافعية ، وهو جوهر دعوتى إلى الثورة الجذرية لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أبناء اليمن ، تتضمن فقرة أخرى مهاجمتى لأننى أنادى بالمساواة وإلغاء التفرقة فتقول ( وجاء على آخر الزمان طارىء جديد على صفوف الحركة يطالبنا بالمنكر ويدعونا إلى إعلان جريمة الإنشقاق بين أبناء الشعب ) أى أن دعوتى إلى العدالة والمساواة بيم جميع أبناء الشعب تعتبر عندهما مطالبة بالمنكر ودعوة إلى جريمة الإنشقاق بين أبناء الشعب .

نتظيم الثورة ٢٩٧

لا أدرى كيف فات المنطق عليهما ، ولا كيف نسيا ما سبق أن كتبه كل منهما ضد العنصرية الهاشمية وما كتبه الزبيرى بصفة خاصة في كتابه (الإمامة وخطرها على وحدة اليمن) حيث قال في صفحة ٢٨ ( من الخطأ الكبير والمنطق المقلوب أن يظن بالذين ينادون بالحكم الشعبي أنهم يثيرون عصبية عنصرية) إلى أن قال أن (النزعة العنصرية هي أخطر شيء على الهاشميين وعلى مستقبلهم سواء عاشوا في اليمن أو في أي قطر عربي آخر ) .

لا أدرى كيف يشترك الزبيرى في مهاجمتي وأنا أنادى بالحكم الشعبي فيقع بنفسه فيما وصفه بالخطأ الكبير والمنطق المقلوب ؟ .



وصل الزميل عبد القوى حاميم يوم الثلاثاء ١٨ سبتمبر ١٩٦٢ من تعز يبلغنى أن ساعة الصفر قد تحددت للمرة الأخيرة وأنها سوف تكون فجر يوم الأحد ٢٣ سبتمبر ١٩٦٢ وسلمنى صورة من رسالة أرسلها فى نفس ذلك اليوم الزميل عبد الغنى مطهر إلى الزميل العقيد حسن العمرى يخطره فيها بهذا الموعد حتى تكون مجموعة صنعاء على أهبة الاستعداد للقيام بدورها وحتى يقوم ، باعتباره نائبا لوزير المواصلات ومدير اللاسلكى الذى لا يراقبه أحد ، بالإنصال بى برقيا إذا لزم الأمر بإسمى الرمزى وهو (القاهرة المصباح) (الوثيقة رقم ٢١) ونصها:

بسم الله الرحمن الرحيم حضرة المكرم الأخ حسن العمرى المحترم بعد التحية ٠٠٠

أخى كنا قد أفدناكم بأن الأخ عبد الله يصلكم يوم الأربعاء ولكن مع الأسف تأخر عزمه إليكم وذلك بسبب كثرة الأشغال معه وإنشاء الله يكون وصوله إليكم يوم الأحد بدون تأخير هذا وأخيرا لكم أطيب تحياتي ،،،

المخلص عبد الغنى مطهر

1977/9/18

ذهبت مع الزميل عبد القوى إبراهيم حاميم على الفور إلى صوت العرب وأذعت حديثا في مساء ذلك اليوم للإستمرار في تعبئة الروح المعنوية الثورية لتذكير الثوار بصفة خاصة وجموع الشعب بصفة عامة بثورة الشباب التي تحدت النظام الإمامي ورفعت شعار الجمهورية في صنعاء وتعز لأول مرة في تاريخ اليمن ، وقد نشرته روز اليوسف في موعد صدورها ( ٢٠ سبتمبر ١٩٦٢) تحت عنوان « ثورة الشباب »

جاء فيه:

( ليس الذي يرى الآن في اليمن سوى أضواء الفجر وهي تبدد أستار الظلام .

تنظيم الثورة ٢٩٩

الظلام الذى طال فى اليمن . الظلام الذى خيم على شعب اليمن نحو ألف ومائة عام .

إن أضواء الفجر تكاد تمزق هذا الظلام عندما صمم شعب اليمن على أن ينفض عن نفسه لعنة التاريخ ، وعار التخلف ، وصمم على تحطيم القيود ونسف الأغلال .

وليس الذى يجرى الأن فى اليمن من مظاهرات وإضرابات سوى الشرارة الأولى التى ستفجر البركان ، ستفجر الثورة . الثورة التى تغلى فى كل قلب وتضغط على كل صدر .

الثورة التي يحس بها الشعب عندما ينظر إلى الحاضر فلا يذكر عنه سوى القيود ، والأغلال ، والمذابح .

الثورة التي يحس بها الشعب عندما ينظر إلى الحاضر فلا يغنم منه إلا الجوع ، والذل ، والألم ، والحسرة .

الثورة التى يحس بها الشعب عندما يتطلع إلى المستقبل ، فيجد فيه الخير والبركة ، والمجد والرفعة ، والأمل والرجاء . يجد فيه النهضة التى تنتظره لتضعه فى مصاف الأمم الناهضة والخلاقة .

والشعب لا يصل إلى هذا المستقبل إلا إذا سار في الطريق الصحيح ، الطريق الذي لا مفر منه ، طريق الثورة ، ليقضى على معاقل الفساد والإستبداد ، ويحطم قلاع التخلف والرجعية ، فيقطع رأس الماضى البغيض ، ويمزق جسد الحاضر الفاسد ، من أجل أن تصفو صورة المستقبل المشرق .

فلا يمكن أن يتم إصلاح على حجور الفاسدين . ولا يمكن أن يرتفع علم الحرية على إيدى الجلادين السفاحين .ولا يمكن أن يأتى الجديد الناهض بإرادة القديم المتخلف .

كما لا يمكن أن يأتى ضوء النهار إلا إذا تمزقت أستار الليل البهيم .

والشعب اليمنى يعلم هذا حق العلم .

طافت المظاهرات فى أنحاء اليمن تهتف بالثورة ، تهتف بسقوط الإمام الجاهل السفاح ، وسقوط ولى عهده الكاذب المنحرف ، وسقوط جميع الأمراء الذين يعيشون فى ظل الخرافات والدجل والشعوذة ، ويمتصون دماء الأمة بإسم العرق والنسب ، ثم ينفقون أموال الشعب على عبثهم ومجونهم وخلاعتهم فى أوروبا وأمريكا .

إن هذه المظاهرات الشعبية التى طافت فى أنحاء اليمن تهتف بسقوط هؤلاءالمنحلين ، الجلادين ، وتهتف بحياة الجمهورية اليمنية لم تكن عبثا ، لم تكن بنت ساعتها وإنما كانت تعبيرا حقيقيا ، تعبيرا صادقا ، لما تحس به جماهير الشعب اليمنى ، وما تؤمن به ، وما ستضحى من أجله ، من أجل أن يسترد الشعب كرامته و آدميته ومكانه بين الأمم .

لقد كان الشباب اليمنى معبرا عن إرادة الأمة بأسرها ، وكان مع الشباب أطفال فى السابعة والثامنة من أعمارهم يهتفون بسقوط الرجعية ، يهتفون بموت الخونة الذين استبدوا بالشعب ، وحطموا مقوماته ، وعرقلوا مستقبله .

ولا تزال أصوات هؤلاء ، على نعومتها ، تدق الأسماع وهي تزأر كالأسد الكاسرة لتعبر عن هذا الجيل الصاعد .

الجيل الذي لا يستسلم للخرافات.

الجيل الذي لا يصدق الشعوذة .

الجيل الذي يؤمن بنفسه ، وبحقوقه ، ويريد أن يفرض مستقبله .

هذا الجيل الذى هو على موعد مع القدر . إنه ليس كالأجيال الماضية . لقد أصبح أطفاله يتصدرون المظاهرات فى إصرار لا يعرف اليأس ، ويستقبل بصدوره طلقات الرصاص فى استماته لا تقبل الهزيمة .

كان الأطفال يقحمون أنفسهم فى السجون تضامنا مع زملائهم الكبار ، الذين قيدوا بالسلاسل وطعنت صدورهم بأسلحة البنادق ، ولم يتراجعوا أمام الموت لأنهم لا يرون خيرا فى حياة فرضها الحكم الإمامى بغير عدل ، ولا حرية ، ولادين .

هذه الحياة التي ليس من معالمها إلا قتل الأبرياء ، حبس المظلومين ، وتشريد الشعب ، وحرمانه من العلم ، حرمانه من الصحة ، حرمانه من خيرات بلاده ، حرمانه من الرزق الحلال الذي يشقى من أجله الشعب بعرق الجبين ، ثم ينتزعه الحكام باسم الزكاة وباسم الدين والدين منهم برىء .

إن الشعب قد ضاق بهذه الحياة التي أصبح الموت خيرا منها ، وأصبح قطع الرأس أشرف من أن يستسلم المرء بإرادته للذل والهوان ، والعار والعبودية .

لذلك أعلن الشباب الثورة ، والشباب هم دائما وفي كل الأوقات وفي جميع البلاد الطليعة الثورية التي تتصدى للطغيان ، وتتحدى السيوف ، وتسخر من المشانق .

إن الشباب هم السلاح الحاسم الذي يقضى على المأساه .

ويستأصل جنورها ، ويفرض إرادة الشعب .

تنظيم الثورة ٣٠١

أعلن الشباب الثورة من أجل الشعب ، وفي سبيل الشعب .

من أجل الجنود والضباط ، من أجل القبائل والمعممين ، من أجل الموظفين والتجار ، من أجل النساء والرجال ، من أجل الكهول والأطفال ، من أجل الأمة كلها . كي يلحق شعب اليمن بالناس فيصبح من سكان الأرض .

إن هؤلاء الشباب هم الذين يكتبون تاريخ اليمن .

وإنهم ، وإن كان بعضهم داخل السجون ، فإن هؤلاء المساجين لأقوى من سجانيهم ، إنهم أقرى من الطاغية الجلاد ، لأنهم سيخرجون من السجون ليبنوا مجد اليمن . أما الطاغية وزبانية الطاغية فسيعلقون على الأشجار كما فعلوا بالأحرار .

إن الأمة لا تنسى شهداءها وإن طال بهم الزمن .

إن الأمة لا تغفل عن الثأر ولا تسكت عن الإنتقام . فسيأتي اليوم الذي ينتفض فيه شعب اليمن ، يقضى على الخونة ، ومصاصى الدماء ، الذين نهبوا الشعب وأفقروه ، واستباحوا دمه .

أما الطلبة الذين وصلو إلى عدن بعد هذه المظاهرات ولم يجدوا من أغنياء اليمنيين في عدن المساعدة المنتظرة فإنى أقول لهم .. أقول لهؤلاء الطلبة .. لستم وحدكم في المعركة .

إننا معكم والأمة العربية كلها معكم ، تشد أزركم وتقف جواركم وتؤيد كفاحكم .

إنى أقول لهؤلاء الطلبة .. لقد أرسلت لكم المساعدة . أرسلها إليكم اتحاد طلبة الجمهورية العربية المتحدة ، تعبيرا عن تضامنه مع الحركات التحررية التي تستهدف إنقاذ الشعوب العربية من العار والعبودية . وستصلكم هذه المساعدة بوساطة الاتحاد اليمني في عدن .

فإلى الأمام باشباب اليمن .

يا أشبال الحاضر وأسد المستقبل.

يا نجوم اليوم وشموس الغد .

إلى الأمام أيها الجنود والضباط.

لترفعوا راية الشعب.

وتطأوا بنعالكم أعناق الجلادين السفاحين الطغاه .

وإننى لن أكتفى بالكلام من صوت العرب.

وإنما سأكون معكم في المعركة الفاصلة).



في اليوم التالي ( ١٩ سبتمبر ١٩٦٢ ) أعلنت إذاعة صنعاء نبأ موت الإمام أحمد في تعز .

وكان من المتفق عليه أن موت الإمام أثناء تجهيز الثورة يعتبر ساعة صفر أيا كانت حالة التنظيم الثورى ، أى تقوم الثورة حتى ولو لم يكن التنظيم الثورى قد أكمل جميع أحتياجاته ، تفاديا لاحتمال أن تتغير الظروف في اليمن إذا ما نجح البدر في تخدير الشعب مرة أخرى ، شأنه في ذلك شأن جميع الأئمة في أول عهدهم بالسلطة ، لا سيما وقد عرف البدر مطالب الشعب وأصبح من السهل عليه أن يتشدق بها دون أن ينفذ منها شيئا ، وكذلك قد ينجح الحسن في انتزاع الإمامة من البدر ويحشد القوى المتعصبة في اليمن ويزودها بالمال والسلاح ، مع قيامه بتشتيت العناصر المثقفة حديثة التخرج من الكلية الحربية ومدارس الأسلحة .

ولذلك أكدت على الزملاء الثوار بأن موت الإمام يجب أن يعتبر بمثابة ساعة الصفر مهما كانت حالة التنظيم .

وكانت خطة الثورة عند موت الإمام في غاية السهولة والبساطة وتعتمد على تنفيذ أحد حلين :

الحل الأول: تراقب مجموعة تعز قصر الإمام وتتحين فرصة تدفق الأمراء ورجال الإمام والمسئولين إلى القصر وعندئذ تقوم فرقة الإقتحام باقتحام القصر والقبض على كل من يكون بداخله ، بينما تقوم بقية فرق مجموعة تعز بأداء المهام المرسومة في الخطة الأصلية ، وبعد أن تنجز تعز مهمتها تقوم مجموعة صنعاء بأداء دورها المرسوم في تلك الخطة ، وتتبعها مجموعة الحديدة ، كما سبق شرحه في مكان سابق في هذا الكتاب .

الحل الثانى: تنتظر مجموعة صنعاء حتى تصل جثة الإمام إلى صنعاء لدفنها هناك ، وتتحين فرصة تواجد الأمراء ورجال الإمام والمسئولين عند المقبرة ، وبعد الانتهاء من دفن الجثة أو فى المساء عند تدفق هذه الشخصيات على قصر البدر يتم القبض على هؤلاء جميعا ، وتذيع مجموعة صنعاء البلاغات الثورية المتفق عليها ، وعندئذ تقوم مجموعة تعز بما تبقى من دورها المرسوم فى الخطة ، وكذلك مجموعة الحديدة .

تنظيم الثورة ٣٠٣

لعل مجموعة تعز التي سبق لها في يوم الثلاثاء ١٨ سبتمبر ١٩٦٢ أن حددت يوم الأحد ٢٣ سبتمبر ١٩٦٢ أن حددت يوم الأحد ٢٣ سبتمبر ١٩٦٢ موعدا لساعة الصغر قد فاجأها موت الإمام يوم الأربعاء ١٩ سبتمبر ٢٦ ثم فاجأها الإسراع بنقل جثته إلى صنعاء يوم الخميس ٢٠ سبتمبر ١٩٦٢ مما جعلها تلتمس الحل الثاني .

فى هذه الأثناء كان قد تم تجهيز الطائرة الداكوتا التى كانت تنتظرنى فى مطار أسوان بخزان إضافى للوقود يمكنها من قطع المسافة بين القاهرة واليمن دون توقف ، كما تم إحضارها إلى مطار القاهرة لتكون فى إنتظارى فى هذا المطار .

بمجرد أن وصلت جثة الإمام إلى صنعاء على الطائرة بلقيس يوم الخميس ٢٠ سبتمبر ١٩٦٢ شيعها البدر على رأس موكب كبير من الأمراء وكبار الشخصيات وجميع المسئولين حتى مثواها الأخير في مسجد الرضوان الذي لم يكن قد اكتمل بناؤه.

وفى مساء ذلك اليوم جمع البدر الأسرة المالكة والوزراء وكبار الشخصيات فى قصر البشائر لمبايعته إماما على اليمن ولقب نفسه بالإمام المنصور باالله .

وشكل الإمام البدر وزارة برئاسته على النحو التالى:

السيد عبد الله الكريم وزيرا للدولة وعضوا بالهيئة الشرعية العليا . القاضي محمد عبد الله الشامي وزيرا للدولة ونائبا الإمام في صنعاء . السيد أحمد محمد زبارة رئيسا الهيئة الشرعية العليا . القاضى عبد الرحمن الإرياني نائبا لرئيس الهيئة الشرعية العليا . السيد حسن بن إبراهيم وزيرا للخارجيَّة . السيد حمود الوشلى نائبا للإمام في تعز ورئيسا للديوان الملكي. السيد عبد الرحمن عبد الصمد أبو طالب وزيرا للإقتصاد والتجارة . القاضي عبد الله الحجرى وزيرا للمواصلات . القاضي محمد عبد الله عاموه وزيرا للمعارف . الشيخ محمد على عثمان وزيرا للمالية . الأمير الحسن بن على وزيرا للأشغال . السيد زيد عقبات وزيرا للزراعة وعضوا بالديوان الملكي . القاضي عبد الله الإرياني عضوا بالديوان الملكي . السيد هاشم المرتضي عضوا بالهيئة الشرعية العليا . السيد يحيى الكبسي عضوا بالديوان الملكي . السيد أحمد محمد الكبسي عضوا بالهيئة الشرعية العليا . القاضي عبد الرحمن السياغي وزيرا للداخلية . السيد حمود عبد الملك وزيرا للدولة ونائبا للإمام في حجه . القاضي عبد الملك العمري وزيرا للقصر . السيد على بن إبراهيم أميرا للجيش . السيد على زبارة أمينا لصندوق الإمام في صنعاء . القاضي عبد الله عبد الوهاب الشماحي عضوا بالهيئة الشرعية العليا . السيد يحيى عبد القادر شرف الدين وزيرا للأشغال ونائبًا للإمام في الحديدة . القاضي ناصر الظرافي وزيرًا للأوقاف . السيد عبد القادر بن عبد الله شرف الدين وزيرا للعدل .

لم تقم مجموعة صنعاء بالثورة تنفيذا للحل الثاني .

وعلى النقيض من ذلك وصلتنى برقية من الزميل الملازم على عبد المغنى برموز السفارة المصرية عن طريق مكتب السادات يقول فيها أن العميد حمود الجانفى قد عاد إلى رفضه الإشتراك فى الثورة ، ونصح بالعدول عنها لعدم ثقته فى إمكانية نجاحها معتقداأنه من الأفضل أن يتأنى الثوار حتى يضمنوا النجاح ، علاوة على أنه تلقى برقية تعزية فى وفاة الإمام أحمد من قائد البارجة الأمريكية الذى تعرف عليه عندما كانت هذه البارجة فى زيارة لميناء الحديدة ، وإنه يفسر هذه البرقية بأنها تحذير أمريكى من القيام بثورة ضد البدر .

كان ردى على الزميل على عبد المغنى أن يكتموا ماقاله الجائفي حتى لا يؤثر على روح الثوار المعنوية ، وأن يتظاهروا أمامه بأنهم صرفوا النظر نهائيا عن الثورة ، وأن يختاروا أى رئيس لها .

ووقع المكروه الذي كنت أخشاه .

أرسل الإمام البدر برقية إلى الرئيس جمال عبد الناصر يخطب فيها ود القاهرة ، ويفرش بها ورد المستقبل الزاهر الذي يتطلع إليه ، وذهب الأستاذ أحمد محمد نعمان إلى المسئولين المصريين وأقنعهم بالتخلص من خطة البيضاني الجمهورية ، والإسراع بتأييد البدر كسبا لثقته ، وأبلغهم بأنه قد أرسل فعلا برقية تأييد للبدر يوم الجمعة ٢١ سبتمبر ١٩٦٢ باسم الأحرار اليمنيين وأن الأحرار محمد على الأكوع وأحمد عبد الرحمن المعلمي وحسن المحولي قد وقعوا معه على تلك البرقية .

وكان جمال عبد الناصر قد يأس فعلا من إحتمال قيام ثورة جمهورية في اليمن ، وبدأ يلومني على توريط مصر بما كنت أنشره في مجلة روز اليوسف وأنيعه من صوت العرب ، فأمر بمنعى من الكتابة ومن الإذاعة ليفتح صفحة جديدة مع الإمام البدر وسمح للأستاذ نعمان بنشر برقيته في صحيفة الأهرام يعلن فيها تأييد الأحرار للبدر ، وقد نشرت صحيفة الأهرام يوم السبت ٢٢ سبتمبر ١٩٦٢ هذا البيان حيث كتبت :

( عقد إتحاد اليمنيين الأحرار إجتماعا مساء أمس فى القاهرة لدراسة الأوضاع الأخيرة فى اليمن بعد وفاة الإمام أحمد ، وبعث الاتحاد برقية إلى الإمام الجديد وقعها أحمد نعمان الأمين العام للاتحاد وعدد من أعضائه وقالوا فيها :

(عزاءا جميلا والعزاء الصادق المخلص لليمن أن يكون في تحريرها من مخلفات العهود البائدة بتحقيق الآمال والأماني التي إلتف الشعب من حولكم على أساسها ، ونحن إذ نقدر مشاعركم الحزينة اليوم نذكركم بالمآسي الطويلة التي حفل بها تاريخ اليمن فأدمت قلب الشعب على مر الزمان حتى تضعوا حدا فاصلا بين عهد وعهد . وهذه هي الغرصة الغالية التي تواجهون بها امتحان التاريخ . ومن حق الشعب عليكم أن يشارك في تحمل عبئه الكامل من المسئوليات ويمارس حقه الطبيعي في حكم نفسه ، ولقد آن لشعب اليمن الذي عاش الصراع الدامي مئات السنين أن يسترد أنفاسه ليبني وطنه فيلحق بالركب العالمي المتحضر) .

لم تترك هذه البرقية أى غموض فى موقف الاتحاد اليمنى بالقاهرة وإعلانه أن الشعب اليمنى يلتف حول الإمام الجديد ، كما أعلنت هذه البرقية عن رغبة الأستاذ أحمد محمد نعمان ومن وقوعها معه فى العمل تحت قيادة هذا الإمام الجديد تحت شعار ممارسة الشعب اليمنى (حقه الطبيعى فى حكم نفسه) . ولم يدرك أصحاب هذه البرقية أن نظام الإمامة القائم على التفرقة العنصرية الطائفية لا يترك للشعب أى حق فى أن يحكم نفسه بنفسه ، وهذا ما يثبت عليهم أنهم لم يدرسوا الظروف الموضوعية التى خلقت المأساة التى اعترفوا بها فى برقيتهم فتناقضوا مع أنفسهم عندما أعلنوا بأنفسهم التفاف الشعب اليمنى حول الإمام الجديد ورغبتهم فى العمل تحت قيادته مدعين أن الشعب سوف يمارس ، عن طريقهم ، (حقه الطبيعى فى حكم نفسه ) وكأن توظيفهم فى خدمة الإمام الجديد سوف يقضى على مأساة اليمن .(١)

تأهب جمال عبد الناصر ليفتح صفحة جديدة مع إمام اليمن الجديد بعد أن طوى صفحة الثوار ، الذين أسرفوا على أنفسهم بالأمل دون أن يقوموا بأى عمل ، فكانوا في نظر عبد الناصر ضحية أنفسهم دون سواها كما أقنعه الأستاذ نعمان . فأرسل الرئيس عبد الناصر برقية إلى الإمام الجديد نشرتها صحيفة الأهرام في نفس اليوم الذي نشرت فيه برقية الأستاذ نعمان وكان نص برقية الرئيس كما يلى :

( تلقيت برقيتكم التى حملت إلى إعلانكم الرسمى لوفاة المغفور له والدكم ومبايعتكم بعده إماما لليمن . وإننى إذ أبعث إليكم بالعزاء القلبى لفقد والدكم الراحل أتمنى لكم فى هذا الوقت الخطير الذى تبدأون فيه تحمل مسئوليتكم أعظم التوفيق فى خدمة شعبكم العظيم وفى ملاقاة أحلامه وآمانيه من أجل مستقبل عزيز يحقق للإنسان كرامته التى شرفه بها الله جل علاه ) .

أصابنى شلل فى ذراعى الأيسر وساقى اليسرى وقال الطبيب أنه شلل مؤقت نتج عن صدمة عصبية مفاجئه بينما أعانى من مرض السكر .

كان وصول برقية الرئيس عبد الناصر إلى الإمام الجديد صدمه عنيفة مزقت قلوب الثوار وحطمت آمالهم حيث تصوروا أن تيار الأستاذ نعمان الموالى للبدر قد أقنع عبد الناصر بالتخلى عن البيضاني المنادى بالثورة ، فأخذ الموقف الثورى في اليمن ينهار ويتسابق الكثيرون إلى إلقاء السلاح والخضوع للإمام الجديد .

وقف القاضى عبد الله عبد الوهاب الشماحي يخطب في المسجد الكبير يبشر الجماهير ببيعة الإمام البدر الذي تلاه فأعلن أنه «سيسير على سياسة والده الرشيدة » كما أمر حكام المحاكم الشرعية « بعدم تغيير الأحكام الشرعية التي يعتمد القضاه في إخراجها على الاختيارات الشريفة للإمام أحمد والعمل على نهجها حتى يصدر قرار آخر حول وضع اختيارات أخرى » .

<sup>(</sup>۱) في مقال نشرته صحيفة الشعب المصرية بتاريخ ٢٤ مايو ١٩٨٣ بتوقيع السيد أمين هويدى وكيل المخابرات المصرية في تلك الأيام اعترف سيادته بأن الأستاذ أحمد محمد نعمان كتب برقية تأبيد الاتحاد البمنى للبدر في بيته وبحضوره وأحد في ذلك المقال أن الأستاذ نعمان والقاضي محمد محمود الزبيرى كانا ضد قيام ثورة في اليمن وأنهما كانا يسعيان إلى إصلاح البيمن من خلال البدر . ومع ذلك استغرب سيانته عدم تعيين الأستاذ نعمان في وزارة الثورة . وكان من المؤكد في ذلك الوقت أن عناصر قوية في المخابرات المصرية تؤيد البدر وتعارض في قيام ثورة ضد نظام الحكم الإمامي في اليمن .

أراد الله أن يجعل يوم الجمعة ٢١ سبتمبر ١٩٦٢ يوما متناقضا لأننى ، بينما كنت أعانى من شلل فى ذراعى وساقى بعد أن تخلى جمال عبد الناصر عن ثورة اليمن ومنعنى من الكتابة والإذاعة التى ورثها عنى الأستاذ نعمان بإسم الإمام البدر إذا ببرقية عادية تصلنى على عنوان بيتى تحدد من جديد ساعة الصفر وبتوقيع الزميل العقيد حسن العمرى نصها :

« القاهرة - المصباح - سيكون فتح الاعتماد خلال ثلاثة أيام » . ( الوثيقة رقم ١ )

فعلق السادات على برقية العمرى قائلا أنه إما أن يكون العمرى قد فقد عقله أو أن يكون الثوار قد أمسكوا بزمام المبادرة .

ذهبت في نفس اليوم مع أنور السادات إلى الرئيس جمال للسماح لى بمواصلة الإذاعة إستنادا إلى هذه البرقية فرفض جمال عبد الناصر تصديق أى خبر يصلني عن الثورة اليمنية المزعومة .

وفى يوم الثلاثاء ٢٥ سبتمبر ١٩٦٢ وصلتنى عن الطريق المعتاد ، وهو مكتب أنور السادات ، برقية برموز السفارة المصرية فى صنعاء بتوقيع القاضى عبد الله الحجرى وزير المواصلات فى ذلك الوقت ، يخبرنى فيها بأنه أثناء انعقاد مجلس الوزراء فى اليوم السابق على برقيته ( الاثنين ٢٤ سبتمبر ) قال البدر لأعضاء المجلس أن معلومات قد وصلت إليه من الشيخ عاطف المصلى تتضمن أسماء وتحركات عدد من الضباط والمدنيين بقصد القيام بثورة وأنه أى البدر قد وافق على اقتراح السيد حسن بن على بن إبراهيم وزير الخارجية بالقبض على الجميع فورا وإعدامهم فى الحال .

وختم القاضى عبد الله الحجرى برقيته بمناشدتى الإستمرار فى إذاعاتى التى كان آخرها يوم الثلاثاء ١٨ سبتمبر ١٩٦٢ . فأرسلت فى الحال وبنفس الطريق ، وبموافقة أنور السادات ، برقية برموز السفارة المصرية إلى الزميل الملازم عبد على المغنى أخبره فيها بما جاء فى برقية الحجرى وأنصحه بأن يتحرك الثوار فورا أو يحاولوا إنقاذ حياتهم بالتوجه في الحال إلى عدن ، وإننى سوف أدبر من هناك وسيلة وصولهم إلى القاهرة ، وأكدت له أن مصر لا تزال عند موقفها من تأييد الثورة إذا قامت .

حاولت مقابلة جمال عبد الناصر كى يسمح لى بالكتابة والإذاعة لكنه اعتذر لأنور السادات لضيق وقته ، وكلفه بإبلاغى بإنه اطلع على برقية الحجرى وبرقيتى إلى على عبد المغنى وأنه يلزم الإكتفاء بذلك .

ذهبت إلى بيت أنور السادات ووضعت مسدسى على مكتبه ، وطلبت منه إما أن تسمح لى مصر بإذاعة بيان أخير من صوت العرب على ألا أقول كلمة واحدة بعد ذلك ، أو أن يطلق بنفسه الرصاص على صدرى ، أو أطلق أنا الرصاص على رأسى فى مكتبه حتى لا يتصور أى فرد من أبناء اليمن إننى قد خنت الثورة أو تخليت عنها ، أو إننى كنت أكذب حين أقنعت الثوار بأن مصر ستقف إلى جانب الثورة الجذرية فورطتهم معى وانكشفت أسماؤهم عند البدر .

وما دامت مصر قد سمحت للأستاذ أحمد محمد نعمان بنشر بيان في صحيفة الأهرام يعلن فيه تأييد الأحرار للإمام البدر فإنني أنتظر من مصر أن تسمح لى بإذاعة بيان ( واحد وأخير ) أنادى فيه بالثورة الجمهورية ، حتى يقتنع الثوار بأن مصر لا تزال تؤيد الثورة التى إذا قام بها الثوار فإن مصر سوف ترسل إليهم المساعدات المتفق عليها .

كان السادات مقتنعا بوجهة نظرى ومشفقا على حالتى فعاد إلى الرئيس جمال عبد الناصر يحاول إقناعه بما طلبت ، وأخيرا و بعد إلحاح استمر طول ذلك اليوم ( الثلاثاء ٢٥ سبتمبر ١٩٦٢) وافق الرئيس جمال عبد الناصر على أن أذيع بيانا واحدا وأخيرا على أن يطلع أنور السادات على كل فقرة من فقراته قبل إذاعته .

وفى الحال كتبت البيان ووافق عليه أنور السادات وذهبت إلى إذاعة صوت العرب وسجلت البيان بصوتى كالمعتاد ، ولما استمعت إليه قبل إذاعته طلبت تسجيله مرة أخرى لأن مشاعرى وحواسى كانت قد وصلت إلى ذروة الالتهاب عندما استمعت إليه ، فطلبت أن أعيد تسجيله بكل المشاعر الملتهبة حيث كنت أدرك الخطر الذى يتعرض له الثوار بعد أن افتضح أمرهم ، كما كنت أعلم أن هذا البيان هو آخر حديث لى عن الثورة من صوت العرب الذى ورثه عنى الأستاذ نعمان ليسهب في مديح الإمام البدر تحت سمع وبصر جمال عبد الناصر .

أثناء إعادة تسجيل هذا البيان أضفت إليه ارتجالا عدة فقرات كان من بينها « الخطبة الخطبة ، والجمعة الجمعة ، والإمام الإمام » وهذا ما يفهمه اليمنيون ولا يدركه المصريون . وكررت هذا القول أكثر من مرة .

إشارة إلى المثل اليمنى الشعبى الذى يقول ( الخطبة الخطبة والجمعة الجمعة وعاصى والديه عاصى والديه ) الذى بدأ عن قصة يمنية تروى أن أحد ائمة المساجد كان قد تعود على إلقاء مقدمة خطبة الجمعة ارتجالا ثم يخرج من عمامته ورقة الخطبة التي يريد القاءها .

وذات يوم ، عندما انتهى من إلقاء المقدمة الارتجالية ، وضع يديه بين لفائف عمامته فلم يجد الخطبة ، وتبين أن ابنه قد أخذها من العمامة ، فقال لجمهور المصلين أن (الخطبة الخطبة ) أى أن الخطب التي تعود على إلقائها كل جمعة لا تختلف في معانيها ، و ( الجمعة الجمعة ) أى أن بعض المصلين يصلون الجمعة كل جمعة ولا يتعظون من الخطبة ، و ( عاصى والديه عاصى والديه ) أى أن الابن العاصى سيظل عاصيا مهما نصحه الدين بالإحسان إليهما .

فذهب المثل الشعبى يقول ( الخطبة الخطبة والجمعة الجمعة وعاصى والديه عاصى والديه ) حين يراد التأكيد على أن الأمر لم يتغير وإنه لا فائدة ولا جدوى من الموضوع المطروح الذى لن يأتى بجديد .

وفيما يلى نص آخر حديث لى من صوت العرب وكان فى مساء يوم الثلاثاء ٢٥ سبتمبر ١٩٦٢:

( إخواني أبناء الشعب اليمني الخالد .

بلغكم ما بلغ.

مات إمام وظهر إمام .

مات أحمد وظهر محمد .

ثم لقب نفسه بأمير المؤمنين المنصور بالله ، كما جرت ألقاب الائمة منذ ألف ومائة عام ، عمر المأساة البشعة في البلاد .

ولقد أعلن الإمام الجديد أنه سيواصل السير على السياسة الرشيدة التى سار عليها والده الذى مات ، وسياسة والده الرشيدة معروفة لكم جميعا يا أبناء الشعب اليمنى الخالد ، لست في حاجة لإيضاحها .

فالجمعة الجمعة والخطبة الخطبة والإمام الإمام ..

إخوانى أبناء الشعب

إن القوى الشعبية المتحررة وهي الطليعة الثورية في البلاد لا يعنيها أن يموت إمام ويأتي إمام . لا يعنيها أن يموت الإمام الناصر لدين الله ويظهر . الإمام المنصور بالله بن الإمام الناصر لدين الله . فإننا جميعا نعرف كيف كان الإمام الناصر لدين الله . لا يعني الطليعة الثورية في اليمن أن يكون الإمام الجديد زيدا أو عمروا ، فكما قلت لكم الجمعة الجمعة والخطبة الخطبة والإمام الإمام . وإنما يعني الطليعة الثورية أن تتحقق أهداف الشعب .

هذه الأهداف التى أجمعت عليها الأمة ، واستشهد من أجلها مئات الشهداء ، وعلقت رؤوسهم فوق الأشجار ، وتركت لحومهم للكلاب والطيور الجارحة .

من أجل هذه الأهداف .. الأهداف الشعبية التي آمن بها الشعب ، الأهداف التي طافت من أجلها المظاهرات الأخيرة في جميع أنحاء اليمن معلنة فجرا جديدا في البلاد ، معلنة فجرا لا يستسلم فيه الشعب للعواطف الانفعالية ، أو المشاعر العابرة ، أو المجاملات التي دفع الشعب ثمنها من دماء شهدائه ، ومن أرزاق المستضعفين الذين هم كل شعب اليمن .

تتظيم الثورة ٣٠٩

أيها الأحرار ..

إن المظاهرات الجارفة التي طافت في أنحاء اليمن كانت تعلن فجرا جديدا لمستقبل وضاح يستميت فيه الشعب من أجل إعلاء كلمته ، وفرض إرادته وتحقيق أهدافه .

وأهداف الشعب هي كما تعلمون :

(وذكرت أهداف الشعب التي سبق أن نشرتها في روز اليوسف يوم ٢٣ أبريل 19٦٢ ثم أذعتها من صوت العرب وكتبتها في هذا الكتاب في (صفحة ٢٣١) كان أهمهما ما يلي :

( العودة إلى شريعة الإسلام الحقة .

إزالة التفرقة العنصرية والمذهبية .

إقامة الجمهورية اليمنية .

تحقيق العدالة الاجتماعية .

إقامة جيش وطنى قوى .

تحقيق أهداف القومية العربية .

إنغاء جميع المظالم التي يشكو منها الشعب.

إطلاق سراح الرهائن من أولاد شيوخ ورؤساء القبائل .

إلغاء الخطاط والتنافيذ والسخرة وصرائب الخمس والخيرية .

رفع مستوى معيشة الشعب).

وبعد أن نبهت الشعب إلى تفاصيل هذه الأهداف ختمت حديثى قائلا: ( إخواني أبناء الشعب اليمني الخالد ..

إن أهداف الشعب كل لا يتجزأ .

والنهضة لا تخضع لأمزجة الحكام وإنما تغرض بإرادة الشعوب.

أيها الأحرار ..

حتى الآن ..

أنناب الماضى لا يزالون هم أنفسهم أنناب الحاضر .

حتى الآن ..

الوجوه التي خدمت الإمام الذي مات ما زالت هي الوجوه التي تخدم الإمام الذي ظهر .

حتى الآن ..

الامتيازات الهاشمية ما زالت هي الامتيازات الهاشمية .

حتى الآن ..

الجاهلية التي حكمت اليمن في عهد الناصر لدين الله ما زالت هي الجاهلية التي تحكم اليمن الآن في عهد المنصور بالله .

والآن ..

إن الشعب لا يقبل المساومة .

ولن يستقر الظلم برشوة المأجورين المنتهزين .

إن دماء الشهداء لن تضيع سدى . ولن تذهب مع الريح .

إن دماء الشيخ حميد بن حسين الأحمر ودماء الشيخ حسين الأحمر ، ودماء الشيخ عبد اللطيف راجح ، ودماء العلفى ، دماء اللقية ، دماء سعيد فارع ، إن هذه الدماء تذكر الأمة بأهدافها من أجل بناء مستقبلها ، وتذكر الأمة بأحرارها الذين أستشهدوا من أجل فرض إرادتها .

أيها الأحرار ..

إن هذا الجيل ليس كالأجيال السابقة .

إنه جيل صلب لا يلين .

متشبث بحقوقه لا ينثني عنها .

مستميت من أجل أهدافه لا يساوم عليها .

أيها الأحرار ..

إن أصوات الأطفال التي خرجت في المظاهرات الأخيرة تعلن ثورتها على الظلم ، تعلن ثورتها على التخلف ، تعلن ثورتها على الإمامة ، وأصوات الشباب التي عبرت عن مشاعر الأمة وإصرارها واستمانتها ، إن صمود القبائل اليمنية في وجه السفاحين ومصاصى الدماء ، القبائل التي هي قوة الشعب ، القبائل التي هي ذخيرة الشعب ، إن الشعب ، القبائل التي هي نخيرة الشعب ، إن إرادة هؤلاء جميعا لا يمكن أن يخدعها زيف ، أو يسكنها تضليل ، أو يثنيها قول معسول ، أو يقعدها وعد مزيف لا يلبث أن يتضح تضليله وخداعه .

تنظيم الثورة ٣١١

أيها الأحرار ..

إن الأمة لن تخدعها شعوذة أو دجل .

فما زال الماضي هو الحاضر .

مازال الظلم هو الظلم.

والجمعة الجمعة والخطبة الخطبة والإمام الإمام .

أيها الأحرار ..

إن إرادة الشعب ستنتصر .

وسيحطم الشعب جميع القيود والأغلال .

وسيفرض نفسه على الوجود .

ليبنى مستقبل اليمن .

أيها الأحرار ..

إن هذا الجيل سوف يخلد صفحة ذهبية تذكرها الأجيال القادمة من بعدنا .

أيها الأحرار ..

إن إرادة الشعب ستنتصر .

إن أهداف الشعب ستتحقق.

يحققها شعب اليمن الخالد .

الشعب الذي يسخر من المشانق.

الشعب الذي يهزأ بالسيوف .

ولا ينخدع بزيف أو تضليل أو تخدير .

أيها الأحرار ..

إن شعب اليمن سيكتب بدمائه صفحات التاريخ .

ويغسل العار بدماء السفاحين مصاصى الدمأء .

الذين يعيشون عالة على أرزاق الأمة .

وينهشون لحوم الشعب .

شعب اليمن .. الذي حان موعده مع القدر ..



بعد أن أذعت ذلك الحديث من صوت العرب مساء يوم ٢٥ سبتمبر ١٩٦٢ ذهبت إلى السادات أشكر له سعيه لدى الرئيس جمال عبد الناصر حتى سمح لى بإذاعته .

كان السادات مرهف الحس ، عارفا بعواصف النفس .

لاحظ صمتى ، فأدرك حيرتى وضعف حيلتى ، وخشيتى من هوانى على الناس .

أيقظني السادات من غفوتي .

وذكرنى بأننى أديت واجبى .

وبذلت رأسي على كفي .

وطلبت طائرة ولا أدرى .

فلربما كانت نعشى وكفنى .

قلت للسادات .. هل لا تزال الطائرة جاهزة إذا ما قامت الثورة ؟ .

قال نعم .

قلت : وهل لا تزال مصر مستعدة لنقل الثوار من عدن إذا لم تقم الثورة ؟

قال نعم ..

قلت : إذن يختار الله ما يشاء .

تنظيم الثورة ٢١٣

أخذنى السادات والسيدة زوجته وزوجتى وقضينا مساء ذلك اليوم فى سيارته . نجوب هضبة الأهرام .

ونذرع طرقات جبل المقطم .

نتوقع الحدث الكبير .

صامتين شاردين .

وكأن على رؤوسنا الطير .

وبعد بضع ساعات وصلتنى برقية ، برموز السفارة المصرية ، من الزميل الملازم على عبد المغنى يبشرنى فيها بقيام الثورة ويأسف لعدم النجاح فى القبض على البدر الذى هرب من صنعاء عندما ضربت قوات الثورة قصره بقذائف الدبابات فجهزت ردى عليه وقلت « إعلنوا موت البدر تحت أنقاض القصر ، ولا يضيرناإن هو ظهر بعد ذلك عندما تستقر الثورة » .

إستحسن السادات هذا الرد فتم إرساله في الحال .

كانت هذه البشرى كقميص يوسف حين ألقاه البشير على وجه يعقوب فارتد بصبيرا . ويخلق ما لا تعلمون .

تلقى مصطفى أمين برقية خطيرة من مجلس قيادة ثورة اليمن ٠ البرقية هي أول خبررسمي من صنعاء عن كيفية قيام الثورة • ومصرع الملك • قال الثــوار في برقيتهـم ((تحرك الجيش اليمني من ثكناته العسكرية فيمنتصف ليلة الاربعاء كان يقوده ضيباط

مدرسةالاسلحةاليمنية ٠ ٠ هاجموا القصر ٠ دم تالمدفعية وديايات الحيش قصور الملك ٠ دفن الملك البدر تحت الانقاض •

اعلنت الحمهورية ٠٠٠ لقيت الثورة مساندة من الشعت بكل طبقياته • اطلقت الجمهوريةالجيديدة على نفسها اس « الجمهورية العربية اليمنية «١٠٠ اصبحت الثورة تسيطر سيطرة تامة على كل مدينة وقرية •

وهذا هو نص برقيبة مجلسالقيبادة للجيش اليمني الى مصطفى امين

صنعاء ۔ ١٩٥ ـ ٢٧

رئيس تحرير جريدة اخبار اليوم السيد مصطفى امين القاهرة • لما كانت الامة تجتاز مرحلة قاسية من الظلم والتاخر والتخلف والاستبداد في عهد الملكية الفاسدة كان لا بد من التخلص من الظلم المرير والفسياد المتغلغل والرشيوة والاستفلال وكان على الطليعة الثورية في الجيش اليمني أن تخلص البلاد من كل المظالم التي تعانيها لان عليها الواجب الأول والاخير

وفي السَّاعة السادسة من مساء يوم الاربعاء بالتَّوقيت المعلى الثانية عشرة منتصف الليسل بتوقيت القاهرة تعرك الجيش اليمني من لكناته المسكرية وكان يقوده ضباط مسرسة الاسلعة اليمنيةليقفي على بقايا اللكية النهارة وقد دمرت مدفعية ودبابات الجيش قمسور الملكية ودفئت تحت انقاضها آخر ملك فاسد وبهذا انهت الثورة حكم الائمة والاسياد لتبدا حكم الجمهورية والساواة والعدالة ولقد لقيت الثورة مسائلة شعبية واسعة من كل طبقات الشمعي في كل انحساء الجمهورية العربية اليمنية وأصبحت الثورة

ودمتم

الآن تسيطر على الموقف سيطرة تامة في كل مدينة وقرية ولقد بدات القيادة في التخطيط للثورة مند لست عدم صدق واخلاص الحكومة الملكية في تنفيد البرامج الاصلاحية التي كانت دائما وابدا تعدبها الشعبو تقالطه في أن واحد ، نتمني لليمن حاضرا رغدا زاهرا كي تلحق بركب الخضار والانسانية

القيادة العامة للجيش اليمنى بصنعاء



صرح الدكتور محمسه عبد القادن حاتم وزير الدولة بان الجمهسورية المربية التحدة تتابع الاخبار الواردة من قيام ثورة الجيش اليمني وقال الدكتور حاتم أن الجمهورية المربية التحدة تمارض أي تدخل خارجي في شئون اليمن



الاهام البدر

## راديو صنعاء يذيع

موسيقي عسكرية

كان راديو صنعاء يليع طوال فتسرة المسباح امس موسيقى مسسسكرية من موسيقى الجمهورية العربية التحدة وكان يتخللها اذامة بيانات الثوار . ( مدن : ١٠٠١ )

### وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوَمَر القِيامَةِ لَا يُنْصَرُونِ مَانَ الْمُالِمِينِهِ

# بركان ألف ومائة عام



فى صباح يوم الأربعاء ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ أعلنت إذاعة صنعاء قيام الثورة ثم أذاعت بيانها الأول الذي جاء نصه كما يلى:

« باسم الله وباسم الشعب اليمنى الحر المستقل وباسم الجمهورية العربية اليمنية ، تعلن قيادة الثورة أهدافها وسياستها في المجال الداخلي والمجال القومي والمجال الدولي وأهداف الثورة :

القضاء على النظام الفردي المطلق والقضاء على النفوذ الأجنبي .

إنهاء الحكم الملكى وإقامة حكم جمهورى ديمقراطى إسلامى أساسه العدالة الإجتماعية في دولة موحدة تمثل إرادة الشعب وتحقق مطالبه الأساسية العامة للجمهورية العربية البمنية.

### في المجال الداخلي:

احياء الشريعة الإسلامية الصحيحة بعد أن أمانها الحكام الطغاة الفاسدون وإزالة البغضاء والأحقاد والتفرقة السلالية والمذهبية .

٢ - تنظيم جماهير الشعب في تنظيم شعبي موحد يشارك في عملية البناء الثورى ويمكنها من مراقبة أجهزة الدولة مراقبة تامة يمنعها من الانحراف عن أهداف الثورة.

٣ -- رعاية وتنظيم الجيش على أساس حديث يصبح قوة لحماية الشعب وحماية الثورة.

إحداث ثورة ثقافية وتعليمية تقضى على مخلفات العهود البائدة التي عمقت الجهل والتأخر الفكرى .

تحقيق العدالة الإجتماعية عن طريق نظام إجتماعي يتلائم مع واقع شعبنا ومع
 روح الشريعة الإسلامية والتقاليد الوطنية الصالحة .

تشجيع الرأسمال الوطنى على ألا يتحول إلى إحتكارات واستغلال أو يحول دون سيطرة الدولة وتوجيهها لقدرات البلاد الاقتصادية .

٧ - تشجيع عودة المهاجرين إلى الداخل والاستفادة من خبراتهم وأموالهم .

في المجال القومي العربي:

- الإيمان بالقومية العربية والعمل على تحقيق الوحدة العربية الشاملة فى دولة عربية واحدة على أساس شعبى ديمقراطى .
  - ٢ التضامن الكامل مع جميع الدول العربية فيما تتطلبه المصلحة القومية .
  - ٣ العمل على تدعيم الجامعة العربية وزيادة فاعليتها لمصالح الأمة العربية .
    - ٤ إنشاء علاقات إقتصادية مع جميع الدول العربية بلا إستثناء .
    - و ايجاد روابط أوثق مع الدول العربية المتحررة لتحقيق الوحدة العربية .

#### في المجال الدولي:

- ١ التزام سياسة عدم الانحياز .
- ٢ مقاومة الاستعمار والتدخل الأجنبي بجميع أشكاله .
- ٣ التقيد بميثاق هيئة الأمم المتحدة وتأييد موقفها من أجل السلام .
- ٤ إقامة علاقات ودية مع جميع الدول التي تحترم إستقلالنا وحريتنا .
- ٥ قبول الإعانات والقروض الخارجية غير المشروطة والتى لا تمس استقلال اللهد.

مجلس قيادة الثورة ٢٧ سبتمبر ١٩٦٢

كما أعلنت إذاعة صنعاء تشكيل مجلس قيادة الثورة برئاسة العميد عبد الله السلال وعضوية العميد حمود الجائفي ، النقيب عبد الله ضيف الله ، النقيب محمد قائد سيف ، النقيب محمد المأخذى ،الملازم محمد مفرح ، الملازم على عبد المغنى ، المقدم عبد الله جزيلان .

وأعلنت تشكيل مجلس سيادة برئاسة محمد على عثمان وعضوية على محمد الأحمدى ، محمد مهيوب ثابت ، محمد أحمد المطاع ، محمد بن محمد المنصور .

وأعلنت تشكيل مجلس الوزراء (الوثيقة رقم ٢٢) (١) برئاسة العميد عبد الله السلال رئيسا وقائدا عاما للقوات المسلحة والدكتور عبد الرحمن البيضاني نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإقتصاد والثروة المعدنية وعضوية محسن أحمد العيني وزيرا للخارجية ، القاضي محمد محمود الزبيري وزيرا للمعارف ، النقيب عبد اللطيف ضيف الله وزيرا للداخلية ، العميد حمود الجائفي وزيرا للحربية ، عبد الغني مطهر وزيرا للتجارة ، يحيى منصور بن نصر وزيرا للزراعة ، على محمد سعيد وزيرا للصحة ، الدكتور عبد الغني على أحمد وزيرا للغذل ، الملازم أول على أحمد وزيرا للغذل ، الملازم أول محمد الأهنومي وزيرا لشئون البلديات ، أحمد حسين المروني وزيرا للإرشاد القومي ، المهندس عبد الله حسين الكرشمي وزيرا للأشغال ، القاضي عبد السلام محمد صبره

<sup>(</sup>۱) صفحة ٥ من «سجل وثألقى » يتشكيل الوزارات في الجمهورية العربية اليمنية على مدى عشرين عاماً . أصدره المكتب القانوني لرئاسة الجمهورية سنة. ١٩٨٣ .

وزيرا للأوقاف والشئون الاجتماعية ، محمد سعد القباطى وزيرا للدولة لشئون المهاجرين ، الشيخ أمين عبد الواسع نعمان وزيرا للدولة لشئون التاريخ والآثار ، العقيد حسن بن حسين العمرى وزيرا للمواصلات ، الطيار عبد الرحيم عبد الشوزيرا للطيران ، على محمد الأحمدى وزيرا للإعلام . (صدر بمجلس القيادة بتاريخ ٢٧ سبتمبر ١٩٦٢ أى فى اليوم الأول لقيام الثورة )

عندما سمعت البلاغ المتعلق بأهداف الثورة ارتاح فؤادى لأنه تضمن جوهر العناصر الأساسية ومعظم الكلمات والعبارات التي كانت ضمن الأوراق التي قمت بإعدادها بحضور الثوار اليمنيين حين أجتمعنا في القاهرة وأخذها معه الزميل عبد الغني مطهر والتي سبق أن نشرتها في روز اليوسف بتاريخ ٢٣ إبريل ١٩٦٢ وكررت إذاعتها من صوت العرب عدة مرات كان آخرها قبيل قيام الثورة ببضع ساعات لا تزيد ، وكانت هي الأهداف التي قامت من أجلها الثورة .

غير أننى لا حظت أن يدا خفية قد استبدلت بعض الكلمات بكلمات أخرى وإنها وأن كانت قد حافظت على نفس المعانى إلا أنها أساءت إلى تركيبها اللغوى . كما أضافت هدفا جديدا هو القضاء على النفوذ الأجنبى الذى لم يكن موجودا فى اليمن بأية صورة من الصور ، أللهم إلا إذا كانت هذه اليد الخفية قد وضعت هذا الهدف ضمن أهداف الثورة على أمل أن تلتقط القيادة المصرية هذه الإشارة فتمتنع عن تقديم المساعدات السياسية والاقتصادية والعسكرية للثورة اليمنية ، حتى لا تفسر هذه المساعدات فيما بعد بأنها نفوذ أجنبى فى اليمن .

وإذا صبح هذا الاستنتاج المنطقى لكان معناه أن هذه اليد الخفية قد تطلعت إلى تجريد الثورة الجمهورية من المساعدات المصرية حتى تسقط فى إيدى أعدائها دون مشقة . ولذلك وضعت حجر الأساس لثورتها المضادة منذ قيام الثورة الجمهورية .

ومما ضاعف خطورة هذه اليد الخفية أنها انطلقت من صنعاء ونطقت باسم الثورة ذاتها ولم يلتفت الثوار إلى خطورتها .

كذلك لم يعجبنى ما نصت عليه هذه اليدالخفية من إنشاء روابط أكثر مع الدول العربية المتحررة ، لأن النص على ذلك يعتبر بمثابة إعلان للحرب من جانب الثورة الوليدة على غير هذه الدول ، بينما لم يكن في وسع الثورة أن تثق في قدرتها على الدفاع عن نفسها ، وكانت قوة الثوار تعتمد بصفة أساسية على أنهم أعدوا أنفسهم للمجازفة بأرواحهم من أجل اليمن ، فكان لزاما عليهم أن يضيقوا ساحة المعركة .

كما ساءنى عدم إعلان الإجراءات التى تعالج نفسية الشعب اليمنى وتضمد جراحه المستعصية ، مثل إطلاق الرهائن من أولاد شيوخ ورؤساء القبائل وغيرهم ، وإلغاء الخطاط والتنافيذ ، وإعتبار الزكاة أمانة ، وإلغاء جميع البقايا من الضرائب ، وإلغاء السخرة ، وضرائب الصحة والخمس والخيرية ، وحواجز المرور ، ورفع مستوى معيشة الشعب وتحسين رتب الجيش والشرطة والموظفين .

على نقيض خطة الثورة التي أرسلتها للثوار وتضمنت الاكتفاء بالتحفظ على الشخصيات التي يحتمل أن تقوم بأعمال مضادة للثورة ، ولمدة محددة حتى يستقر النظام الجمهورى ، فوجئت بأخبار من صنعاء أزعجتنى حين بلغنى أن بعض الضباط الذين فقدوا أعصابهم بعد الثورة تسرعوا بإعدام نحو عشرين رجلا من كبار الشخصيات اليمنية ، بدون مبرر ولا محاكمة ، وكان من بينهم من يستطع أن يؤدى خدمات جليلة للجمهورية بعد قيامها .

كذلك ثارت دهشتى من تأخير إذاعة أسماء مجلس قيادة الثورة حوالى يوما كاملا بعد إعلان الثورة ، ثم كانت الطامة الكبرى حين لم أسمع شيئا عن تشكيل مجلس الدفاع الأعلى الذى كان من بين التصميم الذى وضعته للثورة كى يضم العلماء ورؤساء وشيوخ القبائل على النحو الذى سبق شرحه ، حتى لا يشعر هؤلاء بأنهم غرباء عن الثورة مما يؤدى إلى وقوفهم ضدها ، مستنكرين أن يحكم اليمن مجلس عسكرى يمتاز بالشجاعة الوطنية ، بغير خبره سياسيه ، ولا وجاهة إجتماعية فى مجتمع قبلى متعصب .

ذلك فضلا عن عدم إذاعة أسماء بقية أعضاء مجلس قيادة الثورة والإكتفاء بإذاعة أسماء الذين اختارتهم هذه اليد الخفية وتعيين الباقين في مجلس رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ، وفات على هذه اليد الخفية أن عضوية مجلس قيادة الثورة في اليمن تضحية .. أية تضحية .. وعقلاء الثوار يعرفون أنهم ، في ظروف اليمن ، لن يستطيعوا الإحتفاظ برؤوسهم في صنعاء أكثر من بضعة أيام أو تزيد قليلا ، ما لم تحدث معجزة من السماء لا تخطر على قلب أحد .

كما فات على هذه اليد الخفية أن الثورة لا تستقر عند ضرب قصر البدر بالقنابل وإنما تبدأ منذ ذلك التاريخ . يبدأ الصراع من أجل بقاء الثورة . الصراع من أجل تحقيق أهدافها الإصلاحية . الصراع من أجل تثبيت مكانتها الدولية . كل ذلك يحتاج إلى تكامل جهود قوية عازمة وقادرة على أن تقوم بذلك كله ، في شتى المجالات ومختلف الساحات .

فقد كان كل الرجال الذين اشتركوا في الثورة ، سواء أعلنت أسماؤهم أو تأجل إعلانها ، هم أصحاب مواهب متعددة ومتكاملة ، فإلى جانب الذين لهم دراية بالشئون العسكرية نجد الذين لهم سلطان أكثر بين العلماء ، والذين لهم وجاهة أكبر بين القبائل ، والذين لهم نفوذ أعظم بين التجار والذين لهم قدرة أفضل على استيعاب الإطار العام للثورة واقتراح الاستراتيجية والتخطيط القريب والبعيد .

يحناج المجتمع اليمنى إلى كل هؤلاء حتى يقتنع فيطمئن ويهدأ ويتجاوب مع الثورة حين يتطلع بثقة ويقين نحو المستقبل الأفضل ، لأنه مجتمع مسلح لا تخيفه طلقة مدفع على قصر البشائر ، ولا ترهبه قذيفة دبابة على رأس البدر ، كما لا يستسلم من مجرد إعدام العشرين من أقطابه السابقين .

كان من المتفق عليه أن تودع نسخة من أوراق الثورة لدى الزميل القاضى عبد السلام صبره لإذاعتها إذا تمكنت مجموعة صنعاء من محطة الإذاعة ، بينما تظل النسخة الأخرى لدى الزميل عبد الغنى مطهر لإذاعتها من محطة اللاسلكي في تعز والتي

وصلناها بإحدى محطات الإذاعة في مصر لإذاعة البلاغات الثورية إذا فشلت مجموعة صنعاء في السيطرة على محطة إذاعة صنعاء بصفة سليمة صالحة للتشغيل.

قيل أن الزميل القاضى عبد السلام صبره سلم هذه الأوراق بعد قيام الثورة إلى الأستاذ محمد عبد الله الفسيل لإذاعتها فأجرى هذه التعديلات أثناء إذاعتها لأغراض حزبية وطائفية .

فى مساء يوم الخميس ٢٧ سبتمبر ١٩٦٢ ذهبت مع أنور السادات لزيارة الرئيس عبد الناصر فى منشية البكرى حيث كان المشير عبد الحكيم عامر فى إنتظارنا . شرحت للرئيس جمال استنتاجاتى بعد سماع بلاغات الثورة وقلت أن أهم ما جاء فيها هو قيام الثورة وإسقاط النظام الإمامى وإعلان الجمهورية العربية اليمنية .

وكما سبق القول ، كانت الطائرة الداكوتا تنتظرني في مطار القاهرة وعليها محطة لاسلكية تصلح للإذاعة والاتصال بالقاهرة وكمية من الأسلحة والذخيرة ، ولم يكن الرئيس قد اختار الضابط المصرى الذي سيرافقني للقيام بجرد الأسلحة والذخيرة في المخازن اليمنية بعد قيام الثورة حتى أتعرف على احتياجات الجيش اليمنى ، الذي يلزم العمل على إنشائه وتدريبه وتسليحه بالنظم والأسلحة الحديثة .

قال المشير عبد الحكيم عامر أنه اختار لهذه المهمة مدير مكتبه العميد على عبد الخبير فرحبت بهذا الإختيار ، ووجهت كلامى للمشير قائلا أنه إلى جانب العميد على عبد الخبير أرجو أن يسافر معى الرائد صلاح المحرزى الذى كان على علاقة وثيقة مع جميع الصباط الذين قاموا بالثورة ، حيث قد تولى تعليمهم وتدريبهم وتنمية الروح المعنوية فيهم سواء من كان منهم فى الكلية الحربية أو فى مدارس الأسلحة ، وإن وجوده فى اليمن فى مثل هذه الظروف سيمكنه من توحيد صفوفهم وجمع شملهم وإزالة ما سوف ينشأ بينهم من حساسيات بعد قيام الثورة ، وهو أمر لا بد من حدوثه على المستوى البشرى الإنساني ، كما يحدث عادة فى كل ثورة .

استحسن المشير عامر هذا الرأى ووعد بتنفيذه بعد سفرى إلى اليمن . وطلبت من الرئيس جمال أن يرسل معى مجموعة ضباط شفرة من مكتبه الخاص حتى يتم اتصالى به مباشرة والتعرف على أرائه ونصائحه بصفة مستمرة ، فأتفادى سوء نقل المعلومات إليه كما حدث بينه وبين الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم بعد قيام الثورة العراقية ، وقلت له ضاحكا أن السادات قال لى أنه بعد قيام الثورة سيكون اتصالى مباشرة مع « المعلم » فلما سألته عن ذلك المعلم قال « أنه معلم واحد ، هو الرئيس جمال عبد الناصر » .

استغرق الرئيس جمال ضاحكا ووعدنى بتكليف النقيب محمد عبد السلام محجوب وثلاثه من أعوانه بالسفر معى ، وقال أن سفرى عندئذ سوف يتأخر لليوم التالى حتى يتأهب النقيب عبد السلام وزملاؤه للسفر فلم أمانع فى ذلك إستكمالا للإحتياجات الضرورية التى رأيت أنها تلزم للثورة . ( النقيب محمد عبد السلام محجوب هو الآن اللواء محمد عبد السلام محجوب وكيل المخابرات العامة المصرية ) .

قال الرئيس جمال أن وصول المساعدات العسكرية الرمزية إلى اليمن وهى مجموعة سرية عبارة مائة ضابط وجندى سوف يستغرق نحو عشرة أيام وربما أسبوعين ، وسألنى كم يوما نستطيع أن نصمد فيها فى صنعاء إلى حين وصول هذه المساعدات ؟ . قلت أربعة أيام ، وأغلب الظن أن رؤوسنا بعدها سوف تعلق على أشجار صنعاء أو على بوابات سورها القديم .

إعتدل الرئيس جمال في جلسته وقال: لماذا إذن قمتم بالثورة ؟ وفيما تلهفك على السفر إلى صنعاء واصطحابك على عبد الخبير وعبد السلام محجوب وغيرهما لذبحمها في اليمن ؟

قلت : « وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت » لا بد يا سيادة الرئيس من بركان ..

بركان لا يحتاج صانعوه اليمنيون إلى حساب دقيق للنجاح والفشل .

بركان يكفيه أن يأتى بطبيعة يمنية جديدة ، وجغر افيا يمنية جديدة تهدم جبال الخر افات وتدفن أسباب التخلف .

ولا بأس إذا احتاجت اليمن إلى براكين أخرى جديدة ، تحت قيادات ثورية أخرى جديدة ، تبدأ من حيث أنتهينا ، وانتهى البركان الأول لتصل بعد ذلك إلى النجاح الأخير .

هذه فلسفتنا وتدخل فى حساباتنا عوامل إيجابية كثيرة ، من بينها إستعدادنا للمجازفة إلى حد الموت ، وإصرار الشعب اليمنى على التغيير الجذرى ، والتزام القيادة المصرية بنجدة الشعوب المتطلعة إلى النهضة والحرية والوحدة العربية .

وتساءلت : هل كان الرئيس جمال يضمن نجاح ثورة ٢٣ يولية ؟ وهل كان متأكدا من النجاة برأسه إذا ما فشلت ؟

ربما كان عنصر المجازفة في ثورة ٢٣ يوليو في مصر أقل كثيرا من عنصر المجازفة في ثورة ٢٦ سبتمبر في اليمن ، نظرا لانضباط الجيش المصرى وسائر الأجهزة الحكومية الموجودة في مصر ، لكن الأرض في اليمن أرض جبلية ليست كالأرض المصرية ، ولذلك يمكننا أن نحارب من جبل إلى جبل ومن شعب إلى شعب ، وربك يخلق ما يشاء ويختار .

إقتنع الرئيس جمال عبد الناصر بالمجازفة معى بالعميد على عبد الخبير والنقيب عبد السلام محجوب وزملائه واتفقنا على السفر في منتصف ليلة اليوم التالي إلى صنعاء حتى تصل الطائرة إليها مع أول ضوء للفجر.

أبلغت الزميل الطيار عبد الرحيم عبد الله بهذا الموعد وكذلك القاضى محمد محمود الزبيرى الذى عينته الثورة وزيرا للمعارف. وقد طلب الأستاذ أحمد محمد نعمان أن يسافر معنا فاعتذرت له لأن إسمه لم يرد في التشكيل الوزارى ولا في أى تشكيل أخر ووعدته ببحث موضوعه مع الزملاء في صنعاء عند وصولي إليها.



جاء أنور السادات إلى بيتى مساء الجمعة ٢٨ سبتمبر ١٩٦٢ ليصحبنى إلى الرئيس جمال عبد الناصر وكانت معه السيدة زوجته لتوديعى ، وفى غرفة الاستقبال توجت زوجتى أمام السادات وزوجته وبقية المودعين قصة كفاحها معى فقالت ( لقد قامت الثورة التى خططت لها وجاهدت من أجلها ، والأعمار بيد الله ، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا ، وكل رجائى إذا ما دقت ساعتك أن تموت شجاعا لأنك تموت من أجل قضية عادلة وهبت نفسك لها ، وسوف يكون استقبالك للشهادة إذا ما قدرها الله لك في ساحة الجهاد في اليمن وأنت شجاع أثمن تركة وأعظم شرف تتركه لى ولأو لادك ومن تجاوب معك من أبناء اليمن ) .

نطقت زوجتى بهذه الكلمات ووجها كالصخر لا يلين ، وعيونها جامدة لم تبتل وملامحها صارمةتعنى ما تقول ، ونبراتها صارخة لأنها تحكى مأساة اليمن .

أخذنى السادات بسيارته إلى بيت الرئيس جمال عبد الناصر وأثناء الطريق كرر السادات إعرابه عن عظيم دهشته وبليغ إشادته بزوجة تختار مثل هذه الكلمات التى نطقت بها فى شجاعة ، وضغطت عليها فى إصرار ، وهى تودع زوجها ووالد أبنائها حين يذهب بإرادته راضيا مختارا إلى ساحة قتال ، كان الموت فيها أكثر إحتمالا من الحياة . وصلنا إلى الرئيس جمال عبد الناصر وتحدثنا كثيرا عن الاستراتيجية السياسية والعسكرية لثورة اليمن ، وتم الاتفاق على أمور جوهرية كثيرة ، من بينها موافقة الرئيس على أن تتجنب حكومة الثورة اليمنية الاقتراب من النزاع المصرى السعودى وأن أقوم بإبلاغ ذلك إلى الزميل العميد عبد الله السلال وزملائي أعضاء مجلس قيادة الثورة ، كما أبلغني الرئيس جمال عبد الناصر أن الرائد صلاح المحرزى سوف يلحق بى إلى صنعاء مع أول سرية مصرية .

توجهت مع السادات إلى مطار القاهرة حيث كان فى إنتظارى الرجل الوطنى المحيط بالتاريخ العربى ، والذى كنت أنهل من معينه الخصب كلما كنت أتحدث معه عندما كان رجاله يملأون حقائبى بالأسلحة والذخيرة ، إنه اللواء صلاح الحديدى مدير المخابرات الحربية وعدد من الضباط المصريين ، وقد شرح اللواء الحديدى هذا المشهد الخطير فى مجلة روز اليوسف فى ٢٦ مايو ١٩٨٠ صفحة ٣٢ تحت عنوان (رحلة فى منتصف الليل) فقال

(بدأت الاستعدادات لنقل الدكتور البيضانى ورفاقه إلى صنعاء يوم ٢٢/٩/٢٨ على طائرة ركاب عسكرية تحمل معها فريقا صغيرا من الضباط المصريين ومعهم أجهزة إتصال بالقاهرة .

كان المنظر مثيرا في مطار ألماظه الحربي وقد خلا ليلا إلا من أقل عدد من الفنيين الضروريين لإدارته . وحوالي عشرة رجال بين مسافر ومودع يرتدون مختلف أنواع الملابس وبألوان صارخة متباينة . يحمل المسافر منهم رشاشه وذخيرته . وحاجياته الشخصية ولم ينس البعض منهم خنجره وعمامته . ويتشبث كل منهم بصندوق يحوى بضع قنابل يدوية . أصر معظمهم أن يحملوها لتكون في متناول أيديهم عند نزولهم من الطيارة في صنعاء وكأنها طوق النجاة من تصاريف الزمن المجهولة وكان عجيبا منهم هذا الحب لصندوق القنابل اليدوية ، والإصرار على أن يكون في حوزتهم . ذلك الإصرار المبنى على توقع القتال بمجرد لمس أرجلهم لأرض وطنهم ، الأمر الذي أشفقت معه على مجموعة ضباطنا المرافقين لهم بالإضافة إلى الطائرة نفسها وطاقم قيادتها وكم سعدنا عندما تلقينا أول برقية بوصولهم إلى صنعاء وصولا طبيعيا ) . ( الوثيقة رقم ٢٣ )

صعدت إلى الطائرة وتبعنى الزميل الطيار عبد الرحيم عبد الله والقاضى محمد محمود الزبيرى والعميد على عبد الخبير والنقيب محمد عبد السلام محجوب وزملاؤه.

كانت وجوه المودعين من الضباط والفنيين المصريين ، الذين كانوا في وداعنا بحكم عملهم وعلى رأسهم مدير المخابرات الحربية ، وجوها قلقة حائرة وهي تودعنا إلى المصير المجهول ، ولم يكن مبعث ذلك القلق ما ينتظرنا في صنعاء إذا ما فشلت الثورة قبل وصولنا فحسب ، وإنما كان أيضا احتمالات ضرب الطائرة فوق البحر الأحمر بواسطة إحدى السفن الحربية المعادية لثورة اليمن ، لا سيما أن هذه الطائرة تطير على ارتفاع متوسط وبسرعة بطيئة بحكم نوعها وحمولتها وفي موعد غير مثبت في جداول خطوط الطيران العادية .

كان يقود هذه الطائرة الطيار المصرى أحمد نوح ( وزير الطيران المصرى فيما بعد ) وعندما اقتربنا من ساحل اليمن أبلغنى أحمد نوح أنه تلقى إشارة من الحامية البريطانية العسكرية في جزيرة كمران المواجهة للساحل اليمنى تسأله عن جنسية الطائرة ووجهتها فقلت له: لا ترد عليها .

عاد أحمد نوح وأبلغني أنه تلقى تحذيرا ثانيا بضرب الطائرة إذا لم تفصح عن جنسيتها ووجهتها .

فسألته: هل عندنا طريق أخر نسلكه إلى صنعاء ؟

قال لا ..

قلت .. إذن أمض في سبيلك ولا ترد عليها ..

قال : سوف يضربونها إذا لم نرد عليهم ..

قلت : سوف يضربونها إذا قلنا لهم أنها مصرية أو يمنية متجهة إلى صنعاء ولا أقبل تاريخيا أن تهبط الطائرة عندهم بناء على أوامرهم حتى ولو سمحوا لها بالإقلاع إلى صنعاء بعد ذلك .

قال: وما العمل ..

قلت : أمض في طريقك إلى صنعاء ودعهم يضربونها ..

جاء الزميل عبد الرحيم عبد الله والقاضى الزبيرى إلى غرفة القيادة يسألانى عن سبب غيابى هناك بعد أن دعانى قائد الطائرة أحمد نوح فأخفيت عنهما ما دار بيننا إحتفاظا برابطة جأشيهما .

أراد الله أن نصل إلى صنعاء حيث كان في انتظارنا الزميل على عبد المغنى والأستاذ محمد عبد الواحد القائم بأعمال السفارة المصرية وجمع حاشد من رجال وشباب الثورة.

استقيال المؤلف في مطار صنعاء



توجهنا إلى القصر الجمهورى حيث كان الزميل على عبد المغنى قد أعد لى غرفة تتسع لنومى إلى جوار العميد عبد الله السلال ، الذى كان فى ذلك الوقت يقوم بتجهيز حملة عسكرية على إحدى المناطق المتمردة ، كما جهز الزميل على عبد المغنى غرفتين فى دار الضيافة للزميل عبد الرحيم عبد الله والقاضى محمد محمود الزبيرى .

إنفرد بى الزميل على عبد المغنى وحكى قصة تكتل الضباط ضد المقدم عبد الله جزيلان الذى حاول بكل الطرق أن يفرض نفسه على الثورة إستنادا إلى رتبته العسكرية كمقدم وإلى وظيفته كمدير الكلية الحربية ، فنصحته بالحفاظ على روح العمل الجماعى وسلامة الثورة لتفادى كل أسباب الإنهيار .

شرح الزميل على عبد المغنى حالة الثوار المعنوية عندما أذاعت صنعاء مساء الجمعة الا سبتمبر ١٩ برقية الرئيس عبد الناصر المؤيدة للبدر ، فقال أنهم فهموا منها أن مصر قد صرفت النظر عن تأييد الثورة ، وأن الأستاذ نعمان وسائر الأحرار القدامى فى الداخل والخارج سوف يستأنفون تخدير الشعب محتفظين بنفس ركائز النظام الإمامى العنصرية والطائفية تحت قيادة البدر ، وبمساعدة مصر التى أدارت ظهرها للثورة ، الأمر الذى أدى إلى إنهيار عزيمة الثوار فأخذ بعضهم يلعقون جراحهم القاتلة ويكظمون غيظهم المميت ، بينما انصرف أكثرهم يبحثون عن مستقبل مجهول يزعمه البدر الإمام الجديد .

ثم قال أنه عندما استلم برقيتي الرمزية بواسطة السفارة المصرية بعد ذلك بثلاثة أيام أي صباح يوم الثلاثاء ٢٥ سبتمبر ١٩٦٧ أخبره فيها بأن البدر قد عرف أسماء وتحركات الثوار وأنصحه بالمجازفة إما بقيام الثورة أو التوجه مع زملائه إلى عدن حتى أدبر لهم كيفية وصولهم إلى القاهرة ، فسر هذه البرقية بأن مصر لا تزال عند وعدها بتأييد الثورة فأسرع إلى زملائه الثوار يطلعهم عليها فاختلفوا حولها ما بين مصدق ومكذب ، غير أنهم عندما سمعوا صوتي من إذاعة صوت العرب في مساء نفس ذلك اليوم أنادي بالثورة ويكاد صوتي يجهش بالبكاء مستخدما أقصى درجات الإلحاح ، وأعلى نبرات الحماس ، مؤكدا أنني واثق كل الثقة في نجاح الثورة ، متأكدا كل التأكد من أن مصر التي سمحت في بهذا النداء الثوري من إذاعة صوت العرب لا بد أنها لا تزال ملتزمة بدعم الثورة والدفاع عنها ، الأمر الذي أقنع الثوار بثبات الموقف المصرى فأعاد الحماس إلى نفوسهم ، وثبت اليقين في صدورهم ، وبعث القوة في سواعدهم ، فأسرعوا إلى مدرعاتهم ودباباتهم اليقين في صدورهم ، وبعث القوة في سواعدهم ، فأسرعوا إلى مدرعاتهم ودباباتهم وانطلقوا يضربون قصر البدر وهم يهتفون بالثورة الجذرية الجمهورية .

أكد الزميل على عبد المغنى أن هذا التحرك الثورى لم يستغرق أكثر من ساعتين النتين من بعد سماع ندائى الأخير بالثورة من صوت العرب فأخذوا يلومون ضعاف العزائم الذين عرقلوا قيامها بعد دفن جثمان الإمام أحمد حسب الحل الثانى من خطة الثورة الذي كان من الممكن أن يمنع إراقة الدماء . وقال أنه وزملاءه الضباط الثورا كانوا في حاجة إلى نقل ذخائر الدبابات إلى مواقعها عن طريق أسطح ثكنات الكلية الحربية فاضطروا إلى إبلاغ المقدم عبد الله جزيلان مدير الكلية الحربية بعزمهم على القيام بالثورة بعد أن بدأوا يتأهبون القيام بها فعلا لأنهم كانوا يخفون عنه جميع تحركاتهم ( وقد سجل هذه الحقيقة بعض الضباط الثوار في كتابهم - أسرار ووثائق الثورة اليمنية في صفحتى ٦٦٦ و ١٩٨٩ وشرحوا الأسباب التي جعلتهم يقررون عدم إشعار المقدم عبد الله جزيلان بأسرار الثورة إلا في اليوم الذي يتم فيه تفجيرها ) ، وكانو يستخدمونه فقط في حمل رسائلهم إلى العميد حمود الجائفي دون إطلاعه على أية تفاصيل .

أضاف الزميل على عبد المغنى قائلا أنه بعد أن فشل الحل الثانى من خطة الثورة أضطرت مجموعة صنعاء إلى اختيار حل سريع تتجلى فيه روح الفدائية أكثر من دقة التخطيط.

أشاد الزميل الملازم على عبد المغنى بصفة خاصة بالزملاء النقيب عبد اللطيف ضيف الله والنقيب حسين السكرى والملازمين صالح الرحبى وأحمد الرحومى وعبد الله محسن المؤيد وصالح الأشول وناجى على الأشول وعبد الله عبد السلام صبره ويحيى جحاف ومحمد مطهر زيد وأحمد مطهر زيد وعبده قائد.

وقال أن ذلك الحل السريع إقتضى تكليف النقيب حسين السكرى والملازم صالح الرحبى بقتل الإمام البدر عند خروجه من مقر إجتماع مجلس الوزراء غير أن النقيب السكرى تطوع بأن ينفرد بهذه المهمة ، وكان قد تم نقل ذخائر الدبابات إلى مواقعها ، وتأهب الثوار للهجوم على قصر البدر وإحتلال محطة الإذاعة والقبض على الخطرين من ركائز النظام الإمامي بمجرد سماع طلقات رصاص النقيب حسين السكرى في مقر إجتماع مجلس الوزراء .

غير أن إجتماع مجلس الوزراء إنتهى وعاد الإمام البدر سالما إلى قصره بعد أن تعثرت مهمة النقيب حسين السكرى حيث تعثر خروج الرصاص من مدفعه الرشاش .

قام الملازم عبد الله عبد السلام صبره بإبلاغ الثوار بهذه المفاجأة فقرروا تحريك الدبابات والمدرعات إلى قصر البشائر (قصر البدر) وكانت ست دبابات ، الأولى بقيادة الملازم عبد الله عبد السلام صبره ، والثانية بقيادة الملازم محمد الشراعى ، والثالثة بقيادة الملازم عبد الله محسن المؤيد ، والرابعة بقيادة الملازم يحيى جحاف ، والخامسة بقيادة الملازم عبده قائد ، ثم أرسلوا دبابة سابعة بقيادة الملازم عبد الكريم المنصور إلى جانب عدد من السيارات المدرعة بقيادة الملازم أحمد الرحومى .

استطرد الزميل قائلا أنه بعد أن قاموا بالثورة أخذوا يبحثون لها عن رئيس عسكرى يتولى قيادتها بعد أن انسحب منها العميد حمود الجائفى الذى توترت أعصابه قبل قيام الثورة وذهب بعد وفاة الإمام أحمد إلى مدينة الحديدة ، فاتجهت الأنظار من حيث الرتبة العسكرية إلى العميد عبد الله السلال قائد حرس البدر الذى سبق أن أبدى إستعداده للإشتراك فيها بعد أن يقوم بها الثوار ويضمنوا تأييد مصر ، فكلفوا القاضى عبد السلام صبره بالإتصال تليفونيا بالسلال الذى كان لا يزال فى بيته بعد أن إنتهى الثوار من ضرب قصر البدر وإحتلال الإذاعة والقبض على جميع كبار ركائز النظام الإمامى وأوشكت ذخيرتهم أن تنفذ من أسلحتهم ، فاشترط السلال أن يذهب أولا إلى قصر البدر ( يستطلع الأحوال ) ثم يقابل الضباط الثوار .

وعندما لم يصل السلال حسب وعده إلى مقر قيادة الثورة أعاد القاضى عبد السلام صبره الاتصال به تليفونيا للمرة الثانية في بيته فأجاب السلال بأن (طلقات الدبابات مع ظلام الليل إضطرته إلى العودة إلى بيته ).

بعد ذلك أعاد القاضى عبد السلام صبره الاتصال تليفونيا بالسلال للمرة الثالثة فى بيته مستنكرا موقفه السلبى المتخاذل وسأله عن (موقفه النهائى) فأجاب السلال بأنه (سيبقى منتظرا فى البيت إلى أن يأتى الوقت المناسب).

ولما نفذ صبر الثوار وأوشكت ذخيرتهم هى الأخرى أن تنفذ من بين أيديهم أرسلوا إلى السلال إحدى المدرعات بقيادة الملازم أحمد الرحومي ومجموعة من الضباط فجاءوا بالسلال إلى مقر القيادة حيث طالبوه بأن يصدر أمرا بفتح قصر السلاح ( مخازن السلاح ) باسم البدر بصفته قائدا لحرسه .

ساوم السلال على توقيع هذا الأمر باسم البدر ، ووافق الثوار على تنصيبه رئيسا لمجلس قيادة الثورة .

حمدت الله على نجاح مجموعة صنعاء ولا أنسى أننى عندما كنت فى القاهرة أخطط للثورة وأقوم بإرسال الأسلحة والذخائر إلى الزملاء رجال الثورة فى تعز وصنعاء لم يغب عن ذهنى مطلقا أنه كان من المتعذر جدا أن تبدأ مجموعة تعز بالقيام بالثورة ، لكننى كنت أتعلق بأية بارقة أمل ، ولم يكن أمامى غير ذلك من عمل ، فالإمام أحمد يقيم فى تعز ، وأعلم علم اليقين أن المواطن المقيم فى اليمن لن يتحمس لتأييد ثورة شعب لا يزال الإمام أحمد يتولى أمره ويفتك برجاله .

كان من المتعذر أن تبدأ مجموعة تعز بالثورة حيث كانت تتكون من تجار ورجال قبائل وعدد من الضباط والجنود والقاضى عبد الرحمن الأريانى الذي يثير الخوف والقلق فى نفوس الثوار بالرغم من تطلعه إلى إسقاط النظام الإمامى ، لأنه وهو يتقدم خطوة نحو النهوض بالشعب اليمنى يتراجع خطوتين حين يتذكر تجاربه فى سجون الإمام وخروجه ذات يوم لقطع رأسه فى ساحة الإعدام .

تجار تعز ، كغيرهم من التجار ، يخافون غدر المجهول . وقبائل تعز ، كغيرها من قبائل اليمن ، تخشى بطش الإمام . أما شباب تعز الأحرار فقد كانت أسلحتهم الخفيفة وقنابلهم اليدوية لا تكفى لاقتحام قصر الإمام وإخراجه إلى الشعب حيا أو ميتا .

وكانت هذه الضربة الأولى متوقفة على تحرك الضباط الأحرار من أعضاء مجموعة تعز .

وكان التجار ورجال القبائل والشباب الثائر ينتظرون هذه الضربة الأولى حتى يبدأ دورهم بإحتلال المراكز الحكومية والقبض على ركائز النظام الإمامي .

وكان الضباط الأحرار من أعضاء مجموعة تعز ينتظرون التأكد من تجاوب مجموعتى صنعاء والحديدة عند قيامهم بالثورة في تعز .

انتظروا ، وانتظروا ، وطال بهم الانتظار فمات الإمام أحمد في تعز ونقل جثمانه إلى صنعاء ، وانتقل الدور الرئيسي في الثورة مع جثمان الإمام إلى مجموعة صنعاء ، فقدت مجموعة تعز الصفحة الذهبية الأولى من صفحات التاريخ اليمني ، تلك الصفحة الأولى التي سجلها الزميل على عبد المغنى وزملاؤه الأبطال في صنعاء .

ولا ينال ذلك من الدور التاريخي الذي قام به الزميل عبد الغني مطهر في تعز ، فهو أحد التجار الأحرار ، وهب كثيرا من ماله للثورة وعرض حياته للخطر حين قام بحفظ ونقل الأسلحة والذخائر للثوار . ولا يطلب منه التاريخ أن يكون داعية لفكر ولا حاملا لسلاح .

وقد كرمته الثورة بتعيينه أول وزير التجارة ، وأذكر إننى واجهت لوما عنيفا من بعض المثقفين اليمنيين بسبب تعيينه في هذا المنصب وتعيين الزملاء التجار الأحرار على محمد سعيد وزيرا المصحة ومحمد ميهوب ثابت وزيرا الشئون المغتربين وعبد القوى حاميم وزيرا المشئون البلدية والقروية . قلت أنهم طالما قد اشتركوا في شرف التمهيد المثورة وغرس جذورها فلهم الحق في الاشتراك في شرف الدفاع عنها حتى يبدأ الشعب في قطف ثمارها .

خيرتهم بين الوزارة والتجارة ، فاختاروا الوزارة وتركوا التجارة ، وكان في ذهني أن أعين لهم مستشارين فنيين إلى أن يظهر في اليمن جيل من الخبراء اليمنيين يتولون المسئولية الوزارية ويحملون مشاعل الحضارة الحديثة .

بادر ني الزميل الثائر على عبد المغنى بقوله أنه استغرب عدم إذاعة البلاغات الثورية كما سبق أن إتفقنا عليها والتي سلمها إلى العقيد حسن العمرى لإذاعتها ، وقال أنهم استغلوا فرصة تفرغه لتحريك قوات الثورة وحرفوها . ولما سألته عن أسماء الذين حرفوها اتضح لى أنه هو نفسه لا يعرف عنهم شيئا ، لكنه قال ( يا أخ عبد الرحمن أنت الأب الروحي للثورة ، ولولا صوتك من صوت العرب ما تحرك أحد ، ولولا اتفاقك مع مصر على مساعدة الثورة ما قامت الثورة ، لقد كان من السهل علينا أن نضرب قصر البدر ونعلن الثورة لكنه سوف يكون في غاية الصعوبة أن نحميها بعد أن قمنا بها ، وأنت قد جئت إلى صنعاء ووضعت رأسك معنا على المقصلة أو حبل المشنقة فأرجو أن تقوم بكل ما تراه ضروريا لإنقاذ الثورة والعمل على نجاحها . وسوف تجد مني ومن جميع الزملاء وعلى ضروريا لإنقاذ الثورة والعمل على نجاحها . وسوف تجد مني ومن جميع الزملاء وعلى ولا بد أن يرحب باستكمال تشكيل الثورة وعلى وجه الخصوص استكمال قائمة أعضاء ولا بد أن يرحب باستكمال تشكيل الثورة وعلى وجه الخصوص استكمال قائمة أعضاء مجلس القيادة بالأسماء التي حذفها المذيع أو ذلك المجهول الذي سلمها إلى المذيع بعد أن فعل بها ما فعل ) .

قلت للزميل على عبد المغنى أن من أهم الأمور التى يلزم علاجها فى أسرع وقت إعلان تشكيل المجلس الأعلى للدفاع حرصا على تعاطف علماء اليمن ورؤساء وشيوخ القبائل مع الثورة قبل أن تبدر من بعضهم مواقف معادية يصعب بعدها إقناعهم إلا بإعلان الحرب عليهم ، الأمر الذى ينبغى أن نعمل ما فى وسعنا كى نتفاداه أو نقلل من خطورته .

أيد الزميل على عبد المغنى وجهة نظرى وكاد ينفجر غيظا من عدم إذاعة تشكيل هذا المجلس حتى تلك الساعة ، وقال إننى عندما التقى بالعميد عبد الله السلال سوف أجد منه ترحيبا عظيما بإعلان تشكيل هذا المجلس .

كانت فكرة تشكيل هذا المجلس تعتبر الأولى من نوعها فى تاريخ الثورات فى اليمن حيث لم يسبق لأية ثورة أن فكرت فى مثلها ، فكانت الثورات فى واد ورؤساء وشيوخ القبائل فى وادى آخر مما سهل على الأئمة إستقطابهم وإستمالتهم لضرب تلك الثورات إذا جازلنا أن نسميها ثورات لأنها كانت فى حقيقتها مجرد إنقلابات فيما بين الأئمة المتصارعين على العرش .

لم أجد أدنى مشقة فى الحديث مع الزميل الثائر الشاب على عبد المغنى ، بل كان يسبقني إلى استخلاص النتائج من المقدمات .

وهكذا حديث العقول إذا تجردت من الأنانية والعصبية ، وانطلقت تبحث عن الحقائق الوطنية المحددة والمصالح العامة المؤكدة .

بعد خروج الزميل الثائر على عبد المغنى دخل إلى غرفتى الزميل المهندس الزراعى على محمد عبده ( زوج شقيقة زوجة عبد الله جزيلان ) يحمل رسالة من تعز من الزميل الشيخ عبد القوى حاميم باسم جميع المجموعة الثورية فى تعز ، يحتجون فيها على عدم إذاعة أسمائهم ضمن قائمة أعضاء مجلس قيادة الثورة ، وأنهم يفسرون ذلك بأنه إنشقاق بين الثوار حيث لم تمثل فى مجلس القيادة سوى مجموعة صنعاء التى تصادف أن كانت كلها من أبناء المنطقة الشمالية باستثناء الزميل محمد قائد سيف ، مما يهدد الوحدة الوطنية بالخطر منذ بداية الثورة . وتساءلت المجموعة الثورية فى تعز إذا كانت هى التى بدأت بالشروة هل كان من المقبول منها أن تنفرد بمجلس القيادة وتسقط من حسابها مجموعة صنعاء ، كما كانت تدعو إليه أفكار الأحرار الشماليين أنفسهم التى كتبوها بخط أيديهم ودعوا فيها إلى إقامة دولة فى اليمن الأسفل ( الشافعى ) متحررة من الخرافات المسيطرة على اليمن الأعلى ( الزيدى ) ثم بعد ذلك تقوم هذه الدولة بالعمل على تحريره ؟

واصل الزميل الشيخ عبد القوى حاميم تساؤله قائلا :

هل كانت جريمة المجموعة الثورية في تعز أن آمنت بالوحدة الوطنية ونُجحت في الاحتفاظ بولاء اليمن الأسفل كله للنظام الجمهوري من أقصى مشرقه إلى أقصى مغربه ؟

قرأت تلك الرسالة مبتسما فاستنكر الزميل المهندس على محمد عبده ابتسامتى وهو يعلم ما كان فيها ، فهدأت من روعه ورويت له ما قاله الزميل على عبد المغنى وما أتوقعه من العميد عبد الله السلال عندما ألتقى به ، وقلت له أن الوحدة الوطنية فى خير وأن ما حصل لم يكن بإرادة الزملاء أعضاء المجموعة الثورية فى صنعاء التى يمثلها الزميل على عبد المغنى ، وأصبح يتولى قيادتها وقيادة الثورة الزميل العميد عبد لله السلال . وأضفت قائلا أن الذى حذف بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة لم ينظر إلى كونهم من شوافع اليمن الأسفل أو من زبود اليمن الأعلى بدليل أنه كما حذف جميع الشوافع من ثوار اليمن الأسفل حذف أيضا بعض الزيود من الأعمدة الرئيسية لثوار اليمن الأعلى كالعقيد حسن العمرى والقاضى عبد السلام صبره والملازم سعد الأشول والقاضى عبد الرحمن الارياني .

ثم زارنى الأستاذ محمد عبد لله الفسيل وهو المذيع الذى تولى إذاعة بلاغات الثورة وقال ( إننا نقبل المساعدات المصرية لكننا لا نقبل التدخل المصرى فى الشئون اليمنية ، وإلا فإننا نستطيع أن نعتمد على أنفسنا ) قلت ( إننا جميعا نريد أن نعتمد على أنفسنا ، وهناك فرق بين أن نريد وبين أن نستطيع ، ولكن لماذا تفترض من الآن أن مصر سوف تتدخل فى شئون اليمن الداخلية ؟ ) .

قال : ( إننا نعرف موقفها في سوريا أيام الوحدة ) .

قلت : ( هل تتكلم باسم مجلس قيادة الثورة ؟ ) .

قال : ( لا ) .

قلت : (إذن لماذا تبدأ بأننا عندما تعبر عن رأيك الشخصى ؟) .

قال : ( إن جميع اليمنيين أعضاء في مجلس قيادة الثورة ومهمتهم أن يحافظوا على استقلال بلادهم ) .

قلت : ( هذا أعظم خبر سمعته حتى الآن بعد قيام الثورة وأرجو أن يتحقق لأنه لن يجعلنا نحتاج إلى مساعدة أحد للدفاع عن الثورة ما دام جميع اليمنيين أعضاء في مجلس قيادتها ) .

بدأت أفهم من هذا الحديث السبب في إضافة ( القضاء على النفوذ الأجنبي في اليمن ) إلى أهداف الثورة ، الأمر الذي جعلني أشم رائحة الثورة المضادة ولم يصل إلى اليمن من المصريين في ذلك الوقت سوى العميد على عبد الخبير والنقينب عبد السلام محجوب وثلاثة آخرين ، بينما هرب البدر حيا ، وأعلنت المملكة العربية السعودية تأييدها للأسرة المالكة في اليمن وعزمها على مساعدة الحسن إعتقادا منها أن البدر قد مات ، كما رفضت أمريكا وبريطانيا الإعتراف بالنظام الجمهوري وتواردت الأنباء عن حشود قبلية كثيفة تتأهب للإنقضاض على صنعاء وقطع رؤوسنا وتسليمها للحسن .

ومع ذلك بدأ الأستاذ محمد عبد الله الفسيل يثير حفيظة اليمنيين ضد المصريين غير مدرك للخطر الذي أحاط بأعناق الثوار الجمهوريين .

عجبت من حديث الأستاذ الفسيل معى فتذكرت جوابه على الأستاذ محمد أحمد نعمان السابق نقله فى هذا الكتاب حين قال ( لا بد للأحرار من شخصية ترضى عقول الزيود أى أن تكون من السادة و لا بد أن تكون من أحد ثلاثة بيوت ، إما بيت حميد الدين « أى البدر » وأما بيت الوزير وإما بيت شرف الدين ).

وعندما تذكرت رأيه هذا زال عجبى من حديثه معى عن الندخل المصرى كما تأكدت من أنه أحد أصابع اليد الخفية التى أجرت التعديلات فى بلاغات الثورة أثناء إذاعنها فزكمت أنفى رائحة الثورة المضادة التى تسترت فى ثياب الثورة والجمهورية .

إعترف المذيع الأستاذ محمد عبد الله الفسيل ، فيما بعد ، بأنه هو الذي قام بتشكيل مجلس الوزراء . وجاء إعترافه في مجلة الحوادث اللبنانية في ٩ فبراير ١٩٧٣ ( الوثيقة رقم ٢٤ ) عندما أصبح سفيرا لليمن في ألمانيا الشرقية فقال في صفحة ٢٦ مايلي :

( وفجأة ارتفع صوت ( محمد الفسيل ) سفير اليمن في ألمانيا الشرقية حاليا ، يعلن : هنا صنعاء .. هنا إذاعة الجمهورية اليمنية ..

وكانت القاهرة في انتظار على أحر من الجمر .

قبل حوالى ٨ شهور من هذا التاريخ ، جاء الضابط اليمنى (على عبد المغنى) إلى السفارة المصرية حبث كان يشغل (محمد عبد الواحد) (القنصل حاليا في بيروت) منصب القائم بالأعمال والذي اشتهر بأنه صديق

شخصى للأمير البدر ولى العهد وقتها .. واجتمع الضابط اليمنى بالقائم بالأعمال المصرى وطلب إبلاغ رسالة شخصية للرئيس عبد الناصر ، على شرط واحد ، هو عدم إبلاغها لليمنيين خارج أو داخل اليمن ..

كانت الرسالة تتحدث عن تشكيل للضباط الأحرار في اليمن ، وتسأل عن موقف مصر في حالة قيام التشكيل بالثورة .

ووصلت الرسالة إلى الرئيس عبد الناصر ، الذى كلف (أنور السادات) بمتابعة القضية المينية ..

وبعد أيام تلقى الضابط اليمنى (على عبد المغنى) رد رسالته من عبد الرحمن البيضانى .. ألمع اليمنيين – وقتها – خارج اليمن .. وأبعدهم عن الإنتماءات السياسية السابقة بحساسيتها وانقساماتها ..

كانت رسالة البيضانى تقول: (وصلت رسالتكم وقد أجتمعت بالرئيس عبد الناصر الذى كلفنى أن أبلغكم أن مصر سنقف بكل إمكانياتها الأدبية والمادية معكم).

ثم جاءت رسالة أخرى من البيضائي تطلب من الضباط عدم الاتصال بأى مدنى يمنى .. )

ويروى (محمد الفسيل) سفير اليمن في ألمانيا الشرقية: (كنا في منزل عبد السلام صبره ... وكنا نعرف أن كل ذخيرة الجيش هي ٢٢ طلقة وبدأنا العد حتى وصلنا إلى الرقم ١٨ ... وأدركنا أن (الثورة) في خطر . فقمت واتصلت تليفونيا (بعبد الله جزيلان) وسألت (هل أحتللتم قصر السلاح؟) . فرد غاضبا: (من أنت؟) قلت: (أنا يمني بأقولك أنتم معكم ٢٢ طلقة ... ضربتم ١٨ منها ... فاحتلوا قصر السلاح وإلا ضعتم ...)

واستطرد محمد عبد الله الفسيل في تلك المجلة قائلا : ( وبدأت عملية تشكيل حكومة ...

قبيل الثورة بثلاثة شهور أرسل البيضانى من القاهرة قائمة بالحكومة المنتظرة ... البيضانى رئيسا للوزراء ووزيرا الخارجية وحمود الجائفى للدفاع ( باعتباره الزعيم ) والأريانى للعدل ونعمان للتربية .. وبالطبع أعترض على بقية الأسماء لأنها لم تكن معروفة فى اليمن ، ولكن أحدالم يهتم باعتبار أن ذلك سابق لأوانه ... فلما قامت الثورة اتصل الفسيل فى اليوم التالى بالسلال ، وقال له : لا بد من حكومة وإلا لن يعترف أحد بنا فقال السلال ( إجتمع أنت وصبره وأحمد المرونى وحسن العمرى وشكلوا حكومة .. )

( واجتمعنا فعلا ... وإذا بالعمرى – الذى كان فى وزارة المواصلات وأشرف على الإتصالات اللاسلكية مع المخابرات المصرية للإعداد للثورة – يخرج من جيبه وزارة مشكلة فعلا ... وهى القائمة التى كان البيضائي قد

أرسلها من القاهرة ... أعترضنا ... فأصر وقال هذا إتفاق عقدناه في القاهرة ... ولا يمكن نقضه ثم غادر الإجتماع غاضبا ... إتفقنا كلنا على أن البيضائي لن يكون رئيسا للوزراء ولا وزيرا للخارجية ... عيناه وزيرا للإقتصاد ... ووضعنا الزبيري بدلا من النعمان ... لأن النعمان كان قد أبرق للبدر مهنئا ... أدخلنا محسن العيني وزيرا الخارجية ومحمد سعد قباطي وزيرا المغتربين والإرياني رئيسا للوزراء ... والسلال قائدا عاما ووزيرا للحربية ... وشكلنا مجلس سيادة من ٣ مدنيين محمد على عثمان وعلى أحمد الأحمدي ومحمد بن محمد المنصور ... أخذنا التشكيل للسلال الذي ماإن قرأ إسم الإرياني على رأس التشكيل رئيسا للوزراء ، حتى أحتج ، وقال : أنتم ورطتوني في الثورة ... إعملوني رئيس وزراء على الأقل ... واستجبنا لطلبه وعملناه رئيس وزراء والإرياني وزيرا للعدل ... فوقع التشكيل دون أن يقرأه !

حصلنا على التشكيل الساعة التاسعة صباحا ... وأعددناه للإذاعة في موعد نشرة الأخبار ... الساعة ١٢ جاء (على المطرى) إلى الإذاعة يحمل تشكيلا جديدا لحكومة أخرى موقعا من السلال أيضا ... واتصل الفسيل بالسلال يسأله تفسيرا فقال له ( إعتمد التشكيل الأول ... الثاني هدره! ، أي هزار ...)

رواية الأستاذ الفسيل التى سجلها فى مجلة الحوادث تمثل ما حدث فعلا ، وتثبت أن الثورة قد قامت دون أن يسبقها إتفاق يخالف التشكيلات والبلاغات الثورية التى سبق الإتفاق عليها قبل قيامها . فلما قامت الثورة وانصرف الضباط إلى الدفاع عنها لم يكن معظمهم يعرف عن هذه التشكيلات والبلاغات شيئا كثيرا ، حيث كانت محفوظة لدى عبد الغنى مطهر فى تعز وعبد السلام صبره وعلى عبد المغنى فى صنعاء ، الذى سلمها إلى حسن العمرى لإذاعتها ولما قدمها إلى المذيع عبد الله الفسيل حرفها وقام باختيار أول مجلس وزراء للجمهورية اليمنية على النحو الذى أرضى أهدافه الحزبية ، لولا أن تنبه إلى ذلك فجر اليمن ومحرك الثورة الملازم على عبد المغنى .

ولا أدرى كيف رضى السلال أن يتوسل إلى المذيع الفسيل حتى يعينه رئيسا لمجلس الوزراء بدلا من البيضائى ثم بدلا من الإريانى . ويتضرع إليه قائلا له ( إنتم ورطونى فى الثورة أعملونى رئيس وزراء على الأقل ) ثم يقول الفسيل ( إستجبنا لطلبه وعملناه رئيس وزراء ) .

كما لا أدرى أية سلطة ثورية تلك التي مكنت المذيع الفسيل حتى قال (وضعنا الزبيرى بدلا من النعمان . وأدخلنا محسن العيني وزيرا للخارجية ) .

أية مهانة تاريخية أكثر سخرية تلحق بثورة شعب اليمن الجذرية بعد ألف ومائة عام ؟

المعروف أن الأستاذ الفسيل كان يدين بالولاء لحزب البعث الذى كان فى ذلك الوقت على خلاف مع الرئيس عبد الناصر الذى لولا موافقته على مساعدة الثورة اليمنية لما قامت ثورة فى اليمن .

أما رواية الفسيل عن برقية الزميل على عبد المغنى إلى الرئيس عبد الناصر وقيامى بالرد عليها نيابة عن الرئيس فإنها رواية غير صحيحة على وجه الإطلاق ، وهي بالنسبة إلى شرف لا أدعيه .

وحقيقة إتصال الزميل على عبد المغنى هي كما رويتها موثقة في صفحات هذا الكتاب.

ولقد أدرك الزميل على عبد المغنى فداحة الخطأ الذى وقعت فيه الثورة حين أهملت التأكد من إذاعة بلاغاتها وتشكيلاتها المتفق عليها فألح على سرعة تصحيح الخطأ حفاظا على وحدة القوى التى اشتركت في الثورة وحماية لمسيرتها الوطنية من الأخطار المحدقة بها وكان على عبد المغنى يمثل ضمير اليمن ووجدانها ووحدتها الوطنية .



عند الظهيرة وصل إلى القصر الجمهورى الرئيس عبد الله السلال والتقى بى فى غرفتنا المشتركة فأطلعته على ما وصلنى من تعز وحديثى مع الزميل على عبد المغنى ، ولم يدهشنى عندما أكد لى أنه لم يطلع على أوراق الثورة التى سبق الإتفاق عليها ، ثم أبدى إنزعاجه من عدم إذاعتها حرفيا كما سبق إعدادها ، وقال إنه سوف يطلب هذه الأوراق من الزميل القاضى عبد السلام صبره أو من أى شخص تكون عنده لإذاعتها بكامل نصوصها . كانت عندى نسخة كاملة من هذه الوثائق فسلمتها إليه فاستدعى أحد المذيعين لإذاعة ما نقص منها في البلاغات التى تمت إذاعتها .

استحسنت أن يصدر قرار باسم مجلس قيادة الثورة يضم بقية أعضاء المجلس ووافق العميد عبد الله السلال على هذا الرأى وصدر القرار الآتى:

قرر مجلس قيادة الثورة ضم الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس قيادة الثورة وهم: الدكتور عبد الرحمن البيضاني نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء ونائبا للقائد العام . السادة عبد الرحمن الارياني عضوا ، عبد الغني مطهر عضوا ، عبد القوى حاميم عضوا ، محمد على عثمان عضوا ، الملازم سعد الأشول عضوا ، عبد السلام صبره عضوا ، العقيد حسن العمرى عضوا ، محمد ميهوب ثابت عضوا ، على محمد سعيد عضوا ، الطيار عبد الرحيم عبد الله عضوا

الأحد ٣٠ سبتمبر ١٩٦٢

العميد عبد الله السلال رئيس مجلس قيادة الثورة والقائد العام

يلاحظ أننا بدأنا نستخدم لقب سيد مع أسماء جميع أبناء اليمن تأكيدا لمبدأ المساواة. اشترطت على الرئيس السلال توقف عمليات الإعدام التى بدأت قبل وصولى إلى صنعاء وتمت بغير محاكمة ، لا سيما بالنسبة إلى رجال العهد الإمامي البارزين لإن إعدامهم يلطخ تاريخ الثورة ويثير القبائل عليها ، ولأن عقوبة الإعدام يجب أن تقتصر على الذين يحاربون الثورة ويتسببون في قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ، فوافق السلال على رأيى .

عقدنا أول إجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد الله السلال الذى إفتتح الجلسة وعند نهايتها إعتذر عن حضور الجلسات التالية قائلاً أنه يفضل أن يتفرغ لمتابعة المعارك العسكرية وقرر أن يتولى الدكتور البيضاني رئاسة مجلس الوزراء إلى جانب أعماله الأخرى .

## ه ، فاطاعت بواجهة قصر امام اليمن . ( تصوير فتحي حسين (( مصور الاهرام ))



آمال الثورة البمنية ٠٠ في حديث بين الزعيم عبد الله الســـلال فائد الثورة، وعبد الرحمن البيضائي، نائب رئيس مجلس الثورة



أول صورة لمجلس وزراء الجمهورية النشة مجتمما بكامل هيئته

منقولة من صحيفة الأهرام بتاريخ ٦ أكتوبر عام ١٩٦٢ ( الصفحة الأولى ) .

قبلت هذا التكريم مشترطا ألا تكون قرارات مجلس الوزراء نهائية إلا بعد عرضها على العميد السلال وأطلعت المجلس على إتفاقى مع الرئيس جمال عبد الناصر على أن تحاول حكومة الثورة اليمنية الإبتعاد عن مسرح الخلاف المصرى السعودى كى تتفرغ الثورة لتثبيت أقدامها .

كانت هذه بداية موفقة للتعاون فيما بين العميد السلال وبينى ، وكنا ننام فى غرفة واحدة فى القصر الجمهورى وبيننا تليفون لاسلكى يوصلنا بجميع قيادات المناطق العسكرية . وكان كلامنا لا يحلو إلا بعد إنصراف المهنئين فنتبادل المعلومات والأخبار ونتفق على برنامج عمل اليوم التالى والأوامر والقرارات التى يتطلبها الموقف المتأزم .

كان أمامنا معركتان : معركة عسكرية ومعركة حضارية .

وكنت أحترق شوقا لقيادة المعركة الحضارية التي هي الهدف الأول والهدف الأخير لقيام الثورة . وعندما درست في مصر بعض الأساليب العسكرية في معسكر أبو قير كنت أعد نفسي للإشتراك في الدفاع عن الثورة في مجتمع قبلي مسلح ، الأمر الذي ساعدني على الإسهام في إدارة المعركة العسكرية ، لا سيما بعد أن تفرغ القائد العام الرئيس السلال لمتابعة تحركات منافسه العميد حمود الجائفي الذي بعد أن نجحت الثورة وتعين وزيرا للدفاع ورفض الإقامة في صنعاء واختار الحديدة فتذكر السلال أن الجائفي كان المرشح الأول لرئاسة مجلس القيادة ، وأن جميع الضباط يحبونه حبا جارفا من أعماق قلوبهم كما يعرف أيضا إنني شخصيا من أصدق المعجبين به وأن كنت آخذ عليه شده حرصه وتردده في كل خطواته وتحركاته مما كان أحد الأسباب الرئيسية التي جعلته شده عرصه وتردده في كل خطواته وتحركاته مما كان أحد الأسباب الرئيسية التي جعلته يتنحي عن رئاسة مجلس قيادة الثورة قبل قيامها .

تفرغ السلال لمتابعة تحركات الجائفي .

وبعد أن كان ذهن السلال مشغولا بالبدر الذي هرب أصبح محصورا في الجائفي الذي غضب .

فجأة وجدت نفسى فى قلب المعركة العسكرية ، أتنقل بالطائرة من معركة إلى أخرى ، ملتزما بتوفير الأسلحة والذخائر والأمكانيات الأخرى الضرورية فى ساحات القتال المتعددة بين الضباط الثوار ورجال القبائل والحرس الوطنى فى الوديان والجبال وهم يدافعون عن ثورة شعبهم المظلوم ويستشهدون من أجل مستقبله الأفضل .

ولكن ..

ماهو المستقبل الأفضل .. ؟

هل المستقبل الأفضل في اليمن يكتفي بخلع عمامة الإمام وتمزيقها تحت الأقدام مع الإحتفاظ بمقومات رأسه الصلعاء وعقله المتعفن ؟

لو كان الأمر كذلك لما كان هناك أى مبرر تاريخي لقيام ثورة في اليمن تستبدل النظام الإمامي بنظام جمهوري . ولن يجد الشعب اليمني أي فارق بين الإمامة والجمهورية

سوى أنه بعد أن كان فى اليمن إمام واحد يدعى الإنتساب إلى رسول الله عَلَيْتُ أصبح فى اليمن عدد من الأئمة يدعون الإنتساب إلى الشعب وبدلا من أن يضعوا فوق رؤوسهم عمائم بيضاء كما هو تقليد المذهب الإمامى ، أصبحوا يضعون فوقها قبعات عسكرية ذات علامات حمراء ، وبعضهم لا يشترط عمامة أو قبعة كما هو تقليد المذهب الجمهورى .

هذا هو السؤال ..

لماذا قامت الثورة اليمنية ؟

يتفق اليمنيون ويختلفون حول أمور كثيرة ، لكن أحدا لا يستطيع أن يدعى الإشادة بالنظام الإمامي الذي كان سائدا في اليمن . لا يستطيع عاقل أن يرضى بالتخلف الرهيب الذي كان الطابع المميز لشعب اليمن بين شعوب الأرض التي تسابقت إلى الحضارة الإنسانية الحديثة .

إذن ..

قامت الثورة اليمنية كى يبدأ الشعب اليمنى طريقه إلى الحضارة الإنسانية الحديثة . هذه هي المعركة اليمنية الحقيقية ..

إنها المعركة الحضارية ..

تلك كانت مهمتى ، وذلك كان قدرى .

وكان دورى الحقيقى أن أتولى قيادة المعركة الحضارية بعد أن حطمنا بالثورة ، العقبة الأولى التي كانت تحول دون تحطيم بقية العقبات المانعة من تحقيق الحضارة في اليمن .

حطمنا العقبة الأولى وبقيت أمامنا عقبات أخرى أصبح من الممكن علاجها بعد أن حطمنا الركيزة الأساسية للتخلف في اليمن .

### السلال يتسولى رياسة الدوله

هدن سو. الذاع راديو مستماء أن الزميم السلال سيكون رئيسا لدولة المين ريثما يتم لعين رئيس للجمهميسيورية المربية السنية .

## مجلس وطنى للثوره

من راديو سنعاء الله لقرر اشه، مين ولادر اشه، مينس وطنى للتورة وبالقه من الوردرا، وإنضاء مينس النورة وهنذا المجلس مكلف بالمحافظة فل مسيسادة الدولة ورسد سياستها الداخلية والخارجيا



### سلطات كاملة للدكتور البيضائي

اذاح رادير سنما . أن الزهيم هبدالله السبيلال رئيس مجلس وزراء اليمن والقائد المسام اصعد قبرارا بتمهن الدكتور عبد الرحمن البيضائر وزير الاقتصاد والروة المدئية للبيا لرئيس محلس الوزراء والمائيات التي المام ويضنع مكافة المسيطانيات التي يتمتم مها رئيس الوزراء والقائد المار

صحيفة الجمهورية ٢ أكتوبر ١٩٦٢ (صفحة أولى)

فَإِن تَنَازَعْتُم فِي شَيْءٍ فَسَرُدٌ وهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِنْ كُنْتُم تُثُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْسَومِ ٱلاَّخِر

ق رآن ڪرييم

# صراع الشعارات



كنت أعرف من قبل الثورة أن العقبات التي تعترض طريق الثورة نحو بلوغ هدفها الرئيسي وهو الإرتقاء بالمستوى الحضاري في اليمن هي السيادة العنصرية من الهاشميين على القحطانيين والحساسية الطائفية بين الزيود والشوافع ، والصراعات الحزبية بين البعثيين والشيوعيين والقوميين والناصريين ، إلى جانب غياب الحد الأدنى من عدد الكفاءات اليمنية التي تشترك في قيادة المعركة الحضارية .

كنت أعرف من قبل الثورة أنه بعد إسقاط النظام الإمامى سوف يبدأ الصراع الجمهورى ، لأن المخلفات العنصرية والطائفية التى كان يعتمد عليها النظام الإمامى لا بد أن تستمر فترة من الزمن تفرض نفسها على المجتمع اليمنى ، وتحكم سلوك العناصر المتصارعة ، وتحول دون تحقيق الوحدة الوطنية ، فتعترض طريق التطور الحضارى الذى كان الهدف الرئيسي والسبب المحرك للثورة .

غير أننى كنت أضع أحلاما سعيدة وأعلق آمالا عريضة على الزميل على عبد المغنى لمساعدتى على تجميع شمل العناصر اليمنية ودفعها إلى الالتزام بالمصلحة الوطنية ، فهو المحرك الحقيقى للذراع العسكرى في جسد الثورة اليمنية .

كان الزميل على عبد المغنى يدرك ذلك تمام الإدراك ، ولقد تحدثنا في هذا الموضوع واتفقنا على خطوطه العريضة التي تعتمد على تعاون وتكامل جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة وجميع المدافعين عنها . غير أننى فوجئت بأن بعض الزملاء من أعضاء مجلس قيادة الثورة أعتبروا أنهم بمجرد أن اشتركوا في القيام بها قد انتهى دورهم فيها ، وحصر أكثرهم نشاطه الثورى في مجرد الدفاع عنها من بعيد .

هذه مشكلة الثورة اليمنية ، بالتمام والكمال .

وقد شهد بها النقيب عبد اللطيف ضيف الله عضو مجلس قيادة الثورة وأول وزير لداخليتها ثم أول رئيس لمجلسها التنفيذى ، فى شهادته التى نشرها مركز الدراسات والبحوث اليمنى فى صنعاء سنة ١٩٨٢ فى كتاب بعنوان ( ثورة ٢٦ سبتمبر - دراسات وشهادات للتاريخ ) صفحة ٣١١ حيث قال ما نصه حرفيا :

( أهم خطأ وقعت فيه الثورة هو الخطأ الذى وقع فيه ثوار سبتمبر أنفسهم فقد اعتبروا مجرد قيام الثورة إنهاء لدورهم ، فانقطعت صلتهم التنظيمية كما لوكانك الدولة الجديدة بديلا للتنظيم ) .

كان ذلك التصور ، كما قال النقيب عبد اللطيف ضيف الله ، هو فعلا تصور معظم رجال الثورة . اعتبروا أن الثورة قد نجحت عندما أسقطت النظام الإمامي وأقامت النظام الجمهورى ، واعتبروا أن ذلك هو غاية الأمل ونهاية العمل .

كانت هذه مشكلة الثورة اليمنية.

لم يدرك أحد سوى على عبد المغنى وعدد قليل من الزملاء ، أن الثورة تعبير شعبى عن إرادة التغيير . تعبير عن وجود عقبات سياسية واجتماعية تحول دون تقدم الشعوب ، ولا يمكن إزالتها ديمقراطيا عن طريق المؤسسات الشعبية السائدة في أنظمة الحكم المتخلفة ، فتأتى الثورات لتقوم بمهمة التصفية الجذرية لهذه العقبات ، فتمهد طريق الشعوب نحو التقدم .

فالثورات عمليات تمهيدية على طريق التقدم .

أما التقدم ذاته ، أى أحداث التغيير المطلوب نحو الأفضل ، فإنه يعتمد على مجموعة نظريات سياسية واقتصادية واجتماعية تستخلص بالعلم والتأمل في واقع المجتمعات المراد تطويرها ، وترتبط بالوسائل الممكن إتخاذها وصولا بهذه النظريات إلى أرض التطبيق والممارسة .

إذن لا يكفى أن تقوم ثورة شعبية تنجح فى القضاء على نظام حكم سياسي متخلف وتستبدله بنظام آخر ثم تقف الطليعة الثورية الحاكمة معصوبة الأعين مكتوفة الأيدى أمام مشكلات التطور والنهضة ، فإذا بها تضطر إلى مسايرة العوائق الموضوعية للتقدم والإزدهار ، ثم تستنفذ كل جهودها فى حماية نفسها مكتفية بإطلاق الشعارات الشعبية الثورية ، التى انتهت مهمتها أثناء المرحلة الثورية الأولى عندما نجحت فى إثارة الشعب ضد نظامه السياسي المتخلف .

هذه الثورة وحيدة المرحلة تفقد معناها بمجرد سقوط مقاليد الحكم في أيدى الثوار الذين سرعان ما يتحولون إلى سياسيين ، عندما يختلفون ويتنازعون ، ثم يتحول بعضهم إلى قوى مضادة للثورة ، مناقضة لأهداف الشعب التي قامت من أجلها الثورة .

لايختلف أحد على أن ظاهرة كون المجتمع متخلفا تعنى أن سلطته السياسية متخلفة . هذه الحقيقة البديهية كانت معروفة جيدا لدى الطليعة الثورية اليمنية التي أجتازت الخطوة الأولى بإسقاط النظام الإمامي ، لكن أغلبية هذه الطليعة لم تدرس الخطوات التالية لها ، أي لم تدرس ظروف المجتمع الأخرى وكيفية تطويرها ، ولم تضع تخطيطا شاملا لعملية التنمية والتقدم .

لم تدرك منذ البدية أن السلطة السياسية المتخلفة هي أحد عناصر التخلف وليست عنصره الوحيد الذي بالقضاء عليه يتحقق التقدم.

لم تنفرد ثورة اليمن بهذه المشكلة ، لأنها ظاهرة سائدة في معظم ثورات العالم النامي ، وبطبيعة الحال لا يحتاج العالم المتحضر إلى ثورات لأن تطوره نحو الأفضل

يتم عادة بالأسلوب الديمقراطي . كذلك الدول الملتزمة حقا وصدقا بالشريعة الإسلامية لا تحتاج أيضا إلى ثورات لأنها تتطور دائما نحو الأفضل بحكم التزامها بالإجتهاد الإسلامي .

لكن مشاكل التطور تظهر عادة في الدول النامية عندما تتحول قيادات التحرير إلى قيادات حاكمة ، ولا تدرك أن طبيعة عملها قد تغيرت . لا تدرك أنها في مرحلة (التحرير) كانت تحتاج إلى مؤهلات خاصة أساسها : الشجاعة والإقدام والصبر والكتمان والإستعداد للتضحية . وفي مرحلة (التطوير) تحتاج إلى مؤهلات ثقافية وحضارية مختلفة تماما .

وعندما تفاجأ الطليعة بهذه الحقيقة بعد استيلائها على السلطة فإنها إما أن تعتبر دورها الثورى قد انتهى فتبتعد عن هذه السلطة كما شهد بذلك النقيب عبد اللطيف ضيف الله، وهو ما حدث فعلا في اليمن ، وإما أن تحاول أن تسلك سبيل التطور فتلجأ ، دون معرفة كافية بمقوماته وأساليبه وشروطه ، إلى نقل ايديولوجيات من مجتمعات أخرى تحت إغراء -سهولة النقل ، وعندئذ تقع في محظور التقليد وعدم الملائمة .

لم يكن يفزعنى فى اليمن أكثر من الوقوع ، تحت ضغط الصراعات الحزبية والإجتهادات السطحية ، فى محظور استيراد نظريات إقتصادية وإجتماعية لا تناسب ظروف اليمن .

ليس معنى ذلك أن نرفض كل النظريات وكل الإجتهادات وكل التجارب الناجحة فى المجتمعات الأخرى ، وإنما معناه أن ندرس النظريات المختلفة لنختار ما يتفق مع ظروف مجتمعنا الموضوعية ، وقد نبتكر له وعلى مقاسه نظرية جديدة تتفق مع ظروفه عندما نستخلصها من واقعه هو بالذات .

على أن إستخلاص النظرية الملائمة على هذا النحو لا ينهى القصة ، ذلك لأنه يتحتم على القيادة السياسية الرشيدة أن تخضع هذه النظرية للملاحظة المستمرة ، فقد يظهر أثناء التطبيق والتجربة ما يحتاج إلى إضافة أو استبدال كى تبقى الحلول المتداولة فى التنفيذ الفعلى ملائمة وبصفة مستمرة لواقع المجتمع المتطور الذى عادة ما يفرز عوامل جديدة لا تكون فى الحساب لحظة الاتفاق على النظرية الفلسفية المختارة .

كان لزاما علينا أن نستخلص منهاج تطور اليمن من ظروف اليمن ، واليمن وحدها دون غيرها .

ولم يكن في الإمكان أن نستخلص هذا المنهاج اليمني إلا إذا اتفق عليه القادة اليمنيون ، أو على الأقل ، إذا لم يكن هذا المنهاج ساحة للصراع السياسي فيما بينهم حيث لم تكن الثورة اليمنية تواجه فقط مجرد صراعات يمنية ذات أبعاد قبلية وعصبيات عنصرية وطائفية تستغلها القوى الأجنبية ، وإنما تواجه ، فوق كل ذلك ، صراعات عربية ذات أبعاد حزبية أكثر قدرة على تمكين الصراعات الدولية من الفتك بمصالح الأمة العربية والتصدى للشريعة الإسلامية .

من أجل ذلك لم أفتصر على ما سبق أن قمت بإعداده قبل الثورة من دراسات إقتصادية واجتماعية يمينة وإنما سعيت إلى توحيد الصفوف حتى نتفق جميعا كيمنيين على ما يناسب اليمن وينبثق من ظروفها الخاصة ، وما نستخلصه من تجارب الشعوب الأخرى بعقولنا المتحررة من أى التزام حزبى وأى جمود عقائدى .

ولم أشعر بأى قلق من جانب البعثيين لأنه من الناحية العلمية لا توجد نظرية إقتصادية بعثية منذ أن بدأ حزب البعث في الأربعينات كحركة إصلاحية ترفض الأوضاع العربية التي كانت قائمة في ذلك الوقت .

وقد لخص الدكتور سامى الجندى أحد أقطاب حزب البعث وأحد رؤساء وزرائه السابقين ، خلاصة النتائج التى أسفر عنها قيام حزب بغير نظرية فى كتابه ( البعث ) الصادر سنة ١٩٦٩ صفحة ٦٧ فى معرض شرحه لوقائع مؤتمر حمص على إثر إنقلاب مصطفى حمدون ضد حكم أديب الشيشكلى فى بداية ١٩٥٤ فقال :

( وجئنا نحن البعثيين وعلى وجوهنا إبتسامة النصر العريضة نبحث عن مكان الصدارة .. كان كل منا يشرح فكرة البعث على هواه وحسب مزاجه ، بعضنا اتخذ مظاهر الفيلسوف وتخلق بأشكاله وتزين بمسوحه دون منهج فلسفى . وهكذا ظل البعث بلا ايديولوجية شعارات قلقة لم توضح لمحاته الأولى وبذوره ، فانحرف إلى حزب سياسى نهائيا .. وبانت الاجتماعات الحزبية لا تعدو أن تكون شرحا لمقالات الجريدة والنشرات الداخلية السياسية الضحلة .. وحافظ بعض منا بصعوبة على نهجه بأن يظل البعث حركة ثقافية علمة ، مؤملا أن يأتى جيل يصوغ الأفكار الشاردة في عقيدة ثورية .. ) .

ثم قال في صفحة ٦٩ ( طرح الحزبيون في الإجتماعات أسئلة عن مفاهيم الحزب الأولى .. وأهم من كل ذلك ما هو البعث ؟ .. كانوا يريدون أن يفهموا من هم وما هم ؟ مثلهم مثل المؤمن الذي يسأل عن دينه وقد تسربت الشكوك الى قلبه فيطلب إليه أن يؤمن فقط .. ) .

ثم قال : ( ومازال هذا السؤال قائما حتى إلَّان : ماهو البعث ؟ .. لم تجب القيادات أبدا ) .



كنت مطمئنا إلى حركة القوميين العرب فى اليمن فقد كان رجالها فى ذلك الوقت يرفعون راية عبد الناصر السياسية ، وقالوا إننى ناصرى إستنادا على إعجابى بالرئيس جمال عبد الناصر وإنجازاته الإيجابية على الساحة العربية والأفريقية . مع احتفاظى بوجهات نظرى الاقتصادية والاجتماعية .

بدأت حركة القوميين العرب فى بيروت بقيادة الأساتذة جورج حبش وهانى هندى ومحسن إبراهيم ، وكان أول من أسهم ماليا فى تأسيس حركة القوميين العرب المليونير اللبنانى إميل البستانى وبعض أمراء الكويت .. كما كان من بين مؤسسيها الأستاذ أحمد الخطيب الذى أصبح فيما بعد عضوا فى مجلس الأمة الكويتى وأحد أقطاب حركة القوميين العرب فى الكويت وأحد المشرفين على مجلة الطليعة الكويتية .

وكان الغرض من تأسيس هذه الحركة فى بدايتها تنمية الإتجاه الليبرالى بين شباب الجامعة الأمريكية ، وعن طريقهم ينتشر هذا الإتجاه ويتعمق على مستوى جماهير الأمة العربية بأسلوب منظم وممول .. ولو بدون نظرية علمية خاصة .

ثم عن طريق الصحفى السورى الأستاذ معين زيادة تكونت أول مجموعة إقليمية فى اليمن سنة ١٩٥٨ من طالبين يمنيين هما سلطان أحمد عمر (أحد قادة الماركسيين فى اليمن الجنوبية حاليا) وفيصل عبد اللطيف الشعبى (نائب رئيس وزراء اليمن الجنوبية وزير خارجيتها فيما بعد)، ثم لحق بهما عبد الملك إسماعيل (سفير اليمن الجنوبية فى القاهرة فيما بعد) وعبد الحافظ قائد من طلبة القاهرة، وفى سنة ١٩٥٩ إنضم الجنوبية فى القاهرة وعلى السلامى ثم محمد على هيثم (رئيس وزراء اليمن الجنوبية فيما بعد) وقحطان الشعبى (رئيس جمهورية اليمن الجنوبية فيما بعد) وعلى ناصر محمد (رئيس جمهورية اليمن الجنوبية فيما بعد) وعلى ناصر محمد (رئيس جمهورية اليمن الجنوبية فيما بعد) وعلى ناصر محمد على عوض وناصر السقاف بعد أن انشق هؤلاء من رابطة أبناء الجنوب العربى، ثم فى سنة عوض وناصر السقاف بعد أن انشق هؤلاء من رابطة أبناء الجنوب العربى ، ثم فى سنة

وقد استفادت حركة القوميين العرب فى وقت معاصر للثورة اليمنية من خلاف الرئيس عبد الناصر مع البعثيهن والشيوعيين ، فاتخذت الحركة الخط الناصرى وكانت كتابات محسن إبراهيم فى مجلة الحرية تكاد تكون المتحدثة بإسم الجماهير الناصرية تحت زعامة عبد الناصر وقت قيام الثورة اليمنية .

ولما قمنا بالثورة أنشأ سلطان أحمد عمر مع سعيد الجناحى وعبد الرحمن محمد سعيد وعلى السلامى وسالم زين المؤتمر الشعبى فى اليمن الذى كان يقود المظاهرات المؤيدة للثورة .

ثم جاء سلطان أحمد عمر مع قحطان الشعبى وناصر السقاف وطه مقبل وطلبوامنى ميزانية للتحرك الشعبى ، ولم أجد مانعا من ذلك فقد كانوا كلهم متفاعلين مع الثورة وكانوا يجمعون المتطوعين ويدفعون بهم إلى ساحات القتال دفاعا عن النظام الجمهورى الوليد .

وأذكر أن سلطان أحمد عمر جاءنى ذات يوم مع قحطان الشعبى وأخبرانى بأن قيادة حركة القوميين العرب قد قررت انتخابى عضوا فى قيادتها العامة القومية تقديرا منها لدورى فى الثورة اليمنية ، فقلت لهما أننا بصدد إنشاء تنظيم سياسى يمنى يضم كل المؤمنين بالثورة اليمنية ، بعد أن نبلور أهدافها فى صورة ميثاق وطنى مرحلى ، وإننا سوف ندعو كل المنظمات السياسية إلى الإشتراك فى صياغة هذا الميثاق حتى يتحقق الإلتزام به عن (طريق الإفتاع) وليس عن (طريق الإذعان) وقبول الأمر الواقع .

وأضفت أن اليمن لا تتسع لتعدد التيارات السياسية لكننا في نفس الوقت لن نترك تيارا سياسيا يشعر بأنه ( مغلوب على أمره ) وإنما سنشرك الجميع في حوار ينطلق من واقع اليمن ( بعينه ) ويستهدف تطوير هذا الواقع ( بالذات ) تطويرا علميا دون الإلتزام بتصور مسبق يفرضه أحد التيارات على التيارات الأخرى .

وكررت عليهما قولى بأننى معهما من زاوية الإنتماء لزعامة عبد الناصر السياسية ، الكننى كمفكر إقتصادى لا أنتمى إلى إختيارات عبد الناصر الإقتصادية التى كان قد تورط فى إعلانها قبيل قيام الثورة اليمنية بأقل من عامين إثنين ، متجاهلا آراء الإقتصاديين المصريين فى خضم صراعه مع البعثيين ومن خلال همسات الماركسيين المصريين ، الذين أخفوا تنظيماتهم العلنية واندمجوا فى تنظيمات عبد الناصر الرسمية .

قلت لهما إنني مفكر مسلم يمنى عربى ، أنطلق من العقيدة الإسلامية ثم أبدأ بالتفكير في مصلحة الله العربية .

ومن هذا المنطلق لا أقبل أن أنضم إلى حزب ، أى حزب ، لا بعثى ولا قومى ولا ناصرى ، لا سيما أن كل هذه المسميات لا تستند فى مقوماتها على نظريات . ولذلك فإننى أدعو جميع اليمنيين إلى الإنتماء إلى اليمن ، والإنطلاق من واقع اليمن ، والإنصهار فى مصلحة اليمن .

وما دمت أدعى أننى مفكر مسلم يمنى عربى فإننى أحاول أن أسلك سلوك المفكرين المسلمين الوطنيين العرب.

والمفكرون والمنظرون ليسوا خزبا أو أحزابا ، وإنما تيارات ومدارس ومذاهب فكرية ، أنهم طلائع متقدمة على قدر معين من الإدراك والمعارف يحاولون استشفاف مستقبل الأحداث وتطورها ، ويحاولون التأثير في مسارها بتخطيط نقاط المنطلق ونقاط الهدف ، وتفاصيل ما بين المنطلقات والأهداف ، القريبة والبعيدة .

وحيث أننى أصبحت ، بعد قيام الثورة ، مسئولا عن قيادة المعركة الحضارية فى اليمن ، وداخل حدود اليمن وحدها دون غيرها ، فإن مهمتى أصبحت تنحصر فى القدر الذى أراه نافعا وقت ظهور الثورة على مسرح الأحداث التاريخية فى عمر اليمن . وعندما أصطدم بالواقع الفعلى المعاصر لهذه الأحداث قد أجدنى مضطرا إلى تجاوز أفكار المفكرين السابقين ونظريات الفقهاء المنظرين .

لقد بدأ عبد الناصر ثورته الخالدة ، وهي ثورة لا تعتمد على نظرية إقتصادية ولا منهاج مصرى للتطور في مصر .

وكان معه عدد من زملائه الثوار الأحرار من مختلف الإتجاهات والأفكار ، ثم أخذ يتخلص من المتطرفين من اليمين واليسار ، وانتزع إعجاب المصريين والعرب أجمعين بفضل زعامته السياسية وليس بفضل اختياراته الإقتصادية وعندما تورط في هذه الإختيارات بعد الوحدة السورية ، شأنه في ذلك شأن زعماء جميع الثورات التي تقوم بغير نظريات ، سقط في محظور إستيراد حلول إقتصادية وإجتماعية لا تناسب مصر وبقية الشعوب العربية فأخذ يقترب من ألسنة الحريق حتى وقع الإنفصال السورى وتوقفت مسيرة الوحدة العربية في منتصف الطريق .

قلت لهما أن علمية وتقدمية الحلول الإقتصادية والإجتماعية لاتتحققان من سهولة طرحها عن طريق النقل من المجتمعات الأخرى، وإنما تعتمدان على التعمق فى استخلاصها عن طريق البحث فى ظروف معينة، وزمن محدد، وبتفكير علمى متطور نحو الأفضل. والقول بغير ذلك إتهام صريح للعلمية بالجاهلية، ووصف قاطع للتقدمية بالرجعية.

قلت لقحطان الشعبى الذى أصبح فيما بعد رئيسا لجمهورية اليمن الجنوبية وسلطان أحمد عمر الذى أصبح فيما بعد زعيما من زعماء الماركسية فى اليمن الجنوبية أن اتجاه البعثيين والناصريين إلى الإبتعاد عن الدين فيما يتعلق بالأمور الإقتصادية إتجاه خاطىء ، وهو لا يقل خطأ عن إتجاه المتعصبين الداعين إلى الإلتزام بحرفية تطبيق الحلول التفصيلية التى قال بها أساتذتنا وفقهاؤنا المسلمون الأولون ، الذين لم يسمعوا عن الإنقلاب الصناعى ، وثورة المواصلات ، وقفزات العلوم الإقتصادية والإجتماعية .

إن أحكام العبادات أزلية .. لا تتغير .

وأنما النطبيق التفصيلي للمعاملات ، وتنظيم الإنتاج ، والعلاقات الإنتاجية ، هو الذي ، مع احتفاظه بجوهر الدين ، والنصوص الشرعية القاطعة الدلالة والقاطعة الورود في القرآن والسنه ، ينبغي أن يتفق مع تطور الظروف الموضوعية لكل مجتمع ، وإختلاف مشاكله المتوالدة في كل عصر . وهذا هو جوهر الإجتهاد الإسلامي .



مجلة المصور (١٢ اكتوبر ١٩٦٢)



لم تخرج الناصرية عن كونها مجرد إجتهاد لمرحلة معينة . وقد تناول هذا الإجتهاد معالجة القضايا المصرية الخاصة بشكل خاص كما تناول القضايا العربية العامة بشكل عام . ثم أثبتت التجربة العملية والممارسة الفعلية في مصر أن للناصرية إيجابيات وسلبيات . لأن عبد الناصر لم يعتكف في غار مقدس بجبل المقطم حيث نزل عليه وحي من السماء ، وإنما عبد الناصر العربي وإبن مصر تأثر بظروف مصرية وعربية فأتي باجتهاد منبثق من هذه الظروف حسب اجتهاداته الشخصية ، ومدى استجابته النفسية لأفكار وإلهام من أحاطوا به ، من غير ذوى الكفاءات الإقتصادية الذين استغلوا اقترابهم منه فأسأو الله .

فعندما قامت ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ لم تعلن أكثر من مبادئها الست المعروفة وكان من بينها شعار تحقيق ( العدالة الإجتماعية ) ، وفي خطاب الرئيس عبد الناصر الذي ألقاه في المؤتمر التعاوني بتاريخ ٥ ديسمبر سنة ١٩٥٧ فسر وسيلة مصر إلى تحقيق العدالة الإجتماعية قائلا ( نريد أن نتخلص من استغلال الإنسان للإنسان واستغلال المجتمع لبعضه .. نريد أن نوفق بين النشاط الإجتماعي العام الذي تقوم به الدولة والنشاط الإقتصادي الذي يقوم به الأفراد على ألا يضر هذا بمصالح المجتمع ) .

ثم أكد الرئيس عبد الناصر إحترامه للنشاط الإقتصادى الخاص والملكية الخاصة فى تصريحات جديدة أدلى بها لمستشار وزارة الخارجية اليابانية بتاريخ 7 يناير ١٩٥٨ حدد فيها الرئيس الأساس الذى تقوم عليه العدالة الإجتماعية في مصر فقال:

( إن سياسة مصر تقوم على المشروعات الفردية الخاصة ، ولذلك ليس هناك محل الشيوعية ، وليس هناك خوف من أن تغزو الشيوعية مصر ) .

معنى ذلك أن الرئيس عبد الناصر كان يرى ( فى ذلك الوقت ) أن العدالة الإجتماعية تقوم على المشروعات الفردية والملكية الخاصة ، كما كان يرى أن المانع الذى يحول دون غزو الشيوعية لمصر هو تشجيع المشروعات الفردية والملكية الخاصة .

ثم أراد الرئيس إيجاد تعريف للنظام المصرى فى حديثه إلى وفد الصحفيين الأمريكيين فى ٧٧ يناير سنة ١٩٥٨ فقال (إن إيجاد تعريف للنظام القائم ليس بالسهل وقد قلت فى العام الماضى أن النظام القائم فى مصر نظام تعاونى وقلت هذا العام أنه نظام الشتراكي ديمقراطي ، والعبرة ليست بالتعريف وإنما بما يحدث ويمارس فعلا .. ولذلك

اخذت الحكومة بنظام الإقتصاد الموجه وهو رأسمالي موجه ..) إلى أن قال ( نظرا لأن الشعب لم يتعود المساهمة في مشروعات صناعية قامت الحكومة بدراسة بعض المشروعات وبدأت في تنفيذها فعلا وذلك حتى يحذو الشعب حذوها ويتجه هذا الإتجاه الجديد ..) .

ثم عبر الرئيس عن فرحته بإقبال الشعب على شراء أسهم المشروعات التي طرحتها الحكومة فقال:

( لقد فوجئنا بالشعب يمول المشروعات كلها ويساهم بنسبة ١٠٠٪ وهذا في الحقيقة يعتبر تحولا من الزراعة إلى الصناعة ) .

و هكذا كان الرئيس عبد الناصر شديد الفرح بإقبال الشعب المصرى على الإكتتاب بنسبة ١٠٠٪ من أسهم الشركات التي طرحتها الحكومة المصرية في ذلك الوقت .

فى هذه المرحلة كان صدر العدالة الإجتماعية فى مصر يتسع لتشجيع أبناء الشعب على القيام باستثمار طاقاتهم وأموالهم فى حماية وتشجيع الرئيس عبد الناصر . وكان ذلك هو جوهر المجتمع الإشتراكى التعاونى الديمقراطى فى مفهوم الرئيس الذى عاد فأوضح تمسكه بهذا المفهوم للعدالة الإجتماعية فى خطابه الذى ألقاه فى اللجنة التنفيذية للإتحاد القومى بمدينة دمشق فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٦٠ قائلا : ( واجبنا أن نعمل على إقامة عدالة إجتماعية وأن نقرب الفوارق بين الطبقات ) .

ولم يكن الرئيس قد استخدم حتى تلك اللحظة شعار ( تذويب الفوارق بين الطبقات ) .

وفى خطاب ألقاه فى الوفود اللبنانية بتاريخ ٥ مارس سنة ١٩٦١ أكد الرئيس ( إن العدالة الإجتماعية تقوم على أساس الوحدة الوطنية ) .

حتى ذلك التاريخ لا تشهد الوثائق المصرية بما يشير إلى خروج الرئيس عبد الناصر عن مفهوم العدالة الإجتماعية السمح الذى تدعو إليه كل الأديان ولا يختلف عليه عاقل.

آلا أن الرئيس كان فى تلك الأيام قد بدأ يختلف مع قادة حزب البعث العربى الإشتراكى الذى اشترك مع الرئيس فى إقامة دولة الوحدة بين مصر وسوريا ، وكان الخلاف قد تطور بين قادة حزب البعث والرئيس إلى حد أن اشترك هؤلاء القادة مع الرئيس فى إحتفالات بورسعيد بتاريخ ٢٣ ديسمبر ١٩٥٩ ثم فاجأوه باستقالة جماعية فى اليوم التالى فى القاهرة أي يوم ٢٤ ديسمبر ١٩٥٩ .

ولعل الرئيس أراد ، كرد فعل لما إعتبره إهانة موجهة إليه شخصيا ، أن يجرد حزب البعث من شعاره الإشتراكى ، فقرر أن يتحول فجأة من العدالة الإجتماعية إلى الإشتراكية معتقدا أنه بذلك يسحب من حزب البعث أرضيته الفكرية بعد أن تنحى الحزب عن مواقعه الرسمية .

لم يتبين عبد الناصر أن حزب البعث نفسه كان تائها لم يتمكن من تحديد المفهوم الذى يتصور به مدلول الإشتراكية التى رفع الحزب شعارها ، وأتخذ منها الأساس الإجتماعى والإقتصادى لنظريته السياسية .

وكان ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث يبحث عن مفكر يضع له أسس الإشتراكية ، فكتب في صفحة ٧٠ من كتابه (في سبيل البعث) قائلا:

( إن الشيوعية تمنع العرب من التفكير في اشتراكيتهم والإهتداء إليها لأنها بادعائها إن الإشتراكية هي الماركسية ، وأن لا اشتراكية إلا فيها وبها فقد منعت الإشتراكية الصحيحة التي يحتاجها العرب ) .

لم يتمكن ميشيل عفلق من تعريفنا بالإشتراكية الصحيحة التي يحتاجها العرب ، وإنما قرر فقط أن العرب في حاجة إلى اشتراكية مجهولة التعريف غير محددة الأبعاد .

ثم اعترف في صفحة ١١٣ من نفس الكتاب بعدم وجود نظرية إقتصادية واجتماعية لحزب البعث وأقر بأن هذا الحزب مجرد حركة عربية فقال:

( ليس يكفى أن نقول أن حركة البعث العربى تستطيع بهذه المبادىء والشروط أن تسيطر على الظروف ، وبالتالى تحقق الإنقلاب ، فهناك جوانب يجب أن توضيح ويمكن أن ألخصها فى أن حركة البعث العربى لا غنى لها عن فلسفة عامة فى الحياة .. ) .

إفتقار حزب البعث إلى نظرية لا ينال من أهميته التاريخية ، فقد أسهم فى وقت مبكر فى تنمية الشعور العربى العام ، وفى تجذير شعار القومية العربية ، وتجذير الإحساس العام برفض الواقع العربى والتطلع إلى واقع أفضل منه .

كان حزب البعث يرفع شعار الإشتراكية .. مجرد شعار ..

نقل الرئيس عبد الناصر هذا الشعار على علاته وعلى هذه الصورة العائمة متحديا بذلك حزب البعث ، متأثرا فوق ذلك بإلهام الحزب الشيوعي المصرى الذي كان قد حل نفسه صوريا ليندمج بكوادره في جهاز الحكومة المصرية رسميا ، في طريقه إلى الإستيلاء الهاديء على مصادر الإلهام في إتخاذ القرارات المصيرية الفاصلة في مصر .

وكان الرئيس عبد الناصر يستجيب للكثير من نصائح هذه الكوادر بقدر الكثير من قروض الكتلة الشرقية التي أملت على مصر سياسة إقتصادية ذات أبعاد سياسية تخدم مصالح سوفييتية ، أهمها القضاء على دور مصر القيادى في بناء التكامل الإقتصادى في العالم العربي .

فى هذا المناخ المتحدى لحزب البعث السورى ، والمستجيب لإلهام الحزب الشيوعى المصرى ، صاغ الرئيس جمال عبد الناصر بصفة مفاجئة قوانين يوليو الإشتراكية سنة 1971 . التى شرح أبعادها فى خطابه الذى ألقاه فى عيد الثورة التاسع بتاريخ ٢٢ يوليه 1971 ، (صفحة 209 مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر – المجلد الثالث ) حيث قال (لازم نغير المجتمع تغييرا كاملا من أساسه .. لازم نبنى دولة جديدة لازم نقيم ديمقر اطية جديدة لازم نبنى دولة جديدة بنظام سياسى جديد وبنظام إقتصادى جديد وبنظام إجتماعى جديد .. وطبعا لا بد أن نفهم أن الإشتراكية

طريق لا تهاية له .. فيه ناس فالوا لى ماهو المقصود بالإشتراكية . طيب حنوصل لمغاية فين ؟ حددوا لنا .. مانقدرش واحد ماشى في سكة ملهاش آخر ) .

ثم طرح الرئيس في نفس ذلك الخطاب صورة جديدة للعلاقات الإنتاجية فقال (صاحب العمل بيساهم برأسماله بإقامة المصنع .. العامل يساهم بعمله في إقامة المصنع ، صاحب العمل بيأخذ فائدة على الفلوس التي وضعها ، والعامل بيأخذ أجر على عمله ، واللي بيزيد عن كده بينقسم بين الإثنين . بين صاحب العمل والعمال .. ولا بد للعامل أن يأخذ ربع الأرباح ) .

ولم يشرح الرئيس ما يتحمله العمال من الخسارة إذا حلت بالمصنع خسارة . وهل ( تنقسم الخسارة بين الأثنين ) بين صاحب العمل والعمال كما ينقسم الربح ؟ وهل يستحق صاحب المصنع فائدة فقط على رأس ماله كما لو كان مجرد دائن للمصنع ؟

ومن الذي يضمن له إستيفاء هذا الدين إذا أفلس المصنع ؟

وإذا كان صاحب المصنع يتحمل مسئولية أخرى لا يتحملها الدائن فيتحمل كل الخسارة ، ثم يتحمل ضبياع كل الدين ثم فوق ذلك يتعرض لإشهار إفلاسه ، أفلا يستحق نصيبا آخر في مقابل هذه المجازفة التي لا تخلو منها أية عملية إستثمار ؟

ثم أين مكافأة الإبداع والإختراع والسهر المضنى وارتياد الآفاق الجديدة إذا كنا سنعتبر المستثمر مجرد دائن ، ومن المحتمل فى خطاب سياسى آخر نعتبره مجرد مرابى وخائن تتسابق الجماهير إلى سفك دمه بإسم الإشتراكية التى أصبحت ( ماشية فى سكة ملهاش آخر ) الأمر الذى دفع بعبد الناصر إلى دوامة ليس لها قرار . وكنت أدعو أن يجعل الله له منها مخرجا .

فى نفس ذلك الخطاب ترك الرئيس عبد الناصر محاولة تحقيق ( الممكن ) وتعلق بوهم من أوهام ( المستحيل ) ، فقد تحول فجأة من شعار ( تقريب ) الفوارق بين الطبقات ، وهو شعار إسلامى ممكن ، وأعلن شعار ( تذويب ) الفوارق بين الطبقات ، وهو شعار ماركسى مستحيل .

فإذا أضفنا إلى هذا الشعار الماركسى التزام عبد الناصر بوصف إشتراكيته بأنها ( الإشتراكية العلمية ) كما جاء فى صفحة ٧٢ من الميثاق الوطنى الذى أصدره فى ٢١ مايو ١٩٦٢ ، أى قبل قيامنا بالثورة اليمنية بأربعة أشهر فقط ، لعرفنا لماذا تحاشيت السير مع عبد الناصر واشتراكيته العلمية فى طريق ليس له آخر من وجهة نظر عبد الناصر . أما من وجهة نظرى وتأمل المتابعين لسياسة مصر الاقتصادية الإشتراكية فقد ساد عندى الإنطباع ، كما ساد عندهم ، أن مصر قد أخذت تتجه رويدا رويدا نحو الشيوعية الماركسية .

وقد اشترك الرئيس في خلق هذا الإنطباع بنفسه أثناء حديثه إلى التليفزيون الأمريكي (كولومبيا) بتاريخ ٢٦ أغسطس سنة ١٩٦١ حيث سأله المذيع بقوله ( هل تقفون عند هذا الحد من تأميم الصناعات أم يحتمل أن تجدوا أنفسكم في طريق يؤدى إلى نوع من السيطرة الكاملة على كل نشاط ؟) فأجاب الرئيس قائلا ( لقد سُئلت هذا السؤال عدد من المرات .. لقد كان رأيي دائما أنه من المستحيل أن تكون هناك حدود مرسومة ..).

فعاد المذيع سائلا : ( هل يمكن أن تذكروا لى الفارق الرئيسى - في نظركم - بين نظامكم الإقتصادى بالصورة التى تطور عليها الآن والنظام الإقتصادى الشيوعى ؟) فأجاب الرئيس بقوله ( أعتقد أن الإشتراكية ليست مجرد اقتصاد وإنما هي أسلوب في الحياة كتلك الحال بالنسبة للشيوعية ، فهي ليست مجرد اقتصاد ، وإنما هي أسلوب في الحياة وأنى لا أجد اختلافات كبيرة بين الأسلوبين ) أى أنه لا يوجد اختلاف كبير بين الأسلوب الأسلوب الإشتراكي المصرى والإسلوب الشيوعي الماركسي كما قال الرئيس بنفسه .. ( صفحة ٨٠٥ من المجلد الثالث من مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر الذي أصدرته وزارة الإرشاد القومي في حياة سيادته ) .

وكانت النتيجة لهذا التحول المفاجىء من العدالة الإجتماعية إلى الإشتراكية ، التى يقول الرئيس عبد الناصر عنها أنه لم يجد اختلافات كبيرة بينها وبين الأسلوب الشيوعى ، استغل قادة الإنقلاب السورى الإنقصالى هذا التحول المفاجىء بعد شهرين فقط من إعلانه ، فقاموا بانقلابهم في ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٦١ .

ومع أن الأسباب الحقيقية التى أدت إلى ذلك الإنقلاب كانت في الأساس أسبابا سياسية وإدارية ومؤامرة أجنبية إلا أن زعماء الإنقلاب أرادوا استمالة الشعب السورى المؤمن بالوحدة العربية السياسية حتى يكفر برايتها الإشتراكية التى أخفت تحتها أنياب ومخالب الشيوعية الماركسية ، فهب الشعب السورى يؤيد زعماء الإنقلاب الإنفصالي بعد أن أذاعوا في بيانهم الأول ( إنهم يرفضون اشتراكية عبد الناصر لأن الشعب السورى يرفضها جملة وتفصيلا ) .

وهذا ما أكده الرئيس في بيانه الذي أذاعه في الساعة السابعة من مساء يوم الإنقلاب فقال ( توالت البيانات .. فيها هجوم واضح على الإشتراكية ) ، وفي خطابه بتاريخ ٢ أكتوبر سنة ١٩٦١ أي بعد أربعة أيام من الإنقلاب الإنفصالي قال الرئيس أمام الشباب العربي بجامعة القاهرة ( يقولون في دمشق أنهم سيقيمون إشتراكية حقيقية وهذه الإشتراكية اللي اتكلموا عنها قالوا : ليس معنى الإشتراكية التأميم وأن التأميم أثر على الحركة الإقتصادية في سوريا ) . هكذا قال الرئيس نقلا عن إذاعة دمشق . ( صفحة محدد الثالث السابق ذكره ) .

بعد ذلك ، وكنتيجة حتمية لتنازل الرئيس عن العدالة الإجتماعية وتحوله المفاجىء إلى الإشتر اكية إضطر إلى التنازل الحتمى عن الوحدة الوطنية بعد أن قسم الشعب إلى أبناء شعب وأعداء شعب ، وهذا ما أوضحه في خطابه أمام الإجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني بتاريخ ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٦١ حيث قال (هناك خلافات أساسية

وخلافات جذرية .. أعداء الشعب هم جميع القوى والجماعات التي تناهض هذه الثورة الإشتراكية .. هناك أصبح خلاف واضح بين الشعب وأعداء الشعب في هذه المرحلة ) .

وكان من الطبيعى أن يتفاقم هذا الخلاف المنطقى ، على الأقل ، من جانب صغار المدخرين الذين شجعتهم الدولة بكل الوسائل المغرية . وبلسان الرئيس نفسه من أجل أن يستثمروا مدخراتهم فى إقامة الصناعات الوطنية الجديدة . ثم بعد ذلك تقوم نفس هذه الدولة وعلى يد نفس القيادة فتنقلب على هؤلاء المدخرين الصغار ، الذين أصبحوا موصوفين بصفة رسمية بأنهم مستغلون ، بينما كانوا فى معظمهم من ، صغار الموظفين ، والجنود ، والعجزة ، والأرامل ، والأيتام ، الذين كانت المحاكم الشرعية تفرض على أوصيائهم شراء تلك الأسهم التى تطرحها الدولة على أساس أنها استثمار مضمون لا يعرض أموال اليتامى للضياع .

وكان هؤلاء المدخرون الصغار يعيشون على الدخول البسيطة التي كانت تدرها عليهم تلك الأسهم ، كما كانوا يحلمون بإمكان زيادتها في المستقبل .

فوقعوا في مصيدة تشجيع الدولة لهم ثم إنقلاب نفس هذه الدولة عليهم .

وحتى الطبقة العاملة التى رفعت الدولة شعار الدفاع عن حقوقها ورفع مستواها لم تقبل الدولة أن ترفع مستواها ، عندما رفضت تشجيع العمال على الإدخار باستقطاع جزء من أجورهم وأرباحهم على أقساط مريحة في مقابل حصولهم على أسهم في المصانع التي يعملون بها ، وبررت الدولة هذا الرفض بأنها تخشى من أن يتحول العمال الكادحون إلى طبقة رأسمالية جديدة .

وكان أحد أعضاء الهيئة البرلمانية للإتحاد الإشتراكي يقترح تمليك العمال والموظفين ٢٥٪ من المصانع التي يعملون بها بتقسيط ثمنها على عشر سنوات مقابل جزء من الأجور والأرباح المخصصة لهم فرفض الرئيس قائلا أن ( تمليك العامل النهاردة معناه رجوع ، حاخلق طبقة رأسمالية ، وحاأقلل بهذا سيطرة الشعب على وسائل الإنتاج ) .

وبصرف النظر عن وجهة نظرنا نحن كإقتصاديين في إقتراح عضو الهيئة البرلمانية المذكور فإن رفض عبد الناصر لهذا الإقتراح معللا رفضه بالخوف من أن يتحول الأسطى محمد ( الكادح ) والأسطى إبراهيم ( المسحوق ) وبقية زملائهم ، جرجس وصموئيل وعم خليل ! إلى طبقة جديدة رأسمالية ، يدل على أن سبب تأميم المشروعات القديمة لم يكن مجرد استرداد دماء الشعب التي امتصها الرأسماليون القدامي . لأن الرأسماليين الجدد لن يصبحوا أصحاب أسهم جديدة ومحدودة إلا بعد قيامهم بامتصاص بعض قطرات من عرق اليوم لتحسين معيشة الغد .

وهذا مايرجح أن الرئيس عبد الناصر قد تحول إلى رفض الإستثمار الخاص ، وكراهية الملكية الخاصة ، وإن كان في ذلك الوقت يعترف بهما في الميثاق من باب المضرورة ( الشكلية ) وبصفة مؤقته لأنه وضع أمامهما العراقيل ( العملية ) في التنفيذ ، مطمئنا إلى إلغائهما تماما أثناء سير الإشتراكية التي ( تمشى في سكة ملهاش آخر ) .

وكان السبب المعلن لتبرير إجراءات تقييد الإستثمار الخاص هو حرص الدولة على مبدأ سيطرة الشعب على وسائل الإنتاج وهو شعار ماركسى أيضا ، وليس شعارا عربيا ولا مصريا ولا إسلاميا ولا علميا .

ولم توضيح الدولة في مصر كيف يمارس الشعب المصرى سيطرته على وسائل الإنتاج ..

إذن ..

لم يكن أمام مصر سوى النموذج المعروف فى تطبيق الماركسية صاحبة هذا الشعار ، حيث استولى الحزب الماركسى على السلطة السياسية والإقتصادية بإسم سيطرة الطبقة العاملة على وسائل الإنتاج .

ثم استأثر بها الحزب وأبعد عنها الطبقة العاملة .

ثم احتكرتها قيادة الحزب وأبعدت عنها الحزب.

ثم انفرد بها زعيم القيادة وأبعد عنها القيادة .

هذا هو الأسلوب الماركسى فى سيطرة الشعب على وسائل الإنتاج. وقد زينه الماركسيون المصريون للرئيس عبد الناصر مستغلين ميله إلى أن يكون حاكما منفردا مسيطرا على مقاليد الحكم فأقنعوه بأن ذلك يتوقف على مدى سيطرته على أرزاق المحكومين. وكان هدف الماركسيين المصريين، والمتمركسين الإنتهازيين، توريط عبد الناصر بدفعه إلى الخروج عن مجال المقومات الإقتصادية للنهضة المصرية والزعامة العربية، مع تجريده من نصائح زملائه الثوار المعتدلين وخبرة الإقتصاديين المصريين، حتى تتمكن الشيوعية الدولية من اقتحام البوابة العربية عن طريق قاهرة المعز الإسلامية.

في غياب النموذج المحدد للإشتراكية في مصر التي ( تمشى في سكة ملهاش آخر ) بدأت نهاية الإستثمارات الخاصة في مصر .

وعلى خلاف ما يقتضيه العلم الذى يشترط البدء أولا باستخلاص النظرية ثم طرحها بعد ذلك المتطبيق التعرف على ما لم يخطر على العقول من نتائج إيجابية وسلبية أثناء صياغتها ، اعترف الرئيس جمال عبد الناصر بأنه لم يتقيد بهذا النهج العلمى فقال فى خطاب أمام اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنى القوى الشعبية بتاريخ ٢٥ نوفمبر ١٩٦١ خطاب أمام محاضرة يوم ٢٣ يولية سنة ١٩٥٧ لقلت لكم محاضرة فى التكتيك أو أى موضوع عسكرى ، إن ظروفنا قضت بأن يكون تطبيقنا الثورى سابقا للنظرية الشورية ) .

فى نفس ذلك الخطاب شرح الرئيس كيف تفادى الإستفادة من أراء الخبراء الإقتصاديين المصريين فقال (يقول الفنيون رأس المال الأجنبى بيكش ما تعملش الشيء الفلانى رأس المال جبان ... أما ابتدو يلبشونا من أول يوم ، وأنا جيت فى يوم من الأيام وقررت أن أقرأ أربع ساعات أو خمس ساعات علشان أعرف كل العمليات دى

بالتفصيل ، يعنى ما بأقتش أقبل الكلام ده ، وآخذ برأى الفنيين وأقول لهم أيوه طيب حاضر ) إلى أن قال ( أنا أعلنت بعد كده إنى ضد أى استثمار إلا إذا كانت هناك ضرورة ماسة لذلك ) صفحة ٥٨٩ من نفس المجلد السابق ذكره .



مع إعجابى العظيم بزعامة عبد الناصر الشخصية لم أنقل عنه فى اليمن سياسته الإقتصادية التى وصفها بأنه لا تعتمد على نظرية ، فوقع فى مصيدة الماركسية متصورا أنه يتحداها بتجربة ناصرية .

ويعرف الإقتصاديون أن قرارات عبد الناصر التى تلقنها من العناصر البعثية والماركسية لا يمكن أن تحقق أية نهضة اقتصادية ، وإنما تؤدى إلى مزيد من تخلف الحياة الإجتماعية ، لأنها سلبت الحرية الشخصية واستبدلتها بالسيطرة السياسية ، فقتلت الحوافز الفردية في وقت تعانى فيه الدولة من ندرة الكفاءات الإدارية .

وفى غياب المنتج المجازف والمبتكر الخلاق والمستثمر المبدع تحملت الدولة أعباء المستهلك المسرف والمقلد العاجز والعاطل الكسول ، الذين يجيدون سهولة التصفيق ولا يحملون هموم الإنتاج .

لم تقصر الوثائق المصرية في إثبات أن عبد الناصر لم يفكر في الإشتراكية عند قيامه بالثورة في يولية ١٩٥٢ وأنه حتى مارس ١٩٦١ كان سعيدا بالعدالة الإجتماعية التي تقوم على الحوافز الشخصية والوحدة الوطنية ، وأثبتت أنه بعد أربعة أشهر فقط ( من مارس ١٩٦١ ) إنقلب على العدالة الإجتماعية وألغى الحوافز الشخصية وأصدر قراراته الإشتراكية في يولية ١٩٦١ .

وبعد شهرين أثنين إنفصلت الوحدة المصرية السورية وتهيأ المسرح العربى للنكسة العربية كما تهيأ المسرح المصرى للأزمة الإقتصادية .

ومع ذلك ..

وعلى نقيض سياق التاريخ .. نشر السيد على صبرى نائب رئيس الجمهورية المصرية السابق في صحيفة ( الأهالي ) بتاريخ ٢٨ يولية ١٩٨٢ في الصفحة السابعة زاعما أن اختيار جمال عبد الناصر الإشتراكي ( كان محددا وسابقا لقيام الثورة . ولكن لم يكن يريد أن يقفز على الواقع ، سواء بالنسبة للمجموعة التي شاركته في الإعداد للثورة والقيام بها ، أو بالنسبة للشعب في مجموعه ، ولا أظنني أتجاوز الحقيقة إذا قلت أنه لو أعلن عبد الناصر الإختيار الأشتراكي في بداية الثورة ، فإن جزءا كبيرا من شركائه لم يكن ليشارك فيها أصلا ، بل أن الشعب نفسه لم يكن مؤهلا لقبول كلمة الإشتراكية ..) إلى أن قال ( ليس هناك خلاف أن قوانين يولية ١٩٦١ كانت نقطة تحول سياسية ، تم

على أساسها فرز موضوعى فى القيادة ، فالذين لم يوافقوا على التوجهات الجديدة اختاروا أن يتركوا مواقعهم فى القيادة . لم يطلب أحد منهم ذلك . ولكن قوانين يولية الإشتراكية فى ١٩٦١ وما تلاها أكد لهم الإتجاه الجديد للثورة وأنها عملية مستمرة فقرروا هم اتساقا مع موقفهم الإجتماعي والسياسي أن لا يشاركوا فى المسئولية فى المرحلة الجديدة ) .

إدعاء على صبرى أن (إختيار جمال عبد الناصر الإشتراكى كان محددا وسابقا لقيام الثورة يتناقض مع ما ثبت على لسان عبد الناصر نفسه يوم ٢٥ نوفمبر ١٩٦١ (المرجع السابق) حين قال (لو طلبتم منى محاضرة يوم ٢٣ يولية سنة ١٩٥٢ لقلت لكم محاضرة في التكتيك أو أى موضوع عسكرى ، إن ظروفنا قضت بأن يكون تطبيقنا الثورى سابقا للنظرية الثورية).

كما يتناقض حديث على صبرى مع قيام عبد الناصر بتشجيع المصريين على تأسيس الشركات المساهمة ، ويتناقض مع جميع ما سبق شرحه في سباق العرض التاريخي الموثق لمسار عبد الناصر في المجال الإقتصادي .

غير أن الجديد في حديث على صبرى أنه أقر بأن ( عبد الناصر لو أعلن الإختيار الإشتراكي في بداية الثورة فأن جزءا كبيرا من شركائه لم يكن يشارك فيها أصلا ) .

ثم أضاف ما هو أكثر من ذلك خطرا حين قال ( بل أنا الشعب نفسه لم يكن مؤهلا لقبول كلمة الإشتراكية ) .

ثم أراد أن يحصر الخلاف اللاحق بين عبد الناصر ومعظم شركائه من قادة الثورة المصرية فقال انها ( قوانين يولية الإشتراكية ) التى وصفها بأنها ( نقطة تحول أساسية ، تم على أساسها فرز موضوعى فى القيادة ) .

إن على صبرى كأحد أقطاب رافعى شعار الإشتراكية لم يفطن إلى تناقض حديثه المنشور في صحيفة ( الأهالي ) مع خطب عبد الناصر الرسمية الموثقة في الوثائق المصرية .

لكنه ، على أى حال ، أثبت سنة ١٩٨٢ ، أى بعد عشرين عاما ، بأننى كنت على حق حين قلت سنة ١٩٦١ بأن عبد الناصر عندما رفع شعار الإشتراكية سنة ١٩٦١ كان متحديا لحزب البعث السورى ومستجيبا لإلهام الحزب الشيوعى المصرى .

لقد أقر على صبرى بأن الشعب المصرى (لم يكن مؤهلا لقبول كلمة الإشتراكية) وأن أغلبية شركاء عبد الناصر في قيادة الثورة قد انفضوا من حوله بعد أن إنفرد برفع شعارها.

معنى ذلك أنه رفع شعار الإشتراكية غير مستند على زملائه من قادة الثورة ولا خبرائه من الإنتهازيين ولا خبرائه من الإنتهازيين أو أو فوى العلاقة السوفيتية ، لأنهم وحدهم كانوا أكثر المستفيدين من تجريد عبد الناصر

من شركائه الثوار ، وإجهاض الثورة ومن حولها الأمة العربية ودفعها في هاوية بيس لها قرار ، حتى تحكم الماركسية قبضتها على عنق عبد الناصر رئيس مصر وزعيم الأمة العربية .

وحين أحكمت هذه العناصر قبضتها على عنق عبد الناصر لحساب السياسة السوفيتية تركت له حرية الإختيار بين أن يعيش بضغط الدم الماركسى ، أو يموت بفقر الدم الإشتراكي .

ذلك لأنه بعد أن وقع عبد الناصر في أيدى القيادات المتسللة غير المبدعة ، أعجبه تصفيق الجماهير الجائعة ، ولا يدرى أنه رسم الطريق إلى الفاجعة ، التي تشعلها نفس هذه الجماهير عندما يجف اللبن السهل من صدر الدولة العاجزة ، التي لا يمكن أن تكفى الملايين المتزايدة من المستهلكين المقلدين العاطلين الظاهرين والمقنعين ، الأمر الذي ورط عبد الناصر حتى ملأ سجونه ومعتقلاته بكل من يشعر بالجوع فيصرخ ، أو يثور على اليأس فيستغيث ، أو يكتشف الوهم فيحلم بالحقيقة .

ذلك ما كانت تسعى إليه العناصر ذات العلاقة السوفيتية من خلال اختفائها تحت شعار الإشتراكية الناصرية و هو خلق مناخ الرفض الشعبى العام للنظام الذى تصفق له وتهتف بحياته .

وكما قال على صبرى ، بحق ، إن القرارات الإشتراكية كانت نقطة تحول أساسية ويقول الخبراء أن عبد الناصر وقع بهذه القرارات في يد الشرق فأصبح تلقائيا من أعداء الغرب .

قبل الشرق من عبد الناصر اشتراكيته غير الماركسية على أنها مرحلة انتقالية ، وتعامل الغرب مع عبد الناصر على أنه أصبح أداة من أدوات الشيوعية في الساحة العربية .

ذلك لأنه اختار السير في (سكة ملهاش آخر). سكة الإشتراكية التي أصبحت بتكرار الخطأ الشائع مرادفة للشيوعية ، بعد نجاح الثورة الماركسية في روسيا سنة ١٩١٧ وهزيمة ألمانيا سنة ١٩٤٥ والتواجد العسكرى السوفيتي في أوروبا الشرقية الذي أقام أنظمة ماركسية في دولها وسماها بالكتلة الإشتراكية ، وبالتالي أصبحت الإشتراكية اصطلاحا شاع استخدامه للدلالة على البلاد التي تقوم على أساس النظرية الماركسية . كإصطلاح الشرق أو الغرب الذي يسود الآن استخدامه للدلالة على مذهب الدولة الإقتصادي وموقعها السياسي ، وليس للدلالة على موقعها الجغرافي ، فيقال إن كوريا الجنوبية دولة غربية رغم أنها من أقصى الشرق ، وأن كوبا دولة شرقية رغم أنها في أقصى الغرب .



بعثة خيراه الطيران العرب عنسساء وصولها الى مطار صنعاء ، وكان في استقيالهم الدكتور عبد الرحمس البيضسساني والطيارون اليعنيسون

مجلة المصور ( ١٢ أكتوبر ١٩٩٧ )



كنت أعتقد أننا ، كيمنيين ، إذا استخلصنا منهاج تطورنا بالإجتهاد فى إطار عقيدتنا الإسلامية ومن واقع بلدنا فإننا قد نتحاشى الصدام مع البعثية والناصرية ، وإننا إذا التقينا فى منهاج تطورنا اليمنى فإننا نلتقى جميعا فى المصلحة العربية والوحدة العربية .

وإذا كان البعثيون يرون أن زعامة البعث هى الأقدم بينما يرى الناصريون أن زعامة عبد الناصر هى الأقدر فإننا كنا فى اليمن فى حاجة إلى زعامة عبد الناصر الذى لولاه لما قامت الثورة ، كما كنا فى حاجة إلى البعثيين لتحقيق الوحدة الوطنية اليمنية .

لذلك بذلت قصارى جهدى لتحقيق الوحدة الوطنية بين الناصريين والبعثيين معتمدا على كونهم يمنيين وطنيين يرفعون شعارات حزبية لا تستند على نظريات تبرر الصراع الحزبى فى اليمن ، وتهدر طاقاتها الضعيفة فى الخلاف الشخصى بين زعماء القاهرة ودمشق ، بينما أخذ الماركسيون اليمنيون يتكاثرون فى اليمن على أيدى المدربين العسكريين الذين وصلوا إلى اليمن قبل الثورة من بلاد الكتلة الشيوعية للتدريس فى مدارس الأسلحة اليمنية ، وبفضل الماركسيين الروس الذين قاموا مشكورين ببناء ميناء الحديدة .

وأعرف جيدا أنهم قادرون ، رغم قلة عددهم ، على الإندماج مع التجمعات الوطنية غير الماركسية ثم احتواء هذه التجمعات والسيطرة عليها ثم تصفية قيادات هذه التجمعات غير الماركسية تصفيات جسدية .

وكان أمامي في كوبا أروع مثال ، فالثورة الكوبية لم تبدأ ثورة ماركسية ولم يكن فيدل كاسترو ماركسيا قبل أن تنجح ثورته ، فقد كانت حركة ٢٦ يولية بقيادة كاسترو تضم في البداية عناصر متنوعة ، قسم منها برجوازي إنضم إلى صفوف المعارضة بعد إصلاحات البداية عناصر متنوعة ، قسم منها برجوازي إنضم إلى صفوف المعارضة بعد إصلاحات ( الشيوعي ) الذي ساهم هو أيضا في النضال ضد باتيستا لكن مساهمته لم تكن حاسمة . وكانت هنا أخيرا حركة ( الإدارة الثورية ) التي نظمت في ١٣ مارس سنة ١٩٥٧ هجوما فاشلا على قصر الرئاسة . أما التركيب الإجتماعي لهذه الحركات الثلاث فهو بوجه عام : حركة ٢٦ يولية فلاحية ، والحزب الإشتراكي الشعبي عمالي ، والإدارة الثورية طلابية .

وجرت أول محاولة لدمج هذه المنظمات الثلاث في ٢٦ يولية ١٩٦١ يوم ولدت ( المنظمات الثورية المندمجة ) وقد تمت عملية النوحيد من فوق ، عن طريق تجميع مناضلي شتى المنظمات القائمة .

وكان عدم توازن القوى يعمل لصالح الشيوعيين المنظمين والمدربين، ثم تولى هانيبال اسكيلانتي - وهو قائد سابق للحزب الإشتراكي الشعبي الشيوعي - مهمة الإشراف على تنظيم ( المنظمات الثورية المندمجة )، فسلم المراكز القيادية في التنظيم المندمج لأعضاء قياديين سابقين في حزبه الإشتراكي الشعبي الشيوعي .. وبعد أن استيقظ فيدل كاسترو واتخذ قرارات لمواجهة هانيبال اسكيلانتي حيث اعتقله وقدمه للمحاكمة العلنية ، وعزل بعض من عينهم في المراكز القيادية . كان كل شيء قد انتهى وابتلع الحزب الشيوعي حلفاءه في التنظيم الموحد ، من الذين كان لهم الدور الأساسي في الثورة .

اضطر كاسترو إلى اعتناق الماركسية ، وقال قوله المشهور ( أنا كوبى أولا ، أمريكي لاتيني ثانيا ، ماركسي لينيني حديثا ) .

كان شبح الماركسية هو الذى يطاردنى ليلا ونهارا فى وقت كنا نحتاج فيه إلى مساعدة الإتحاد السوفيتى السياسية كما كنا فى حاجة إلى أسلحته وذخيرته للدفاع عن الثورة اليمنية ، معتقدا أن عبد الناصر لا يضيره أن نستخلص ما ينفع اليمن ما دمنا نعترف بزعامة مصر .

وقد تنبه الأستاذ ميشيل عفلق إلى خطر الشيوعية قبل ظهور عبد الناصر وشرح مخاوفه في صفحة ٦٥ من كتبه ( في سبيل البعث ) وقال ( في بلادنا عدد غير قليل من المثقفين المشوهين الذين غدت الثقافة في أيديهم أداة إيذاء .. من هؤلاء أخذت الشيوعية في بلادنا عناصرها المثقفة ) .

تنبه ، ميشيل عفلق ، منذ وقت مبكر إلى خطر المثقفين المشوهين ، لكنه عندما رفض الماركسية لم يذكر لنا أسباب رفضه لها . لكنه رفضها ، ويشكره التاريخ العربي على رفضه لها .

كذلك كان عبد الناصر هو الآخر رافضا للماركسية قبل وقوعه في خيوط عنكبوتها الإشتراكي في يوليو ١٩٦١ ، قبل ذلك التاريخ كانت حرب عبد الناصر على الماركسية حملة ذات شقين ، أحدهما موجه ضد الماركسية الدولية وخصوصا في العراق وسوريا ، وثانيهما ضد الماركسية المحلية ، حيث كان تحالف عبد الكريم قاسم في العراق مع الشيوعيين العراقيين يستهدف التخلص من حركة القوميين العرب الناشئة . وكانت عمليات السحل والتعذيب للقوميين تجرى على قدم وساق . وفهم عبد الناصر أن الحركة الماركسية التي تستخدم ضد القومية العربية هي خطر لا بد من استئصاله فشن هجومه الصاعق على الشيوعيين .

فى سوريا ، كان خالد بكداش زعيم الحزب الشيوعى السورى أحد الذين عارضوا وحدة مصر وسوريا وترك سوريا وبدأ جولة عالمية يندد فيها بدكتاتورية عبد الناصر . وعلى الجانب الآخر كان خروشوف زعيم الإتحاد السوفيتي (يداعب) عبد الناصر – على حد قوله – ساخرا من هذه (القومية الأكذوبة) . واستشاط عبد الناصر العربي الغيور على عروبته غضبا .

فى ٢٩ إبريل ١٩٥٨ كان عبد الناصر على رأس وفد الجمهورية العربية المتحدة إلى موسكو . وفى حديثه لخرشوف قال أنه لن يسمح بقيام الحزب الشيوعى فى الجمهورية العربية المتحدة ، ولا يعتقد أن الأحزاب الشيوعية تفهم أو تحلل تحليلا صحيحا طبيعة الحركة القومية فى الدول النامية ، وبالتالى لن يجيز قيامها ، ثم أكد لخروشوف أنه ليس مستعدا للإصغاء إلى أى شيء يتعلق بتلك الأحزاب .

وعندما تطورت الأحداث في العراق ، وبدأ الإنقسام الثورى بين عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف ، أصبح الأول حليفا للماركسيين الذين يساندهم خروشوف والثانى للقوميين الذين يساندهم عبد الناصر . واشتعل الصراع ، لا بين عارف وقاسم فحسب ، بل بين قاسم وعبد الناصر ، واتخذ عبد الكريم من محكمة (المهداوى) الشهيرة منبرا للتشهير بعبد الناصر بمناسبة وبدون مناسبة ، واعتقل عبد السلام عارف نكاية في كل القوميين العرب ، وركب الشيوعيين ظهر قاسم .

وفى محاولة لصد التيار الشيوعى قام (الشواف) فى مارس ١٩٥٩ بانتفاضة قومية فى الموصل، لكنه انهزم وسحقه الماركسيون، وهيمنوا على كركوك وارتفع العلم الأحمر وسال الدم فى الطرقات، حين أعدموا ثلاثة آلاف وخمسمائة شخص، واعتقلوا عشرين من أنصار الشواف القوميين العرب، وجعلوهم يحفرون قبورهم بأيديهم، ثم أعدموهم رميا بالرصاص وألقوا بهم داخلها.

كان الإنقسام في العالم العربي بين الماركسيين والحركة القومية قد أصبح كاملا ، وقد خيل الماركسيين أنهم استولوا وهيمنوا على العراق كلية . وأخذ القوميون يحاربونهم بمرارة .

وفي سوريا أعلن الحزب الشيوعي بقيادة (خالد بكداش) رفضه لحل الأحزاب في دولة الوحدة ، وانتقل إلى العمل السرى القائم على توزيع المنشورات .

أما في مصر فقد أمتلأت المعتقلات بالماركسيين ومات أحد زعمائهم (شهدى عطية) وصدرت عنه وعما لاقاه من تعذيب أودى بحياته كتب مختلفة ، ونقل الإعلاميون الماركسيون إلى شركات باتا وغيرها من محلات بيع المواد الإستهلاكية ، وانتشرت في مصر حركة (تطهير) ساحقة ضد الشيوعية ، إعلاميا وعمليا .

بعد كل مافعله عبد الناصر بالماركسيين قبل يولية ١٩٦١ وقع بين خيوط العنكبوت الماركسى فرفع شعار الإشتراكية التى وصفها بالعلمية ، فهرول إليه الشيوعيون الماركسيون الأذكياء وصفقوا له واندمجوا فيه وحملوا رايته وشدوه معهم فى طريق ليس له آخر ، كما فعلوا قبل ذلك بفيدل كاسترو ، وكما يفعلون بعد ذلك بكل من يطمئنون إلى زعامته ويختبئون فى عباءته وتحت رايته .

إننى لم أرفض الماركسية تعصبا ضدها ، ولا جهلا بها ، وإنما إثر دراسة مستفيضة رجعت فيها إلى أكثر من ألف مجلد كما شهد بذلك أستاذ العلوم السياسية الدكتور بطرس غالى (١) ( الوثيقة رقم ٢٥).

<sup>(</sup>١) حاليا وزير الدولة للشلون الخارجية في الحكومة المصرية .

## وخلاصة ما توصلت إليه من خلال هذه الدراسة أنه :

أولا – فلسفة فريدريك إنجلز المادية التي قيل أن كارل ماركس اعتمد عليها قد عجزت عن تقديم الدليل المادى على صحة أساسها النظرى ، ثم تقوقعت في اعتبار العامل الإقتصادى عاملا جوهريا وليس عاملا وحيدا في تفسير التاريخ ، وإنني – وبغير حرج – أسلم بهذه المحصلة كلها ، دون أن أكون ماركسيا ، لأن هذه المسلمات في هذه الحدود ليست إلا مجرد بديهيات يتقيد بها المفكرون في كل المراحل ، وفي كل العصور قبل أن تبدأ الماركسية وبعد أن تنتهى .

ثانيا - إذا أراد حلفاء الماركسية أن يثيروا الجدول حول أصل العالم للتوصل إلى إنكار وجود الله عز وجل ، فإننى أعلم أنه فى جميع عضور التاريخ ظهر ملحدون ، وحتى يومنا هذا لا يخلو العالم من ملحدين دون أن يكونوا ماركسيين .

ولا أرى أية قيمة علمية في الربط بين ( حتمية الإلحاد ) و ( إمكانية التطور ) ، فالعلم ليس وقفا علي الملحدين ، حتى يشترطوا الإلحاد على التقدميين .

ثالثا - إن النظرية الماركسية ليست أكثر من مجرد إجتهاد فكرى ظهر وليد ( ظروف معينة ) شأنه فى ذلك شأن كل الاجتهادات الفكرية التى تفرزها ظروف وتسقطها ظروف أخرى مختلفة . وقد شهد بذلك فريدريك انجلز قبل وفاته بثلاث سنوات ، وكتب فى صفحة ٣٦١ من كتابه فقال ( لا يجب أن يزعم مفكر - أيا كان - أنه بلغ الحقيقة المطلقة والنهائية ، وأن أية فكرة هى وليدة ظروف معينة ، وقد تكون صالحة أو غير صالحة فى هذه الظروف بعينها ، وإذا كانت هذه الفكرة ملائمة اليوم فقد لا تصبح كذلك غدا ) .

رابعا - كل ما اكتشفته إقتصاديا من خلال التنقيب الدقيق في كتاب رأس المال لكارل ماركس في مجاداته الأربعة ، من أولها إلى آخرها ، لم أتوصل إلى أي جديد اقتصادي علمي يحدد « القيمة » التي هي المحور الرئيسي للماركسية سوى عبارة أن « لعنصر العمل أهمية خاصة » وهذه العبارة لا تأتي بجديد ، لأن لكل عنصر من عناصر الإنتاج أهمية تزيد وتنقص بحسب كل سلعة وبحسب ظروف إنتاجها ، وأن وجود أهمية خاصة لأحد عناصر إنتاج سلعة معينة في ظروف معينة لا ينفي أهمية عناصر الإنتاج الأخرى بالنسبة إلى هذه السلعة المعينة ، وحتى في نفس هذه الظروف المعينة .

خامسا - بينما ترفع الماركسية شعار إلغاء التميز الطبقى فإنها تقرره وتؤكده بإقرارها دكتاتورية طبقة البروليتاريا على غيرها من الطبقات. كما لا تمنع إفراز طبقات جديدة داخل طبقة البروليتاريا نفسها . وكل ما تؤدى إليه هو نقل السيطرة الطبقية من طبقة إلى طبقة أخرى . وبذلك لا يمكن التسليم بأن النظرية الماركسية « نظرية إجتماعية إنسانية » وإنما يلزم إعتبارها « أداة إثارة سياسية » تتسلح بها مجموعة متعطشة إلى السلطة كى تنقض عليها وتمارس تسلطها الدكتاتورى على بقية المجتمع ، وهذا ما يخرجنا عن دائرة الإقتصاد الإجتماعي ، ليلقى بنا في ساحة الصراع السياسي الذي بدلا من أن يستثمر كل طاقاتنا من أجل تطوير أساليب التقدم الحضاري ، فإنه يستنفذ هذه الطاقات في تطوير أساليب القمع البوليسي .

سادسا – إصرار الماركسية على تطبيق القوانين الماركسية في أى مجتمع ، وبصرف النظر عن ظروفه الموضوعية المؤثرة في حضارته إصرار يتنافي مع قول ماركس نفسه الذي أوضحه في كتابه « نقد برنامج جوته » صفحة ٢٥ حيث قال « إن القانون لا يمكن أبدا أن يرتفع عن الحالة الإقتصادية للمجتمع وعن درجة الحضارة المقابلة له » .

ومعنى ذلك أن القانون الذى يحكم تطور مجتمع معين يلزم أن يراعى ظروف هذا المجتمع بعينه .

وعندئذ تصبح زيادة الإنتاج وعدالة التوزيع في أى مجتمع مرهونة بمدى الإبداع في التخطيط الإقتصادى الخلاق الذى يستميل حركة كل طاقات وموارد المجتمع البشرية والمادية في اتجاه التقدم والتطور والرفاهية ، الأمر الذى يتطلب مفكرين إقتصاديين وسياسيين مبدعين لا مزايدين مراهقين ومنظرين سطحيين .

سابعا - بظهور الحضارة الحديثة التي لم يتنبأ بها ماركس أو انجلز ، ولا غيرهما من مفكرى القرن الماضى أو مفكرى أوائل القرن الحالى ، نجد أن قضية الإستغلال قد عجزت عن العثور على أى حل حاسم وجنرى للتطبيق الماركسى ، ولن تجد لها هذا الحل إلا عن طريق الفكر الإقتصادى والسياسي الذي يتلاءم مع طبيعة الحضارة الحديثة التي قفزت في حركة صاروخية وفي غفلة من تاريخ البشرية القديم والبطيء .

ثامنا - بالرغم من أن الماركسية ترفع شعار الديمقراطية ، فلقد دلتنا الممارسات الماركسية على أن حتمية الإلتزام بتطبيق « المركزية الديمقراطية » في المجتمعات الماركسية يجرد هذه المجتمعات من فرض الممارسات الفعلية للديمقراطية . وبذلك لا تلغى الماركسية « إهتمامها النظرى » بالديمقراطية فحسب ، وإنما تفصل أيضا « إرتباطها العلمي » عن موكب الفكر الحضاري الذي بحث عن الديمقراطية وطالب بها منذ أقدم العصور ، أذكر من ذلك على سبيل المثال :

سقراط فيلسوف أثينا الذى دفع حياته ثمنا لإيمانه بالديمقراطية وعوقب أروبيس بالطرد من أثينا لإتهامه بالتلوث بمشاعر غير خلقية لأنه طالب بالحرية السياسية .

ولا تزال العقوبات التي أصابت سقراط وأروبيدس في العصر القديم تتكرر بشتى الصور في  $\ll$  العصر الحديث  $\ll$  .

والسبب واحد : هو التطلع إلى الديمقراطية فى أنظمة لا تمارسها .

وعندما يكون ذلك هو مصير الشعار الديمقراطي الذي ترفعه الماركسية فإنها حينئذ لا تتميز عن الأنظمة السياسية الأخرى التي تقوم الماركسية بالعمل على إسقاطها .

تاسعا - إن شعار المساواة بين الناس الذى رفعته الماركسية لإكتساب الشعبية الجماهيرية لم يتحقق في الممارسات العملية بسبب خلوه من العلمية ، ويشهد على ذلك التفاوت في الأجور والمرتبات والحوافز المادية في الأنظمة الماركسية .

عاشرا - إن النجاح في تحقيق التقدم لا يتوقف على رفع شعارات جماهيرية ماركسية أو اشتراكية .. وإنما يتوقف على مدى النجاح في إكتشاف وسائله الممكنه في ظل نظام حضاري يرحب بالتقدم ويدفعه إلى المزيد من التطور .

حادى عشر - إن النظرية الماركسية لا تعتمد على ضوابط محددة تكفل قيام قيادة جماعية .

ثانى عشر – لم يثبت إحصائيا أن رفاهية الفرد فى المجتمع الماركسى أعلى من رفاهية الفرد فى المجتمع الغير ماركسى لأن الرفاهية الفردية ليست « موقوفة » على المجتمع الماركسى ولا هى « محظورة » على المجتمع غير الماركسى ، وأن المزيد من الجهد ، والمزيد من الإبداع ، والمزيد من الإنتاج هو الذى يؤدى إلى المزيد من الرفاهية .

ولا تتوقف هذه الرفاهية على كون ملكية وسائل الإنتاج «عامة » أو «خاصة » بقدر ما نتوقف على كون هذه الوسائل «عصرية » أو « متخلفة » .

والعصرية المنطقية والإسلامية في نفس الوقت تربط الإنتاج الأكثر بالإبداع المشروع الأكثر . وتعطى الإبداع الأكثر العائد الأكثر . وفي نطاق التكافل الإجتماعي يتحقق ، وبغير صراع ، العدل الأكثر .. وهكذا ببساطة لا أقل ولا أكثر .

وإذا افترضنا تصور إمكانية الوصول إلى المرحلة العليا من الشيوعية حيث يؤخذ من كل حسب طاقته ويعطى لكل حسب حاجته ، فإن الإجتهاد النظرى حول من يعطى ومن يأخذ يتضمن في جوهره جوابه الفطرى ، فالكل يفضل غريزيا وبشريا ، أن يأخذ ويفضل ألا يعطى .

وعندما يكون الأخذ « سهلا » يصبح العطاء « متعذرا » .

وعندما يصبح العطاء « متعذرًا » فإنه ينقرض حتى يصبح الآخذ مستحيلاً .

بتعبير آخر ..

إذا وصلنا إلى جنة الماركسيين ، أى المرحلة العليا من الشيوعية واختفت الدولة أى السلطة التى تنظم المجتمع الشيوعى ، ثم تصورنا إمكانية إعطاء كل حسب حاجته ، فلا بد أن نفترض أن يكون الكل قد بذل طاقته .

وفى حالة إنعدام الدولة .. ما الذى يمكنه أن يردع الإسترخاء البشرى الغريزى ؟ .. ما الذى يمنع تناقص الطاقة ويضبط هذا التناقص مع تزايد الحاجة ؟ .

أليس الصحيح أنه بغير رادع و لا مانع ستتناقص الطاقة .. أى العطاء .. أى العمل .. وعندئذ لا تتجاوب مع الحاجة .. أى الأخذ .. أى الرفاهية ؟ .

أليس الصحيح أنه عندما ينقرض العطاء .. ينقرض الأخذ ؟ .

وعندما يتزاحم الناس على الأخذ بغير سلطة تتولى تنظيمه .. أليس من الصحيح أن ينشأ صراع دموى بين المتزاحمين على هذا الأخذ ؟ .

صراع الشعارات

وعندما تتناقص الطاقة بالنسبة إلى الحاجة ويستمر الصراع في المرحلة العليا من الشيوعية .. أليس من الصحيح أن ينهار الأساس الأخير للنظرية الماركسية ؟ .

هذه خلاصة النظرية الماركسية ، في إطارها العلمي ، وفي تطبيقها العملي لم يثبت أنها حقيقة خالدة ، بل ثبت أنها مجرد محاولة اجتهاد أفرزته ظروف معينة وتجاوزته ظروف أخرى ..

ثبت أنها ليست نظرية إقتصادية ينتفع منها الإقتصاديون.

وإنما هي « أسلحة سياسية » يزايد بها المتصارعون ...

وحين يثبت أنها محاولة طبقية فلن يثبت أنها ذات أهداف ديمقراطية .

إذن ..

إنحصرت خلاصتها الفلسفية في إنكار «حقوق الله » لإنها لا تعترف بوجوده حتى تبطش بخلقه ..

وانحصرت خلاصتها التطبيقية في إنكار «حقوق الإنسان » لأنها لا تعترف بطبيعته حتى تتحكم في رزقه .

واشترطت لبقائها تطبيق أقصى وسائل العنف وبغير رحمة ، وقالوا عن ذلك « فلسفة » .

وسموا ذلك « نظرية » .



المؤلف يوقع أحد القرارات ، وعلى يمين الصورة حارسه الخاص الشهيد الملازم أحمد بيدر ، وعلى اليسار العقيد عبد الله الضبى نائب مدير الأمن العام .

لقد رفضت الماركسية عن علم ، وتمسكت بالإسلام عن علم . فكما درست الماركسية درست الشريعة الإسلامية ، التي كلما درستها إزددت إيمانا بها .

وإننا المسلمون المثقفون نعترف ونتباهى بأننا مؤمنون وفى نفس الوقت عصريون متطورون .. نؤمن بالله ونؤمن بملائكته ، ونؤمن بكتبه ونؤمن برسله ، ونؤمن بلقائه ، ونشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .

ولا نجد في إيماننا هذا ما يمنعنا من دراسة كل الأبحاث والنظريات ، وفحص كل الممارسات ، واستخلاص كل الإيجابيات ، وتحديد كل السلبيات في جميع الأنظمة والمجتمعات .. فإيماننا بالله قد قام على العقل والدليل والحجة الواضحة .. فالدين لا ينهى عن التطور ، ولا يحد من المعرفة بل يأمر بالعلم ، وبالمزيد من العلم ، وكانت أول سورة نزلت من القرآن الكريم هي سورة العلق .. فقال تعالى « اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، إقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم » .

فكانت هذه السورة قاطعة الدلالة على أن العلم هو « بداية الهداية » وليست الهداية هي « نهاية العلم » . . كما قال تعالى « وقل ربى زدنى علما » .

إذن لا يوجد أى تعارض بين أن نكون مؤمنين وبين أن نكون متعلمين ومعلمين ، بل إننا كلما استزدنا من العلم كلما اقتربنا من الله . قال تعالى : «شهد الله إنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم » . وقال الرسول « العلماء ورثة الأنبياء » .

الإسلام لا يقر التخلف والفقر والحرمان ، بدليل قوله تعالى « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » .

الشيطان وحده هو الذي يسوق الناس إلى الفقر وليس الإسلام بقوله تعالى « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا » .

فالأصل فى الأشياء كلها أنها حلال إلا ما حرم الله بنص قاطع ، وما حرم الله محصور فى إطار قوله تعالى « قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » .

ليس في الإسلام ما يمنع من الإجتهاد المستمر والإستفادة المتواصلة من جميع العلوم والأبحاث العصرية المتطورة لتحقيق مصالح المجتمع المتجددة ، ما لم يصطدم ذلك بنص قاطع في القرآن أو السنة .

ليس في القرآن والسنة نص قاطع يمنع تحقيق مصالح المجتمع الحقيقية التي تتطور مع سنة التطور .

ولقد أثبت التاريخ أن المسلمين عندما أقاموا دولتهم وبسطوا سلطانهم في أنحاء الأرض ، كان علماء المسلمين يقودون الحضارة ويتزعمون التطور ويخططون التقدم ويرسمون النهضة ويتصدرون صفحات العلوم والفنون ويقدمون إلى الإنسانية أرقى مبدعات العقول وأحدث مبتكرات العبقرية ، حتى انتشلوا أوروبا من عصر التخلف والظلام وساقوها إلى فجر التقدم والنهضة .

لقد كان الإسلام أول من أرسى دعائم الديمقراطية وهى « الشورى الحقيقية » التى يتولاها الأكفاء وهم أهل الحل والعقد من ممثلى الشعب الذين يضع المجتمع ثقته فيهم ، حتى يكون الحكم السياسى حكما شوريا تقيمه وتحرسه إرادة الأغلبية ، وحتى يصبح قرار السلطة العليا في المجتمع منسجما مع الإرادة الشعبية تحقيقا لقوله تعالى في سورة الشورى « وأمرهم شورى بينهم » وقوله تعالى في سورة آل عمران « وشاورهم في الأمر ، فإذا عزمت فتوكل على الله ».

أى أن مراحل إتخاذ القرار في النظام الإسلامي تمر أولا بالشورى الحقيقية ، ثم ثانيا بعزم القائد ، أى إتخاذ قراره وفق هذه الشورى الحقيقية ، ثم ثالثا بتوكل القائد على الله ، أى إخلاصه وصدقه مع الله في استخلاص عزمه إى قراره بعد هذه الشورى الحقيقية مستلهما التوفيق من الله .

وبذلك تتحقق الديمقر اطية من الشورى ، وتنبع القيادة من العزم ويتجلى الإخلاص من خشية الله . وبذلك تستقر أنظمة الحكم وفق تطلعات الشعوب المسلمة المتدينة على نسق ما تقتضيه الشورى الإسلامية التي يتولاها أهل الحل والعقد من الخبراء المتخصصين في مجال النهضة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية ومعهم المجتهدون من فقهاء الإسلام حتى يتولوا صياغة مناهج التطور العصرى وتقنين حلول القضايا المتطورة والمتنوعة في إطار الإجتهاد الإسلامي المستمر ، الذي هو أحد الركائز الأساسية في الشريعة الإسلامية ، طالما كان هذا الإجتهاد المستمر ملتزما بأصوله الشرعية ، ومنها الإلتزام بعدم الإصطدام بنص قطعي الورود وقطعي الدلالة في القرآن والسنة ، وحدهما دون سواهما .

ذلك لأن اجتهاد فقهاء الإسلام السابقين في القضايا التي عاصروها ولم يجدوا لها نصا قطعي الورود والدلالة في القرآن والسنة لا يمكن أن يحول دون اجتهاد فقهاء الإسلام اللاحقين بالنسبة للقضايا المتغيرة التي لم يعاصرها السابقون واصطدم بها اللاحقون ، طالما لم يجدوا لها حكما قطعي الورود في القرآن والسنة .

هكذا يظل باب الإجتهاد الإسلامي مفتوحا متسعا للاهتداء إلى الأحكام الشرعية التى تتفق مع تطور العصور وتطور الإحتياجات الإنسانية وفق ما يلهمه الله إلى البشرية من علوم ومعارف واختراعات واكتشافات تخلق معها علاقات جديدة ومعاملات متغيرة وقضايا مستحدثة .

هذا ما يريده الإسلام من المسلمين.

ولو كان الله سبحانه وتعالى قد أراد أن يقفل باب الإجتهاد بعد موت فقيه معين من فقهاء المسلمين لكان سبحانه وتعالى قد قفله بانقطاع الوحى ووفاة الرسول عَلَيْنَ ، وبالتالى يصبح كل ما لحق بذلك من اجتهاد فى أيام الخلفاء الراشدين والفقهاء السابقين لغوا مخالفا للإسلام لا يجوز الإعتداد به أو الرجوع إليه ، وهذا ما لم يذهب إليه عاقل مسلم .

وذلك ما دعانى إلى الإلحاح على تشكيل مجلس الدفاع الأعلى من أغلبية علماء اليمن وجميع الشخصيات البارزة من شيوخ القبائل الذين يسمون بشيوخ « الضمان » ولم يكن الغرض من إنشاء هذا المجلس مجرد المساعدة على الدفاع عن الثورة والنظام الجمهورى ، وإنما البدء في تطبيق المنهج الإسلامي والإتفاق على خطة إقتصادية إسلامية علمية يمنية مرحلية .

خطة إسلامية ، بمعنى أنها تستمد أصولها وجذورها من الشريعة الإسلامية . وفي مجال المصالح المرسلة متسع خصب للإجتهاد المستمر ، ما لم يصطدم ذلك مع نص قطعى الورود والدلالة من القرآن أو السنة .

خطة علمية ، بمعنى أنها تستمد عناصرها وتفاصيلها من أحدث الأبحاث الإقتصادية والتكنيكية والاجتماعية ، حتى تفصل هذه الخطة من نسيج العصر الحديث ، فتقفز باليمن إلى موكب التقدم .

خطة يمنية ، بمعنى أنها تنبثق من ظروف اليمن بالذات وتستهدف تطويرها هى بعينها ، حتى تتلاءم مخططات التطور الإقتصادى مع « ظروف التطور »

خطة مرحلية ، بمعنى أنها تستهدف علاج المرحلة اليمنية الحالية وحدها والتى نلم الآن بظروفها ونعلم حاليا وسائل تطويرها ، حتى تتلاءم مخططات التطور مع «تطور الظروف» .

وفى الحقيقة لست فى حاجة إلى وصف هذه الخطة بأنها خطة علمية يمنية مرحلية ما دمت قد وصفتها بأنها إسلامية .

فالإسلام يأمر بالعلم وبالمزيد من العلم ، أى يأمر بالعملية .

الإسلام يأمر بمراعاة الظروف المعينة بالحلول الشرعية ، أى يأمر بمعالجة كل مرحلة من مراحل الحياة ، أى يأمر بأن تكون اجتهادات التطور في نطاق المعاملات مرحلية .

ولذلك يكفى وصف خطة التطور اليمنى بإنها إسلامية ، وفي إسلاميتها ما يتضمن كل هذه المعانى .

وما دمنا نتفق على أن الإسلام هو « نقطة البداية » وإن الإسلام هو « إطار الغاية » فعندئذ لن نختلف على التفاصيل الإقتصادية التى تراعى التطور الإقتصادى على مستوى « اليمن » كما تراعى فرص التكامل الإقتصادى على مستوى « العرب » ، واضعين في إعتبارنا محاولة السعى إلى تحقيق وحدة إقتصادية إسلامية على مستوى البلاد الإسلامية ، لأن التقدم الإقتصادى والإجتماعى في أي جزء عربي مرهون بمدى التكامل الإقتصادى العربي في نطاق وحدة إقتصادية عربية تمهد السبيل إلى قيام وحدة سياسية عربية .

وعندما يكون الإجتهاد نابعا من الواقع ، ومستهدفا تجميله ، فإن التطور يمكن أن يتحقق ب « علمية » لا تقر التخلف و « موضوعية » لا تثير حفيظته .

كنت حريصا على استخلاص منهاج التطور اليمنى عن طريق الإجتهاد ، وليس عن طريق التقليد ، وكنت أخاطب بالدرجة الأولى فئات المنتجين والمثقفين الذين يقع عليهم الدور الرئيسى في حركة التقدم في ظروف العصر التكنولوجي السيبرناطيقي الذي كان قد ظهر في دول العالم المتحضر قبل ثورة اليمن ، الأمر الذي لا يشترط علينا أن نفتح باب الإجتهاد فحسب ، وإنما يفرض علينا أن نغلق باب التقليد نهائيا .

الإسلام يتضمن المبادىء الرئيسية التى تكفل التطور المتوازن بين الروح والمادة ، ويتسع للتطور المنهجى حتى يمكن استخلاص الحلول التفصيلية الملائمة لكل زمان ومكان ، ضمن الإطار الإسلامي العام .

فلا جناح علينا إذا بحثنا عن المتغير الذى يطرأ على ما نهتدى إليه فى أى وقت لاحق ، حتى يمكننا أن نهتدى ، بإدراكنا المتغير ، إلى أحكام أكثر ملائمة قد تظهر لنا فى المستقبل .

هذه طبيعة الإجتهاد في استخلاص النتائج من التجارب وهي تعتمد على الحوار الموضوعي في إطار المصلحة الوطنية ، وبذلك يسود الإرتباط الشعبي الملتزم بهذه المصلحة العامة محل الصيغ الحزبية والشعارات اللفظية التي تمزق الصفوف ، وتهدر الطاقات وتبدد الموارد ، فتشترك في تعميق جذور التخلف .

ولم يكن جوهر هذه الخطة الإقتصادية إجتهادا طارئا طرحته بعد قيام الثورة في عام ١٩٦٢ وإنما كان امتدادا لما سبق أن ناديت به في الدورة الثالثة لحلقات الدراسات الإجتماعية التي نظمتها الأمم المتحدة في دمشق وطبعتها جامعة الدول العربية عام ١٩٥٢ حيث ألقيت أبحاثا عن الإقتصاد الإسلامي فقلت في صفحة ٢٦٧

(جاء الإسلام بخير طريق لتثبيت دعائم التوازن الإقتصادى بين طبقات الأمة ، بكيفية تفسح المجال لإنتاج الطبقات القادرة على تنمية الثروة القومية ، وتسمح في الوقت نفسه بقدر من الحياة الكريمة للطبقات الضعيفة .. وقد جمع الإسلام شمل هذه الطبقات المتباينة من حيث القدرة والعجز بالتراحم والتعاطف والمودة .. وقيد الملكية بتكاليف مالية تمنع من تضخم الثروات ، وتحد من تفاوت الطبقات ، وتقرب بينها بالمعروف ، برغم أنها تحترم الملكية الخاصة ونظام الإرث ) .

إلى أن قلت في صفحة ٢٧١ أن:

( التشريع الإسلامى يقوم على الإعتقاد بأن الله هو خالق السموات والأرض وما بينهما ، وأن خالق الشيء هو مالكه ، فإذا مكن الله بعض الناس من بعض الأموال فقد منحهم إياها بعد أن تعلقت بها التكاليف العينية التى فرضها الله على الأموال ، فإذا لم يقم المالك بأداء هذه التكاليف فإنه يكون قد أخل بشروط الملكية مما يوجب على ولى الأمر أن يتدخل بإجبار المالك على تنفيذ ما أمر الله به ) .

وشرحت في صفحة ١٤٦ من مجلد تلك الحلقة كيف تؤدى كفاية الإنتاج إلى كفاية العدل ، فقلت

(إذا أرادت الدولة أن تعالج أمراضها الإجتماعية علاجا حاسما فعالا فعليها أن تقوم بإنعاش حياتها الإقتصادية بتشجيع الإستثمارات الخاصة والقيام بالمشروعات العامة ، فإذا ما قضت على البطالة وازداد الطلب على العمال إرتفع مستوى أجورهم ، وعندئذ يمكنهم الوصول إلى مستوى إجتماعي أفضل ، لأن الفرد يستهلك دخله في تغذية أسرته وكسوتها وتعليم أولاده وتطبيب مرضاه ورعاية من يلوذ به من ذوى الحاجات ) .

فزيادة الإنتاج في إطار الحقوق الإسلامية يؤدى تلقائبا إلى تحقيق العدالة الإجتماعية .

وزيادة الإنتاج لا تتحقق بالقدر الممكن والأمثل إلا بتشجيع الحوافز الشخصية سواء في صورة مشروعات فردية أو شركات مساهمة أهلية ، إلى جانب إنتاج الدولة في المجالات الأخرى الإستراتيجية والأساسية .

أما أن تقتل الدولة هذه الحوافر الشخصية وتتحمل أعباء البطالة الظاهرة والخفية ، ثم تجهض ميزانيتها في دعم السلع الغذائية والإحتياجات الضرورية ، فإنها سرعان ما تسقط في أغوار الإستهلاك ولا ترتفع مطلقا إلى الحد الأدنى للمستوى الممكن للإنتاج ، وبذلك تنجح الدولة في تحقيق الفقر الإجتماعي بدلا من السعى إلى تحقيق العدل الإجتماعي .

اعترف بهذه الحقيقة الأزلية الرئيس السوفيتى أندربوف في مقال منشور في صحيفة بوسطن جلوب الأمريكية صفحة ٣ بتاريخ ٢٧ يوليه ١٩٨٣ نقلا عن صحيفة برافدا الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوفيتي . ثم عادت نفس الصحيفة الأمريكية فنشرت في صفحة ٣ يوم ٦ أغسطس ١٩٨٣ ملخصا للدراسة السوفيتية التي قامت بها قيادة الكريملين والتي انتهت إلى حتمية إجراء تغيرات جذرية في النظام الإقتصادي السوفيتي لإلغاء العقبات الإدارية التي تحول دون الاستفادة من الكفاءات الفردية التي تدفعها الحوافز الشخصية وبذلك تأتي القرارات السوفيتية سنة ١٩٨٣ لتؤكد صحة ما تمسكت به سنة الشخصية ومنافت حوله مع سياسة عبد الناصر الإقتصادية .





عقدت إجتماعا لمجلس الوزراء وعرضت عليه تصوراتي الإقتصادية والإجتماعية التي يمكن أن تضع الأهداف التي أعلنتها الثورة موضع التنفيذ.

ربما كانت آذان الوزراء غير صاغية أو غير مستعدة للإستماع إلى أبعاد المعركة الحضارية حيث كانت متسغرقة في تأمل أبعاد المعركة العسكرية .

لعلهم كانوا على حق ، فقد كنت أعرض عليهم صورة جميلة لصرح حضارى بينما كانت الأرض التى سوف يقام عليها ذلك الصرح الحضارى تهتز من تحت مقاعدهم .

أو لعلنى كنت مسرفا فى الثقة عندما كنت أتحدث عن المستقبل الأفضل بينما طلقات الرصاص من حول صنعاء كانت تصل إلى آذان الوزراء وكأننى كنت أعزف أنشودة المستقبل على ألحانها . مما جعلنى أعيد ترتيب أولويات العمل فبدأت على الفور بالعمل على رفع الروح المعنوية بكل الوسائل الإعلامية ، مع الإسراع بإيضاح موقفنا السياسي والإقتصادى لدى المملكة العربية السعودية بعد أن أذاعت موقفها المؤيد للإمام الحسن ملكا على اليمن واستمرت إذاعتها فى الهجوم على الثورة اليمنية حتى أسرعت الجماهير اليمنية الغاضبة إلى إحتلال السفارة السعودية فى صنعاء ، فمقت بنفسى بإخلائها من الجماهير واصطحبت معى القائم بالأعمال السعودى الشيخ إسماعيل المعنى إلى مكتبى برئاسة الجمهورية وأكدت له أننا لا نريد أن نرد على الهجوم الإذاعي بمثله ، أملا فى برئاسة الجمهورية وأكدت له أننا لا نريد أن نرد على الهجوم الإذاعى بمثله ، أملا فى وفد يمنى على مستوى القمة إلى الرياض لتوقيع أية إتفاقية تراها الحكومة السعودية مطمئنة لها ،وإننا لا نرحب بانتقال الخلاف العربى إلى أرض اليمن ، بل يمكن أن نكون حمامة السلام فى ذلك الخلاف ، وأن الذى يجعلنا نتردد فى الإسراع بإرسال هذا الوفد هو تجربة إنقلاب اليمن سنة ١٩٤٨ حين ذهب إلى السعودية القاضى محمد محمود الزبيرى قى مهمة مماثلة فاحتجزته الحكومة السعودية حتى فشل الإنقلاب .

ثم رجوت القائم بالأعمال السعودى أن يتوجه إلى الرياض ليبلغ هذه الرسالة إلى جلالة الملك سعود ، وقلت له أننا سوف نستدل على نجاح مهمته عندما تتوقف إذاعة السعودية عن مهاجمة الحكومة اليمنية ، وعندئذ يتحرك الوفد اليمنى إلى الرياض برئاستى ، أما إذا استمر الهجوم الإذاعى الذى كان يدعو الشعب اليمنى إلى قطع رؤوسنا فإننا سوف نضطر بكل أسف إلى مواجهة الموقف بمثله .

وبكل أسف ذهب القائم بالأعمال السعودى إلى الرياض في حراسة يمنية حتى جيزان واستمرت الحملة الإعلامية السعودية ضد الثورة اليمنية فأضطررنا إلى الرد عليها ، وكان ماكان ، من الأحداث التي كنا نأمل في تفاديها وكان عبد الناصر نفسه يرحب بأن نتجنبها .

أصدرت قرارا بتعيين الدكتور حسن مكى نائبا لى فى وزارة الإقتصاد برتبة نائب وزير ، وقرارا بتعيين الأستاذ محسن السرى نائبا لوزير الخارجية ، كما أصدرت قرارا بتعيين النقيب السيد محمد حسين الشامى قائدا لحرسى الخاص ، وقد اخترته لأنه هاشمى السلالة كى أثبت بالدليل القاطع أن قيام الثورة الجمهورية لم يضر بأى مواطن هاشمى طالما كان متجاوبا مع أهداف الثورة ، التى تستهدف تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون بين جميع أبناء اليمن .

كان النقيب السيد محمد حسين الشامى هو الوحيد الذى سمحت له بأن يدخل غرفة نومى حاملا مدفعه الرشاش وهو يوقظنى من النوم لإبلاغى عن المواقف العسكرية الحرجة ، التى كانت تصل من القيادات فى المناطق المختلفة أثناء السويعات القليلة التى كان يغالبنى فيها النوم . وكان حريصا على حياتى أكثر من حرصه على نفسه .

أصدرت قرارا بتعيين هاشمى وطنى أخر هو السيد عبد الوهاب جحاف ليكون كاتم أسرارى ومرافقى الصحفى ومندوب الإذاعة اليمنية الذى يصاحبنى فى جميع تحركاتى . كان العميد المصرى على عبد الخبير يشغل إحدى غرف القصر الجمهورى كما شغل ضابط الشفرة المصرى النقيب محمد عبد السلام محجوب ورجاله ومعداته غرفتين بالقرب من غرفتى التى يشترك معى السلال فى الإقامة فيها والتى الحقت بها غرفة فسيحة لا ستقبال الضيوف وعقد الإجتماعات .

طلبت من السلال إعلان تشكيل مجلس الدفاع الأعلى فاستدعى الزميل القاضى عبد السلام صبره لإعداد هذا التشكيل بحكم معرفته برؤساء وشيوخ القبائل ، فأجاب القاضى عبد السلام صبره بأنه لا يذكر منهم الكثيرين وأنه بحث فى دوائر المالية فلم يجد سوى القوائم القديمة التى مات معظم من تضمنتهم ، واقترح أن ندعو مشايخ الضمان من الإذاعة للإجتماع فى صنعاء فى اليوم الذى نحدده على أساس أن كل شيوخ الضمان يعرفون أنفسهم وأكد أنه لن يأتى غيرهم إلى صنعاء .

إتفقنا على هذا الرأى وأذيعت الدعوة إلى عقد هذا المجلس بعد إسبوعين حتى يتمكن رؤساء وشيوخ المناطق البعيدة من الوصول إلى صنعاء .

كنت أنتظر أن تسارع حكومة ألمانيا الإتحادية ( الغربية ) إلى الإعتراف بالجمهورية العربية اليمنية نظرا لما كان بينى وبين وزير خارجيتها الهر فون برنتافو من علاقات شخصية قوية ، وكذلك معظم المسئولين الألمان الذين سبق أن سمحوا لى بإلقاء محاضرة في مدينة دور تموند أهاجم فيها النظام الإمامي وأدعو إلى الثورة وقيام الجمهورية اليمنية ، فلما تأخر الإعتراف الألماني الغربي بحكومتنا الجمهورية أرسلت رسالة إلى الهر فون برنتانو أعاتبه على تأخره فأعلن إعتراف بلاده بالجمهورية اليمنية في الحال . فكانت أول دولة غربية تعترف بالجمهورية اليمنية .

أثناء قيام العميد على عبد الخبير بجرد مخازن السلاح وصلت بضع طائرات مصرية بعد أن تم تركيب حوامل القنابل بأسفلها ، فجاءنى العميد على عبد الخبير ومعه طلب من المقدم عبد الله جزيلان لضرب منطقة عمران بالقنابل من الجو بسبب هروب البدر إليها ، واستأذننى العميد فى ذلك بصفتى نائب القائد العام فرفضت إعطاء الإذن بضرب هذه المنطقة لأنها من المناطق التى أيدت النظام الجمهورى ، ولا يجوز ضرب منطقة آهلة بالسكان لمجرد مطاردة فرد ولو كان ذلك الفرد هو الإمام البدر الملخلوع ، لاسيما أن معلوماتنا المؤكدة كانت تقطع بأن البدركان بعيدا كل البعد عن مدينة عمران .

قلت للعميد على عبد الخبير أننا لو أمسكنا بالبدر لما قتلناه لأنه لم يرتكب جريمة يقتل من أجلها ، ذلك لأنه كان في عهد والده الإمام لا حول ولا قوة ولم يقم بشيء يحاسب عليه بالإعدام خلال الخمسة أيام التي تولى فيها الإمامة في اليمن ، وكل ما نبتغيه من مطاردته هو القبض عليه حيا وإحضاره إلى صنعاء ومحاكمته محاكمة علنية ، حتى يحكى الشعب كيف كان والده يحكم اليمن ثم يحكى ما يعرفه عن جده الإمام يحيى وأعمامه سيوف الإسلام ، وبعد ذلك نطلق سراحه حتى يختار أية دولة عربية يقيم فيها على حساب حكومة الجمهورية العربية اليمنية إلى أن تستقر الثورة فيعود إلى اليمن الجمهوري مواطنا جمهوريا له ما لنا وعليه ما علينا .

انصرف العميد على عبد الخبير وطوى في جيبه ورقة جزيلان.

وصاننى نصيحة من الرئيس جمال عبد الناصر بأن أغلق السفارتين الأمريكية والبريطانية لأنهما لم يعترفا بالنظام الجمهورى اليمنى ، فاعتذرت عن الأخذ بهذه النصيحة قائلا إن وجود هاتين السفارتين فى اليمن فى وقت الحرب أهم بكثير من وجودهما فى وقت السلم ، لأننا عن طريقهما نتمكن من إبلاغ ما نريد إبلاغه إلى واشنطن ولندن ، وعن طريقهما تعرف واشنطن ولندن نوايانا بصفة مباشرة وليس عن طريق وكالات الأنباء أو سفارات الدول الأخرى ، لا سيما أننا لن نخسر شيئا من وجودهما بيننا فلهما عملاء مندسون فى صفوفنا وفى وسع هؤلاء العملاء أن يشوهوا صورتنا فيعرقوا مسعانا نحو إقناع هاتين الدولتين بالكف عن عداوتنا وتسليح خصومنا . كذلك إنهما ليسا فى حاجة إلى إستخدام الحقائب الدبلوماسية فى عمليات تهريب السلاح كناك إنهما ليسا فى حاجة إلى استخدام الحقائب الابلوماسية فى عمليات تهريب السلاح الى هؤلاء الخصوم فحدودنا مفتوحة ومترامية الأطراف وبعضها بعيد كل البعد عن متناول أيدينا .

سألنى الرئيس جمال عبد الناصر عما إذا كنت أعرف قاعدة دولية واحدة تسمح ببقاء سفارة لدولة أجنبية على أراضى دولة أخرى لا تعترف بها ، قلت أن القانون الدولى عبارة عن سوابق تولد عندما تحدث لأول مرة ، وعندما يثبت نفعها فى المجتمع الدولى فإن دولا أخرى تنتفع من تطبيقها ، وبتكرار هذه السوابق يتعارف المجتمع الدولى على اعتبارها من قواعد القانون الدولى . وليكن السماح بوجود هاتين السفارتين الأمريكية والبريطانية على أراضى الجمهورية العربية اليمنية دون أن تعترفا بها أول سابقة من هذا النوع تهديها حكومة الثورة اليمنية إلى المجتمع الدولى ، فإذا ما ثبت فائدتها فإنها تصبح ضمن قواعد القانون الدولى منسوبة إلى ثورة اليمن .

أبقيت على هاتين السفارتين ودعوت سفيريهما ضمن من دعوت من السفراء لحضور مؤتمر دبلوماسي في القصر الجمهوري ، حيث ألقيت كلمة في هذا المؤتمر شرحت فيها ظروف اليمن قبل الثورة وأسباب قيامها والأهداف التي تسعى إليها ، واستنكرت مواقف بعض الدول التي ناصبت الجمهورية اليمنية العداء دون مبرر . وختمت كلمتي بقولي إنني كنت سفيرا مثلهم وأعرف أن السفراء يميلون عادة إلى إجراء أحاديث ثنائية مع المسئول في الدولة المعتمدين لديها ، وقلت أنني سأنتقل إلى غرفة مكتبي في الطابق الأعلى أنتظر أي سفير يريد أن يتحدث معى على انفراد .

أذكر أن السفير البريطانى عندما تحدث معى على انفراد سألنى عن أسباب إعدام وزير الإقتصاد الإمامى السيد عبد الرحمن عبد الصمد أبو طالب فقلت إننى شخصيا ضد قرارات الإعدام التى صدرت دون محاكمة ، وإننى كنت أفضل أن تستفيد الثورة ، فى وقت لاحق ، من رجال العهد الماضى ، لكننى عجبت من هذا السؤال وقلت له إنه بهذا السؤال قد أخل بموازين المعلومات التى كانت عندى لأننى كنت أتوقع أن يسألنى عنه السفير الأمريكى باعتباره رجل أمريكا الذى كانت تعده للإنقلاب فى اليمن وليس رجل بريطانيا ، أما رجل بريطانيا الذى كانت تعده هى الأخرى للإنقضاض على السلطة فى اليمن فقد كان السيد حسن بن إبراهيم وزير الخارجية .

سقط فى يد السفير البريطانى وانتقل إلى موضوع آخر حول الحدود بين الجمهورية اليمنية وبين جنوب اليمن المحتل ، فرجوته ونحن نحتكم للعقل ، ألا يتوقع منا أن نكون أقل وطنية من الإمام يحيى والإمام أحمد اللذين لم يعترفا بشرعية الوجود البريطانى فى الجنوب المحتل .

وقلت أننا ان نرسل جيوشنا لتحرير الجنوب وإنما نطالب بريطانيا بالاعتراف بحقه فى تقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة ، وهذا حق كفله ميثاق الأمم المتحدة اكل الشعوب المستعمرة ، وقلت له أننا سوف نحترم إرادة المواطنين فى هذا الجنوب المحتل طالما كانت إرادة حرة لم يكرهها ضغط ولا إرهاب ، وأننا تحت شعار حق أهلنا الجنوبيين فى تقرير مصيرهم نتطلع إلى إنشاء علاقات وثيقة مع بريطانيا العظمى .

انصرف السفير سعيدأبهذا اللقاء ، وتذكرت حسرتى على من قتلتهم الثورة قبل وصولى وكان الأولى بها أن تحافظ عليهم معتقلين حتى تستقر الثورة فيأخذوا حقهم ويؤدوا واجبهم كمواطنين في ظل الجمهورية التي تؤلف قلوب أبنائها .

أنهم وأن كانوا في ظل النظام الإمامي أسرى للطقوس العنصرية والتقاليد المذهبية فإنهم لم يذوقوا طعم النهضة في اليمن ، ولم يجربوا حلاوة الإرتفاع بمستوى المعيشة ، فعاشوا داخل اليمن في أقفاص الشعارات الكهنوتية ، بين قضبان العصبية العنصرية والمذهبية التي لا تسمن ولا تشبع من جوع .

فإذا ما اكتفت الثورة بإعتقالهم حتى تستقر أمورها وتثبت أقدامها ثم تطلق سراحهم ليستأنفوا نشاطهم فى ظل الجمهورية المستقرة الثابتة الأقدام ، فإنهم يشتركون فى بناء نهضة اليمن وصنع حضارتها الحديثة ، وقد يخرج من بينهم من يقتدى أثر عمر بن

الخطاب وخالد بن الوليد وغيرهم من الذين كانوا يتصدون للإسلام ثم أصبحوا من قادة المسلمين الذين خلدهم التاريخ بعد أن عرفوا أنه لا سيد إلا الله فذاقوا حلاوة الأيمان بالواحد الأحد الفرد الصمد ، الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، الذى دعا إلى العدالة والمساواة فألف بين قلوب المسلمين فأصبحوا بنعمته إخوانا ففتحوا المشرق والمغرب والشمال والجنوب وأسسوا الدولة الإسلامية المجيدة .

لكن وأسفاه .. لقد تعجلت الثورة وأخطأت عندما أعدمت الكثيرين من رجالات اليمن الذين لا يحق عليهم القصاص بالقتل سوى الشيخ عاطف المصلى الذى خان الثورة وأفشى للبدر أسماء الثوار فعرضهم جميعا للموت ومعهم أهداف الشعب وأحلامه .

وأحمد الله إننى سوف ألقاه ولا يسألنى عن دماء هؤلاء التى سفكها المتشنجون وكنت لا أزال فى طريقى إلى صنعاء بعد الثورة ، كما أحمد الله الذى وفقنى ، بمجرد وصولى إلى صنعاء ، إلى وقف تلك المذبحة الوحشية المناقضة لمبادىء الجمهورية .

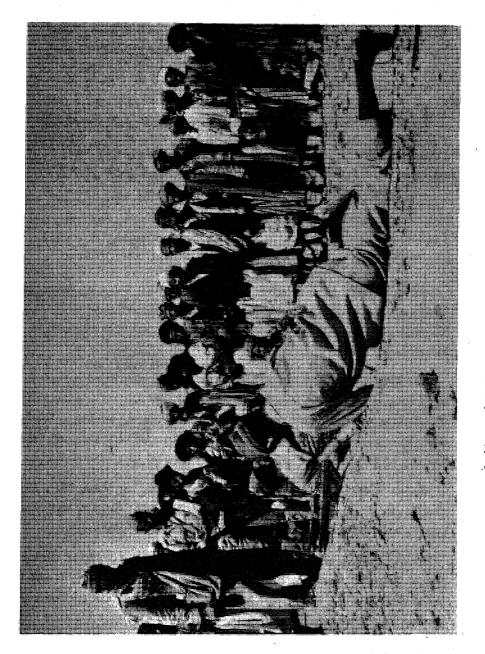

تدريب المتطوعين من شباب الحرسي الوطني للدفاع عن الثورة



لدهبون

اس فی

وصل الأستاذ محسن العينى وزير الخارجية من بغداد عن طريق القاهرة حيث استقل طائرة مصرية خاصة ملأها بعدد من الطلبة اليمنيين ، بينما كان من المتفق عليه أن يستمر الطلبة في دراستهم في مصر حتى تستقر الثورة فلا تنتقل خلافاتهم الحزبية إلى أرض المعركة في اليمن ، حيث كان بعضهم ينتمي إلى جزب البعث المعارض لجمال عبد الناصر . وكان لهؤلاء الطلبة اليمنيين نشاط في مصر تحملته الحكومة المصرية إشفاقا عليهم أو على اليمن ، لكن حكومة الثورة اليمنية ما كانت تستطيع أن تتحمل مثل هذا النشاط الحزبي إذا ما فرضوه عليها وهي في أمس الحاجة إلى عدم الدخول في معارك فرعية تستنفذ طاقاتها المتواضعة المسخره في معركة تثبيت الجمهورية .



اجتماعات مسنتمرة لمجلس الوزراء : يعتما الدكتور البيضاني

من اليمين السيد أحمد حسين المروني وزير الأعلام ، النقيب محمد قائد سيف عضو مجلس قيادة الثورة ، الاستاذ محسن العيني وزير الخارجية ثم المؤلف .

صورة منقولة عن مجلة آخر ساعة .

ما إن وصل هؤلاء الطلبة إلى صنعاء حتى سلمتنى دوائر الأمن اليمنية منشورات تحمل فى عنوانها ( أيها المصريون .. ارفعوا أيديكم عن اليمن ) ولم يكن قد وصل إلى اليمن حتى تلك اللحظة سوى العميد على عبد الخبير والنقيب عبد السلام محجوب وثلاثة من زملائه ، بينما كان البدر يتجه إلى منطقة حجه . والنقيب الجمهورى عبد الرحمن الترزى يحذرنا من قرب سقوط منطقة صعده على الحدود السعودية . كانت هذه المنشورات مطبوعة خارج اليمن ، وعندما أطلعت الرئيس السلال عليها إتفقنا على إعادة جميع هؤلاء الطلبة إلى الدراسة فى مصر .

عقدت إجتماعا برئاستى لمجلس الوزراء لمناقشة الموقف العسكرى المتردى وشرحت ضرورة أن يعمل كل وزير على تعبئة ما يمكنه من الطاقات الجماهيرية لرفع الروح المعنوية لدى أبناء الشعب حتى يتحول أكبر عدد منهم إلى سلاح إيجابى يحمى الثورة ويدافع عن أهدافها ، وأوضحت للمجلس أهمية الروح المعنوية في معركة يدور رحاها بين مواطنين تمزقهم التيارات المتعارضة والأفكار والعقائد المتناقضة ، التى تتقاذفهم ذات اليمين وذات اليسار .

قال وزير الخارجية الأستاذ محسن العينى أنه على وشك السفر إلى نيويورك للدفاع عن الثورة والجمهورية أمام هيئة الأمم المتحدة فوافقته على رأيه .

واقترح وزير المعارف القاضى محمد محمود الزبيرى أن يسافر على رأس وفد إلى الرياض لإقناع الحكومة السعودية بالإعتراف بالجمهورية اليمنية ، فرويت للمجالس كيف أرسلت القائم بالأعمال السعودى برسالة إلى جلالة الملك سعود ولم تستجب الحكومة السعودية لمبادرتنا اليمنية ولذلك لم تعد هنالك جدوى من سفر الزبيرى إلى الرياض فضلا عن تمتع الزبيرى بعلاقات جيدة مع الكثيرين من القبائل اليمنية ، الأمر الذي يحسن معه أن يبقى في اليمن كي يستثمر هذه العلاقات في صالح الثورة .

بينما كنا نتناقش فى هذا الموضوع فى مجلس الوزراء وصلتنى ورقة سرية من الرئيس السلال تتضمن برقية وصلت من الرئيس جمال عبد الناصر بواسطة النقيب محمد عبد السلام محجوب تفيد بأن طائرة حربية سعودية قد لجأت إلى مصر وعليها ثلاثة من الطيارين السعوديين ، وأنها كانت تحمل أسلحة وذخيرة كان المفروض أن تصل إلى نجران لتسليح القبائل المحاصرة لمنطقة صعدة فقرأت هذه الرسالة على المجلس .

حضر ذلك الإجتماع كل الوزراء بإستثناء وزير العدل القاضى عبد الرحمن الاريانى الذى كان لا يزال ملازما بيته فى تعز ، فأرسلت إليه برقية استنكر تأخره فى تعز وأستعجل وصوله إلى صنعاء حتى ينهض بالمهام الملقاه على عاتق وزارة العدل ، لأنه لم يكن من الحكمة السياسية أن يقف بعض الوزراء موقف المتفرج حتى تنتهى المعركة العسكرية فى المناطق المتمردة . بل كان من أولويات هذه الحكمة أن نسارع إلى البدء فى تنفيذ المشروعات العمرانية والإصلاحية حتى نشد الأنظار إلى متابعتها ولا نترك هذه الأنظار مستغرقة فى متابعة المعارك العسكرية ، وكان ذلك فى نظرى أهم الأسلحة

السحرية التى تقنع المسالمين والمتمردين بأهداف الثورة الجمهورية فيقوى المسالمون سلاما ، ويضعف المتمردون تمردا . فبدأت أعقد المؤتمرات الإقتصادية وسط طلقات الرصاص التى أصبحت مألوفة فى صنعاء ، والتى كنت والسلال لا ننام إلا على أنغامها المستمرة .

أرسلت وزير التجارة الزميل عبد الغنى مطهر إلى القاهرة لاختيار السلع المصرية التي إتفقت مع الرئيس جمال عبد الناصر على منحها لليمن كقرض في حدود مليون جنيه ، يسدد على أجل طويل بعد بيعها في السوق اليمنى المحلى وحصول الحكومة اليمنية على حصيلتها لتمويل نفقاتها الإضافية . وطلبت من الزميل عبد الغنى مطهر ألا يغيب في مصر أكثر من يومين كي يستأنف نشاطه السياسي في تعز ، حيث كأن ، إلى جانب عمله وزيرا للتجارة ، مكلفا مع زملائه في تعز بالحفاظ على ولاء اليمن الأسفل جانب عمله وزيرا الحرس الوطني من المتطوعين من أبناء هذه المنطقة ومن عدن والجنوب اليمنى المحتل ، وقد نجح الزميل عبد الغني مطهر وزملاؤه في هذه المهمة أعظم النجاح .

أتم العميد على عبد الخبير جرد مخازن السلاح فى اليمن وقدم الى قائمة بإحتياجات اليمن من مختلف الأسلحة والذخائر التى تكفى لإنشاء جيش يمنى على الطراز الحديث ، فعرضتها على الرئيس السلال واتفقنا على إرسال عضو مجلس قيادة الثورة النقيب محمد قائد سيف إلى موسكو وكان فى ذلك الوقت وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية ، فحملناه رسالة إلى الرفيق خروشوف نطلب فيها هذه الأسلحة والذخيرة . كما سلمت صورة من هذه القائمة للسفير السوفيتى فى صنعاء .



الأستاذ محسن العينى وزير الخارجية يغادر صنعاء في طريقه إلى نيويورك

رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَتَوْمِنَا فِرَبَيْنَ فَتَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَثْتَ خَيُرُالْفَلْتِحِينَ بِٱلْحَقِّ وَأَثْتَ خَيُرُالْفَلْتِحِينَ مَانَحُوبِهِ

## الوعدالحق



فى يوم الجمعة ٥ أكتوبر ١٩٦٢ وصلت إلى ميناء الحديدة الباخرة المصرية «السودان » وعليها السرية المصرية التى اتفقت مع الرئيس جمال عبد الناصر على وصولها ، وهى كما سبق أن ذكرت فى هذا الكتاب تتكون من مائة ضابط وجندى مع أسلحتهم الخفيفة وذخيرتهم اللازمة واحتياجاتهم من الشئون الإدارية ، فسافرت بنفسى إلى الحديدة حيث كان فى إنتظارى هناك العميد على عبد الخبير للإحتفال باستقبال المساعدة العسكرية المصرية ومعه مدير مكتب المشير عامر العقيد بحرى محمود عبد الرحمن فهمى(١) الذى سلمنى رسالة شخصية من المشير وكان قد وصل مع هذه السرية .

خرج إلى الميناء عشرات الألوف من أبناء الحديدة وتهامة الذين جاءوا من أنحاء اليمن للحتفال بهذا الحدث التاريخي العظيم .

ألقيت كلمة في هذه الجموع الحاشدة في الحديدة قلت فيها:

( إننا قد قمنا بالثورة من أجل الشعب اليمنى كله الذى أصبح بعد الثورة أسرة واحدة متراحمة متعاطفة وجسدا واحدا إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ، وأننا قد أصبحنا بنيانا يشد بعضه بعضا ، ولذلك فإننا نشفق على أنفسنا عندما نرى التيارات المغرضة وقد نجحت فى التغرير ببعضنا والتزييف عليه للإنقضاض على مكاسبه الثورية التى نسعى إلى تحقيقها من أجله ومن أجل جميع أبناء اليمن ) .

وأضىفت قائلا

(إن أهداف الثورة معروفة وعلى رأسها التمسك بالعودة إلى شريعة الإسلام التى أهدرها الأئمة السابقون ، وتنفيذ مشروعات النهضة الحضارية فى جميع أنحاء اليمن ، وإحترام حقوق جميع أبناء اليمن الذين أصبحوا جميعم متساويين أمام القانون ، وأننا لن نترك أية كفاءة يمنية دون الإنتفاع بها من أجل بناء صرح المجتمع اليمنى الجديد ) .

<sup>(</sup>١) الغريق محمود عبد الرحمن فهمي قائد البحرية المصرية ثم وزير النقل البحري المصري في وقت لاحق .

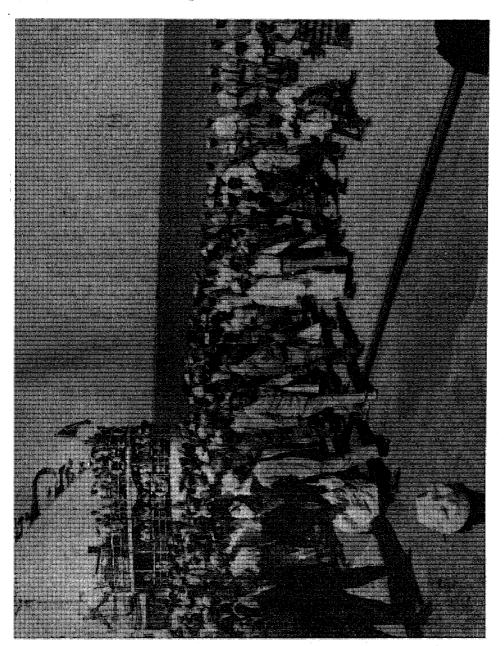

المؤلف يستقيل فى ميناء الحديدة أول سرية عسكرية مصرية ( ٥ أكتوبر ١٩٢٢ ) على يمين المؤلف العميد على عبد الخبير ثم مندوب الإذاعة اليمنية ثم العقيد بحرى محمود عبد الرحمن فهمى .

الوعد الحق ١١

## واستطردت قائلا:

(إننا نناشد جميع الذين وقعوا ضحية للتغرير والتزييف والتضليل أن يتأملوا في مستقبل اليمن ، وأن يشتركوا معنا في بناء دولتهم الحديثة ، فإننا لم نقم بالثورة ليحارب بعضنا بعضا ، وإنما قمنا بها من أجل تحطيم الأسوار التي كانت تعزل اليمنيين بعضهم عن بعض وتحول دون تعاونهم على رفع مستوى معيشتهم ).

## وختمت كلمتى بقولى

(إن المساعدات العسكرية المصرية التي نحتفل بوصولها إنما جاءت إلى اليمن تعبيرا من شعب مصر العريق عن تضامنه مع شعب اليمن الباسل ، الذي قرر أن ينفض عن نفسه غبار الزمن ، كما جاءت هذه المساعدات العسكرية تؤكد الشعب اليمني أنه لا يقف وحده ، إذا ما لا قدر الله ، قامت إحدى الدول بمهاجمة الثورة اليمنية والتصدى لها داخل أراضيها ، الأمر الذي نبذل كل ما في وسعنا كي نتفاداه حتى نتفرغ بكل طاقاتنا لبناء المستقبل اليمني الأفضل ) ،

ما كدت أستقر في طائرتي متجها إلى صنعاء حتى أبلغنى محافظ الحديدة بأن حريقا قد اشتعل في عشرات البيوت المقامة من أعواد الشجر والبوص والقش ، وكان هذا النوع من البيوت منتشرا في ساحل تهامه الحار الرطب .



أحد أطراف مدينة الحديدة حيث المساكن المقامة من القش والبوص .

رجعت من الطائرة واتجهت مع كل من كانوا معى إلى منطقة الحريق وأذكر أننى شاهدت نفس هذه المنطقة تحترق مرتين على مدى ست سنوات فى عهد الإمام أحمد ، وكان الإمام يعد فى كل مرة بإعادة بنائها بإسلوب آخر يتفادى سرعة إنتشار الحرائق لكنه لم يفعل . وكان سكان هذه البيوت المحترقة ينامون فى العراء حتى يعيدوا بناءها بنفس الطريقة القديمة التقليدية .

أصدرت أمرا إلى محافظ الحديدة بأن يفتح القصور والبيوت المصادرة فى الحديدة وإسكان هؤلاء الأهالى حتى تتم إعادة بناء بيوتهم بالإسلوب الأفضل ، كما أمرت الرائد محمد الرعينى القائد العسكرى لمنطقة الحديدة بالبحث عن الجناة إن كانت هناك ثمة شبهة جنائية وراء ذلك الحريق وعدت إلى المطار .

وفى طريق الطائرة من الحديدة إلى صنعاء تلقيت إشارة من الرائد محمد الرعينى يبلغنى فيها بأنه قد تم القبض على المتهم بإشعال ذلك الحريق ، وقال أنه الشيخ صالح الجبلى صاحب محلج قطن فى الحديدة وشقيق الشيخ على محمد الجبلى الذى كان يتاجر بأموال اليمن بإسم الإمام ولحسابه ، فأرسلت إليه ردا أقول فيه أنه لا شأن عندى بإسم المتهم وأن القضاء يأخذ مجراه وأن الثورة تجب ما قبلها ولذلك ينبغى أن يأخذ المتهم حقه الشرعى الكامل فى الدفاع عن نفسه .

وصلت إلى صنعاء وأبلغت الرئيس السلال بنتائج مهمتى في الحديدة بينما كانت إذاعة صنعاء تذيع كلمتى التي ألقيتها في الإحتفال بوصول المساعدات العسكرية المصرية .

كان الرئيس السلال في قمة سروره عند وصول هذه المساعدات ، لأننا كنا خلال الأسبوع المنصرم بعد قيام الثورة كلما جهزنا جيشا وسلحناه وأرسلناه إلى إحدى المناطق المتمردة سمعنا أن أفراده قد تغرقوا وذهب كل منهم إلى قبيلته ، فإن كانت متمردة تمرد معها ووقف مع الثورة ، وإن كانت مواليه والى معها ووقف مع الثورة ، ولكن من بعيد ، وبذلك كنا نخسر السلاح كما نخسر الأفراد . ولذلك كانت الثورة في حاجة إلى من يشد أزرها ويبعث الثقة في نفوس المدافعين عنها . فكان لوصول هذه السرية المصرية فعل السحر في نفوس الكثيرين الذين هبوا للدفاع عن الثورة .

ونادينا المواطنين إلى التطوع لإنشاء الحرس الوطنى فكان مشهدا مثيرا حين أقبل على التطوع معظم أبناء ضنعاء الباسلة ، وكان أغلبهم من سن العاشرة إلى الخامسة عشر . وكان أهلهم يأتون معهم إلى معسكرات الحرس الوطنى وهم يشدون من أزرهم ويثيرون حماسهم ولو أنهم كانوا في غير حاجة إلى حماس أكثر مما كانوا عليه .

كان أهل صنعاء مجمعين على تأييد الثورة والجمهورية ، كان أغلبهم مؤمن بها وكان بعضهم يخشى على صنعاء من إقتحام القبائل لأسوارها ، كما فعلت قبل ذلك إثر إنقلاب عبد الله الوزير سنة ١٩٤٨ فأراد هذا البعض أن يدافع عن صنعاء لذات صنعاء وكان ذلك فى نظرى عنصرا إيجابيا ما دامت عاصمة الثورة فى صنعاء التى يجب أن تكون كذلك إلى الأبد .

توافد على معسكرات الحرس الوطنى عشرات الألوف من أبناء اليمن الأسفل الذى لم تتمرد منه أية منطقة ، كما وصل إلى صنعاء عشرات الألوف من أبناء عدن وجنوب اليمن المحتل . وكان قائد الحرس الوطنى الملازم أول هادى عيسى يستقبل هذه الألوف ولم يكن فى وسعه أن يعد لهم الأماكن الكافية للإقامة ، فكان يوزع عليهم الأسلحة بمجرد وصولهم إلى صنعاء ثم يرسلهم إلى المعارك ذون تدريب .



الرئيس السلال والمؤلف يستقبلان شباب الحرس الوطنى



متطوعون من الشباب ، لا يعرفون من فنون الحرب سوى الاستشهاد من أجل المستقيل الأفضل .



استغل المقدم عبد الله جزيلان الروح الفدائية المثالية المعروفة عن الزميل على عبد المغنى فزين له أن يقبض على البدر في منطقة حددها فصدقه الزميل على عبد المغنى كي يتوج تاريخه بالقبض على الإمام المخلوع ، وذهب إلى تلك المنطقة بعد أن أخبر الرئيس السلال بصفته القائد العام ، وكنت في ذلك الوقت خارج صنعاء وماكنت أوافق مطلقا على أن يترك على عبد المغنى عضو مجلس قيادة الثورة موقعه في القيادة العامة ليشترك في معركة فرعية لا يوجد فيها أي أثر للبدر ، الذي كنا نتابع تحركاته خطوة خطوة ، كما كنت سأعترض بشدة على موافقة السلال لأن على عبد المغنى لم يكن مجرد ضابط عسكري يعرف إستخدام الأسلحة ويجيد الكر والفر فحسب ، وإنما كان مخططا عبقريا وقائدا إستراتيجيا ملهما فكان من أهم إحتياجات الثورة ألا يتحرك على عبد المغنى من مقر القيادة العامة في صنعاء وهو رائد التنظيم العسكري الذي قام بالثورة .

كان المفروض أن نحافظ عليه كشاب مؤهل للزعامة كى يحمل مع زملائه الشباب مشعل الثورة وقيادة الجمهورية عندما يأتى دورهم .

ولكن ..

حكم القدر ..

ووقعت الكارثة ..

وجاء الناعى يخبرنا بأنه وقع فى شراك كمين منصوب قضى على حياته وحياة من كانوا معه . وإنا لله وإنا إليه راجعون .

أرسلت عضو مجلس قيادة الثورة الزميل عبد القوى إبراهيم حاميم إلى تعز لإقناع وزير العدل القاضى عبد الرحمن الارياني ، حتى يطمئنه على الموقف العسكرى فيقتنع بالخروج من بيته ، والوصول إلى صنعاء للإشتراك في العمل السياسي الذي يحتاج إلى تكامل جميع الجهود الوطنية ، لا سيما بعد أن وصلت المساعدات العسكرية المصرية إلى البمن .

نجح الزميل عبد القوى فى مهمته فاتجه القاضى الاريانى إلى الحديدة وشاهد بنفسه الباخرة المصرية (السودان) والمعدات العسكرية المصرية ، ومجموعة الضباط والجنود المصريين وهم يتأهبون للسفر إلى صنعاء برا على الطريق الجديد الذى بناه الصينيون ، وأتموا بناءه قبيل ذلك التاريخ بأشهر قلائل ، كما تم إكمال العمل فى ميناء الحديدة فى وقت معاصر .

وهذا يؤكد سلامة تقديرى لتوقيت الثورة في النصف الثاني من عام ١٩٦٢ وليس قبل ذلك على الإطلاق لأنه بدون إتمام العمل في ميناء الحديدة وإكمال الطريق إلى صنعاء لم يكن في الإمكان أن تصل المساعدات العسكرية إلى اليمن وتتجه إلى صنعاء ثم إلى غيرها من المراكز الهامة .

وبغير أن يتأكد الثوار اليمنيون من جدية وعد الرئيس عبد الناصر بإرسال مساعدات عسكرية رمزية إلى اليمن ما كان في وسع أحدهم أن يقبل الإشتراك في الثورة .

هكذا بعد أن تأكد القاضى عبد الرحمن الأرياني بنفسه وشاهد بعينه وصول هذه المساعدات العسكرية جاء إلى صنعاء وهنأنى على نجاح الثورة ، وقال أنه قد أطمأن فعلا على سلامة ودقة الخطة الثورية ، وأصبح حينئذ على إستعداد للقيام بمهام منصبه عضوا في مجلس قيادة الثورة ووزيرا للعدل .

أعتبرت ذلك نصرا من عند الله لأن شخصية القاضى الارياني ذات وزن كبير لدى العلماء ورؤساء القبائل وعامة الشعب ، وفي وسعه أن يذهب إلى ساحات القتال لإقناع المتمردين بالعودة إلى الصفوف الجمهورية التي قامت من أجلهم وتعمل لمصلحتهم .



المؤلف أثناء قيامه بتجهيز حملة عسكرية من المتطوعين اليمنيين للدفاع عن صنعاء ( أكتوبر ١٩٦٢ )



وصل أنور السادات إلى صنعاء ، وكنت في إستقباله في المطار ، وتوقعت أن يبشرنى بأنه جاء إلى اليمن ليتولى منصبه سفيرا لمصر في صنعاء كما سبق أن اتفقت على ذلك مع الرئيس عبد الناصر أثناء التحضير للثورة . فكان وجوده معنا في صنعاء يجعل عبد الناصر أكثر إقترابا من فهم اليمن ، ويجعلنا أكثر إقترابا من فهم عبد الناصر ، كما أن إشتراكه معنا في تقدير المواقف السياسية والعسكرية المتغيرة يجعلنا ( يمنيين ومصريين ) أكثر إقترابا من الصواب ، وأكثر إبتعادا عن الخطأ . وكان ذلك أعظم نجاح لليمن وأخلد تاريخ لمصر .

ولم يكن منصب رئيس مجلس الأمة في مصر أكثر إغراء للسادات من الإشتراك في إعادة صياغة التاريخ في اليمن .

كنت فى قمة السعادة عندما ذهبت إلى المطار لإستقبال السادات أول شخصية مصرية تاريخية تصل إلى اليمن على إثرميلاد الثورة اليمنية ليشترك معنا فى حضانتها ورضاعتها وحمايتها فى مهدها .

ثم خاب أملى عندما فاجأنى السادات بأن الرئيس عبد الناصر استجاب لإصرار المشير عبد الحكيم عامر الذى صمم على أن يقوم بنفسه بإدارة العلاقات المصرية اليمنية طالما كانت اليمن فى حاجة إلى مساعدات عسكرية مصرية ، وبالتالى لا داعى لإقامة السادات فى صنعاء . اضطر عبد الناصر إلى قبول إصرار عبد الحكيم عامر ، واضطر السادات إلى زيارة اليمن كزائر .

قلت السادات أننى أفهم من ذلك أن المشير عامر يريد أن يسترد فى صنعاء إعتباره السياسى الذى فقده فى دمشق . ثم أبديت السادات قلقى من ظهور بوادر المأساة السورية فى اليمن . ولم أفهم لماذا لا تريد مصر أن تستوعب الدرس المستفاد من أسباب الإنفصال السورى ، ولم أعرف ذنب اليمن التى تصورت أن مصر قد استوعبت هذا الدرس .

هدأ السادات من روعى وطمأننى على أنه لن يتخلى عن الإهتمام بالشئون اليمنية وأن عبد الناصر لن يتردد فى إتخاذ القرارات المصيرية التى تتعلق بالعلاقات المصرية اليمنية .

توجهنا معا إلى ساحة تكنات الجيش والتقينا بالرئيس السلال حيث كنا قد تهيأنا لعقد المؤتمر الشعبى الذى أعددناه بعد أن وصلت إلى صنعاء الألوف من رجال القبائل،

وأدعى الكثيرون منهم أنهم شيوخ الضمان ورؤساء العشائر وعقال القبائل ، وأنهم جاءوا إلى صنعاء بناء على الدعوة التي أعلناها من الإذاعة لتشكيل مجلس الدفاع الأعلى .

كان أحد مدعى الإمامة قد نصب نفسه إماما فى منطقة آنس ولقب نفسه بالإمام المنتقم لله وأعلن الإستيلاء على هذه المنطقة القريبة من صنعاء ، كما أعلن الجهاد ضد الجمهورية وطالب برأسى السلال والبيضانى .

تعودت مع السلال على أن نسمع المطالبة برأسينا كل ليلة ، سواء كان ذلك من الإذاعات المعادية التي كانت تنادى رجال الحرس الجمهورى الذين كانوا يحرسوننا بأن يقطعوا رأسينا تكفيرا عن ذنوبهم التي ارتكبوها عندما أيدوا الثورة ، أو من المنشورات التي أغرقت شوارع صنعاء بفضل العناصر الحزبية التي ظنت أن الثورة قد نجحت فعلا ، واستقرت على كراسي السلطة فأرادت أن تقطع رؤوس زعمائها كي تحل محلهم ، وهي لا تدرى أنها كانت بهذه الأعمال الطائشة تحرق سفينة الثورة التي كانت هذه العناصر تقف معنا على ظهرها غير مدركة ولا عابئة بالأمواج التي تتقاذفها ، ولا بالصخور التي ترتطم بها ، ولا مقدرة الجهد الخارق الذي كان بحارة هذه السفينة وملاحوها لا ينامون في الليل ولا يغفون في النهار وهم يبذلونه من أجل الحفاظ على سلامتها وقيادتها نحو هدفها .

تعودت مع السلال على سماع المطالبة برأسينا فلم يزعجنا الإمام المنتقم لله الذى جهزنا عليه حملة من شباب الحرس الوطنى بقيادة الملازم هادى عيسى ، الذى انتصر على الإمام المزعوم بعد قتال عنيف راح ضحيته عدد من شهداء الحرس الوطنى .

عاد قائد الحرس الوطنى هادى عيسى إلى صنعاء ومعه الإمام المتمرد المنتقم الله الذى حكمت عليه المحكمة العسكرية بالإعدام رميا بالرصاص ، وتصادف أن كان تنفيذ هذا الحكم في ساحة المؤتمر الشعبى ، وبصفة علنية كما هي عادة اليمن منذ مئات السنين .

وما أن اختتم الرئيس السلال كلمته في المؤتمر وانتهيت بعده من إلقاء كلمتي حتى ظن المكلفون بإعدام الإمام المنتقم لله أننا قد انتهينا من برنامج المؤتمر ، فبدأوا في إطلاق الرصاص عليه في التوقيت المحدد لذلك وهو الإنتهاء من إلقاء كلمتى على إعتبار أنها تأتى بعد كلمة السلال ، وتصادف أن وقف السادات أن يلقى كلمة مصر ورسالة الرئيس جمال عبد الناصر ، الأمر الذي لم يكن ضمن برنامج المؤتمر الذي تم إعداده قبل وصول السادات المفاجىء إلى اليمن ، فانطلق الرصاص مع بداية كلمة السادات .

ظن السادات أن الرصاص يتجه إلينا وكنت أقف عن يساره ويقف السلال عن يمينه ، تكريما للدور المصرى فى ثورة اليمن ، فهمست فى أذنه قائلا أن الرصاص يتجه إلى صدر رجل متمرد أفسد فى إحدى المناطق القريبة من صنعاء وقتل عدة شهداء من شباب الحرس الوطنى ، فحكمت عليه المحكمة العسكرية بالإعدام .

فصاح السادات مستنكرا هذا الأسلوب الوحشى فى تنفيذ أحكام الإعدام التى تتم علنا وسط الجماهير ، فضغطت على يده حتى لا يسمعه أحد ، إلا أنه واصل التعبير عن سخطه علينا واستنكاره لنا ، لأننا لم نقدر وجوده بيننا ، فسمحنا بإلقاء الرصاص على المتمرد القاتل عندما بدأ فى إلقاء كلمته .

كان موقفا حرجا أن يجرى ذلك العتاب والتعبير عن السخط ووصفنا بالوحشية بينما كان المذياع متصلا بإذاعة صنعاء مباشرة ، والسادات لم يكن على علم بذلك ، فلما أوضحت له الأمر هامسا في أذنه استأنف كلمته التي هللت لها الجماهير وهي تهتف لجمال عبد الناصر والقوات المصرية الباسلة .

بعد إنتهاء المؤتمر ذهبنا نحن الثلاثة في سيارة مكشوفة إلى القصر الجمهوري ، وعندما مررنا بباب اليمن ( مدخل إلى المدينة في السور الذي كان يحيط بصنعاء ) رأينا جموعا حاشدة تجتمع حول ذلك الباب ، فأمرت سائق السيارة بأن يتمهل في سيره حتى يشاهد السادات ما جذب الناس إلى هذا المكان .

كانت جئة الإمام المنتقم الذى تم إعدامه قد نقلها رجال الأمن وعلقوها على أحد مدار ج باب اليمن كما جرت العادة عند تنفيذ أحكام الإعدام فى صنعاء منذ مئات السنين . ولم نكن قد التفتنا بعد إلى ضرورة إلغاء هذا الأسلوب غير الإنسانى .

شهد السادات هذا المنظر الكئيب فازداد سخطا علينا ، ثم رأى سيدة محجبة كجميع سيدات اليمن فى ذلك الوقت ، تمسك بعصاها وتفتش بها فى جثة المقتول تبحث عن أماكن دخول الرصاص فى جثته وتتأكد من موته ، كنوع من الفضول والمبالغة فى حب الإستطلاع ، وإن شئت قلت حب الإستمتاع .

عرف السادات أنه لم يكن في القصاص علنا من القاتل المتمرد أية وحشية ، حيث قد تعود أهل اليمن على مثل ذلك ، وهو أمر يختلف أعظم اختلاف عن عادة المصريين .

كانت صنعاء على غير عادتها ، فقد زاد شعورها بالإطمئنان والأمان بعد مقدم السادات وتوقيعنا إتفاقية التعاون العسكرى بين مصر واليمن ، والتي كانت تطبيقا وامتدادا لما سبق أن وقعه الإمام أحمد مع جمال عبد الناصر والملك سعود .

ولا غرابة فيما كان يدور فى أذهان أهل صنعاء من الخوف والقلق ، فقد جربوا كيف نهبت القبائل أموالهم وخربت بيوتهم وسفكت دماءهم عندما فشل انقلاب عبد الله الوزير قبل ثورتنا بأربعة عشر عاما وعدة أشهر وبضعة أيام ، والمواطن عندما يتوقع الطوفان الذى سبق أن شاهده والذى يمكن أن يطيح بحياته وعرضه وماله فإنه لا يحرص قليلا على الجمهورية ولا يغضب كثيرا على الإمامة .

عاد السادات إلى مصر يحمل إلى عبد الناصر أجمل الذكريات عن ترحيب الشعب اليمنى بزيارته وإلتفاف الجماهير حول الثورة وتأييدها لزعمائها ، حيث سمع بأذنيه ما سجلته كل الإذاعات ومحطات التليفزيون العالمية من تجاوب الجماهير اليمنية مع الجمهورية وهتافاتها الشعبية التي تطوف بها شوارع المدن اليمنية قائلة (أرفع رأسك يا يماني عاش السلال والبيضائي) وإندفاع شبابها إلى ساحات القتال يرددون الهتاف برفع رأس اليمني الذي أذله الأئمة السابقون وداسوا عليه تحت التراب .

كان هتاف الجماهير ( أرفع رأسك يا يمانى ) يعبر عن سعادتها بالحلم الكبير الذى أخذ يتحقق ، والفجر الجديد الذى بدأ يشرق ، والمستقبل الأفضل الذى تم ميلاده .

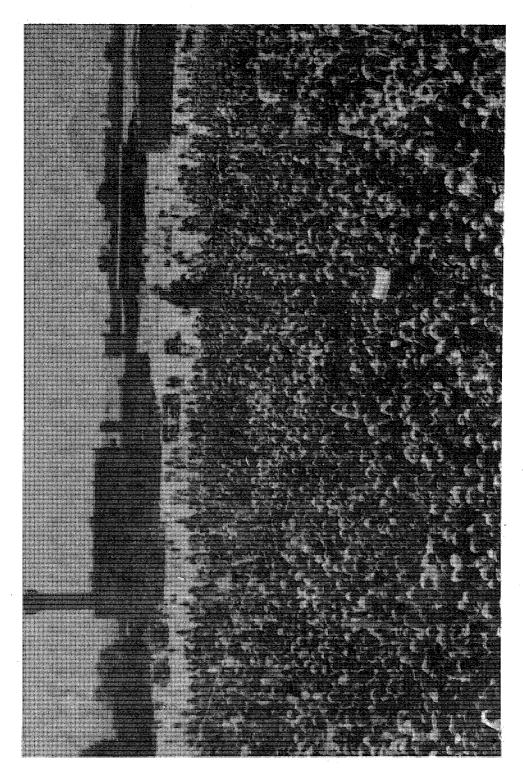

المؤتمر الشعبي في صنعاء الذي شهده السادات ( أكتوير ۲۲۲۲ )



إستدعيت السفير الأمريكي الذي لم تعترف حكومته بالجمهورية اليمنية وحملته رسالة إلى الرئيس كنيدى أسأله فيها لماذا يقف معاديا لثورة اليمن ، وهي لا تتطع إلى أكثر من رفع مستوى معيشة اليمنيين في ظل أحكام الإسلام التي لا تتسع للماركسية ، في الوقت الذي يعلن فيه الرئيس كنيدى أنه يريد مساعدة الشعوب النامية . وأبلغت السفير أنني أنتظر جواب الرئيس كنيدى على سؤالي .

بعد يومين أتانى السفير الأمريكى بالجواب الذى كنت أنتظره ، والذى جاء فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقف ضد رفع مستوى معيشة الشعب اليمنى بل تريد مساعدته على رفع مستواه ، غير أنها ليست واثقة حتى تلك اللحظة في أن أغلبية الشعب اليمنى تؤيد النظام الجمهورى الذى أعلنته الثورة .

أرسلت ردى على الرئيس كنيدى معبرا فيه عن عظيم سعادتى لأننى فهمت من جوابه أنه قد تأكد من أننا مسلمون وطنيون ، وأننا حريصون على إيجاد علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى نضمها إلى رصيدنا من الأصدقاء الذين يسهمون فى بناء نهضة اليمن الحديثة . وأضفت قائلا إننى است فى عجلة من أمرى ولتنتظر الولايات المتحدة حتى تتأكد من أن أغلبية الشعب اليمنى تؤيد النظام الجمهورى ، وختمت ردى راجيا ألا تسهم الولايات المتحدة فى إثارة عدم الإستقرار فى شبه الجزيرة العربية بمساعدة المتمردين الذين يفرضون القتال على الجمهورية اليمنية .

كان الأمير الحسن شقيق الإمام أحمد منذ العهد الإمامي منفيا في نيويورك في وظيفة رئيس الوفد اليمني إلى هيئة الأمم المتحدة ، ولعله كان قد أنشأ صداقات مع بعض المسئولين الأمريكيين وقد نجح في تصويرنا عندهم بأننا شيوعيون من زملاء جمال عبد الناصر الذي كان يوصف في ذلك الوقت بأنه قد سقط في أيدى الأتحاد السوفيتي .

يضاف إلى ذلك الخلاف المعلن بين مصر والمملكة العربية السعودية ، الذى دفع المملكة إلى موقف العداء للثورة اليمنية ، رغبة فى إبعاد جمال عبد الناصر عن شبه المجزيرة العربية ، مع حرصها الشرعى على إبعاد إحتمالات إنتشار الشيوعية فى المجزيرة العربية ، علاوة على خوف بريطانيا من قيامنا بإشعال ثورة ضدها فى الجنوب اليمنى ، وارتباك المخططات الأمريكية والترتيبات البريطانية فى اليمن التى سبقناها بثورتنا .

عندما نضع كل ذلك في حسابنا فإننا ندرك أبعاد التريث الأمريكي في الاعتراف بالنظام الجمهوري في اليمن ، الأمر الذي كان علينا أن نعالجه بالحرص والحكمة مع الصبر والوضوح .

لم أستغرب مطلقا تريث الولايات المتحدة الأمريكية وتريث غيرها من الدول فى الإعتراف بنظامنا الجمهورى الطارىء فى اليمن ، وكان منطق الحديث عندما قمنا بالثورة سة ١٩٦٧ يتلخص فى ظروف عربية تضعف الأمل فى ثورة الوحدويين وظروف يمنية تلغى الرجاء فى ثورة اليمنيين ، وتسمح فقط بمجرد تكرار نمطى لصراع السلطة الذى بدأ فى اليمن منذ ألف ومائة عام وذلك ما كانت تسعى إليه كل من بريطانيا وأمريكا من خلال تنظيمين يعمل كل منهما على استبدال أسرة حميد الدين بأسرة إمامية أخرى .

مجرد إنقلاب بين الذين يتزاحمون على عمامة الإمام محتفظين برأسه .

وعلى غفلة من هذا المنطلق قامت ثورة اليمن تنسف مقدماته وترفض نتائجه ، فعاشت أحداثا غير منطقية ، كان عليها أن تتعامل مع الشيء ونقيضه ، مع المجتمع الذي تنطلق منه ، ونقيضه الذي تسعى إليه .

ومع ذلك استطاع شعب اليمن أن يخطو خطوة وحدوية على بداية الطريق القومى ، وبداية الحياة العصرية .

ربما لأن منطق الحديث يختلف أحيانا عن منطق الأحداث .

فالأحداث لا تلتزم بما نفكر فيه ونستلهمه من علمنا وإلهامنا ثم نصوغه في مسلمات نرتبها لنستخلص منها نتائجها الحتمية والمحتملة ، وإنما تعتمد إلى جانب ذلك على عناصر بعضها مجهول بعيد عن آفاقنا ، بعضها يتوالد ذاتيا أثناء تدفق الأحداث واحتكاكها وتفاعلها .

إعتمدت فى الدعوة إلى الثورة الجذرية فى اليمن على إلحاح الجماهير وإصرارها على التغيير مما عرضها لمفاجآت محسوبة وغير محسوبة بين جماهير مسلحة تدفعها ظروفها إلى الثورة وتشدها نفس هذه الظروف إلى الثورة المضادة .

والظروف الموضوعية التى تدفع إلى انفجار الثورة فى بلد متخلف عادة ما تكون هى ذات الظروف التى يمكن أن تقضى عليها لحظة ميلادها ، ثم أثناء مسيرتها ، قبل أن تستقر وتتحول إلى نظام حكم متطور .

مفارقة .. لكنها حقيقية . فالثوار يبدأون بتغيير شكل الحكم تمهيدا لمواجهة مضمونة بتغير الظروف السائدة المعوقة للعدل والتقدم ، والمتمثلة في النظام الإجتماعي الكائن قبل الثورة .. والتي قامت الثورة من أجل خلق نقيضه ثم حكمه ، وهذا ما يؤدى إلى مقاومة المستفيدين من النظام السائد قبل الثورة .

أى أن سبب الثورة هو نفسه سبب الثورة المضادة ..

هو شعور المظلوم بالظلم الذى دفعه إلى الثورة .. وشعور الظالم بضياع إمتيازاته بقيام الثورة .

الوعد الحق

فالظلم إذن علاقة إرتباط بين الظالم والمظلوم ، هو سبب ثورة المظلوم ومقاومة لظالم .

وفى ظروف الإنعزال والتخلف وغيبة التنظيم الجماهيرى واستحالة خلقه بالسرعة المناسبة يصبح السند الوحيد المتاح للثورة هو سلوك الجماهير المظلومة وهو أمر لا يخلو من خطر لأنه يعلق رؤوس الثوار وأهدافهم على علامات إستفهام بغير إجابات أثناء المسيرة الثورية .

فسلوك الجماهير غير المنظم يفجر طاقاتها في كل الإتجاهات حسب التقديرات العاطفية .

مثلا .. الظلم الواقع على الجماهير قبل الثورة يؤدى إلى الأمل ، كما يؤدى إلى اليأس .

والأمل واليأس يشتركان في تحديد مصير الثورة بنسب إيجابية وسلبية متفاوته .

فالعزم والتردد .. الأمل واليأس .. الإقدام والإحجام .. إختلاط المشاعر والقناعات الإيجابية والسلبية وبقية آثار عدم التنظيم الشعبى المسبق فى ظروف قبلية مسلحة وتضاريس جغرافية قاسية ومنعزلة .. كل ذلك جعل سلوك الجماهير اليمنية يتأرجح بين كل الإحتمالات متجاوبا مع كل الإثارات .

لقد قبلنا المجازفة ، وعلقنا رؤوسنا على شعيرات من الأمل ، وهذا شأننا وذلك حقنا .

لكن الدول الكبرى لا تجازف بعلاقاتها الدولية ، ولا تغامر بمصالحها الإقتصادية ، وكان يبدو في أفق الساحة اليمنية شبح وقوعها في أحضان الشيوعية ، وكانت الصراعات الداخلية العنصرية والطائفية والحزبية والمساعدات المصرية العسكرية والأطماع السوفيتية من بين العناصر التي روجت هذا القلق فجسمت ذلك الشبح ، الذي أشتركت أخطاء الثورة في ميلاده عندما از دحمت صنعاء بالألوف من رجال القبائل الذين كان يظن كل منهم أنه عضو في مجلس الدفاع الأعلى الذي أعلنا عن تشكيله من علماء اليمن وشيوخ الضمان وزعماء القبائل دون أن نحدد أسماءهم إتباعا لنصيحة الزميل القاضي عبد السلام صبره بعد أن تعذر عليه التعرف على أسمائهم من قوائم المالية . ولم يتسع القصر الجمهوري لإقامة المهمين منهم بعد أن امتلأت بهم دور الضيافة وبيوت الأصدقاء الذين استضافوا بعضهم ، وكان الأكثر مرارة من ذلك أن السلال لم يستطع أن يصافح الكثيرين من أعيانهم لكثرة عددهم كما لم أستطيع ، لنفس السبب ، القيام بتكريم هؤلاء بما يليق بمكانتهم الإجتماعية ورغبتهم الوطنية في تدعيم الجمهورية .

سقط فى يد السلال وفى يدى ، وتبينا أننا أخطأنا حين وجهنا الدعوة إلى حضور مجلس الدفاع الأعلى دون أن نحدد أسماء الأعضاء ، واتضح للسلال والقاضى عبد السلام صبره إننى كنت على حق حين طلبت إعداد قائمة بأسماء أعضاء هذا المجلس قبل القيام بالثورة حتى يتم إعلانها عند قيامها .

كنت أتصور أن عدد أعضاء ذلك المجلس سوف يبلغ نحو مائتين من العلماء ورؤساء القبائل وأعيانها ، الأمر الذى لو تم حسب الخطة التى وضعتها قبل قيام الثورة لأدى إلى تحقيق حلمى الكبير وهؤ إشتراك كل هؤلاء فى الدفاع عنها .

أما وقد أخطأ القاضى عبد السلام صبره حين أهمل في إعداد هذه القائمة قبل قيام الثورة ، ثم أخطأنا جميعا حين وجهنا الدعوة إلى رؤساء وشيوخ القبائل دون تحديد الأسماء المؤهلة للإشتراك في هذا المجلس ، ثم وجدنا أنفسنا عاجزين عن إيواء المهمين منهم فلم يكن هنالك بد من دعوتهم إلى الإنصراف من صنعاء على أن ندعوهم إلى الإجتماع في وقت لاحق ، الأمر الذي أثار علينا حفيظة معظمهم فعادوا إلى بلادهم ناقمين على الثورة ، وقد صادف ذلك يوم وصول الشيخ سنان أبو لحوم قادما من عدن بعد غيبة طويلة استغرقت أكثر من أسبوعين بعد قيام الثورة في طريقه إلى صنعاء متنقلا بين إمارات جنوب اليمن المحتل ، حيث كان ضيفا على الشريف حسين الهبيلي شريف بيحان الذي ساعد المعتمد البريطاني على إدخال الأسلحة الثقيلة والخفيفة إلى المتمردين الذين حملوا السلاح ضد الجمهورية . فاقترح السلال أن نقدم الشيخ سنان أبو لحوم للمحاكمة التورة ، وإتفاقه مع الشريف حسين أمير بيحان على تهريب السلاح إلى المتمردين .

لم أستحسن هذا الإقتراح نظرا لسابق إتفاق الشيخ سنان معى على القضاء على الإمامة وإعلان الجمهورية. وكان سبب مقاومته للثورة إقتناعه بعدم جدارة السلال برئاسة مجلس قيادتها ، وعدم إذاعة إسمه ضمن تشكيلات الثورة رغم أنه كان من المتفق عليه أن يتولى منصب نائب وزير شئون القبائل كما جاء في التعيينات التي سبق الإتفاق عليها قبل الثورة وحرفها الفسيل على النحو السابق ذكره . وكان من الممكن إسترضاؤه بأحد المناصب الهامة فيصبح من أقوى أعوان الجمهورية .

غير أننى لا زلت أتلقى لوما صارخا من الكثيرين الذين عاصروا أحداث الثورة ، لأنهم يعتقدون أننى أخطأت خطأ تاريخيا حين قاومت إصرار السلال ومنعت محاكمة الشيخ سنان ، الذى استمر بعد ذلك فى تحريض القبائل ضد الثورة مما أدى إلى توسيع ساحات القتال وسفك الكثير من دماء الأبرياء .

ولا أدرى هل كنت فعلا مخطئا فى حمايتى للشيخ سنان ؟ . وهل يمكن أن يغفر لى الناريخ هذا الخطأ حيث كنت واثقا فى ولائه النظام الجمهورى بالرغم من عدائه الشخصى للسلال ؟ كما كنت حريصا على حماس زوج شقيقته الأستاذ محسن العينى وزير الخارجية الذى يمكن أن يفسر إعدام الشيخ سنان عملا عدائيا موجها إليه وضد مجموعته البعثية فى اليمن ؟ .

عارضت السلال إبقاء على معنوية الأستاذ محسن العينى ووقفت حائلا دون محاكمة الشيخ سنان الذى كان لا يستطيع أن يفلت منها بغير عقوبة الإعدام . واكتفيت بتعيين الشيخ سنان سفيرا فى الصين وأرسلته إلى القاهرة مع رسالة شخصية إلى أنور السادات الذى إستضافه استضافة رسمية وهيأ له كل وسائل الراحة والرفاهية تحقيقا لنفس الهدف الذى جعلنى لا أوافق السلال على إعدامه . ( الوثيقة رقم ٢٦)



الرئيس السلال وعلى يمينه المؤلف وعلى يساره الشيخ سنان أبو لحوم ثم الأستاذ محمد عبد الله الفسيل فالعقيد عبد الله الضبى . ظهر خلف المؤلف حارسه الخاص الشهيد الملازم أحمد بيدر .

مرة أخرى يجب أن أعترف بحساسيتى الشخصية نحو الأستاذ محسن العينى والزملاء البعثيين ، لأننى لا أعترف بأننى ناصرى ولا أعترف بأنهم بعثيون يمكن أن نختلف على مصلحة عامة فى اليمن . فلا البعث ذو نظرية فكرية ولا الناصرية ذات نظرية فلسفية .

كرهت أن نختلف فى اليمن ، ونتفرق بين بعثيين وناصريين ، وحرصت على إفساح المجال لمن تصوروا أنهم بعثيون حتى يوظفوا صداقتهم مع قادة البعث فى خدمة الثورة اليمنية بعد أن أصبحت حقيقة واقعة ، كما حرصت على إفساح المجال لمن سماهم القوم بأنهم ناصريون كى يوظفوا صداقتهم مع عبد الناصر فى خدمة نفس الهدف اليمني العربى .

من أجل ذلك حاولت الحرص على وحدة الصف الوطنى في اليمن حيث كانت محصلة الخلاف بين البعثيين والناصريين هي مجرد الزعامة العربية .

ثم اختلفوا في ترتيب الشعارات السياسية ، هل تبدأ الأمة العربية بالإشتراكية ، أو بالحرية ، أو بالوحدة .

الحرية لا يختلف عليها أحد ، وكذلك لا يختلف أحد على الوحدة . أما الإشتراكية فإنها هي التي لم يتفق عليها أحد .

لا البعث الذى بدأ الإشتراكية قد حدد مضمونها ، ولا عبد الناصر الذى إنتهى إلى الإشتراكية قد رسم أبعادها .

ولا يزال شعار الإشتراكية العربية شعارا هلاميا كلاميا غير ذى مضمون ، متجردا من أى مفهوم .

لكنه لا يزال سببا رئيسيا من أسباب المعاناة الإقتصادية في البلاد التي رفعته ، وسببا رئيسيا من أسباب هروب الأموال العربية من الدول التي خشيته ، وكانت المحصلة النهائية هي إستحالة قيام الوحدة الإقتصادية العربية .



كانت زيادة الإشتعال في المعركة العسكرية سببا من أسباب الإسراع بالمعركة الحضارية ، ومن أجل ذلك كان لا بد من الإسراع بإنشاء بنك يمني يساعد على تجميع أموال اليمنيين المقيمين والمهاجرين ، ويسهل عمليات الإدخار والإستثمار والإتجار . ولم يكن في اليمن سوى وكالة مصرفية سعودية في مدينة الحديدة يملكها الشيخ سالم بن محفوظ وهو من أصل حضرمي يقيم في السعودية ، وعندما فحصنا نشاط هذه الوكالة لم نجد منها سوى ودائع يمنية ، حيث كان الشيخ محفوظ لا يحتفظ في خزانتها بأى ريال بملكه .

كان لا بد من إنشاء بنك يمنى لا يقتصر على الأعمال المصرفية وإنما يتولى ، إلى جانبها ، قيادة الأعمال الإنشائية والتعميرية .

أعلنت فى مؤتمر شعبى فى صنعاء إلغاء ترخيص الوكالة المصرفية السعودية وكان لا يعرف ذلك القرار سوى قائد منطقة الحديدة الرائد محمد الرعينى الذى كلفته بالتحفظ على هذه الوكالة عندما يسمع الخطاب فى المؤتمر الشعبى .

وأعلنت فى نفس الخطاب إنشاء البنك اليمنى للإنشاء والتعمبير وناديت اليمنيين المقيمين والمهاجرين حتى يسرعوا بالإكتتاب فى أسهم البنك من أجل أن تبدأ معركتنا الحضارية.

واصلت العمل على تأسيس البنك اليمنى وعينت له مجلسا لإدارته برئاسة الدكتور حسن مكى وعضوية الأساتذة محمد جبارى ومحسن السرى ومحمد الرعدى وآخرين بنسبة ٥٠٪ على أن ينتخب المساهمون من أفراد الشعب بقية أعضاء مجلس الإدارة بنسبة ٩٤٪ وأعطيت لهذا المشروع إهتماما عظيما لأنه لا يدفع فقط عجلة النهضة الإقتصادية والإجتماعية التى هى الهدف الرئيسى من الثورة ، وإنما يؤدى أيضا إلى خلق مناخ سياسى عام يشعر فيه جميع المواطنين بأننا ننعم بالإستقرار ولا نقشعر من المعارك الجانبية التى فرضتها علينا الظروف التى سبق شرحها ، والتى نتعامل معها بثقة متأكدين من سيطرتنا عليها سيطرة كاملة .

تدفقت أموال اليمنيين المقيمين والمهاجرين للإسهام في البنك اليمني للإنشاء والتعمير الذي أعلنت أن واحدا وخمسين في المائة من أسهمه هي حصة الدولة ، وعندما زادت أموال المساهمين عن نسبة التسعة والأربعين في المائة المتاحة للمواطنين جاءني وزير

الخزانة الدكتور عبد الغنى على أحمد يقترح أن تتنازل الحكومة من حصتها وتبيعها للمواطنين الذين زاد طلبهم على أسهم البنك عن النسبة المقررة لعرضها على القطاع الخاص وبرر وزير الخزانة هذا الاقتراح بأن الحكومة لا تملك أن تدفع نصيبها في رأسمال البنك .

رفضت إقتراح وزير الخزانة لأنه يفوت على الحكومة فرصة العمل من خلال البنك على تنفيذ سياستها الإقتصادية وأهدافها الإجتماعية ، كما يحد من تدفق رؤوس الأموال اليمنية التي ترغب في الإستثمار في اليمن في إطار خطة الحكومة .

على عكس اقتراح وزير الخزانة أصدرت قرارا بمضاعفة رأسمال البنك مع احتفاظ الحكومة بنفس النسبة المقررة لها وهى واحد وخمسين فى المائة ، وفيما يتعلق بكيفية قيام الحكومة بدفع حصتها فى رأسمال البنك قمت بتسليم وزير الخزانة صكا بتوقيعى يكون بمثابة إذن صرف على الخزانة كى يوضع ضمن أصول البنك ممثلا لحصة الحكومة فى رأسماله .

كانت الهندسة الإقتصادية للبنك تقوم على أساس تجميع أموال اليمنيين فى صورة أسهم ، وهى بهذه الصورة لا يحق إسترداد ثمنها من البنك كما يسحب أصحاب الحسابات والودائع حساباتهم الجارية أو ودائعهم الثابتة .

وبذلك لا يحق لأصحابها سوى بيعها فى سوق الأوراق المالية وحق حضور الجمعيات العمومية ، واختيار ممثليهم فى مجلس إدارة البنك ومراقبة حسن استغلال هذه الأموال ، وكل هذه ضمانات شعبية مقصودة لضمان حسن الإدارة ، لأن أصحاب الأسهم أكثر يقظة من جهاز الحكومة فى الإشراف على شئون البنك ، أو هكذا يجب أن يكونوا .

ويضاف إلى ذلك أن عائد أموال المواطنين الذين يشترون أسهم البنك اليمنى يحصلون عليه فى صورة أرباح ، والأرباح مشروعة إسلاميا فلا تحدث أية شبهة لدى الذين يرفضون الحصول على فوائد على الودائع الثابتة على اعتبار أنها فوائد ربوية . وبالتالى نفتح شهية المواطنين للإقبال على المساهمة سعيا وراء الربح المشروع . ولذلك أطلقت على البنك اليمنى إسم ( البنك اليمنى للإنشاء والتعمير ) .

عرضت على مجلس الوزراء أن يصدر قرارا برفع مرتبات جميع موظفى الدولة ورجال القوات المسلحة والأمن بنسب تتراوح بين الضعف والثلاثة أمثال ، على الأخص فيما يتعلق بالأجور والمرتبات الصغيرة ، وهذا هدف سبق أن ناديت به من صوت العرب وأدخلته ضمن برنامج الثورة .

شرحت لمجلس الوزراء الأسباب التي تجعل من رفع هذه المرتبات أمرا ضروريا بعد قيام الثورة وهي :

أولا: كانت المرتبات والأجور المقررة في عهدالإمام ضئيلة جدا وأقل من الحد الأدنى على جميع المستويات ، وكان الإمام يسعى إلى دفع الموظفين وجميع المستخدمين إلى إستغلال مناصبهم إما بالرشوة أو بالإختلاس ، حتى يشيع الفساد الإدارى ويدمر المستوى الأخلاقي ويذل كافة المواطنين حاكمين ومحكومين .

الوعد الحق

وكان هدف الإمام تجريح سمعة الجميع إلى جانب إشغال الشعب بصعوبة المعيشة فينصرف عن السياسة .

ثانيا: نتيجة لصرفيات المعركة للدفاع عن النظام الجمهورى تدفقت قوة شرائية جديدة إلى أيدى المحاربين ، وهذا من شأنه أن يخل بالتوازن الإجتماعي إذا بقيت مرتبات موظفى الدولة على مستواها المفرط في المعاناة .

والموظفون هم الذين يعطون الوجه الجديد للدولة بعد الثورة ، كما يؤثرون في صياغة قراراتها السياسية والعسكرية التي يتوقف عليها ثبات الجمهورية .

ثالثا: كانت اليمن تعانى من بطالة الموارد البشرية وإهمال الموارد الطبيعية ، وهى بهذه الكيفية تحقق فرصا لإرتفاع الإنتاجية الحدية لرأس المال ، ولكن هذه الفرص لا تكفى لإستدراج رأس المال اليمنى المهاجر والعربى والأجنبي إلى الإستثمار في اليمن إلا إذا توفر الإستقرار واتسع سوق الطلب مع تهيئة المناخ التشريعي الملائم .

ولذلك فإن رفع مرتبات الموظفين والمستخدمين والقوات المسلحة والأمن من شأنه أن يعمل على توسيع سوق الطلب فيعمل على توفير شرط من شروط الإستثمار ، وعلى الدولة توفير بقية الشروط التي كانت تسعى إليها فعلا . وعندما يتزايد الإستثمار تنكمش البطالة البشرية وتتحرك الموارد الطبيعية وتزداد إنتاجية موظفى الدولة ويزداد الدخل القومي ويرتفع مستوى المعيشة ، وتمتص زيادة الإنتاج زيادة المرتبات فيتحقق توازن إقتصادي أفضل على مستوى معيشة أفضل .

وافقنى مجلس الوزراء وأعلنت القرار في مؤتمر شعبي في صنعاء .

كانت زيادة مرتبات موظفى الدولة لا تمثل إلا جزء لا يكاد يذكر إلى جانب نفقات الحرب، واما خطتى في الحصول على أموال التنمية وزيادة المرتبات فقد كانت متعددة المصادر.

من هذه المصادر بيع أراضى الحكومة غير المستثمرة لتشجيع إستثمارها من ناحية ، والإنتفاع بثمنها من ناحية أخرى .

وكنت قد شكلت لجنة وزارية برئاسة عضو مجلس قيادة الثورة الزميل عبد القوى إبراهيم حاميم وزير الشئون البلدية والقروية للبدء في بيع أراضى الحكومة الصالحة للبناء في الحديدة وضواحيها ، وكان ذلك أهم سبب من أسباب العمران الذي حدث في هذه المنطقة .

ومن المصادر المحلية أيضا دخول الحكومة كمساهمة فى الشركات الزراعية بنصيب لا يقل عن ٥١٪ يقدر بثمن الأرض التى كانت ستقدمها لكل مؤسسة تشترك فيها ثم حصول الدولة على نصيبها فى أرباح هذه الشركات.

وتنظيم تحصيل موارد الدولة من ممتلكاتها المهملة. وتنظيم تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب. وتبسيط الإجراءات الإدارية التقليدية لترشيد الجهاز الإدارى للدولة وضبطه بالحجم الضرورى فعلا، ونقل الزيادة في عدد الموظفين إلى المشروعات

والشركات التى تنشئها الدولة بمفردها أو بالإشتراك (عن طريق البنك اليمنى) مع القطاع الخاص . وكذلك تشجيع الإستثمار عن طريق تخفيف تكاليف الإجراءات على المواطنين والمستثمرين فيزداد الحافز على الإستثمار فتزداد إيرادات الحكومة مع تجريم الرشوة والإختلاس وتشديد العقوبة عليهما . وقد أعلنت ذلك فعلا مع إعلان زيادة المرتبات .

وحتى لولم تكن هذه الأسباب وجيهة لتبرير زيادة مرتبات موظفى الدولة ، ولو لم تكن هذه الموارد كافية لمواجهة هذه الزيادة ، فقد كان من الضرورى زيادة هذه المرتبات ولو استقطعناها من نفقات الحرب ، لا سيما أن الأموال كانت تتدفق بغير حساب من الخارج على المتمردين ضد الحكومة الجمهورية ، وكانت الحرب النفسية الموجهة من الخارج تهدد الجبهة الداخلية ولا يحرس الجبهة الداخلية سوى رجال الدولة من موظفين ورجال أمن . أما رجال القوات المسلحة الذين بقوا في خدمة الثورة فلم يكن من الحكمة إهمال إحتياجاتهم الضرورية وهم يتعرضون للموت في كل لحظة في سبيل الجمهورية .

فى يوم الإثنين ١٥ أكتوبر ١٩٦٢ عقدت مؤتمرا إقتصاديا شعبيا فى صنعاء حضره كل من شاء أن يحضر من عامة الناس وخاصتهم ، وكانت إذاعة صنعاء تذيع وقائعه بصفة مباشرة ، وقد أراد أحد الضباط أن يمنع أحد المتكلمين عندما استخدم ألفاظا جارحة فى مهاجمته لخطتنا الإقتصادية . منعت الضابط كى يترك المتكلم يتم حديثه على الهواء مباشرة ما دمت سوف أعلق عليه حتى يعرف الشعب كيف يفكر بعض الناس فى الإقتصاد وهو شريان حياة الشعوب ، وكيف سمحت له الحكومة بمهاجمتها بمثل تلك الألفاظ لأنها قادرة على الرد عليه ، لأننا عندما نحتكم إلى العقل لا يعجز اللسان . وأذكر أننى بعد أن أجبت على أسئلته صاح فى المذياع مؤيدا الحكومة مأخوذا بسعة صدرها ، وإصراراها على إقناع المهاجمين بالحجة والبرهان وليس بالإرهاب والإذعان .

كان جوهر سياستنا الإقتصادية هو الإقتصاد الحر الذى ينتظم وفق خطط الدولة الإقتصادية وتصوراتها السياسية بحيث يكون القطاع الخاص هو الأصل فى النهضة الميمنية مع إشتراك الحكومة بنسبة ٥١٪ من أسهم البنك اليمنى ومؤسساته والشركات الزراعية التى تشترك فيها الحكومة بقيمة الأرض ، وبعد ذلك يكتفى القطاع العام بالمشروعات الإستراتيجية والبنية الأساسية .

معنى ذلك أن منهاج نهضتنا الحضارية ينبثق من ظروفنا اليمنية ، ويعتمد على سواعدنا الوطنية ، مالية وبشرية وطبيعية ، وفق خطة مرحلية تثير الحوافز الشخصية والمبادرات الفردية ، وتحقق التوازن بين المصلحة الوطنية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية الإسلامية وهي خطة يمكن أن يشبهها البعض ب ( الإقتصاد الموجه ) .

لكنني أشترط على هذا التشبيه أن يلتزم بأضيق حدود التوجيه .

فى يوم الثلاثاء ١٦ أكتوبر ١٩٦٢ عاد أنور السادات إلى اليمن ، وعندما كنت مع الرئيس السلال فى إستقباله فى المطار ، نزل خلفه من الطائرة الأستاذ أحمد محمد نعمان وشقيق زوجتى الأستاذ محمد حافظ النعماني أحد مديرى بنك مصر ومعه عدد من خبراء

الوعد الحق الاع

هذا البنك ، ومن المعروف أن زوجتي مصرية اكتسبت الجنسية اليمنية بعد زواجي منها . ولما سألت السادات عن مهمتهم قال أنهم جاءوا ليفتحوا فرعا للبنك في اليمن .

لم يعجبنى هذا التصرف من جانب بنك مصر ، لأنه لم يحصل على موافقتنا قبل أن يرسل إلينا خبراءه لا سيما عندما اختار شقيق زوجتى بالذات ليرأس هؤلاء الخبراء ، الأمر الذى أثار دهشتى ، لأنه خلط المصلحة العائلية بالمصلحة الوطنية .

عقدت إجتماعا مشتركا حضره السادات وخبراء بنك مصر وشرحت لهم أسباب إعتذارى عن عدم إمكانية الإستجابة لرغبة هذا البنك ، والتى تتلخص فى أننى استهدفت من إنشاء البنك اليمنى للإنشاء والتعمير تجميع أموال اليمنيين المقيمين والمهاجرين . ليس فى صورة ودائع وحسابات جارية كما يفعل بنك مصر وما كانت تقوم به الوكالة المصرفية السعودية ، لان ذلك لا يفيد فى خطة التنمية الإقتصادية اليمنية فالودائع لا يمكن الإنتفاع بها فى تمويل العمليات طويلة أو متوسطة الأجل . ولا الإشترك بها فى مشروعات قصيرة الأجل التى تحمل فى طياتها طابع المجازفة فى بلد كان لا يزال يسعى إلى الإستقرار ، ولم يستطع التخلص من ظروف الدفاع عن الثورة وتثبيت النظام الجمهورى .

كانت هذه الظروف المضطربة تضيف إلحاحا أكثر على الإحتفاظ بنسبة سيولة عالية من حجم الودائع الموجودة في البنك لمواجهة إحتمالات مطالبة أصحابها بحساباتهم عند أية هزة نفسية أو مجرد إشاعة تثير القلق.

معنى ذلك أننى لو سمحت لبنك مصر بفتح فرع له فى اليمن وهو لا يقبل سوى هذه الودائع ، أى الحسابات الجارية ، فإن الأموال اليمنية التى ستتوافد عليه فى هذه الصورة لا يصبح فى الإمكان الإنتفاع بها فى خطط الثورة التى استهدفت تخطيط التنمية الإقتصادية فى اليمن .

ووجود بنك مصرى ثابت وقوى إلى جانب بنك يمنى حديث الولادة ، ومعرض باستمرار للشكوك بحكم ولادته الحديثة ، في بلد كان يمر في مثل ظروف اليمن في تلك الأيام ، من شأنه أن يدفع المواطنين المقيمين والمهاجرين إلى إيداع أموالهم لدى بنك مصر القوى والثابت ويهزون أكتافهم للبنك اليمنى حديث الولادة المجهول المستقبل .

استوعب السادات وجهات نظرى ووافق على إقتراحي بالإستفادة من خبراء بنك مصر في مساعدة مجلس إدارة البنك اليمني في أعماله التأسيسية .

أما شقيق زوجتى فقد طلبت من السادات أن يعود معه إلى مصر منعا لأية حساسيات في اليمن ، وإذا كانت مصر تريد أن تجاملني في شخصه ففي وسعها أن ترقيه في مصر أو حتى تعينه وزيرا في الحكومة المصرية بعيدا عن الأراضي اليمنية .

عاد شقيق زوجتي إلى مصر مع السادات بعد عشرة أيام .

اقترح السادات قبل أن يغادر اليمن أن نعين الأستاذ أحمد محمد نعمان وزيرا تكريما لنضاله السابق وتقديرا للسنوات التى قضاها فى سجن الإمام أحمد قبل أن يعلن تأييده للإمام البدر . وبعد مناقشة الأمر مع السلال وبقية الزملاء تقرر تعيينه وزيرا للحكم المحلى .

كما أبلغنى السادات أن الرئيس جمال عبد الناصر قد وافق على إرسال وفد إقتصادى بناء على طلبى يتولى دراسة الظروف الإقتصادية ويشترك معنا فى وضع الخطة الإقتصادية لليمن بالرغم من أن رسالة الدكتوراه التى نلت على أساسها هذه الشهادة من كلية الإقتصاد جامعة بون فى ألمانيا الغربية بدرجة الشرف كانت عن إصلاح الإقتصاد اليمنى الذى أمضيت طوال حياتى أحلم بتحقيقه .

لقد أشفقت على نفسى أن أتحمل وحدى مسئولية وضع خطة إقتصادية لليمن .

## السيوف والملابس ان مجابهه الواتع هو الأحساس الذي

وليس هنك في اليمن أيضا من يحسى بالحجل من واقع اليمن فير السعيد ، فلم يعد هنك شيء يبرر الحجل ، ، أن الفجل لا يغير ثبينا ، ، أن الثورة وهدها هي التي تعير كل شيء ، ، كان رجال الصحافة العالمية يسمعون هذا الحديث ، ، على لسيان الدكتور

يحكم جبيع اللين يعطون في اليمن الان ...
لل انه في احسدي المرات ، وفي خمسرة
الحماسة كان الدكتور البيضائييغطب في
احدى القرى ، ، ثم نسى الرجل نفسهه
قال دون مواربة ، انه يجب أن يغير كل
شيء في اليمن ، حتى تلك الملابس الغريبة
الشكل المختلفة الالوان التي تعوق حرية
البسامنا ، لابد من تغيرها ، حتى تلك
المسيون لم يعد هنك ما يبور الحرص

كان رجال الصحافة العالمية يسمعون هذا الحديث ، على لسان الدكتور البيضاني وهو يقول لهم ، اكتبوا بصدق كل ما تقع عبونكم عليه في ارضفا ، انفا لن نخجل من واقعنا ، اكتبوا عن الفقر الذي يعيش فيه الناس ، اكتبوا عن الناس من واقعهم الاليم ويأخذ ريالانهم الناس من واقعهم الاليم ويأخذ ريالانهم ما المتبوا ايضا عن الناخر الدى نعيش

نسى الرجل نفسه وقال هذا السكلام والثورة ما زالت في ايامها الاولى تحتاج الى نابيد كل فرد ،، ولم يغضب أحد من الجماعي المحتشدة ، على المكس انفجر الحماس البشرى في هدير صاغب ،، س. ، نعم ، أننا نوافتكم على هذا

من تحقيق صحفى في الاهرام ١٧ أكتوبر ١٩٦٢

بينما كنا نتحرك على كل الجبهات العسكرية في المناطق المتمردة كان من الضرورى علينا أن نعمل سياسيا على كسر حدة العنف الذي كنا نلقاه في هذه المناطق ، مع تثبيت الولاء للجمهورية في المناطق الأخرى المؤمنة بها ، حتى لا تتسع علينا ساحة القتال ونفقد الأصدقاء ونحن نحاول أن نكسب الأعداء . فأردت أن أزيد من جرعة تشجيع استثمار الأموال اليمنية في المشروعات الزراعية والصناعية في اليمن . وحيث أن الإمام كان يشترى فراسله القطن ( ١٨ كيلو جراما تقريبا ) من الفلاحين بسعر ريالين ونصف وكان هذا السعر يمثل الحد الأدنى الذي يبقى هؤلاء مستمرين في زراعة القطن ، لم يكن ذلك السعر يغربهم على التوسع في زراعة أو يغرى غيرهم على الإقبال عليها .

وكانت أراضى الإمام وأراضى المحتكرين المتكتلين معه تمثل المساحات الأساسية لزراعة القطن .

ولم يكن هناك مشترون للقطن غير الجهاز الإحتكارى التابع للإمام ، فكان هذا السعر مفروضا على الفلاحين في غياب أية منافسة حرة وكانت سياستى الإقتصادية تستهدف التوسع في زراعة القطن بتشجيع الفلاحين الحاليين على توسيع رقعة أراضيهم المزروعة قطنا ، وتشجيع الفلاحين الآخرين على إستبدال محاصيلهم الإستهلاكية بالقطن ، وتشجيع المستثمرين اليمنيين المقيمين والمهاجرين على شراء الأراضى التى تصلح لزراعة القطن ، وتشجيعهم على استصلاح الأراضى الأخرى التى يمكن زراعتها قطنا واستبدال المحاصيل التقليدية بالقطن .

وكى أنجح فى تحقيق هذه السياسة لا يكفينى أن أصدر قرارا جمهوريا بأننى أؤيد زراعة القطن وأصيح هاتفا (تحيا زراعة القطن) وأعلق هذا الصياح على جدران الشوارع وأنام فى القصر الجمهورى فتتحول أراضى اليمن إلى زراعة القطن بمداد القرار الجمهورى السحرى .

إننى لا أؤمن بالسحر ، ولا أكتفى بالشعارات والتمنيات القلبية والمزايدات السياسية . وإنما أؤمن بالعلم .

وفي مقدمة العلم علم الحساب ، الذي يدلنا على علم المصالح .

فكل نشاط إقتصادى ينبثق من عملية حسابية دقيقة يجريها كل عاقل يرغب فى القيام بعمل ، وفى نهاية خارج الجمع والطرح والضرب والقسمة تظهر النتيجة ، هل يستمر المرء فى هذا العمل أو يعدل عنه ويبحث عن غيره ؟ .

بطبيعة الحال تعتمد هذه البديهية على حد أدنى من المستوى العقلى للتفكير والتأمل ، وهذا الحد الأدنى متوفر عادة لدى كل الشعوب بصفة عامة مع إستثناء لا يمس هذه القاعدة العامة ، وعندئذ يأتى دور المخططين الاقتصاديين ليدخلوا في هذه العملية الحسابية مؤثرات طارئة تجعل نتيجة الحساب تخرج في صالح إقناع المرء بأن يستمر فيه ويقبل أن يزيد عليه .

لم أخرج عن هذا الفهم العلمي لطبيعة الأشياء ومنطقية التخطيط والتطوير .

لقد بحثت عن المؤثرات الطارئة التي يمكن إدخالها في ذهن الفلاحين والمستثمرين وكان أمامي أن أعطى مكافأة إنتاج عن كل فراسلة قطن كما فعلت دول أخرى سبقتني إلى ذلك ، لكن معنى هذا الإجراء إننى سأبقى ثمن القطن لدى المزارعين وأحرم الدولة من العملة الصعبة التي ستعود إليها من عملية تصديره بواسطتها مباشرة .

وكان أمامى أن أعفى تصدير القطن من الرسوم الجمركية ، لكن هذه الرسوم لم تكن مفروضة على القطن أصلا .

وكان أمامى أن أعفى زراع القطن من الزكاة ، لكن الزكاة ركن من أركان الإسلام لا أستطيع الغاءه ، علاوة على أننى قد أعلنت فى وقت سابق إعتبار الزكاة أمانة فى جميع أنحاء اليمن وبالنسبة لجميع المواطنين وجميع الأموال ، كى يسلمها المواطنون بمحض إختيارهم وتقديرهم إلى الجهات الرسمية ، وكان ذلك القرار علاجا لمشاكل إقتصادية وإجتماعية جسيمة عرقلت النمو الإقتصادي قبل الثورة .

إذن لم يكن أمامى سوى أن أرفع سعر فراسلة القطن التى تشتريها الحكومة إلى الحد الذي يحقق الأهداف الإقتصادية المذكورة .

لم يكن أمامي حل أفضل.

ذلك إلى جانب تحسين وسائل الإنتاج ونوعه ووسائل التعبئة والمواصلات التي من شأنها تخفيض نفقات التكلفة ، وهذه الإجراءات الأخيرة لا تخص زراعة القطن وحدها وإنما تشمل كل أنواع الإنتاج بصفة عامة وكانت هذه الإجراءات على كل حال جزءً متمما لسياسة الدولة الإقتصادية .

وقبل أن أعلن قرار رفع سعر القطن الذى تشتريه الحكومة أستدعيت المهندس على محمد عبده نائب وزير الزراعة ، وكان يحمل بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة ، وكافته بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية عدد من المختصين في وزارته والمختصين في شئون القطن والتصدير ، كي يوافوني بتقرير دقيق عن زراعة القطن في اليمن وتصديره وثمنه وجملة تكاليفه حتى ظهر الباخرة على حد التعبير الإقتصادي .

وعندما حصلت على هذا التقرير إتضح لى ( بناء على ذلك التقرير ) أن الحكومة كانت تشترى الفراسلة من الزراع بريالين ونصف وتكلف كل فراسلة ريالين كنفقات تعبئة وتخزين وتوصيل إلى ظهر الباخرة ، وتبيع الفراسلة إلى الخارج بما يساوى تسع ريالات .

فوجدت أن الحكومة تربح من كل فراسلة أربعة ريالات ونصف ، كما كان يفعل الإمام المحتكر لتجارة القطن .

رأيت أننا لو رفعنا الثمن الذى تشترى به الحكومة فراسلة القطن من ريالين ونصف الى خمسة ريالات فإن ذلك سوف يشجع الزراع والمستثمرين على التوسع فى زراعة القطن . ولذلك أصدرت قرارا فى مؤتمر شعبى ليحدث أكبر إثارة شعبية حماسية ممكنة كى يتحقق هدفنا ، وهو تشجيع زراعة القطن ، وقلت أننا قررنا رفع ثمن الفراسلة إلى خمسة ريالات . على أن تخصص الأربعة ريالات الباقية من سعر البيع إلى الخارج مناصفة بين تكاليف التعبئة والتخزين والشحن ، وبين إنشاء صندوق بإسم صندوق موازنة الأسعار . أى ريالان تكاليف ، وريالان عن كل فراسله لصندوق موازنة الأسعار ، بحيث إذا أنخفضت الأسعار الدولية فى أية سنة ، فإننا لا نخفض ثمن الشراء من الزراع وإنما نعطيهم نفس الخمسة ريالات وتتقاضى الحكومة الفرق من هذا الصندوق .

وإذا استمرت مالية الصندوق في التزايد نتيجة لثبات أو إرتفاع الأسعار العالمية فإن الحكومة تستطيع أن تنتفع من مالية هذا الصندوق في عمليات التوسع الجديدة في زراعة القطن وتحسين نوعيته وإنتاجه أو زيادة سعر شرائه من الفلاحين . المهم أن تمتنع الحكومة عن إستقطاع أي جزء من ثمن القطن لخزينة الدولة ، ويكفيها أن تعمل على تشجيع التوسع في زراعته ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الدخل القومي وزيادة حصيلة الزكاة . وعندما تستقر زراعة القطن وتنتشر فوق الأراضي التي تصلح لها تستطيع الحكومة في أي وقت لاحق أن تتقاضي صورا من دخل هذه الزراعة ، لكنها يجب عليها ، حتى في هذه الحالة ، أن تلاحظ عدم الوصول إلى الحد الذي يجعل المستثمرين يميلون إلى ترك الإستثمار .

مرة أخرى .. المهم هو أن تحرص الحكومة دائما على أن تخرج عملية الحساب التى يجريها المستثمرون في صالح إستمرارهم في الإستمثار .. وليس في صالح إمتناعهم وتوقفهم عنه .

وبعد يومين من إصدار القرار برفع ثمن القطن زارنى نائب وزير الزراعة المذكور ورئيس اللجنة التى قدمت إلى ذلك التقرير الذى على أساسه أصدرت القرار وقال أنه يأسف جدا لأنه أخطأ هو وزملاؤه فى الحساب وأن ثمن بيع الفراسلة إلى الخارج هو سبعة ريالات فقط وليس تسعة ، فسألته عما يقترحه بناء على ذلك ؟ فقال أن نعدل عن قرار مضاعفة سعر القطن ونكتفى بشراء الفراسلة بثلاثة ريالات فقط بدلا من خمسة ريالات حتى يتبقى أربعة ريالات ، إثنان للتكاليف وإثنان لصندوق موازنة الأسعار .

وأثناء زيارة نائب وزير الزراعة المذكور فوجئت ببرقيات من الأهالى فى تهامة يشكون فيها من موظفى وزارة الزراعة ولجنة القطن لأنهم يرفضون تنفيذ قرار الحكومة بشراء الفراسلة بخمسة ريالات ويفرضون على الأهالى ثلاثة ريالات فقط.

بطبيعة الحال رفضت إفتراح نائب وزير الزراعة ، ورفضت أن ترجع الحكومة عن قرارها لأن تراجعها يخل بالثقة الإقتصادية في حكومة الثورة ، تلك الثقة التي كنا نبنيها بإستماتة .. يوما بعد يوم .. حتى يمكن أن نبني إقتصاد الدولة بمعونة جهود المواطنين .

وفى الحال أعلنت مرة ثانية إلتزامنا بقرارنا المذكور بتثبيت سعر الفراسلة بخمسة ريالات وأوضحت لوزارة الزراعة بإننا يمكننا فى الوقت الحاضر تأجيل إنشاء صندوق موازنة الأسعار الذى كنت قد إقترحته .

ثم استدعيت الرائد محمد الرعينى قائد منطقة الحديدة وحملته مسئولية تنفيذ قرار الحكومة وإلزام موظفى وزارة الزراعة ولجنة القطن بإستلام فراسلة القطن مقابل خمسة ريالات وكلفته بالإشراف على أعمال وزارة الزراعة ولجنة القطن ، في المنطقة التي يمارس فيها قيادته العسكرية وهي منطقة تهامة حيث القطن على إعتبار أن المطلوب إداريا في ذلك الوقت هو الإلتزام بتنفيذ سياسة الدولة التي تتقرر فنيا وإقتصاديا في صنعاء ، ووعدته بأنه سيتولى وزارة الزراعة في أول إعادة تشكيل للوزارة لما كنت أعرفه عنه ويعرفه الجميع من نزاهة وحزم وإدارة . وقد نفذت هذا الوعد عندما أعدنا تشكيل مجلس الوزراء بعد ذلك بنحو أسبوعين .



كان برنامج السلال اليومى يبدأ بتفقد السوق التجارى فى صنعاء ليطمئن على توفر السلع الغذائية فى المدينة ، ثم يقوم بزيارة المطار الحربى وتكنات الجيش ، وينتهى بإستقبال الوافدين المهنئين من الجمهوريين الصادقين ، والمتمردين المستترين ، ويوزع عليهم السلاح والذخيرة ، عليهم أجمعين ، ولم يكن فى وسعه ولا فى وسع غيره أن يميز بين صدق أولئك وكذب هؤلاء .

ولم يكن من الحكمة أن تحتمى قيادة الجمهوريين بين أسوار صنعاء وتترك وكالات الأنباء تستمر في ترويج إشاعات الأعداء الذين صدقوا أنفسهم حين زعموا أن قوات الإمام البدر المخلوع قد أحتلت مدينة عمران في طريقها المظفر نحو العاصمة ، وكانوا ينصحون رجال الحرس الجمهوري بإلقاء القبض على السلال والبيضاني وتسليم رأسيهما للإمام ، أثناء الإحتفال المهيب عند وصوله إليها .

بدأت بعض آذان الحرس الجمهورى تصغى إلى هذه النصيحة ، وتتوقع ذلك الإحتفال المهيب . ولم يكن معنا في صنعاء طارق بن زياد يقول لرجاله « العدو أمامكم والبحر خلفكم » وإنما كان معنا من بين رجال الحرس من سبق لهم أن أقشعرت أبدانهم وانهارت أعصابهم وذابت قلوبهم عندما رأوا بأعينهم رؤوس من سبقونا من الثوار معلقة بين الأحجار والأشجار ، وتدوسها الأقدام وتنهشها الكلاب والطيور الجارحة ، كلما انتصر إمام على إمام .

كان معنا في صنعاء من يتذكر الكارثة التي حلت بها قبل ثورتنا بأربعة عشر عاما حين انتصر الإمام أحمد حميد الدين على منافسه الإمام عبد الله الوزير ، فنهبت القبائل بيوت صنعاء بأمر الإمام الزاحف إليها واستباحت بأمره كل المحرمات باسم « الإسلام » الذي ظلمه الإمام وسمى نفسه « أمير المؤمنين الناصر لدين الله » .

وكان أعداء الثورة يعرفون ضعف صخورنا ونعومة رمالنا ، لا ذكاء منهم ولا غباء منا ، وإنما هي سيرة اليمن معروفة وواضحة ، ليس فيها خفاء ولا يحتاج إدراكها إلى أى عناء . ثم تضاف إلى قصة اليمن طبيعة البشر وطاقة النفس ، حين يتسلل إليها ظلام الهزيمة ويحجب عنها فجر النصر فتستسلم للظلام الراجح ولا تغامر مع الفجر المنتظر .

مدينة عمران التي زعم أعداء الثورة أن البدر المخلوع قد احتلها في طريق زحفه الساحق نحو العاصمة تقع على مسافة أربعين كيلو مترا في شمال صنعاء فقررت الذهاب

إليها وأخذت معى مجموعة من الصحفيين العرب والأجانب ، وكان ذلك يوم الأربعاء ١٧ أكتوبر ١٩٦٢ حتى يدلونى على مكان الإمام البدر المخلوع أو أدلهم على قوة الثورة وشعبية الجمهورية .

كان جسدى مع رجال الصحافة في مدينة عمران ، وقلبي مع فلذاته من أهل صنعاء . وكان ينتظرني في عمران الملازم عبد الله عبد السلام صبره ، أحد الضباط الأحرار بعد أن هيأ في إنتظاري حشدا هائلا من رجال قبيلة حاشد التي يتزعمها الشيخ الثائر عبد الله بن حسين الأحمر ، الذي لم يكن في هذه المدينة في ذلك الوقت حيث كان يقود المعارك الطاحنة ضد المتمردين في شمال اليمن بمجرد أن صدر القرار بإطلاق سراحه من سجن حجه بعد قيام الثورة .

كان المؤتمر الشعبى الذى عقدته في عمران نفيا قاطعا للإذاعات المعادية التي كانت تشيع أن البدر يتخذ مها مقرا لقيادته ضد الثورة .

وعندما عدت إلى صنعاء أطلعنى العميد على عبد الخبير على طلب من المقدم عبد الله جزيلان بأن تقوم الطائرات بضرب مدينة حجة بدعوى أن البدر قد إتجه إليها . رفضت الإنن له بذلك لأن مدينة حجة أصبحت من قلاع الجمهورية وأن قائدها النقيب على سيف الخولانى ومساعده النقيب هاشم الحوثى يسيطران على الموقف هناك تمام السيطرة ، ولم أكن أدرى من أين كان جزيلان يستقى معلوماته حيث كان البدر قد وصل إلى الكهوف الجبلية على الحدود مع المملكة العربية السعودية .

عندما نجح المؤتمر الشعبى الذى عقدته فى عمران إقترح الرئيس السلال أن أعقد مؤتمرا مثله فى مدينة تعز للتأكد من إقفال الحدود الجنوبية مع المنطقة التى كانت تحتلها بريطانيا .

وصلت إلى تعز ولا أجد وصفا لهذا المؤتمر أفضل مما سجلت صحيفة الجمهورية اليمنية بتاريخ ٢٠ أكتوبر ١٩٦٢ حيث كتبت تحت عنوان « الدكتور البيضاني يدخل تعز في مظاهرة شعبية عظيمة » ما يلى :

(في صباح يوم الجمعة الموافق ٢١ جمادي الأول ١٩٨١ ، ١٩ أكتوبر ١٩ أقيم مهرجان كبير في ميدان الشهداء بتعز ضم آلاف المواطنين من مختلف الطبقات الذين توافدوا إليه من كل حدب وصوب حتى غصت بهم الأرض وأصبح لا يرى شبر من الأرض من كثرة البشر ، وكان الحرس الوطني يقوم بتمرينات المشي العسكري بحماس وقوة وكلهم نشاط زاخر وحركة نشيطة جبارة ، وانتظر الكل وصول نائب الرئيس ونائب القائد العام الدكتور عبد الرحمن البيضاني ومرافقيه معالى وزير المواصلات العقيد حسن العمري ومراسلي التليفزيون والإذاعات العربية ، ولما كان الشوق قد كثر فيهم وجرى في دمائهم فإن الإنتظار بالنسبة لهم قد صار غير ميسور ولهذا فقد وجرى في دمائهم فإن الإنتظار بالنسبة لهم قد صار غير ميسور ولهذا فقد ذهبوا جميعا إلى المطار لينتظروه هناك ، وما أن وصل في الساعة الرابعة والنصف حتى هنفت الجماهير بمليء حناجرها ، وهبت بكاملها لتحيي القادم

الوعد الحق العق

الكريم ولتحمله على أعناقها ثم تطوف به المطار كله وهو على الأعناق ، وبمشقة وجهد استطاع الدكتور البيضائي أن يركب سيارته وشقت سيرها بين عباب البشر إلى أن وصلت مع رتل من السيارات إلى ميدان الشهداء وقد خطب العميد الأنسى ووزير الطيران ثم الدكتور البيضائي)

شهد هذا المؤتمر سفراء الدول وممثلو الصحافة والإذاعات العربية والأجنبية وكانت الجماهير تنادى بالوحدة مع مصر وكان من بين ما جاء فى كلمتى مايلى:

(أيها الأحرار ..

إذن ...

لم أخطىء حين وهبت حياتى لقومى من أبناء شعب اليمن ، ولم نخطىء نحن الثوار حين نادينا بالثورة وقمنا بها مرحبين بالموت من أجل اليمن .

ها أنتم تملأون الأرض ويعلو صوتكم عنان السماء ، وأنتم تعبرون عن تشبثكم بالثورة التي قامت بإسمكم ومن أجل حاضركم ومستقبل أولادكم .

ولقد أكدتم إصراركم على الدفاع عنها حين أرسلتم إلينا في صنعاء عشرات الألوف من أبنائكم الذين تطوعوا بإرادتهم الحرة للقتال في قمم الجبال وسفوخ الوديان وأعماق الكهوف والمغارات التي اتخذها المتمردون أوكارا لهم ، وهم لا يعلمون أنهم بذلك لا يحاربوننا وإنما يحاربون أنفسهم ، ويئدون مصلحتهم التي نسعي إلى تحقيقها لهم ، وكأنهم من الذين وصفهم الرسول الكريم حين قال ( عجبت لقوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل .)

وأننى وأنا وسط ألوفكم المؤلفة ولا يحرسنى سوى الله وقلوبكم الثائرة وسواعدكم التى ترابطت من أجل الدفاع عن ثورتكم التاريخية المجيدة أدعو دول العالم كلها كى تبحث عن تفسير لهذا الحدث التاريخي الذي لم تعرف اليمن له شبيها ولا نظيرا خلال تاريخها الطويل عبر الألوف من السنين .

وليشهد ممثلو الدول والصحافة والإذاعات الأجنبية أننى أمام هذه الجموع التى احتشدت لأول مرة فى تاريخ اليمن بهذه الألوف المؤلفة أعلن أننا لا نسعى إلى ايذاء أحد خارج حدود بلادنا ، وإننا لا نستهدف سوى إحياء مجد اليمن وميلاد مستقبلها الجدير بشعبها الخالد العريق فى ظل شريعة الإسلام بعيدين كل البعد عن المذاهب الملحدة والنظريات التى لا تتفق مع ظروف شعبنا ومقتضيات بناء صرحه الحضارى الذى بدأنا فى وضع لبناته الأولى ) .

ثم تحدثت عن مطالب الجماهير التي كانت تهتف بالوحدة مع مصر فقلت:

( إن للرئيس جمال عبد الناصر شروطا في تحقيق الوحدة مع اليمن ومن أهم هذه الشروط ألا يوجد جندى مصرى واحد على أرضها وبعد ذلك يتم إستفتاء شعبي في كل من مصر واليمن وبعدها تتقرر الوحدة بين الشعبين العظيمين . هذه شروط جمال عبد الناصر ونحن نعمل من أجل تحقيقها ونرجو الله أن يوفقنا من أجل الوصول إليها بفضل إيمانكم العميق الصادق بالنهضة والوحدة والحضارة).

وختمت كلمتي التي استغرقت أكثر من ساعتين بالتعبير عن مشاعر رجال الثورة اليمنية الذين تقدموا الصفوف ووهبوا حياتهم من أجل المستقبل اليمني الأفضل في ظل جمهورية بختار الشعب قادتها بإرادته وكامل حريته .

بعد إنتهاء المؤتمر عقدت إجتماعا لأعضاء مجلس قيادة الثورة الذين كانوا في تعز حيث تبادلنا التهاني لهذا النصر الذي منحنا الله إياه ، وكان من بين الذين حضروا ذلك الإجتماع من أعضاء المجلس الزملاء النقيب محمد قائد سيف وعبد الغنى مطهر والعقيد حسن العمرى وعبد القوى إبراهيم حاميم والطيار عبد الرحيم عبد الله والملازم سعد الأشول وعلى محمد سعيد والملازم محمد الخاوى .

طلبت من الزميل محمد قائد سيف أن يرسل شقيقه عبد الله قائد سيف سرا إلى عدن يحمل رسالة منى إلى الأستاذين عبد الله عبد المجيد الأصنج رئيس حزب الشعب الإشتراكي(١) ومحمد سالم باسندوه(٢) وهما من زعماء الحركة العمالية في عدن أدعوهما إلى مقابلتي سرا في قرية الراهدة بالقرب من الجنوب اليمني المحتل.

وفي الموعد المحدد وصلت إلى الراهدة مع رفاقي وتفقدنا أحوال القبائل التي كانت مكلفة بحماية تعز وسد جميع الثغرات التي يمكن أن تستغلها بريطانيا في تهريب السلاح إلى المتمردين . وجاء الأصنج وباسندوه ومعهما الأستاذ محمد سالم على نائب رئيس الحزب والأستاذ عبد الله على عبيد وقلت لهم أننا ونحن نقوم بتثبيت دعائم النظام الجمهورى على الأراضي التي كان يحكمها الإمام ينبغي علينا أن نؤكد وحدة اليمن التي تشمل الأراضي التي يحتلها الإنجليز ، ولذلك فإننا نعرض عليهم منصبين وزاريين كي يشتركوا معنا في مجلس وزراء الجمهورية العربية اليمنية وهم من أبناء عدن تأكيدا للمعنى الذي نقصده ، وقد شهد معي هذا اللقاء الزميلان محمد قائد سيف وعبد القوى إبراهيم حاميم .

 <sup>(</sup>١) وزير خارجية اليمن في وقت لاحق بعد الثورة .
 (٢) أحد مستشارى رئاسة الجمهورية اليمنية حاليا .

## • نصف مليون ريال سعوري تغضح ( • مفاجأت غريبه أعلنت في المؤمّر الذي عقد لون الصحافيون العالميون يشاهدون با-

عقد الزعيم المؤتمرة اللعشالي واالا الصحافة والاداعات ومرألي إ وكالات الانساء ، أعلى فيه أرعبه

الناطقة باسم الشعب

ج. سريدة سياسية ثقافيدة جامعكة

المستدد الأرل - الثمن بقشتين ونسف - السنة الأولى ٧٧ جماد الأولى ١٣٨٧ هـ — موافق ٢٠ أكتوار ١٩٦٧ م NAMES OF STREET OF STREET

جمادي الاولي انبم مهرجان كبير في

حقالق كثيره ومفاجآت غرببه فبعدان تحدث الرعيم عبداله السلال عن الطغيان وجايته في اليمن فان : ــ والان سفاحي الصحافه وأند والسحافيين عمحأة غربه مذعاه هذه الفاحأة هي ( نرى الحب سعود !! ) أو (عَنِي الحَربِ سعود !!)

الذي ملك مالا كثيراً جدا بعد ان كان فقيرا ومحديا فيارضه وبلاده

يدىك اليوزء قبائل الذى

اخهو

ا قدباد

المقدم

إنقمذ

.\:1

וצי

JUL

وما

المان المؤامر

العرب

و کا ۵

والمت

حناجرها وهبت بكاملها لتحيى العادم الكرميم وأشحمله عبيء أعناقبًا ثم تطوف بــه الطار كله وهو على الاعماق وبمشقة وجهد استطاع الدكنور البيضاني ان بركب سيادته وشقت سيرها بين عباب من البشر الی آن وصات مع رتبال من السيارات إلى ميدان الشهداء وقد خطب العديد الآسي ووزير الطيران الشه ثم الدكتور البيضائي وسنمنتل تفاصل أكليمو مادار في الوثر في العسدد الذي [ أوعم سبصدر بعد غـــد .

قام الدكتور البضاني نائب رئس ألوزراء ونائب النائدالعام ا اامو بزيارة المششفي وتغلد الامراض والملاجا وسالر الاعال في الستشفي تَجْمِعُهُ . والسَّيْجَةُ هِي مَا يُرْجُوهُ كُلُّ مواطن من الزيارات والقدات.

#: . #

منه تكشف

في صباح يوم الجمعه الموافق ٢١ ولب الرئس وفائب القائد العام الدكنور عبد الرحن البيضاني ميدان الثهداء بتعز ضم آلاف وموافقيه معالى وزير الواصلات الواطنين من عداف الطبقات الذين العقسد حسن العموي ومواسل توافدوا اليه من كل حدب وصوب المُلفزيون والافاءة العربيسة حتى غست بهم الارض واصبــح ولماكان الشوق الد كتر فيهم وجري لايرى شهر من الارض من كترة في دمائهم فأن الانتظار بالنسبه لهم البشر وقدكان الحرس الوطني يتوم قد صار غير ميسور ولهذا فقسد بشرينات المشي العسكري مجـــاس هو جميعا الي الطار لينتظروه مناك وقوة وكابهم الشاط ذاخر وحركة وما إن وحل في الساء، الرابعة نشيطة جباره وانتظر الكل وصول والنصف حتى هتفت الجماهير بمسلأ

عشت ساعات الثورة الاولى

كان الليل قد اعتكر حتى كاد المشى ان يتعملو ، وكانت الساعه تدق كآغا تنفخ في الصوو معلنة الخامسه والنصف وأت العمل الجوى الجبار حيث انبثقت صرخة منقلب الغالام الحالك من ضابط بردة « مقدم » : - الآن . . الآن أو كبوا اشتغارا . . . الآن أو كبوا اشتغارا . . . . . . . . . . . . . ا

صورة من صحيفة الجمهورية اليمنيه



المؤلف في طريقه من مطار تعز إلى ساحة المؤتمر الشعبي بالمدينة . وعلى يمينه حارسه الخاص الشهيد أحمد بيدر وخلفه الثقيب محمد قائد سيف عضو مجلس قيادة الثورة

## البيضان يعلن في مؤترشعبى القاهرة تقول إن الوحدة مجب أن تسبقها خطوات

أعلن الدكتور البيصابي السعب المهن تطلب الوحدة على مع الجمهورية العربية المنحدة ١٠٠٠ فال لالوق المواطني الذين يجمعوا في مؤتمر شبعبي ضبحم بنعر الني اسمع هنافاتكم المدوية الني تطالب بالوحدة ١٠٠٠ ولكن العاهرة المنافرة المن

روان مانحصل عدم المديد المربة المربة على التفرية التصرية ومن أحل وممستوى المربة المربة المربة المربة المربة المربة المربة المربة على المستقل على المستوى المدا على المحسد المداد المداد المحسد المداد المحسد المداد المحسد المح

ان الوحده العربية الله لا ريب فيها ا ان شاء الله ٠٠٠

وقال قائب العائد العام وتاثب رئيس مجلس الوزراء المنتي : أن التورة قامت

صحيفة الأخبار في ٢١ أكتوبر ١٩٦٢ ( الصفحة الأولى )



المؤلف يخطب في المؤتمر الشعبي في تعز .

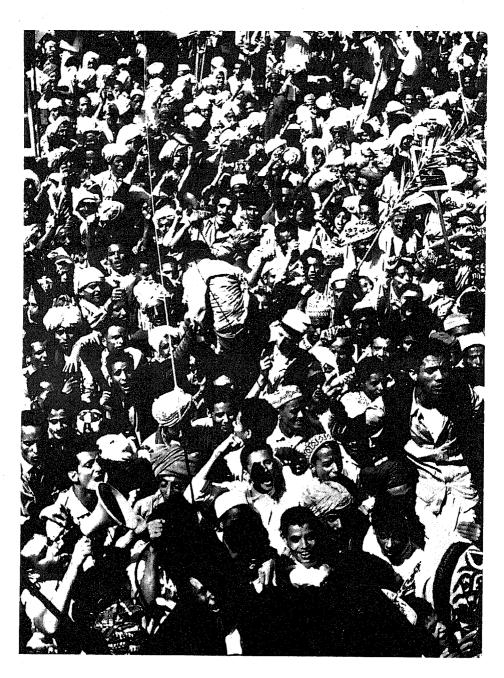

جانب من المؤتمر الشعبي في تعز.

إعتذر الأصنج وأصحابه عن عدم قبولهم هذا العرض على اعتبار أن الحركة العمالية في عدن في حاجة إليهم فاقترحت عليهم أن يرشحوا لنا وزيرين بدلا عنهم فوعدوا بذلك ولكنهم صرفوا النظر ، بينما كانت عدن تخلو من شبابها وعمالها الذين هبوا إلينا في صنعاء للإنضمام إلى الحرس الوطني .

عدت إلى تعز وتوجهت إلى زيارة منطقة تربة ذبحان مسقط رأس أسرة الأستاذ أحمد محمد نعمان ، تلك الأسرة التى لا شك فى أنها قدمت الكثير من أجل اليمن فأردت أن أزور هذه المنطقة التى تقع فى الجنوب الغربى من تعز إعترافا بفضل هذه الأسرة .

خرج الألوف من أبناء تربة ذبحان يلتفون حول الطائرة العمودية ( الهيلكوبتر ) التى أتت بى تحملنى إليهم . وبعد أن استمعت إلى كلمات الخطباء وقصائد الشعراء ألقيت كلمة أكدت فيها حرص الثورة على تنفيذ كل ما جاء فى أهدافها ونقلت إليهم تحية الثوار وفصلت لهم كيف نجحت الثورة عندما أصرت على إقتلاع الإمامة من جذورها ولم تقبل الحلول الوسطى التى ترضى ببقاء هذه الجذور فى أعماق اليمن .

أمضيت ليلتى فى تعز ثم توجهت إلى صنعاء وكانت أخبار هذه المؤتمرات الشعبية قد سبقتنى إليها ، وأذكر أن الرئيس السلال أظهر عظيم الغبطة بما أنجزته فى تعز إلا أنه كان عظيم القلق من تطور المعارك العسكرية مع المتمردين الذين بدأت تصل إليهم أسلحة ثقيلة وذخيرة وأموال ليس لها عدد .



المؤلف يلقى كلمة فى مدينة الراهدة وحوله من اليمين الأستاذ محمد مهيوب ثابت والشيخ عبد القوى حاميم ، ومن اليسار النقيب محمد قائد سيف والملازم سعد الأشول من أعضاء مجلس قيادة الثورة

وَلاَ تَنَازَعُوْ فَتَفْشَلُوْ وَتَدْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوْا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوْا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ الصَّبابِرِينَ اللَّهَ مَعَ الصَّبابِرِينَ

جذورالخلاف



وجدت في إنتظارى في صنعاء الوفد المصرى برئاسة الدكتور حسين خلاف وزير التجارة الخارجية الذى كان قد طلب مقابلتى في اليوم التالى لوصوله ، فظننت أنه جاء ليقدم التهنئة بنجاح قيام النظام الجديد في صنعاء ، إلا أنه فاجأني وصدمنى وخيب ظنى وهو يعطينى مجلداً كبيرا مطبوعا يحتوى على الخطة الإقتصادية التى قالوا عنها أنها تصلح للتطبيق في اليمن ، فعلقت على ذلك بقولى أننى أتصور أنهم لم يفكروا في هذه الخطة الإقتصادية في صنعاء بعد وصولهم إليها ، وإنما جاءوا بها مطبوعة من مصر ومفصلة جاهزة ، ولذلك لم أقبلها . وقلت لهم أننى لوكنت في حاجة إلى خطة مطبوعة لطلبتها من الرئيس جمال ليرسلها إلى اليمن مع إحدى الطائرات التي تصل يوميا إلى اليمن ، لكننى طلبت وفدا إقتصاديا ليدرس معنا هنا في اليمن تفاصيل المخطط الإقتصادي الذي يصلح لليمن عندما يتفق مع ظروفها الموضوعية وإمكانياتها الطبيعية والبشرية ، إلى غير ذلك من عناصر التخطيط الإقتصادي والإجتماعي ، ولا ينقل إليها خطة جاهزة من الخارج من بلد آخر ظروفه تختلف بعض الإختلاف عن ظروف اليمن .

وفعلا وزعت أعضاء الوفد المصرى على الإدارات الحكومية والأسواق اليمنية وكل المواقع الإقتصادية التى يمكن أن تعطى للوفد المصرى المعلومات الضرورية لمساعدتنا على وضع الخطة الإقتصادية .

ومع ذلك فاجأنى الوفد المصرى مرة أخرى بعد أسبوعين وطلب منى توزيع الأراضى الزراعية بواقع خمسة أفدنة على المعدمين اليمنيين فرفضت هذا الإقتراح، وسألت الدكتور خلاف كم يبلغ الدخل السنوى الصافى للفدان فى مصر فى تلك السنة (سنة / ١٩٦٢) ؟ فقال حوالى عشرين جنيها .

قلت إذن يكون صافى دخل الخمسة أفدنة حوالى مائة جنية بواقع ثمانية جنيهات ونصف شهريا ، فإذا وضعت الحد الأدنى لأجرة العامل الزراعى فى اليمن بما لا يقل عن ثمانية جنيها ونصف شهريا أكون قد حققت الفكرة الإجتماعية ومنعت تفتيت الملكية الزراعية ، مع ما يجب وضعه فى الإعتبار من فوارق الأسعار وصافى دخل الفدان بين مصر واليمن .

شرحت للوفد المصرى الفارق الكبير بين مصر واليمن ، ففى مصر يوجد (سنة المرحت للوفد المصرى الفارق الكبير بين مصر واليمن ملايون مواطنا مصريا ، بينما يوجد فى اليمن ثلاثون مليون فدانا صالحا للزراعة ولا يوجد فى اليمن سوى سبعة ملايين مواطنا يمنيا .

أوضحت الوفد المصرى أننى كرجل إقتصاد لا أقر ما يسمونه فى مصر بـ ( قانون الإصلاح الزراعى ) لأن وصف الإصلاح الزراعى يعنى علميا إصلاح الإنتاج الزراعى أى تنفيذ مخططات إقتصادية وفنية وزراعية تستهدف إصلاح ظروف الإنتاج الزراعى وتطويرها ، بينما الغرض الذى أرادته مصر مما أطلقت عليه إسم ( قانون الإصلاح الزراعى ) لم يستهدف سوى رفع سيطرة أصحاب الملكيات الكبيرة عن العمال الزراعيين ، وذلك هدف سياسى لا علاقة له بإصلاح المستوى الإجتماعى أو إصلاح الإنتاج الزراعي وإنما يؤدى عمليا إلى تفتيت الوحدات الزراعية فتتناقص غلتها الإقتصادية .

شرحت للوفد خطتى الزراعية بالنسبة إلى الأراضى الجديدة التى تفكر الدولة فى إستصلاحها إلى جانب الأراضى المزروعة فعلا والمملوكة للدولة ، وهذه الخطة تقوم على أساس إنشاء شركات زراعية ذات مساحات كبيرة يكون نصيب الدولة فى رأسمالها بحسب ثمن الأرض التى تقدمها إلى كل شركة ، ويكون نصيب المساهمين من المستثمرين بحسب رأس المال النقدى الذى يقدمونه إلى الشركة لتكملة رأس المال الكلى عن طريق الإكتتاب العام حتى نتمكن من تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التالية :

١ - تتمكن الدولة من تحقيق السياسة الرشيدة في المجال الزراعي عن طريق توجيه سياسة الشركات الزراعية من حيث اختيار المحاصيل وأساليب الإنتاج وتوقيته وتصريفه .

٢ – الإنتفاع من مزايا الإنتاج الزراعي الكبير والكثيف على مساحات شاسعة .

٣ - تحديد حد أدنى للأجور الزراعية بحيث يتمكن العامل الزراعى من الحصول على ما يوازى دخله المحتمل من الملكية الزراعية الصغيرة التى كان سيحصل عليها طبقا لقانون ما يسمى بالإصلاح الزراعى ، ولكن فى صورة أجر زراعى ثابت ومضمون .

٤ - تحرير الزراع المعدمين من مسئولية زراعة الملكيات الطارئة التي من الممكن أن يسبئوا إستثمارها مما يصيبهم بخسائر لا تعفيهم من سداد قيمة البذور والسماد والقروض التي يحصلون عليها من الجمعيات الزراعية وبنوك التسليف الزراعي ، الأمر الذي يضع الدولة بين أمرين أحلاهما أمر من الآخر: إما أن ترهق المالك الصغير الجديد بإلزامه بتسديد ديونه فيبيع ملابسه إن كان قد بقي له شيء منها ، أو تتنازل عن حقوقها عليه فتسقط هذه الديون وبصفة متكررة ، كما فعلت الحكومات المصرية المتعاقبة في ظل عليه القانون فأصابت الإقتصاد الوطني بأعباء إضافية ، علاوة على نقص الإنتاج الزراعي الوطني الذي ينتج عن فشل هذا المالك الصغير الجديد الذي لا يلتزم بأصول الإنتاج ، أو التي لا يعرفها أصلا .

جذور الخلاف

و انشاء نادى رياضى ومركز ثقافى فى كل شركة زراعية ، وهذا ما يعطى لعامل الزراعة فرصة ترفيهية وثقافية فى وقت الفراغ الذى لن يكون فى وسعه أن يستمتع به فى حالة إنشغاله العصبى بمشاكل ملكيته الصغيرة الطارئة التى تهبط عليه من السماء وهى محملة بمسئوليات لم يتعود على تحملها .

٦ | إنشاء مركز تدريب مهنى وحرفى فى كل شركة زراعية للإرتفاع بمستوى إنتاجية العمال الزراعيين سعيا وراء زيادة دخولهم ، وبذلك تتمكن الدولة من خلق كوادر فنية تواصل تقدمها المهنى والحرفى بما يتلائم مع شروط التقدم العلمى والتكنيكن فى الإنتاج الزراعى العصرى .

اتباع مبدأ الحافز المادى في الإنتاج الزراعي حيث يستطيع كل عامل زراعي أن يحصل على أجر أكثر ، كلما بذل جهدا أكثر من الحد الأدنى المحدد في خطة الشركة الاقتصادية .

٨ - توزيع مكافآت تشجيعية سنوية على العاملين بالشركة الزراعية إذا تجاوزت أرباحها السنوية الحد المقرر في خطتها الإقتصادية .

٩ - تحصل الدولة باعتبارها ( مالكة ) لنصيب في رأس مال كل شركة على نصيب
 من أرباحها .

١٠ تحصل الدولة باعتبارها (دولة) على ما تنص عليه تشريعات للضرائب التى تخضع لها كل الشركات الزاعية .

بذلك نتمكن من رفع ما يسمى بسيطرة كبار الملاك على الفلاحين المعدمين ، كما نتمكن أيضا من إستبعاد الآثار السلبية والفاسدة الناتجة عن تفتيت الملكيات الزراعية ، على أن يكون الأصل في نظام الملكية الزراعية هو تشجيع المستصلحين على إستصلاح الأراضي بغير قيود على الملكية الزراعية . ولا خوف مطلقا من إساءة سيطرتهم السياسية على العمال الزراعيين لأنه لا محل لهذا الخوف مع تطور وظيفة الدولة وتزايد نفوذها ونشاطها الحضارى في المجتمع ، الأمر الذي يحقق التوازن بين مقتضيات الحكم السياسي ومقتضيات الإنتاج الإقتصادى ، ذلك التوازن الذي هو وحده الذي يحقق مصلحة المجتمع ويدفع تطوره باستمرار نحو الرخاء والرفاهية والعدل .

اختلفت مع الوفد الإقتصادى المصرى الذى كان ينصح بميلاد الإقتصاد اليمنى على أسس إشتراكية قوامها القطاع العام لكل مرافق الإنتاج فى البلاد ، وكانت وجهة نظرى أننا لا نجد أمامنا فى اليمن صناعات ولا مشروعات ذات بال يمكن تأميمها ، وإننا نحتاج إلى تشجيع أصحاب الأموال اليمنيين الذين بنوا ثرواتهم خارج اليمن واستمالتهم إلى العودة بها وإستثمارها فى ظل الجمهورية اليمنية ، وهذا لا يمكن أن يتم إذا نحن قمنا منذ اللحظة الأولى بإثارة الرعب فى نفوسهم وهم لا يزالون خارج اليمن ، كان رد الوفد الإقتصادى المصرى أننا فى وسعنا الإعتماد على القروض الدولية فى تمويل المشروعات التى تقوم بها الحكومة ، فقلت أنه لا توجد عندنا أجهزة إدارية وفنية مدربة حتى تضطلع الحكومة بعدد من هذه المشروعات ، وأن العدد المحدود من الكفاءات اليمنية المتاحة فى

ذلك الوقت ، كان لا يكفى لإنشاء الجهاز الإدارى الحكومى الذى كنا فى أمس الحاجة إليه ، وبالتالى فإننا لن نجد من يضطلع بهذه المشروعات إذا وافقت على قيام القطاع العام كأساس رئيسى للنشاط الإقتصادى فى اليمن ، الأمر الذى ينذرنا بخسارة القروض التى نتحمل تسديد أقساطها وفوائدها ويجعلنا نضطر إلى تغطية فشلها الذريع بإسم الحفاظ على الهيبة الحكومية فنتستر على الفساد الذى يتورط فيه الكثيرون من البشر ، حفاظا على شعار الطهارة الثورية ، أو نقدم الكثيرين من أعوان الحكومة إلى المحاكمة ، ثم نضطر فى الحالتين الى تسديد القروض وفوائدها أو تأجيل سدادها أو تسويتها بقروض أخرى جديدة بينما لا نقوم بتحقيق أية فائدة للإقتصاد اليمنى ، وإنما نكون قد ضربنا عنقه ضربة قاطعة .

أما إذا تركنا أصحاب الأموال اليمنيين يستثمرون أموالهم فى اليمن فى نطاق الخطة الإقتصادية التى تضعها الدولة وفى نطاق تشريعاتها الضرائبية والإجتماعية فإننا لن نحتمل ديونا أجنبية ولن نغرس بذور الفساد فى الأجهزة الإدارية ، بل يمكننا أن نرسل إلى أصحاب الأعمال اليمنيين موظفى الضرائب فى آخر كل عام ، فإذا حقق بعضهم ربحا أخذنا منه حق الدولة ، وإذا حقق بعضهم خسارة قدمنا له عزاءنا ومواساتنا وعرضنا عليه أن يدرس مع خبراء الحكومة ، مجانا ، لماذا خسر وكيف يتفادى مستقبلا مثل هذه الخسارة .

قلت للوفد المصرى الإقتصادى أننى كرجل مسئول عن ميلاد الإقتصاد اليمنى ، بحكم تخصصى العلمى وحلم حياتى الوطنى ، أريد أن أنام مرتاح البال قرير العين لا يقلقنى قرض ، ولا تفزعنى خسارة ، ولا يثقلنى دين ، ولا يرهقنى فساد أحد الموظفين ، ولا يخيفنى إتهام بفشل الحكومة .

أعترف بأننى عجزت عن الإستفادة ، فى وضع الخطة الإقتصادية اليمنية ، بخبرة الوفد الإقتصادى المصرى لأنه كان مجموعة من خبراء ملتزمين بالسياسة الإقتصادية الناصرية ، وربما لم يكن فى وسعهم أن يعبروا عن أفكارهم العلمية التخصصية ، فاضطررت إلى إكمال الخطة الإقتصادية اليمنية التى كانت حجر الأساس فى صرح بناء النهضة اليمنية ، الذى على أساسه واصلت الحكومات اليمنية المتعاقبة ، حتى الآن ، إكمال مسيرة النهضة الحضارية اليمنية .

كان الوفد المصرى حديث العهد بالقرارات الإشتراكية التي أعلنها الرئيس جمال عبد الناصر قبل ذلك بأقل من عامين والتي لم أنقلها إلى اليمن مكتفيا برفع شعار العدالة الإجتماعية المنبثق من الشريعة الإسلامية .

كان عبد الناصر يرفع شعار الكفاية والعدل .

وكنت أتفق معه في ( العدل ) واختلف معه في ( الكفاية ) .

لأن الكفاية لا تتحقق إلا بالإنتاج ، والمزيد من الإنتاج ثم العمل على زيادة المزيد من الإنتاج .

كنت أرفع في اليمن الشعار الإسلامي ( الإنتاج والعدل ) بدلا من الشعار الناصرى ( الكفاية والعدل  $^{(1)}$  .

وما دمت أرفع شعار الإنتاج فلا بد من أن أقوم بتشجيع وسائله ، الخاصة والعامة ، الفردية والجماعية ، وإستمالة أصحاب المبادرات الخاصة من اليمنيين ، المقيمين والمهاجرين .

كان خلافى مع الوفد الإقتصادى المصرى على إنتاج ( الإنتاج ) وليس على عدالة ( العدل ) .

ومن جهة أخرى رغم أن الإتحاد السوفيتي كان الدولة العظمي ، التي تقف إلى جانبنا ، كررت في مؤتمر شعبي في صنعاء حضره الوفد الإقتصادي المصرى وممثلو الصحافة العالمية وسفراء الدول الأجنبية ما سبق أن أعلنته في تعز وهو أننا ملتزمون بالعدالة الإجتماعية الإسلامية رافضون للماركسية ، مؤكدا بذلك أن وقوفنا مع إحدى الدول في ذات الخندق السياسي لا يشترط علينا أن نلتزم بمذهبها الإقتصادي والإجتماعي .

كنت أعرف أنه كما كانت لليمن حسابات يمنية ، كانت للإتحاد السوفيتي حسابات سوفيتية ، وكنت أعرف أن الإتحاد السوفيتي بعد أن يجرى عملية الحساب بالجمع والطرح والضرب والقسمة ، يقتنع من جانبه بمواصلة تأييده للثورة اليمنية رغم رفضنا للماركسية ، كما كنت مقتنعا بمواصلة الإعتماد على الإتحاد السوفيتي رغم رفضه للشريعة الإسلامية .

فرغم رفضنا للماركسية كان الإتحاد السوفيتي يأمل في إنتشار المعارك في اليمن وإحتمالات إمتدادها إلى خارج حدودها حتى تصبح الثورة اليمنية طلائع سوفيتية متقدمة في الجزيرة العربية . طلائع سوفيتية تحمل الراية الناصرية تتصدى لبريطانيا وأصدقائها في دول الخليج كما تتحدى المملكة العربية السعودية وصديقتها الولايات المتحدة الأمريكية .

ورغم رفض الإتحاد السوفيتي للشريعة الإسلامية كنت أستفيد من تأييده للثورة حتى تتبين بريطانيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أن السلام مع (مرارة) النظام الجمهوري أفضل من الحرب من أجل (حلاوة) النظام الإمامي.

وكان السلام الذى أقصده يعنى ، بكل بساطة وكل وضوح ، أن يتعاون جميع القادرين على مساعدة شعب اليمن وهو يختار طريقه الأفضل نحو مستقبله الأفضل فى إطار شريعته الإسلامية وتقاليده الوطنية الإيجابية .

<sup>(</sup>۱) في حديث مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية صرح الرئيس حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية قائلا ( أن الاتفلاق كان سبب تأخير أحوال مصر إلى الخلف ١٠٠ عام ، الآن كل صناعتنا متخلفة ، حتى صناعة النسبج التى كانت أحسن الصناعات تدهورت ) ( الأهرام في ٣١ ديسمبر ١٩٨٣ صفحة ٥ ) .

كنت أعرف أن الإتحاد السوفيتى يضع فى حساباته أنه سوف يتخلص منى عند النقطة التى يراها مناسبة لتحقيق أحلامه فى الجزيرة العربية ، وكان الإتحاد السوفيتى يعرف أننى أضع فى حساباتى أننى سوف أتخلص من نفوذه عند النقطة التى أراها مناسبة لتحقيق أحلام الثورة اليمنية . وكان لكل طرف منا أسبابه ووسائله وأهدافه الخاصة للتخلص من الآخر .

كان الإنحاد السوفيتي يتطلع إلى اللحظة المناسبة التي أختفي فيها ، فيظهر مكاني ماركسيون ملتزمون ، أو زعماء مصفقون ، وكنت أتطلع من جانبي إلى اللحظة المناسبة التي يصبح فيها الإتحاد السوفيتي صديقا له معنا علاقات سياسية وذكريات ثورية ، دون أن تجمعنا نظرية عقائدية ، أو يستخدمنا أداة في تحقيق أحلامه التوسعية .

لم يخف عنى أسلوب الإتحاد السوفيتى في التخلص من القيادات السياسية ، الذي غالبا ما يكون بالتصفيات الجسدية ، ومع ذلك رحبت بالمجازفة لأننى كنت أحافظ على مصلحة اليمن الحقيقية وعقيدتى الإسلامية وليس على مصلحتى الشخصية ومنصبى في الجمهورية .

ولعلنى قد عبرت تلقائيا عن هذا الإحساس اللاشعورى فى المؤتمر الشعبى أثناء الإعلان عن رفضنا المماركسية وتمسكنا بالشريعة الإسلامية حين قلت ( إننى إذا لم أمت الآن فإننى لن أعمر مائة عام ، وخير لى أن أموت مرفوع الرأس ملتزما بمصلحة الوطن متمسكا بشعائر الإسلام من أن أعيش ألف عام ، ثم أترك خلفى ما أندم عليه حين يحاسبنى الله عنه ، ويلومنى التاريخ فيه ) .

وتاريخ المفكر أو الزعيم أو الحاكم لا يقاس بسنوات حكمه ، وإنما بسنوات ذكره ، ولا يعنيه ما يكتبه عن نفسه وإنما ما تكتبه الأجيال من بعده ، فكم من حكام وزعماء ماتوا في حياتهم ، وقليل منهم عاشوا بعد موتهم .

قلت للوفد الإقتصادى المصرى أننى أومن بالقومية العربية وزعامة عبد الناصر السياسية لكننى أومن ، في نفس الوقت ، بأنه من أهم شروط النهضة العربية أن يستخلص كل إقليم عربى منهاج تطوره من ظروفه الموضوعية ، ضمن الإطار الاقتصادى العربى العام الذى يحيط بالصالح الإقليمى الخاص ، مع الترحيب بالتطور المستمر نحو الأفضل ، على ضوء النتائج التجريبية وتطور المعارف والأساليب الحضارية .

أشار إلى موقفى من الوفد الإقتصادى المصرى المؤرخ الأمريكى ( دانا آدمز Yemen the 1978 طبعة ٧٥ طبعة ١٩٦٨ فقال : لحرب المجهولة ) صفحة ٧٥ طبعة Unknown War. Dana Adams Schmids 1968 P.75 New York London. فقال : ( بالرغم من صداقة الدكتور البيضائى للرئيس عبد الناصر فإنه رفض أن يطبق سياسة عبد الناصر الإقتصادية في اليمن ) .

أوضحت للوفد الإقتصادى المصرى إننى لست كالزعيم الجزائرى الرئيس أحمد بن بيلا الذى قال أنه ( يرفع القران باليد اليمنى ويرفع كتاب رأس المال لكارل ماركس باليد اليسرى ) .

إننى مسلم يمنى عربى أرفع القرآن وحده بيداى الإثنتين .

ومن هذا المنطلق ناديت بالإجتهاد الإسلامي ، الذي إذا كان قد توقف لضعف الهمم ، وضعف الثقة بالعلماء وآرائهم فإن أحدا لم يصدر حكما عاما بإيقافه ، ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك ، ولهذا فإن إستئنافه لا يحتاج إلى حكم يصدر من أحد . لكنه يبدأ عندما يلمس الممفكر الإسلامي من نفسه القدره عليه ، وعلى الجهر به ، وتقوم البواعث على ضرورته ، أو على حاجة الناس وحياتهم إليه . والناس في كل عصر تحتاج حياتهم إلى الإجتهاد ، بما يتجدد من أحداث .

ولذلك إتفق علماء المسلمين على أن الإجتهاد فرض شرعى على الجماعة المسلمة ، وهو فرض كفاية ، أى أنه إذا قام به البعض سقط عن الأمة ولم تأثم . أما بالنسبة للقادر عليه فإنه فرض عين ، أى أنه إذا تجدد من الأحداث ما يقتضى بيان الحكم الإسلامي فيه للناس يصبح القادر على الإجتهاد آثما إذا قعد عنه ، كما تصبح الأمة آثمة إذا سكتت عن المطالبة به .

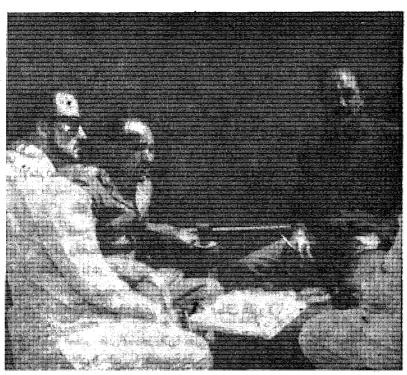

من اليمين الرئيس السادات فالرئيس السلال فالمؤلف



لم يكن عدد القوات المصرية التى وصلت إلى اليمن حتى يوم الأحد ٢١ أكتوبر ١٩٦٢ قد تجاوز ألفى رجلا بعد أن كانوا تسعمائة يوم الثلاثاء ٩ أكتربر ١٩٦٢ وأخذ القلق يسيطر على عدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة وعدد من الوزراء حتى أفترح المقدم عبد الله جزيلان أن يسافر إلى مصر ويزور الدول العربية يشرح لها أهداف الثورة اليمنية ويطلب تأييدها ومساعدتها للثورة .

وما أن أبدى جزيلان إقتراحه حتى استحسنه وزير العدل القاضى عبد الرحمن الاريانى ، وأبده وزير المعارف القاضى محمد محمود الزبيرى ، وتحمس له وزير الإعلام السيد أحمد حسين المرونى ، وأبدوا رغبتهم فى السفر مع جزيلان لهذا الغرض الوطنى .

كان من الواضح عند السلال وعندى أنهم يهربون من صنعاء عندما بدأت الأخبار المزعجة تصل من ساحات القتال ، فتذكرت قصة الزبيرى عندما ذهب إلى الرياض إثر إنقلاب سنة ١٩٤٨ لإقناع الملك عبد العزيز آل سعود ، وترك الإنقلاب يواجه مصيره في صنعاء حتى فشل وتم القبض على زعمائه وإعدام بعضهم وسجن الآخرين ، وبذلك هرب الزبيرى برأسه وسافر من الرياض إلى باكستان حتى لجأ إلى القاهرة . تذكرت أيضا قصة الأستاذ نعمان عندما ترك إنقلاب سنة ١٩٥٥ يواجه مصيره في تعز وذهب إلى الحديدة لإقناع البدر ثم سافر إلى السعودية مع سقوط الإنقلاب وإعدام زعمائه وعاد إلى الإمام أحمد الذى وصفه بأنه عينه اليسرى بعد أن وصف إبنه البدر بأنه عينه اليمنى .

لم يكن فى وسع السلال أو فى مقدورى أن نمنعهم من الهروب من اليمن لأننا لو رفضنا سفرهم وأبقيناهم معنا ضد إرادتهم فإن مشاعر القلق والخوف التى تسيطر على سلوكهم يمكن أن تؤدى إلى إنتشار عدوى القلق والخوف بين غيرهم من أبناء صنعاء وبين رجال الحرس الوطنى الذين يقومون بحراستنا ، مما قد يزين لهم أن يقطعوا رأسينا تقربا إلى المستقبل المجهول الذى هرب منه أبطال الثورة .

لم ينتظر المقدم عبد الله جزيلان حتى نستقر على رأى بشأن سفر هذا الوفد الجمهورى إلى الدول العربية فأصر على أن يسبق الوفد إلى مصر لإجراء بعض الفحوص الطبية ، حيث تطورت معاناته من الإنهيار العصبى الذى اشتد وضوحه على ملامح وجهه وحركات يديه وكلماته السريعة التى ربما يقولها بغير قصد منه ولا إرادة .

بدأ جزيلان يعانى من الإنهيار العصبى منذ الأيام الأولى للثورة وقد سجل ذلك بقامه فى كتابه ( التاريخ السرى للثورة اليمنية ) صفحة ١٤٧ عندما سجل أول لقاء له مع العميد المصرى على عبد الخبير الذى وصل معى إلى صنعاء صباح السبت ٢٩ سبتمبر ١٩٦٢ فكتب جزيلان قائلا :

( سألت العميد على عبد الخبير : أين الطائرات والمساعدات التي وعدتنا بها القاهرة ؟ فرد بهدوء شديد ستأتى على مهلها وستكون تحت إمرة الدكتور البيضاني .

أثارنى هذا الرد خاصة وأن أعصابى كانت مكدودة وقلت صارخا فى وجهه إذا لم تصل الطائرات وغيرها من المساعدات التى وعدت القاهرة بإرسالها عند قيام الثورة فتأكد إنى سأعلق رأسك على باب اليمن ).

إلى أن قال فى صفحة ١٦٨ ( ركبت الطائرة متجها إلى القاهرة حاملا مرضى وآلامى وأحزانى معى وفى منزل صهرى عشت فترة من الزمن طريح الفراش ) .

صدق جزيلان عندما قال عن نفسه أنه هدد العميد المصرى على عبد الخبير بقطع رأسه وتعليقها على باب اليمن .

ولم يصدق عندما نسب إلى العميد على عبد الخبير قوله أن الطائرات والمساعدات العسكرية المصرية التى وعدت بها القاهرة ستأتى على مهل وستكون تحت إمرة الدكتور البيضاني .

الحقيقة أننا عندما وصلنا إلى صنعاء وجدنا المقدم عبد الله جزيلان في قمة الإنهيار والذعر بعد أن هرب البدر من صنعاء وأعلنت المملكة العربية السعودية إحترامها لإلتزاماتها نحو بيت حميد الدين واعترافها بالإمام الحسن (عم البدر) الذي نصب نفسه إماما على اليمن وتحرك نحوها عن طريق السعودية لضرب الثورة بمساعدة حكومتها التي صدقت أن البدر قد مات تحت أنقاض قصر البشائر .

كانت أشباح القتلى العشرين من أقطاب اليمن السابقين الذين اشترك جزيلان فى إعدامهم فور قيام الثورة تطارده ليلا ونهارا ، وربما كان الشبح الذى لا يفارقه قط شبح صديقه الأمير الشاب الحر الحسن بن على ، الذى ناشده الرحمة وهو مربوط فى ساحة الإعدام فأفرغ جزيلان بنفسه مدفعه الرشاش فى صدره بينما كان الأمير الشاب من الأحرار الناقمين على الأوضاع التى كانت سائدة فى اليمن قبل الثورة ، وكان مؤمنا بتحقيق العدالة والمساواة وإلغاء جميع أنواع التفرقة العنصرية والطائفية .

كانت هذه حالة جزيلان العصبية عندما سأل العميد على عبد الخبير عن الطائرات والمساعدات العسكرية المصرية فأجابه بأنها في طريقها إلى اليمن وأن الدكتور البيضائي يعرف كل تفاصيلها وتوقيتها وكل ما اتفق عليه مع القادة المصريين في القاهرة ، لأنه هو الذي اتفق معهم على تلك المساعدات أما هو ، أي على عبد الخبير ، فقد جاء إلى اليمن في مهمة محددة هي جرد مخازن الأسلحة للتعرف على إحتياجات اليمن منها ، فهاج

جزيلان من هذا الرد الواقعى وهدد بقطع رأس على عبد الخبير وتعليقها على باب اليمن ولم أكن فى حاجة إلى الإعتذار لعلى عبد الخبير عن ألفاظ جزيلان بعد أن شاهد إنهياره النفسى والعصبى الذى كان يعانى منه نتيجة للأسباب التى سبقت وصولنا إلى اليمن .

عندما تطورت حالة جزيلان الصحية ، وبناء على نصيحة الأطباء السوفييت الذين اختارهم بنفسه كى يتولوا فحص حالته ، وافقت مع الرئيس السلال على طلبه السفر إلى القاهرة للمعالجة ثم عاد فطلب أن نحجز له جناحا فى فندق هيلتون أو شبرد يقيم فيه مع أصهاره المقيمين فى مصر فنصحت السلال بالموافقة حتى يقيم فى الفندق مع أقاربه فيهدأ نفسا ويستقر خاطرا كعنصر من عناصر علاجه العصبى والنفسى .

لكنه عندما عاد إلى اليمن لم يكن قد حقق أى قدر من الشفاء ، وهذا ما قد كرره جزيلان عن قصة إنهياره العصبى وتعاطيه الحبوب المنبهة فى أكثر من موقع فى كتابه وعلى الأخص فى صفحة ١٤٨ عندما وصفها بقوله أنها ( جعلت أعصابى مشدودة ليل نهار ) ثم فى صفحة ١٥٣ كتب قائلا : ( ذهبت إلى لقاء العميد على عبد الخبير وأنا منهك القوى مشدود الأعصاب نتيجة للحبوب المنبهة .. وطلبت من العميد أن يقوم الطيران بحماية سرية المظلات التى أرسلت إلى منطقة خولان .. فقال : أنا عندى تعليمات بأن أتلقى أوامرى من الدكتور البيضانى ، نفذ صبرى ، وفقدت أعصابى ) .

وفى صفحة ١٦٦ كتب جزيلان (قام عدد من الأطباء العرب بإجراء الفحوص الطبية لى حيث كنت أقيم فى دار الضيافة ، بينما كان الأخ عبد الله السلال والأخ عبد الرحمن البيضانى يقيمان فى القصر الجمهورى ، وكنت أقاوم المرض مقاومة عنيفة فالموقف العسكرى يتدهور بسرعة ولكننى لم أعد أحتمل مقاومة المرض ، وعادنى أطباء سوفييت وكان التشخيص ضعف حاد وهبوط وأنه من الضرورى الإخلاد إلى الراحة التامة ) .

لذلك سمحنا له بالعودة مرة أخرى إلى القاهرة لإستئناف العلاج. ثم توجهت بالطائرة إلى أخطر ساحات القتال في ذلك الوقت وهي منطقة رأس العرقوب. وعندما عدت منها وكان الطريق إليها قد قطعته جماعات المتمردين أصدرت قرارا بتعيين العقيد حسن العمرى قائدا لمنطقة جحانه وهي منطقة تصل بين صنعاء ورأس العرقوب. وكان الهدف من ذلك تدعيم منطقة جحانة وإتخاذها مقرا لتخزين الأسلحة والذخيرة والمؤن الغذائية وجميع الإحتياجات الضرورية لتجهيز حملة عسكرية تقوم بتطهير وتأمين الطريق إلى رأس العرقوب حتى نزحف من هذه المنطقة إلى رأس الوتده فنتمكن من إستعادة السيطرة على منطقتي صرواح ومأرب.

وصلت من رأس العرقوب مريضا بإلتهاب في الكلى مع إرتفاع في درجة الحرارة ، وعلى فراشي في غرفة نومي حضر السلال وجلس على سريره وعقدنا إجتماعا لمجلس قيادة الثورة شهده الأعضاء الذين كانوا في صنعاء في ذلك الوقت وهم ، كما يرى بعضهم في الصورة المنشورة في الصفحة التالية ، الزملاء عبد الغنى مطهر ومحمد قاند سيف وعبد الرحمن الارياني وعبد القوى إبراهيم حاميم ، أما الذين لم تظهر صورتهم فهم الزملاء حسن العمرى وعبد السلام صبره وعبد الرحيم عبد الله .

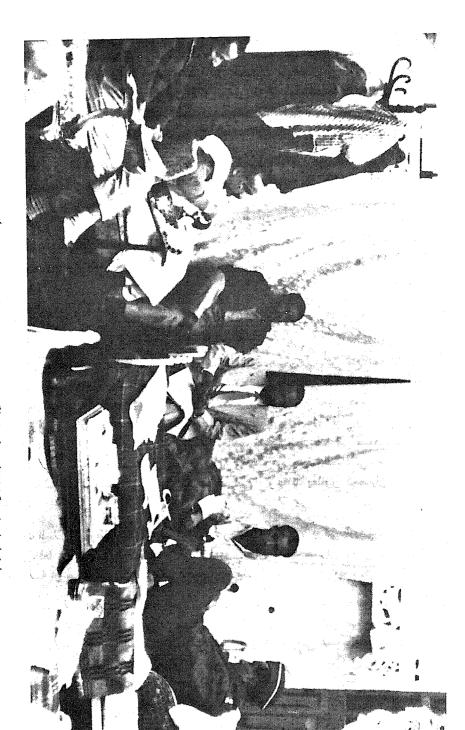

تقرر في ذلك الإجتماع تعيين الأستاذ أحمد محمد نعمان مندوبا دائما في الجامعة العربية بعد أن ترك منصبه كوزير للحكم المحلى الذي لم يمارس أعباءه ساعة واحدة منذ صدور القرار بتعيينه وزيرا بناء على توصية أنور السادات ، وفضل أن يكون سكرتيرا للسلال الذي رحب بهذا الإختيار في أول الأمر ثم تبين له أنه بهذه الصفة كان يتولى في غيبة منا الرد على بعض رسائل القيادة العامة بتوجيهاته الشخصية التي يراها ، مما أوجد العديد من المشاكل مع القيادات العسكرية في ساحات القتال .

كذلك أصر السلال على ضرورة إبعاد العميد حمود الجائفى عن اليمن بحجة أن الجائفى يجمع من حوله فلى قيادة الحديدة عددا من الضباط ورجال القبائل تحت ستار مطاردة البدر بينما يعمل فى واقع إلحال على إنشاء جبهة معادية للسلال . أمضيت طوال شهر أكتوبر ١٩٦٢ محاولا إقناع السلال بوطنية الجائفى وإستحالة قيامه بمثل هذه الأعمال التى تعرض الجمهورية للخطر ، غير أننى إضطررت إلى الموافقة على إلحاح السلال حتى أضع حدا لظنونه التى عزلته عن مجرى الأحداث المتفاقمة فى أطراف الجمهورية .

طلب منى السلال أن أستدعى الجائفى إلى صنعاء ثم أحرسه حتى المطار فيسافر إلى القاهرة في وظيفة رئيس الموفد اليمني لدى القيادة العسكرية العربية المشتركة .

إعتذرت عن عدم إستطاعتى ممارسة هذا الإسلوب الذى لا يتفق مع أخلاقيات الثوار ، وطلبت منه أن يترك موضوع الجائفي لى وتحت ضمانتي الشخصية ووعدته بأنني سأرسل برقية أستدعى فيها وزير الدفاع وعضو مجلس القيادة العميد حمود الجائفي لمقابلتي في صنعاء وأخبره فيها بأنه تقرر تعيينه في تلك الوظيفة في القاهرة . إعترض السلال على هذا الأسلوب مؤكدا أنه إذا علم الجائفي بسبب إستدعائه إلى صنعاء فإنه سيذهب إلى مدينة حجه الحصينة وينضم إلى قائدها النقيب على سيف الخولاني ومساعده النقيب هاشم الحوثي وهما من أصدق تلاميذ الجائفي ، وعندئذ يعلنون العصيان على السلال .

قلت للسلال أن وطنية على سيف الخولانى وهاشم الحوثى لا يرقى إليها شك وهما اللذان دافعا عن حجة ورفعا فوقها العلم الجمهورى وأن العميد حمود الجائفى لن يقبل على نفسه أن يسىء إلى وحدة الصف الجمهورى حتى لو دفع حياته ثمنا لذلك .

صممت على رأيى وأرسلت برقيتى إلى الجائفى أستدعيه إلى صنعاء لمقابلتى قبل سفره إلى القاهرة حيث تقرر تعيينه فى تلك الوظيفة . حضر الجائفى إلى مكتبى فى صنعاء فى نفس اليوم وشرحت له مخاوف السلال مؤكدا له ثقتى الشخصية فى ولائه للجمهورية ، وأضفت إلى ذلك أنه بعد أن تستقر الأمور فى اليمن سأكون بنفسى أول المستقيلين حتى يعاد تشكيل قيادة الجمهورية باختيار شعبى بعد فترة الإنتقال .

قال الجائفي أنه يحملني مسئولية قيادة الجمهورية ونصحني بعدم الإصغاء إلى الكثير مما يدور في ذهن السلال حتى لا نصفى قيادة الجمهورية من رجالها القادرين على حمايتها . وقال أنه يعرف شخصية السلال أكثر منى ، وأنه ، أي السلال ، يسعى إلى التخلص من جميع رجال الثورة لأنه يشعر في قرارة نفسه بأنه ليس على مستوى قيادتها . شكرته علَي حسن ظنه بي ووعدته بأني سوف أنصح السلال كلماً أمكنني ذلك ، وذكرت له أننى لم أسمع من السلال أية شكوى إلا عن مخاوَّفه من الجائفي ثم الارياني وإنه إذا كان يكره جزيلان فإنه لا يشعر بوجوده .



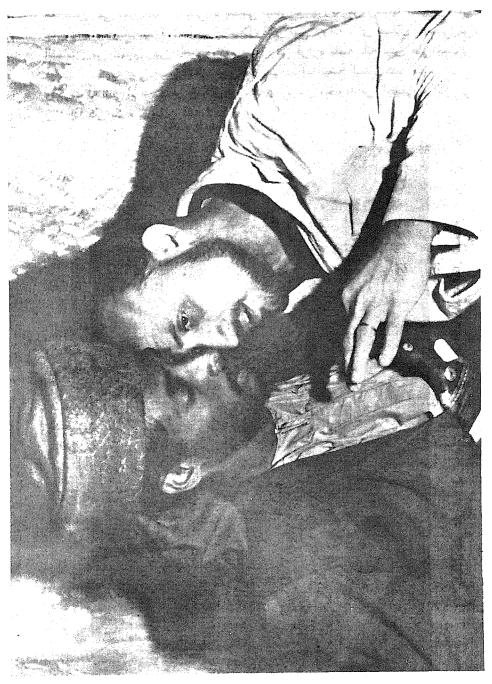

الشيخ القردعى ، شيخ قبيلة مراد فى شرق اليمن ، وصل إلى صنعاء مندويا عن شيوخ القبائل للاطمئنان على سلامة المؤلف بعد أن رددت الأذاعات المعادية إشاعة كاذبة عن اغتياله بالسم على أثر اعتكافه يومين يعانى من التهاب فى الكلى .



ربما لم أكن موفقا مع بعض الوزراء عندما كنت أحثهم على مضاعفة جهودهم للإسراع إلى تحقيق نتائج إيجابية يلمسها الشعب.

ولعل بعضهم كان يعتقد أننى أتدخل فى شئون وزارته عندما كنت أقدم إليه خبرتى وأعاونه على اختيار الحلول والإجراءات والنظم الأكثر توفيقا لإجتياز الإمتحان الرهيب الذى كانت تؤديه أول وزارة جمهورية ورثت عن الإمام جهازا إداريا لا يعرف شيئا كثيرا عن شئون الحكم ولا شيئا قليلا عن معنى الإدارة ، حتى شكى منى وزير العدل القاضى عبد الرحمن الارياني للسادات (الوثيقة رقم ٢٦) لمجرد أننى وضعت نظاما لإجتماعات مجلس الوزراء ينظم كلمات الوزراء بحسب أسبقية طلب الكلمة .

وكذلك كنت أقول للوزراء أن الشعب ينتظر منا نتائج ملموسة ولا يكتفى بمجرد الخطب التي نحسن إلقاءها والشعارات التي نتقن رفعها .

ومن أجل ذلك طلبت لهم إثنين وخمسين خبيرا مصريا كان من بينهم أربعة خبراء لشئون الإحصاء ، وأربعة لوزارة الخزانة ، وأربعة لوزارة الإعلام ، وأربعة لوزارة الداخلية وثلاثة لوزارة الأشغال ، وثلاثة لوزارة الصحة ، وثلاثة لوزارة التجارة ، وثلاثة للمزارة الزراعة ، وثلاثة لشئون الطيران المدنى ، وثلاثة للملاحة البحرية ، وخبيران لوزارة المواصلات ، وخبيران للثقافة والإرشاد ، وخبيران لوزارة العدل ، وخبيران لوزارة التموين ، وخبير لشئون المغتربين ، وخبير لشئون الرى .

وكما سبق أن ذكرت ، ولابأس إذا كررت ، أننى كنت أعتبر أن نجاحنا في المعركة الحضارية هو أهم وأقوى الأسلحة التي تساعدنا على النجاح في المعركة العسكرية . فنحن لانحارب عدوا ينازعنا أرض الوطن ، وإنما نحارب صديقا لا يعرف أننا نعمل من أجله ، وهو كلما عرف قليلا عنا كلما اقترب كثيرا منا .

وهو لا يعرف أننا نعمل من أجله إلا إذا رأى فينا النموذج القادر على تحقيق الأهداف السياسية التى أعلنتها الجمهورية ، وعرف عنا الكفاءة القادرة على تحقيق النهضة الإقتصادية التى افتقدها طوال العهود الإمامية .

وكان بعض الوزراء يعتقد أنه نظرا المتخلف الرهيب الذى يعيشه الوطن فإنهم مهما أجتهدوا فإن جهودهم لن تكون ذات نتائج ملموسة ماديا فى وقت قريب، وهو الوقت الذى تقرر فيه مصائر الثورات بصفة عامة ، ومصير الثورة اليمنية بصفة خاصة ، فقلت لهم أنه من الأفضل أن نتحمس فنقوم بأى عمل حتى لو كان قليل النتائج القريبة من أن نيأس ولا نقوم بأى عمل مطلقا .. وحتى إذا سقطت الثورة وسقطت معها رؤوسنا فإننا نكون قد تركنا وراءنا بداية لأعمال منتجة على أمل أن يذكرنا بها الشعب عندما تظهر نتائجها الكاملة من بعدنا ، ويستكملها جيل آخر غيرنا .

هذا ما سبق أن دفعنى إلى الإستمانه فى تأسيس البنك اليمنى للإنشاء والتعمير بينما كانت المعارك العسكرية تزداد ضراوة فى معظم أنحاء البلاد ، وكنت لا أترك أى مجال شعبى إلا وأخطب فيه داعيا جماهير الشعب إلى الإكتتاب فى رأسماله .

وعندما كنت أزور المواقع العسكرية الأمامية كنت أخطب عن النهضة الإقتصادية فوق الدبابات لأثير حماس الجماهير للدفاع عن الجمهورية بالسلاح وبناء الجمهورية بالإقتصاد، وكانت طلقات المدافع وإنفجارات القنابل هي اللوازم الموسيقية التي كانت تتخلل صوتي وأنا أخاطب المقاتلين، لأنه كان يجب علينا أن نوضح لهم لماذا نقاتل من أجل النظام الجديد ؟ كان علينا أن نرسم لهم المستقبل العريض الذي ينتظرهم عند إنتصار هذا النظام الجديد الذي جاء نقيضا للنظام القديم.

كان علينا أن نقنع الشعب ، وأن نقنع أنفسنا أولا ، بأننا فعلا نبنى مستقبلا أكثر رخاء وأقدر تحقيقا لأماني الجماهير التي تبذل أرواحها في سخاء دفاعا عن هذا النظام الجديد .

فلم تكن معنا جنة فى السماء نغرى بها الناس على الإستشهاد وهم يدافعون عن دين جديد فى الأرض .. وإنما كانت معنا جنة فى هذه الأرض وكانت هى الأمل الكبير الذى ينتظره الناس إذا ما استماتوا فى الدفاع عن نظام جديد يصنع لهم جنة الأرض التى لا تتعارض مع جنة السماء .

كان علينا أن نقنع الجماهير بأنها لم تكن نقاتل دفاعا عن فلان وفلان ، أو بغضا لفلان وفلان ، أو إنحيازا لكذا وكذا ، وإنما سعيا إلى المستقبل الأفضل الذى يمكنه أن يلحق شعب اليمن بسكان العصر .

كان ذلك باعثى على حث الزملاء الوزراء كي يضاعفوا من نشاطهم الكبير الذي كانوا يبذلونه فعلا ، غير أن بعضهم فسر هذا الباعث الوطني بأنه تدخل في شئونهم وأعمالهم .

وكان ذلك هو نفس الباعث الذى دفعنى إلى الإشتراك بنفسى فى المعارك العسكرية سواء بالتخطيط، أو بالتجهيز، أو بالقتال فى مقدمة الصغوف الأولى فى المعارك المختلفة، على إمتداد ساحات القتال كلها، مما وصفه البعض بأنه تدخل من غير العسكريين فى الشئون العسكرية.

وفات على هذا البعض أن المعارك العسكرية في اليمن ، من قبل الثورة ومن بعدها ، لم تكن معارك عسكرية بالمعنى المعروف في مناهج الكليات الحربية العصرية . إذ لم يكن الجيش اليمنى ، قبل قيام الثورة وبعد قيامها ، جيشا نظاميا في عرف هذه الكليات علاوة على أنه عندما بدأت حركات التمرد القبلي ضد الثورة في عدة مناطق تفرق أفراد هذا الجيش للأسباب التي سبق شرحها في هذا الكتاب ، ولم يبق منهم مواليا للثورة سوى النزر اليسير ، مما جعل الحكومة تعتمد في الدفاع عن النظام الجمهوري على رجال القبائل الموالين له ، والذين كانوا يقاتلون دفاعا عن الثورة بأسلوبهم القبلي الخاص وتحت قيادة زعمائهم وشيوخهم ، وكان معهم في بعض الأوقات ضباط من رجال الثورة بأسلحتهم الخفيفة والمتوسطة ، وكان أمامهم وخلفهم ، في معظم الأوقات ، رجال من القوات المصرية بأسلحتهم الثقيلة في حراسة الطائرات المصرية .

وكان يقاتل من أجل الثورة إلى جانب هؤلاء شباب من اليمن الأسفل وعدن والجنوب اليمنى المحتل الذين لم يكن هناك متسع لإتقان تدريبهم العسكرى وكان قائد الحرس الوطنى الملازم هادى عيسى يدفع بهم إلى ساحات القتال في جموع حاشدة لا تعرف من إستراتيجية الحرب وتكتيك القتال سوى الإيمان المطلق بالجمهورية والإستعداد غير المشروط للإستشهاد في سبيلها .

تلك كانت طبيعة المعركة بعد قيام الثورة .

كانت الثورة اليمنية ثورة شعبية ذات ذراع عسكرى تكونت عضلاته من أبطال اليمن الضباط الثوار حديثى التخرج من الكلية الحربية اليمنية ومدارس أسلحة الجيش ، الذين دربتهم البعثة العسكرية المصرية ، والذين يكفيهم فخرا أن ضربوا قصر الإمام البدر فقذفوا الذعر في قلبه حتى هرب من صنعاء العاصمة ، ليبدأ دور الشعب اليمني بكل عناصره وعلى امتداد ساحاته ، الأمر الذي كان يعتمد على قدرة إقناع معظم أبناء الشعب بأهداف الثورة حتى تتعلق أمالهم بها ، ثم تحويل الآمال إلى ولاء ، وصياغة الولاء في عقيدة ، وصهر العقيدة في إرادة ، وتطويع الإرادة في طاقة ، ثم تنظيم هذه الطاقة كي تصنع المعجزة حينما تفرض أهداف الثورة وتغير مسار التاريخ اليمني الذي لا يتغير ولا يطوى صفحات المأساة الكبرى في اليمن من مجرد ضرب قصر البدر بالقنابل وهروبه من صنعاء ، بينما ينوى العودة إليها .

كان ذلك ما تحتاج إليه الثورة بعد قيامها ، وهو ما يحتاج إلى تكامل جميع الجهود الثورية ، سواء سميناها عسكرية أو مدنية ، قبلية أو حضرية ، زيدية أو شافعية ، هاشمية أو قحطانية .

كان التصدى للمعركة إيمانا ومجازفة ، فبقى معنا فى صنعاء ما بقى ، وهرب من حولنا من هرب ، وليس فى ذلك فضل لمن بقى ، ولا عيب فيمن هرب ، لأن الصمود أمام الخطر أمر يتعلق بقوة الأعصاب أكثر من تعلقه بقوة الإحساس به .

عاب على هذا البعض أننى ناديت بالثورة ، وجازفت بحياتى ، فتصديت للمعركة وصمدت أمام الخطر ، وكأنهم يطلبون منى أن ألتزم بالشئون السياسية والإقتصادية فأتجرد من المشاعر الذاتية ، وأتنحى عن الشهامة الوطنية ، ثم أراقب من شرفة مكتبى فى رئاسة الجمهورية إنهيار المواقع العسكرية وفرار الكثير من الشخصيات الوطنية ، العسكرية والمدنية التى تركت المعركة للضباط الأحرار الذين وصفوهم بالضباط الصغار ، واحتفظوا لأنفسهم بحكمة الضباط الكبار ، ولم يدر هؤلاء ( الكبار ) أنهم بذلك قد نقشوا ، فى تاريخ اليمن ، صفات من استمات على أرض المعركة وصفات من هرب منها ولاذ إلى الفرار .

كيف أنتظر في مقعدى إلى جوار السلال حتى يصل إلينا الإمام البدر ؟ أو من يدعى مرة أخرى بأنه الإمام المنتقم لله ؟

لم يكن ذلك من طبيعتى ، ولو كنت ممن يخشون الموت من أجل الوطن ولا يؤثرون بلدهم على أنفسهم لألتمست السلامة في مصر ، وبقيت في القاهرة أراقب المعركة اليمنية من بعيد ، مدعيا حكمة الكبار الذين لانوا بالفرار ، تاركا المعركة العسكريية للعسكريين الذين قالوا عنهم أنهم ضباط صغار ، ثم أتغنى بالدفاع عن الثورة في عواصم الأرض ضيفا رسميا عزيزا على ملوكها ورؤسائها ، فإذا نجحت كنت أحد الثائرين فأعود إلى صنعاء أقتسم الغنيمة مع من يبقى على قيد الحياة من الثائرين وانتقد أخطاء المقاتلين المستمتين وأتاجر بحكمة الكبار الهاربين ، وإذا فشلت كنت أحد اللاجئين مثل غيرى من السابقين واللاحقين ، فأنتظر ثورة أخرى أو أقبل حلولا وسطى .

لم يكن ذلك من طبيعتى .

ألم أكن الداعية إلى الثورة .. الذى قال من أذاعة مصر « أننى لن أكتفى بالكلام من صوت العرب وإنما سأكون معكم في المعركة الفاصلة » ؟

إذن .. لماذا أهرب من المعركة الفاصلة التي توقعت أنها سوف تكون معركة ، ووصفتها بأنها سوف تكون فاصلة .؟

لقد وجدت نفسى وجها لوجه مع قدرى ، لا خيار عندى بين الإقتراب من الخطر أو الإبتعاد عنه ، فتقاسمته مع السلال الذى كان يحرس ظهرى حين أنام وأفتديه بحياتى حين أستيقظ .

كان السلال مؤيدا لنشاطى العسكرى معجبا بإشتراكى فى القتال فى الصفوف الأمامية مما كان يرفع روح المقاتلين المعنوية فاقترح أن يعقد إجتماعا لمجلس قيادة الثورة ليقرر منحى رتبة « فريق أول » وكان السلال فى ذلك الوقت يحمل رتبة زعيم « عميد » فسألته عن سبب ذلك قال أن أغلبية أعضاء المجلس تريد أن تمنحه رتبة « مشير » وبما أننى الرجل الثانى فى مجلس القيادة وفى القيادة العسكرية نفسها وأننى أقوم فعلا بقيادة المعارك الحربية بصفتى نائبا له فإننى ينبغى على أن أحمل رتبة « فريق أول » مثل مارشالات الصين والروس الذين كانوا مدنيين ثم أكتسبوا رتبهم العسكرية وهم يقودون قوات الثورة الشعبية .

شكرت السلال على تلك الثقة الغالية وأوضحت له أننى لا أستحسن أن تضاف على لقب « دكتور » رتبة عسكرية حيث أننى أشترك في المعارك الحربية بحكم الضرورة وملىء الفراغ وبصفة مؤقتة حتى تستقر الثورة فأكرس كل وقتى وجهدى في إكمال بناء الجهاز الإدارى وصرح اليمن الحضارى .

كنت أعتبر ، بحق ، أن المعركة الحربية والمعركة الإقتصادية وجهان لعمله واحده ، كلتاهما تؤثر في الأخرى وتتأثر بها .

فكنت أحارب بيد وأبنى إقتصاد اليمن باليد الأخرى . لا يفصل بين المجالين سوى سويعات الإنتقال بين المعارك الحربية والمعارك الإقتصادية والسياسية ، وكان لا يدركنى الملل ولا ينال منى الكلل لأننى كنت أعرف أننى أشترك فى صنع التاريخ ، ومن يشترك فى صنع التاريخ لاتنوء به الأحمال ولا تخور به العزيمة .

غير أننى أشهد أن المناورات الحزبية والدسائس التى تسترت فى ثياب الجمهورية كانت تشغل بالى وتقض مضجعى . لأنها لم تكن تتقن شيئا قدر إتقانها التركيز على تمزيق شمل الثوار كى ترث مواقعهم التى لم تكن قد أصبحت بعد غنائم سياسية ، وإنما كانت لا تزال قنابل زمنية يمكن أن تنفجر فى أصحابها فى أية لحظة من اللحظات المتوقفة على المتغيرات التى تطرأ من حين إلى آخر على قناعة جنود الحراسة وثقتهم فى إنتصار الجمهورية .

كان أصحاب الدسائس ، الذين تستروا فى ثياب الجمهورية ، كلما أنفردوا بالسلال أسكروه شكرا وأفرطوا فى ذم البيضانى ، وإذا خلوا إلى البيضانى أتخموه ذكرا وأسرفوا فى ذم السلال . وكنا نعرف ذلك ولا نتأثر به ، وكان كل منا يرويه للآخر قبل أن ننام .

وربما كان البعض من أصدقائنا أشد خطرا على الثورة من الكثير من أعدائنا ولم أدر هل كان نشاطهم المعادى لنا عن قصد منهم أو عن سهو عنهم ، أو كانوا يعتقدون فى قرارة أنفسهم أنهم أحق بقيادة الثورة من غيرهم ، أو أقدر على رئاسة الجمهورية من سواهم . فقد لاحظ الرئيس السلال أنه كلما جاءت إلى صنعاء وفود القبائل لتقسم يمين الولاء للجمهورية بين يديه لا تلبث أن تدير له ظهرها بمجرد أن ينفرد بها وزير العدل الزميل القاضي عبد الرحمن الإرياني قبيل خروجها من صنعاء وهي محملة بالأسلحة والذخيرة والأموال التي أعطاها لها السلال .

كنت لا أكاد أصدق ظن الرئيس السلال عندما كان يسر بخواطره في أذني قبل أن ننام ، وكنت أرجح أن تكون هذه المتناقضات مجرد مصادفات أو أنها لا تخرج عن كونها نوع من دهاء بعض القبائل التي تخدع الجمهورية بإسم الولاء لها كي تحصل منها على السلاح حتى تتسلح به ضدها ، وكنت أستبعد أن يغيب عن فطنة الزميل الذكي القاضي عبد الرحمن الإرياني أنه قد لا ينال من وراء ذلك ما كان يسعى إليه ، إذا ما تطور الموقف وسقطت جدران المعبد الجمهوري على رؤوس صانعية مع الطامعيين فيه ، أللهم إلا إذا كانت هناك من خلف الستار مواثيق سرية بينه وبين أعداء الجمهورية كنوع من الإحتياط مما عساه يكون في جوف الدهر من مفاجآت .

وصل إلينا في صنعاء المشير عبد الحكيم عامر في يوم السبت ٢٧ أكتوبر ١٩٦٢ وبصحبته السيدان شمس بدران وعلى شفيق وكنت في إستقبالهم في المطار مع الرئيس السلال واللواء أنور القاضي الذي كان قد تولى قيادة القوات المصرية في اليمن . وأثناء الإجتماعات المغلقة التي كنت أحضرها مع الرئيس السلال وحدنا أطلعنا المشير عامر على وجهة نظر الرئيس عبد الناصر في الموقف الدولي المحيط بالثورة ، وضرورة حسم المعركة العسكرية في أسرع وقت قبل أن يستفحل خطرها ، كما نصحنا بالحرص على القبائل الموالية للثورة وتعبئة جهودها للإشتراك الحاسم في المعركة بعد أن كادت ساحات القبائل الموالية للثورة عبد الله بن حسين الأحمر ، ومجموعات الحرس الوطني من أبناء الجنوب الذين كان أكثرهم يهلكون في شراك الكمائن التي كانت تنتظرهم وهم في طريقهم إلى القبائل دفاعا عن الثورة في الشمال .

حتى ذلك الوقت لم تكن قد اعترفت بالحكومة اليمنية سوى أثنتين وعشرين دولة وكانت بقية الدول تنتظر ما سوف تسفر عنه المعارك الحربية ، ولم يكن عندى أدنى شك فى أن الموقف الأمريكي والبريطاني من الثورة اليمنية كان السبب الرئيسي في تريث معظم دول العالم في الإعتراف بحكومة الجمهورية العربية اليمنية ، فاستدعيت القائم بالأعمال الأمريكي المستر ستوكي ، وحملته رسالة ثانية إلى الرئيس الأمريكي جون كنيدي أشرح له فيها مدى الإستقرار الذي ينعم به النظام الجمهوري في معظم أنحاء اليمن باستثناء مناطق جبلية متفرقة في شمال البلاد يسهل فيها قطع الطرق من جانب البسطاء محترفي حمل السلاح ، الذين يسهل على القوى الأجنبية المعادية للثورة الجمهورية أن تغرر بهم وتضلل عقولهم وهي تغريهم بالمال مع السلاح الذي يعشقونه عشقا لا يدانيه حب الإمامة ولا بغض الجمهورية .

سألت الرئيس كنيدى عما إذا كان ينتظر حتى يعلن هؤلاء ولاءهم للنظام الجمهورى الذى كانوا يبايعونه فعلا حين يصبحون ثم ينقلبون عليه حين يمسون ؟ . لقد كان أشقاء الأسرة الواحدة يوزعون أنفسهم بين مؤيد للجمهورية ومبايع للإمامة كى يحلب أحدهم بقرة السلال ويحلب الآخر شاة البدر .

قلت للرئيس كنيدى أن هذا السلوك من جانب القلائل الذين تجسم الإذاعات الأجنبية تمردهم لا ينبغى أن يؤخر الإعتراف الأمريكى بالجمهورية اليمنية فيعطل مساعدة الحكومة الأمريكية التي تسعى حقيقة إلى تحقيق الإستقرار في شبه الجزيرة العربية ،

لأن ذلك التمرد الذى يستند على مثل تلك البواعث غير الحضارية يمكن أن يستمر لفترة قد تطول وعلى ساحة قد تتسع إذا لم نبدأ بغرس البذور الحضارية ، التى لا تعتمد على المواجهة العسكرية قدر إعتمادها على الإصلاحات العمرانية والمشروعات الإقتصادية .

ختمت رسالتى للرئيس كنيدى متسائلا عن الدولة العظمى التى أخطب ودها لمساعدة اليمن حضاريا إذا تخلفت أمريكا عن مساعدتها واستمرت فى مساعدة قطاع الطرق وهم يقطعون عليها طريق الإستقرار والحضارة.

واستدعيت القائم بالأعمال البريطاني وحملته رسالة إلى المستر ماكملاند رئيس وزراء بريطانيا شرحت فيها نفس هذا الموقف متسائلا عن نفسَ تلك الأسئلة .

وبعد يومين صرح متحدث رسمى بإسم الحكومة البريطانية بأن حكومته قد وعدت بالإعتراف بالنظام الجمهورى فى اليمن ، وقد نشرت صحيفة الأهرام المصرية أخبار هذه المقابلة وذلك التصريح يوم الأحد ٢٨ أكتوبر ١٩٦٢ .

سألت المشير عبد الحكيم عامر عن سبب عدوله عن إيفاد الرائد صلاح المحرزى ضمن ضباط القوات المصرية ، على نقيض ما اتفقنا عليه أمام الرئيس جمال عبد الناصر للإستفادة من علاقاته الخاصة مع جميع ضباط الكلية الحربية ، الذى كان كبيرا لمعلميهم ، فصديقا شخصيا لهم ، فقال أنه بعد أن قرر إرسال الرائد صلاح المحرزى إلى صنعاء وصل إليه تقرير من السفارة المصرية فى اليمن يفيد بأنها تخشى من وصول المحرزى مع القوات المصرية فينشىء من هؤلاء الضباط مركز قوة وأن القائم بالأعمال المصرى الأستاذ محمد عبد الواحد يحرص على بقاء زمام المبادرة فى يد السلال وفى يدى ، فاستحسن الرئيس جمال تأخير سفر الرائد صلاح المحرزى حتى يتضح له الموقف فى صنعاء بجلاء .

تألمت كثيرا من هذا الخبر ، وتألمت أكثر من عدم إنتباه الرئيس جمال والمشير عامر للبواعث الشخصية التي تفوح من رائحة هذا التحليل العجيب .

أعدت شرح وجهة نظرى للمشير عامر ، وأوضحت الأسباب الملحة التي تقتضى الإسراع بتجميع طاقات ضباط الثورة بأسلوب تعودوا عليه من معلم تدربوا على يديه ، وصديق وثقوا في صدقه معهم ، وإخلاصه لهم .



فى يوم الثلاثاء ٣٠ أكتوبر ١٩٦٢ وصلنا تقرير من القاهرة يفيد أنه فى صباح ذلك اليوم قام عبد الله جزيلان بزيارة السادات ومعه العميد حمود الجائفى الذى تم تعيينه رئيسا للوفد اليمنى بالقيادة العسكرية المشتركة بالقاهرة ، وشرح التقرير مأساة الهجوم الشخصى على شخص السلال ، وكيف أهال جزيلان تراب اليمن على رئيس مجلس قيادة الثورة .

كنا في ذلك اليوم قد انتهينا من إعداد أول دستور للجمهورية العربية اليمنية ، كخطوة دستورية نحو إرساء دعائم الإستقرار في اليمن ، الذي يعتمد على مجلس قيادة الثورة في أعمال السيادة ، وعلى مجلس الوزراء في شئون السلطة التنفيذية ، إلى جانب المؤتمر الوطني الذي يضم هذين المجلسين ، ومجلس الدفاع الأعلى ، مع تحديد فترة إنتقال لمدة خمس سنوات يتم خلالها وضع قانون للإنتخاب حتى تجرى إنتخابات حرة في جميع أنحاء اليمن للتصويت على الدستور النهائي ، وإنتخاب المجلس النيابي الذي ينتخب رئيس الجمهورية بعد إنتهاء فترة الإنتقال .

عندما ناقشنا الأسماء التى تضطلع بالعمل أثناء فترة الإنتقال لم يختلف الرأى على استبعاد العميد حمود الجائفى الذى رحب بالعمل الذى كلفناه به فى مصر تحت ضغط السلال وظنونه القاتلة ، رغم أننى كنت ولا زلت أحمل للجائفى أعظم تقدير وحب وإعجاب ، وهو من جانبه ، كما سبق شرحه ، قد حملنى مسئولية صنع تاريخ اليمن ، ونصحنى بأن اتطلع دائما إلى المستقبل ، ولا أستمع إلى الذى كان يعيش فى الماضى ، بغير أدنى تصور للمستقبل ، وكان يشير بذلك إلى السلال وهو فى طريقه إلى القاهرة مبعدا عن اليمن متأكدا من أنه فقد منصبه كعضو فى مجلس القيادة ووزير للدفاع .

غير أن الرأى قد اختلف حول المقدم عبد الله جزيلان ، حيث قال البعض أنه لا جدوى من إشراكه في هذه التنظيمات نظرا لحالته الصحية ، ولأن أعصابه لا تمكنه من مواصلة العمل في صنعاء ، ولا يحسن إستبداله بغيره في وقت قريب عندما يترك منصبه شاغرا لفترة طويلة . وقال البعض الآخر أن استبداله بغيره في وقت قريب يبرىء ذمتنا بتجربة تعيينه في أحد المناصب ثم تركه يختار بنفسه إما أن يعود إلى صنعاء أو يطلب العمل خارج اليمن .

أذكر أننى تحمست للرأى الثانى حتى لا نبعد من مجلس قيادة الثورة إثنين من أعضائه العسكريين الجائفى وجزيلان ، فوافق السلال وتقرر تعيينه فى منصب وزارى ، لأول مرة منذ أن قامت الثورة ، فاقترحت ترقيته إلى رتبة عقيد لإزالة الحساسية التي كانت

بينه وبين العقيد حسن العمرى الذى رقيناه إلى هذه الرتبة بعد قيام الثورة ، حيث كان رجلا مدنيا يعمل نائبا لوزير المواصلات ومديرا للاسلكى بعد أن ترك الجيش برتبة ملازم أول منذ أربعة عشر عاما ، واخترنا لجزيلان منصب وزير الدفاع الذى خلا بتعيين العميد حمود الجائفى فى عمله الجديد بالقاهرة .

كذلك اختلف الرأى حول القاضى عبد الرحمن الاريانى الذى تأكدنا من أنه قد نجح فى استثمار صلاته الخاصة مع بعض رجال القبائل فحرضهم على الوقوف فى وجه السلال . اقترح السلال تعيينه فى وظيفة خارج اليمن إبعادا له عن مجال التأثير على هذه القبائل ، لكننى وجدت أن تعيينه فى الخارج لا يمنعه من مكاتبة القبائل فى الداخل ، وقد يكون أكثر خطرا على الثورة فى تحريضه لهم من الخارج وهو يصور لهم أنه ضحية السلال من تحريضه لهم من الداخل وهو يشهد بنفسه أنه من أعوانه .

أضطر السلال إلى الموافقة على إبقائه فى منصبه عضوا فى مجلس قيادة الثورة ووزيرا للعدل مع العمل على سد الثغرات التى يفتحها لدى القبائل . وكان ذلك قدرنا الذى لا مهرب منه ما دمنا حريصين على ألا تأكل الثورة أبناءها .

وتقرر تعيين الشيخ محمد على عثمان وزيرا مفوضا في السودان بعد أن تعذر تنسيق العمل في محافظة تعز فيما بينه وبين أعضاء مجلس قيادة الثورة عبد الغنى مطهر وعبد القوى إبراهيم حاميم . وتعيين الأستاذ على الأحمدى وزيرا مفوضا في ألمانيا الغربية حيث لم يكن له عمل رسمي بعد حل مجلس السيادة .

وتقرر تعيين الأستاذ محسن العينى رئيسا لوفد اليمن الدائم فى الأمم المتحدة حتى يتفرغ للدفاع عن قضية اليمن فى الخارج بعد أن ابتعد بإرادته عن وزارة الخارجية فترة طويلة منذ أن ترك صنعاء متجها إلى نيويورك للدفاع عن الجمهورية اليمنية بصفته وزيرا الخارجيتها ، لكنه أقام فى القاهرة وهو فى طريقه إلى نيويورك ، ولم يكن يرغب فى العودة إلى صنعاء فى ظروفها الحرجة ، كما تقرر تعيين الأستاذ أحمد حسين المرونى مساعدا له ، وتقرر تعيين الأستاذ محمد عبد الله الفسيل مستشارا فى المفوضية اليمنية بالقاهرة .

كان من ضمن أهداف التعديلات أن نتفرغ فى صنعاء لمواجهة الموقف العبىكرى والسياسى الحرج الذى كان يهدد الجمهورية بالسقوط ، مع الإستفادة من المواقع القيادية الوزارية بشغل أكثرها بأصحاب الشجاعة الذين كانوا مستميتين فى الدفاع عنها سواء كانوا من العسكريين أو المدنيين . وكانت القدرة على المجازفة فى تلك الأيام من العملات النادرة حيث كانت اليمن لا تزال حديثة العهد بالإنقلابات الفاشلة التى ينتهى زعماؤها فى كل مرة إلى سيوف الجلادين كى تستقر رؤوسهم فوق الأشجار أو على باب اليمن .

وفى اليوم التالى ( الأربعاء ٣١ أكتوبر ١٩٦٢ ) أعلنا أول دستور للجمهورية اليمنية .

### ونصه كما يلى:

إعلان دستورى

من مجلس قيادة الثورة للجمهورية العربية اليمنية

أنه رغبة فى تثبيت قواعد الحكم أثناء فترة الإنتقال وتنظيم الحقوق والواجبات لجميع المواطنين ، ولكى تنعم البلاد بإستقرار شامل يتيح لها الإنتاج المثمر والنهوض بها إلى المستوى الذى ترجوه الثورة للشعب ، فإن مجلس قيادة الثورة يعلن بإسم الشعب أن حكم البلاد فى فترة الإنتقال التى هى خمس سنوات سيكون وفقا للأحكام الآتية :

### أو لا مبادىء عامة

المادة الأولى

أهداف الثورة كما يلي :

أولا – العودة إلى شريعة الإسلام الحقة بعد أن أهدرها الأئمة السابقون خلال الألف والمائة عام الماضية .

ثانيا - إلغاء النفرقة العنصرية واعتبار اليمنيين جميعا سواء أمام القانون .

ثالثًا – إزالة الأحقاد بين الزيود والشوافع .

رابعا – إصدار قانون يوضح حقوق المواطنين فلا جريمة إلا بنص ولا عقوبة إلا بعد محاكمة عادلة تتم على أساس قانون يستمد من الشريعة الإسلامية الغراء ، ينظم الإجراءات الجنائية ويكفل حرية الدفاع .

خامسا - إقامة الجمهورية العربية اليمنية والتمهيد لإجراء إنتخاب حر في جميع أنحاء اليمن لإنتخاب المجلس النيابي الذي يختار رئيس الجمهورية .

سادسا - تحقيق أهداف القومية العربية من أجل أن تستعيد الأمة العربية مجدها العظيم فتتبوأ مركزها الخلاق في طليعة الأمم الناهضة .

سابعا - تحقيق العدالة الإجتماعية .

ثامنا - إقامة جيش وطنى قوى يكون درعا لليمن وللأمة العربية .

تاسعا - إلغاء جميع المظالم التي يشكو منها الشعب .

عاشرا - رفع مستوى معيشة الشعب بالبدء فورا بوضع وتنفيذ خطط إقتصادية لإستثمار كافة موارد الدولة البشرية والطبيعية مع خلق أوجه للنشاط الإقتصادى في المناطق الجدباء الآهلة بالسكان وتشجيع الزراعة والصناعة والتجارة والأعمال الأخرى المنتجة .

المادة الثانية

جميع السلطات مصدرها الشعب اليمني العريق.

المادة الثالثة

الحرية الشخصية وحرية الرأى مكفولتان فى حدود القانون ، وللملكية والمنازل حرمة وفق أحكام القانون .

المادة الرابعة

تسليم اللاجئين السياسيين محظور .

المادة الخامسة

جميع القوانين تستمد من الشريعة الإسلامية التي هي دين الدولة الرسمي.

المادة السادسة

القضاء مستقل ، ولا سلطة عليه بغير القانون ، وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الشعب .

### ثانيا نظام الحكم

المادة السابعة

يتولى مجلس قيادة الثورة أعمال السيادة العليا ، وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهداف الشعب ، وحق تعيين الوزراء وعزلهم .

المادة الثامنة

يتولى مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، أعمال السلطة التنفيذية.

المادة التاسعة

يتألف من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء مؤتمر وطنى ينظر فى السياسة العامة للدولة ، وما يتصل بها من موضوعات ، ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير في وزارته .

المادة العاشرة

يتألف من شيوخ الضمان ، مجلس الدفاع الأعلى ينظر في شئون أمن الدولة ، ويكون كل شيخ من شيوخ الضمان في رتبة وزير للدولة ، وفي أثناء عدم إنعقاد المجلس يتولى كل شيخ مهمة المحافظة على منطقته بصفته محافظا من قبل مجلس قيادة الثورة .

المادة الحادية عشر

يقرر مجلس قيادة الثورة إنتخاب قائد الثور الزعيم عبد الله السلال رئيسا للجمهورية ورئيسا لمجلس الوزراء وقائدا أعلى للقوات المسلحة أثناء فترة الإنتقال ، وإنتخاب الدكتور عبد الرحمن البيضاني نائبا للرئيس في هذه الإختصاصات .

على أن يتم خلال فتره الإنتقال وضع قانون للإنتخاب كى تجرى الإنتخابات الحره فى جميع أنحاء الجمهورية العربية اليمنية للتصويت على الدستور النهائى الذى ستقدمه الحكومة ، وإنتخاب المجلس النيابى الذى ينتخب رئيس الجمهورية .

أيها المواطنون

إن مجلس قيادة الثورة إذ يعلن لكم هذه المبادىء والأحكام لا يسعه ألا أن يعلن أيضا عن إيمانه المطلق بضرورة قيام نظام دستورى ديمقراطى كامل الأركان ، أثر فترة الإنتقال ، كما يعلن المجلس أيضا عن إيمانه المطلق بضرورة توفير حياة حرة كريمة ومستقبل مشرق باسم لجميع أبناء الشعب ، والله ولى التوفيق .

(توقيع) الزعيم عبد الله السلال رئيس مجلس قيادة الثورة (الوثيقة رقم ٢٧)

#### التشكيل الوزاري

الزعيم ( العميد ) عبد الله السلال رئيسًا للجمهورية ورئيسًا لمجلس الوزراء وقائدًا عامًا للقوات المسلحة .

الدكتور عبد الرحمن البيضاني نائبا للرئيس ووزيرا الخارجية .

العقيد عبد الله جزيلان وزيرا للدفاع . النقيب عبد اللطيف ضيف الله وزيرا للداخلية . النقيب محمد قائد سيف وزيرا للدولة لشئون رئاسة الجمهورية والإعلام . الطيار عبد الرحيم عبد الله وزيرا للطيران . السيد عبد السلام صبره وزيرا للأوقاف عبد الرحمن الارياني وزيرا للعدل . السيد عبد السلام صبره وزيرا للأوقاف وشئون القبائل . العقيد حسن العمري وزيرا للمواصلات . السيد عبد القوى حاميم وزيرا للشئون البلدية والقروية . السيد عبد الغني مطهر وزيرا للتجارة . السيد محمد مهيوب ثابت وزيرا لشئون المغتربين . السيد على محمد سعيد وزيرا للصحة . الرئيس ( النقيب ) محمد الأهنومي وزيرا للتموين . الرئيس ( النقيب ) محمد الرئيس ( النقيب ) محمد الرئيس ( النقيب ) محمد الرئيس الذكتور عبد الغني على أحمد وزيرا للمالية . الدكتور حسن مكي وزيرا للإقتصاد . السيد محمد محمود الزبيري وزيرا للمعارف . الشيخ أمين عبد الواسع نعمان وزيرا للإرشاد القومي . النقيب على سيف الخولاني وزيرا للشئون الإجتماعية .

( توقيع ) الزعيم عبد الله السلال رئيس مجلس قيادة الثورة ( الوثيقة السابقة )

### تعيينات السلك السياسي الخارجي

الزعيم (العميد) حمود الجائفى رئيسا لوفد اليمن بالقيادة العسكرية المشتركة بالقاهرة العقيد عبد الله الضبى عضوا فى وفد اليمن بالقيادة العسكرية المشتركة بالقاهرة السيد محسن العينى رئيسا لوفد اليمن الدائم فى الأمم المتحدة السيد أحمد المرونى نائبا لرئيس وفد اليمن الدائم فى الأمم المتحدة السيد أحمد محمد نعمان مندوبا دائما لليمن فى الجامعة العربية السيد يحيى منصور نائبا لمندوب اليمن فى الجامعة العربية السيد أحمد قائد سيف وزيرا مفوضا فى سفارة الجمهورية العربية اليمنية بالقاهرة السيد أحمد محمد باشا وزيرا مفوضا فى سفارة الجمهورية العربية اليمنية بالقاهرة السيد محمد على عثمان وزيرا مفوضا فى سفارة الجمهورية العربية السيد هاشم بالسودان السيد على الأحمدى وزيرا مفوضا فى ألمانيا الغربية . السيد هاشم الحوثى مستشارا فى مفوضية اليمن فى ألمانيا الغربية السيد محمد سعيد قباطى وزيرا مفوضا فى الصومال السيد محمد عبد الله الفسيل مستشارا فى مفارة العمهورية العربية اليمنية فى القاهرة .

( توقيع ) الزعيم عبد الله السلال رئيس مجلس قيادة الثورة ( الوثيقة السابقة ) كما تقرر ضم النقيب محمد الأهنومي ، والنقيب حسين الدافعي ، عضوين في مجلس قيادة الثورة ، بدلا من الشهيد الملازم أول على عبد المغنى ، والعميد حمود الجائفي الذي تقرر تعيينه في القاهرة (١)

وسافر من اليمن كل الذين شملهم القرار بتعيينهم فى الخارج إلى البلاد التى تم تعيينهم في الخارج إلى البلاد التى تم تعيينهم فيها ، باستثناء الأستاذ على محمد الأحمدى ، الذى إستأذن فى إتمام مهمته التى سبق تكليفه بها ، وهى توصيل شحنة من الأسلحة والذخيرة إلى محافظة البيضاء وتوزيعها هناك على رجال القبائل ، حيث بدأ السلال يشك فى ولاء محافظ البيضاء الشيخ صالح الرويشان الذى أفادت التقارير أنه على علاقة مع الحسن عم الإمام البدر المخلوع .

## السلال يعلن الدستور المؤقت لليهن تشكيلات ثورية جديدة لفترة الانتقال

اذبع امن من صنعاء ان مجلس فناده النورة قد قربر انتخاب الرغيم عبد انه السيلال رئيسا للجمهورية الى جانب منصبة كرئيسيس لجلس فناده المنورة ورئيس لمجلس الورزاء . كما قرر انتخاب الدكتور عسيد الرحين النيضاني بائنا للرئيس ، واصدر الرغيم السيلال امن نسابا باعلان « الدستور المؤقب » لجمهورية النين ابناء قدرة الإنتقال . كما اديمت امن المسكيلات الدورية الجندية لهسدة المفيرة .

وقد حدد الدسبور اهتماسات السبكتلات التورية ونظام باللغها ، كما فضى اول دسبور للحكم بعلن في النمن ، بان حصيع القيوانين مستقدة منالسريمة الإسلامة ، ويض الدسبور على استدار قانون يوضيع حقوق المواطئين ، والنمهيد لإجراء البحات حر لسبكيل مجلس تنابي بخيار رئيس الجمهورية ، ويحقيق اهدائي القومسية المربيسة ، ويحقيق المدائي القومسية المربيسة ، ويحقيق المدائي الإهامة حتى وطبي قوى ، والمساء حتى المطالم ، ورقع مستوى المنسقية ، وارالة الحيالقات بين الربدة والساعقية ، عمود }

الأهرام في أول نوفمبر ١٩٦٢ ( الصفحة الأولى )

 <sup>(</sup>١) الوثائق الأصلية لهذه الوثائق منشورة في هذا الكتاب بالوثيقة رقم ٢٧ وسبق نشرها في حينه في صحيفة الجمهورية اليمنية في عددها السادس ثم نشر العكتب القانوني لرناسة الجمهورية تشكيل هذه الوزارة في سجله الوثائقي سنة ١٩٨٣ .

كانت محافظة البيضاء تمثل منطقة خطر بالنسبة إلى الجمهورية اليمنية ، لأنها تقع على حدود إمارة العواذل الخاضعة للإستعمار البريطاني ، وعلى مشارف مطار مكايرس البريطاني ، فكان من الضروري إحكام سيطرة الثورة على تلك المنطقة حتى لا تنتقل عدوى التمرد إلى المحافظات الموالية للجمهورية ، فأصدر السلال أمره إلى الأستاذ على الأحمدي ، الذي ينتمي إلى منطقة رداع القريبة في محافظة البيضاء بأن يعمل بلباقته المعروفة على إحضار محافظ البيضاء معه إلى صنعاء ، بعد توزيع السلاح والذخيرة على قبائل البيضاء ، حيث كان السلال يشك في ولاء محافظ البيضاء للجمهورية وهو من شيوخ قبيلة خولان المتمردة وكان على علاقة مع أسرة الإمام .

توجه الأحمدى مع حملة السلاح والذخيرة إلى محافظة البيضاء ، غير أنه وهو فى طريقه إليها أراد بغير إذن من القيادة ، أن يوزع بعضها على أصحابه من رجال القبائل فى منطقة رداع الذين ما إن شموا رائحة الأسلحة والذخيرة التى بقيت فوق السيارات التى كانت معه حتى قتلوه واستولوا عليها ولم يفلت برأسه سوى سائقه الخاص الذى كان يقود سيارته الوزارية وعاد بها إلى صنعاء .

عندما وصلنى هذا الخبر المفجع أصدرت قرارا بمنح أسرته معاش وزير مدى الحياة مع تمليكها سيارته الوزارية التي أفلتت من قبضة القتلة .

قد أصدرت هذا القرار أسوة بالقرار الذى سبق أن أصدرته يوم وصولى إلى صنعاء على إثر قيام الثورة والذى نص على تقرير معاش وزير لأسرة الشهيد عبد الله اللقيه وتمليكها أحد البيوت التى صادرتها الثورة فى صنعاء من ممتلكات الذين هربوا من الأسرة الحاكمة السابقة .

وكان أحد الأطفال ينفخ فى مزماره عندما كنت ألقى أول خطاب لى من شرفة القصر الجمهورى عند وصولى مباشرة من القاهرة ، فإذا بجنود الأمن يتدافعون نحوه لكى ينزعوه من أحضان أمه ليخرجوا به من فناء القصر الجمهورى ، فاستوقفتهم وسألت عن ذلك الطفل ، فقالوا أنه ابن الشهيد عبد الله اللقيه ، فأمرت بإحضاره إلى جوارى وأكملت خطابى وهى محمول على ذراعى ، وقلت للجماهير إذا لم يحتفل معنا ابن الشهيد اللقيه فى هذا اليوم الذى استشهد أبوه فى سبيله فمن ذا الذى أحق منه بهذا الإحتفال ؟ .

كان مصرع الشهيد على محمد الأحمدى من أشد الصدمات وقعا علينا في صنعاء ، لأنه لا يمثل فقط فقدانا لصديق إنتهى أجله وحلت ساعته وإنما كان نذيرا بفقدان منطقة رداع بأسرها ، لأن رجال القبائل الذين قتلوه لا بد أنهم كانوا ينتظرون منا حملة شرسة من حملات التأديب التي عودهم الإمام عليها في مثل هذه الأحوال ، مما يدفعهم إلى التمرد على الثورة كإجراء وقائي دفاعا عن أنفسهم .

غير أننى على نقيض الإمام ، سارعت بإرسال برقيات عزاء إلى شيوخ ورؤساء القبائل فى رداع أشاركهم الحزن على مصابهم فى مصرع إبنهم الوزير على أحمد الأحمدى ، وأعبر لهم عن ثقتى فى حكمتهم وقدرتهم على إقتفاء أثر القتلة قبل أن ينجحوا فى التسلل إليها .

جاءتنى والدة الشهيد الأحمدى وأرملته تطالبانى بالقصاص له ، فسلمتهما القرار بشأن المعاش والسيارة ووعدتهما بتنفيذ حكم الله إذا تمكنا من القبض على من قتله ، كما جاءتنى وفود من شيوخ ورؤساء قبائل رداع يستنكرون مصرع الشهيد ويضعون أيديهم فى يد الثه رة .

ومن مفارقات القدر أن تصلنى فى نفس ذلك اليوم برقية عاجلة من سجن تعز بتوفيع الصديق الفلكى محمد حلمى ، العراف الخاص بالإمام السابق ، يقول فيها ( هذا إليكم من سجن تعز . غدا إعدامى . أين الوعد ) وكانت قيادة تعز قد ألقت القبض عليه وأصدرت حكمها بإعدامه باعتباره من مفسدى العهد البائد حيث كان يعمل عرافا خاصا للإمام السابق .

وقد سبق أن شرحت في هذا الكتاب كيف اشترك المذكور في تمكيني من الهروب من سيف الإمام عندما قرر قتلى في الحديدة وكيف سلمنى محمد حلمي رموزا (شفرية) حتى يزودني بالمعلومات السرية المتعلقة بالإمام كي استخدم ما أراه صالحا منها في إثارة الشعب اليمنى ضده، وقد أذعت الكثير منها من صوت العرب وسجلته في مجلة روز اليوسف.

وكان المذكور قد أجرى حساباته الفلكية وتنبأ بقيام ثورة ناجحة في اليمن وأننى سيكون في وسعى أن أصدر أمرا بالعفو عنه حيث تنبأ أيضا بأن هذه الثورة سوف تلقى القبض عليه وتصدر حكما بإعدامه ، ولذلك قبل أن يشترك في إنقاذي من سيف الإمام اشترط أن أتعهد له بالعفو عنه عندما يكون في وسعى أن أفعل ذلك .

وبالرغم من عدم تصديقى لتنبآت الفلكيين فقد تعهدت له إنقاذا لرقبتى التى كان الإمام قد أصر على قطعها وحدد لذلك موعدا نهائيا بعد أن فشلت للمرة الأخيرة شفاعة الأصدقاء ، وتلاشت نهائيا كل الآمال في حماية البدر .

وصلتنى تلك البرقية فى ذلك اليوم فأثارت ذكرياتى ودفعتنى إلى جهاز اللاسلكى حيث أصدرت أمرا إلى العقيد أحمد الآنسى قائد منطقة تعز قلت فيه (حال سماع هذا الأمر يكون إطلاق سراح العراف محمد حلمى وإرساله إلينا بأول طائرة إلى صنعاء . فالمذكور ساعدنى على الإفلات من سيف الإمام وكان يزودنى بجميع المعلومات السرية المتعلقة بالأسرة الحاكمة السابقة التى استعنت ببعضها فى تهيئة الشعب للثورة الجذرية ) .

جاءنى محمد حلمى فى صباح اليوم التالى ، وتفاديا لأية ظنون يمكن أن تسرح بخيال أحد فيتصور أن قيادة الثورة تستعين بالفلكيين كما كان عليه الحال أيام الأئمة السابقين ، ومكافأة للرجل الذى اشترك فى إنقاذ حياتى ، رأيت أن أرسله إلى القاهرة للعلاج من أمر اضه الكثيرة التى كان يعانى منها فى عهد الإمام . وأرسلت برقية إلى الصديق الأستاذ عبد القادر حاتم وزير الإعلام المصرى لكى يهيىء له مناخا إعلاميا فى مصر يشرح فيه وثائق الإمام الخطية التى كانت فى حوزته حتى يطلع الرأى العام على كيف كانت تحكم اليمن أيام الإمام أحمد .

وصدق رسول الله ﷺ حين قال (كذب المنجمون ولو صدقوا ).



من اليمين الرئيس السادات فالرئيس السلال فالمؤلف

## آذ فَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَيَبْنِنَهُ عَدَا وَثُهُ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ

فسرآن ڪريير

# السياسة والحرب

قبل أن يغادر المشير عبد الحكيم عامر صنعاء عائدا إلى القاهرة أراد أن يزور منطقة الحديدة ، فذهبت معه ولازمته حتى استقل طائرته من مطار الحديدة وعاد بها إلى مصر ، وفى طريقى إلى صنعاء طلبت من قائد طائرتى ونحن فى سماء الحديدة أن يحلق بى أولا فوق منطقة جيزان شمال غرب اليمن ، لأرى بعينى حجم الحشود التى تتجمع فى تلك المنطقة فى طريقها إلى إحتلال منطقة حرض داخل الأراضى اليمنية متجهة إلى الحديدة للإستيلاء على الميناء وقطع طريق الحديدة صنعاء .

هالنى منظر تلك الحشود التى حشدت معظم المتمردين اليمنيين وسلحتهم بمختلف أنواع الأسلحة وزودتهم بالمتطوعين من بعض الدول العربية والمرتزقة من الدول الأجنبية . وكانت معلوماتنا تنذر بأن عدد الحشود يتراوح بين الخمسة والثمانية آلاف مقاتل . وأن هذا الغزو الشمالى الغربي سوف يكون إستكمالا وإنتقاما من فشل الغزو الجنوبي الشرقى ، عندما قامت بريطانيا بتسليح وتمويل تجمعات كثيرة من المتمردين وشدت أزرهم بمرتزقة أجانب يجيدون إستخدام الأسلحة الثقيلة ، وجعلتهم يزحفون علينا من أراضي إمارة بيجان الواقعة تحت الإحتلال البريطاني ، مما جعلنا نرد عليهم ردا قاسيا وحاسما قصم ظهور هم وأعادهم إلى أوكارهم داخل بيجان بعد أن تكبدوا خسائر جسيمة ، واستولينا على معظم أسلحتهم الثقيلة ، الأمر الذي دفع بريطانيا إلى الإدعاء بأن طائراتنا أغارت على قرى وتجمعات سكنية داخل إمارة بيجان نفسها ، فأسرعت بالرد على هذا الإدعاء البريطاني في مؤتمر صحفي نفيته جملة وتفصيلا .

وأعلنت أن الحكومة اليمنية قد أمرت بالتحقيق فيما أدعته بريطانيا من قيامنا بضرب إمارة بيجان بالقنابل ومحاكمة من تثبت عليهم تهمة مخالفة الأوامر الصارمة التى أصدرتها الحكومة والتى تقضى بعد تجاوز الطيران اليمنى المجال الجوى لليمن.

استدعيت القائم بالأعمال البريطانى وسلمته نسخة من تصريحاتى التى أذاعتها إذاعة صنعاء (ونشرتها جريدة الأهرام بتاريخ ٢٥ أكتوبر ١٩٦٢) والتى أكدت للقائم بالأعمال أنه إذا ثبت حقيقة ما تدعيه حكومته فإن حكومة الثورة على إستعداد لتعويض أية خسارة.

كنت أحاول العمل على تبريد الموقف البريطاني حتى لا نحارب في جبهتين متباعدتين متراميتي الأطراف ، وكانت معلوماتنا تفيد بأن بريطانيا قد حشدت في إمارة بيجان قوات مدرعة مزودة بالمدفعية المتحركة إستعدادا لجولة ثانية على جنوبنا الشرقى ، في الوقت الذي يتجمع فيه حشود المتمردين والمرتزقة والقوات المعادية في شمالنا الغربي .

وفى يوم الأربعاء ٣١ أكتوبر ١٩٦٢ أذاعت وكالات الأنباء تصريحا منسوبا إلى الدوائر المطلعة فى حلف شمال الأطلنطى يفيد بأن الطيارين الأمريكيين سوف يساعدون بطائراتهم الأمريكية قوات البدر المخلوع التى تتأهب لغزو اليمن من جهة الشمال فى الوقت الذى تغزو فيه قواته الأراضى اليمنية من جهة الجنوب.

استدعيت ، على الفور ، القائم بالأعمال الأمريكي المستر ستوكي يوم الخميس أول نوفمبر ١٩٦٢ ، وأبلغته ما شاهدته بعيني من حشود معادية في منطقة جيزان ، وأننا قد نضطر إلى تدمير هذه الجشود قبل أن تتحرك إلى أراضي الجمهورية العربية اليمنية عملا بحق الدفاع الشرعي عن النفس ، كما أبلغت القائم بالأعمال الأمريكي في تلك المقابلة التي استغرقت أكثر من ساعتين بأننا لا ننوى طلب المساعدات العسكرية من الكتلة الشرقية إذا ما وقفت الكتلة الغربية على الحياد من العدوان المفروض على اليمن ، وأننا سوف نتأكد من وقوف الكتلة الغربية على الحيادمن هذا الصراع إذا لم تظهر أية طائرة في سماء المعركة ، حيث لا يملك المتمردون طائرات ولا يحتلون أرضا تصلح لهبوط الطائرات ، كذلك لا تملك الطائرات العربية المعادية لنا المدى الذي يمكنها من الإغارة علينا أو حماية سماء المعركة فوق أراضينا ، وأكدت له أننا نبذل كل ما في وسعنا لتجنب الوقوع في محظور الحرب الباردة بين الكتاتين الدوليتين .

وعدنى القائم بالأعمال بإرسال مضمون حديثى معه إلى الحكومة الأمريكية ، مؤكدا وقوف بلاده خارج نطاق هذا الصراع الذي تتمنى أن ينتهى في أسرع وقت ممكن .

كان هدفى من ذلك الحديث أن أشعر الولايات المتحدة الأمريكية بأننا لا نزال نحسن الظن فى حكومتها ، وأننا لا نزال نتطلع إلى توطيد أوثق العلاقات معها ، على نقيض ما يدعيه علينا أعداؤنا الذين لا يكفون عن وصفنا بأننا شيوعيون مرتمون فى قبضة الإتحاد السوفيتى ، الأمر الذى لو تأكدت منه الولايات المتحدة لوقفت ضدنا بشكل سافر وعنيف ، يرجح القضاء علينا أن هى أطبقت على رقبتنا ذراع المقص الشمالى المتمثل فى البريطانيين المتشوقين فى دخيلة أنفسهم فى المعمردين على ذراعه الجنوبى المتمثل فى البريطانيين المتشوقين فى دخيلة أنفسهم إلى موقف أمريكى سافر ومعارض ، يقضى علينا فى صنعاء ليحمى وجودهم فى عدن .

كنت أعتقد بحق ، أن النجاح في إشعار الولايات المتحدة الأمريكية بحرصنا على صداقتها رغم عدم إعترافها بنا هو في نفس الوقت نجاح في ضرب تجمعات البدر في الشمال وإستراتيجية الإنجليز في الجنوب .

تعمدت أن ألقى بيانا صحفيا بعد إنتهاء المقابلة نشرته صحيفة الأهرام فى ٢ نوفمبر ١٩٦٢ ، وكان مرادى أن أهزم الأعداء نفسيا حين يذاع على الملأ أننا نعرف خططهم وأن أمريكا لن تتورط بالوقوف معهم .

وهكذا بذلت قصارى جهدى كى أخلى سماء المعركة القادمة والحاسمة من الطائرات المعادية ، وكانت خطتنا العسكرية تقضى بأن ننتظر المرتزقة والمتمردين حتى يتوغلوا فى أراضينا ويصلوا إلى منطقة قفل حرض ، وتتقهقر قواتنا وتفر من أمامهم وهى تستدرجهم إلى هذا الوادى الذى لا بد أن يتجمعوا فيه طلبا للراحة وهم فى طريقهم إلى ميناء الحديدة .

فى نفس يوم الخميس أول نوفمبر ١٩٦٢ بدأ الرئيس عبد الله السلال زيارته لمدينة تعز التى استغرقت عدة أيام أصدر خلالها قرارا باعتبار صنعاء العاصمة الأولى للجمهورية وتعز العاصمة الثانية .

فى يوم الجمعة ٢ نوفمبر ١٩٦٢ وصلت جحافل المرتزقة والمتمردين إلى منطقة حرض فى الأراضى اليمنية الشمالية الغربية بعد أن تقدمت هذه الجحافل من منطقة جيزان وهى تزهو من نشوة الإنتصار الساحق على قواتنا التى كانت تفر من أمامها وتفسح لها طريق التقدم فى إتجاه ميناء الحديدة.

وكانت التعليمات التى أصدرتها إلى محطة الإذاعة تقضى بأن توقف برنامجها المعتاد، وتواصل إذاعة الموسيقى العسكرية والأناشيد الوطنية إيهاما للمرتزقة والمتمردين باننا فى مأزق، وأننا على وشك إذاعة بيان نبرر فيه هزيمتنا أمامهم، حتى أن الزميل عبد اللطيف ضيف الله وزير الداخلية قد استنكر هذه الإذاعة وطلب أن تعود إلى إذاعة برامجها العادية ولم يكن يعرف الهدف من الأناشيد الوطنية والموسيقى العسكرية وأن الحرب خدعة ومكيدة، حيث كان منهمكا فى شئون وزارة الداخلية ولا يتابع المعارك السياسية والعسكرية.

وما إن دخلت هذه الجحافل إلى قلب المصيدة حتى أغلقت عليها قواتنا جميع المنافذ الجبلية المحيطة بها وأصلتها مدافع الهاون جحيما من القذائف وجاءت طائراتنا لتحصدهم حصدا ، ولم ينج منهم سوى عدد لا يكاد يبلغ أصابع اليدين ، وحتى آخر نهار ذلك اليوم كانت إذاعة صنعاء تردد بين الحين والحين قرب إذاعة بيان هام ثم تعود إلى إذاعة الموسيقى العسكرية والأناشيد الوطنية ، وعندما اكتمل النصر الحاسم توجهت بنفسى إلى محطة الإذاعة في تمام الساعة السادسة إلا عشر بعد ظهر ذلك اليوم العظيم وأذعت البيان الهام الذى نشرته صحيفة الأهرام في اليوم التالى (السبت ٣ نوفمبر ١٩٦٧) والذى شرحت فيه خطتنا الحربية ، وقلت :

( إننا أصدرنا أومرانا إلى قواتنا بأن تنتظر حتى تدخل القوات المعتدية إلى منطقة معينة تبعد خمسة أميال شمال غرب حرض ، وما إن دخلت هذه القوات المعتدية إلى هذه المنطقة حتى انفجرت فيها حقول الألغام ، وفتحت قواتنا نيرانها الجبارة على هذه القوات المعتدية فأبادت منها نحو ثلاثة آلاف معتدى ،

واستولت قواتنا على أسلحتهم ، ثم لاذ الباقون بالفرار نحو الحدود الشمالية ، فتعقبتهم طائراتنا بالصواريخ والقنابل الحارقة فدفنت بقية الغزاة تحت أرضنا الطاهرة ) .

### وأضفت قائلا:

( أن حكومة الثورة كانت تعلم بتحركات الغزاة وكانت أخبار استعداداتهم تصل الينا تباعا ) .

### ثم وجهت خطابي للشعب قائلا :

(قد قامت حكومتكم بتجهيز القوة اللازمة من القوات اليمينة والحرس الوطنى وقوات الجمهورية العربية المتحدة لتكون كافية لصد الغزو ، وأمرنا قواتنا بالتحرك صوب هذه المنطقة واتخاذ مواقعها الحصينة بحيث تسمح للقوات المعتدية أن تدخل أراضينا حتى يتم سحقها ) .

وما أن أتممت إذاعة ذلك البيان حتى خرجت على أثره جماهير الشعب اليمنى فى جميع المدن اليمنية تهتف بانتصار الثورة ، وتردد نشيدها الشعبى الذى صاغته الجماهير تلقائيا مع انتصارات الثورة ، وهى تهتف من أعماقها « إرفع رأسك يايمانى عاش السلال والبيضانى » . مما أثار حماس السلال فى تعز فأرسل إلى برقية تهنئة على نجاحى فى قيادة هذه المعركة الحاسمة .

فى يوم السبت ٣ نوفمبر ١٩٦٣ أعلنت أن ( تعزيزات القوات اليمنية فى اتجاه الحدود الشمالية لليمن لا تزال مستمرة لصد أى مغامرة أخرى قد يفكر فيها المعتدون ، وأن القوات الجوية والأسطول البحرى لا يزالان فى عملية مستمرة لكننا لم نعثر حتى الآن على عدو واحد جديد ، وعسى أن يكون المعتدون قد استفادوا من الدروس الماضية ) .

عقدت فى صنعاء اجتماعا لمجلس قيادة الثورة حضره قادة الوحدات العسكرية ، وبعد أن انتهى هذا اللاجتماع صرحت بأن الغرض منه كان استعراض الإستعدادت التى جهزناها للدفاع عن الجمهورية العربية اليمنية عملا بحق الدفاع الشرعى .

كما صرحت من صنعاء بأننا (قد نضطر مستقبلا إلى أن تعمل قواتنا خارج حدود اليمن إذا دعت الضرورة إلى ذلك وفقا لأحكام القانون الدولى الذى يكفل حق الدفاع الشرعى عن النفس) وأضفت قائلا (إن حكومة االثورة عندما تقوم بمثل هذا الإجراء ستعلنه رسميا دون إخفاء) كما نفيت قيام طائراتنا بضرب ثلاثة قرى سعودية وأكدت (إن قواننا الجوية لا نزال تعمل فوق أراضينا وأن حكومة اليمن تأمل في ألا تضطر إلى العمل خارج أراضيها حتى لايصاب أى فرد من أفراد الشعب الشقيق في نجد والحجاز والأردن بأى أذى) (الأهرام في ٥ نوفمبر ١٩٦٢).

وفي السباعة السباعة الأعشر دقائق من مساء امس اعلنت حكومة الثورة للشعب العربي نتائج المعركة وتفاصيلها الكاملة والخطة التي هروت حكومة الثوره تنفيسلها لردع العدوان . ومن تعز وجه الزعيم عبد السلال رئيس جمهورية البين الذي بدا جولته بتفقد منطقة الحدود الجنوبية تحذيرا جديدا الى سعود . بينا اذاع بيان حكومه الثورة الى الشعب عن ابادة قوأت الملكنه الرجعية ، الدكبور عبدالرحمن البيضائي نائب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية . واعطى المتكنور البيضائي في ببانه وصفا كاملا للمعركة التي دارت على الحدود الشسمالية الغربية للبين فقال « ان قوات سعود وحسين تقدمت متجهة صوب معينة (حرض ) في الشمال الغربي، وكان قوام القوات المعتدبة تحو . . . هول ومعهم بعض المتودين الذين باعوا انفسهم بابخس الإنعسان

وكانت أوأمرنا التي أصدرناها الى قواتنا هي أن تنتظر حتى تدخل القوات الممتدية منطقة معينة تبعد ه اميسال

شمال غرب حرض • وما ان دخلت القوات المتدية هذه المنطقة حتى انفجرت فيها حقول الالفام وفتحت فواتنا نيرانها الجبارة على هذه القوات المتدينفابادت منهانحو ٢٠٠٠ رجل واستولت قواتناعلى اسلحتهم ثملاذ الباقون بالفرارنحو الحدود السمويية »

ثم املن ناتب وليس المعن أن الطائرات البحثة تعلبت الهادين بالصواريغ والمنابل الحادثة « هدينت كثيرا من الغزاة المعنين تحت اراضينا الطاهرة » . وقال أن الغزات الجسوبة العنيسة نربط « هزاما ناريا » حول هدود البعن مع السمودية لنعاع الطول النهزمة من عبور المعود .

وكانت قوات الين تنتظر قوات المدوان قرب المدود الشمالية؛ إذ لك جمع النفارير التى ، لفعها المقلبة في المنام على ان قوات الرجمية نميل للبحرك من منطقه جنزان صوب المسدود الشمالية القريبة لليمن > واستطاعت طائرات الاستكتباني أن تحدد عدد علاه الموات واجهامهاه كما أشارت النقارير الى المعليات المساعدة » التي ديرنها الرجمية بخاني مناوشسات لي أماكن اخرى على المحدود الشمالية والمحدود الشمالية والمحدود الشمالية والمحدود الشمالية والمحدود الشمالية المنامة المعرفة ببحان الخاصمة لبريطانيا،

### قوات اليمن كانت في انتظار العدوان

وغال الدكتور البيضائي في بيائه ان حكومة النورة كانت نعلم أن سعود وحسين بسلعدان لغزو البيضائي في بيائه ان حكومة النورة كانت اخبار استعداداتهما تصل تباعا الى صنعاء رغم نكام سلطات الرجمية لها، والمساق أن حكومة النورة الاعتداد للنتائج الني قد عبد عنها الغزو المنظم، قد بسطر عنها الغزو المنظم،

ثم قال الشيعب لا لقد قامت حكومتكم باعداد القوة اللازمة للقرات البطية والعرس الوطني

وقوات الجمهورية العربية ألمنعدة، ليكونكافية لمسيد الفزو والعنوان السيسعودي , واهوثا قوابنا بالنحرك مسبوب هذه المنطقة واسخال موالمعها المصينة بعين لسمع للفوات المعتدية ان نعفل اراضينا عنى يتم مسطفها »



البياسائى السسسلال

الأهرام ٣ نوفمبر ١٩٦٢ (الصفحة الأولى).



### توحده استراتيي

الى المتأدة العسكرية المينية المفرية المشتركة

تسيمالك الرحئ الرجم

خلال الذربع والعشرين سباع الغادمة ستتعرض الجهودب لغزوشا مل مسرميطيش جيزان ، قوامه ما بين هند ابي ثمائية آلاف ميد المقردين كشا نرهم توات سعودية وأخرى أردنية مزددة المسلح. تشيد ، تهدف احتلال منطقة ترامة وسواح الجهوبة بما نيل مينًا و المحديدةِ العِرى لفطع خطوط المديِّداد والمحدين لقواتنا وومَّنْ مساعداتُ الدُّولَ الْصِرلَةِ أَ. لذاله تكلفكم بالعقدى لهذه المعرِّلة المناصلة فركا بخراد ، وحد بذله كل الجيرد ليد خلاء سماء المكرَّلة مدكن طيران بعادينا ، على أن تلتزموا بما بلى : ١ - تُعشد تُواتنا الصَارِبة ن النقلَة الْحَالَة الن تُبَعد بُوحَت البالسمال

٧- تحصين جميع الموانع المركنعة والمشرفة على دادى حرحل ٠

ب - استدرا چر متراث الغزو حتى تترغل دا خل أراضينا نفه الي وا وياحرض .

ے۔ عیدوصدلا المالوادی ہتم باغلاق جہیم منا نذخروج (من م

ه - بيتمه جزء مه نواتنا العثّارية الله المثال بدغلاق حدودنا المشالمة العزمية بيغًا بيِّجه الجزم الباتي لأسس حوات الغزو الحاحدة في الوادى •

٣- هُدِّنَا الدُّدِلُ أَسُر الرَّعدد سَدَوَاتَ الفَرُّو مَعَنَا لَدَاء جَيع الدَّطران ، ومَي السَّعَدِم الدَّعن الدُّمان الدُّمن الدُ

ونعثن اللام نه منطقتنا .

٧- ادام كنكن تواكنا سه أسر الغزاة فيل أن كنما ومهم بحب طبيعة لممركة .
٨- يظر على تمرا تنا أن يشسئ ال أن أسير .
٩- يظر على ثواكنا أن تشخط المحدود اليمنية احتى نطودا كما ن حاك دفاع مشرعي عهد النغس دا في أرا طبينا .

مشرعي عهد النغس دا في أرا طبينا .
١- يظر اعلان أبة بلاغات عيرسير المعركة أد عدنتا كمول الدعم طريقينا .

عبدالرحن البيضائ ائي رئيس مليس ثياد فرالنورة رَبَابُ الْمُالَّدُ الدُعْلَى الْمُؤاتُ لِمُثَرِكَةً

آول نومخر ۱۹۹۲ عالهمالياني نسني اصلب تخنط ن ملف ر



كان الرئيس السلال لا يزال فى زيارته لمدينة تعز حتى يوم الأحد ٥ نوفمبر ١٩٦٢ فأبرق إلى برقية رمزية قال فيها إنه قبل أن يغادر صنعاء أجرى الترتيبات اللازمة لسفر نحو خمسة وعشرين شيخا من شيوخ القبائل إلى القاهرة لاطلاع المسئولين المصريين على أحوال اليمن ، وطلب منى أن أقوم بإعداد جوازات سفرهم وتسليم كل منهم مبلغا من المال كمصروف طريق كما هى العادة التقليدية فى اليمن ، وحدد الرئيس السلال أسماءهم فى تلك البرقية وطلب منى العمل على ألا يتاخر أحد منهم عن السفر إلى مصر .

قام بحل رموز هذه البرقية الأستاذ على المطرى أمين رئاسة الجمهورية فى ذلك الوقت (والآن أيضاً) فقمت بعرضها على وزير شئون القبائل القاضى عبد السلام صبره، الذى اتضح أنه كان على علم بالترتيبات التى أجراها السلال فيما يتعلق بهذا الموضوع قبل سفره من صنعاء.

أدركت الحيرة على وجه القاضى عبد السلام صبره ، وتساءلت لماذا لم يطلعنى الرئيس السلال على نيته هذه قبل أن يطلب هؤلاء الشيوخ إلى صنعاء ويقوم بإعداد ترتيبات سفرهم إلى مصر حتى أدرس معه أسباب هذا الرأى وأتدبر معه نتائجه الإيجابية والسلبية .

عللت عدم إستشارتي في هذا الأمر بانشغالي في معركة حرض التي إستنفذت معظم طاقتي خلال الأسبوع السابق .

تجمع رؤساء وشيوخ القبائل الخمسة والعشرون في مكتبى بالقصر الجمهوري فصحبتهم إلى مطار صنعاء مودعا ومتمنيا لهم التوفيق في مصر والعودة السريعة إلى اليمن.

عندما وصل الرئيس السلال إلى صنعاء سألته عن سبب تسفير هؤلاء الشيوخ إلى مصر قال أنه أراد بهذا القرار أن يتفادى تأثير هم على قبائلهم بعد أن أصبح ولاؤهم للثورة أمرا مشكوكا فيه ، كما أراد أن يتيح لهم فرصة التعرف على الحضارة الحديثة في مصر مقارنة بما تعانى منه اليمن ، لعلهم يعودون إليها متحمسين للدفاع عن الثورة التى تسعى إلى تطوير اليمن وتحسين أحوال معيشتها .

قلت السلال أنه كان من المفروض أن يكون هؤلاء الشيوخ من بين أعضاء مجلس الدفاع الأعلى برتبة وزراء ، الأمر الذى لو تم إعلانه حسب خطة الثورة التى قمت بوضعها فى مصر وإرسالها إلى اليمن قبل الثورة لرأيناهم منذ قيامها أشد حماسا للدفاع عنها طالما كانوا شركاء فيها .

أما وقد أهملتهم الثورة واعتبرتهم مجرد موردى رجال للقتال فعندئذ لا تلوم الثورة إلا نفسها إذ هم استسلموا للأمر الواقع فاتقنوا دور الموردين ، ذلك الدور الذى يستجيب لمن يدفع أكثر من غيره ، فلا غرابة حينئذ إذا أصبح القتال مع الثورة والقتال ضدها مجرد مسألة تجارية ، تحكمها عوامل العرض والطلب وظروف السوق على أرض المعركة التي تحسمها المزايدة بين خزينة الثورة وخزائن أعدائها .

قلت للسلال أن علاج هذا الموقف الخطير يتوقف على قدرة إسراعنا بإشراكهم معنا في حكم الجمهورية وليس على قدرة تسرعنا بإخراجهم منها .

لم يقتنع السلال بوجهة نظرى ولعل ذلك الموضوع كان من بين المواضيع التي اختلفنا عليها .

أو كان أخطرها على الاطلاق.

وعلى صعيد جمع المعلومات الخاصة بالجبهة الداخلية لاختيار الحلول الأكثر ملاءمة لها .

كنت قد طلبت من الرئيس جمال عبد الناصر أن يساعدنا على إنشاء جهاز أمن وطنى يمنى ، فأرسل إلينا بعثة مصرية يرأسها السيد عزت سليمان وكيل المخابرات العامة المصرية بالرغم من أنه كان يعلم علم اليقين أن السيد عزت لن ينسى مطلقا أن ثورة اليمن لم تولد على يديه ، وإنما ولدها الشعب اليمنى بموافقة عبد الناصر ولكن فى حجر السادات بعد أن فشل السيد عزت فى غرس اليأس فى قلبى عندما التقيت به مع الزميل محمد قائد سيف ، ولم يكتف بمحاولة غرس هذا اليأس وإنما اتبعها بمحاولة تمزيق علاقاتى التنظيمية مع الزميل محمد قائد سيف وبقية الزملاء فضلا عن تعاطفه المعروف والمعلن مع البدر قبل قيام الثورة وحتى بعد موت الإمام أحمد قبيل قيامها ببضعة أيام .

عندما فوجئت بوصول السيد عزت سليمان إلى اليمن وكان السادات لا يزال فى صنعاء قال لى أن الرئيس جمال عبد الناصر كان على وشك إصدار القرار بفصل عزت سليمان من منصبه من المخابرات المصرية ، بعد أن أسرف فى إهالة التراب على رأس البيضانى وأنه ، أى السادات ، هو الذى شفع له عند جمال عبد الناصر عندما تعهد ببذل كل طاقته وخبرته من أجل نجاح ثورة اليمن بعد أن قامت وأصبحت حقيقة واقعة لا مراء فيها .

لم أقتنع بتبرير السادات ، وقلت له أنه ، كما يعلم ، لا توجد أمور شخصية بينى وبين عزت سليمان ، وإن كل المرارة الشخصية التي يحس بها نحوى أننى استطعت أن أصل إلى قلب عبد الناصر والسادات متخطيا كل الحواجز التقليدية المتمثلة في الأجهزة المصرية والتي كان على رأسها جهاز المخابرات العامة .

نصحنى السادات أن أنسى تلك القصة ولا أعترض على وجوده فى اليمن لا سيما وأن مهمته الرئيسية سوف تكون البدء فى إنشاء وتنفيذ عملية تسمى « صلاح الدين » وهو الاسم الرمزى لعملية الثورة ضد الانجليز فى جنوب اليمن المحتل ، وأن الرائد محمود عبد السلام هو الذى سوف يتولى المساعدة على إنشاء جهاز الأمن الوطنى اليمنى .

كانت عملية صلاح الدين المزعومة تعتمد أساسا على تعبئة وتنظيم العناصر اليمنية المرتبطة بحركة القوميين العرب وعلى رأسها قحطان الشعبي .

وأننى لا أجد مجالا هنا لشرح هذه العملية ، وكيف جسمتها مصر بعد أن انتزعتها من اليمن وكيف اختطفها الروس من مصر ، وكيف أطلقوها بعد ذلك ضد مصر ، وكيف استولى عليها الانجليز من الروس ، وكيف استردها الروس من الانجليز ، وكيف أصبحت الآن الخنجر المسموم في ظهر الأمة العربية .

لا أجد مجالا لشرح هذه الأمور في هذا الكتاب خشية أن يطول أكثر مما يتسع له صدر القارىء الكريم .

كنت واثقا من أن السيد عزت سليمات لن ينسى اننى قفزت إلى قلب عبد الناصر والسادات متخطيا باب المخابرات المصرية التي تورط وكيلها الأول في استبعاد كل احتمال لقيام ثورة في اليمن .

ولعله كان يزين للسلال كل رأى اختلف معه عليه ، فاستطاع عزت سليمان أن ينفذ إلى قلب الثورة اليمينة من نافذة السلال متخطيا باب البيضانى ، فأخذ يعمل على خلق أوجه للخلاف بينى وبين السلال .

وعندما قفز إلى قلب الثورة لم يكن عارفا بشرابينها وأوردتها ولا طبيعة سيولة أحداثها ، ولا صفائح أعضائها ، أو الحقائق الموضوعية التي تؤثر فيها وتتأثر بها .

وكان السلال ( البشر ) لا يتبين سطحية النصائح السياسية عندما يتلقاها من الرجل الثانى في المخابرات المصرية ، التي يصورها لرئيس الجمهورية اليمنية وكأنها غاية الوفاء له وقمة الحرص عليه .



من اليمين الرئيس السادات فالرئيس السلال فالمؤلف فالسبد كمال رفعت



أرسلنا وزير شئون رئاسة الجمهورية الزميل محمد قائد سيف إلى موسكو في يوم الخميس ٨ نوفمبر ١٩٦٢ كي يرأس وفد الثورة اليمنية في إحتفالات الثورة الروسية . وكان الباعث على إرسال وفد يمنى على هذا المستوى ألا يخطىء الروس فهم الغزل الذي تبادلته مع الرئيس الأمريكي جون كنيدي ورئيس وزراء بريطانيا المستر ماكميلان .

اذ بينما كنا في حاجة إلى أمريكا لإقرار السلام في ربوع اليمن كنا في حاجة إلى روسيا للدفاع عن أراضيها بتزويد اليمن بالسلاح والذخيرة لدعم إتفاقية الدفاع المشترك الجديدة اليمنية المصرية التي كنا سوف نوقعها مع السادات يوم السبت ١٠ نوفمبر ١٩٦٢ . وكانت مدة هذه الإتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائيا ما لم تخطر إحدى الدولتين الأخرى برغبتها في عدم تجديد مدتها قبل إنتهائها بعام واحد . وبمقتضى هذه الإتفاقية تعتبر الدولتان كل إعتداء مسلح على أية دولة منهما أو على قواتها إعتداء عليها ، وعملا بحق الدفاع الشرعى الفردى والجماعي عن كيانهما تلتزمان بأن تبادر كل منهما إلى معونة الدولة المعتدى عليها أو تتخذ على الفور التدابير وتستخدم ما لديها من وسائل بما في ذلك إستخدام القوة المسلحة .

وبعد توقيع هذه الإتفاقية ركبت مع السلال والسادات سيارة مكشوفة اخترقت شوارع صنعاء حتى وصلنا إلى ساحة المؤتمر الشعبى الذى ألقى فيه السلال كلمة قال فيها ( إن الإتفاق تدعيم لثورتنا وتدعيم لجمهوريتنا ومحافظة على إستقلالنا من كل إعتداء يقع عليه ) .

وقال السادات في كلمته (أرجو أن يعلم أولئك المعتدون أن أي إعتداء سنرد عليه بعشرة أمثاله أو بمائة مثل إذا إقتضى الأمر).

ثم قمت وختمت المؤتمر بكلمة شرحت فيها أهداف الثورة التى بدأت تتحقق والتى تضمنها الدستور الأول والمؤقت الذى تم إعلانه ، والتى من بينها إقامة جيش وطنى قوى يكون درعا لليمن ودرعا للأمة العربية . (الأهرام ١١ نوفمبر ١٩٦٢).

وفى يوم الأحد ١١ نوفمبر ١٩٦٢ أعلنت المفوضية اليمنية فى واشنطن التى كانت لا تزال فى يد أنصار الإمام البدر المخلوع ، أن البدر يسيطر على ثلث اليمن .

ومن جهة أخرى عبرت الحكومة الأمريكية مرة أخرى عن استيائها لقيام طائراتنا بضرب التجمعات الإمامية داخل الأراضى السعودية ، مما قد يكون سببا فى تأخير إعتراف دول الغرب بحكومة الثورة وكانت ألمانيا الغربية هى الدولة الأوروبية الوحيدة حتى ذلك التاريخ التى اعترفت بحكومة الجمهورية اليمنية نظرا للعلاقات الشخصية التى كانت تربطنى بالزعماء الألمان كما سبقت الاشارة إلى ذلك فى هذا الكتاب .

رغم تعبير الحكومة الأمريكية عن إستيائها من قيام طائراتنا بتعقب تجمعات الإماميين والمرتزقة فإنها أعلنت في نفس الوقت أن دول الغرب سوف تقدم على ( الإعتراف بحكومة اليمن الجديدة في وقت واحد تقريبا عندما يحين الوقت للإعتراف بها ) ثم أضافت ( أن الجيش اليمني بعد أسابيع قليلة من الثورة قد استطاع إعادة تعبئة قواته واستطاع تعزيزها بعناصر كبيرة من الحرس الوطني حيث تمكنت معسكرات التدريب ، التي افتتحت غداة الثورة ، من إعداد وحدات كثيرة صالحة للقتال ، وبذلك فإن قوات الجيش اليمني أصبحت في مقدورها أن تواجه العمليات العسكرية في جبهات متعددة ) .

حتى يوم السبت ١٠ نوفمبر ١٩٦٢ كان الأستاذ محسن العيني رئيس الوفد اليمنى لدى الأمم المتحدة لا يزال في القاهرة بعد أن غادر صنعاء قبل ذلك بأكثر من شهر وكان عذره في الإقامة في القاهرة أن الأمم المتحدة كانت لا تزال تعترف رسميا بالسيد أحمد محمد الشامي مندوب الإمام البدر المخلوع ممثلا شرعيا لليمن ، فأراد الأستاذ محسن العيني أن يتفادى حرج المزاحمة على هذا المنصب في نيويورك .

طلبت منه أن يسافر فورا إلى نيويورك تكملة لمسرح عمليات الصراع الدولى الذى نديره من صنعاء ، ولا حرج عليه إن هو ظل فى نيويورك بعض الرقت بعيدا عن المقعد الرسمى لليمن فى الأمم المتحدة . بل كان ذلك فى نظرى من عناصر تسخين المعركة الدولية ضد الإمام المخلوع لأنه بمثابة فتح جبهة يمنية أخرى على أرض الولايات المتحدة الأمريكية نفسها حيث تبدأ أول مبارزة سياسية بين ممثل الجمهورية التى أيقظنا بها ضمير العالم . وممثل الإمامة التى عرينا جسدها المتعفن ، وجردناها من كل عطف دولى عليها .

استجاب الأستاذ محسن العينى لطلبى وغادر القاهرة فى اليوم التالى ( الأحد ١١ نوفمبر ١٩٦٢ ) .

فى ذلك اليوم كان الرئيس السلال فى زيارة لمدينة الحديدة وأرسل إلى برقية رمزية قام بحل رموزها أمين رئاسة الجمهورية الأستاذ على المطرى (أمين رئاسة الجمهورية الأستاذ على المطرى (أمين رئاسة الجمهورية حاليا) وعجبت أشد العجب عندما عرفت من هذه البرقية أن السلال قد استدعى قبل سفره من صنعاء نحو عشرين شيخا آخرين من شيوخ قبيلة خولان لمقابلته فى صنعاء ثم سافر إلى الحديدة وطلب منى بموجب هذه البرقية أن ألقى القبض عليهم جميعا بمجرد وصولهم إلى القصر الجمهورى لمقابلتى نيابة عنه .

وقال في تلك البرقية أن هؤلاء هم مصدر القلاقل في منطقة خولان بأسرها وأنه يجب علينا سجنهم حتى تستقر الثورة .

لاحظت أن السلال سبق أن استدعى إلى صنعاء نحو خمسة وعشرين شيخا لمقابلته ثم سافر إلى تعز وطلب منى تسفيرهم إلى القاهرة دون استشارتى فى هذا الأمر البالغ الأهمية ، واستدعى هذه المرة شيوخ خولان ثم سافر إلى الحديدة ليطلب منى أن ألقى بهم فى السجن على زعم أن ذلك هو الطريق الأمثل إلى فرض الإستقرار فى منطقة خولان المتحكمة فى الطريق إلى صرواح ومأرب ، بينما لم يكن عندى أدنى شك فى أن مثل هذه الحيل مع شيوخ القبائل تؤدى حتما إلى المزيد من الإضطراب وحمل السلاح ضد الحكومة لأنها لا تتفق مع الشهامة القبلية والتقاليد العربية التى تقوم على شجاعة إتخاذ المواقف ، والصراحة فى الوفاء وفى العداء على حد سواء ، كما قال الشاعر القديم :

إما أن تكون أخى بصدق فأعرف منك غثى من ثمينى وإلا فاتركنسى واتخذسى عدوا أتقيك وتتقينسى

استدعيت وزير شئون القبائل الزميل القاضى عبد السلام صبره وأطلعته على تلك البرقية ورأيى فى عدم تنفيذ طلب السلال فأبدى إرتياحه من موقفى ، وقال إن خبر إعتقال هؤلاء الشيوخ قد وصل إلى علمهم بعد أن وصلوا إلى صنعاء وبدأ بعضهم يهرب فعلا إلى خولان فطلبت منه أن يسرع إليهم ويطلب حضورهم إلى مكتبى وتحت حمايتى .

جاءونى جميعا مع القاضى عبد السلام صبره مطمئنين إلى كلمة الشرف التى حملها إليهم وزير شئون القبائل وهو رجل صادق لا أذكر أنه خدع أحدا قط ، أو كذب على أحد طوال حياته كلها .

قلت لهم أنهم الرجال الأشداء الذين تعتمد عليهم الجمهورية وهي تبنى لأولادهم المستقبل المشرق ، وأنهم وإن كانوا حتى تلك اللحظة قد وقفوا من الجمهورية موقفا سلبيا فذلك لأننا قد قصرنا في شرح أهدافها ، وعجزنا عن أن ننفى عن أنفسنا ما يقال عنا أننا ورثنا السلطة المستبدة من الأئمة الظالمين الذين ثرنا على نظامهم ، رغم أن قيادة الجمهورية قد أصبحت من حق جميع أفراد الشعب اليمنى ، الذي سوف تتاح له الفرصة لإختيار من يشاء من الرؤساء والحكام بعد إنتهاء فترة الإنتقال التي تحتمها ضرورة الحفاظ على الثورة في بداية مولدها ، كما أننا تأخرنا في تشكيل مجلس الدفاع الأعلى الذي يضم معظم رؤساء وشيوخ وعلماء اليمن كي يكونوا السلطة العليا في اليمن أثناء هذه الفترة الإنتقالية التي تحتاج إلى تكامل جميع القوى الوطنية للدفاع عن الثورة التي أعادت حقوق السيادة إلى أبناء الشعب دون إستثناء .

قلت لهم إننى لا ألومهم على موقفهم السلبي من الجمهورية ووعدتهم بالعمل على إشراك كبارهم في السلطة ضمن مجلس الدفاع الأعلى الذي يجب أن يتم إعلانه في أقرب وقت ممكن .

وقبل أن أختم كلمتى قلت لهم أننى أمرت وزارة الزراعة بأن تسلمهم عددا من مضخات المياه التى حصلنا عليها هدية من الحكومة الألمانية حتى يبدأوا فى استزراع أراضيهم كأولى ثمار الثورة الجمهورية التى سوف يكون من بينها إقامة المدارس والمستشفيات والطرق الحديثة فى بلادهم فى خولان .

أقسموا يمين الولاء للجمهورية وطلبت منهم أن يرسلوا برقية بتوقيعاتهم جميعا إلى الرئيس السلال في الحديدة يؤكدون بيعتهم له رئيسا للجمهورية وقائدا للثورة اليمنية .

#### البیضائی یتعدی اذاعة لندن ان تعدد مكان البد

صعناء \_ وكالات الانباء:

عقب الدكتور عبد الرحمن البيضائي فائب رئيس الجمهورية العربية البعثية ووزير الخارجية على ما اذاعه راديولندن من أن البدر المخلوع مقد مؤلمراً مسحقيا إ شمالی الیمن دون أن يشير الی مكان هذا المؤلمر ، تحدى الدكتور البيضائي اذامة لندن أن تحدد مكان المؤتمر اللي مقده اليدر وقال اننا لاندرى كيف يقبل المسحفيون أن يحضروا مؤتمرا في مخيسا سرى لا يداع عن مكانه وما هي اذنقيمة عدا الزيمر على هذا الوضيع اللهم الا أ اذا كان مؤتمرا صحفيا بعقده قاطسيع طريق هارب من المدالة وتأنى الصحافة المضللة لتكثب من تاريخ حياته واللف منه روايات بوليسية المئبها خراقة ووهم وقال اننا نطلب من المسحقيين الذين حضروا هذا المؤتس ومن البدر المخلوع ومن اذاعة لئدن أن يوضحوا لنا المكان لان لدينا في صنعاء عددا من الصحفيين : يريدون أن يقابلوا البدر ويعشروا اي مؤتمر محنى يعقده دأخسسل الاراض البمنية كما أن قواتنا يسعدها كثيرا هي الاخرون أن تحضر هذا المؤتمر مه

#### 

عقد مجلس الوزواء اليمنى اجتماعا مساء أغس برئاسة الدكتور عبدالرحمن البيفسسانى فأبهووزية وصرح الدكتور البيفسسانى عقب انتهاء الاجتماع بأن المجلس قرر تكوين لجنة عليا للتموين مهمتها الاطلاع على حالة الاسواق والعمل فورا على استيراد كل ما يلزم الشعب من المواد الضرورية وخفض اسعارها وأضاف أن المجلس قرو طلبات الراغبين في التوطف على الوزاوات للممل على الحاق كل راغب في المكان المتاسب لكفاءته والمتاسب لكفاءته والمستعدد على المتاسب لكفاءته والمتاسب الكفاءته والمستعدد المتاسب الكفاءته والمستعدد المتاسب لكفاءته والمستعدد المتاسب الكفاءته والمستعدد المتاسب للكفاءته والمستعدد المستعدد ال

ضحيقة الأخبار ١١ نوفمبر ١٩٦٢ ( الصفحة الأولى )

صحيفة الجمهورية ١٢ نوفمبر ١٩٦٢

لجأ إلى القاهرة طيار أردنى بطائرته الحربية الأردنية يوم الإثنين ١٢ نوفمبر ١٩٦٢ حيث عقد مؤتمرا صحفيا أذاع فيه أسرار التورط الأردنى العسكرى في القتال ضد الجمهورية اليمنية بينما كنا نعلن في ذلك اليوم أننا قضينا على محاولة غزو جديدة دار رحاها في منطقة صعده حيث تصدى لها قائدها الجمهورى النقيب عبد الرحمن الترزى ، وكانت رئيسة وزراء إسرائيل السيدة جولدا مائير تعلن أنها تتابع أبعاد التأييد المصرى لثورة اليمن حتى لا يكون هناك تهديد على أمن إسرائيل .

ردا على ذلك استدعيت القائم بالأعمال البريطانى فى اليمن يوم الثلاثاء ١٣ نوفمبر ١٩٦٢ وأبلغته أن حكومة الثورة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدى وهى تراقب المساعدات البريطانية للمتمردين وقيام القوات الجوية البريطانية بنقل القوات الأردنية إلى منطقة بيحان الواقعة تحت الإحتلال البريطانى . (الأهرام ١٤ نوفمبر ١٩٦٢) .

وكان المستر دنكان سانديز وزير المستعمرات البريطاني قد صرح في مجلس العموم قائلا ( إن الثورة اليمنية دعت شعب عدن من راديو صنعاء إلى أن يستعد للثورة على الإنجليز ، مما يوجب على بريطانيا الإسراع إلى دمج عدن بإتحاد الجنوب العربي جنوب اليمن المحتل ) . فاقترح بعض أعضاء المجلس أن تقوم بريطانيا بإجراء إنتخابات عامة في عدن قبل إقدامها على تلك الخطوة ، غير أن وزير المستعمرات رفض هذا الإقتراح قائلا ( إن نتيجة مثل هذه الإنتخابات سوف تكون في غير صالح بريطانيا حيث توجد في هذه المنطقة أغلبية ساحقة تتطلع إلى الإنضمام إلى اليمن ) .

كنت أضع في اعتبارى ، من بين عناصر حساباتي الدولية التي تعكس أثرها على ظروفنا المحلية اليمنية ، تلك الأزمة المشتعلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفيتي بشأن القاذفات الإستراتيجية الروسية في كوبا ، والتي كان من المعتقد أنها تبلغ أربعة وأربعين قاذفة مما دفع الأسطول الأمريكي إلى حصار الشواطىء الكوبية كرد فعل أمريكي للضغط على روسيا لسحب هذه القاذفات من الأراضى الكوبية .

وكان فيدل كاسترو رئيس وزراء كوبا قد أنذر بإسقاط أية طائرة أمريكية تنتهك المجال الجوى لكوبا للتجسس فوق أراضيها ، فرد الأمريكيون بأن أمريكا على استعداد لإرسال طائرات حربية مسلحة تسليحا ثقيلا لحماية طائراتها فوق كوبا ، وأنهم سوف يستخدمون القوة إذا نفذ كاسترو تهديده .

كنت أضع في إعتبارى أن الولايات المتحدة تستحسن ، عقلا ، أن تكتفى بأزمة كوبا الساخنة التي في متناول قبضة يدها ولا تختار بإرادتها أن تعمل على تسخين جبهة أخرى بعيدة عنها من أجل عيون البدر طالما أظهرت حكومة الثورة اليمنية حسن نيتها تجاه الولايات المتحدة بما يكفل تأمين مصالحها الحيوية في الشرق الأوسط .

من أجل ذلك كررت في مؤتمر شعبى أن دين اليمن الإسلامي يقف حائلا دون إنتشار الشيوعية ، فوق أراضيها وأكدت (أن الثورة اليمنية التى أعلنت في أول هدف من أهدافها العودة إلى شريعة الإسلام الحقة تستطيع أن تميز بين صداقتها المثمرة وتعاونها الصادق مع الإتحاد السوفيتي (وهو أمر تمليه المصالح المشتركة من العلاقات الثنائية وضرورة التصدى للمعارك المعادية للثورة) ، وبين السماح بإنتشار الشيوعية في اليمن ، (وهو أمر لا يقره دين الدولة وترفضه أهداف الثورة) .

عقدت إجتماعا يوم الأربعاء ١٤ نوفمبر ١٩٦٢ مع خبراء ألمانيا الغربية للبدء فى تنفيذ المشروعات العمرانية التى شملتها المساعدات الألمانية لليمن ، وأكدت فى مؤتمر صحفى (أننا ونحن ننشد السلام فى الشرق الأوسط فإننا سنقوم بتدمير مواقع العدوان بمجرد ظهور طائرات معادية فوق الأراضى اليمنية) (الأهرام فى ١٦ نوفمبر ١٩٦٧).

وكان ذلك ردا على قيام الطائرات الأمريكية بعمليات إستعراضية فوق الأراضى السعودية بقصد إظهار العضلات لتطمين الحكومة السعودية .

فى نفس يوم الأربعاء ١٤ نوفمبر ١٩٦٢ استدعيت القائم بالأعمال الأمريكى المستر روبرت ستوكى وقلت له أننى مع كل الصداقة التى أحملها فى قلبى ، ومن جانب واحد ، للولايات المتحدة الأمريكية أرجو أن تعرف الطائرات الأمريكية التى حلقت فوق الأراضى السعودية أن المسافة التى قطعتها عندما طارت من قواعدها فى ألمانيا الغربية حتى وصلت إلى شبه الجزيرة العربية هى عين المسافة التى تقطعها الطائرات الروسية عندما تطير من قواعداها فى ألمانيا الشرقية حتى تصل إلى نفس شبه هذه الجزيرة .

وطلبت من القائم بالأعمال الأمريكي أن يحمل تحياتي إلى الرئيس كنيدى ويبلغه دهشتي من تصرف الولايات المتحدة الأمريكية الذي لا يتجاوب مع رغبة حكومة الثورة اليمنية في الإسراع بإيجاد المناخ الشامل لإقرار السلام في هذه المنطقة ذات المصالح الحيوية الأمريكية .

وفى يوم الجمعة ١٦ نوفمبر ١٩٦٢ اجتمعت بالمستر روبرت ستوكى القائم بالأعمال الأمريكي بناء على طلبه ، وقد صرح عقب الإجتماع الذى إستغرق ساعة ونصف بأنه يأمل أن تعترف الولايات المتحدة الأمريكية قريبا بجمهورية اليمن ، ثم أدليت بتصريحات ذكرت فيها (إن ممثل أمريكا أكد لى أن الطائرات الأمريكية الحربية في السعودية لن

تستخدم في العدوان على اليمن وأن أمريكا لن تسمح لسلطات السعودية والأردن بإعتداء جوى علينا . وأنه إذا فرض وحدث هجوم جوى من جانب الملك سعود أو الملك حسين على أراضى اليمن فإن الطائرات الأمريكية إما أن تنسحب من الأراضى السعودية وإما أن تقف على الحياد ) . وأضفت قائلا أنني أكدت للقائم بالأعمال الأمريكي ( إن الطائرات اليمنية لن تبدأ بضرب مطارات السعودية أو الأردن أو غيرها من المراكز الإستراتيجية إلا إذا بدأت طائراتهما بالإعتداء على الأراضى اليمنية ، وفي هذه الحالة ستقوم قوات اليمن بكل استعداداتها بتدمير المنشأت الهامة في السعودية والأردن مهما كانت النتائج الدولية ، وهذا حق يكفله القانون الدولي ) وعندما إنتهت المقابلة قلت للمستر ستوكى ( إننا نأمل أن تدرك أمريكا هذا الموقف الدفاعي من جانب اليمن وأن تلتزم بتأكيداتها بعدم التدخل إذا بدأ عدوان جوى من جانب الملك سعود أو الملك حسين ) ونشرت الأهرام المتبار هذه المقابلة التاريخية والتصريحات التي أعقبتها في عددها الصادر يوم ١٧ نوفمبر أخبار هذه المقابلة التاريخية والتصريحات التي أعقبتها في عددها الصادر يوم ١٧ نوفمبر فوق الأراضي السعودية ) . أي بعد ٢٤ ساعة من قيامي بتحديد موقفنا النهائي للرئيس كنيدي .

## ممثل أمريكا يؤكدللاكتوراليضائ طائراسنت أمريكا فى السعودية لن تستخدم فى العدل على ليمن

اجتمع الدكتور عبد الرحمن البيضائي نائب رئيس الجمهورية اليمنية امس ، بمستر روبرتستوكي القائم باعمال امريكا في اليمن ساعة ونصف ساعة • تمالاجتماع بطلب من القائم بالاعمال

#### أثيوبيا تنفى ساعدتها لسعود وحسن

بعى القنصل العام الاثيوبي في عدن الانباءالتي نشرتها الصبحف في مداملحمية البريطانية وقالت فيها أن اثيوبيا أرسلت خسس بوارج حربية وعشرة آلاف فدائي من القوات البحرية الاثيوبية الى الملكة العربية السعودية لمساعدتها ضد القوات البحمورية في البعن م

الامريكي • رفض ممشل امريكا ان يصرح بشيء عن الاجتماع • سئلعناعترافبلاده بالجمهورية اليمنيسة فقال انه لا يستطيع تحديد ذلك بالضبط •

وصرح الدكتور البيضائي بان القائم بالاعمال الامريكي اكد له أن الطائرات الامريكية العربياة التي وصلت الى السعودية لن تسلطات السحودية المرتبية السلطات السحودية الردنية لن تقوم بعدوان جوي على الجمهورية العربية اليمنية وان امريكا لن تسمح لهذه السلطات بهذا العدوان واضاف البكتور البيضائي ان القائم واضاف البكتور البيضائي ان القائم والبقية ص 10)

صحيفة أخبار اليوم ١٧ نوفمبر ١٩٦٢ ( الصفحة الأولى )

# ابيغاف بيج نص جرئ هام جي بينه ويبن تمثل أمريكا في ايمن أمركا أعطب أمس تاكذا لمحكوة الثورة بانها فن تشترك في العدول على أراضيها

سساء ق 11 — لمدون الإهرام — اجمع الموم المكور عبد الرحن المنسساس بات ومسا جمهرية المن وزنر الخارجية بمسير ويوب سيركي الماتم بأعمال ابريكا ق المن . ومدعما الإعماع الذي استغرق ساعة وتصق ساعة » يناه على ظلب هنيل الوسكا . ووقش سسركي المربع بيرا عما دار عن هدت » ولكله قال ردا على استله المنطفين » ابه نافل أن معري

والارين بأعداء بدى على ألمن ، وإذا كرش وهذن هيوم جوى من سيود رهستن غلى ارامي المن ، فان الطائرات الابرعكة أما أن تشسعب مزائراتي السيودية، وأما ان مقر علىالتماداء. وقد رد الفكور البضائن على مثل امركا يتوله : «إن الطائرات النصه لأبعد، غير، مطارات ستوياو هسن وغرها متالداكر الاستراسجة الإلها يداسطاترابهما بالاعداء علىاراض المناء أمريكا قربنا يجمهورنة النمنء ومرح المكور المضائن بان مثل افركا اكد له ان طاوات افركا العربية و السعوبية ، فن سيخم في المتوان على الهن . كما اكد ستوكي « ان اهركا أن سيستم لسلطان السيمونية 

خاكيدامها بعنم الندخل أذا بدأ عنوان جوي ن جانب سجود وهسين ». مِدَا مِنْ عَطْلَهُ الْعَامِلِ الْمُولِيُ ». سبوکی : « اتنا نابل آن تبرک آمریکا هــــدا لويق المقامي من جائب البين ۽ وان طبارم مادره المادة الامريكية في قاعدة الظهران في السسمومية الى اعلان أن طائراتها من طراز elegan ein Halib un 37 - 155 ei

ي الاتيا التربيه ۽ وانها ان عسلم للمسووية. يقد كان هذا الإعلان — طبعاللاتباء التيخرجن ان الرياض \_ التسجة الاولى للضغط التسمين المد مجاولة سسود سسر ضمامه بعد الاتذار من مكومة المبن بكيا سيدم قوامد المعوان ق الق - ..ا اللي استرك ق مظاهر دالموة يوق الرباض رجدة ، سوق تعود الى فواعدها السعويد اذا جن منها تعاوله بهجوم جويء البقية صفحة 11 عمود 1

نداء من عدن بالتدخل

141 4 والفالمين

1

(12)

3 1

السيلل والبيضائي في المالهما عقب عودة السكل من الحديدة أمس ء بخييما جولسه النائة التي زار فها التن والفرى الوافعة بن صنعاء والمثاء النض على البعسر الاهمساد .

# توقع تطورات خطيرة ويكورا

الام المُعدة في ١١ سـ كرب، (أسـ فريه شـ و سـ همد فعل كلسيور ويُسر وزواه كوماً الواتيات المعدة امي باستاط أي طائرة ايريكية تشيك مجالها الحوى لتجسس على اراضجها. اذاع وامو هايانا هذا التيا وقال أن المخدر ورد في رسالة بعث بها كاسيرو الي بوبامنالمسكونر الماءالاهن بممكاتهو باستخام العق إذاأ بقط كاستروطائراتصا

تسليما تقبلا لمماية طنوانها قول كويا والهم بسيستقتيون الفوة الذائفة كالسيو تهدمة . وقال | فعريار هيها الدارية المدينة طنوانها في عدد المدينة الكفادية ، مالسطانديك | عدية والانا مع المسؤون الومكسون بان الولايات المعدة على اسسنعداد لارسال عائرات هرسة مسلمه | لاقرار حتى الشعب في تقرير مصيرة رد المسؤون الومكسون بان الولايات المعدة على اسسنعداد لارسال عائرات هرسة مسلمه | لاقرار حتى الشعب في تقرير مصيرة

الأهرام ١٧ نوفمبر ٢٢١١ ( الصفحة الأولى )



حتى يوم السبت ١٧ نوفمبر ١٩٦٢ كان وزير الدفاع اليمنى العقيد عبد الله جزيلان الذى إنضم إليه وزير العدل القاضى عبد الرحمن الاريانى ووزير المعارف القاضى محمد محمود الزبيرى لا يزالون فى القاهرة بعد أن آثروا السلامة والإبتعاد عن الخطر المحدق بصنعاء واستملحوا الإطالة فى زيارتهم للقاهرة ، وكان من نتائج عدم توفيق الرئيس السلال فى قراره تسفير رؤساء وشيوخ القبائل إلى مصر أن التقى أولئك بهؤلاء فاجتمعوا على التشهير به ، الأمر الذى كان موضوع حديثهم مع رؤساء الدول التى بدأوا زيارتها فى ذلك اليوم ، والتى عندما انتهوا منها وعادوا إلى القاهرة التقوا بالرئيس جمال عبد الناصر ولخص جزيلان موضوع هذه المقابلة فى كتابه ( التاريخ السرى للثورة اليمنية ) صفحة ١٦٤ حيث كتب قائلا :

(قلت: إن أسرة بيت حميد الدين قد حكمت الشعب بإسم الدين والإنتماء إلى الرسول على أو مجلوس السلال الذي كان رئيسا للحرس الملكي على مقعد رئيس الجمهورية يعطى للأعداء أمضى سلاح للدعاية ضد الثورة. ولو دفع الإستعمار والرجعية ملايين الجنيهات ما تحقق لهم هذا المكسب الدعائي الكبير. فسأل الرئيس قائلا: ما هو المكسب هذا ؟ أجبت: سيذيعون بين القبائل وشبابها إن الذي يحكم اليمن هو رئيس حرس أبواب البدر ،وإنه من عائلة كذا ، وصفته كذا ).

قبل أن يعود جزيلان إلى صنعاء كان قد سبقه إلينا تقرير شامل عن نشاط الوفد اليمنى لدى رؤساء الدول العربية التي زارها ، والتي نفث فيها الوفد سمومه ضد السلال ، وكان هجوم الوفد على السلال أكثر من هجومه على البدر ، كما كانت قذائف ألسنتهم على السلال وعلى القوات المصرية التي تساند الثورة تسيطر على مزاجهم النفسي بالقدر الذي أنسى الوفد أي ذكر لقوات المتمردين والمرتزقة المطالبين بالإمامة .

لم يتأثر الرئيس السلال عندما قرأ هذا التقرير الذى حمله إلينا أنور السادات واكتفى بالتعليق عليه قائلا أنه ( يرحب بأى شخص يقبل أن يقاسمه الخطر فى اليمن ) ثم أضاف إلى ذلك قوله ( إن جزيلان لن يستطيع البقاء فى صنعاء أكثر من يومين اثنين أو ثلاثة على الأكثر ) . وكان يشير بذلك إلى ما كان يعانيه من أمراض نفسية وعصبية .

استدعينا جزيلان إلى صنعاء وجهزنا له مكانا ينام فيه إلى جوارنا في غرفة نومنا في القصر الجمهورى، حتى يكف عن إنتقاد نومه في دار الضيافة رغم أنه كان المكان الأكثر أمنا من القصر الجمهورى الذي كان الهدف الرئيسي لأعداء الثورة، وعندما سمع في جوف الليل طلقات الرصاص التي تعودنا على سماعها كل ليلة هب مذعورا وطلب أن يعود إلى القاهرة صباح اليوم التالي لوصوله إلى صنعاء، غير أن الرئيس السلال رفض أن يأذن له بالسفر من صنعاء حتى يمارس عمله وزيرا للدفاع فانهارت أعصابه أكثر من أي وقت مضى.

تدخل السادات واشتركت معه فى إقناع السلال بالسماح لجزيلان بالعودة إلى القاهرة بعد أن تأكد للجميع أن السلال لم يبعده من صنعاء ولم يحرمه من شرف الإشتراك فى المعركة ، وأن السلال الذى وصفه جزيلان للرئيس جمال عبد الناصر بأنه (رئيس حرس أبواب البدر ، وأنه من عائلة كذا وصفته كذا ) هو رجل وطنى يسعى إلى تثبيت أركان الجمهورية ، ويكفيه فخرا أن يكون أول رجل من أبناء الشعب اليمنى يتولى رئاسة أول جمهورية فى تاريخها .

يكفيه مجدا أنه من صلب أبناء الشعب الذى أراد أن يستعيد أمجاده .

كذلك عرفنا من السادات أن وزير العدل القاضى عبد الرحمن الاريانى يثير الزوابع ضد السلال حتى يزيحه من رئاسة الجمهورية التى يتطلع إليها ، وأنه يعمل على إيجاد شرخ فى العلاقات بين السلال والبيضانى حتى يسهل عليه إسقاط السلال.

كانت مصيدة الارياني تلتقي مع أهداف الإماميين المتمردين والجمهوريين الحزبيين ، فبينما كان الأماميون المتمردون يريدون القضاء على الثورة كان الجمهوريون الحزبيون يريدون الإستيلاء عليها . وكان الطريق إلى كل هذه الأهداف المتناقضة هو التخلص من رئاسة السلال بعد تجريده من عقله البيضاني .

الأصدقاء البعثيون تجاهلوا الصداقة عملا بالأساليب الحزبية ، والحلفاء الشيوعيون توقعوا العداوة فزعا من الشريعة الإسلامية ، بينما لم يقاتل المتمردون حبا في الإمامة ولا بغضا للجمهورية .

كان المتمردون يتذكرون من الإمامة مأساة سوداء ، ويتصورون في الجمهورية وعودا جوفاء ، فانبهروا بالحقيقة المؤكدة ، حقيقة الريال السعودى والدولار الأمريكي والجنية الإسترليني . ولا ضير عليهم إذا عادت الإمامة أو انتصرت الجمهورية .

فإذا عادت الإمامة شفع لهم تمردهم السابق على الجمهورية ، وإذا انتصرت الجمهورية شفع لهم تنكرهم اللاحق للإمامة .

اجتمع أولئك وهؤلاء حول مصيدة الارياني ذى الوجه البرىء والإبتسامة الناعمة والصوت الخافت والمسبحة التي لا تفارق أصابعه ، وهي تبالغ في إتقان التنسيق بين قضبان المصيدة ، التي صقلها الريال السعودي ذكاء ، وزادها الدولار الأمريكي إغراء ، وتوجها الجنيه الاسترليني خبرة ودهاء .

ثم تشيع لهذه المصيدة عدد من أصحاب الأغراض المصريين ، النين أكبروا فى السلال يدا توقع ، واستنكروا من البيضانى عقلا يفكر ، وكان التوقيع يرضيهم والتفكير يؤذيهم .

فطن عبد الناصر والسادات إلى خطورة هذه المصيدة التي لا تقتصر على إجهاض النظام الجمهورى في اليمن ، وإنما تؤدى إلى إنهيار الأمل في أية يقظة وطنية على مستوى الساحة العربية ، وتجريد الزعامة المصرية من مبرراتها التاريخية لتقديم المساعدات السياسية والعسكرية ذات الأبعاد القومية .

وبناء على توجيهات الرئيس عبد الناصر قام السادات بتقديم النصيحة إلى السلال محذرا أياه من مناورات الارياني حتى يتجنب الوقوع في مصيدته .

ومن الذكريات المؤسفة أن الرئيس السلال نقل حرفيا إلى القاضى عبد الرحمن الارياني نصيحة السادات بكل تفاصيلها مما أحرج السادات عندما زاره الارياني يقسم على أنه لا يضمر شرا للسلال ولا يتطلع إلى منصبه ، وإنه لا يحمل للبيضائي إلا أعظم التقدير لجهوده المضنية منذ أن بدأ يدعو للثورة حتى أصبح يقاتل بنفسه دفاعا عنها .

لم يكن هدف الارياني من هذا القسم أن يؤكد للسادات ولاءه للسلال ولا تقديره للبيضائي ، وإنما أراد أن يقنع السادات بعدم جدوى نصيحته للسلال الذى لا يأخذ بنصيحة أحد ولا يحتفظ بسره . فتمكن من تجريد السلال من أهم مقومات الزعامة ، حتى امتنع السادات بعد هذه التجربة الفاشلة عن تقديم إية نصيحة إليه .

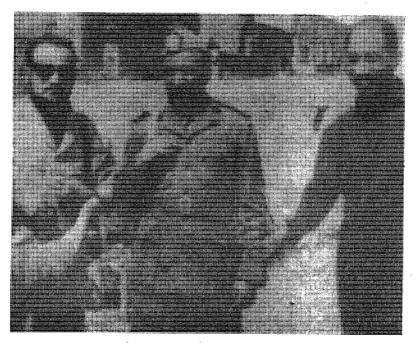

من اليمن الرئيس السادات فالرئيس السلال فالمؤلف

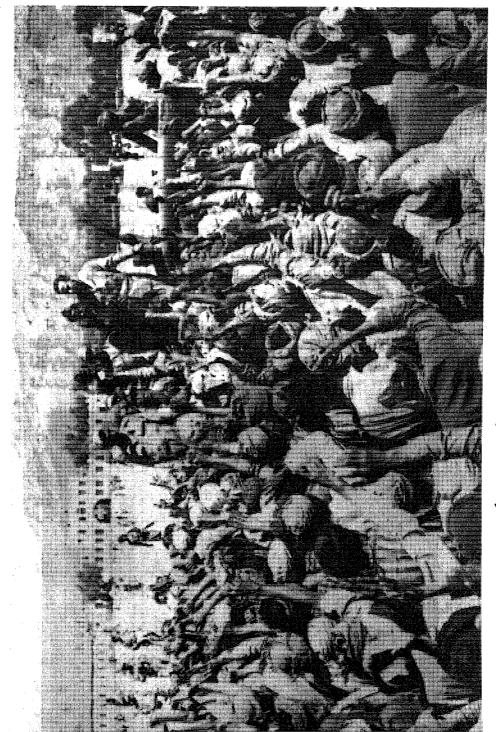

المؤلف يلقى كلمة في حشود المتطوعين للدفاع عن الجمهورية



#### عقدت اجتماعا لمجلس الوزراء وأصدرنا القرارات التالية :

١ - تعيين لجنة برئاسة وزير الإقتصاد لتصفية أعمال فرع البنك الأهلى التجارى السعودى في اليمن خلال إسبوع واحد وتسليمها للجنة التأسيسية للبنك اليمنى للإنشاء والتعمير لإدارتها . ( وكنت قد أعلنت في وقت سابق إلغاء ترخيص هذا الفرع على نحو ما سبق شرحه ) .

٢ – البدء فورا في إعادة بناء مدينة الحديدة لتوفير المساكن الشعبية الحديثة
 بها حتى لا تتكرر حوادث الحريق في البيوت الحالية

٣ – إنشاء عدد من المدارس الزراعية في جميع مناطق اليمن لتخريج العمال الزراعيين الفنيين الضروريين لتنفيذ الخطة الزراعية الكبرى.

٤ – الموافقة على القروض المقدمة من بعض اليمنيين سواء من كان منهم من المنتسبين إلى شمال اليمن المستقل أو إلى جنوبها المحتل ، وإنشاء فنادق سياحية في الحديدة وصنعاء .

وانشاء مجمع للوزارات والمصالح الحكومية وطلب مهندسين من الجمهورية العربية المتحدة لتنفيذ المشروع.

٦ - إنشاء شركة للمقاولات العامة تضم مساهمين من الجمهوريتين اليمنية
 و العربية المتحدة .

 ٧ – إنشاء شركة طيران جديدة برأس مال مشترك تساهم فيه شركتا الطيران اليمنية والعربية المتحدة .

وفى يوم الأحد ١٨ نوفمبر ١٩٦٢ طلب القائم بالأعمال الأمريكي مقابلتي وسلمني رسالة من الرئيس الأمريكي جون كنيدى وصرح للصحفيين بأن (حكومته تدرس بعناية وجدية مسألة الإعتراف بحكومة اليمن) وقال (أنه لمس تأييد الشعب اليمني للثورة والهدوء الذي يسود البلاد) . (الأهرام ١٩ نوفمبر ١٩٦٢).

# ۸ قرارات هامة لمجلس وزراء اليمن تصغية فروع البنك السعودي وانشاء بنك يمني

لفند مُعِلَّس الوزراء اليمني امن جلسة برياسة الدكور عبيد الرحمن اليضائي نائب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ، وانخذ الرازات الهامة البالية :



الفاء الترخيص المعنوح لفروع البنك الإهلى التجارى السعودى في اليمن وتعين لجنه برياسه وزير الاقتصاد لتصفية هده الفروع حلال السبوع واحد ، وتسليمها الى اللجنه التاسيسية للحرس الوطني للانشاء والتمعي لادارتها ، حتى يتم انشاء البنك اليمنى للانشاء والتمعي .

 ● البدء فورا في اعادة بناء مدينة الحديدة ، لنوفسي المسائن الشمية العديثه بها ، حتى لا ننكرر حوادث الحريق في البيوت العمالية .

- البيفاني الحسالية . و إنساء عدد من المدارس الزراعية فجميع مناطق اليمن لتطويع العمال الزراعين الغنيين الله الخراعين الغنيين الله الكرى .
- الوافقة على العروض المعدمة من بعض اصحاب رؤوس الاموال اليعنيين او الوجودين في الإراض اليمنية المحلة ، وانشاء فنادن سياحية في الحديدة وصنعاء .
- انشاء مجمع للوزارات والمسالع الحكومية وطلب المهندسين من الجمهورية المسربية المعدة لنغيد الشروع ،
- انشاء شركة للمعاولات العامة تضم مساهمين من الجمهوريسين اليمثية والعربية المنحدة
   انشاء شركة طيان جديدة برأس مال مشمئرك تساهم فيه شركنا الطبيران اليمثيسة
  - والفريبة المحدة .
- فُ أبعاد وزير السجارة اليمنى السيد عبد الغنى المعهر على راس وقد نجارى الى القاهرة للراسة وسائل الافاده من العرض المتفق عليه والذى يبلغ عليون جنيه ، وطلب السلع الى تصاجها اسواق اليمن .

#### الأهرام ١٨ توقمبر ١٩٦٢ ( الصفحة الأولى )

مالم ينشر عن هذه المقابلة أنه أعطانى قائمة بأسماء سبعة عشر يمنيا وصفهم بأنهم شيوعيون يشغلون مناصب حساسة فى أجهزة الحكومة اليمنية . قرأت هذه القائمة واستغرقت ضاحكا من سطحية معلومات المصادر التى يعتمد عليها ، وقلت له أن عدد الذين يمكن تسميتهم بالشيوعيين اليمنيين يتجاوز هذا الرقم ، وأن الذين نعرفهم يبلغون ثلاثة وأربعين فردا بدأ انتماؤهم للشيوعية منذ عهد الإمامة .

ثم سألت القائم بالأعمال الأمريكي ماذا كان يفعل بهم لو كان مكاني ؟ هل كان يستحسن ، عقلا ، أن يأمر بالقبض عليهم ويحاكمهم فتصدر أحكام بسجنهم وفصلهم من وظائفهم حتى يشفع السفير السوفيتي وأعوانه من سفارات الكتلة الشرقية في اليمن وعندئذ أضطر إلى إحترام ظروف معركة البقاءالتي نخوضها فأصدر قرارا بالإفراج عنهم وإعادتهم إلى مناصبهم أبطالا مغاوير لا يعملون بعد ذلك أي حساب لهيبة الحكومة ، وينقلون نشاطهم من تحت الأرض إلى فوق رؤوسنا ؟ .

طلبت من القائم بالأعمال الأمريكي أن يتذكر جيدا أن حكومته لا تزال في موقف معارض لحكومة الثورة اليمنية ، ولا تزال تساعد أعداءها للإنقضاض عليها ، ثم تقف علنا مع ممثل البدر المخلوع في الأمم المتحدة الذي لا يزال يحتل مقعد اليمن بغير اليمن .

قلت للقائم بالأعمال الأمريكي أن أصدقاءنا الذين يقفون معنا على الساحة الدولية هم الروس ودول الكتلة الشرقية ، وأسلحتنا التي ندافع بها عن رؤوسنا هي أسلحة روسية شرقية ، والعشرين ألف طنا من القمح التي أبحرت من ميناء أدسا على البحر الأسود في طريقها إلينا هي محاصيل مزارع أوكرانيا ، هدية روسية لشعب اليمن الذي أصبح يعاني من نقص في الطعام بفضل المعارك التي تقتل رجالنا وتخرب حقولنا بالأسلحة الأمريكية والبريطانية .

وسألته لو أنه كان مكانى ، هل كان فى وسعه أن يخرج على مقتضى العقل ويصدر قرارا طائشا بسجن هذه الحفنة من الشيوعيين ثم لا يلبث أن يضطر إلى إلغائه والإعتذار عنه ؟ .

قال المستر روبرت ستوكى أنه لم يقصد مطلقا أن ينصحنى بإتخاذ أى إجراء ضد الشيوعيين اليمنيين لأن ذلك أمر يدخل فى صميم الشئون الداخلية اليمنية ، وإنما أراد فقط أن يحيطنى علما بمعلومات توفرت لديه قد أكون فى حاجة إليها .

وفى اليوم التالى ( الأثنين ١٩ نوفمبر ١٩٦٢ ) طلب القائم بالأعمال الأمريكى مقابلتى وأبلغنى أن الرئيس الأمريكى جون كنيدى أصدر أوامره إلى سفينة الشحن الأمريكية التى كانت وسط المحيط الهندى فى طريقها إلى الهند بأن تتجه إلى ميناء الحديدة لتقدم إلينا هدية أمريكية أولى عبارة عن عشرين ألف طنا من القمح ، وسألنى هل أقبل هذه الهدية الأمريكية التى تحمل عبواتها علامات المعونة الأمريكية ؟ . سألنى هذا السؤال لأن الإمام أحمد سبق أن اشترط على الولايات المتحدة ألا تذكر شيئا على عبوات القمح التى تهديها إلى اليمن .

قلت للقائم بالأعمال الأمريكي أن الإمام كان يشترط ذلك لأنه كان يبيع القمح الذي كانت تهديه أمريكا للشعب اليمني ، أما نحن فسوف نرسل هذا القمح لا طعام قواتنا في ساحة القتال ، ولا نمانع إذا حمل كل رغيف خبز من هذا القمح صورة الرئيس جون كنيدي نفسه ، الذي نأمل منه أن يسحب أسلحته الأمريكية من أيدي المرتزقة والمتمردين بعد أن طاب نفسا بإطعام المقاتلين الجمهوريين .

بعد خروج القائم بالأعمال الأمريكي من مكتبى استدعيت السفير الروسي وأبلغته موافقتى على قبول هدية قمح أمريكية تحمل عبواتها علامات المعونة الأمريكية وعرضت عليه إستعداد الحكومة اليمنية لوضع علامات المعونة الروسية على عبوات هدية القمح الروسية التي كانت في طريقها إلى اليمن . اغتبط السفير الروسي من هذا العرض وإن كنت قد لاحظت عليه عدم الارتياح عندما أدرك أنني اقتربت كثيرا من ساعة الوصال بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية .

كلفت مجموعة من العاملين بميناء الحديدة بوضع علامات المعونة الروسية على عبوات القمح الروسي .

فى ذلك اليوم (الإثنين ١٩ نوفمبر ١٩٦٢) وصل إلينا فى صنعاء الطيارون الحربيون السعوديون والأردنيون الذين لجأوا بطائراتهم الحربية وأسلحتهم وذخيرتهم وأسرارهم إلى القاهرة، وفى مؤتمر شعبى عقدناه فى صنعاء إحتفالا بوصولهم إلينا ألقى العقيد الأردنى الطيار سهل حمزة كلمة قال فيها (إننى هنا بين أيديكم لأعبر عن الشعور الصادق للشعب العربى فى الأردن نحوكم، فهو معكم قلبا وقالبا، لقد كلفنا حسين بضرب ثورتكم، لكننا هنا نحن اليوم معكم ندافع عنكم).

ثم ألقى المقدم السعودى الطيار رشاد شيشة كلمة قال فيها ( إن جيش الجمهورية العربية المتحدة هو جيش العرب وسيقف دائما مع الشعوب العربية ضد أعدائها ).

#### وثائق خطيرة

يسلمها فائد الطران الاردني للبيضائي سلم المفيسد سهل حمزه فائد الطسيران الاردني امس عهده ونائق هامه الى الدكور مبد الرهمن البيضائي بالبيرئيس الجمهوريه العربية اليمنية تثبت نامر الملك حسين ضد السمب المربى في اليمن . وتضم هده الوبائق اخر برفيسين بلعاهما سهل حمزه النساء وجوده في الطبائف فالدا لسلاح الحران الاردني من الملكحسين للاعداد للمدوآن السمودى الاردنىالمسسرك علىاليمن. رفيد تضمئت البرفيتان تحسديدا للاهداف البمنية التي كان معررا ان معوم الطسائرات السمودية الاردنية بضربها في بدايه المدوان. وهي المطارات الغريبة من العدود ومطارات صنعاء التسلانة والقطسع البحريه في البسحي الاحمر والمامة صنعاء والإذامة المقرر افامتها ل تمزّ وأدارة اللاسلكي . كما سلم العفيسة حمزه الدكتور البيفساني طريطة لفصيلية للجمهورية العربية اليمنية طبعت في عمسان وحددت عليها هذه الاهداف الى كأن مقررا

انفجار في سفينة بريطانية الناء سرها في الخليج العربي

الأهرام ٢٠ نوفمبر ١٩٦٢

وسلمني قائد الطيران الأردني العقيد سهل حمزة عدة وثائق هامة تشرح خطة الملك حسين في الإعتداء على اليمن ، وتتضمن أخر برقيتين تلقاهما العقيد حمزة أثناء وجوده في الطائف لإعداد عمليات الإعتداء السعودي الأردني المشترك علينا ، وقد أوضحت هاتان البرقيتان الأهداف اليمنية التي كان من المقرر أن تقوم الطائرات السعودية والأردنية بضربها عند بداية غزو الأراضي اليمنية ، وقد شملت هذه الأهداف المقرر ضربها جميع المطارات اليمنية القريبة من الحدود اليمنية السعودية ، ومطارات صنعاء الثلاثة ، والقطع البحرية في البحر الأحمر ، وإذاعة صنعاء والإذاعة التي بدأنا في إقامتها في تعز ، وإدارة اللاسلكي ، كما سلمني قائد الطيران الاردني خريطة تفصيلية للجمهورية العربية اليمنية كانت قد طبعت في عمان بعد أن حددت عليها هذه الأهداف البمنية الاستر اتبجية.

وفي يوم الثلاثاء ٢٠ نوفمبر ١٩٦٢ أذاع راديو لندن ( أن وفدا برلمانيا بريطانيا سيسافر إلى صنعاء في زيارة لليمن تلبية لدعوة من الدكتور عبد الرحمن البيضاني نائب رئيس الجمهورية اليمنية ووزير خارجيتها ، وسيرأس هذا الوفد وليم بيتس عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين ومعه إثنان من أعضاء المجلس المنتمين لحزب العمال ) .

وفي يوم الأربعاء ٢١ نوفمبر ١٩٦٢ أجتمعت بالمستر روبرت ستوكى القائم بالأعمال الأمريكي بناء على طلبه ، ونشرت وكالات الأنباء أن الإجتماع استمر ساعة كاملة ثم تأجل لليوم التالي ( الأهرام ٢٢ نوفمبر ١٩٦٢ ) ولم تعقب هذَّين اللقائين أية تصريحات سواء من الجانب اليمني أو الجانب الأمريكي .

منشوات بلاتوقيع ولامًا يح توزع فحت عدن وتربيج أنباء كاذبة عن ليمن!

عن هرب المعافظات ومعه أسان من اعصاء المحلس المبعن لحرب المعال".

وكانب حكومه الثورة فد وجهت الدعوء من ضل للمراضين الامانب الدين يربدون مئي الاحوال في المنص بأنفسهم » وكان مما فالله في هذا النسأن أنَّ الممنَّ اصبحبُ عَسْسُوعَهُ ولما مغلقة وإن حكومة اللورة لا نحقي شيئا . وقد لبي هذه الدعوة كبر من معلى المنحلفة المالية اللبن تنهوا باستقرار الاحوال والنص وسنطرة النورة على منتج اراستها .
فقد اداع رابع لبنن بيا امسار الوقد للبرلاس للبنغر الى منتاه ، في الوقت للذي علان فقد أكالات الابناء من لبنن الهنارا عرسة من عين . اد عالت الوكالات ان مشورات ورمت في هذه المستعرد البرنطانية بون ان يعمل اي يوقيع او اي عاريخ ويروح احدارا كادبة من النص. وقد كان النمائي المائي المائي المنت في عين ان المستحدد الرائدة عن النص. شهلوا باستقرار الاحوال والنص وسنطرة البورة علي حميم اراسيها .

هده الحركة لا تصاح ألى عناء في الوسول الى حققة القاتمين بها او أحداقها .

فى اللقاء الأول سلمنى القائم بالأعمال الأمريكى رسالة من الرئيس جون كنيد يقترح فيها مخرجا من مأزق القتال الدائر على الحدود اليمنية ، وخلاصته أن تقوم الولايات المتحدة بالدعوة إلى عقد مؤتمر قمة رباعى يحضره الرجل الثانى لكل من الجمهورية اليمنية ومصر والسعودية والأردن للإتفاق على وقف القتال ، وانسحاب القوات الأردنية من الأراضى السعودية الملاصقة لحدود اليمن ، واحترام اليمن لحقوق جيرانها فى العيش فى سلام ، والإنسحاب التدريجي للقوات المصرية من الأراضى اليمنية بعد تنفيذ كل من السعودية والأردن لالتزاماتهما ، ومساعدة الحكومة اليمنية على تحقيق الإستقرار فوق أراضيها والنهوض بمستوى معيشة شعبها .

أرجأت ردى على تلك ألرسالة أربعا وعشرين ساعة حتى أدرسها بعناية مع الرئيس السلال ومجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء ، وحتى يكون هناك متسع للوقت لإستشارة الرئيس جمال عبد الناصر .

وفى اليوم التالى ( الخميس ٢٢ نوفمبر ١٩٦٢ ) استدعيت القائم بالأعمال الأمريكى في تمام الساعة العاشرة صباحا وأبلغته رد الحكومة اليمنية على رسالة الرئيس الأمريكى وكانت خلاصتها أننا نرحب بهذا الإقتراح ، وأضفت إقتراحا من جانبي وهو أن يكون المؤتمر خماسيا وليس رباعيا ، فلما سألني عن الدولة الخامسة التي اقترح أن تحضر هذا المؤتمر قلت انها الولايات المتحدة الأمريكية حتى تشهد على حسن نوايانا ، وتلتزم بتنفيذ إلتزاماتها بمساعدة حكومة الثورة على النهوض بمستوى معيشة شعبها .

كان المقرر أن أقوم بتمثيل الحكومة اليمنية في هذا المؤتمر ، ويقوم المشير عبد الحكيم عامر بتمثيل مصر والأمير فيصل بتمثيل السعودية ورئيس الوزراء وصفى التل بتمثيل الأردن .

فى يوم الجمعة ٢٣ نوفمبر ١٩٦٢ نشرت صحيفة نيويورك تايمز فى مقالها الإفتتاحى أن (حكومة الثورة اليمنية تسيطر سيطرة تامة على جميع أراضى اليمن وأن هذه السيطرة كافية للإعتراف بنظام الحكم الجديد) وقالت أن (الحكومة اليمنية استبدلت نظام الإمامة البائد بنظام يعد نواة لنشر الأفكار الديمقراطية والتقدمية فى سائر أنحاء الجزيرة العربية).

فى نفس ذلك اليوم عقدت إجتماعا لمجلس الوزراء وأعلنت إنشاء مستودعات لبيع المواد الغذائية للجمهور بأسعار مناسبة ، وإلغاء الرسوم الجمركية على المواد الغذائية وجميع الأدوات والآلات الزراعية وأجهزة الراديو والمطبوعات الثقافية ، وإضافة ٣٠٪ على الرسوم الجمركية بالنسبة إلى السجائر والكماليات .

وفى يوم السبت ٢٤ نوفمبر ١٩٦٢ أذاع راديو لندن أن ( الهدوء يسود جميع أنحاء اليمن وأن كل شيء هادىء إلى الحد الذي يصعب على المرء تصديقه ) .

غير أننا بعد أن رحبنا بالإقتراح الأمريكي وأخذت الإذعات والصحف الأجنبية تميل إلى صفنا فوجئنا بتصعيد مفاجىء في عمليات القتال ضد الثورة في مختلف المناطق اليمنية ، مع إنتشار الإشاعات التي تقنف الرعب في نفوس المقاتلين علاوة على إشاعة القلق بين سكان المدن الذين كانوا يترقبون في كل لحظة هجوم القبائل على بيوتهم .

ومع قلق السلال لم يدهشنى هذا التصعيد المفاجىء ، بل أسعدنى أعظم السعادة لأنه أثبت صدق النوايا الأمريكية حين دلنى على مدى ذعر الغزاة والمعتدين الذين أدركوا إنفضاض الولايات المتحدة من حولهم عندما اكتشفت فشلهم ، فأرادوا أن يستعرضوا عضلاتهم أو يكسبوا مواقع جديده قبل انعقاد المؤتمر الذى لا يحضره الإمام المخلوع ، والذى يهم أعوانه الغزاه والمتمردون أن يطلبوا له نصيبا فى حكم صنعاء أذا كانت له أرض يضع عليها أقدامه بالقرب منها أو حتى بعيدا عنها .

كنت أعتبر إنعقاد ذلك المؤتمر الرباعي أو الخماسي ليس مجرد منطلق إلى إقرار السلام في اليمن فحسب وإنما كان في نظرى بمثابة إعتراف سعودي أردني بحكومة الثورة اليمنية ، وتنازل نهائي من جانبهما عن تأييد الإمامة المخلوعة من اليمن ، وهو ما يفسح المجال لإستعادة أوثق العلاقات بيننا وبين الحكومتين السعودية والأردنية فندفن معا صفحة الصراعات الدموية ونبدأ معا صفحة التعاون المثمر والخلاق في شتى المجالات السياسية والإقتصادية والعسكرية بما يحقق الإستقرار والرخاء في شبه الجزيرة العربية .

كان حجم هذا الأمل ببرر فى نظرى حجم التصعيد المفاجىء فى العمليات الحربية ، لأن أعداء الثورة اليمنية لا بد أنهم يرون ما أرى ، ولذلك فإنهم يرمون بكل ثقلهم فى كل الجبهات لإشعال الصراع الدموى الذى يبرر وجودهم على الساحة العربية والدولية .

لم يدهشنى سلوك المتمردين بقدر ما أزعجنى رعب الجمهوريين الذين وقعوا ضحايا للإشاعات المتقنة التى روجها الأعداء فأضعفت صمود الأصدقاء ، فلاذ كثيرون منهم إلى الفرار من سفينتنا الجمهورية يبحثون عن جبل يعصمهم من طوفان الإمامة .

هلعت نفوسهم وانخلعت أفئدتهم وطاش صوابهم وكأن السماء انفطرت ، والكواكب اندثرت ، والبحار فجرت ، والقبور بعثرت .

وصلتنى برقية عادية (غير رمزية) من قائد الحدود الجنوبية الشيخ إبراهيم حاميم ( والد عضو مجلس قيادة الثورة الشيخ عبد القوى ابراهيم حاميم ) يطلب منى نجدة سريعة حيث وصل إلى علمه أن القوات الأردنية قد وصلت إلى ميناء عدن وأنها تبلغ نحو خمسين ألف رجل وأنها سوف تزحف إلى تعز عبر المنطقة الجنوبية التي يتولى قيادتها .

كما وصلتنى برقية من قائد منطقة صعده (شمال اليمن) الرائد عبد الرحمن الترزى يطلب نجدة من قواتنا الجوية حيث وصل إلى علمه أن عشرات الألوف من المتمردين وقوات المرتزقة قد أحاطوا بالجبال المحيطة بمنطقته التي يتولى قيادتها.

ووصلتنى برقية من قائد منطقة الحديدة الرائد محمد الرعينى يطلب نجدة تساعده على التصدى لقوات المتمردين والمرتزقة التى أخبره المرشدون بأنها تتأهب للتحرك مرة أخرى من جيزان في اتجاه ميناء الحديدة للإستيلاء عليه وقطع طريق الحديدة صنعاء كى تخنق العاصمة وتمنع الإمدادات المصرية عن قواتها المنتشرة في أعماق اليمن .

كانت كل هذه البرقيات عادية (غير رمزية) ، وكما سبق القول في هذا الكتاب ، تعود اليمنيون منذ أيام الإمامة على متابعة أخبار الحكومة عن طريق مكاتب الإتصالات السلكية واللاسلكية ولا شك في أنه عندما تنتشر هذه البرقيات بين المقاتلين والمواطنين الآخرين فإنها تلقى بالهزيمة في قلوبهم مما قد يؤدى إلى تغيير سلوكهم المؤيد للثورة .



برقية عاجلة من الحدود : يقراها الدكتور البيضائي نائب الرئيس واليمن وهو مسئلة على سيماعات الليل

صورة منقولة من مجلة آخر ساعة

كانت ظروف اليمن ، فى ذلك الوقت تتسم بالإنعزال والتخلف وغيبة التنظيم الجماهيرى ، فكان علينا أن نحافظ على الأمل فى نفوس الجماهير كى تثق فى قرب الإنتصار النهائى للثورة واستبعاد كل احتمال لليأس من هذا النصر المبين .

كان الأمل واليأس ، كما سبق القول ، يشتركان في تحديد مصير الثورة اليمنية إلى درجة بالغة الخطورة ، ولذلك لم أقف مكتوف اليدين أمام برقيات الأصدقاء ، فأرسلت ردا في برقية غير رمزية إلى الشيخ إبراهيم حاميم قائد المنطقة الجنوبية أقول فيها ( لا تملك الأردن جيشا يبلغ عدده خمسين ألفا حتى ترسله كله علينا عن طريق عدن ، رقد جربتنا حكومة الأردن عندما دفنا لها بضعة آلاف من جيشها في أرضنا الطاهرة في معركة حرض ولا أظنها تفكر في إعادة المحاولة فتصاب بنفس الكارثة ، أما إن هي جازفت بمحاولة أخرى فإنها لن تكون عن طريق عدن والمنطقة الجنوبية التي لن تجد فيها صديقا يقدم لها شربة ماء ) .

وردا على برقية الرائد عبد الرحمن الترزى قلت له في برقية غير رمزية ( لقد أسعدني ما جاء في برقيتكم الذى أتمنى أن يكون صحيحا لأنه لو تجمع مثل هذا العدد من المرتزقة والمتمردين فإنه سوف يتيح لنا فرصة ذهبية لسحقهم جميعا في ضربة جوية واحدة ) .

ولم أكتف بإرسال هذه البرقية وإنما طرت بنفسى فى مقدمة مجموعة قاذفات قنابل ومعى قائد القوات الجوية المصرية المقدم على منصور وتفقدت بنفسى منطقة صعده وما حولها ولم أعثر على أية تجمعات ، غير أننى أمرت قائد إحدى القاذفات بأن يلقى حمولته فى الصحراء الملاصقة لمدينة صعدة كنوع من استعراض عضلات الجمهورية وتثبيت إيمان قواتنا المرابطة فى تلك المنطقة .

أرسلت برقياتي غير الرمزية بهدف انتشارها بين الجماهير ، ثم أصدرت تعليمات سرية إلى جميع قادة المناطق الحربية باستخدام الرموز عند الاتصال بالقيادة العامة .

عندما عدت إلى صنعاء ذهبت بنفسى فى طائرة إستطلاع إلى منطقة جيزان حيب شاهدت بعينى الأعمال المدنية التى كانت تجرى من أجل إعادة بناء ممرات المطار ، ولم أتبين حشودا غير عادية فى تلك المنطقة . لكننى استدعيت القائم بالأعمال الأمريكى وأبلغته ما شاهدته فى مطار جيزان وقلت له أن الحكومة السعودية لا تقوم بإعادة هذه الممرات إلا إذا كانت تنوى إعدادها كتسهيلات جوية للقوات الأردنية التى تتأهب للعودة مرة أخرى إلى الإعتداء علينا .

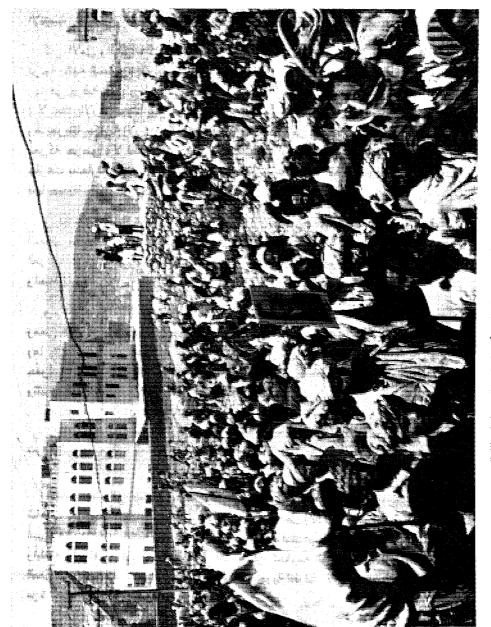

حشود المنطوعين في الحرس الوطني في طريقهم إلى ساحات القتال .



جاءنى اللواء أنور القاضى قائد القوات المصرية فى اليمن يوم الخميس ٢٢ نوفمبر ١٩٦٢ وأبلغنى بأن قواته المدرعة ومجموعات الصاعقة المصرية المسيطرة على منطقة جبل رأس العرقوب قد أصبحت مستعدة للزحف إلى منطقة جبل رأس الوتدة ، كى تصل منها إلى منطقة صرواح ثم مأرب ، التى كانت هدفا لتجمعات الأعداء التى تنطلق من إمارة بيجان الواقعة تحت الإحتلال البريطانى ، وطلب منى تعزيز هذه القوات بجيش شعبى من الحرس الوطنى ورجال القبائل وموافقتى على بدء الزحف .

شرحت له موقفنا الدولى ونجاحنا المنتظر في المعركة الدولية ، الذي دفع الأعداء إلى إشعال حرائق صغيرة متعددة ومتفرقة في أنحاء اليمن لأغراض دعائية ، حتى يعرقلوا نجاحنا في هذه المعركة السياسية الدولية أو يشتركوا معنا بنصيب عند إنعقاد مؤتمر القمة الذي تقترحه الولايات المتحدة الأمريكية .

قلت أننا ، ونحن نطفىء هذه الحرائق الصغيرة التى فى متناول يدنا إخمادها ، لا استحسن أن نشعل بأنفسنا حريقا كبيرا لا نضمن نتائجه فى ذلك الوقت بالذات .

أوضحت أنه لا يحسن بنا أن نفرض على أنفسنا امتحانا قاسيا في معركة حربية قد تؤدى نتيجتها غير المضمونة إلى إضعافنا في معركة سياسية أوشكنا على النجاح فيها بإنتصار ساحق على أعدائنا . ولا ضرر علينا إذ نحن أجلنا هذه المعركة الحربية حتى ننجح في معركتنا السياسية وبعد ذلك نؤدى كل الامتحانات الحربية الثقيلة وفي يدنا شهادة نجاحنا في المعركة السياسية الدولية الحاسمة ، تلك الشهادة الدولية التي مجرد حصولنا عليها يؤدى حتما إلى إنحاق الهزيمة النفسية الكاملة في نفوس أعدائنا ، وعندئذ يكون معنا أمضى الأسلحة في معاركنا الحربية ، إن بقيت هنالك بعد ذلك ثمة معارك حربية .

ذلك لأن إعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالجمهورية اليمنية يؤدى حتما إلى فتح باب الإعتراف بنا أمام دول الغرب ، كما يؤدى حتما إلى طرد ممثل البدر المخلوع فى الأمم المتحدة وإستلام ممثلنا مقعد اليمن فى هذه المنظمة الدولية التى تستطيع عندئذ أن ترفع لنا علم الجمهورية بعد أن تطوى علم الإمامة إلى الأبد .

قلت للواء أنور القاضى إننى أستحسن تأجيل معركة رأس الوتدة حتى لا يهتز موقفنا الدولى إذا ما فوجئنا ببعض المفاجآت التى لا يمكن التنبؤ بها فى منطقة وعرة مليئة بالكمائن نعتمد فيها على ولاء غير مؤكد ، بينما إذا أبقينا قواتنا الضاربة فى جبل رأس العرقوب فإنها تحافظ على وضعها الحاكم والمسيطر على المنطقة الشرقية كلها حتى صنعاء .

قال اللواء أنور القاضى إنه يريد أن يساعدنى فى معركتنا السياسية الدولية بإحراز إنتصار ساحق فى المعركة الحربية التى يضمن نتائجها بعد أن وثق رائد الصاعقة المصرى عبد المنعم سند عرى العلاقات الخاصة مع شيوخ قبيلة بنى بهلول وقبيلة بنى ظبيان وهما القبيلتان اللتان ، بقيادة الشيخ يحيى الرويشان والشيخ عبد الخالق الطلوع أخلص أصدقاء الرائد المصرى عبد المنعم سند ، تتحكمان فى جانبى رأس الوتدة حتى صرواح ، وإنهما هما اللتان ستحميان زحف قواتنا من اليمين ومن اليسار ، أى أنهما ستكونان قوات جناحى الزحف ، ثم أكد لى أنه من ضرورياتنا الإستراتيجية أن نستغل هذه الفرصة الذهبية المضمونة النتائج .

وافقت اللواء أنور القاضى على رأيه إعتمادا على حسن تقديره للموقف العسكرى ، وحتى لا يظن أنه وهو متطوع للقتال فى وطنى ، أن رجل السياسة يسعى إلى كسب المعركة الحربية سياسيا على حساب رجل الحرب الذى يسره أن ينتصر فيها عسكريا .

أرسلت إلى منطقة جبل رأس العرقوب التعزيزات التى طلبها ، وأصدرت قرارا إلى العقيد حسن العمرى قائد منطقة حجانة (المتحكمة فى الطريق بين صنعاء ورأس العرقوب) بأن يزحف إلى رأس العرقوب لتطهير هذا الطريق من المتمردين حتى يسهل علينا أن ننقل إلى ساحة المعركة تعزيزات وإمدادات أخرى إضافية إذا لزم الأمر مستقبلا.

طلب العقيد حسن العمرى مصفحتين من صنعاء ليبدأ الزحف فأرسلتهما إليه ، ثم طلب كمية إضافية من الذخيرة فأرسلتها إليه ، ثم طلب مصفحتين أخريين فاعتذرت له وضربت له موعدا للزحف إلى رأس العرقوب كى ألتقى به هناك فنزحف معا إلى رأس الوتدة وأعقد هناك مؤتمرا صحفيا عالميا نستثمر فيه ذلك النصر عندما يتحقق كما أكد اللواء أنور القاضى .

لم يكن فى وسعى أن أرسل إلى العقيد العمرى من صنعاء مصفحة أخرى حيث لم يبق معنا فى صنعاء فى ذلك الوقت سوى خمس مصفحات كلفتها بألا تكف عن الدوران حول صنعاء كى تشعر أهلها بالإطمئنان أمام الدعايات والإشاعات المغرضة .

ثم وصلتنى برقية من العقيد حسن العمرى يؤجل فيها موعد زحفه إلى رأس العرقوب لعدم اكتمال إحتياجاته الضرورية ويقول فيها أنه قادم إلى صنعاء للتفاهم معى . فأرسلت إليه ردا قلت فيه ( التفاهم في رأس العرقوب ولا لقاء بيننا في صنعاء قبل ذلك ) . عندما استلم العقيد حسن العمرى ذلك الرد جهز قواته وبدأ زحفه الساحق حتى وصل رأس العرقوب دون خسائر تذكر في قواته وكان يرافقه عضو مجلس قيادة الثورة القاضى عبد السلام صبره وزير شئون القبائل الذي قام بدور كبير في تجنيد قبائل منطقة جحانه في صف الثورة .

عاد العقيد حسن العمرى إلى مقر قيادته فى جحانه بعد أن أتم مهمته بنجاح تام وسلم إلى اللواء أنور القاضى بقية إحتياجاته الأخرى التى كان قد طلبها منى فى وقت سابق حتى يعزز بها قواته المتقدمة فى رأس الوتده .

فى يوم الإثنين ٢٦ نوفمبر ١٩٦٢ بلغت ذروة الحملة الإعلانية التى بدأتها إسرائيل ضد حكومة الثورة اليمنية وضد الجمهورية العربية المتحدة وكررت السيدة جولدا مائير وزير خارجية إسرائيل ادعاءها بأن المساعدة المصرية للثورة اليمنية قد خلقت موقفا يهدد أمن إسرائيل وسلامة أراضيها وإنها لذلك لا تستطيع أن تقف كثيرا موقف اللامبالاة مما يجرى حولها .

كان الواضح من هذه الحملة الإسرائيلية أنها تستهدف إزعاج القيادة السياسية في مصر بالقدر الذي يضطرها إلى تخفيف مساعدتها العسكرية للثورة اليمنية حتى يتمكن المتمردون اليمنيون ومن معهم من المرتزقة من كسب مواقع جديدة لحساب البدر قبل إنعقاد مؤتمر القمة الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية.

وفى يوم الأربعاء ٢٨ نوفمبر ١٩٦٢ نشرت صحيفة الأهرام الناطقة بإسم الحكومة المصرية تلخيصا لموقف مصر وهى تساعد الثورة اليمنية التى لم تبدأ العداء مع الحكومة السعودية وقالت الصحيفة أن حكومة الثورة اليمنية قد (مدت يد الود لكن السعودية على حد تعبير الدكتور عبد الرحمن البيضائي في حديثه مع القائم بالأعمال الأمريكي في تعز – حاولت قطع اليد الممدودة للسلام عليها) وأضافت الصحيفة قائلة (إن هدف حكومة الثورة اليمنية ما زال كما هو ، وهو حماية نفسها من أي تهديد خارجي ، ولو نجحت أمريكا بنفوذها في السعودية لأمكن إقرار السلام في اليمن) .

تطور الموقف الحربى تطورا خطيرا فى منطقة رأس الوتدة ورأس العرقوب حيث جاءنى اللواء أنور القاضى قائد القوات المصرية وأبلغنى أنه قرر تعديل مواقع قواته فى رأس الوتده بعد أن حوصرت مجموعة صاعقة بقيادة الرائد المصرى عبد المنعم سند فوق قمة جبل رأس الوتده ، وأبلغنى أن خطة تعديل هذه المواقع تقتضى سحب القوات المصرية المدرعة وجميع القوات اليمنية من رأس الوتده وإرجاعها إلى جبل رأس العرقوب ، وقال مبررا لهذا التعديل أن رجال قبائل البيضاء والحرس الوطنى الذين كانوا يحاربون فى مقدمة القوات المصرية قد امتنعوا عن القتال مطالبين باستبدال بنادقهم التشيكية التى زودناهم بها بالبنادق القديمة التى تعودوا على استخدامها ، والتى يسمونها «بنادق زكى كرم » نسبة إلى أول من استوردها إلى اليمن فى عهد الإمام يحيى ، وهى بنادق أمانية ، وأن الرائد عبد المنعم سند يعتبر مفقودا لأنه ابتعد مسافة ثمانية كيلومترات عن القوة الضاربة فى مقدمة الزحف مع مجموعة صاعقة ويمنيين عددهم ستة أفراد حتى وصلوا إلى قمة جبل رأس الوتده حيث حوصرت خيمتهم من جميع جوانبها .

سألت اللواء أنور القاضى ماذا فعلت حراسة الجناحين ( الأجناب ) التى سبق أن أكد لى أنها تتكون من قبيلتى بنى بهلول وبنى ظبيان أصدقاء الرائد عبد المنعم سند ؟ فقال اللواء القاضى أن هاتين القبيلتين لم تظهرا على مسرح العمليات على وجه الإطلاق إلا أن شيخ بنى ظبيان الشيخ يحيى الرويشان كان مرافقا للرائد سند عندما صعد إلى قمة الجبل.

أدركت على الفور أن قواتنا قد وقعت في كمين متقن ، وأننا قد وقعنا في المحظور الذي كنت أتحاشاه ، والذي لم يتجاوب معي قائد القوات المصرية في إدراك أبعاده عندما حاولت إقناعه بخطر الدخول إختياريا في إمتحان مضمون النتيجة عندما نحارب في وقت غير مناسب ، وفي أرض جبلية وعرة ، مليئة بالكمائن ، معتمدين على ولاء مشكوك فيه ، لمجرد أن الرائد المصرى عبد المنعم سند قد سمح بدخول الغرور إلى قلبه عندما ظن أنه بشخصيته القوية وفدائيته المعروفة قد حظى بولاء قبائل لم يكن يعرف شيئا عنها مثل ما كنا نعرفه تماماً ، فركب رأسه ورأس قائده اللواء أنور القاضى ، فوقعت الكارثة التي دفعت بنا إلى الوقوع في المحظور .

غير أننا بعد أن وقعنا في المحظور لم يكن أمامي سوى محاولة التقليل من أثاره الدولية أو تجميدها لأطول فترة ممكنة حتى ننتهي من معركتنا السياسية الدولية .

قلت للواء أنور القاضى أننى لا أوافق مطلقا على خطته التى مهما سماها بتعديل فى المواقع فإنها سوف تعتبر فى نظر البمنيين إنسحابا مصريا يمنيا جمهوريا ، ولأول مرة ، أمام المتمردين والمرتزقة ، الأمر الذى يؤدى حتما إلى رقع روحهم المعنوية فيضاعفون من نشاطهم ضدنا فى كل الجبهات ، ويستعيدون أملهم فى إسقاط الثورة والقضاء على الجمهورية وإلحاق الهزيمة بالجيش المصرى فى اليمن وإجباره على الفرار منها .

حاول إقناعي بالموافقة على خطته لكنني رفضتها بكل إصرار وأصدرت إليه أمرا ببقاء القوات في مواقعها ، ووقفت خلف مكتبي إعلانا لإنهاء الحديث والمقابلة .

وافقنى قائد القوات المصرية على رأيى الذى اعتبرته أمرا من القيادة اليمنية كلفته بتنفيذه . وسافرت فى الحال بطائرة عمودية ( هليكوبتر ) إلى منطقة جحانة وأخذت معى فى الطائرة اللواء أنور القاضى والعميد عباس فهمى مدير شئون القبائل بالقيادة المصرية والنقيب حسين الدفعى والنقيب محمد قائد سيف عضوى مجلس قيادة الثورة والعميد عبد الواسع نعمان مساعد مدير الأمن .

التقينا في منطقة جحانة العسكرية بقائدها العقيد حسن العمرى الذي كان قد ضاعف عدد قواته هناك من رجال قبائل تلك المنطقة ، وأصدرت هناك قرارا بتعيين العميد محمد عبد الواسع نعمان مديرا لشئون الإمداد والتموين في منطقة خولان على أن يتخذ من منطقة جحانة العسكرية مقرا له إلى جوار العقيد حسن العمرى .

ثم توجهت بنفس هذه الطائرة مع كل هؤلاء القادة إلى منطقة رأس الوتده بعد أن أضفت إليهم العقيد حسن العمرى كى يزداد معرفة بطبيعة المعركة التى فرضناها على أنفسنا فى وقت غير ملائم وبغير تخطيط محكم .

وعندما وصلنا إلى منطقة رأس الوتده وجدت المدرعات المصرية وقد أدارت ظهرها إلى منطقة القتال وأخذت وضع الإنسحاب منها متجهة إلى منطقة رأس العرقوب ولما استفسرت من اللواء أنور القاضى عن سبب الموقف المناقض لما كلفته بتنفيذه قال إن ذلك قد تم بناء على خطة تعديل المواقع قبل أن أصدر إليه الأمر بإلغائها وإنه لن ينسحب من هذه المنطقة تنفيذا لأمرى الذي أصدرته إليه في صنعاء .

وقفت خطيبا في رجال الحرس الوطني وقبائل البيضاء الذي كان الشيخ عبد القوى الحميقاني يتولى قيادتهم في تلك المعركة ، ووعدتهم بتغيير البنادق التي كانوا يشكون منها ، وقلت لهم أن ذلك يحتاج إلى وقت بينما مجموعة الصاعقة بقيادة الرائد عبد المنعم سند محاصره على مرأى من عيوننا فوق قمة الجبل ، وأن الواجب الوطني يحتم علينا أن نسرع بضرب هذا الحصار وإنقاذ من بقى على قيد الحياة من هذه المجموعة حتى نحافظ على موقعنا في رأس الوتده وأننا سوف نسلحهم بالبنادق التي يطلبونها قبل أن نزحف في إتجاه صرواح ثم مأرب .

وقف أحدهم يصرخ فى وجهى قائلا أن البنادق التشيكية التى استلموها من قيادة الحرس الوطنى فى صنعاء بنادق فاسدة تتعثر فيها الطلقات فى كثير من الأحيان ، وعندما تنطلق منها ، إذا انطلقت ، فأنها تحدث شرارة وضوء يجعلهم أهدافا مكشوفة سهلة للأعداء ، وبغير سلاح يدافعون به عن أرواحهم وبغير أى أمل فى أى نصر .

قلت لهم أن الوقت يمر ومجموعة الصاعقة في خطر داهم ووعدتهم بالإستجابة إلى كل طلباتهم بعد إنقاذ من بقى من هذه المجموعة ثم توجهت نحو قمة جبل رأس الوتده سيرا على الأقدام أحمل رشاشا في وضع قتال ومن خلفي اللواء أنور القاضي والعميد عباس فهمي والعقيد حسن العمري والنقيب حسين الدفعي والنقيب محمد قائد سيف ورجال الحرس الوطني وقبائل البيضاء ومن كان معهم من رجال قبائل خولان وعدد من رجال القوات المصرية والمصفحات والدبابات واقتربنا بعد ثمانية كيلومترات من جبل رأس الوتده وطهرنا الطريق إلى قمته المحاصرة بقصف مركز من الدبابات.

وبدأنا الصعود إلى قمة جبل رأس الوتده وإذا بالعقيد حسن العمرى يضربنى فى ظهرى ضربة مفاجئة وقوية أخذتنى معه إلى الأرض لحمايتى من طلقات الرصاص التى انهمرت علينا ومرت من فوق رؤوسنا .

كان معنى ذلك أننا اقتربنا من أحد أوكار المتمردين الذى كشف عن موقعه عندما أطلق النار علينا مما ساعد إحدى الدبابات التى كانت عند أسغل الجبل فاسكتت هذا الوكر بقذيفة موفقة بعد أن سقط من حولى سبعة شهداء أغرقت دماؤهم جبهتى عندما كنت منبطحا على الأرض بجوار منقذى العقيد حسن العمرى .

واصلنا زحفنا إلى قمة الجبل وإذا بأحد رسلنا الذى صعد إلى قمته يخبرنا بأنه وصل إلى خيمة الرائد عبد المنعم سند وأصحابه الستة فوجدهم جميعا مقتولين وقد فصلت رؤوسهم عن أجسادهم وألقيت خارج تلك الخيمة وأنه لم يجد من بينهم دليلهم الذى كان معهم وهو الشيخ يحيى الرويشان نفسه .

كان معنى ذلك أن هذا الكمين قد تم بمعرفة الشيخ يحيى الرويشان الذى استغل صداقة الرائد عبد المنعم سند وثقته فيه .

أثناء عودتنا إلى مخيمات قواتنا فى هضبة رأس الوتده دعانى اللواء أنور القاضى إلى الإحتماء داخل إحدى الدبابات ، غير أننى كرهت أن أفعل ذلك بينما كان رجالنا من الحرس الوطنى والقبائل يمشون على أقدامهم فمشيت معهم وتبعنى رفاقى العمرى والدفعى ومحمد قائد سيف .

لا أدرى لعلى أخطأت في إختيارى المشى معهم ، لأننى ربما كنت بذلك قد فتحت شهية أعدائنا في أوكارهم فأمطرونا بوابل من رصاصهم ، وكانت معركة حامية لم نبرحها حتى دفناهم في أوكارهم بعد أن سقط منا ثلاثة عشر شهيدا آخرون .

عندما وصلنا إلى تلك المخيمات قررت المبيت وسط رجالنا كى أرفع من روحهم المعنوية فوق تلك الهضبة التى شهدت غدر أهلها .

كان الوقت قد إقترب من غروب الشمس ، وكان إبن الشيخ يحيى الرويشان من بين الرجال الذين وقع نظرى عليهم فأصدرت الأمر بالقبض عليه ووقفت خطيبا فوق إحدى الدبابات وأعلنت أن الدلائل تشير إلى خيانة والده الشيخ يحيى الرويشان ، وإننى سأنتظر في خيمتى حتى الصباح فإذا لم يسلم نفسه قبل الساعة الثامنة صباحا حتى يثبت للحكومة اليمنية مايبرىء ساحته فإننى سوف أعتبر هروبه دليلا على إدانته وسوف تعقد محكمة عسكرية علنية وفورية عند حلول ذلك الموعد تتشكل من القادة العسكريين الذين كانوا معى لمحاكمة إبن الشيخ يحيى الرويشان المقبوض عليه بتهمة الإشتراك مع والده في جريمة قتل الشهيد عبد المنعم سند ورفاقه الستة وتعريض أمن وسلامة القوات الجمهورية للخطر في زمن الحرب وهي جريمة عقوبتها الإعدام الذي فور صدور الحكم سأصدر الأمر بتنفيذه على الفور وتعليق رأسه فوق جثة الشهيد عبد المنعم سند .

ودخلت إلى خيمتى وأصدرت أمرا إلى العقيد حسن العمرى بألا يسمح لأحد بدخولها إلا ومعه أعضاء المحكمة أو الشيخ يحيى الرويشان نفسه .

كان ينام إلى جوارى مع اللواء أنور القاضى العقيد حسن العمرى الذى سألنى : هل ستنفذ قرارك ؟

قلت : نعم .

سألنى : هل ستعدم إبن الشيخ يحيى الرويشان ؟

قلت: لا.

سألنى: إذن كيف ستنفذ قرارك ؟

قلت : يوجد بين رجالنا متسللون من أعدائنا سوف يبلغون ما سمعوه إلى الشيخ يحيى الرويشان الذي لابد أن يكون قريبا منا يتابع حركانتا ، وهو يعلم كغيره أنني أنفذ

ما أقول ، ولذلك سوف يحضر إلينا قبل الساعة الثامنة صباحا حتى ينقذ رأس إبنه ، لا سيما أنه يثق في قدرته على تبرير موقفه الذي لا يقوم أي دليل مؤكد على إدانته بعد موت الشهيد سند ورفاقه وهم كل شهود الإدانة .

أضفت قائلا أننى أعلم مقدما أنه لن يمسه سوء ، كما أعلم أننى لن أقترب من رأس إبنه ، لكننى أردت أن أثبت لأفراد القوات المصرية أننا لا نترك مثل هذا الحادث يمر دون تحقيق ، وأن أرفع روح رجالنا المعنوية ، كما أقذف بالرعب في نفوس أعدائنا ، ونكسب ولاء الشيخ يحيى الرويشان عندما يسلم نفسه لنا في رأس الوتده ثم نطلق سراحه في صنعاء إذا ما أثبت لنا أنه لم يغدر بنا ، وإن كنت أرجح في قرارة نفسى أنه فعلا قد غدر .

قبل الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى دخل إلى خيمتى العقيد حسن العمرى ومعه الشيخ يحيى الرويشان فأصدرت أمرا بإطلاق سراح إبنه وأخذت الشيخ معى إلى صنعاء حيث سلمته للرئيس السلال بعد أن رويت له كل ما حدث . وأكدت على اللواء أنور القاضى ضرورة بقاء تلك القوات في كل من رأس العرقوب وهضبة رأس الوتده التى لم أتركها إلا بعد أن ارتفعت فيها روح مقاتلينا الذين وعدتهم بتغيير بنادقهم وتعزيزهم بقوات من الحرس الوطنى ورجال القبائل الذين نضمن ولاءهم المطلق للجمهورية ، وأصدرت قرارا بتعيين النقيب حسين الدفعى قائدا لمنطقة رأس الوتده والنقيب محمد قائد سيف نائبا له ، على أن تتوقف قواتنا في هذه المواقع الحصينة والحاكمة ولا تتحرك منها .

وحفاظا على موقفنا في المعركة الدولية أصدرت الحكومة اليمنية بلاغا رسميا أذاعته إذاعة صنعاء ونشرته وكالات الأنباء كان نصه:

(عاد إلى صنعاء ليلة أمس الدكتور عبد الرحمن البيضائى نائب رئيس الجمهورية اليمنية ووزير خارجيتها بعد أن قام بجولة في الخطوط الأمامية زار خلالها المواقع العسكرية في منطقة رأس الوتده وأشرف على عملية تطهيرها من المتسللين بعد أن تم القضاء عليهم نهائيا . ورافق الدكتور البيضائي في هذه الجولة النقيب محمد قائد سيف وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية والعقيد حسن العمرى وزير المواصلات والنقيب حسن الدفعى . وزير العمل . وقد استقبل الدكتور البيضائي بعد عودته إلى العاصمة وزراء الداخلية والأوقاف والصحة والشئون البلدية والقروية كما قابل أعضاء مكتب العمليات وعددا من الضباط الأحرار وقائد منطقة ارحب وبعض رؤساء القبائل في كل من خولان والبيضاء والأعروش وصرواح ومراد) (صحيفة المساء المصرية ٢ ديسمبر ١٩٦٢) .

### 南南岛西南南南南南

# وزارة الهجرة ترعواليمندين في عرب الى عرالتسمع في ترك اعمالهم حتى البدى في الاعمال الانشائية

صنعاء في ١٣ ـ ١٠ش١٠ عاد الى صنعاء ليلة امس الدكتور عبد الرحمن البيف الني نائب رئيس الجمهورية العربيت الخطوط اليمنية ووزير خارجيتها بعدان قام بجوولة في الخطوط الامامية زار خلالها الواقد عالعسكرية في منطقة رأس الوفدة واشرف على عملية تطهرها من المتسللين بعلانان تم القضاء عليهم نهائيا من

ورانق الدكتور النيضائي في هـده الجولة الرئيس الحصد قائد مسيفه وزير الدولة لشنون رئاسة الجمه ورية والعقيد حسن العموى وزير المواصلات والمقدم حسن الضبعي وزير شهمسون العمل والعمال مراز

وقد استقبل الدكتور البيفسنساني بعد عودته الى العاصمة وزارءالداخلية والاوقاف والمواصلات والصحة والشئون البلدية والقروية كما قابل اعفسساء مكتب العمليات وعسسددا من الضباط الاحراق وقائد منطقة ارحب وبعسفي درساء القبائل في كل من محولان والبيضا والاعروش وصرواح ومراد .

وقد اذاعت وزارة الهجرة والمغتربين في اليمن بيانا دعت قيه ابنسسساء الجمهورية العربية اليمنية في عدن الي عدم التسرع في ترك اعمالهم والعودة الى المنساء على مظاهر التخلف السنسائية من نتج عن العبد البائد في اليمنية تتوى استدعاء هؤلاء الواطنين عندما يبسله المعلن في المنسائيسة المناز في المناز في المناز في المناز في المناز المناز في المناز في المناز المناز في المناز في المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز عدن من المناز باعتبار ال عدن جزء لا يتجزأ من المناز المن



على ساحة معركتنا الدولية نشرت صحيفة الأهرام فى أول ديسمبر ١٩٦٢ فى صفحتها الأولى تحت عنوان (الوفد البريطاني يقول إثر عودته لعدن أينما ذهبنا فى اليمن وجدنا حكومة الثورة تسيطر على الموقف ) فكتبت الأهرام:

( إن راديو صنعاء أذاع أن الدكتور عبد الرحمن البيضاني اتهم بريطانيا بالتآمر ضد حكومة الثورة ، وقد أعلن نائب رئيس اليمن هذا الإتهام أمام الوفد البريطاني البرلماني في خطاب ألقاه في إجتماع عام عقد في منطقة عمران شمال غرب اليمن أثناء زيارة الوفد لليمن ، وقد قال في خطابه إن بريطانيا تزود أعداء الثورة بالأسلحة والأموال و تتآمر ضدها مع الملك سعود والملك حسين وحاكم بيحان الذي تحميه بريطانيا على الحدود الشرقية اليمنية ، وقال الدكتور البيضاني أن بريطانيا نظمت وأثارت موجة من أعمال التمرد لتهديد الثورة في المناطق النائية على الحدود اليمنية لإيجاد حجه لتأخير إعترافها بحكومة الثورة ) .

وفى اليوم التالي صرح المستر بيتس رئيس الوفد البرلماني البريطاني قائلا:

( إن أول شيء لاحظته في اليمن أن اليمن في ثورة ويكفى أنك تستطيع أن تصل إلى اليمن وتغادرها في أي لحظة دون أن تحصل على إذن من الإمام مكتوب على ورقة صفراء صغيرة ) وقال (أنه سيشرع بمجرد وصوله إلى لندن في تأليف جمعية الصداقة البريطانية اليمنية التي ستكون مهمتها تحسين العلاقات بين البلدين ودعم الروابط بين الشعبين ) وقال ( إن أعضاء البعثة سوف يذكرون للمسئولين البريطانيين أن الوضع الآن يقتضي ضرورة البحث في تقديم المعونة إلى اليمن لأن مسألة الإعتراف بحكومة الثورة اليمنية أمر طبيعي وأن الدول الغربية يجب أن تسارع إلى الإعتراف بالحكومة اليمنية لأنه من الخطأ التشكيك في سيطرتها على جميع المدن وجميع المرافق ) .

#### نتائج زيارة وفد بريطانيا لليمن

وقد النهب امن زياره الوقد البرلماني المربطاني للنعن وعاد الى عدن بعد أن فضي في النعن ٣ أيام . وبعد مدة فصيرة من عودية طار همينة من أعضاء الوقد الى لندن ، بينما بخلق وليم بنيس رئيس الوقد لتنتافر الى الفاهرة النوم في طريق عودية الى الماضية البربطانية .

ويقلب وكاله «رويتر » من عدن بصريحات لاعضياء الرفد عن سائح زياريهم للبمن ، وقد يقفدوا خلالها صاطق واسمه بالهليكونير الذي وصبع بحث تصرفهم ، كما اجتمعوا بالمستؤلمن في حكومه البوره . وقالت الوكائه ان حون دوجييل المضو الممالي في الوقد والمنحدث بلسانه صرح يقوله « انتما ذهنيا وحديا حكومة المتوره بنتيجر بسيطره نامة على الموقق ».

وسيقوم الوقد الذي زار المنغ بدعوه من الدكتور عبد الرحمن المنضبياتي باتب رئيني الميمن ووريز المجارحية «تقديم تقرير الى حربي المحافظين والممال عن سائج زيارية ، وقد صرح اعضياء الموقد بأن حكومة برنطانيا بهمها الوقوق على رابهم ،

#### لماذا اخرت بريطانيا اعترافها

واداع رابيو صنعاء امني أن الدكتور المتضابي أنهم بريطانيا « بالتأمر » ضد حكومة المتورق. وقد أعلن بالتأمر » ضد حكومة المتورق. وقد أعلن بالتي رئيس النمن هذا الانهام أمام الوقد البرياني المربطاني في خطاب القساء والمتماع عام عقد في منطقة عمران سمال عربي النمن أنياء زيارة الوقد لها . وقد قال في خطابة « أن يربطانيا نزود أعداء النورة بالاسلحة والاموال ، ويتأمر ضدها مع سمود وحسين ، وحاكم سمان الذي يجمه بريطانيا على الحدود السرفية لليمن ».

وفال الدكتور المضائي ان بريطاسا نظمت وامارت موجه من اعملال المعرد الماهضت للنوره في المناطق النائم على الحدود النعتبه (لايجاد هجه لناخر اعترافها بحكومهالنوره)

الأهرام أول ديسمبر ١٩٦٢ (الصفحة الأولى).

ومضى بيتس قائلا أن الوفد البريطانى (قد وصل إلى صنعاء حيث التقى في اليوم التالى بالدكتور عبد الرحمن البيضانى وأستطيع أن أحدد النقاط التى دار فيها البحث فيما يلى :

أولا: مسألة الإعتراف بالحكومة اليمنية.

ثانيا: تقديم المعونة الفنية العسكرية والإقتصادية إلى اليمن.

ثالثا: إعداد بيان كامل بجميع الإحتياجات العاجلة لليمن ) .

#### ثم قال رئيس الوفد البرلماني البريطاني:

( لقد قدمت بإسم البعثة البريطانية هدية هي تمثال لطائر أبيض من الصينى الإنجليزى إلى الدكتور البيضاني رمزا للسلام وقد فهمنا منه أنه سيقدم إلى كل عضو من أعضاء البعثة سهما في البنك اليمنى الجديد ) وأضاف قائلا :

( إننا زرنا معسكرات الحرس الوطنى ، وهذا الحرس لا تنقصه روح القتال ، لكنه يحتاج إلى أسلحة ، ومن صنعاء أعطانا الدكتور البيضانى طائرة عمودية ( هيلوكبتر ) وزرنا منطقة عمران والتقينا بألف رجل مقاتل من رجال القبائل ، ومن عمران زرنا مدينة الجرف )( الأهرام ٢ ديسمبر ١٩٦٢ ) .

وفى يوم الأحد ٢ ديسمبر ١٩٦٢ صرح ناطق بإسم الأمم المتحدة أن هناك معلومات عن مقترحات سرية قدمتها واشنطن لمواجهة الموقف المهدد بالخطر في شبه الجزيرة العربية وأنها تتلخص فيما يلى :

- ١ سحب القوات الأردنية من السعودية .
- ٢ سحب القوات السعودية من حدود اليمن.
- ٣ وقف عمليات التحريض التي تقوم بها الحكومة السعودية لإمام اليمن المخلوع .
- ٤ إعلان من جانب الحكومة اليمنية أنها لا تحتفظ بنوايا عدوانية تجاه جيرانها .
- اعلان من جانب الحكومة المصرية بأنها سوف تسحب قواتها من اليمن على مراحل مع توقيت هذه المراحل بحسب زوال التهديد الخارجي على حدود اليمن .

وفى نيويورك صرح السيد محمود رياض رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة فقال (إن حكومته لا تجد ما يمنعها من قبول هذه المقترحات على الفور حيث أن هدفها الأصلى هو تدعيم ثورة اليمن وحمايتها من العدوان السعودى الأردنى).

وفى لندن نشرت صحيفة صنداى تايمز فى يوم الإثنين ٣ ديسمبر ١٩٦٢ مقالا للمستر رتشارد تافرن عضو الوفد البريطانى الذى زار اليمن قال فيه ( إن شعبية حكومة الثورة باليمن لا يرقى إليها الشك وهى تسيطر سيطرة كاملة وحازمة على البلاد ) وأضاف قائلا :

( إن بريطانيا لا تستطيع أن تظل محل عداوة لثورات الشرق الأوسط ، وأن الأمل في عودة الملكية إلى اليمن يعتبر وهما كبيرا وإغراقا في الخيال ، وأن نظام الحكم الجديد في اليمن هو أفضل كثيرا من نظام حكم الأئمة السابقين ، وأن كل إنسان في بريطانيا يؤيد بحماس ما تحاول الحكومة الجديدة في اليمن أن تقوم به ) .

بينما كنت سعيدا بمتابعة النجاح المتواصل في معركتنا السياسية الدولية إذا باللواء أنور القاضى يبلغنى بأنه أضطر إلى تنفيذ ما كان يسميه بتعديل المواقع وما كنت أعتبره ، كما أعتبره اليمنيون أنه إنسحاب مهين للقوات اليمنية المصرية المشتركة أمام تجمعات المرتزقة والمتمردين . وأبلغنى أنه أثناء عودة المدرعات المصرية من رأس الوتدة متجهة إلى رأس العرقوب التي ستستقر فيها هرع رجال القبائل والحرس الوطنى إلى تسلق هذه المدرعات وتركوا معظم أسلحتهم وذخيرتهم في مخيماتهم في رأس الوتده مع كل المواد الغذائية والأغطية ( البطاطين ) ، وأن الذي لم يجد له مكانا على ظهر المدرعات كان يجرى أمامها ليكون في حمايتها .

وقعت هذه الأخبار على رأسى وقع الصاعقة لأن قائد القوات المصرية قد أخذ قرار الإنسحاب رغم أنفنا ولم يحطنا علما بإصراره على ذلك قبل تنفيذه حتى ننظم عملية إنسحاب القوات اليمنية مع القوات المصرية ، ثم بعد ذلك نراجع حساباتنا السياسية والعسكرية مع الرئيس عبد الناصر لترشيد المساعدات لليمن .

وكان معنى ذلك أن قواتنا التى تركت معظم أسلحتها وهرولت إلى رأس العرقوب على إثر انسحاب القوات المدرعة المصرية إليها سوف تصل إلينا فى صنعاء تحملنا مسئولية تعريض حياتها للخطر وإذلال كرامتها بالمهانه ، الأمر الذى يؤدى حتما إلى تصعيد درجة الذعر فى العاصمة التى كان بعض أهلها قد غادروها فعلا إلتماسا لشىء من الطمأنينة .

لم أجد مجالا لمحاسبة قائد القوات المصرية حيث كان الأهم من ذلك هو وقف انهيار تلك الجبهة الأمامية ووقف مسيرة قواتنا المهزومة إلى صنعاء ، فأخذت اللواء أنور القاضى في طائرتي إلى منطقة رأس العرقوب التي وصلت إليها قبل ساعة واحدة من وصول هذه القوات المنسحبة ، فتمكنت من أن أكون في إستقبالها وألقيت كلمة قلت فيها أننا كنا قد اتفقنا على عودتها مع جميع القوات المصرية إلى منطقة رأس العرقوب حتى نخلى منطقة رأس الوتده من رجالنا كي تقوم طائراتنا بتمشيطها وسحق جميع الأوكار فيها قبل أن نصدر الأمر بالزحف إليها في طريقنا إلى صرواح ومأرب لتأديب المرتزقة الذين ينطلقون من قاعدة العدوان البريطاني في بيحان .

ثم بررت ، فى كلمتى ، سبب عدم وصول الإخطار إلى قواتنا بالعودة مع القوات المدرعة المصرية بأنه يرجع إلى عطل مفاجىء فى جهاز اللاسلكى الذى كان يحمله ضابط الإشارة الملحق بهذه القوات ، وختمت كلمتى بتوجيه الشكر إلى جميع أفراد القوات اليمنية والمصرية لأنهم قاموا بأداء الواجب الوطنى والقومى سواء عندما أمرناهم بالتوجه إلى رأس الوتده أو عندما أمرناهم بالعودة إلى رأس العرقوب حتى لا يصيب أحدهم جحيم طائراتنا التى أمرناها بدك الطريق إلى مأرب .

وأصدرت أمرا بتقسيم كميات المياه والطعام التي كانت مع القوات المصرية بالتساوى بينها وبين القوات اليمنية التي لم يكن معها في ذلك الوقت شربة ماء ولا كسرة خبز بعد أن تركت مهماتها ومؤنها كلها في رأس الونده .

فى نفس الوقت قررت أن أستغل الذعر الذى تعمدت إحداثه فى نفوس المندسين من المرتزقة المتمردين فأرسلت مجموعة سيارات إلى هضبة رأس الوتده لتأتيني بالأسلحة والمهمات التى تركتها قواتنا هناك وهى تجرى مهرولة مع المدرعات المصرية . وقد تم نلك فعلا واستعدنا هذه الأسلحة والمهمات قبل أن يتكالب عليها المتمردون .

عدت إلى صنعاء وعقدت إجتماعا مع الرئيس السلال لأشرح له تفاصيل ما حدث وانضم إلينا النقيب حسين الدفعي والنقيب محمد قائد سيف وقائد الحرس الوطني النقيب هادي عيسي ووزير الداخلية النقيب عبد اللطيف ضيف الله الذي كان لا يطيق القوات

المصرية فى اليمن لأسباب حزبية ، فأثار موجه من الغضب على قرار الإنسحاب مما أدى إلى إشعال الإجتماع بثورة عارمة على القيادة العسكرية المصرية ، واقترح محاكمة المسئول عن اتخاذ ذلك القرار لإدانة القائد المصرى الذى اتخذ قراره رغم التنبيه عليه بعدم إتخاذه .

قرر المجتمعون ضرورة محاكمة المسئول عن الإنسحاب ، فقلت لهم أننى أويد القرار بمحاكمته ولكن يلزم إبلاغ الرئيس جمال عبد الناصر الذى يملك وحده سلطة الموافقة على قرار المحاكمة وإتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه .

طلب منى الرئيس السلال أن أقوم بصياغة برقية إلى الرئيس جمال تشرح له الموقف وتطالب بمحاكمة المسئول عن قرار الإنسحاب ، فقمت بكتابة البرقية التى وقع عليها الرئيس السلال وسلمها بنفسه إلى النقيب محمد عبد السلام محجوب رئيس قسم الشفرة الملحق لدينا برئاسة الجمهورية .

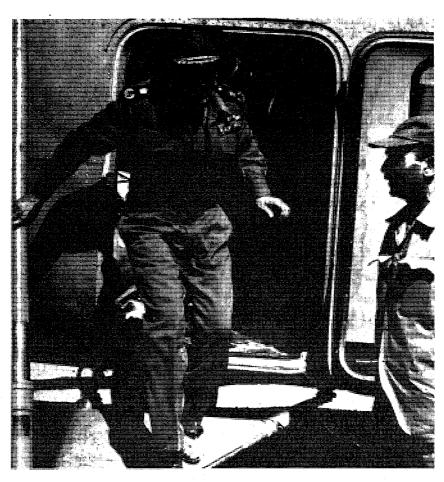

المشير عبد الحكيم عامر يصل إلى اليمن

وصل إلينا المشير عبد الحكيم عامر والسيد أنور السادات في اليوم التالي ( الأحد ٢ ديسمبر ١٩٦٢ ) ولم يكن لدينا علم مسبق بوصولهما وتوجها رأسا إلى الرئيس السلال وأمضيا معه نحو ساعه تم جاءا إلى مكتبى وهما في قمة الغضب .

سألنى المشير عبد الحكيم عامر قائلا ( هل تريد حقا محاكمة المسئول عن قرار الإنسحاب ؟ )

قلت : ( نعم . ولست وحدى الذي يريد ذلك ) .

قال: (إذن حاكم جمال عبد الناصر فهو الذي قرر الإنسحاب).

قلت: (ليس الرئيس عبد الناصر هو الذى قرر الإنسحاب، وإنما الذى أرسل إليه تقديرا خاطئا للموقف هو المسئول عن ذلك القرار، وهو الذى يجب أن يحاكم، لا سيما أنه أرسل ذلك إلى الرئيس عبد الناصر دون أن يطلعنى عليه وبالرغم من تحذيرى المسبق له من نتائج تلك المعركة قبل الإقدام عليها، لكنه صمم على دخولها وتحمل نتائجها ثم انفرد بإرسال تقدير خاطىء للموقف إلى الرئيس جمال عبد الناصر).

قال ( هل حذرته من تلك المعركة قبل أن يدخلها ؟ )

قلت (نعم ..) ثم شرحت للمشير عامر وأنور السادات ما كتبت في مذكراتي عن حوارى مع اللواء أنور القاضي يوم الخميس ٢٢ نوفمبر ١٩٦٢ وسألت المشير عامر لماذا بادرني بالسؤال قائلا (هل تريد حقا محاكمة المسئول عن قرار الإنسحاب) ولماذا حصر إرادة هذه المحاكمة في شخص البيضاني وحده ؟ .

قال المشير إنه عندما التقى مع أنور السادات بالرئيس السلال وعاتباه على تلك البرقية اعتذر عنها قائلا أن الدكتور البيضاني هو الذي أصر على إرسالها إلى الرئيس عبد الناصر فأضطر ، أي السلال ، إلى التوقيع عليها أمام إصرار نائبه المسئول عن المعركة .

استطرد المشير عامر قائلا أنه إستدعى النقيب محمد عبد السلام محجوب وأطلع على أصل تلك البرقية ووجد أنها فعلا بخط البيضانى وأنها تحمل فقط توقيع السلال فصدق روايته .

عجبت من أمر هذه الرواية وشرحت للمشير عامر وأنور السادات ما دار في الإجتماع الذي تقرر على إثره إرسال تلك البرقية .

تألم المشير عامر عندما شرحت له ذلك وأبدى سخطه على اللواء أنور القاضى كما أبدى استياءه من اسلوب السلال فى التخلص من المسئولية وتزييف الحقائق ثم قال إن ما مضى قد إنقضى ، والأهم من ذلك أنه يجب علينا أن نسعى إلى إنشاء جيش قبلى لحماية صنعاء من تقلب أمزجة القبائل المحيطة بها واقترح أن أسافر إلى منطقة البيضاء لنجمع أكبر عدد من قبائل البيضاء وما حولها بعد أن ثبت ولاؤهم للجمهورية وتأكدت صلابتهم فى القتال .

وافقت على اقتراح المشير عامر ، وحددت اليوم التالى موعدا للسفر وأبرقت إلى محافظ البيضاء الشيخ صالح الرويشان وقائدها حسين الرصاصى بموعد وصولى بالطائرة إلى مطار ذى ناعم الذى يبعد عن المدينة بنحو أربعين كيلو مترا وهو عبارة عن أرض ممهدة وليس مطارا .

استدعيت وزير الطيران اليمنى وعضو مجلس قيادة الثورة عبد الرحيم عبد الله وكلفته بمرافقتى إلى البيضاء لأنه يعرف الأرض الممهدة فى ذى ناعم منذ أن كان طيارا مع الإمام ، فقال إننا يجب علينا أن نبدأ رحلتنا مع أول ضوء فى النهار حتى نصل إلى البيضاء قبل انتشار الضباب الذى يغطيها بعد شروق الشمس بثلاث ساعات .

اعتبرت أن صحبتى للزميل الصديق عبد الرحيم عبد الله فى هذه المهمة الرسمية التاريخية سوف تحسن صورته أمام السلال الذى كان يلح على عزله بسبب نشاطه فى تعز الذى وصفه السلال بأنه نشاط طائفى عندما كان يردد فى الإجتماعات العامة شكاوى أفراد الحرس الوطنى من أبناء الطائفة الشافعية ضد قائدهم الزيدى هادى عيسى ، الذى كان يقال عنه فى ذلك الوقت أنه يزج بكتائب الحرس الوطنى فى كمائن تفتك بهم وتقضى عليهم عن بكرة أبيهم لأسباب طائفية لا علاقة لها لا بالجمهورية ولا بالإمامة .

وكانت الشكاوى قد كثرت ضد النقيب هادى عيسى دون أن يتوفر لدينا دليل قاطع على إدانته غير تكرار إبادة عدة كتائب من الحرس الوطنى فى مناطق ليس عليها للمتمردين من سلطان .

وكنت كلما كلفت وزير الطيران عبد الرحيم عبد الله بالبقاء معنا في صنعاء لممارسة عمله في المطار الحربي لا يلبث أن يعود إلى بيته في تعز بحجة أن قائد الطيران المصرى المقدم على منصور لا يطلعه على سير المعارك الجوية .

وكان كلما أعتذر بهذا العذر كنت أصحبه معى إلى المطار الحربى وأصدر تعليماتى أمامه إلى المقدم على منصور ألزمه فيها بأن تكون جميع أوامر ضرب الطيران بتوقيع وزير الطيران اليمنى ، لكنه رغم ذلك كان يفضل البقاء فى تعز مما أثار حفيظة السلال وأثارنى فى نفس الوقت لأنه حملنى عبء الدفاع عنه أمام السلال بغير عمل إيجابى يبرر ذلك الدفاع ، أو يزيل الغموض فى موقفه الذى كان يفسر أحيانا بأنه خوف من التواجد فى صنعاء التى لا ينقطع فيها إطلاق الرصاص .

طلب عضو مجلس قيادة الثورة الزميل عبد القوى حاميم أن يصاحبني في رحلتي إلى البيضاء التي وصفها بأنها خطرة بعد أن أوضح له الزميل عبد الرحيم عبد الله بأن أى خطأ في اتجاه الطائرة فوق منطقة البيضاء سوف يعرضها للمدافع البريطانية في منطقة مكايرس المجاورة لها ، شكرت للزميل عبد القوى حاميم شعوره الصادق ووافقت على طلبه الذي انضم إليه الأستاذ محمد نصر مندوب صوت العرب والشيخ سالم حسين الرماح شيخ مشايخ البيضاء وأفراد حرسي الخاص .

ليلة سفرى إلى البيضاء ، ذكرنى الرئيس السلال بأن أحضر معى محافظها الشيخ صالح الرويشان الذى كان ولاؤه للجمهورية مشكوكا فيه والذى حال القدر دون قيام الشهيد الأستاذ على محمد الأحمدى بإحضاره إلى صنعاء على النحو السابق شرحه فى هذا الكتاب .

فى طريقى إلى مطار صنعاء مع شروق شمس يوم الإثنين ٣ ديسمبر ١٩٦٧ توجهت إلى مقر القيادة المصرية حيث التقيت بالمشير عبد الحكيم عامر لأطلب منه أن يكون جيش قبائل البيضاء الذى سأقوم بتجميع أفراده أثناء تلك الرحلة ملحقا بصفة مباشرة بالقيادة المصرية ، كى نتفادى الإشاعات التى تدور حول قائد الحرس الوطنى ، والتى أثرت على تدفق المتطوعين إلى الإنضمام إليه ، كما ثبطت عزيمة قبائل اليمن الأسفل وقبائل المشرق بعد أن كانت تندفع بكل ثقلها إلى المشاركة في المعركة تأييدا للثورة .

استجاب المشير عامر لطلبى وزاد عليه أن القيادة المصرية ستتكفل بجميع إحتياجات جيوش القبائل التى تضع نفسها فعلا فى خدمة المعركة ، ونصحنى بالإتفاق مع الرئيس السلال على التحقيق سرا فيما ينسب إلى قائد الحرس الوطنى .

وصلت إلى مطار صنعاء متأخرا عن موعدى بمقدار الساعة التى قضيتها مع المشير عامر فأبلغنى وزير الطيران عبد الرحيم عبد الله بأنه ينصح بتأجيل السفر إلى اليوم التالى . أعتذرت عن عدم قبول هذه النصيحة حيث كنا فى سباق رهيب مع الزمن ، والموقف العسكرى بدأ ينهار فى عدة جبهات نتيجة الدعايات المعادية التى جسمت أخبار إنسحاب القوات اليمنية المصرية المشتركة والمدرعة أمام تجمعات المرتزقة والمتمردين فى رأس الونده ، والتى أحيت الأمل لدى أعداء الجمهورية فى إمكانية إستعادة سلطان الامامة .

طارت الطائرة ، وبعد ربع ساعة من إقلاعها جاءنى وزير الطيران يكرر نصيحته بعد استئناف تلك الرحلة تفاديا للمجازفة بحياة جميع ركاب الطائرة فاعتذرت له للمرة الثانية لنفس الأسباب التى شرحتها له فى المرة الأولى .

وبعد خمس دقائق جاءنى الطيار المصرى أحمد نوح ( وزير الطيران المصرى فيما بعد ) ، الذى سبق أن طار بى من القاهرة إلى صنعاء فى رحلة الموت المذكورة فى هذا الكتاب ، وقال لى أن وزير الطيران أمره بالعودة إلى صنعاء ، فطلبت منه مواصلة الطيران إلى البيضاء .

وبينما كنت مشغولا فى الحديث مع الشيخ سالم حسين الرماح بشأن إنشاء جيش قبلى من رجال البيضاء ومراد وعبيدة وبقية المناطق الشرقية إذا بالطائرة تهبط فى المطار الذى حسبته مطار ذى ناعم فى البيضاء فإذا به مطار الروضة فى صنعاء .

كان ذلك بناء على أوامر مشددة أصدرها وزير الطيران عبد الرحيم عبد الله إلى قائد الطائرة الذي فضل في قرارة نفسه الإستجابة إليها . فتحت باب الطائرة وقلت لجميع من كانوا معى أنهم أحرار في إختيار قرارهم لأننى عازم على مواصلة السفر إلى البيضاء . ولم ينزل من الطائرة سوى وزير الطيران عبد الرحيم عبد الله وأصر الباقون على أن يظلوا معى يشاركون مصيرى .

توجهت الطائرة نحو البيضاء بعد أن هرب منا دليلنا ومرشدنا واحتمى فى صنعاء ، وعندما وصلنا فوق مدينة البيضاء لم نعثر على الأرض الممهدة فسألنا موظف اللاسلكى بالمدينة عن مكان المطار فأجاب بأنه يبعد نحو خمسين كيلومترا فى شمال غرب الموقع الذى كنا نتحدث إليه منه .

طرنا إلى المكان الذى حدده لنا ولم نجد الأرض الممهدة فعدنا نسأله مرة أخرى فأرسل إلينا إشارة يصرخ فيها قائلا أننا كنا فى ذلك الوقت فوق مطار مكايرس البريطانى ، وحدد لنا مرة أخرى مكان الأرض الممهدة فاتجهنا إلى هناك ولم نجدها .

طلبت من قائد الطائرة أن يطير على مستوى منخفض لعلنا نرى ذلك المكان الممهد ، وعندما انخفضنا بالطائرة لاحظنا تجمعات أشبه بعش النمل فطلبت منه الإنخفاض أكثر وأكثر حتى رأينا تجمعات المستقبلين فهبطت الطائرة وسط حشود الألوف من أبناء تلك المنطقة .

كان هذا الاستقبال أشبه باستقبال منطقة تعز . وعندما وصلت إلى ساحة المؤتمر الشعبى الذى أعده المسئولون فى البيضاء أبلغنى الأستاذ محمد نصر مندوب صوت العرب بأن الملك سعود قد غادر ارض الرياض إلى سويسرا للعلاج وأن راديو مكة قد أذاع فى بيان الحكومة السعودية أن الملك قد سجل كلمة الوداع للشعب السعودى ، كما أبلغنى بأن وكالات الأنباء قد أكدت أن شقيقه الأمير فيصل بن عبد العزيز قد تولى كل سلطات المملكة .

أثلجت هذه الأخبار صدرى لأنها رجحت عندى إقترابنا من إعادة العلاقات الحسنة مع المملكة العربية السعودية ، والتي كان من الصعب إعادتها على يد الملك سعود الذى تورط في الإعتداء علينا فأجبرنا على الرد عليه ، وكنت أعرف شخصية الأمير فيصل المتطلعة إلى الإصلاح والتي كثيرا ما تحدثت عنها مع المستر روبرت ستوكى القائم بالأعمال الأمريكي في اليمن ونحن نستعرض فرص السلام والإستقرار في شبه الجزيرة العربية .

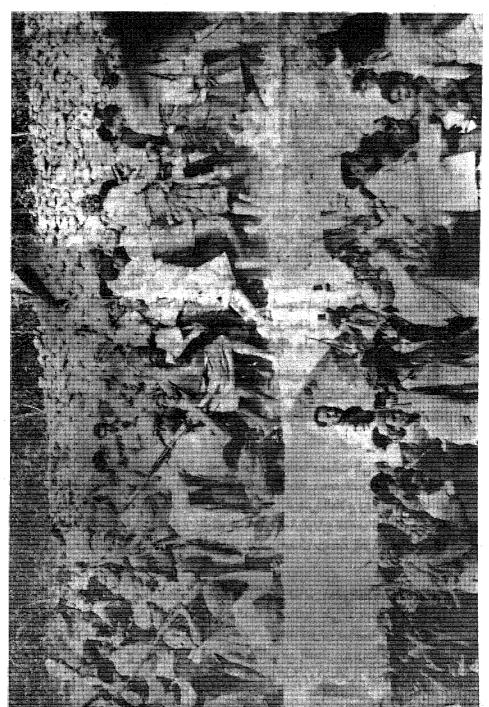

في الطريق من مطار ذي ناعم إلى مدينة البيضاء



المؤلف يلقى كلمة فى أحد المؤتمرات الشعبية فى البيضاء، وعلى يساره الشيخ عبد القوى حاميم عضو مجلس قيادة الثورة.

وفى المؤتمر الشعبى فى مدينة البيضاء تحدثت عن السلام الذى ننشده مع جميع جيراننا والإستقرار الذى نسعى إلى تحقيقه حين نعمل من أجل تحقيق أهداف الثورة التى تريد الإرتقاء بمستوى معيشة الشعب اليمنى فى إطار الشريعة الإسلامية التى تكفل تحقيق الديمقراطية والحرية الشخصية وتكافؤ الفرص والعدالة والمساواة بين جميع أبناء اليمن ثم تمنيت لوكان ممثلو دول العالم معى فى هذا المؤتمر الشعبى ليشهدوا كيف احتشد أكثر من مائة ألف رجل مسلح من رجال قبائل المنطقة الشرقية يهتفون للثورة ويطالبون بالإشتراك فى الدفاع عن حكومتها الجمهورية .

فى المساء سلمنى الشيخ سالم حسين الرماح رسالة من الامير جعبل بن حسين شقيق السلطان صالح بن حسين العوذلى سلطان إمارة العواذل الواقعة تحت الإحتلال البريطانى والملاصقة لمحافظة البيضاء ، وكان جعبل يقوم بإدارة هذه السلطنة نيابة عن شقيقه ، كان مضمون الرسالة أنه يريد أن يصل لمقابلتي لإعلان ضم سلطنة العواذل إلى الجمهورية العربية اليمنية ، فأرسلت إليه أهنئه على شجاعته وأشيد بمشاعره الوطنية ، غير أننى نصحته بعدم الوصول لمقابلتي وعدم إعلان ما يسعى إلى إعلانه ، لأننا ونحن نسد الثغرات على أعداء الجمهورية لتثبيت قواعدها في أعماق أرض اليمن لا يحسن بنا أن نفتح معركة حامية مع بريطانيا وبعض أمراء وسلاطين جنوب اليمن المحتل ، وطلبت منه أن يغلق حدود سلطنته في وجه أي تسلل للمتمردين والمرتزقة ، وفي وجه تهريب

جائب من المؤتمز الشعبي في البيضاء

السلاح إليهم داخل الأراضى اليمنية الجمهورية ، وقلت له أن الوقت المناسب سوف يأتى وسوف يعود كل جنوب اليمن المحتل إلى أمه اليمن بحدودها الطبيعية بغير حاجة إلى الدخول مع بريطانيا في معارك حربية .

أمسيت تلك الليلة فى البيضاء وقبل أن أوى إلى فراشى وصلتنى برقية من الرئيس السلال يعبر فيها عن لومه الشديد وعتاب المشير عامر وأنور السادات لأننى لم أرسل إليهم برقية أشعرهم فيها بوصولى إلى البيضاء بعد أن برر لهم وزير الطيران عبد الرحيم عبد الله تركه لطائرتى مؤكدا لهم أننى ومن ظلمتهم معى سوف نهلك لا محالة .

لاشك في أننى قد أخطأت حين وصلت إلى البيضاء ولم أشعر الرئيس السلال بوصولي سالما ، وكان عذري أننى تهت بين أمواج الجماهير التي حملتني من مطار ذي ناعم حتى مدينة البيضاء وأخذت ألقى الكلمات تلو الكلمات في وفود القبائل التي لم ينقطع وصولها حتى أويت إلى فراشي فاستلمت برقية السلال الذي فشل طول اليوم في الإتصال بي عن طريق جهاز اللاسلكي في البيضاء حيث كان الموظف الذي يقوم بإدارته مشغولا بمتابعة المؤتمرات الشعبية وملازمتي أثناء إلقاء كلماتي في وفود القبائل ، فلم يعرف السلال شيئا عن وصولي إلى البيضاء إلا من إذاعة صنعاء عندما بدأت تذيع أول رسالة للأستاذ محمد نصر مندوب صوت العرب الذي وصف فيها مشاهد إستقبالي في المطار وكلماتي في المؤتمرات الشعبية وأحاديثي مع وفود القبائل .

وسط عشرات الألوف من رجال القبائل المسلحين من أبناء البيضاء وسائر أنحاء المنطقة الشرقية أبلغت محافظ البيضاء الشيخ صالح الرويشان رغبة الرئيس السلال في وصوله معى إلى صنعاء لإستشارته في بعض الأمور وأكدت له نقتى الشخصية في ولائه للثورة مما يجعلني أفضل أن يعمل معنا في صنعاء من أجل تطهير منطقة خولان المتمردة التي ينتمي إليها .

عدت إلى صنعاء ووجدت الرئيس السلال ثائرا على تصرف وزير الطيران عبد الرحيم عبد الله الذى وصفه بعدم تقدير المسئولية ، وافتقاره إلى الحد الأدنى من الشجاعة التى يتطلبها منصبه كوزير للطيران ، ولم يكن فى وسعى تبرير سلوكه الذى انتقده كل من عرف أنه هرب من رحلة البيضاء وتسبب فى إحداث المزيد من تأخير الطائرة عندما أمر قائدها بالعودة إلى صنعاء من منتصف الطريق متجاهلا الأمر الذى أصدرته إليه بمواصلة الطيران إلى البيضاء .

وافقت على إلغاء منصب وزير الطيران وتعيين الطيار عبد الرحيم عبد الله مديرا للطيران المدنى ، لكننى تمسكت باحتفاظه بمنصبه عضوا فى مجلس قيادة الثورة احتراما للدور الذى أداه قبل قيامها .

جاءنى الزميل محمد قائد سيف وأبلغنى بأن الزميل عبد الرحيم عبد لله قد أقدم على الانتحار عندما علم بقرار إلغاء منصبه كوزير للطيران وطلب منى محاولة تعيينه فى منصب وزارى آخر ، فقلت أنه ليس من طبيعة عبد الرحيم عبد الله أن ينتحر لأنه أعصابه الضعيفة لا تساعده على ذلك ، ومع أننى أسلم بأنه في غاية الضيق إلا أننى

(كصديق) لا أستطيع أن أصنع من أجله شيئاً أكثر من الاحتفاظ له بمنصبه عضوا في مجلس قياة الثورة، أما إبعاده عن مجلس الوزراء فإنه ليس آخر المطاف على الأرض ففي وسعه أن يستعيد حسن الظن به عندما يقوم بأعمال إيجابية ثورية تؤهله إلى الصعود مرة أخرى على سطح تاريخ اليمن .

غير أن الزميل عبد الرحيم عبد لله رفض البقاء في اليمن بعد اشتهار رغبته في الانتحار وفضل أن يلحق بعديله ( نسيبه ) عبد الله جزيلان الذي اختار الإقامة في فندق هيلتون في القاهرة على حساب الحكومة اليمنية رغم تعيينه وزيرا للدفاع .

اقترح الزميل محمد قائد سيف تعيين عبد الرحيم عبد الله سفيرا في الخارج ففوضته في أن يتركه يختار البلد الذي يرغب العمل فيها فاختار إيطاليا وأصدرت قرارا بتعيينه سفيرا لدى حكومتها .



من اليمين النقيب محمد قائد سيف فالشيخ عبد القوى إبراهيم حاميم ثم الطيار عبد الله من أعضاء مجلس قيادة الثورة

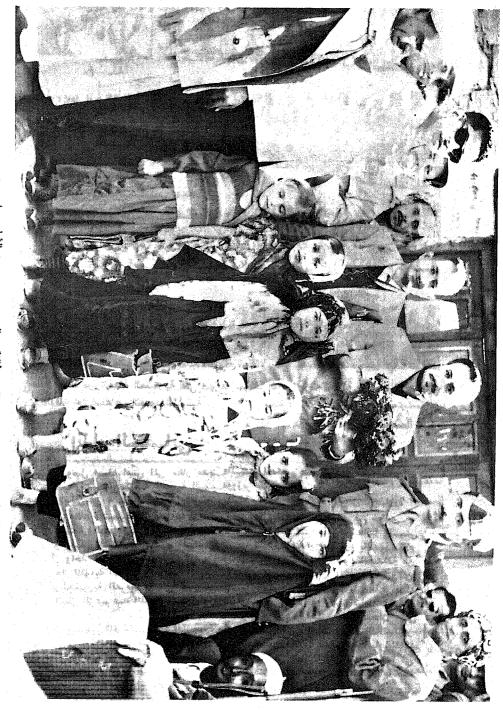

من اليمن الشيخ صالح علوى القربي فالتقيب السيد محمد حسين الشامى رئيس حرس المؤلف ثم المؤلف فالشيخ عبد القوى حاميم عضو مجلس قيادة الثورة . وقف أمام المؤلف الأطفال الذين قدموا إليه باقة زهور باسم أهالى منطقة البيضاء .



جانب من الحملة العسكرية التي جهزها المؤلف أثناء زيارته لمدينة البيضاء لإرسالها للدفاع عن صنعاء والحدود الشمالية.

## اندار البيضائي:

وصل مساء امس الى مطار مديئة البيضاء الدكتور عبد الرحمن البيضساني ناتب رئيس الجمهورية العربية اليمنيسةووذير خارجيتها .

وكان في استقباله جمهور غفيس منالواطنين كما خرج ابناء القبائل المجاورة

في مظاهرة شعبية رائعة تهتف للشنبورة وقال الدكتور البيضائي في خطابه .. اليمنية والجمهورية العربية اليمنيسسة القد صبرنا كثيرا على بريطانيا الت

البيضاني والقى خطابا هاما

والرئيس السلال والدكتور البيضائي . حاولت خداعنا أول الثورة بالــــكلام وَاخْدُ الْمُطَاهِرُونَ بِهِتَفُونَ فَى حَمَاسِ المسولِ وكنا نود أن تقوم الصداقة من حاد للقومية العربية والوحدة العربيسة اجل السلام وتعاون الشعوب، ولكن والجمهورية العربية اليمنية ودئيسسها بريطانيا بدلا من أن ترد على هذه اليد البطل الزعيم عبد الله السسسلال ودفاقه المهدودة بالصداقة أخذت تتأمر علينسسا وتوزع السلاح على حاكم بيحان وعلى ووصلت المظاهــــرة الى مبئى دار المتسللين لتثير الفتنه .وأضافالدكتور الحكومة بالبيضاء حيث عقد المتظاهرون البيضائي قائلا: لتعلم بريطانيا النا قد مؤتمراً شميها ضخما ثم وقف الدكتور صممنا على الحرية ولن نتهاون أبدا في حقوفنا وسندافع عن بلادنا بكل مالدينا من جهد .



أذاع راديو لندن في يوم الثلاثاء ٤ ديسمبر ١٩٦٢ تصريحا للمستر بيتس رئيس الوفد البريطاني البرلماني الذي زار اليمن قال فيه ( أنه لا توجد في اليمن مدينة أو قرية أو أي مكان له أهمية عسكرية أو سياسية لا تسيطر عليه حكومة الثورة ، وإنه لم يشاهد أثناء زيارته أي دليل يؤكد الإدعاءات التي يذيعها راديو عمان وراديو الرياض عن القوات المزعومة للإمام البدر المخلوع ، وإنه يعكف على إنهاء تقريره إلى الحكومة البريطانية عن زيارة الوفد لليمن ) .

فى يوم الأربعاء ٥ ديسمبر ١٩٦٢ قرر الرئيس عبد الناصر الإستجابة إلى نداء الرئيس الجزائرى أحمد بن بيلا وقدم للجزائر معونة إقتصادية عاجلة بعد أن أعلن رئيسها أن أربعة ملايين ونصف مليون مواطنا أصبحوا بغير مورد رزق بعد الثورة وكانت هذه المعونة عبارة عن قرض قيمته عشرة ملايين جنيها بدون فوائد ولمدة اثنتى عشرة سنة يبدأ تسديده بعد سنتين . وكانت مصر قد سبق أن قدمت للحكومة الجزائرية مرتبات قواتها المسلحة عند بداية إستقلالها قبل ذلك ببضعة أشهر .

فى نفس ذلك اليوم إنهارت عدة جبهات عسكرية أمام الضغط المتزايد من جانب المتمردين والمرتزقة وتحول ولاء بعض القبائل المحيطة بصنعاء ، التى أثر فى معنويتها إنسحاب القوات اليمنية المصرية المشتركة فى منطقة رأس الوتده ، الأمر الذى شجع المتمردين على تهديد قواتنا الضاربة فى رأس العرقوب .

وضح بجلاء تأثير العامل النفسى على رجال القبائل الذين أصبحوا يرجحون فشل الجمهورية ، لا سيما أنهم كانوا يتلقون سيلا من رسائل الإثارة التى كان رؤساء وشيوخ القبائل الذين أبعدهم السلال إلى مصر يكتبونها إليهم يطالبونهم برأس السلال ، ولا بأس إذا لحقتها أو سبقتها رأس البيضائى ، وكان وزير العدل القاضى عبد الرحمن الاريائي لا يقصر فى دفع أياديهم إلى رقبتينا ، بينما كان النقيب هادى عيسى قائد الحرس الوطنى متفرغا لإبادة المئات من الجمهوريين من رجال الحرس الوطنى من أبناء المنطقة الشافعية لأغراض طائفية خدم بها أعداء الجمهورية ، وبذلك نجح فى إغضاب الكثيرين من قبائل المنطقة الشرقية ومنطقة الحجرية وجنوب اليمن المحتل حتى عزفوا عن التطوع للقتال من أجل حماية صنعاء التى تزايدت هجرة أهلها . وكان السلال لا يصدق الإتهامات التى وجهت إلى النقيب هادى عيسى فأصر على إبقائه فى منصبه .



المؤلف يلقى خطابا فى مؤتمر شعبى فى أحد المواقع الأمامية ، يقف عن يمينه العقيد ( القريق فى وقت لاحق ) حسن العمرى عضو مجلس قيادة الثورة ووزير المواصلات ، وعلى يساره الأستاذ محمد نصر مندوب إذاعة صوت العرب يحمل الميكروفون وجهاز التسجيل لإذاعة وقائع المؤتمر على العالم

وكانت القبائل المحيطة بصنعاء أمثال قبيلة بنى حشيش تتسلم الأسلحة والذخيرة والأموال من السلال ثم لا تظهر مطلقا في ساحة القتال دفاعا عن صنعاء العاصمة مما دفع السلال إلى إقتراح نقل العاصمة إلى تعز كما كانت خطة الأحرار القدامي السابق نشرها في هذا الكتاب.

لم أوافق السلال على نقل العاصمة من صنعاء ، ورفضت رأيه بشدة ، إذ أننا ونحن في خضم المعركة السياسية الدولية فأن نقل العاصمة من صنعاء سوف يعتبر شهادة بوفاة الثورة والجمهورية في المنطقة الشمالية ، الأمر الذي يهز كيان القبائل الشمالية المؤيدة للثورة كتلك القبائل الباسلة التي كان يتولى قيادتها الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ، كما يؤدى إلى انهيار جميع جبهات القتال في جميع مناطق الشمال ثم يؤدى إلى اتحاد كلمتها ضد الثورة وإستدعاء البدر والخضوع لقيادته في حرب طائفية لا هوادة فيها ضد الجمهورية التي تتخذ من تعز الشافعية عاصمة لها ، وعندئذ لن يقبل عبد الناصر أن يتورط في موقف ينتهى به إلى معركة دفاعية يرفع فيها خصوم الجمهورية شعارات طائفة .



المؤلف يرفض اقتراح السلال بنقل العاصمة من صنعاء إلى تعز



فى الطريق إلى إحدى الدعارك للدفاع عن العاصمة في صنعاء

اقتنع السلال بكل هذه المحاذير ووافقنى على البقاء فى صنعاء مدافعين عنها ومستعدين للشهادة من أجلها ، وبدلا من التماسى الآمان فى تعز أرسلت برقية إلى عبد الناصر أطلب فيها وصول زوجتى وأولادى الأطفال من القاهرة إلى صنعاء حتى يشعر أهلها بأننى وأنا المشرف على المعركة الحربية لا زلت أشعر بالإطمئنان على حياتى وحياة زوجتى وأطفالى فوق أرضها الطاهرة .

أرسلت هذه البرقية يوم الأربعاء ٥ ديسمبر ١٩٦٢ ووصلت زوجتى وأطفالى إلى صنعاء يوم الجمعة ٧ ديسمبر ١٩٦٢ وقد تعمدت إذاعة خبر وصولها من إذاعة صنعاء كما نشرت صحيفة الأهرام ذلك الخبر في نفس اليوم رغبة في إحداث الأثر المعنوى المقصود وقالت الأهرام (حرم عبد الرحمن البيضائي نائب رئيس جمهورية اليمن تطير من القاهرة اليوم إلى صنعاء لتستقر إلى جانب زوجها ).

وكان في وداعها في مطار القاهرة السيد أنور السادات والسيدة حرمه .

سلمتنى زوجتى رسالة بخط السادات ( الوثيقة رقم ٢٦ ) يبلغنى فيها بأنه قرر إعادة المشايخ اليمنيين إلى اليمن حيث لم يستحسن الإبقاء عليهم فى مصر رغم إصرار السلال الذى كان قد أمر بإعادتهم إلى القاهرة عندما كانوا فى الجو على الطائرة فى طريقهم إلى صنعاء ، مما أثار المزيد من غضبهم عليه .

كذلك أبلغنى السادات فى هذه الرسالة أنه سوف يرسل الى مفروشات لتأثيث البيت الذى استأجرته فى صنعاء بعد أن أصدرت قرارا جمهوريا بإخلاء القصر الجمهورى من جميع النزلاء وفى مقدمتهم رئيس الجمهورية ونائبه ، حتى تستقل كل وزارة بطابق كامل من طوابق القصر الجمهورى فنبدأ عصر النظام الإدارى الحضارى لأول مرة فى تاريخ البمن .

وكان القصر الجمهورى قبل هذا القرار محشورا بالمضيوف اليمنيين الذين كانوا يصلون إلى صنعاء لتأييد الثورة ثم يطيب لهم المقام إلى جوارنا في القصر الجمهورى.

فأردت أن أضرب المثل للجميع بادئا بالسلال والبيضاني .

ولم تكن هناك مشكلة فى إقامة السلال فى بيته عندما ينتقل معى من غرفتنا المشتركة فى القصر الجمهورى . وإنما كانت المشكلة تخصنى وحدى حيث كنت مضطرا إلى إستثجار بيت من طابقين فى صنعاء تولى أمين عام رئاسة الجمهورية تجهيزه باللوازم الضرورية لإعداد غرفة نوم وغرفة إستقبال وغرفة طعام من أثاث ومفروشات القصر الجمهورى ، أما الطابق الأرضى فكان مخصصا لرجال الحراسة .

وكان هذا الأمر يثير حساسيتى الشديدة حيث كنت لا أطيق أن يسىء بعض المغرضين تفسير استخدامى بعض أثاث القصر الجمهورى ، ولو بصغة مؤقتة ، رغم أنها كانت فى عهدة وتحت توقيع أمين عام الرئاسة ، فطلبت من السادات إرسال أثاث ومفروشات من

مصر فأرسلها فعلا لكنها عندما وصلت إلى صنعاء طلبها السلال فأعطيتها له ، وطلبت غيرها من السادات الذى وعد فى رسالته بإرسال مثيلها إلى صنعاء للسلال ولى ، ونصحنى فى رسالته بألا أكون شديد الحساسية من هذا الموقف الطبيعى .

كذلك أبلغنى السادات في رسالته أنه يتكفل بأمر الشيخ سنان أبو لحوم وأنه لا داعى لسفره إلى الصين للعمل سفيرا لديها . وكان معنى ذلك أن السادات مقتنع بوجهة نظرى بالابقاء على الشيخ سنان في مصر بعيدا عن سيف السلال في اليمن ، مع تكريمه ومحاولة الإستفادة من قدراته الشخصية في خدمة الجمهورية .

وفي بداية رسالة السادات لم ينس أن يبلغني تحيات وتقدير الرئيس عبد الناصر ، كما أبلغني رجاء المشير عامر أن أعين الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر وزيرا تقديرا لجهوده التاريخية في الدفاع عن الجمهورية حيث كان يقود القبائل الشمالية في حرب العصابات الإمامية . وأذكر أنني عندما هممت بإعداد القرار الجمهوري بتعيين الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر وزيرا للدولة وقائدا للمقاومة الشعبية وأرسلته إلى الإذاعة إعترض السلال عليه قبل إذاعته بنصف ساعة ، بدعوى أنه لا يريد أن يفتح شهية رؤساء القبائل في الإشتراك في السلطة السياسية ، وكانت وجهة نظره على نقيض ما كنت أصر عليه من وجوب تحريك جميع الطاقات الشعبية للدفاع عن الثورة اليمنية وهو ما سبق أن وافقني عليه السلال نفسه . فاعتذرت للمشير عامر تحت ضغط السلال الذي هدد بالإستقالة إذا تولي أحد المشايخ أي منصب وزارى .

بعد يومين من وصول زوجتى وأطفالى إلى صنعاء وصلتنى برقية من الرئيس عبد الناصر يلومنى فيها على هذا التصرف غير الإنسانى الذى يعرض أسرتى للخطر فى صنعاء المحاصرة، وطلب إعادة زوجتى وأطفالى إلى مصر، فاعتذرت شاكرا له شعوره الكريم شارحا أسباب هذا التصرف، فأرسل برقية أخرى وكررت نفس الإعتذار.

أخنت زوجتى تزور سيدات صنعاء وكثيرا ما كانت ، على غير عادتها ، تصحب معها أطفالي حتى تفسر نساء صنعاء ابتسامتها ومعها أطفالها بأنها دليل على إستقرار الأحوال العسكرية حول العاصمة ، بل وفي جميع المناطق المحيطة التي تتحكم في سلامتها . وكانت تستعين في هذه الزيارات اليومية بوالدة الشهيد عبد الله اللقيه التي سبق أن أصدرت قرارا بتعيينها مشرفة على القصر الذي تم فيه التحفظ على نساء الأسرة المالكة السابقة بعد أن تكررت مضايقات بعض الحراس لهن .

وكانت خطة الثورة أن يتم التحفظ على جميع نساء الأسرة المالكة السابقة فور قيام الثورة حتى لا يتكرر منهن ما فعلن بعد إنقلاب الثلايا سنة ١٩٥٥ عندما قمن بقص شعورهن وإرسال الرسل والرسائل إلى رجال القبائل يستنجدن بهم لإنقاذ من أدعين بأنهن من بنات الرسول . فهب رجال القبائل بضرب الإنقلاب بصرف النظر عن أهدافه السياسية وبواعثه الوطنية ، إكراما للرسول عليه من منه شرحه في هذا الكتاب .

كان ذلك درسا من الدروس التي استخلصتها من إنقلاب ١٩٥٥ وتحاشيت تكرارها في ثورة ١٩٦٢ .

وبعد أن كثرت شكاوى نساء الأسرة المالكة السابقة من مضايقات رجال الحراسة ، ولم تستطع والدة الشهيد عبد الله اللقيه حمايتهن من تلك المضايقات ، أصدرت قرار بنقلهن إلى مصر مع توصيتى للرئيس جمال عبد الناصر بالمحافظة على راحتهن أثناء إقامتهن في مصر على حساب الحكومة اليمنية .

كان عددهن يتجاوز عدة عشرات وعندما وصلن إلى مصر على طائرات الأنتينوف، أمر جمال عبد الناصر باستضافتهن في قصر انطونيادس بالاسكندرية على حساب الحكومة المصرية.



رجال القبائل الجمهوريين في طريقهم إلى إحدى المعارك لحماية العاصمة صنعاء .

تفاقمت شكاوى رجال الحرس الوطنى من قائدهم النقيب هادى عيسى الذى قالوا عنه أنه كان يسرف فى إيذائهم والكيد لهم لأسباب طائفية ، وأنه كان يقوم بتسليحهم فى بعض الأحيان بنوع من الأسلحة مع تزويدهم بذخيرة لا تتفق معها ، وإنه كان فى أحيان أخرى يسوقهم إلى كمائن قريبة من صنعاء حيث يتم القضاء عليهم حتى انطلقت الشائعات فى صنعاء بأن المناطق المحيطة بها قد سقطت فى إيدى أعداء الثورة على خلاف الحقيقة . وكان ذلك سببا من أسباب الذعر الذى كان يخيم على العاصمة ، بقدر ما كان عاملا من عوامل التردد التى ضاعفت من إحجام الكثيرين عن التطوع فى الحرس الوطنى مما ترك عوامل التردد التى ضاعفت من إحجام الكثيرين عن التطوع فى الحرس الوطنى مما ترك القيادة العسكرية المصرية وكأنها وحدها فى ساحة القتال دفاعا عن الثورة .

أفنعت السلال بأن يستبدل قائد الحرس الوطنى النقيب هادى عيسى بشخص آخر ، سواء كانت الشكاوى التى وصلتنا عنه صادقة أو مبالغا فيها . وافق السلال على ذلك وأصدر قرارا بتعيين العميد محمد عبد الواسع نعمان قائدا للحرس الوطنى وترقية النقيب هادى عيسى إلى رتبة مقدم وتعيينه قائدا لأحد المواقع العسكرية الأمامية ، وأبلغنا هذين القرارين لكل منهما .

عندما توجه العميد محمد عبد الواسع نعمان إلى مقر الحرس الوطنى لمباشرة عمله تنفيذا لقرار الرئيس السلال رفض المقدم هادى عيسى تمكينه من ذلك وأمر بإخراجه من ثكنات الحرس الوطنى وأنذره بأنه سوف يطلق عليه الرصاص إن هو عاد مرة أخرى إلى ثكنات الحرس .

وجاء هادى عيسى إلى مكتب الرئيس السلال حيث كنا ندرس التطورات الحربية المفاجئة ، وقال موجها كلامه للرئيس ( هل تريد أن نتعازل ؟ ) أى هل تريد أن يعزل كل منا الآخر ؟ . ثم قال ( أنا لن أترك الحرس الوطنى إلا إذا تركت سيادتك رئاسة الجمهورية ) .

ضحك الرئيس السلال الذى اعتبر ذلك مجرد دعابة من هادى عيسى ووافقه على الإستمرار في منصبه قائدا للحرس الوطني بعد أن أوصاه برعاية رجاله . وعندما خرج هادى عيسى قال لى أننا يجب أن نتحلى بالمرونة حتى لا نخسر أصدقاءنا . قلت للسلال أننى أتفق معه على مبدأ المرونة والحفاظ على الأصدقاء ، لكننى أختلف معه على بقاء مصدر الداء الذى لو تركناه يستشرى ويتفاقم لا ستحال علينا بعد ذلك أن نجد له أى دواء .

اعتبرت موضوع هذا الخلاف أمرا جوهريا يتوقف عليه وضع القوات المصرية فى اليمن ، وهل ستجد نفسها وحدها فى ساحة القتال دفاعا عن الجمهورية التى تفرق رجالها ، بعضهم ذهب فى نزهات رسمية إلى الخارج ويعمل على إثارة القبائل فى الداخل ، وآخرون يستشهدون فى المعركة ، ومنهم من ينتظرون الموت فى سبيل الجمهورية ، لكنهم يرفضون الموت فى كمائن هادى عيسى .

لماذا نعجز عن تصحيح مسار الثورة وترغيب المقاتلين في الدفاع عنها حتى لو كان هادي عيسى بريئا مما كان منسوبا إليه ؟

تصورت أن هذا الحوار قد وصل إلى مسامع القاهرة فوصل المشير عبد الحكيم عامر وأنور السادات إلى صنعاء يوم الأربعاء ١٦ ديسمبر ١٩٦٧ وكنت في إستقبالهما في المطار وصحبتهما رأسا إلى الرئيس السلال حيث بحثنا هذا الموضوع من جميع جوانبه وتم الإتفاق على أن يتولى الرئيس السلال بنفسه البحث عن صحة ما كان منسوبا إلى قائد الحرس الوطنى والإسراع بتغييره إذا ثبت له صحة الإتهامات التي وجهها إليه الكثيرون من رجاله .

غير أننى عندما عدت مع المشير عامر وأنور السادات إلى مكتبى فاجأنى المشير عامر بقوله (يا أخ عبد الرحمن أعطانا الإنجليز والفرنسيون إنذارا مدته إثنتا عشرة ساعة قبل أن يبدأوا عدوانهم علينا سنة ١٩٥٦ وكانوا أعداءنا فكيف رضيت لنفسك وأنت صديقنا أن تعطينا إنذارا مدته ست ساعات فقط ونحن ندفع عنكم عدوان الأعداء ؟)

عجبت من أمر المشير عامر وتذكرت حادثا وقع ظهر اليوم السابق ( الثلاثاء ١١ ديسمبر ١٩٦٢ ) إلا أننى رفضت أن أعلق على عتاب المشير حتى استدعيت اللواء أنور القاضى قائد القوات المصرية في اليمن فبدأت أشرح تفاصيل ذلك الحادث بحضوره.

قلت أنه فى ظهر اليوم السابق أبلغنى قائد الحرس الجمهورى أن القيادة المصرية أخرجت جميع مكاتب وخزائن الوزارات اليمنية ورئاسة مجلس الوزراء من القصر الجمهورى ووضعت كل هذه المنقولات والملفات فى فناء القصر وأقامت مكانها أدوات ومفروشات لنوم طيارين وصلوا من مصر .

استأت من تصرف القيادة المصرية التي تعود قائدها على إخطاري بوصول الطيارين المصريين قبل وصولهم ، كما تعودت على تكليف السيد محمد المنصور رئيس لجنة الممتلكات المصادرة بتوفير الأماكن اللازمة لإقامتهم في صنعاء ، فلم يكن اللواء أنور القاضى في حاجة إلى تصرفه الذي أهان به كرامة حكومة اليمن قدر ما أساء به إلى سمعة مصر ، ووضعني في موقف بالغ الحرج أمام الذين يتلمسون الأخطاء المصرية في اليمن ، فطلبت من اللواء أنور القاضى أن يعيد كل شيء إلى ما كان عليه قبل أن يجتمع مجلس الوزراء الذي كان من المقرر أن يجتمع في تمام الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم .

حاول اللواء أنور القاضى أن يقنعنى بصعوبة توفير أماكن أخرى لنوم الطيارين المصريين فأكدت له أننى سوف أدبر لهم تلك الأماكن فى نفس ذلك اليوم كما جرت العادة، فعاد اللواء القاضى محاولا تبرير تصرفه فأوضحت له أن فى مجلس الوزراء عددا من الوزراء الحزبيين لا يتركون فرصة دون استغلالها للتشهير بالمساعدات المصرية لليمن وأنهم لن يجدوا للتشهير بمصر فرصة أكثر من إحتلال القوات المصرية للقصر الجمهورى اليمنى وإلقاء مكاتب الوزراء ومقر مجلس الوزراء فى الطريق العام.

رغم كل ذلك الإيضاح أصر اللواء أنور القاضى على عدم إعادة مكاتب الوزراء إلى مكانها فوقفت خلف مكتبى معلنا إنهاء المقابلة ووجهت إليه أمرا عسكريا بإعادة كل شيء إلى ما كان عليه في القصر الجمهوري قبل الساعة السادسة مساء ذلك اليوم وهو موعد إنعقاد مجلس الوزراء .

وتم ذلك فعلا واجتمع مجلس الوزراء برئاستى فى موعده وفى مكانه المعتاد بالقصر الجمهورى ولما أراد الزميل المهندس عبد الله الكرشمى وزير الأشغال وهو من اليمنيين الثوريين الوطنيين غير الحزبيين أن يناقش تصرف القائد المصرى حتى لا يتكرر مستقبلا رجوته أن يعتبر ذلك الموضوع كأن لم يكن ، على اعتبار أن خطأ قد وقع فعلا ثم ألزمت القائد المصرى بتصحيحه .

شرحت تفاصيل هذا الحادث للمشير عامر وأنور السادات بحضور اللواء انور القاضى الذى لم يجد مفرا من الإقرار بصحة كل ما جاء فيه رغم أنه هو الذى أبرق إلى القاهرة يشكو مما وصفه بأنه إنذار أعطاه البيضاني للقوات المصرية في اليمن .

ثار المشير عامر ثورة عارمة على اللواء أنور القاضى ووجه إليه أقسى عبارات اللوم والتأنيب على تصرفه الذى كان سيضع مصر فى موقف خطير تستغله الدعايات العالمية للتشهير بها ، فضلا عن خلق حساسية يمنية ضد المصريين يعجز أعداء الثورة اليمنية أن يخلقوها ولو دفعوا عشرات الملايين ثمنا لها .

توقعت أن يصدر المشير عامر قرارا بنقل قائده من اليمن الذى سبق أن وجه إليه أقسى كلمات اللوم بمناسبة إنسحابه من رأس الوتده ، لا سيما أنه كان له دور فى سوريا أساء إلى مصر قبل الإنفصال ، غير أننى دهشت كثيرا عندما رأيته يداعبه بعد أن عاتبه ثم انتقل إلى الحديث عن تصبرفات قائد الحرس الوطنى التى أدت إلى عدول الكثيرين من رجاله عن القتال إلا إذا كان القتال تحت قيادة ضباط مصريين .

وفى اليوم التالى أعاد الرئيس السلال إعلان أهداف الثورة ولخصها فى تحقيق العدالة الإجتماعية وبناء وتعمير البلاد والقضاء على التفرقة العنصرية والطائفية وقد ضغط السلال على إلغاء هذه التفرقة لطمأنة رجال الحرس الوطنى على ظهورهم التى قالوا أنها تطعن من الخلف قبل أن يواجهوا عدوهم الذى كان يقال أنه يتربص بهم من الأمام .

وبينما كنا نتناول طعام الغذاء فى السفارة المصرية بدعوة من المشير عبد الحكيم عامر وصل الرئيس السلال متأخرا عن موعده بنحو نصف ساعة وأبلغنا أنه تلقى برقية من العقيد أحمد الأنسى قائد منطقة تعز يخبره فيها أن شعب تعز الشافعى الذى أثلج صدره إعلان الرئيس السلال القضاء على كل صور التفرقة بين أبناء اليمن قرر منحه رتبة (مشير) وأنه ، أى السلال ، قبل قرار الشعب نزولا على إرادته وأذاع هذا القرار فعلا من إذاعة صنعاء .

لاحظنا أنه كان يضع على كتفيه رتبة مشير التي كان من غير المتصور أن يطلب شراءها من مصر ثم تصل إليه في صنعاء بينما برقية العقيد الأنسي قد وصلت إليه منذ نصف ساعة فقط ، فسأله المشير عامر عن كيفية حصوله على علامات تلك الرتبة بمثل هذه السرعة . فقال الرئيس السلال أنه عندما دخل إلينا من باب السفارة المصرية وجد معطف المشير عامر معلقا على المشجب الذي بجواره ، فخلع رتبة المشير التي كانت على كتفيه قائلا أن لدى المشير عامر علامات أخرى يضعها على كتفيه قائلا أن لدى المشير عامر علامات أخرى يضعها على كتفي حلته العسكرية التي كان يرتديها فعلا .

ضحك المشير عامر ضحكة لا تخلو من السخرية وسأل السلال عن هرم الرتب العسكرية في الجيش اليمنى ، وكان المشير عامر يقصد الإشارة من وراء هذا السؤال إلى أن رتبة زعيم ( عميد ) كانت أعلى رتبة عسكرية يمنية في ذلك الوقت ، ولا يحملها سوى ثلاثة ضباط فقط هم السلال وحمود الجائفي ومحمد الجرموزي ( ضابط متقاعد هرم من بقايا المتحف التركى القديم في اليمن ) .

وكان معنى سؤال المشير عامر أنه حتى تكون فى الجيش اليمنى رتبة مشير يجب أن يكون فى الجيش اليمنى رتبة مشير يجب أن يكون فى الجيش اليمنى عدد من الضباط يحملون رتبة عميد ثم عدد آخر يرأسهم برتبة لواء وآخرون برتبة فريق وضابط واحد على الأقل برتبة فريق أول وعندئذ يكون هناك ثمة ما يبرر للسلال أن يحمل رتبة مشير . أى أن تسلسل الرتب العسكرية يعتمد على حجم الجيش وعدد تنظيماته الحربية وقياداته العسكرية .

ربما فهم السلال ما قصده المشير من هذا السؤال فقال أن الدكتور البيضائى رفض أن يحمل رتبة فريق أول كما فعل مارشالات روسيا والصين وفيتنام فقد كانوا معظمهم مدنيين تولوا قيادة الثورة الشعبية فأصبحوا مارشالات فى القوات المسلحة ، ثم أضاف أنه سوف يعلن حركة ترقيات فى الجيش اليمنى حتى تنسجم مع رتبة المشير التى منحها له شعب تعز .

كررت أمام المشير عامر أسباب إعتذارى عن عدم قبول أية رتبة عسكرية إكتفاء بـ (رتبة) دكتور في الإقتصاد والتنظيم والإدارة لأننى أمضيت عمرى أحلم بتحقيق النهضة الحضارية اليمنية والعربية ، وأننى إذا كان القدر قد فرض على أن أتولى قيادة المعارك العسكرية دفاعا عن الثورة اليمنية الشعبية ، فإننى قد اعتبرت ذلك فرضا وطنيا أملته الضرورة وينتهى بإنتهاء أسبابها .

لم يكن المشير عامر يبكى على علامات رتبة المشير التى انتزعها السلال عن معطفه . وإنما كان يرثى تصرف السلال الذى وضع نفسه فى موقف يسخر منه المتابعون لأحداث الثورة اليمنية والمؤرخون لسيرتها . وقد تحققت رؤية المشير عامر عندم علق المؤرخ الأجنبى هارولد انجرامز فى كتابه « اليمن » صفحة ١٣٦ ووصف المشير السلال بقوله أنه ( المشير الذى رقى نفسه بنفسه بنفسه Self promoted Field )

اثناء حديث المشير عامر تدفق العرق على جبين السلال مما جعلنى أنقل الحديث إلى ساحات القتال فقد كان لإنسحاب القوات اليمنية المصرية المشتركة من منطقة رأس الوتده إلى منطقة رأس العرقوب أثر هام أدى إلى نشاط مكثف من جانب الأعداء ، فاستطاعوا قطع طريق الإمدادات الحربية من منطقة جحانة إلى رأس العرقوب كما استطاعوا تطويق رأس العرقوب بقبائل معادية من جميع الجهات ، وبدأت حشود المرتزقة تنطلق من بيجان لاحتلال المنطقة الشرقية الجنوبية ، كما تنطلق من نجران وجيزان لاحتلال المنطقتين الشمالية الشرقية والشمالية الغربية ، علاوة على جيوب المتمردين المنتشرة في معظم شمال البمن والضغوط المتواصلة التي كادت تخنق صنعاء .



المؤلف وعلى يمينه المشير عبد الحكيم عامر ثم اللواء أنور القاضي قائد القوات المصرية في اليمن ، وعلى يسار المؤلف المقدم على شفيق مدير مكتب المشير عامر ( داخل طائرة هيليكوبتر لتفقد المواقع الحربية الأمامية ) .



المؤلف يصافح المقاتلين في الجبهات الأمامية ، وخلفه المشير عبد الحكيم عامر ثم اللواء أنور القاضي قائد القوات المصرية في اليمن .

فَإِنِ آغَنَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَنْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا قَلَلَهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

## نجاح سياستنا الدولية

الفصل الثالث عشر



أنذرتنى المعركة العسكرية بأننا على أبواب الفشل فى معركتنا السياسية فأردت أن القى بأسهم نارية على الساحة الدولية كى ألفت نظر الحكومة الأمريكية إلى خطورة الموقف فى شبه الجزيرة العربية حتى تتعجل بدورها الذى كنت أحترق شوقا إليه من أجل وقف صراعنا مع خصوم الثورة اليمنية ، فأصدرت يوم السبت ١٥ ديسمبر ١٩٦٢ بيانا قلت فيه :

( إن حلفا عدوانيا قد اكتمل ضد ثورة اليمن ، وإن السلطات البريطانية تقوم بتهريب الأسلحة والأموال إلى الأراضى اليمنية مستخدمة فى ذلك إمارة بيحان بقصد إيفاد المتسللين وتشجيع قطاع الطرق على أعمال التخريب ، وأن هذا الحلف العدوانى قد استعان بالخبراء البريطانيين ويهود اليمن الذين هاجروا إلى إسرائيل منذ احتلال أرض فلسطين ) .

وأضفت قائلا أن (ذلك الحلف العدواني قد أقام مركزين في نجران وجيزان لتدريب المرتزقة تميهيدا لدفعهم إلى داخل الأراضي اليمنية بعد تزويدهم بالأسلحة التي تنقلها إليهم الطائرات الأردنية التي يقودها طيارون بريطانيون من عمان في الأردن إلى الطائف في المملكة العربية السعودية ، حيث تنقلها بعد ذلك الطائرات السعودية التي يقودها طيارون أجانب إلى نجران وجيزان .) .

## وختمت إعلان الحكومة اليمنية بقولى:

(إننا لا نستطيع أن نقف مكتوفى الأيدى أمام استخدام السلطات السعودية والأردنية منطقتى نجران وجيزان قواعد للعدوان على اليمن ، وإننا نحتفظ لنفسنا بكامل الحق في إتخاذ ما نراه من إجراءات للدفاع عن الشعب اليمنى في مواجهة العدوان ، الأمر الذي لا يخل بما سبق أن أعلناه من قبل بأننا نحترم ونتمسك بجميع المعاهدات والإلتزامات الدولية التي وقعت عليها حكومات اليمن السابقة ) . (الأهرام ١٦ ديسمبر ١٩٦٢) .



المؤلف ياقي كلمة جماهيرية لتعبئة الشعور الوطنى للدفاع عن صنعاء

بعد أن أعلنت ذلك البيان زارنى ، كما توقعت ، المستر روبرت ستوكى القائم بالأعمال الأمريكى وأبلغنى أن الحكومة الأمريكية تفكر جديا فى الإعتراف بالحكومة اليمنية وأنه يرجونى ألا نقدم على أى إجراء عنيف ضد جيراننا حتى لا نعرقل اعتراف الحكومة الأمريكية الذى أوشكت على إعلانه ، وقال أنهم فى واشنطن يبحثون عن الأسلوب الأمثل لإخراج بيان الإعتراف الأمريكي بعد أن رفضت كل من السعودية والأردن الاشتراك في مؤتمر القمة الذى افترحته أمريكا .

قلت للقائم بالأعمال أنه لا داعى لأن تجهد واشنطن نفسها فى البحث عن ذلك الأسلوب لأنه فى وسعى بإسم حكومة اليمن أن أعلن ، من جانب واحد ، التزامها بجميع ما كان المطلوب من هذا المؤتمر أن يضعه على كاهلها ، مثل رغبتنا فى السلام مع جيراننا وتكريس جهودنا فى شئوننا الداخلية ، وغير ذلك من المبادىء التى نعتنقها فعلا ولا نتطلع عند إعلانها من جانب واحد إلى أكثر من تأكيد حقيقة نوايانا ورغبتنا فى إقرار السلام فى المنطقة .

فى اليوم التالى جاءنى القائم بالأعمال الأمريكى برد الرئيس كنيدى الذى استحسن ألا نعلن شيئا من جانب واحد ، وأن أمريكا تثق فى حسن نوايانا ، وأنه يحسن الإنتظار قليلا من الوقت حتى نعلن ذلك عند إعلان أمريكا إعترافها بالحكومة اليمنية فيكون الإعتراف الأمريكي ردا على البيان اليمني .

شكرت له نصيحة الرئيس كنيدى الصادقة ووعدته بضبط أعصابنا ما دامت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترمى بثقلها لإقرار السلام فى شبه الجزيرة العربية الذى هو إنتصار تاريخى لثورتنا .

فى يوم الأحد ١٦ ديسمبر ١٩٦٢ طار المشير السلال مع المشير عامر إلى الجبهة الشمالية حيث تفقدا المواقع المتاخمة للحدود السعودية التى ادعت إذاعة البدر أنه سيطر عليها ، بينما قمت فى صنعاء بحشد ما أمكننى حشده من قوات من الحرس الوطنى بعد أن أكدت لرجاله حرص الحكومة على تمكينهم من مواجهة أعداء الثورة بأسلحة حديثة وتحت قيادة مكتب العمليات الحربية الذى تم تشكيله برئاسة المشير السلال . والذى كنت أتولى إدارته بنفسى من الناحية الفعلية .

فى يوم الإثنين ١٧ ديسمبر ١٩٦٢ إنعقد إجتماع عسكرى فى مقر القيادة العربية فى صنعاء حضره المشير عبد الحكيم عامر وأنور السادات عن الجانب المصرى وحضرته مع المشير السلال عن الجانب اليمنى ودرسنا فى هذا الإجتماع أبعاد الموقف العسكرى وسياسة حكومة الثورة اليمنية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة تجاه الحلف العدوانى ( الأهرام ١٨ ديسمبر ١٩٦٢).

مالم ينشر عن هذا الإجتماع أن المشير عبد الحكيم عامر ألح على ضرورة إزالة ما يشكو منه رجال الحرس الوطنى حتى يمكن تجنيد أكبر عدد ممكن من أبناء الجمهورية اليمنية للدفاع عنها ، وحتى لا تكون الشائعات المعلقة على رأس قائد الحرس الوطنى من العوامل التى يعتمد عليها أعداء الثورة على المدى الطويل . فتعهد السلال بمعالجة هذا

الموقف الحرج بنفسه ، وإن لم يستطع إخفاء شعوره بالضعف الشخصي نحو المقدم هادى عيسى قائد الحرس الوطنى ، مما أشعر المجتمعين بأن عددا من الشخصيات الزيدية تؤيد تصرفات هادى عيسى ضد رجال الحرس الوطنى من أبناء المناطق الشافعية ، سواء كان ذلك لأغراض طائفية أو لمحاولة القضاء على الجمهورية . وكان السلال ضعيفا أمام هذه الشخصيات ولو أنه كان رافضا لهذه التصرفات .

فى نفس ذلك اليوم استدعيت المستر روبرت ستوكى القائم بالأعمال الأمريكى وأبلغته أن حكومتى اليمن ومصر تلتزمان بضبط النفس وتنتظران من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بدورها الطبيعى نحو إيقاف العدوان على اليمن والمساعدة على إقرار السلام في المنطقة .

زارنى القائم بالأعمال الأمريكى فى اليوم التالى ( الثلاثاء ١٨ ديسمبر ١٩٦٢) وأبلغنى رسميا أن حكومته سوف تعترف بحكومة الجمهورية العربية اليمنية فى تمام الساعة الثانية عشر من صباح اليوم التالى أى السادسة مساء بتوقيت صنعاء ، وأبلغنى أن حكومته قد استحسنت إقتراحى بأن أقرم بإسم الحكومة اليمنية بإعلان ما سبق أن عرضت إعلانه من جانب واحد طالما أنه يمثل حقيقة نوايانا ، فقمت فى نفس اليوم ( الثلاثاء ١٨ ديسمبر ١٩٦٢) بإذاعة البيان التالى :

( أعلنت الجمهورية العربية اليمنية منذ اليوم الأول للثورة عزمها على تركيز جهودها لرفع مستوى معيشة الشعب اليمنى والسعى إلى إقامة علاقات ودية مع جميع الدول.

ثم اضطررنا خلال الأسابيع الماضية إلى الدفاع عن أراضى جمهوريتنا أمام الغزو الخارجي ونشاط العناصر المرتبطة بالقوى الخارجية التي تمدها بالتأييد والدعم .

وربما حجبت هذه الأحداث المؤسفة جوهر المبادىء والأهداف الأساسية لثورة الشعب اليمنى . لذلك نعلن مرة أخرى أن سياسة الجمهورية العربية اليمنية لا تزال عازمة على إحترام إلتزاماتها الدولية بما فى ذلك جميع المعاهدات التى التزمت بها الحكومات اليمنية السابقة وميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية .

إننا نرغب فى العيش فى سلام مع جميع جيراننا إلى المدى الذى يشاطروننا عنده هذه الرغبة .. ونطلب من جميع اليمنيين أن يحترموا القانون فى البلاد التى يقيمون على أرضها وسوف نركز جهودنا فى أمورنا الداخلية لتحقيق المساواة بين جميع مواطنينا أمام القانون واستثمار موارد البلاد التى أهملت حتى الآن كى نرفع المستوى الإقتصادى والإجتماعى لجميع أبناء الشعب اليمنى .

وأننا نأمل في أنه بالعزيمة الصلبة ومؤازرة الدول الصديقة سوف نتقدم نحو هذه الأهداف المقدسة ترعانا عناية الله وتوفيقه . ) . أذعت هذا البيان في مؤتمر صحفي عالمي في مكتبي برئاسة الجمهورية بحضور جميع ممثلي الدول العربية والأجنبية في اليمن ، وكان يقف بجوارى المستر روبرت ستوكي القائم بالأعمال الأمريكي . وبعد أن أعلنت بيان الحكومة اليمنية صرحت ( بأنني أجريت مفاوضات مع الحكومة الأمريكية استغرقت أكثر من شهرين وقد انتهت بنجاح تام وأنني أنتظر إعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بحكومة الجمهورية العربية اليمنية خلال أربع وعشرين ساعة طبقا للإتفاق الذي تم بيننا ، وأننا سوف نبدأ صفحة جديدة من العلاقات مع الولايات المتحدة كي نتعاون على المستوى العالمي من أجل رفع مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة كي نتعاون على المستوى العالمي من أجل رفع مستوى شعب الجمهورية العربية اليمنية ، ونشترك بدور فعال في خدمة السلام العالمي ورفاهية الجنس البشرى ) .

على إثر إذاعة بيان الحكومة اليمنية أذاع الدكتور عبد القادر حاتم وزير الثقافة والإرشاد القومى المصرى بيانا باسم حكومة الجمهورية العربية المتحدة ، كما سبق أن اتفتت عليه مع الرئيس عبد الناصر ، قال فيه :

(تعلن الجمهورية العربية المتحدة تأييدها لكل ما جاء في البيان الذي أصدرته الجمهورية العربية البمنية ، وأن الجمهورية العربية المتحدة لتشعر بالفخار إزاء كل ما قامت به تجاه ثورة اليمن منذ الساعات الأولى لإنطلاقها ، حينما قدمت لها على الفور التأييد المطلق تلبية لرغبة الشعب اليمنى الذي تعرض لتحديات شتى من البلاد المجاورة وتمشيا مع الإتفاقات القائمة بين البلدين .

ولقد استطاعت الجمهورية العربية اليمنية اليوم أن تثبت أقدامها في حزم وأصبحت هي الحكومة الشرعية القائمة في اليمن ، وأن الجمهورية العربية المتحدة إذ تبدى كراهيتها لإستمرار سفك الدماء ، تعبر في الوقت نفسه عن إستعدادها لوقف الإشتباك المسلح من جانبها ، وأن تبدأ في سحب قواتها الموجودة في اليمن بالتدريج إذا ما انسحبت القوات السعودية والأردنية المشتركة من تأييد الملك المخلوع من مناطق الحدود ، وإذا ما توقفت المساعدات السعودية والأردنية والخارجية للملكيين ، وحينما تطلب منها الجمهورية العربية اليمنية .

وسوف تكون الجمهورية العربية المتحدة عند وعدها إذا ما جرت الأمور\_ بالنسبة لتنفيذ تلك الشروط على هذا النحو ) . ( الأهرام ١٩ ديسمبر ١٩٦٢ )

## 

واشنطن تقوم ربة بلخ صبنعاه والمصاهرة ظهراً مس - رسسميًا - بعصرارهك ورسموعد تنفنية، المذكتور المبيعة ان يذيع باسم حكومة المسمن بيات عن سياستها والمصاهرة توكد المسيان المسيمي وتعسزه التجهورية العربية المتحدة تسحب قوايًا من الميمن بالمنديج عندما فئاكد من زوائ كل حظر للعدوان اكنارجي ضد الميمن

هفت امس تطورات سياسية هفة ، فقد اتصلت هكوبةاوريًا — عن طريق مطليها المبلوماسيين — بكل ان صنعاء .
والملورة ، والمنتهماتها ستمل الاعتراق بعكوبة الثورة فاليس في غلال ٢٢ ساعة ،
ومناء طلب مصتر دورت مستوكي مطل امريكا في اليمن الإجماع بالمكور عبد الرهمن البيضاتي ناتب رئيس المين ووزير الغلوبية ، هيت بلمله القرل في الإجماع الملكية المس المستول عبد الرهمن البيضاتي مستر وليم بوزويل الملام باعمال سفارة وأن الملمزة استقبل مس السيد على حسيرى دئيس المبلس التنميني مستر وليم بوزويل الملام باعمال سفارة وعلم منوب « الاهوام » لن حكومة امريكا الذي المفديان اعتراق حكومة بنورة البين سيتم و خلال ٢٢ ساعة . وعلم منوب « الاهوام » لن حكومة امريكا استامة المساد، « منوفيت القاهرة » .

وريما كانت هذه التعالى الإسفاة سبيا قد مم إدر أك يعفى المهات اعطياة الماديء المساسية لكودة الشسيد (بيني واهدامه » وكذلك هاتنا نطق مرة أطرى أن الميهورية العربيسة اليسبه ما زالت تاييسية هل سياميتها في اهتزام التراهية المولية بما في للله بميع الماهدات التي وتعنها المياية السابلة » كما تعان نصبكما ميتان المرد المعدة ويتان جامعة الدول العربية ».

والتقم . وسول تكرن جهوننا ل تنوينا الداهية من اجل مقدل المسؤاة بين الواطني يجونوا هيما سواه اهم القان ء كما سيميد المسائل من اجل الحل اليونيانيون والمسافق التسميد اليمن واستطم جوابد البولة التي اهتات ل القمر كي بطبق جنا جيابية التسمي . وسول نطبق قط تحر تعلق طء الهدائي القسمة بيؤينة وقل بيان جهورية اليتن أن الفقام « وأنما للل أن تعيش أن سالم وأستيام مع جياته ألى ألدى الذي يشاركوننا فيه هذا الإبل عائدتك الجواتة اليشين القيين أن الملك المياورة أن يعافظوا على القاترن Hankal general little ibatels setting all its ille america جهنا يقور والنجاح .

شروط الجمهورية العربية لسحب قواتها والزاع بيان الفاهرة ، المكثور عبدالقاهر هلم وزير التقافة والإرتساء

اسميانه البعورية المربية الينبة . وأن البعورية المربية النسمة فتسم بالفطر ازاء ما فلت به نباء لورة اليمن منذ السامات الول التلاقيم ، هينما فعت لها هل الفور التيبد الملك تدبية لرغبات lago . call lin ... الا تطن المعهورية المربية التعدة تقيدها لكل ما جاد في البيان اللو

ول مشغو لمعرن هكونة الين بيانا من سيياستها المامة ء ول القاموة مسو بيان يؤكه اليبان اليفن وبمئزه . وقال بيان الفاموة أن الهميورية العربية المعنة لتشعر بالففار ازأه ما قامت به نجاه فررة يسان لمسنعاء يعززه بيان القاهرة لين ، وقل يغما أن جهورية ألين تبن أقدامها وأمسيمن المكرمة

للرمية الللنة ل البن.

مثل البرية . وقال البيان الذي عمر طور أمين و ان الاهدان الإساعة التي تقت من المعران الجنبي ملي البين كلت مبيداً لا مما ادالة بعلى البهان لحياط الهادية المساميةلورة اللسبة المهمي واهدائه .. مثلة أمينا علومتات مع مثل الوولية المعنة اسعمون اكثر من شهره ثم أنتهت هذه الغاومتات يخياج نام. واللا تنظر اعتراق الوليات المعة بمكومة المهورية الميية اليمية ظل الربع والشرين سامة القامية خياء للاهلى الذي تم بينا » وكسكي البيان « ويلك نبرة --- عمة جبية من ملكننا مع الولايات وقد لااع الدكور البيضائي بيان حكومة البتن ل طائعراصحفي حضره

العربية البشية خزمها الكيد على تركية جهودها أن راج مستوي معيسة التسمية البشي وتشية ملامات المساللة هم جميع الدول . على أننا أن ويسميع القديمة ويمنا المستانا خسفورن أن الملاج من جمهورينا مد الدائرة الجيش وهمد المناصر أتن بليتن حصلة به تظهل عن المستون والتسميعي. المعلم لتنمون مل ألمنيوي المالي نمونا لما من أهل رغع مسوي منه الهيهورية الميية المنية ، وللشارى بدور عمل ل خمة السلام المالي ويلغية الهنين البثري ». تم كل البيان « مذا ايوم الاورة الين املت مكمة المبهورية

الأهرام 19 ديسمير 117

كان المقرر أن تنعقد فى الأمم المتحدة لجنة فحص أوراق إعتماد ممثلى الحكومات الأعضاء فى تلك المنظمة يوم الأربعاء ١٩ ديسمبر ١٩٦٢ بناء على برقية قمت بإرسالها إلى السكرتير العام للأمم المتحدة أطالبه فيها بطرد ممثل البدر المخلوع الذى يحتل مقعد اليمن بغير وجه حق ، غير أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغتنى بأنها تفضل تأجيل هذا الموضوع يوما واحدا فقط حتى تعلن إعترافها بنا قبل إنعقاد تلك اللجنة فوافقتها على ذلك وطلبت بإسم الحكومة اليمنية تأجيل إنعقاد تلك اللجنة أربعا وعشرين ساعة ، وكانت تتكون من ممثلى أمريكا والاتحاد السوفيتى وأندونيسيا وكينيا ولبنان ونيجيريا والسلفادور والمكسيك .

وفى صنعاء أعلنت عن إنشاء أول معهد زراعى فى اليمن يتسع لخمسة وثلاثين طالبا لتخريجهم مرشدين زراعيين لتوجيه الزراع فى حقول الإرشاد النموذجية التابعة لوزارة الزراعة وإعتماد خطة وزارة الصحة الخمسية بإنشاء إدارتين للطب العلاجى والصحة الوقائية وإدارة صحية فى كل محافظة من محافظات اليمن ووحدات طبية من بينها سبع وجدات فى محافظة صنعاء وأربع فى محافظة الحديدة وثلاث فى محافظة تعز ووحدتان فى محافظة حجة ووحدة فى كل من محافظات البيضاء وآب وصعدة .

جاء إلى مكتبى المستر ستوكى القائم بالأعمال الأمريكى في يوم الأربعاء ١٩ ديسمبر ١٩ ، وطبقا لما اتفقنا عليه ، أعلن أمامى في مؤتمر صحفى عالمي قرار إعتراف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بحكومة الجمهورية العربية اليمنية حيث قال :

( نظرا إلى عدد من البيانات المتضارة والمثيرة للحيرة التي ألقت الشك على ثبات الحكومة الجديدة في اليمن ترحب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بقيام الجمهورية العربية اليمنية بإعادة تأكيد نواياها نحو إحترام إلتزاماتها الدولية ورغبتها في تحسين وإقامة علاقات صداقة مع جيرانها وعزمها على التركيز على شئونها الداخلية للنهوض بمستوى معيشة الشعب اليمني .

وقد سرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بالنداء الذى جاء فى صورة بيان من الجمهورية العربية اليمنية إلى اليمنيين المقيمين فى المناطق المتاخمة لليمن بأن يكونوا مواطنين يخضعون للقانون ، وأحيطت علما باحترام جميع المعاهدات التى أبرمتها الحكومات اليمنية السابقة ويشمل ذلك بدون شك المعاهدة التى أبرمتها صنعاء مع الحكومة البريطانية عام ١٩٣٤ التى تنص على ضمانات متبادلة بضرورة عدم تدخل أى من الطرفين فى شئون الآخر عبر الحدود الدولية الحالية التى تفصل اليمن عن الأراضى الخاضعة للحماية البريطانية .

كذلك ترحب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالبيان الذى أصدرته حكومة الجمهورية العربية المتحدة (مصر) معلنة عزمها على تنفيذ فك

إرتباط متبادل من النزاع اليمنى واستعجال مراحل سحب قواتها من اليمن عندما تنسحب القوات الخارجية التي تقوم بتأييد الملكيين من خارج الحدود وعندما بكف التأبيد الخارجي لليمنيين الملكيين .

وتعتقد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه البيانات تمثل الركيزة الأساسية لإنهاء النزاع حول اليمن وتعبر عن الأمل في أن جميع الأطراف المشتركة فيه سوف تتعاون من أجل ترك الشعب اليمني يصبوغ مستقبله.

لذلك فإن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قد قررت الإعتراف بحكومة الجمهورية العربية اليمنية والتقدم إليها بأصدق التمنيات بالنجاح والإزدهار . )

فى ذلك اليوم أعلنت الحكومة البريطانية أنها لا تنوى فى الوقت الحاضر أن تعترف بحكومة الثورة غير أن مصدرا بريطانيا مسئولا صرح قائلا ( إن إعتراف أمريكا بجمهورية اليمن يقضى على أخر أمل لمحمد البدر إمام اليمن المخلوع فى عودة الملكية المنهارة إلى اليمن ) كما أذاعت وكالة أنباء اليونيتدبرس ( إن إعتراف أمريكا سيفتح باب الإعتراف أمام الدول الغربية الأخرى ) .

كان الإعتراف الأمريكي بحكومتنا الثورية الجمهورية تتويجا للجهود المتواصلة والمضنية التي بذلت قصارى جهدى في ساحتها السياسية الدولية ، ولم يكن بعد ذلك أمامي سوى مواصلة التقدم نحو إنتزاع الإعتراف بنا من فم الأسد البريطاني الذي بدأ يزأر في وجه الولايات المتحدة الأمريكية .

وقد أثبت ذلك الإعتراف إننى كنت على حق حين اعتذرت للرئيس عبد الناصر ورفضت إغلاق السفارة الأمريكية في اليمن ورفضت طرد القائم بالأعمال الأمريكي من أراضيها لمجرد عدم إعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بحكومة الثورة اليمنية عند قيامها ، الأمر الذي لو كنت قد وافقت عليه تحت الضغط المصرى السوفيتي لخلقت بنفسي قطيعة صريحة مع أمريكا دون أن نحصل على أي مقابل سوى المزيد من توسيع ساحات القتال في اليمن والمزيد من سفك الدماء على أراضيها التي نسعى إلى إقرار السلام عليها لاستثمارها وتفجير طاقاتها لخير شعبها .



ظهر بوضوح أن الكرم المفرط الذى ساد تصرفات القيادة العسكرية المصرية فى اليمن والسفارة المصرية فى صنعاء وإسرافهما فى بذل الأموال للكثيرين من رجال القبائل بإسم شراء ولائهم للثورة قد أدى إلى توسيع ساحة القتال فى اليمن مما أساء إلى سمعتنا الدولية .

كان بعض شيوخ القبائل يدفعون أصحابهم إلى التمرد ثم يستنز فون الأموال المصرية باسم إعادة المتمردين إلى حظيرة الجمهوريين . وكان الآخرون يوزعون الأدوار فيما بينهم ، بعضهم يحلب بقرة المصريين والبعض الآخر يحلب بقرة السعوديين ، ثم يقسمون ما يحلبون بالعدل والقسطاس ، دون أن يجحف أحدهم حقوق الآخر .

وكثيرا ما شاع بين الناس أن القائد المصرى كلما أراد أن يسترجع موقعا فإنه يعطى شيخ الجمهوريين عددا من الملايين فيذهب إلى شيخ المتمردين ويقتسمها معه فينسحب برجاله المسلحين المسالمين ، وعندئذ يغضب الممول السعودى ويعطي شيخ المتمردين مزيدا من الملايين فيذهب إلى شيخ الجمهوريين ويقتسمها معه فينسحب برجاله المقاتلين المنتفعين .

وتتبادل إذاعة صوت العرب وإذاعة السعودية أخبار نفس المواقع العسكرية ، مرة هنا ومرة هناك . واتقن الكثيرون من رجال القبائل مهنة التسلط على أموال المصريين والسعوديين . تلك المهنة التي سبق أن اتقنوها في مطلع هذا القرن أيام الحرب التي دارت في اليمن بين الإمام يحيى وغريمه السنوسي ، وكان المقاتلون يقفون مع من يدفع لهم أكثر من الآخر ، وكانت موازين القتال تتحول من يوم إلى آخر بحسب درجات المزايدة التي كانت تتأرجح بينهما في سوق المعركة تحت بصر الإمام وغريمه .

واليمنيون المخضرمون يحفظون المثل اليمنى الشعبى الدارج الذى يقول ( اللهم احفظ الإمام يحيى إلى نصفه و احفظ السنوسى إلى نصفه ) أى أنهم يدعون الله أن يحفظ الإمام وغريمه حتى تستمر المعركة فيما بينهما بغير نهاية ، فلا ينضب المورد الذى يرتزق منه المقاتلون الوهميون .

كرهت أن يفعل بنا بعض رجال القبائل كما فعلوا بالإمام يحيى وغريمه السنوسى ، فطلبت من القيادة العربية في صنعاء والسفارة المصرية في اليمن أن تتوقفا عن دفع أية مبالغ لرجال القبائل على هذا النحو الذي يستخف بعقل مصر ويستنزف أموالها ، كما

يسىء إلى سمعة الثورة ويشوه أعمالها ، ويعطى للعالم الخارجي صورة مبالغا فيها لحجم المعارك الحربية الحقيقية على الساحة اليمنية .

أوضحت للقيادة والسفارة مدى خوفى من إنتشار هذه العدوى إلى المناطق ذات الولاء المطلق للجمهورية ، لأن المال الذى ذكره الله تعالى قبل البنين زينة للحياة الدنيا كفيل بإغراء البسطاء قبل الأذكياء على الإحتيال عليه ، لا سيما إذا كان صاحب المال خالى البال ، لا يعرف شيئا عن طبيعة الحال .

لاأدرى هل أصبت أو أخطأت حين ذكرت للقيادة والسفارة أن بعض رجال القبائل يشكون من أنهم يوقعون على سندات أكثر مما كانوا يأخذون ، ولا أدرى هل كانوا يريدون تشويه سمعة القيادة والسفارة أو كانوا يخفون كثيرا مما يأخذون ويوزعون قليلا على من كانوا معهم يقتسمون .

نصحت القيادة والسفارة بأنهما إذا أرادا أن ينفقا مالا فائضا عن حاجة الحكومة المصرية وليس له مكان في المشروعات اليمنية العمرانية ولا بد من صرفه على شراء الولاء للجمهورية فليكن ذلك بواسطة أمين مال مصرى يلتزم بتسجيلات مالية ترفع الشبهة وتحمى السمعة ، وتحت سمع السلال ونظرى لحصره في الحالات التي تنفع البلاد ولا تشيع الفساد .

قالوا إن تلك هي طبيعة المعركة في معظم مناطق اليمن الشمالية ، وإن رجال القبائل لا يقبلون أن يعرف أحد من غير المصريين أنهم يأخذون تلك الأموال حتى لا يتعرضون لخطر الإنتقام من المتمردين .

قلت أن أخبارهم معروفة للجميع وأنهم هم الذين يذيعونها ، ويزعمون أنهم يوقعون على سندات يأخذون نصفها ، وأحيانا يقبضون ثلثها ، وفي أغلب الأحيان ينقذون ( بشق الأنفس ) ربعها .

قالوا إن هذه أكاذيب من عناصر الحرب النفسية التي يتقنها أعداء الجمهورية .

قلت .. إننى لا أشك في ذلك . وما مضى قد مضى . والأهم من كل ذلك هو أن نفكر في كيفية ترشيد استخدام هذه الأموال ، وأننا ونحن قادة الثورة وحكام الجمهورية الذين نعرف تاريخ اليمن وظروفها الموضوعية فإننا نعلم علم اليقين أن صرف هذه الأموال بهذه الطريقة قد أصبح مصدرا رهيبا من مصادر الخطر على الثورة ، وسببا رئيسيا من أسباب إنصراف المقاتلين من حول الجمهورية التي أصبح الولاء لها محلا للمزايدة بين الجنيه المصرى والريال السعودي .

قالوا أنهم سيعرضون هذا الأمر على السلطات العليا في القاهرة .

ولعل ذلك ما أشار الرئيس محمد أنور السادات إلى جزء منه في كتابه « البحث عن الذات » صفحة ٢١١ حيث قال عن حرب اليمن أنها ( انقلبت إلى تجارة ومنفعة ) .

لم أنتظر رد السلطات العليا في القاهرة على إعتراضي على أسلوب صرف المال المصرى في اليمن بالشكل الذي يؤدي إلى توسيع ساحات القتال ، وإعتقادا منى في أنها سوف تستجيب لضرورة ترشيد صرفه في المشروعات العمرانية ، وتأكيدا للتركيز على النهوض بمستوى الشعب اليمنى ومواصلة تنفيذ خطة شحن أهالى صنعاء العاصمة بجرعات الأمل والطمأنينة ، اجتمعت في نفس ذلك اليوم بالدكتور محمد حسن حسنى رئيس بعثة الخبراء الزراعيين المصريين وبحثت معه إستغلال بعض هذه الأموال في تشغيل الآلات الزراعية التي حصلنا عليها في زراعة نحو مائة معاد ( فدان ) في منطقة صنعاء لإنتاج الخضروات المختلفة ، كما اجتمعت ببعض رجال الأعمال اليمنيين وبحثت معهم المشروعات العمرانية التي يرغبون في تنفيذها . ( الأهرام ٢٠ ديسمبر ١٩٦٢ ) .

نفذت أمريكا ما وعدتنى به وفى الموعد الذى اتفقنا عليه فصرح مصدر رسمى أمريكى بأن حكومته قد قررت سحب إعترافها بممثل البدر المخلوع فى الأمم المتحدة ، وأعلن كارل براون مساعد وزير الخارجية الأمريكية أنه قد أبلغ الممثل السابق لليمن إعتراف أمريكا بجمهورية اليمن .

وفى لندن تولى وليم بيتس العضو المحافظ فى مجلس العموم البريطانى ورئيس البعثة البرلمانية البريطانية ، التى سبق أن استضفتها فى اليمن ، مهاجمة برنامجا تليفزيونيا سيئا عرضته هيئة الإذاعة البريطانية عن جمهورية اليمن ووصفه بيتس بأنه (غير دقيق ومشوه ويعتبر إهانة دبلوماسية مؤسفة) وقال (إن برنامج التليفزيون الذى سجل أثناء زيارة البعثة البرلمانية البريطانية لليمن قد فشل فى نقل صورة صادقة عن الموقف اليمنى) وأضاف (إن البعثة البرلمانية التى رأسها لم تر أثرالقوات ملكية يمينة تهدد بالقضاء على النظام الجمهورى) وختم مهاجمته للتلفزيون البريطانى قائلا (إن رجال التلفزيون البريطانى أساءوا إلى الذين نزلوا فى ضيافتهم كما أن اساءتهم غير المباشرة قد وجهت إلى دولة نتبادل معها التمثيل الدبلوماسى الكامل) وهو يقصد الجمهورية العربية المتحدة .

وتنفيذا لما اتفقت عليه مع الولايات المتحدة الأمريكية انعقدت في نيويورك لجنة فحص أوراق الإعتماد في الأمم المتحدة في يوم ٢٠ ديسمبر ١٩٦٢ ووافقت اللجنة بالإجماع على قبول أوراق إعتماد وفد حكومة الثورة اليمنية ممثلا لجمهورية اليمن لدى الأمم المتحدة . وأعلنت أستراليا ونيوزيلانده إعترافهما بالنظام الجمهوري في اليمن وأخذت الصحف الغربية تتوقع أن يتوالي إعتراف حكومات العالم بحكومة الثورة اليمنية التي أصبحت تسيطر على جميع الأراضي اليمنية ، وقالت وكالة أنباء تاس (إن إعتراف أمريكا دليل على أن واشنطن قد فقدت الأمل في إعادة الملكية إلى اليمن) بينما كرر وليم بيتس رئيس البعثة البرلمانية البريطانية دعوة حكومته إلى الإعتراف بحكومة الثورة اليمنية حرصا على مصالح بريطانيا نفسها ، وطالب مجلس العموم البريطاني بسرعة مناقشة هذا الموضوع ، غير أن رئيس المجلس رفض طلبه ، ومن جهة أخرى أذاع راديو لندن (أن الدوائر البريطانية المسئولة في عدن يعتبر إعتراف أمريكا بحكومة الثورة في اليمن إنتصارا هاما لهذه الحكومة ، ثم كررت تأكيدها أن بريطانيا وفرنسا لا تعتزمان الإعتراف بها في الوقت الحاضر) .

وصرح مسئول رسمى فى لندن بأن ( بريطانيا أقامت منشآت عسكرية جديدة على حدود اليمن ، وأضاف أن بريطانيا أقامت فى محمية بيحان المتاخمة للحدود الشرقية لليمن شبكة رادار ومدافع مضادة للطائرات وأن الجنود البريطانيين يتولون تشغيلها وأن الأمر قد صدر بمنع الطيران فوق بيحان بغير إذن مسبق بعد أن قامت طائرات قادمة من جهة اليمن بعمليات استكشاف فوق بيحان منذ أيام ) .

ردا على ذلك ، كشفت النقاب عن مستوى التمثيل الدبلوماسى بين الجمهورية العربية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية وأعلنت أنه قد تقرر رفعه إلى درجة سفارة ، وإمعانا منى في إلحاق الهزيمة في نفوس أعداء الثورة اليمنية شرحت أسباب رفع درجة التمثيل بيننا وبين أمريكا بقولى ( إن الولايات المتحدة قد ضربت بإعترافها صفوف الأعداء ، وأكدت للجميع أنه لا مفر من الإعتراف بالحقيقة ) ( الأهرام ٢١ ديسمبر ١٩٦٢) .

وهكذا احتلت الجمهورية اليمنية مقعد اليمن في منظمة الأمم المتحدة وفي يوم الجمعة ٢١ ديسمبر ١٩٦٢ عندما دعا رئيس الجمعية العمومية رئيس وفد الحكومة اليمنية الأستاذ محسن العيني إلى إلقاء خطابه أمام الجمعية بينما كان ممثل إمام اليمن المخلوع ( السيد أحمد محمد الشامي ) يحمل أوراقه ويخرج من مبنى الأمم المتحدة في صورة مهينة .

## ووصلتني برقية من الأستاذ محسن العيني قال فيها :

( أهنئكم على نجاح جهودكم السياسية العظيمة التى أدت إلى إعتراف الأمم المتحدة بحكومة الجمهورية العربية اليمنية وأدعو الله أن يحفظكم ويرعاكم ويديم توفيقه لكم حتى تحققوا بقية آمال الشعب اليمنى ) .

## فأرسلت إليه ردا قلت فيه:

( أشكركم على شعوركم العظيم وأشارككم الإبتهاج بهذا الإنتصار الدولى الساحق وأدعو الله أن يوفقكم في إطلاع العالم على صورة الشعب اليمنى الحقيقية التى مسخها حكام اليمن السابقون ، كما أتمنى لكم التوفيق في شرح آماله العريضة المتطلعة إلى السلام والتعاون مع جميع الدول التى تسعى إلى تحقيق رفاهية الجنس البشرى ، وأن الشعب اليمنى وهو يعيد صياغة تاريخه ويصحح مسار حياته سوف يذكر بكل فخر جميع الرجال الذين وقفوا معه ساعة ميلاد هذا المستقبل العظيم ) .

حاولت إحدى الدول إثارة زوبعة حول إعتراف الأمم المتحدة بحكومة الثورة اليمنية على أساس أن القوات المصرية تتدخل في شئون اليمن الداخلية ، وأنه لولا هذا التدخل لسقطت حكومة الثورة فرد على ذلك رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة السيد محمود رياض قائلا :

(كان طبيعيا أن يتعاطف شعب الجمهورية العربية المتحدة مع شعب اليمن وحكومته الثورية ويشاركه في تصميمه على تحقيق آماله وخلق مجتمع متقدم) واستطرد قائلا (لقد قيل أن قوات الجمهورية العربية المتحدة في العين تتدخل في الشئون الداخلية للجمهورية اليمنية وليس هناك ما هو أكثر مخالفة للواقع من ذلك ، إذ أن الجمهورية العربية المتحدة أرسلت قواتها إلى اليمن بناء على طلب الحكومة اليمنية وقد وضعت هذه القوات تحت القيادة العليا للجيش اليمنى بغرض واحد هو تمكين الشعب اليمنى من ممارسة حقه الفطرى في الدفاع عن النفس في حرب شنها أعداء الثورة من الخارج).

فى ذلك اليوم صدر بيان فى العاصمة الكندية ( أتاوا ) على لسان هوارد جرين وزير الخارجية يعلن إعتراف الحكومة الكندية بالجمهورية العربية اليمنية .

وأذاع راديو صنعاء أننى طلبت من الحكومة الإيطالية قرضا قيمته سنة وخمسين مليون دولار وقروضا أخرى من الحكومة الأمريكية لمساعدة اليمن على تنفيذ مشروعات النمو الإقتصادى . وكانت إذاعة هذا الخبر من جانبنا جزء من حملة إثبات سعينا إلى النهوض بمستوى معيشة الشعب اليمنى وعنصرا من عناصر إلحاق الهزيمة النفسية فى صدور أعداء الجمهورية اليمنية .

أعلن الملك حسين في نفس اليوم أنه قد بدأ في سحب قواته من الحدود اليمنية وخاصة أطقم مدافع الهاون ، كما أذاعت الحكومة السعودية أنها ليست لديها قوات داخل اليمن حتى تسحبها . بينما أعلن جمال عبد الناصر في بورسعيد أن مصر قد فقدت حتى ذلك اليوم ١٣٦ شهيدا من بينهم ٢١ ضابطا و ١١٥ جنديا .

وكان المفروض أن تكون هذه الأرقام آخر الخسائر المصرية فى اليمن ، بعد أن بدأنا مرحلة الإستقرار السياسى وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية متعهدة بحفظ السلام فى شبه الجزيرة العربية ، ومساعدة الحكومة اليمنية على النمو والإزدهار ، الأمر الذى قامت الثورة اليمنية من أجله ، وذهبت القوات المصرية إلى اليمن سعيا إلى تحقيقه .

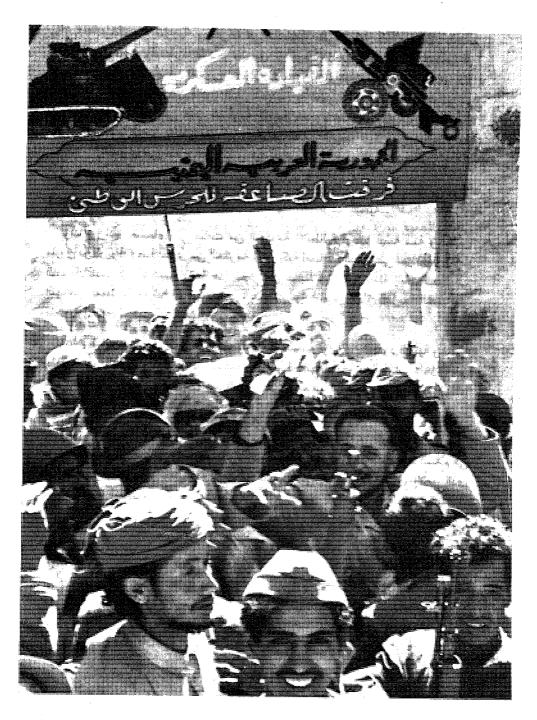

المؤلف يزور ثكنات الحرس الوطنى



أدى حصولنا على الإعتراف الأمريكي إلى أعتراف الأمم المتحدة بنا حيث كان عدد الدول المعترفة بنا أقل كثيرا من ثلث عدد الدول التي وافقت على طرد ممثل الإمام المخلوع وإحتلالنا مقعد اليمن في الأمم المتحدة خلال يومين أثنين من الإعتراف الأمريكي بالجمهورية اليمنية ، مما يؤكد ثقل الوزن الأمريكي العالمي الذي كنت حريصا أشد الحرص على جذبه إلى صفنا ، لا سيما أننا لسنا شيوعيين وبذلك لا يوجد تناقض جوهري بيننا وبين أمريكا ، ولم يكن لدينا ما نخشي عليه سوى أرضنا القاسية التي لا تبتسم لنا بالقدر الذي يسرنا إلا إذا حققنا عليها السلام واستفدنا من المساعدات الدولية التي تقف منها أمريكا موقف الصدارة .

وبقيت أمامنا مشكلة الإسراع في الحصول على الإعتراف البريطاني بنظامنا الجمهوري فاستدعيت كريستوفر جاندي الوزير المفوض البريطاني المقيم في تعز في يوم الإثنين ٢٤ ديسمبر ١٩٦٢ المحضور إلى صنعاء وحددت له موعدا لمقابلتي الساعة العاشرة من صباح الأربعاء ٢٦ ديسمبر ١٩٦٢ ، وكلفت الإذاعة اليمنية بأن تذيع عدة مرات في نشرة الأخبار أن مجلس وزراء اليمن بحث موضوع العلاقات مع بريطانيا وإعادة النظر في موقف الدول التي لم تعترف بحكومة الثورة ولا يزال ممثلوها موجودين في اليمن .

وفى صباح ذلك اليوم أذاع راديو صنعاء أن (كريستوفر جاندى الوزير المفوض البريطانى سوف يصل إلى صنعاء لمقابلة الدكتور عبد الرحمن البيضانى بناء على دعوة نائب رئيس الجمهورية اليمنية ووزير خارجيتها لبحث العلاقات السياسية بين حكومتى اليمن وبريطانيا بعد أن قام مجلس وزراء اليمن بمناقشة هذا الموضوع يوم الإثنين ) .

كان هدفى من إذاعة ذلك الخبر مع إبراز أهمية مناقشته فى مجلس الوزراء أن يحاط الوزير المفوض البريطانى علما بأن صبرى أوشك أن ينفذ مع طول إنتظارى لإبتسامة الأسد البريطانى ، وأن صدرى كاد يضيق ببقاء مفوضية بريطانية فى اليمن لا تعترف بالحكومة التى تمنحها جميع الإمتيازات الدبلوماسية على أرضها وتحت حمايتها ، على أمل أن يتهيأ الوزير البريطانى نفسيا للمفاجأة التى أعددتها له فى تلك المقابلة .

ولم يكن عندى أدنى شك فى أن بريطانيا لا تستطيع أن تقف وحدها ضدنا فى المعركة السياسية الدولية ، بعد أن انتزعت من جانبها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ومعها

المملكة العربية السعودية والأردن ، وبعد أن انتزعت من الإمام المخلوع مقعد اليمن في الأمم المتحدة ، وأصبحت أتلقى يوميا إعتراف دول العالم بنا ، مما حاصر الحكومة البريطانية في موقف معزول في الساحة الدولية ، لا تسنده أية مبررات عقلانية .

حددت للوزير البريطاني موعدا لمقابلتي في يوم الأربعاء ٢٦ ديسمبر ١٩٦٢ وهو اليوم الذى كان من المقرر أن ترفع فيه منظمة الأمم المتحدة علم الجمهورية العربية اليمنية فوق مقرها وتنزل علم الملكية القديم ويقدم الأستاذ محسن العيني أوراق اعتماده كأول مندوب دائم للجمهورية اليمنية لدى المنظمة . وقبل أن أستقبل الوزير البريطاني في مكتبى احتفلت بمناسبة رفع علم اليمن في الأمم المتحدة حيث عقدت مؤتمرا صحفيا في صنعاء كجزء من الحملة الدبلوماسية في مواجهة بريطانيا ، وأعلنت في ذلك المؤتمر أن ( الإستعمار يريد أن يقضى على ثورة اليمن لأنه لا يتصور قيام جمهورية متحررة من كل قيد في الجزيرة العربية ، لأن قيام جمهورية في اليمن تؤمن بالوحدة والقومية العربية لا يعني شيئا سوى القضاء على الأستعمار في كل أنجاء هذه الجزيرة) ( الأهرام ٢٧ دېسمېر ۱۹۹۲ ) .

## رفع علم جمهورية اليمن فوق مقر الامم التحدة



م للنظية الدوليـ وقد أنزل اليسبوم العلم

الامم الأنصدة ورقع البيضة علم الجمهورية العربية البعثية البقية صفحة ٢ عمود ٦

مشماد في ٢٦ سـ غراسل الاهرام سـ طلبت حكومة في الثورة في البعن نفسيرا رسعيا مسن

قلك لم تمترق بعد بجمهورية البعن ؛ واتما استعرت في تهرب الاسلعة والمسالتيلقاومة وقد جاء هذا الطلب في الجنماع المكتور عبد الرمن البيضائي وزبر الفارجية مسم گربستوفر جانبری ممثل بریطانیا ، وافتشنار الدباوماسي البربطاني الي أمرين : تصريح المنعنت الرسمي البرسلياني عن مميابي الامتراق بالنعن ، والاغبار الكاتبة البيبرددها رأدبو لندن نقلا منن الأامان مسان ومكة

اليمن تطالب بريطانيا

بتفسير رسمي اوقفها من الثورة

بريطانيا عن موقفها من النورة وكمى بتلى ان لبقى فها مقوضية في البعن لدة تلانة اشسهر تعلق فنها بكل الامتبارات الدباوماسية عومع

كما استقبل وزير الخارجية اليمني بنيكولاي سولنيكي ممثل الاتحاد السوفيني عواطلمه على الواف المسكري على عدود البعروندخل بريطانيا وقال البيضائي في مؤتس مسطيهمد طلك ، أن أستمرأر الندخل البريطائر في عصيار مكومة النورة أواجهة المنوان بتدايع اغرى

الأهرام ٢٧ ديسمبر ١٩٦٢ ( الصفحة الأولى )

بعد إنتهاء المؤتمر الصحفى الذى عقدته في مكتبى بالقصر الجمهوري استقبلت كرستوفر جاندي الوزير المفوض البريطاني في اليمن الذي أبلغه الصحفيون البريطانيون مضمون تصريحاتي في ذلك المؤتمر ، وقد بادرني بقوله أنه يدرك مدى الحرج الذي اشعر به من تاخر الإعتراف البريطاني بحكومة الثورة اليمنية حتى ذلك التاريخ.

شكرته على صدقه مع نفسه ، وأشدت بأمانته في بذل كل ما أمكنه من جهد نحو إقناع حكومته بأهمية الإعتراف بحكومة الثورة اليمنية ، وبعد أن أكدت له حرصي على قيام علاقات صداقة متينة مع حكومته طلبت منه أن يسألها عما إذا كانت الثلاثة أشهر التي تمتعت خلالها مفوضيتها في اليمن بجميع الإمتيازات الدبلوماسية تحت حماية ورعاية حكومة الثورة غير كافية لإقناعها بأن هذه الحكومة هى الحكومة الشرعية الوحيدة فى اليمن ؟ وإذا كانت الحكومة البريطانية تعتقد أن فى اليمن حكومة شرعية أخرى غير حكومة الثورة فلماذا لم تنقل مفوضيتها إلى أراضيها ؟

قلت للوزير البريطاني أننا نراقب الأعمال العدوانية التي تقوم بها حكومته ضد حكومة الثورة اليمنية ، ونحصى عليها قيامها بتهريب الأسلحة والذخيرة والأموال إلى المتمردين مع تزويدهم بالخبراء والفنيين والمدربين ، كما أننا نتابع الإستماع إلى إذاعتها المعادية لنا التي تردد أكاذيب وإذاعات الدول التي تشهر بشعب اليمن ، ومع كل ذلك نتجاهل ما تراه عيوننا وتسجله أذاننا على أمل أن تقتنع الحكومة البريطانية بأنه لا فائدة من هذه الأعمال العدوانية ، التي لا يمكن أن تعيد الشعب اليمني إلى الماضي المتخلف بعد أن قفز فوق حواجز المستقبل الناهض .

أكدت للوزير البريطاني أننى لا أتصور أن تكون بريطانيا العظمى راغبة حقا فى إعادة عقارب الزمن إلى الوراء لأن عظمة بريطانيا يمكن أن تتجلى أكثر عندما تتجاوب عقلانيا مع المتغيرات العالمية ، فتختار لنفسها مواقع سياسية جديدة تستطيع من فوقها أن تحقق منافع أكثر أو أقل مما كانت تحققه من المواقع القديمة التي أصبحت في ذمة التاريخ ، حتى لا تجد نفسها وقد خسرت الأكثر والأقل وهي متشبثة بذيول الماضى بينما لا تمسك بأى خيط من خيوط المستقبل .

أوضحت للوزير البريطاني أننى مع شدة حرصى على صداقة بريطانيا فإننى أكثر حرصا على سلامة بلادى وأهداف شعبها الذى شرفنى بالتحدث بأسمه فحملنى مسئولية تحديد علاقاته مع أصدقائه الذين يقفون معه ، وغيرهم الذين يقفون ضده .

ختمت حديثى معه راجيا أن يقوم بإبلاغ حكومته بتفاصيل هذا الحديث على أمل أن أحاط علما ، وفي أسرغ وقت ممكن ، بما إذا كانت الحكومة البريطانية تختار أن تكون من أصدقاء الشعب اليمنى أو من غير هؤلاء الأصدقاء .

لم يكن عندى أدنى شك فى أن كرستوفر جاندى الوزير المفوض البريطانى كان متعاطفا مع حكومة الثورة أعظم التعاطف ، ولعله كان يشعر بكثير من الحرج عندما كنت أجهد ذهنى فى حسن اختيار الألفاظ وأنا أتحدث عن حكومته التى كنت أطلب ودها وهى تطلب رأسى ، ولعله كان يريد أن يسمع منى ألفاظا أخرى يرسلها إلى حكومته فيوقظها من غفلة القرون الوسطى .

كان شأنه في ذلك شأن كل مواطن بريطاني استضفته في اليمن وأطلعته على أحوال شعبها فلا يملك غير أن يبدى أسفه على ما يراه في اليمن في النصف الثاني من القرن العشرين ، فيثور معنا على حكام اليمن الذين دفنوا هذا الشعب تحت أنقاض تاريخه المجيد الذي هو كل ما كان يعرفه الأجانب عن اليمن .

تجاوب معى كرستوفر جاندى ممثل بريطانيا ، مثل ما تعاطف معى جميع أعضاء الوفد البريطاني البريطاني الذين أصبحوا منابر يمنية ثورية على إمتداد الساحة البريطانية ، وقبل

أن يخرج الوزير البريطانى من مكتبى أمسكت بتمثال الطائر الأبيض الذى أهداه لى الوفد البريطانى وقلت أننى قد وضعته فى أبرز مكان فى مكتبى ليذكرنى بصداقة الشعب البريطانى ، وأن أخطر ما أخشاه هو أن تحطمه الحكومة البريطانية عمدا أو على سبيل الخطأ .

بينما كنت أتحدث مع الوزير البريطاني كان ينتظرني في الغرفة المجاورة نبكولاي سولتسكي السفير الروسي في اليمن الذي اطلعته على الموقف العسكري على حدود اليمن ، وأفهمته أن حكومة الثورة اليمنية تبذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق السلام على أرضها ، وهي في سبيل ذلك لا تبخل بأي جهد لإطفاء نار الشكوك من حولها ، رغبة في توفير المناخ المناسب لتنفيذ مشروعات النهوض الحضاري اشعبها وهو الهدف الأول والأخير من أهداف الثورة . وشرحت للسفير الروسي الأسباب التي تجعلني أعتقد أن استمرار المعارك الحربية على أرض اليمن ليس في مصلحة الثورة التي تعانى من قصور خطير في وعي الكثيرين من رجال القبائل الذين يتوقف عليهم حياة الثورة وموتها في الشهور الأولى لميلادها .

أوضحت للسفير السوفيتى أن التركيب العضوى للشعب اليمنى تركيب بالغ التعقيد ، تسوده مخلفات ألف ومائة عام غرست فى أبنائه تصورات إقليمية وعنصرية وطائفية لا تتفق مع حاجته الملحة إلى رفع مستوى معيشته والإرتقاء به إلى حضارة القرن العشرين ، وهذه المخلفات هى الساحة الحقيقية التى يقاتل عليها أعداء الثورة ولذلك فإننى لا أشعر بالإستقرار من مجرد الاطمئنان على ( الحدود الدولية اليمنية ) التى فى وسعنا أن نستورد لها السلاح من الاتحاد السوفيتى والقوات العسكرية من مصر فنرصعها بالدبابات والمدافع والطائرات ، طالما كنت قلقا على ( الحدود النفسية اليمنية ) التى لا تستطيع أن نحميها بمثل هذه الدبابات والمدافع والطائرات ، لأن هذه الأسلحة يمكن أن تتجه إلى صدورنا إذا اخترق أعداء الثورة هذه الحدود النفسية وهم يتقنون إثارة المصالح الذاتية التى تغلفها الشعارات العنصرية والطائفية والحزبية .

قلت للسفير السوفيتى أنه عندما يكون فى موقفى مسئولا عن سياسة حكومة الثورة الخارجية يجد نفسه مضطرا إلى محاولة كسب أكبر عدد ممكن من خصومها حتى يمر الوقت ، يوما بعد يوم ، فيتذوق الشعب اليمنى حلاوة أهداف الثورة ويكتسب المناعة الذاتية ضد كل إثاره خارجية أو داخلية تعزف على الأوتار العنصرية والطائفية و الحزبية .

ومادامت السياسة الخارجية لأية دولة من الدول هي فن قيادة سفينتها وسط الأمواج والصخور والرياح حتى نشق طريقها نحو بلوغ أهدافها ، فإننى وأنا أقود سفينة الثورة اليمنية ، بين أعداد لا تحصى من الصخور الصلبة القاسية وأعاصير لا تهدأ من الأمواج العاتية والدوامات القاتمة ، ينبغى ألا ينسينى الدفاع عن أحلام الجمهوريين أهمية الدفاع عن دماء اليمنيين . وهو ما يجعلنى استخدم كل الوسائل السياسية والعسكرية لحقن الدماء في اليمن .

لاحظ السفير السوفيتي أننى كنت أخفف عليه وقع المحاولات المتواصلة لكسب صداقة بريطانيا بعد أن نجحنا في كسب صداقة أمريكا مما يعني أننا مقبلون على سلام مع

القوى المؤثرة في الحرب الدائرة على الأراضى اليمنية . ولا شك في أن الإتحاد السوفيتي كان يتطلع إلى إشتداد القتال في اليمن وإمتداد المعركة خارج أراضيها ، لأن ذلك وحده يؤدى إلى مضاعفة احتياج اليمن إلى الأسلحة السوفيتية كما يؤدى بمرور الوقت إلى إحتياجها إلى تدريب أبنائها من رجال القوات المسلحة في الإتحاد السوفيتي وبذلك يتم التوسع في إنشاء خلايا شيوعية يمنية مسلحة في وقت تتسع فيه ساحة القتال في الجزيرة العربية بتشجيع العناصر المصرية ذات العلاقة السوفيتية .

وحتى لا يستبد القلق بالسفير السوفيتى من جلستى الطويلة مع الوزير المفوض البريطانى ذكرته بموعد توقيعنا على اتفاقيتين اقتصاديتين فى اليوم التالى كما عقدت مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء اجتماعى مع السفير أعلنت فيه ( إن استمرار التدخل البريطانى قد يضطر حكومة الثورة إلى مواجهته بتدابير أخرى). ( الأهرام ٢٧ ديسمبر ١٩٦٢).

كانت الصحف الأمريكية في طليعة الصحافة العالمية التي دعمت موقفي الجديد المتشدد مع الحكومة البريطانية فنشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا افتتاحيا في يوم الخميس ٢٧ ديسمبر ١٩٦٢ أثنت فيه على قرار الحكومة الأمريكية بالإعتراف بحكومة الثورة اليمنية وقالت ( إن ذلك الإعتراف الرسمي يعد انتصارا للعقل ) وأشارت الصحيفة إلى ( إن الأمم المتحدة وغالبية دول العالم العربي قد اعترفت بجمهورية اليمن ) وقالت ( إن شعب اليمن يجب أن يعطى فرصة التصرف في شئونه الداخلية بطريقته الخاصة ) .

فى ذلك اليوم وقعت الحكومة اليمنية إنفاقيتين إفتصاليتين مع الإتحاد السوفيتى ، تنص الأولى على أن يتولى الإتحاد السوفيتى تزويد الحكومة اليمنية بالخبراء الزراعيين والمهندسين المتخصصين فى أعمال المياه الجوفية وحفر الآبار الإرتوازية وإقامة مولدات الكهرباء اللازمة لتنفيذ المشروع الزراعى الكبير فى منطقة تهامة . وتنص الإتفاقية الثانية على أن يتولى الإتحاد السوفيتى تزويد الحكومة اليمنية بالخبراء اللازمين لإنشاء مكتب فنى يقوم بدراسة المشروعات والمصانع التى تنوى الحكومة والبنك اليمنى للإنشاء والتعمير تنفيذها .

أدى موقفنا العقلانى المتشدد مع الحكومة البريطانية إلى اشتراك الصحافة البريطانية في تأييدنا فأذاعت وكالة الأسوشيتدبرس للأنباء أن (حكومة الثورة اليمنية هددت بطريق غير مباشر بإغلاق المفوضية البريطانية في اليمن نظرا لإستمرار بريطانيا في موقفها من ثورة اليمن إذ ألمحت إلى سحب الإمتيازات الدبلوماسية من المفوضية ما دامت تمثل حكومة لا تعترف بحكومه اليمن ) . ونشرت صحيفة التايمز البريطانية خبرا قالت فيه ( إنه يمكن الآن لحكومة الثورة في اليمن أن تطلب ضروره مغادره كرستوفر جاندي ممثل بريطانيا عن الأراضي اليمنية ) .

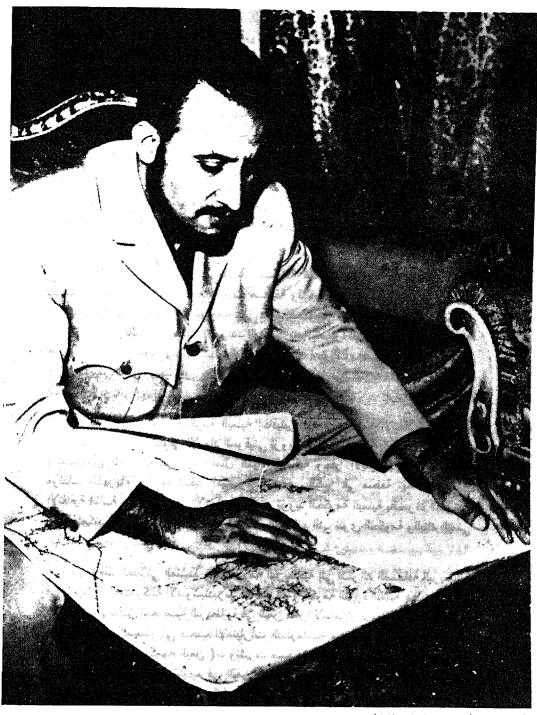

الدكتور البيضانى يتابع تطورات الممارك الحربية على الخريطة .

( منقولة من كتاب مخبر وراء ١٠ ثورات للأستاذ موسى صبرى )

شعرت إسرائيل بنجاحنا في معركة السياسية الدولية ، وتأكدت من إننا قد انتزعنا إلى صفنا الرأى العام العالمي من بين أنيابها ومخالبها ، فضاعفت من حملتها الإعلامية ضدنا حتى تستغلها في الحصول على المزيد من المساعدات الأمريكية وغير الأمريكية تحت قناع الحفاظ على توازن القوى في الشرق الأوسط . وتحت هذا القناع وعلى صراخ إسرائيل قام السياسي الأمريكي جاكوب جافيتش عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ، بزيارتها يوم الجمعة ٢٨ ديسمبر ١٩٦٢ ، وفي خطاب القاه في إجتماع عام عقد في تل أبيب بعد إجتماع بديفد بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل قال :

( إن أمريكا ستعمل بالتأكيد بما تقدمه من مساعدات عسكرية لإسرائيل في المستقبل على أن تضع في حسابها استياء إسرائيل من إعتراف أمريكا بثورة اليمن التي تناصرها الجمهورية العربية المتحدة حتى يكون هناك توازن بين ذلك الإعتراف وبين الأسلحة التي ستقدمها أمريكا إلى إسرائيل).

هذا التصريح وضع الإمام البدر المخلوع وكل أعوانه في مأزق تاريخي خطير لأنه وضع كل هؤلاء كما لو أنهم يقفون في خندق واحد مع إسرائيل حيث جمع بينهم غضبهم على أمريكا عندما اعترفت بحكومة الثورة اليمنية ، إلى الحد الذي جعلهم يدسون إلى إذاعة لندن أخبارا كاذبة روجتها يوم الثلاثاء أول يناير ١٩٦٣ حين أذاع راديو لندن (إن العمليات الحربية ضد ثورة اليمن تدار من نجران في السعودية ، وأن الأمير السابق محمد بن الحسين (إبن عم البدر) قد اتخذ من منطقة نجران قاعدة لغزواته ضد ثورة اليمن).

أرسلنا طائراتنا لإستطلاع الموقف في هذه المنطقة حتى لا نفاجاً بغزوة أخرى داخل عمق أراضينا فتأكدنا من عدم وجود هذه التجمعات المعادية ، ورغم ذلك استغلت العناصر المصرية ذات العلاقة السوفيتية هذه الأخبار الكاذبة وأرسلت قاذفات قنابل ثقيلة ( تبيلوف ) من مطار غرب القاهرة فدكت منطقة نجران .

على إثر ذلك أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا يوم الخميس ٣ يناير ١٩٦٣ أعربت فيه عن قلقها من قيام القاذفات المصرية بإلقاء قنابلها على إحدى الواحات السعودية في نجران وقالت:

( أنها تأسف لوقوع هذه الحوادث التي تهدد بتوسيع النزاع اليمني ) وأنها ( تتمتع بعلاقات ودية وثيقة مع الحكومة السعودية وأنها مهتمة بصون سلامتها وسلامة الدول الأخرى بالمنطقة ، وهي إذ تراقب هذه الحوادث والتدابير الأخرى التي تمثل تأييدا خارجيا للعمل العسكرى الذي يجرى داخل اليمن فإنها تظل مقتنعة بوصفها صديقة غير متحيزة لجميع الحكومات صاحبة الشأن بأن خير ما تخدم به الشعب اليمنى هو خروج القوات العسكرية الأجنبية وإنهاء التدخل الخارجي ) .

وأجاب لنكولن هوايت وكيل وزارة الخارجية الأمريكية بأن ( الجمهورية العربية المتحدة وعدت بأنها ستسحب قواتها من اليمن في الوقت الذي تتوقف فيه المساعدات التي تتلقاها القوات الملكية من السعودية والأردن) وأضاف ( إن الموقف لسوء الحظ هو أن الإنسحاب لم يتم وأن المساعدات للملكيين لم تتوقف وهذا لا يعني أن نكف عن بذل جهودنا في سبيل وقف هذه المساعدات وضمان الإنسحاب في أقرب وقت ممكن).

طلبت القائم بأعمال السفارة الأمريكية وأكدت له ترحيب الحكومة اليمنية ببيان وزارة الخارجية الأمريكية المتوازن غير المتحيز ، وناشدت حكومته أن تنفذ على وجه السرعة ما تضمنه ذلك البيان وما جاء على لسان لنكولن هوايت من بذل جهودها في سبيل وقف هذه المساعدات . وذكرت له أن الرئيس جمال عبد الناصر أبدى عدة مرات رغبته في عودة القوات المصرية من اليمن إلا أن الرئيس السلال وأنا قد ناشدناه أن يؤجل عودتها حتى يتأكد وقف المساعدات الأجنبية لفلول الإمام المخلوع ، وقد وعد جمال عبد الناصر أن يبقيها عندنا حتى موعد أقصاه آخر يناير ١٩٦٣ وبعد ذلك يبدأ في إعادتها إلى مصر .

لم أبالغ عندما قلت ذلك القائم بالأعمال الأمريكي ، كما لم أفش له سرا ، ذلك لأن أنور السادات كان قد اتفق معي على نقل هذا الخبر إلى القيادات اليمنية المسئولة حتى تبدأ في الإعتماد على نفسها لأن الرئيس السلال كان يعارض في عودة القوات المصرية من اليمن في أي يوم من الأيام ، وكان الحل الوسط الذي اقترحته من جانبي بحضور المشير عبد الحكيم عامر وأنور السادات واللواء أنور القاضي قائد القوات المصرية في اليمن أن نكتفي بالقوات المدرعة المصرية والطيران المصري لحماية العاصمة صنعاء وميناء الحديدة وطريق الحديدة صنعاء وأن نبدأ في تكوين جيش المشاة من المتطوعين اليمنيين حتى نضمن ولاءهم الجمهورية فلا يقومون باستخدام أسلحتنا ضدنا . وبذلك يقل عدد القوات المصرية إلى أدني حد ممكن ونتلافي الخسائر في أرواح أفرادها وهم داخل مدرعاتهم ، ويتحمل المشاة اليمنيون مسئولية التصدي لأعمال التمرد وقطع الطرق الرئيسية ، على أن نضع في إعتبارنا أن إحتمال قيام تجمعات معادية الأورة في بعض المناطق النائية يجب ألا يشغل بالنا لأنها لا تؤثر في بقاء الجمهورية ولا في عودة الإمامة . وعندئذ نركز جهودنا في الإصلاحات العمرانية التي تلفت الأنظار وتحقق الإستقرار .

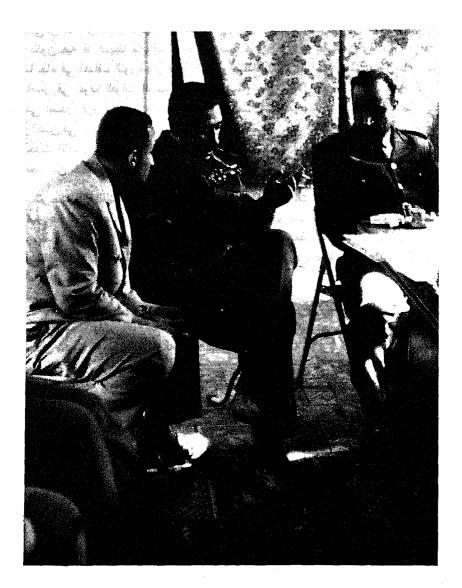

المؤلف يحاول إقناع المشير عبد الحكيم عامر والرئيس السلال بالاكتفاء بصفة مؤقتة بالقوات المصرية إلى مصر بالقوات المصرية إلى مصر واستبدالها بجيش نظامي يمني من المتطوعين المدربين .

كنت أستبعد أحلام السلال في أن تبقى القوات المصرية في اليمن إلى مالا نهاية وكنت أخشى أن تضطر مصر لأسباب إقتصادية أو سياسية أن تسحب قواتها من اليمن في وقت لا نكون فيه قد انتهينا من إنشاء جيش يمنى قوى يكون درعا لليمن وللأمة العربية كما جاء في أهداف الثورة . وافقني عامر والسادات لأن أقتراحي يتمشى مع رغبة عبد الناصر في عودة القوات المصرية من اليمن فاضطر السلال إلى الموافقة على ذلك ، حتى أصدر قرارا جمهوريا في يوم الأربعاء ٢٦ ديسمبر ١٩٦٢ بفتح باب التجنيد للراغبين في الجندية ، وتشكيل لجنة عسكرية للإشراف على إعداد جيش يمنى قوى وفقا لأحدث الأساليب . ووصل فعلا إلى اليمن العميد وحيد الدين رمضان كبير المدربين المصريين للإشراف على عمليات تدريب رجال الحرس الوطني .

شرحت ذلك للقائم بالأعمال الأمريكي حتى تتأكد الولايات المتحدة الأمريكية من أن مصر عازمة حقا على سحب قواتها من اليمن على النحو المحدد في بيانها الذي كان أحد شروط الإعتراف الأمريكي بحكومة الثورة اليمنية ، وأن هذه الحكومة يمكنها أن تعتمد على نفسها إذا ما استطاعت أمريكا إلزام السعودية والأردن بوقف مساعداتهما لفلول الإمام المخلوع .

أطمأن الممثل الأمريكي من هذا الإيضاح ، غير أن السيد على صبرى رئيس المجلس التنفيذي المصرى في لقائه مع السفير الأمريكي بالقاهرة دكتور جون بادو استخدم ألفاظ التحدى شديدة اللهجة أثناء تعليقه على البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية حيث قال :

( إن الحكومة الأمريكية تستطيع أن تعرف قبل غيرها طبيعة الإستعدادات التي تقوم بها الحكومة السعودية في هذا التآمر العدواني على ثورة اليمن ، وأن الطيارين الأمريكيين العاملين في خدمة الحكومة السعودية لا يمكن أن يكون نشاطهم سرا على الحكومة الأمريكية .. وأن حكومة الجمهورية العربية المتحدة لا تقيم أي وزن لبيانات الحكومة السعودية التي تقول فيها أنها لا تتدخل في اليمن ولا تحشد عسكريا ضدها في نجران ، ذلك لأن الحكومة السعودية نفسها أول من يعرف كذب هذه البيانات ولا تستطيع الجمهورية العربية المتحدة إلا أن تعتبر هذه البيانات محاولة دبلوماسية على الطريقة الملكية السعودية رخيصة بقدر ما هي منافقة ) .

فى إعتقادى أن استخدام السيد على صبرى مثل هذه الألفاظ لم يكن جائزا ، لا سيما وقد تضمن البيان الأمريكي إعتراف الولايات المتحدة بأن المساعدات السعودية والأردنية لتجمعات الإمام المخلوع لم تتوقف وأنها ، أى الولايات المتحدة ، لن تكف عن بذل جهودها في سبيل وقف هذه المساعدات ، فكان الأفضل أن يستخدم رئيس المجلس التنفيذي المصرى الألفاظ والعبارات التي تشجع أمريكا على بذل جهودها في سبيل وقف هذه المساعدات لا سيما أن الرئيس جمال عبد الناصر كان يتعجل عودة قواته من اليمن .

ومن جهة أخرى كانت تصريحات السيد على صبرى تدخلا سافرا فى شئون اليمن ومناقضة لسياسة التهدئة التى كان سيادته يعرف أنها السياسة التى اختارتها الحكومة اليمنية ، ومناقضة لتصريحات السيد محمود رياض مندوب مصر فى الأمم المتحدة الذى أعلن أن مصر لا تتدخل فى الشئون اليمنية. وقد أدلى على صبرى بهذه التصريحات بعد إطلاعه على حديثى مع القائم بالأعمال الأمريكى الذى كنت قد أرسلت نصه حرفيا إلى الرئيس عبد الناصر فى برقية رمزية عاجلة .

وكرد فعل سريع لتصريحات السيد على صبرى انتقد الملك حسين في نفس ذلك اليوم سياسة أمريكا في الشرق الأوسط، وقال الملك أن ( إعترافها السابق لأوانه بالنظام الجمهورى في اليمن قد يؤدى إلى القضاء على الإستقرار في الشرق الأوسط) وقال ( إن أصدقاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قد أصيبوا بصدمة وألم من ذلك الإعتراف الأمريكي الذي وضعهم في موقف خطير ) وأشار ملك الأردن بشيء من السخرية إلى سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في كوبا وقال أنها ( إتخذت موقف الدفاع عن حقها وحق غيرها في العيش في مأمن من العناصر التخريبية ووجود أسلحة هجومية على مسافة قريبة منها ) وقال ( ولكن عندما ينطبق نفس المبدأ بالنسبة للشرق الأوسط على مسافة قريبة منها ) وقال ( ولكن عندما ينطبق نفس المبدأ بالنسبة للشرق الأوسط أعمال تخريبية ضد اليمن من الخارج ويتم غزوها بوحشية بنفس أنواع الأسلحة التي كانت في كوبا ومن نفس المصدر ) .

أما على الجانب السعودى فكان رد فعل تصريحات السيد على صبرى هو قيام الحكومة السعودية بوضع قواتها المسلحة في حالة إستعداد للطوارىء بعد أن أعلن الأمير فيصل أنه صمم على أن يرد بالقوة على أى هجوم جديد تشنه القوات التابعة للجمهورية العربية المتحدة أو قوات جمهورية اليمن على الأراضي السعودية . وأذاع راديو مكة بلاغا صادرا من وزارة الدفاع السعودية يطلب من جميع الضباط وضباط الصف والجنود العودة إلى وحداتهم كما أصدرت الوزارة قرارا بإلغاء جميع الأجازات في القوات السعودية وتكليف شركة الخطوط الجوية السعودية بإنخاذ التدابير اللازمة لنقل العسكريين فورا إلى وحداتهم .

سمعت تصريحات وزير الإعلام اليمنى من صوت العرب فساءنى أن تشترك الحكومة اليمنية فى إشعال حريق يلزمنا إخماده ، فطلبت من السيد أحمد حسين المرونى مقابلتى على الفور وشرحت له أبعاد موقفنا الدولى وكيف جاءت تصريحات الملك حسين

والأمير فيصل كردود فعل طبيعية لتصريحات السيد على صبرى اللازعة والمناقضة لسياسة الحكومة اليمنية والتى فات أوانها بعد أن تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية ببذل مساعيها نحو إيقاف المساعدات السعودية والأردنية لفلول الإمام البدر المخلوع.

قلت لوزير الإعلام إننى سأشتوضح من الرئيس عبد الناصر البواعث التى دفعت بالسيد على صبرى إلى الإدلاء بتلك التصريحات فى وقت يريد فيه إعادة معظم قواته إلى مصر ، وبعد أن بدأت عناصر الإستقرار تسيطر على معظم أنحاء الجمهورية اليمنية التى اعترفت بها الولايات المتحدة الأمريكية وأصبحت بريطانيا هى الأخرى على وشك الإعتراف بها ، علاوة على أن العناصر المصرية التى أمرت بضرب نجران لم تستشر القيادة اليمنية ، ولم يكن هناك أى مبرر للغارة الجوية على نجران ، لا سيما وأننا ونحن نعمل على تضميد الجراح القديمة ما كان لأصدقائنا أن يفتحوا علينا جراحا جديدة .

بالرغم من هذا الشرح الواضح قال وزير الإعلام الذى كان قد وصل من بغداد أن الرئيس عبد الكريم قاسم يرغب فى إرسال قوات عراقية لمساعدة الثورة اليمنية وأن العراق على إستعداد لنقل قواتها وتسليحها والإنفاق عليها فى اليمن . بحثت هذا العرض العراقى مع السلال الذى وافقنى على أننا لم نكن فى حاجة إلى قوات عربية أخرى فى اليمن علاوة على أن الخصومة التى كانت سائدة بين الرئيسين عبد الناصر وعبد الكريم قاسم يمكن أن تؤدى إلى اقتتال فيما بين القوات المصرية والعراقية على أرض اليمن ، فضلا على أننا كنا نسعى إلى إقرار السلام عن طريق الجهود الدولية إلى جانب الجهود اليمنية .

كان وزير الإعلام اليمني يسعى إلى إقناعنا بالإستعانة في اليمن بقوات عراقية حتى تتصارع مع القوات المصرية على أرض اليمن لأنه يعلم أن ذلك يؤدي إلى إجهاض الثورة اليمنية ولعله كان يريد إجهاضها فعلا لأسباب عنصرية كما أنه عندما عرض علينا ذلك العرض مؤكدا أن العراق سوف تتحمل تكاليف قواتها في اليمن كان يريد أن يتحاشى الأسباب التي استندت عليها عندما رفضت العرض الذي سبق أن نقله إلينا وزير العدل اليمني القاضي عبد الرحمن الارياني عندما عاد من الجزائر ، وقال لنا أن الرئيس أحمد بن بيلا قد أبدى استعداده لإرسال قوات جزائرية لمساعدة ثورة اليمن ، وقال أنه أبلغ ذلك إلى اللواء أنور القاضي قائد القوات المصرية في اليمن الذي رحب بالقوات الجزائرية ، فأوضعت لمجلس الوزراء أن الجزائر لا تملك الإمكانيات المادية التي تمكنها من ذلك حيث كنت على علم سابق بأن مصر هي التي سددت مرتبات الشهور الأولى للجيش الجزائرى بعد نجاح الثورة في إستلام السلطة . فقال القاضي الارياني أن الرئيس بن بيلا عرض فقط إرسال الرجال على أن تقوم مصر بنقلهم إلى اليمن وتسليحهم والإنفاق عليهم . فقلت إننا لم نكن في حاجة إلى مزيد من الرجال وقد بلغ أفراد الحرس الوطني أكثر من مائة وخمسين ألف متطوعا ينتظرون تدريبهم وتنظيمهم وتسليحهم وقد تم الإتفاق على ذلك فعلا مع الجمهورية العربية المتحدة التي رحبت بإنشاء جيش يمنى حديث وسحب معظم قواتها من اليمن والإكتفاء في المرحلة الأولى بالقوات المدرعة والقوات الجوية حتى يتم إنشاء وحدات مدرعة يمنية وتدريب الطيارين اليمنيين. فى مساء ذلك اليوم تناول وزير العدل القاضى عبد الرحمن الاريانى طعام العشاء على مائدتى ليشرح نتائج زيارته لرؤساء الدول العربية الذين زارهم على رأس الوفد اليمنى ، وتطرق الحديث إلى الإستقرار الذى بدأ يسود اليمن فأبدى قلقه من النشاط الهدام الذى يقوم به الشيوعيون من جهة والهاشميون من جهة أخرى ، ونصحنى بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من نشاط أولئك وهؤلاء .

قلت له إننى أراقب نشاط الشيوعيين ولم تحصل دوائر الأمن على أى دليل لإدانة أحدهم سوى أنهم يروجون مفاهيم لا يدركون معانيها ويترددون على رعايا دول الكتلة الشرقية ، الأمر الذى لا يعتبر فى حد ذانه جريمة يعاقب أحدهم عليها . وأضفت قائلا إن الذى يدينهم حقا هو قيامهم بنشر أخبار كاذبة عن سير المعارك الحربية وترويجهم لإنتصارات وهمية ينسبونها للمتمردين وإعطاء بيانات مضلله للقوات اليمنية المصرية لتوسيع ساحة القتال ، لكننا لا نستطيع أن نحاكمهم وحدهم على هذه الجرائم التى يشترك في إرتكابها كثيرون من اليمنيين غير الشيوعيين .

أما عن نشاط الهاشميين الذى أشار إليه القاضى عبد الرحمن الاريانى فقد أوضحت له أن من بين اليمنيين ، الهاشميين وغير الهاشميين ، من هو صادق فى ولائه للجمهورية ، يحارب فى صفها ويستشهد من أجلها ، ومن هو متستر بها أو منافق لها سواء لأسباب هاشمية أو غير هاشمية ، وإننا عندما فرض علينا القتال وهو كره لنا ونحن دعاة عدالة ومساواة ووحدة وطنية فإننا نقاتل حرصا على الجمهورية وتحقيقا للوحدة الوطنية . ولذلك أكدت للقاضى الاريانى أننى لا أقره على إتخاذ أى إجراء تحت شعار التصدى لما وصفه بالنشاط الهاشمى .

أبلغت الرئيس السلال بمضمون حديثى مع القاضى الاريانى ، وعندما زارنى فى اليوم التالى وزير الإعلام الهاشمى السيد أحمد حسين المرونى أبلغنى أن القاضى الاريانى حذره من إجراءات صارمة يتأهب الدكتور البيضانى لإتخاذها ضد النشاط الهاشمى الهدام فرويت له حديث الاريانى معى واستشهدت بالرئيس السلال الذى كان السادات قد حذره بحضورى من الاريانى على النحو السابق شرحه فى هذا الكتاب .



عاد إلى صنعاء الدكتور حسين خلاف رئيس البعثة المصرية الإقتصادية يوم الجمعة عناير ١٩٦٣ لإعادة البحث في موضوع فتح فرع لبنك مصر في اليمن وكان بنك مصر يرغب في إنشاء فرع آخر له في الجزائر ، وأوضحت له مرة أخرى الأسباب اليمنية التي جعلتني أعتذر عن عدم الموافقة على طلب البنك ، وأضغت إليها الأسباب المصرفية التي تجعلني أنصح البنك بعدم إنشاء فرع له في اليمن ولا في الجزائر حتى لا يتعرض لخسائر جسيمة .

قلت أن من العناصر الجوهرية التي ينبغي أن تتوفر في البلد الذي يريد أي بنك أن يفتح له فرعا فيها أن يتناسب المستوى المصرفي في هذا البلد مع الحد الأدني للمستوى المصرفي الذي يسود في بلد المركز الرئيسي والذي يحكم تقاليده المصرفية . وحيث أن المستوى المصرفي في اليمن في ذلك الوقت كان أقل كثيرا من المستوى المصرفي المصري فإن فرع بنك مصر في اليمن لا بد أن يخسر ، وبما أن المستوى المصرفي الجزائري في ذلك الوقت كان أعلى كثيرا من المستوى المصري فإن فرع بنك مصر في الجزائر لا بد أن يخسر .

اعتذرت المرة الثانية وحولت الحديث إلى مناقشة الإتفاقيات التى تأهبنا لتوقيعها مع مصر لتزويد اليمن بالسلع اللازمة لأسواقها وتسهيل تصدير السلع اليمنية إليها ، وبحثنا وسائل تنشيط الزراعة في اليمن وتصنيع بعض المحصولات الزراعية وقررنا أن يسافر إلى مصر المهندس الزراعي على محمد عبده نائب وزير الزراعة لبحث إحتياجات اليمن من المعدات الزراعية ( الأهرام ٥ يناير ١٩٦٢ ) .

كان من بديهيات خطتنا الإقتصادية أن نبذل أقصى إهتمام بتنمية مواردنا الزراعية ، لأنه لم يكن مقبولا ولا معقولا أن تكون في اليمن مساحات شاسعة صالحة للزراعة وغير مزروعة ، وأن يعتمد المزروع منها على الوسائل الزراعية البدائية مما جعل اليمن تضطر إلى إستيراد طعامها من الخارج .

وعلى عكس الثوار في معظم بلاد العالم الذين عندما يستولون على السلطة يتطلعون إلى صناعة الفولاذ ويدورون حول القمر فإنني كنت أتطلع إلى استعادة رخاء اليمن السعيدة فتشبثت بالأرض . كنت أحلم باستثمار مواردنا المائية وزيادة رقعتنا الزراعية أفقيا ورأسيا ثم تصنيع ما يمكن تصنيعه من حاصلاتها الطيبة .

لذلك كنت مهتما بإنشاء المعاهد الزراعية لتدريب الزراع على إستخدام الأساليب والوسائل الزراعية الحديثة ، وشغوفا باستثمار القرض الألماني لزراعة معظم مناطق تهامة وريها بالمضخات المائية التي تعتمد على الطاقة الكهربائية التي كنت أنوى إنتاجها من محطات المولدات الكهربائية الكبرى التي اتفقت مع الشركات الألمانية على إقامتها في الحديدة حتى تمتد شبكاتها إلى العاصمة صنعاء ، وتتفرع على جانبي الطريق لتنتشر في مناطق تهامة والمناطق الزراعية في الجبال ، على سبيل المثال .

كنت حريصا على إستثمار الخبرة السوفيتية الزراعية التي وقعنا على إتفاقية بشأنها تنفيذا لخطتنا الإقتصادية .

وكنت كلما حدثنى الدكتور حسين خلاف كبير الخبراء المصريين عن الإقتصاد اليمنى أحدثه عن الزراعة اليمنية ، وكلما عاد يفكر في إنشاء فرع لبنك مصر في اليمن عدت أذكره بحاجة اليمن إلى خبرات مصر الزراعية أكثر من خبراتها المصرفية .

وعندى ألف سبب وسبب ، ليس هنا مجال الشرحها ، من الأسباب التى تجعلنى فى اليمن بالذات أبدأ بالإهتمام بالزراعة ، ثم الصناعة التى تقوم على حاصلات الزراعة ، وهذا لايعنى إهمال الصناعات الأساسية ، أو تلك التى يمكن أن تشترك فيها الحكومة أو ينفرد بها أفراد الشعب .

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأحد ٦ يناير ١٩٦٢ لمناقشة مشروع قانون تجنيد المتطوعين في سلك الجيش النظامي الجديد الذي أعده العميد وحيد الدين رمضان رئيس خبراء التدريب العسكري في اليمن . وأثناء نظر ذلك المشروع أبلغ وزير الصحة الأستاذ على محمد سعيد المجلس بأنه وصل إلى علمه أن المسئولين في مستشفى صنعاء قد رفضوا إنقاذ جرحي المتطوعين من أبناء اليمن الأسفل (الشوافع) بناء على تعليمات من قائد الحرس الوطني المقدم هادى عيسى ، فقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الصحة وعضوية وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية النقيب محمد قائد سيف ، ووزير الشئون البلدية عبد القوى إبراهيم حاميم ، ووزير المعارف القاضي محمد محمود الزبيرى ، ووزير شئون القبائل القاضي عبد السلام صبره ، كي يذهبوا فورا إلى المستشفى فيقدموا تقريرا المجلس الذي ظل في حالة إنعقاد حتى تنتهي اللجنة من بحثها .

انتشر هذا الخبر في أنحاء العاصمة صنعاء بعد أن تسرب إلى تعز حيث يقيم أهالى هؤلاء الجرحى . وعندما وصلت اللجنة الوزارية إلى المستشفى تبينت حقيقة الأمر فأصدرت تعليماتها بسرعة إنقاذ أولئك الجرحى وتحذير المسئولين في المستشفى من نتائج تكرار مثل هذا العمل مرة أخرى .

وبعد نظر تقرير اللجنة في مجلس الوزراء استحسنت عرضه على الرئيس السلال لإتخاذ ما يراه ضروريا لإيقاف مثل هذه الأعمال غير الوطنية التي تكررت من قائد الحرس الوطني . وأذاع راديو صنعاء نقلا عن مندوب الإذاعة في رئاسة الجمهورية

السيد عبد الوهاب جحاف ( إن مجلس الوزراء ناقش المضايقات التي يشكو منها رجال الحرس الوطني من بعض المسئولين اليمنيين وأن المجلس قد اتخذ القرارات المناسبة لإزالة أسباب هذه المضايقات تأكيدا للوحدة الوطنية ) .

عندما سمع الرئيس السلال هذا الخبر ضمن نشرة أخبار الإذاعة اليمنية اتصل بى وسألنى هل وافقت على إذاعته ؟ قلت أنه من المستحسن أن يذاع على هذا النحو لإعادة الطمأنينة إلى نفوس أهالى الجرحى ، وإستعادة الثقة فى حرص الحكومة على حماية من يقاتلون فى سبيلها ، فقال أنه ينصح بعدم تكرار إذاعته فى نشرات الإذاعة الأخرى حتى لا يثير الحساسية الطائفية . فوافقته على رأيه حيث أن إذاعته ولو مرة واحدة تكفى لإحداث الأثر الذى أردته ولا يثير الحساسية الطائفية التى يخشاها السلال .

لا شك في أن السلال كان حريصا على الوحدة الوطنية فقد كان رئيسا للجمهورية اليمنية من شمالها إلى جنوبها ، ومن شرقها إلى غربها ، ولا شك في أنه في قرارة نفسه يبغض جميع أنواع التفرقة التي تمزق صفوف أبناء الوطن ، لكنه كان ضعيفا أمام هادى عيسى الذي لم يتأكد السلال من خيانته الوطنية إلا بعد أكثر من أربعة أعوام وعندئذ نفذ فيه حكم الإعدام رميا بالرصاص .

جاء رد الفعل الأمريكي على تصريحات السيد على صبرى بعد يومين إثنين من أدلاته بها حيث أعلنت المصادر الأمريكية المطلعة في واشنطن أن :

(طائرات حربية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط تزور المملكة العربية السعودية الآن في مظاهرة من مظاهرات التأييد الأمريكي لهذه الدولة التي تشعر بأنها مهددة من جانب القوات المصرية الموجودة في اليمن ، وقد ازداد قلق الولايات المتحدة بسبب الموقف في شبه الجزيرة العربية هذا الأسبوع عندما أبلغ الأمير فيصل أمريكا أن طائرات من الجمهورية العربية المتحدة تعمل في اليمن أقت قنابلها وضربت بمدافعها الرشاشة واحة نجران في المملكة العربية السعودية ، ولا تزال للجمهورية العربية المتحدة قوات في اليمن تؤيد الجمهورية اليمنية التي أطاحت بحكومة الإمام في سبتمبر الماضي) .

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية ( أننا قلقون قلقا عميقا بسبب الحوادث الجارية في شبه الجزيرة العربية ونحن نفكر في ما يمكن إتخاذه من تدابير أخرى لتخفيف حدة التوتر ) .

فى نفس الوقت وصلتنى أخبار بأن عدد الطائرات والمدمرات الأمريكية التي تزور المملكة العربية السعودية قد يزيد أثناء المناورات الحربية التي تجريها القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تتجه إلى السعودية كاستعراض للعضلات الأمريكية لتأكيد رغبة الولايات المتحدة في أن ترى القوات المصرية وهي تنسحب من اليمن.

وصرحت المصادر الأمريكية المطلعة بأن ( قرار إرسال السفن والطائرات الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية قد اتخذ بعد أن أعربت حكومة السعودية عن قلقها العميق من التطورات التي حدثت في اليمن ) .

ومن جهة أخرى حذر دافيد بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل من أن إسرائيل ستضطر إلى شد الأحزمة على البطون لتوفير ما يلزم لشراء مزيد من الأسلحة ، وقال فى إجتماع لحزب الفاى ( إن الرئيس جمال عبد الناصر يحاول تطويق إسرائيل بتعزيز الثورة فى اليمن وغيرها من الدول المحيطة بإسرائيل ) وأضاف يقول ( إن على إسرائيل أن تكون مستعدة بالقوة لمواجهة التهديد بالقوة ) .

على إثر ذلك طلبت روبرت ستوكى القائم بالأعمال الأمريكى وأوضحت له إننى لا أجد مبررا لحالة القلق التى سيطرت فجأة على ذهن الحكومة الأمريكية ، وأن اليمن لا تعمل بكل ثقلها من أجل إقرار السلام مع جيرانها وعدم التدخل في شئونهم الداخلية وإحترام إستقلالهم الوطنى ، فلفت القائم بالأعمال نظرى إلى خطورة الغارة الجوية على نجران التي تفصح عن عدم رغبة الحكومة المصرية في إقرار السلام ، وتصريحات السيد على صبرى التي وصفها بأنها تمثل تهديدا سافرا للحكومة السعودية وغيرها من الحكومات المعنية بهذا النزاع مما وضع الحكومة الأمريكية في موقف حرج بعد أن اعترفت بحكومة الأورة اليمنية وتعهدت بمساعدة جميع أطراف النزاع على حقن الدماء وإقرار السلام .

أكدت للقائم بالأعمال الأمريكي أنني لا أشعر بأى قلق من ذهاب الطائرات والمدمرات الأمريكية إلى السعودية طالما كان ذلك سيؤدى إلى إشعار الحكومة السعودية بالأمن والإطمئنان ، لأنه لا توجد لدينا أية نوايا عدوانية على أحد ، وإما تصريحات السيد على صبرى فإنها لا تمثل وجهة نظر الحكومة اليمنية كما لا تعتبر إعلانا بحرب ولا إنذارا بقتال داخل الأراضى السعودية يبرر كل ذلك القلق الذي يحرك الطائرات والمدمرات والقوات والأساطيل .

قلت للقائم بالأعمال الأمريكي أنه قد بلغني أن قيادة الطيران الأمريكي في ألمانيا الغربية قد تلقت الأوامر بأن تكون أسراب مقاتلاتها من طراز 100 جاهزة للسفر عن طريق روما إلى المفرق في الأردن ثم إلى الطائف في السعودية فتمنيت أن تسمح الظروف بأن أطلب منها مواصلة رحلتها إلى صنعاء في اليمن ويا حبذا لو كان معها الملك حسين والأمير فيصل كي نعقد المؤتمر الذي سبق ، ذات يوم ، أن اقترحته أمريكا لإقرار السلام في الجزيرة العربية وهو غاية ما نسعى إليه في الجمهورية اليمنية . ( الأهرام ٢ يناير ١٩٦٣ ) .

كان روبرت ستوكى يثق في صدق حديثى معه ، فهو الذي عاصر الضغوط المصرية السوفيتية التي تحملتها ولم أطلب منه مغادرة الأراضى اليمنية عندما تأخرت حكومته في الإعتراف بنا ، وهو الذي سمعنى أنفى عن ثورتنا تهمة الشيوعية صراحة وعلنا في كل المؤتمرات الشعبية التي عقدتها سواء قبل الإعتراف الأمريكي أو بعد الإعتراف الأمريكي ، فلم يعرف عنى كذبا ولا خداعا ، وإنما إصرارا على حماية الثورة اليمنية ودفاعا عن شعبها وسعبا إلى كسب صداقة جميع الدول التي يمكنها أن تساعد هذا الشعب في تحقيق هدفه الأول والأساسي وهو النهضة الحضارية التي تلحقه بحياة العصر .

كان روبرت ستوكى يصدقنى حين أؤكد أن هذا الهدف الأول والأساسى لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إقرار السلام فى اليمن ، ويسلم بأننى بحكم ثقافتى الإقتصادية الإسلامية والأوربية أعرف هذه الحقيقة الأساسية ، ولذلك كان يثق فى أننى كنت أسعى مخلصا إليها ، علاوة على أنه لم يكن لدى الحكومة الأمريكية أى سبب يحملها على اليقين بأن مصر تريد إبقاء قواتها فى اليمن لفترة أطول .

كانت أمريكا تتابع نشاط العناصر المصرية ذات العلاقة السوفيتية المحيطة بالرئيس عبد الناصر وتعرف كيف تؤثر عليه عند إتخاذ قراراته ، وكنت واثقا من أنها تعرف مثلى أن إبقاء القوات المصرية في اليمن لفترة أطول ما هو إلا عملية إنتحارية لزعامة عبد الناصر الشخصية ، وهو يعرف ذلك جيدا ولذلك توقعت من أمريكا أن تستنتج مثلى أن عبد الناصر لن يستجيب لهذه العناصر بالنسبة إلى هذا القرار بالذات .

وعدنى القائم بالأعمال الأمريكى بأن ينقل هذا الحديث إلى حكومته كما وعدنى بأن ينقل إلى حكومته رغبتى فى ألا تترتب أية نتائج سلبية أمريكية على أية تصريحات حماسية مصرية ، وأن تركز أمريكا ثقلها فى إيجاد الثقة فيما بين جميع أطراف النزاع كخطوة أولى وضرورية نحو إقرار السلام فى شبه الجزيرة العربية .

فى نفس ذلك اليوم وصل سير شارلز جونسون حاكم عدن إلى لندن ليبحث مع المسئولين البريطانيين ما إذا كان على بريطانيا أن تعترف بالنظام الجمهورى فى اليمن .

وفجأة استدعى الرئيس السلال روبرت ستوكى القائم بالأعمال الأمريكى يوم الإثنين ٧ يناير ١٩٦٣ ولم أحضر تلك المقابلة بالرغم من كونى وزير الخارجية إلى جانب منصبى كنائب لرئيس الجمهورية ، وعلمت من القائم بالأعمال أن الرئيس السلال هدده بالزحف على السعودية وضرب الأردن لإسقاط حكومتيهما الرجعيتين عميلتى الإستعمار ، والأغرب من ذلك أننى علمت أن الرئيس السلال قد صرح بذلك بناء على نصيحة السيد عزت سليمان وكيل المخابرات المصرية الذي كان أهم شخصية مصرية مقيمة في اليمن في ذلك اليوم لها حق إبداء النصح السياسي للرئيس السلال .

كما علمت أن السيد عزت سليمان قدم تلك النصيحة للسلال بناء على تعليمات السيد على صبري ليثبت للسفير الأمريكي أننى لا أمثل السياسة اليمنية ، حتى يزداد قلق الحكومة الأمريكية وإقتناعها بجدية التهديدات المصرية ، التى يباركها السلال رئيس الجمهورية اليمنية ، والتى تستهدف الإطاحة فعلا بالحكومتين السعودية والأردنية .

وكان من الواضح أن الإتحاد السوفيتى الذى غضب من الإعتراف الأمريكى بحكومة الجمهورية اليمنية ، وخشى من إنهاء القتال فى اليمن ، أخذ يحرك عناصره المصرية ذات العلاقة السوفيتية العمل على قلب مائدة السلام فى صنعاء فى وجه الولايات المتحدة الأمريكية ، التى بذلت أقصى ما استطعت لكسب ثقتها ، وعيناى على السلام مع السعودية والأردن ، وعقلى فى الحوار مع بريطانيا .

ويبدو أنه مع تزايد العلاقات الشخصية الخاصة مع الإتحاد السوفيتي نسى السيد على صبرى أن الثورة المصرية نفسها عندما قامت يوم ٢٣ يولية ١٩٥٢ اعتمدت على علاقات طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، التي ساعدت الثورة على تحييد القوات البريطانية المرابطة في مصر ، ثم ساعدتها على إيجاد الحلول الوسطى التي أدت إلى توقيع إتفاقية جلاء هذه القوات ، التي احتلت مصر أكثر من سبعين عاما ، وكانت قيادة الثورة المصرية على صلة خاصة ووثيقة برئاسة الجمهورية الأمريكية بالإضافة الى صلتها الطيبة مع وزارة الخارجية والسفارة الأمريكية بالقاهرة .

وقد كشف الرئيس السادات النقاب عن جزء من هذه الحقيقة التاريخية في كتابه ( البحث عن الذات صفحة ١٤٣ ) حين كتب :

(قبل أن أعلن قيام الثورة ، وفي فجر ليلة ٢٣ يوليو ، فكرنا في الإتصال بالأمريكان لنعطيهم فكرة عن أهداف الثورة وطبيعتها .. فقد كانت صورة أمريكا في أذهاننا مقترنة بحماية الحرية ومناصرة حركات التحرر .. وكنا نهدف من هذا الإتصال أيضا إلى تحييد الأنجليز .. ولكن كيف نتصل ونحن لا نعرف أحدا بالسفارة الأمريكية ؟ هدانا البحث إلى ضابط مسئول عن مخابرات الطيران إسمه على صبرى ، وكان في ذلك الوقت صديقا للملحق العسكرى الأمريكي .. فأرسلنا في طلبه وحملناه رسالة إلى صديقه .. الذي نقلها بدوره إلى مستر كافرى السفير الأمريكي في ساعة مبكرة من صباح ٢٣ يوليو ..

اعتبر السفير الأمريكي كافرى هذا لفتة طيبة منا وخاصة أنه كان صديقا شخصيا لفاروق أو هكذا كان يعتبره الملك ، وبالفعل كان اتصالنا به بداية علاقة طيبة بيننا وبينه .. حتى أنه في الوقت الذي كان فيه الإنجليز يبذلون كل جهدهم لمعرفة من هم رجال الثورة ، كان السفير الأمريكي قد دعانا إلى العشاء في بيته بالسفارة ، فلبينا جميعا دعوته .. أعضاء مجلس الثورة جميعا .. )

ثم أكد هذه الحقيقة السيد عبد المنعم أمين عضو مجلس قيادة الثورة المصرية في مقال منشور في صحيفة الأحرار القاهرية بتاريخ ١٠ أكتوبر ١٩٨٣ في الصفحة السابعة فكتب مشيرا إلى منزله قائلا ( في هذا المنزل كان إتصال الثورة بالسفير الأمريكي طلبا لإستمرار التأييد الأمريكي لمصر ، إذ إنها في أول أيام الثورة أوقفت الجيش الأنجليزي الذي كان على بعد ٢٠ كيلومترا من القاهرة من التقدم لإحتلال القاهرة ليسحق الثورة ويثبت عرش فاروق كما سبق أن قام بتثبيت عرش توفيق ضد عرابي سنة ١٨٨١).

هذا ما سجله السادات ثم أكده عبد المنعم أمين إختصارا لقصة ذات حلقات متعددة الجوانب متكاملة الجهود أقنعت أمريكا بعدالة المطلب المصرى ودفعت بريطانيا إلى الرحيل عن مصر بينما كانت تأمل في أن تعود إليها في صورة أخرى وفي أقرب وقت ممكن .

إذن .. أدركت قيادة الثورة المصرية أنه (حتى تنجح في الوصول إلى الحكم) عليها أولا أن تعمل على توثيق أعظم الروابط مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنها لا تستطيع أن تصل إلى الحكم في مصر ثم تجلى بريطانيا عن السودان فتحرر كل وادى النيل شماله وجنوبه وهي تعادى أمريكا وبريطانيا في وقت واحد .

هذا هو درس التاريخ الذي عرفته في مصر ، فلماذا أنساه في اليمن ؟

وإذا كان حسن تقدير المواقف السياسية العسكرية ، وحكمة العقلاء يقتضيان استخدام العقل والسياسة وضبط النفس فلماذا يفقد الحكام حكمتهم ويجاز فون بتوسيع ساحات القتال وإزهاق الأرواح واستنزاف طاقات شعوبهم البشرية والمادية والمعنوية في معارك يمكن كسبها بالسلام دون اللجوء إلى الحرب ؟

على أى حال ، يبدوا أن أمريكا وبريطانيا لم تأخذا تصريحات السلال على محمل الجد وإنما فسرتاها بأنها مجرد ترديد لكلمات العناصر المصرية ذات العلاقة السوفيتية التى لم تصل فى تلك الأيام إلى حد القدرة على دفع الرئيس عبد الناصر إلى الإنتحار ، فاستقبلت كرستوفر جاندى الوزير المفوض البريطاني فى اليمن بناء على طلبه وأبلغني بأنه ( تلقى تأكيدات قاطعة من حكومته بأنها قررت الإعتراف بحكومة الثورة اليمنية وإن إعلان ذلك قد يستغرق وقتا لإستيفاء الأجراءات الشكلية لكنه لن يطول أكثر من عشرة أيام ) .

نشرت فى لندن كل من صحيفة الأكونوميست وصحيفة الأسبكتيتور أنه (كان من الأفضل لو قوبلت الجمهورية الجديدة فى اليمن بعبارة ترحيب واعتبر ظهورها فرصة لتحقيق التقدم الإجتماعى فى البلاد) ثم قالتا (أن موقف بريطانيا الحالى موقف غير منطقى ولا يستند إلى مخيلة العقلاء).

غير أن تصريحات السيد على صبرى النارية التى زاد عليها الرئيس السلال إشتعالا قد بلغت هدفها حيث أدت إلى زيادة حدة التوتر فى المنطقة تنفيذا لمخطط يستهدف عرقلة سحب معظم القوات المصرية من اليمن على خلاف ما أصر جمال عبد الناصر على تنفيذه فى موعد أقصاه آخر يناير ١٩٦٣ أى خلال أقل من شهر من الإدلاء بتلك التصريحات.

اجتمع مجلس الوزراء السعودى برئاسة الأمير فيصل لبحث الموقف على الحدود السعودية اليمنية وأذاع راديو مكة أن ( السفن والطائرات المقاتلة الأمريكية قد تحركت نحو المملكة العربية السعودية ) .

ثم أذاع راديو مكة يوم السبت ٨ يناير ١٩٦٣ النص الكامل لخطاب الرئيس الأمريكى جون كنيدى إلى الأمير فيصل رئيس الحكومة السعودية الذى قال فيه:

( في الوقت الذي تنهضون فيه سموكم بمسئولية جديدة وهامة لدى عودتكم إلى المملكة العربية السعودية أرغب في أن أذكركم بزيارتكم للبيت الأبيض يوم ٥ أكتوبر وأود أن يكون مفهوما وبوضوح أن المملكة العربية السعودية يمكنها أن تعتمد على صداقة وتعاون الولايات المتحدة في معالجة المهام العديدة التي تنتظرها في الأيام المقبلة ، إن الولايات المتحدة تشعر بإهتمام عميق ودائم نحو المملكة السعودية وإستقرارها ، وإنني وائق في أن المملكة بقيادتكم الحازمة الحكيمة ستمضى قدما وبنجاح في طريق التمدن والإصلاح اللذين إختارتهما لنفسها بالفعل ، وباتباع هذا الطريق يمكنكم أن تتأكدوا من تأييد الولايات المتحدة التام للمحافظة على كيان المملكة العربية السعودية ، وأنني

على تمام العلم بأنكم كى تبلغوا أهدافكم ينبغى أن يتوفر لكم الهدوء الذى لا غنى عنه ، والذى يتمثل فى جو خال من المهاترات والتحريض من الداخل أو الخارج ، وإننى أشارككم قلقكم من التوتر الذى يخيم على المنطقة والذى يعرقل خطتكم لتقوية الجهاز الحكومي والكيان الإجتماعي فى المملكة السعودية ، وكما أبلغتكم فى واشنطن فإن الولايات المتحدة ترغب فى أن تساهم فى إيجاد الوسائل الكفيلة بتخفيف حدة هذا التوتر ، والذى أتنبأ به لبلاينا فى المستقبل وأنه ليس فقط مجرد الإستمرار فى العلاقات الودية التى بدأت موفقة للغاية فى عهد والدكم المجيد جلالة الملك عبد العزيز آل سعود بل أننى أتنبأ بإفتتاح فصل جديد فى العلاقات السعودية الأمريكية تكون فيه العروة التى تربط بيننا من تعهد كل منا برعاية مصالحه قد از دادت قوة باشتراكنا فى العمل على تقوية حقوق الإنسان فى التقدم والحرية . إننى أتمنى لكم النجاح وأبعث لكم بأحر التمنيات كما أدعو الله أن يحفظكم ويحفظ الشعب السعودي وليمنحكم السلام .)

وفى واشنطن أذاع سالنجر السكرتير الصحفى للبيت الأبيض أن الغرض من إعلان نص خطاب الرئيس كنيدى للأمير فيصل هو ( تاييد سياسة الأمير فيصل ) ، بينما وصفه الأستاذ محمد حسنين هيكل فى صحيفة الأهرام بأنه ( خطاب الحماية الذى بعث به كنيدى إلى فيصل ) ( الأهرام ٩ يناير ١٩٦٣ ) .

أما في صنعاء فقد عقدت مؤتمرا صحفيا رحبت فيه بخطاب الرئيس كنيدى الذى أرسله إلى الأمير فيصل والذى أعلن أن المملكة العربية السعودية تحت قيادة الأمير فيصل الحازمة الحكيمة ستمضى قدما وبنجاح في طريق التمدن والإصلاح وأنه باتباع هذا الطريق يمكن أن تعتمد المملكة على ( تأييد الولايات المتحدة ) وأنه كي تبلغ هذه الأهداف ينبغي أن يتوفر لها الهدوء الذي لا غنى عنه والذي يتمثل في جو خال من المهاترات والتحريض من الداخل أو الخارج .

كان من منطق السلام الذى تحتاج إليه حكومة الثورة اليمنية أن أرحب بهذا الخطاب الذى تضمن مرة أخرى تعهد الولايات المتحدة الأمريكية بالمساهمة فى إيجاد الوسائل الكفيلة بتخفيف حدة هذا التوتر ، وهى تشارك المملكة السعودية فى قلقها الذى يخيم على المنطقة والذى يعرقل خطة الأمير فيصل لتقوية الجهاز الحكومي والكيان الإجتماعي فى المملكة

استدعيت القائم بالأعمال الأمريكي يوم الخميس ١٠ يناير ١٩٦٣ وطلبت منه إبلاغ الرئيس كنيدي ترحيب الحكومة اليمنية بخطابه إلى الأمير فيصل وأعربت له عن أملى في أن يفتتح الرئيس كنيدي فصلا جديدا في العلاقات اليمنية الأمريكية بينما يفتتح فصلا جديدا في العلاقات السعودية الأمريكية ، حيث أن السلام في الجزيرة العربية كل لا يتجزأ ، والخطر الشيوعي الذي يمكن أن ينتشر في أرجائها مع انتشار القلق والتوتر والحرب النفسية والمواجهة العسكرية لا يمكن أن يقتصر على جزء من هذه الجزيرة دون بقية الأجزاء الأخرى .

أضفت للقائم بالأعمال الأمريكي قائلا أنه ما دام الأمير فيصل يسعى إلى التمدن والإصلاح وتقوية الجهاز الحكومي والكيان الإجتماعي في المملكة فإنه في حاجة مثلنا إلى الإستقرار وتنمية فرص السلام ، ولذلك أتمنى أن تقوم أمريكا بإقناع الأمير فيصل بعدم جدوى أي نشاط ضد حكومة الثورة اليمنية التي تشاركه الحاجة الماسة إلى الإستقرار وتدعيم السلام في هذه الجزيرة .

كان حديثى مع القائم بالأعمال بحضور عدد من الصحفيين الأجانب حتى ينقلوا مضمونه إلى الرأى العام العالمي إثباتا لحسن نية الحكومة اليمنية ورغبتها الصادقة في تحقيق السلام على أراضيها وإقامة أوثق العلاقات مع المملكة العربية السعودية . وتوقعت أمام هؤلاء الصحفيين أن تعترف بقية دول العالم بالنظام الجمهورى في اليمن في وقت قريب ومن بينها بريطانيا لأنه ليس هناك حل آخر بعد أن شهد العالم سيطرة هذا النظام على جميع الأراضى اليمنية . (الأهرام ١١ يناير ١٩٦٣) .



المؤلف أثناء زيارته لأحد المواقع على الحدود



أبطال الثوررة يصعدون إلى قمة جبل في أقصى الحدود الشمالية لحماية الجمهورية

وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَخْدَعُولِكَ فَسَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ م **وَبِ**ٱلْمُؤْمِنِينَ

## خديعةالأصدقاء

الفصبل الرابع عشر



ثارت بعض العناصر التى ظهر لها أنياب سوفيتية فى مصر على تصريحاتى التى أعلنتها أمام القائم بالأعمال الأمريكي والصحفيين الأجانب في صنعاء والتى نشرتها الأهرام فى القاهرة ، وعلى نقيض سياسة حكومة الثورة الثابتة التى تتفق مع اتجاهات الرئيس جمال عبد الناصر والتى تستهدف الإسراع إلى تحقيق الإستقرار فى اليمن لإعادة أكبر قدر من القوات المصرية إلى مصر ، فوجئت بالرئيس عبد الله السلال يعلن فى يوم السبت ١٢ يناير ١٩٦٣ ( التعبئة العامة وتجنيد الشعب لخوض معركة فاصلة للقضاء على الرجعيين والدخلاء من بقايا أسرة سعود وفيصل وحسين ، وقال إن الدول الصديقة المحبة للسلام على إستعداد لتقدم لنا كل ما نطلبه من مساعدات للقضاء الإستعمار والفساد وتطهير البلاد العربية من الحكام الخونة وأن الجمهورية اليمنية ستقوم مع الجمهورية العربية المتحدة فى طريق الزحف العربي المقدس لرفع راية العروبة عالية فى فلسطين ) . نشرت الأهرام بيان الرئيس السلال فى صفحتها الأولى تحت عنوان ( تعبئة فلسطين ) . نشرت الأهرام بيان الرئيس السلال فى صفحتها الأولى تحت عنوان ( تعبئة عامة فى اليمن لخوض أى معركة ضد الرجعية ) ( الأهرام ١٩ يناير ١٩٦٣ ) .

كما فوجئت بإجتماع الرئيس السلال مع كبار ضباط القيادة المشتركة بغير حضورى ولأول مرة منذ أن قامت الثورة . ( الأهرام نفس العدد السابق ) .

ظهر على الملأ التناقض الحاد داخل إطار السياسة المصرية من جهة ، وداخل إطار السياسة اليمنية من جهة أخرى .

ففى مصر ظهرت عناصر ذات أنياب داخلية وخارجية ترفع راية عبد الناصر لكنها تتحدى سياسته وتتجاهل توجيهاته .

وفى اليمن أعلن رئيس الجمهورية ( الحرب الفاصلة للقضاء على الرجعيين والدخلاء من بقايا أسرة سعود وفيصل وحسين استنادا على الدول الصديقة المحبة للسلام) وهذا وصف يطلقونه عادة على دول الكتلة الشرقية التى قال رئيس الجمهورية اليمنية ( إنها على استعداد لتقدم لنا كل ما نطلبه من مساعدات للقضاء على الإستعمار .. وتطهير البلاد العربية من الحكام الخونة ) بينما أعلنت بصفتى نائبا لرئيس الجمهورية ووزيرا للخارجية ( أن اليمن تسعى إلى إقرار السلام وتعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية فى تخفيف حدة التوتر فى المنطقة ، وخلق المناخ الملائم لإيجاد علاقات وثيقة بين الجمهورية اليمنية

والمملكة العربية السعودية كدعامة أساسية للإستقرار فى الجزيرة العربية ، كما تسعى اليمن إلى حصولها على إعتراف بريطانيا بحكومتها الثورية الجمهورية تمهيدا لإيجاد علاقات تعاون وصداقة بين البلدين على أساس إعطاء جنوب اليمن المحتل حق تقرير المصير ) .

وضح على الملأ أن الرئيس السلال رفع راية الحرب ليسقط من يدى راية السلام التى سبق أن اشترك في صنعها وساندني في رفعها .

ولا أدرى لماذا رفع راية الحرب على حكام الجزيرة العربية بعد أن ضمنا صداقة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ، واقتربنا من شهر العسل مع المملكة العربية السعودية والأردن ، وبالرغم من أننا كنا عاجزين عن الدفاع عن صنعاء إلا بمعونة القوات المصرية التي وعد الرئيس عبد الناصر ، بعد إلحاح من السلال ومنى ، ببقائها فترة لا تتجاوز آخر يناير ١٩٦٣ على أمل أن نتمكن من إعداد وتدريب قواتنا اليمنية .

ولم يكن عجزنا عن الدفاع عن صنعاء راجعا إلى تماسك فلول الإمامة ، وإنما كان نتيجة لتفكك رجال الجمهورية ، ومعارضة السلال المستمرة في إنشاء الجيش اليمني الحديث ، وتنازع العناصر المصرية على الإنفراد بإدارة الشئون اليمنية .

كانت القيادة المصرية تستقطب نشاط القبائل عن طريق العميد عباس فهمى مدير شئون القبائل بهذه القيادة وتغدق عليهم المال والسلاح بعيدا عن السلال والبيضانى وضباط الثورة والسفارة المصرية .

وكان القائم بالأعمال المصرى الأستاذ محمد عبد الواحد يحرك نشاط السلال بعيدا عن البيضاني والقبائل وضباط الثورة والقيادة المصرية .

وكانت عناصر المخابرات المصرية في اليمن تستدرج نشاط من تعرفهم من ضباط الثورة وتبعدهم عن السلال والبيضائي والقبائل والقيادة المصرية والسفارة المصرية .

ولم يكن البيضانى محل استقطاب من جانب أحد ، لأنه كان متهما من جانب كل هؤلاء بأنه هو الذي كان يدير شئون اليمن . فاجتمعوا عليه يشلون حركته ويقتسمون تركته .

وكان ذنب البيضاني أنه أدرك أبعاد الموقف الخطير الذي يسود الظروف المحيطة بالثورة والثغرات المتعددة التي اخترقت جدرانها ، فاستمات من أجل إنقاذها والدفاع عنها ، والتحرك المرن في كل الجهات لسد ما أمكن من الثغرات .

ولا أدرى كيف تطلع القائم بالأعمال المصرى إلى حكم اليمن من خلال السلال . وكيف تطلع ضباط القيادة المصرية إلى حكم اليمن من خلال القبائل اليمنية .

وكيف تصورت المخابرات المصرية في اليمن أنه كان في وسعها أن تحكم اليمن من خلال المتناقضات اليمنية المصرية .

ئم ..

لماذا تعمل المساعدات المصرية على تمزيق قوى الثورة اليمنية ؟

كانت هذه أقوى وأمضى الأسلحة التي اعتمد عليها أعداء الثورة ، الذين ساعدهم رئيس الجمهورية بإعلان الحرب على حكام الجزيرة العربية .

وبعد أن سبق لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن كتبت يوم ٢٨ ديسمبر ١٩٦٢ مقالا إفتتاحيا أثنت فيه على قرار الحكومة الأمريكية بالإعتراف بحكومة الثورة اليمنية وقالت إن الإعتراف الرسمي يعد انتصارا للعقل ، وأن شعب اليمن يجب أن يعطى فرصة التصرف في شئونه الداخلية نراها في ١٤ يناير ١٩٦٣ تعدل عن موقفها السابق كرد فعل لإعلان الرئيس السلال وتقول:

(إن إشتراك الرئيس جمال عبد الناصر بصورة سافرة في تأييد ثورة اليمن وعداوته لرؤساء الدول في السعودية والأردن يثيران التساؤل حول حكمة برنامج المساعدات الأمريكية للجمهورية العربية المتحدة) وأضافت قائله (إن المسئولين الأمريكيين يعلمون تماما أن تدخل عبد الناصر في الدول العربية الأخرى يتعارض مع سياسة أمريكا التي تهدف إلى المحافظة على إستقرار الشرق الأوسط وتحاشي المنازعات في المنطقة).

كان من واجبي الوطني والقومى أن أشرح للرئيس السلال مدى خطورة تحدى كل القوى العالمية المحيطة بالثورة اليمنية ، مما يؤدى حتما إلى إنساع رقعة القتال في كل أنحاء اليمن فنتحول إلى وقود لمعركة نفوذ دولية بين الشرق والغرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل .

أوضحت له أن القوى الكبرى تتصارع علينا من أجل موقعنا الجغرافي وأهميتنا الإستراتيجية ، ولا يهمها منا أكثر من ذلك ولا أقل ، ولا يضيرها أن نكون ملكيين أو جمهوريين ، رجعيين أو تقد ميين . فلماذا لا نحدد مصلحتنا اليمنية وحدها دون غيرها ؟ ثم نسعى إلى تحقيقها وحدها دون سواها ، وهي في النهاية لا تخرج عن دائرة مصلحتنا القومية التي يجب أن نشارك في رسم كيانها ما دمنا جزء منها .

أكدت للرئيس السلال أن مصلحتنا الوطنية التي لا تخرج عن دائرة مصلحتنا القومية تنحصر في تسخير كل جهودنا لتثبيت دعائم جمهوريتنا ، وتنمية عناصر الإستقرار في بلدنا ، حتى نستأنف السير على طريق تحقيق أهدافنا ، ولا دخل لنا في أنظمة الحكم خارج حدودنا . وما دامت أمريكا قد تعهدت بمساعدتنا وبريطانيا قد التزمت بالإعتراف بنا وإعطاء حق تقرير المصير لجنوبنا فلماذا نرفع شعارات الحرب على الإستعمار ونحن نعلم أن معظم النار من مستصغر الشرار ، وبلادنا مفتوحة ، وأراضينا مليئة بالوقود ، وشعبنا يرقص على أوتار البارود .

اقتنع الرئيس السلال بهذا المنطق اليمنى المجرد والمستخلص من واقع الحال الذى كنا فيه في ذلك الوقت ، وكان كريستوفر جاندى الوزير المفوض البريطاني على وشك السفر إلى بريطانيا للتشاور مع حكومته حول الإعتراف بالجمهورية اليمنية فاستدعيته لمقابلة الرئيس السلال بحضورى ، حتى يؤكد له الرئيس بنفسه حرص الحكومة اليمنية على إقرار السلام في المنطقة فيمتص الآثار السلبية التي أوجدها بنفسه عندما أعلن التعبئة العامة والحرب على الرجعية والاستعمار .

فى تلك المقابلة أكد الوزير البريطانى إتجاه حكومته إلى الإعتراف بالجمهورية اليمنية بعد أن أكد له الرئيس السلال نية الحكومة اليمنية التى تتجه إلى إزالة أسباب التوتر والقلق حول حدودنا » بالعلامات المؤقتة التى تفصل بين الجمهورية اليمنية وجنوبها المحتل فقلت له أن الرئيس يقصد بكلمة «حدودنا » الحدود اليمنية الشمالية مع السعودية ، أما العلامات المؤقتة فى الجنوب فإن أمرها ، كما سبق أن اتفقنا ، متروك لأهالى ذلك الجنوب عندما يقررون مصيرهم طبقا لقواعد القانون الدولى .

قدم الوزير البريطاني إلينا صورة الخطاب الذي سوف يلقيه أمام الرئيس السلال عندما يقدم إليه أوراق إعتماده بعد أن تعترف الحكومة البريطانية بنه ، وقدمت إليه صورة الرد الذي سوف يلقيه الرئيس ردا على خطابه . وكنت قد اتفقت مع الوزير البريطاني قبل ذلك ، خلال عدة جلسات ، على صيغة الخطاب البريطاني والرد اليمني حتى نتفادي الكلمات الخاصة بالجنوب المحتل والتي يجب ألا يفاجيء بها أحدنا الآخر عند إلقائها .

وبعد إنتهاء المقابلة صرح الوزير البريطانى للصحفيين بأنه (أبلغنى أن حكومته ترغب فى إقامة علاقات ودية مع جمهورية اليمن ، وإننى أبلغته أن حكومة الثورة كانت تسعى إلى ذلك منذ قيامها ، لكن بريطانيا لم تفسح المجال لتنمية هذه العلاقات بتأخرها فى الإعتراف بالوضع الشرعى الذى تمثله حكومة الثورة) . (الأهرام ١٥ يناير ١٩٦٣)

وأعلن راديو لندن يوم ١٥ يناير ١٩٦٣ أن ( جاندى سوف يقدم تقريرا شخصيا إلى اللورد هيوم وزير الخارجية عن إجتماعه مع قادة اليمن كما يبحث معه مسأله الإعتراف بحكومة الثورة اليمنية ).

وتأكيدا لنجاح سياستى اليمنية مع الحكومة البريطانية صرحت مصادر بريطانية رسمية فى لندن يوم الأربعاء ١٦ يناير ١٩٦٣ بأن ( بحث الإعتراف بحكومة الثورة اليمنية يمر بمراحله النهائية ) وقالت ( إن المشاورات التى دارت خلال الاسبوعين الأخيرين فى العاصمة البريطانية كانت تستهدف إيجاد وسيلة لإعلان الإعتراف ) .

فى صنعاء صرح ستوكى القائم بالأعمال الأمريكى أنه (ينتظر رسالة هامة من حكومته تتعلق بموضوع العلاقات بين اليمن وأمريكا) وقال أنه (يتوقع أن تكون لها صلة بموضوع إعتراف بريطانيا باليمن).

ثم أذاع راديو لندن في يوم الخميس ١٧ يناير ١٩٦٣ أن ( وزير بريطانيا في اليمن في طريقه إلى لندن للتشاور بعد أن وصل إلى عدن ) وقال الراديو أن ( جاندي قد استدعى لتقديم تقرير إلى اللورد هيوم وزير الخارجية البريطانية حول محادثاته الأخيرة مع زعماء الثورة في اليمن وحول التطورات هناك منذ قيام الثورة حتى الآن ) . ( الأهرام ١٨ يناير ١٩٦٣ ) .

فى ذلك اليوم دعانى الرئيس السلال إلى بينه لبحث آخر التطورت الحربية بدعوى إنهيار عدة جبهات فى عدة مناطق قريبة من صنعاء . فوجئت بهذا الخبر لأننى كنت أعرف جيدا أن موقفنا الحربى على أحسن ما يرام وأنه لم تحدث أية تطورات تناقض ذلك .

اتصلت بجميع قيادات المناطق الحربية ، على سبيل الإحتياط ، وتأكدت من سلامة الموقف لكننى عندما اتصلت باللواء أنور القاضى قائد القوات المصرية أخبرنى نقيض ذلك قائلا أن الموقف العسكرى متدهور وأنه تلقى من الرئيس السلال طلبا لاستدعاء المزيد من القوات المصرية من مصر وأنه أرسل هذا الطلب مدعما بالتوصية منه إلى القاهرة لكنها اعتذرت للسلال معتقدة أن الموقف العسكرى لا يحتاج إلى شيء من ذلك ، وأضاف أنه لمن المؤسف أن يصر الرئيس عبد الناصر على عودة الجانب الأكبر من القوات المصرية إلى مصر في أسرع وقت . وكنت وإثقا من صدق تقدير اليمنيين العسكريين من رجال قيادات المناطق الحربية وغير مقتنع بأخبار اللواء أنور القاضى .

ذهبت إلى بيت الرئيس السلال فوجدت عنده وزير العدل القاضى عبد الرحمن الاريانى وبعض الزملاء الذين كان من بينهم النقيب حمود بيدر المكلف بالسفر إلى الجزائر يحمل رسالة إلى الرئيس الجزائرى أحمد بن بيلا ردا على رسالته إلى الرئيس السلال ، وكرر السلال ما سبق أن قاله لى عن الموقف الحربى ، وقال أنه قرر إرسال وقد إلى الرئيس جمال عبد الناصر برئاسة القاضى عبد الرحمن الارياني ليشرح له خطورة الموقف العسكرى في اليمن ويطلب منه المزيد من القوات المصرية أو يأذن لليمن بطلب قوات أخرى من العراق قائلا أنه إذا كان لم يعد يشعر بالأمن على نفسه ذاتها فكيف يطمئن على سلامة الجمهورية كلها .

كان السلال يسند حراسته كلها إلى القوات المصرية ، على عكس ما فعلت حيث كانت حراستى مشكلة كلها من قوات يمنية ، بعضها من قبائل البيضاء ومعظمها من شباب صنعاء وعلى رأس هذه القوات النقيب الهاشمي السيد محمد حسين الشامي .

فسرت قرار الرئيس السلال إرسال ذلك الوفد إلى القاهرة بأنه كان لا يزال معارضا في عودة الجانب الأكبر من القوات المصرية إلى مصر وأنه لم يكن مطمئنا إلى الإكتفاء بالقوات المدرعة والجوية المصرية ، كما أنه قد عدل عن إنشاء جيش يمنى من المشاة المتطوعين لأنه لم يكن مطمئنا إلى ولاء الجمهوريين . كان السلال قلقا على مركزه كرئيس للجمهورية فأراد أن يحرج عبد الناصر بأن يقبل إرسال المزيد من القوات المصرية إلى اليمن ويعدل نهائيا عن رغبته عودة القسم الأكبر منها إلى مصر ، أو يضطر إلى قبول قوات من العراق ، فينتهى الدور المصرى في اليمن نهاية مأساوية .

لم يكن عندى أدنى شك فى أن السلال الذى أصبح قلقا على منصبه لم يعد قادرا على إدراك خطورة إحراج عبد الناصر بطلب قوات غير مصرية لحماية الجمهورية اليمنية ، فاستغل القاضى عبد الرحمن الارياني قلق السلال المتزايد على منصبه ، كما قامت العناصر المصرية ذات العلاقات السوفيتية بمساعدة الارياني على استثمار قلق السلال للضغط على الرئيس عبد الناصر ، حتى يعدل عن سحب تلك القوات المصرية من

اليمن ، فتتسع ساحة القتال في الجزيرة العربية ، وتنهار محاولات السلام اليمنية ، التي كانت الركيزة الأساسية التي مكنت الجمهورية اليمنية من الحصول على إعتراف الولايات المتحدة الأمريكية .

كنت أدرك أن توريط القوات المصرية في اليمن يؤدى إلى إستنزاف رئاسة عبد الناصر في مصر وتقويض زعامته بين العرب .

شعرت بمسئوليتي نحو اليمن ومصر ونحو الرئيس عبد الناصر الذي سبق أن حصلت على وعده بمساعدة الثورة ، ذلك الوعد الذي لولاه لما قامت الثورة اليمنية على الإطلاق .

رأيت أن أسافر على رأس هذا الوفد إلى مصر لأدرس هذا الموقف الحرج مع الرئيس عبد الناصر ، وأشرح له ما يحيط بإصرار السلال على طلب المزيد من القوات المصرية ، في وقت لاحت فيه بوادر الإستقرار والسلام ، ولم يكن عندى ثمة شك في أن السلال بعد أن سقط في مصيدة الارياني والعناصر المصرية ذات العلاقات السوفيتية قد استجاب إلى خطة توسيع رقعة القتال في اليمن على عكس ما كان يسعى إليه جمال عبد الناصر وأنور السادات .

أبديت للمجتمعين رغبتى فى السفر على رأس ذلك الوفد إلى مصر فاستحسن السلال هذا الرأى وانسحب الاريانى من عضوية الوفد ، واكتفى السلال بأن يصاحبنى إلى مصر النقيب حمود بيدر (١) الذى كان فى طريقه إلى الجزائر يحمل رسالة إلى الرئيس بن بيلا .

وفى المساء زارنى السلال وسلمنى رسالة خطية إلى الرئيس جمال عبد الناصر يشرح فيها الموقف الحربى في اليمن من وجهة نظره التي أملوها عليه .

وفى صباح اليوم التالى ( الجمعة ١٨ يناير ١٩٦٣ ) وقبل توجهى إلى المطار فى طريقى إلى القاهرة جاءنى العميد محمد الجرموزى يحمل رسالة من الرئيس السلال ( الوثيقة رقم ٢٨ ) يقول فيها :

الأخ الدكتور عبد الرحمن البيضاني

بعد التحية أرجو أن تضيفوا اسم العميد الحاج محمد الجرموزى معكم ليرافقكم فعنده من الحقائق والتجارب ومعرفة مجهود الجيش اليمنى ونظامه ما لا يوجد عند أحد ومرافقته لكم مهمة جدا وقد أبلغته بهذا ختاما تقبلو تحياتى ،

أخوكم رئيس الجمهورية عبد الله السلال

<sup>(</sup>١) رئيس أركان حرب القوات اليمنية المسلحة في وقت لاحق وحاليا سفير اليمن في ألمانيا الشرقية .



وصلنا إلى القاهرة وكان في استقبالنا في المطار أنور السادات ، وفي المساء اجتمعنا بالرئيس عبد الناصر وشرحنا له الموقف الحربي في اليمن وكافة وجهات نظرى حول خطورة توسيع رقعة القتال في اليمن وضرورة الاسراع بعودة وحدات من القوات المصرية إلى مصر لتمكين الولايات المتحدة الأمريكية من إزالة مخاوف السعودية . فقال الرئيس عبد الناصر أن برقية قد سبقتنا إليه من الرئيس السلال تلح على طلب المزيد من القوات المصرية إلى اليمن ملوحة بامكانية الاستعانة بقوات عراقية إلى جانب القوات المصرية ثم قال إنه استجاب لرغبة السلال وأمر بإرسال المزيد من القوات المصرية إلى اليمن . ( الأهرام ١٩ يناير ١٩٩٣)

ودعت الرئيس جمال عبد الناصر الذى طلب أن التقى به فى مساء اليوم التالى لأتحدث معه فى طريق عودتى إلى اليمن حيث كان النقيب حمود بيدر فى طريقه إلى الجزائر حاملا رسالة السلال .

فى صباح اليوم التالى ( السبت ١٩ يناير ١٩٦٣ ) طلب السفير السوفيتى فى مصر مقابلتى على وجه السرعة فحددت له موعدا ظهر ذلك اليوم فى دار السفارة اليمنية بالقاهرة.

سألنى السفير السوفيتى عن مستقبل علاقتنا اليمنية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على ضوء أعمال التخريب ضد الثورة اليمنية التى تقوم بها الحكومتان الأردنية والسعودية ، فقلت أننا واثقون فى أن كل هذه الأعمال سوف تتوقف قريبا حتى نركز جهودنا فى أعمال التنمية الإقتصادية التى أرجو أن يقوم الإتحاد السوفيتي بدور كبير فيها . فسألنى عن مدى استجابة الرئيس عبد الناصر لرأيي فى إعادة القسم الأكبر من القوات المصرية إلى مصر على ضوء قراره الأخير بإرسال المزيد من القوات المصرية إلى اليمن ، فقلت أن الرئيس عبد الناصر مقتنع بعودة كل القوات المصرية من اليمن بعد أن نجحت هذه القوات فى تثبيت دعائم الجمهورية اليمنية ، كما المصرية فى مساعدتنا على إقناع الولايات المتحدة بالقيام بدور إيجابي بوقف العدوان علينا من الخارج وتهريب السلاح ضدنا فى الداخل ، لكن الرئيس عبد الناصر قد استجاب لإرسال المزيد من القوات المصرية إلى اليمن بصفة مؤقتة لتهدئة السلال الذى تثيره تقارير عسكرية مصرية غير واقعية جاءته من اليمن ونصائح سياسية قدمت إليه من مصر ، وهي نصائح غير عقلانية لأنها لم تدرس طبيعة المصالح اليمنية ولا حقيقة المصرية .

اقتصر الحديث على هذين السؤالين وحدهما واستعجل السفير السوفيتى الاستئذان فى الإنصراف ، فعجبت كيف يطلب السفير السوفيتى مقابلتى على وجه السرعة لمجرد أن يسألنى هذين السؤاليين وحدهما دون سواهما ثم يتعجل إنهاء المقابلة وكأنه كان مرتبطا بإرسال نتيجة هذه المقابلة إلى موسكو فى وقت معين .

وفى المساء وصل أنور السادات إلى بيتى ليصحبنى إلى بيت الرئيس جمال عبد الناصر في طريقي إلى المطار عائدا إلى صنعاء .

# السادات يجتمع بالبيضائي

عقد السيد انور السادات عفسو هجلس رياسية الجمهورية اجتماعا قبيل ظهر اعس مالكتور حبيد الرحمن البيضائي نائب وليس جمهورية البمن ووزير الخارجية لمدة سياعة نقاول البحث فيها الموقق على حدود البعن. وفي المساء عقد اجتماع بدار سفارة اليعن الشنوك فيه المكتور البهساني والسيفي السوفييني والمقيد عبد الله جزيلان وزيرالدفاع وعضو مجلس قيادة الثورة والسيد احمد محمد

باشا الوزير المغوض لسفارة المعنى

## قاذفات قنابل ثقيلة

وصلت الى جمهورية اليمن

اذاع راديوصنعاء امس ،ان الرئيس عبدالله السيلال ، رئيس جمهورية اليمن ، فام امس بتفقد فاذفات العنابل الثقيلة بعيدة المسدى التي وصلت اخيرا الى اليمن .

## مشاورات هيوم تبدأ

لندن في ١٩ ــ ى.ب، ا ــ وصل كريستوفر جاندى الوزير المفوض لبريطانيا في اليعن الى المدن لبيدا شياورانه مع حكومته حول مسيالة اعتراني بريطانيا بحكومة النورة ، وقد صرح جاندى الذى استدعته حكومته للتشسياور بانه سيمود الى صنعاء بعد انتهاء مهمته ووصف الحالة في البين بانها هادئة . كما انتى على الماملة المطبية الني لقنها من حكومة النوره،

الأهرام ٢٠ يناير ١٩٦٢ (الصفحة الأولى)

ذهبت معه إلى الرئيس جمال فوجدته حائرا على غير عادته ، وبعد صمت طويل وعيناه شاخصتان على ورقة فوق مكتبه قال الرئيس (يا أخ عبد الرحمن لقد قمت بدور لا ينساه لك تاريخ اليمن ومسيرة الأمة العربية . ورجال التاريخ قد يصنعونه في يوم ، وقد يصنعونه في سنة ، أو عشرات السنين ، لا تهم المدة وإنما يبقى الأثر . وأنت قد قمت بدورك في الثورة اليمنية وحققت ما كنت تنادى به ) . ثم سكت الرئيس جمال وعاد إلى الإستغراق في الصمت بينما لا توحى ملامحه بشيء من الإطمئنان ، فحيرنى صمت الرئيس حتى سألته (هل اعتبر كلماته كلمات ثناء أو رثاء ؟) .

قال الرئيس أنه في صباح ذلك اليوم سلم عضو الوفد اليمنى العميد محمد الجرموزى إلى مدير مكتبه رسالة من المشير السلال يطلب منهابقائي في مصر لأننى أيقظت في اليمن النعرات الطائفية ، عندما دافعت عن الشوافع بطريقة أساءت إلى الزيود ، وأستشهد ببرقية أرسلها إليه الشيخ أحمد عبد ربه العواضى أحد أبناء منطقة البيضاء ، الذى لم أسمع عنه من قبل ذلك قط ، يقول فيها إننى طلبت من القبائل الشافعية أن تتصدى للنفوذ الزيدى<sup>(۱)</sup> .

أبدى الرئيس جمال أسفه من رسالة السلال وأسلوبه في التخلص من نائبه الذي كان ذراعه الأيمن . أما أنور السادات فقد كان حزينا أشد الحزن ، ساخطا على أسلوب السلال أعظم السخط ، مشفقا على مصير الجمهورية اليمنية عندما ينفرد برئاستها السلال الذي يستجيب لكل المتناقضات وجميع التيارات ، ويفتقد إلى طاقة التركيز الذهني لا ستيعاب بواعثها واستخلاص نتائجها ، ويتأثر بما يمليه عليه المحيطون به ، المجتمعون حوله .

شكرت للرئيس عبد الناصر شعوره الكريم نحوى وكلماته التاريخية التى اعتبرتها وساما على صدرى ، كما شكرت السادات الذى أسهب فى استعراض مواقف السلال منذ قيام الثورة .

أبديت أسفى للرئيس جمال على اختيار السلال المبررات الطائفية ليزيحنى من جانبه على أمل أن ينفرد بالسلطة ، وهو أول من يعلم فى قرارة نفسه أننى لست الرجل الذى يستند فى مقوماته الشخصية والذاتية إلى عصبيات طائفية ، ولو كنت كذلك لما كنت قد عارضته عندما اقترح نقل العاصمة إلى تعز عاصمة الشوافع ، وما كنت أطلب زوجتى وأطفالى إلى صنعاء قلعة الزيود ليشاركوا أهلها حظهم عندما أشرفوا على السقوط فى يد المتمردين ، وما كنت أحارب بنفسى فى رأس الوتده ومعظم معارك الشمال إكتفاء بولاء الجنوب .

قلت للرئيس جمال وأنور السادات أننا لم نكن في صنعاء نتكلم لغة واحدة ، ولم نكن نعزف نشيدا وطنيا يمنيا متفقا عليه ، لقد سعيت إلى السلام وسعى السلال إلى الحرب ، ولكل منا فلسفته ومبرراته . لقد استعنت بأمريكا وبريطانيا لتهدئة مخاوف الأردن والسعودية ، والابتعاد عن محظور تدويل الحرب اليمنية ، وتثبيت جذور الثورة في اليمن وتخفيف الأعباء العسكرية والمالية عن مصر ، والحفاظ على قواتها الإستراتيجية لمواجهة الأطماع الصهيونية رغم أن المشير عبد الحكيم عامر كان يطمأنني على الإستراتيجية المصرية ، ويؤكد أنه كلما أرسل جنديا إلى اليمن كان (يزرع) بدله عشرين في مصر ، وكان يستغرب خوفي من أن تستغل إسرائيل فرصة وجود الجيش المصري في صنعاء فتحاول إسقاط قلعة العروبة في القاهرة .

استرسلت قائلا للرئيس جمال وأنور السادات أن تلك كانت فلسفتى ومبرراتى التى أقنعت بها السلال ، فارتبط بها طوال الأشهر الماضية حتى فاجأنى بالخروج عليها ، فأعلن الحرب على الدول الغربية وحكام الجزيرة العربية معتمدا على القوات المصرية والدول الإشتراكية ، ملوحا بالإستعانة بالقوات العراقية ، ضاربا عرض الحائط بالأساطيل الأمريكية والقوات البريطانية ، ناسيا أنه لا يستطيع أن يعتمد في اليمن سوى

<sup>(</sup>١) ومن مفارقات القدر أن ذلك الرجل الذى أصبح ، فيما بعد ، رجل السلال الأول في القسم الشافعي اتهمته المحكومة المهنية في وقت لاحق بإثارة النعرة الطائفية الشافعية فضربت بيته بالصواريخ والدبابات حتى هدمته على رأسه مع العشرات من رحاله .

على ولاء صاحبه عبد الرحمن البيضانى ، وأما بقية اليمنيين من أصحاب الحل والعقد فهم إما جمهورى يرى أنه أحق من السلال بالرئاسة ، وإما ملكى يسعى إلى عودة الإمامة ، فكان الأولى به أن يسعى إلى السلام حتى تستقر الثورة مع الحفاظ على القيادة الجماعية كى يحتفظ برئاسة الجمهورية .

قال السادات أنه نصح السلال بألا يستمع إلى نصيحة الارياني الذي يسعى إلى إزاحته بعد كسر ذراعه البيضاني . فقال الرئيس جمال إن السلال لم يقدر الموقف الدولى ، وأنه حتى لو كان يريد الإستئثار بالسلطة لاختار الوقت المناسب بعد أن تستقر الثورة ، ولذلك فإنه في حاجة إلى من يشرح له خطورة تفتيت قوى الثورة اليمنية وخطورة تحميل مصر كل أعباء الدفاع عنها ، وإذا كانت هناك حساسية معينة فإنه يمكن علاجها بما يدعم الثورة ولا يشتت شملها . وقال الرئيس عبد الناصر إنه سيرسل إلى السلال خطابا ينصحه بإعادة التفكير في رسالته ، وطلب مني أن أكتم ما سمعت وأن أتصرف في مصر كما لو أنني لم أعرف شيئا عن رسالة السلال .

وقبل أن أخرج مع السادات من مكتب الرئيس جمال وصلتنا أخبار تفيد أن قاذفات قنابل روسية ثقيلة بعيدة المدى وصلت إلى جمهورية اليمن وأن الرئيس السلال قام بتفقدها في مطار صنعاء .

استدعى أنور السادات النقيب حمود بيدر وطلب منه أن يؤجل سفره إلى الجزائر حتى يعود إلى صنعاء يحمل رسالة من الرئيس جمال عبد الناصر إلى الرئيس السلال . ونظرا للتقدير الخاص الذى كانت تحمله مصر لجميع ضباط الثورة ومن بينهم النقيب حمود بيدر فقد أطلعه السادات على مضمون رسالة الرئيس عبد الناصر إلى السلال وأبدى له إستياءه واستياء الرئيس جمال عبد الناصر من تصرف السلال نحوى ، وكان حمود بيدر صريحا في استيائه من ذلك أيضا .

فى يوم الأحد ٢٠ يناير ١٩٦٣ تلقى الرئيس السلال أول رسالة من خروشوف نشرت عنها الأهرام أنه أكد فيها للسلال أن ( قيام ثورة اليمن قد هيأ الظروف المناسبة كى تزداد الصداقة السوفيتية توافقا وتطورا ) .

أدهشتنى رسالة خروشوف العاجلة إلى السلال بعد مقابلتى مع السفير السوفيتى فى اليوم السابق على تلك الرسالة ، ثم وصول الطائرات الروسية الثقيلة قاذفة القنابل بعيدة المدى إلى صنعاء ، كما لو كان ذلك مقدم الثمن الذى دفعه الإتحاد السوفيتى إلى السلال كى يصر على إبعادى فى مصر فيبدأ فى تشييع جنازة السلام فى اليمن ، ودفن جثمان الصداقة التى عقدتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ، وإطفاء بريق الغزل الذى داعبت به الأردن والمملكة العربية السعودية ،وإخلاء المسرح لممثلى الإتحاد السوفيتى اليمنيين والمصريين المكلفين بإشعال الحريق فى الجزيرة العربية ، وهم يتظاهرون برفع راية عبد الناصر بينما يعملون فعلا على إسقاطها .

فى نفس اليوم وصل إلى صنعاء الفريق محمد صدقى محمود قائد القوات الجوية المصرية وقابل المشير السلال ثم حضر إجتماعا برئاسة السلال شهده كبار ضباط القيادة

المصرية واليمنية لبحث تطورات الموقف على الحدود والإجراءات الكفيلة بسحق محاولات التسلل إلى الأراضى اليمنية كما جاء فى صحيفة الأهرام يوم ٢١ يناير ١٩٦٣ ، التى نشرت إلى جانب ذلك الخبر أن (خروشوف أعطى أمريكا درسا لا تنساه) وقالت على لسان خروشوف (إننا لا نضع أملنا فى الله أو فى الشيطان . إننا نومن بقوتنا ، نؤمن بقوة ما يمكننا أن نضعه بأنفسنا ) وقال (إن الأمريكيين وإن كانوا كشروا عن أنيابهم كالذئاب أثناء الأزمة الكوبية فإنهم لم يعضوا مطلقا ) .

تأخر الموعد المحدد لاستلام النقيب حمود بيدر رسالة الرئيس جمال عبد الناصر يومين ثم سافر بها إلى صنعاء ولم يكن السلال قد أعلن شيئا عن تصرفه معى إنتظارا لرد فعل الرئيس جمال عبد الناصر.

وتنفيذا لنصيحة الرئيس عبد الناصر ، بأن أتصرف في مصر كما لو أنني لم أطلع على رسالة السلال ، استقبلت بعض الصحفيين الأجانب في ظهر ذلك اليوم في دار السفارة اليمنية ، وكان هؤلاء الصحفيون يستوضحون موقف الحكومة اليمنية من إقتراح السكرتير العام للأمم المتحدة بإرسال ممثل دائم إلى اليمن فقلت ( إن حكومة الثورة في اليمن ترحب بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة وأنها على إستعداد لاستقبال أي مندوب يوفده السكرتير العام ، ولكن حكومة اليمن لا يمكنها قبول مندوب دائم للأمم المتحدة في اليمن ، وأن السكرتير العام يستطيع أن يبذل مساعيه الحميدة لدى الدول التي تحرك العدوان ضد جمهورية اليمن لإيقاف هذا التدخل ، كما أن أمريكا يمكنها أن تؤدى دورها في هذا الصدد لما لها من صلات مع الحكومة السعودية ) وشرحت الاتصالات التي دارت بيننا وبين يوثانت السكرتير العام للأمم المتحدة وقلت ( إن يوثانت اقترح تعيين ممثل دائم للأمم المتحدة في اليمن لكن حكومة الثورة ردت عليه بأنها لا يمكنها قبول تعيين ممثل دائم مع ترحيبها بأي مندوب يوفده السكرتير العام للتشاور مع المسئولين في اليمن ) ( الأهرام ۲۲ يناير ۱۹۹۳ ) .

وفي مساء يوم الخميس ٢٤ يناير ١٩٦٣ أقامت نقابة المحامين حفل تكريم لي حضره نقيبهم الأستاذ عبد العزيز الشوربجي والسيد كمال رفعت عضو مجلس الرئاسة في مصر والوزراء والسفراء العرب والأجانب. وردا على كلمات التكريم التي ألقاها الخطباء والشعراء ألقيت كلمة شرحت فيها أهداف الثورة اليمنية ورغبتنا في تحقيق الإستقرار والسلام في الجزيرة العربية ، وأشدت فيها بدور القوات المصرية في اليمن التي عبرت عن آمال الأمة العربية في النهضة والتحرر من قيود التخلف وتحقيق الوحدة العربية التي هي حلم العرب من الخليج إلى المحيط. ثم أثنيت على الرئيس الأمريكي جون كنيدي الذي تجاوب مع إرادة الشعب اليمني فاعترف بحكومته الثورية الجمهورية ووعد ببذل مساعيه الحميدة لوقف التدخل الخارجي في شئون اليمن الداخلية .

أكملت مراسم الحفل بصفتى نائبا لرئيس جمهورية اليمن ورئيس وزرائها كما نصحنى الرئيس عبد الناصر وكأنني لم أعرف شيئاً عن رسالة السلال .



عاد النقيب حمود بيدر حزينا من اليمن وقال لى بحضور السادات أنه قبل أن يسلم السلال رسالة الرئيس جمال أبلغه استياء السادات من ذلك التصرف الذى انتقده الرئيس جمال عبد الناصر لصدوره فى ذلك الوقت غير المناسب ، الملىء بالمفاجأت العسكرية ، فرد السلال بأنه يرحب بعودة البيضانى مبديا غضبه على الذين حرضوه على التخلص من نائبه . غير أنه عندما فتح رسالة الرئيس جمال عبد الناصر وجد فيها تأييدا مطلقا فصرخ فى وجه حمود بيدر متهما إياه بأنه كذب عليه عندما أبلغه غضب السادات واستياء عبد الناصر (۱) .

عجبت من هذه الرواية ونظرت إلى عيون السادات التى أكدت أن الرسالة التى أعدها الرئيس جمال عبد الناصر قد تغيرت فى آخر لحظة وكان ذلك سببا فى تأخير تسليمها لحمود بيدر يومين كاملين .

عدت إلى منزلى فلحق بى أنور السادات وأبلغنى ما لم يشرحه أمام النقيب حمود بيدر وقال أن الرسالة الأولى التى كتبها الرئيس جمال عبد الناصر ووقع عليها بحضوره وشرحها للنقيب حمود بيدر لم يعرف أنها تغيرت إلا بعد سفر حمود بيدر إلى اليمن يحمل الرسالة البديلة ، ولذلك فإنه لم يخدعنى ولم يكذب على حمود بيدر حين سلمه الرسالة المعلقة التى كان يعتقد أنها الرسالة التى وقع عليها جمال عبد الناصر بحضوره ، واستطرد قائلا أن الرئيس جمال أبلغه فيما بعد أنه اضطر إلى تغيير الرسالة الأولى تحت إلحاح بعض الأشخاص ورفض أن يذكر لى أسماءهم فى ذلك اليوم .

غير أن السادات في وقت لاحق ، أوضح لي بقية التفاصيل فقال أنه بعد أن كتب الرئيس جمال عبد الناصر رسالته الأولى ووقع عليها بحضوره جاءه المشير عبد الحكيم عامر واعترض على تلك الرسالة ، وقال له إن الجهات المصرية المكلفة بشئون اليمن لا تستطيع أن تمارس دورها هناك مع وجود البيضائي لأنه يتمسك بسياسة الإتفاق مع بريطانيا على تمكين جنوب اليمن المحتل من حق تقرير المصير ، وهي سياسة تتعارض مع عملية صلاح الدين التي رسمتها بعض عناصر المخابرات المصرية .

<sup>(</sup>١) شرح النقيب حمود بيدر للمميد حمود الجانفي في القاهرة كيف ثار عليه السلال في اليمن عندما قرأ هذه الرسالة ، ثم شرح له كيف ثار عليه الغريق أنور القاضي قائد القوات المصرية في اليمن محذرا إياه من أية إساءة بيديها نحو السلال أو تعاطف يبديه نحو البيضاني .

كانت هذه العناصر تحلم ببطولات وهمية وفتوحات خيالية بمحاولة طرد بريطانيا من هذا الجنوب عن طريق نسف منشآتها واغتيال رجالها والقيام بثورة شعبية جنوبية .

كان المشير عامر يؤيد هذه العناصر لأنها كانت من رجال القطاع المرتبط به ، وكان يهمه أن يكون صاحب القرار الأول والأخير في اليمن ، الأمر الذي يتعارض مع وجود البيضاني صاحب العلاقات المباشرة مع جمال عبد الناصر وأنور السادات .

حاول أنور السادات أن يشرح للرئيس جمال عبد الناصر مدى سطحية وخطورة سياسة الجهات المصرية المكلفة بشنون اليمن والتي تؤدى حتما إلى إغراق الثورة اليمنية في خضم الصراعات الشخصية ، واستنزاف الإمكانيات المصرية في حرب مع المتمردين لا يريدون لها نهاية ومغامرات مع الإنجليز لا يحسبون لها حساب . فقال الرئيس أنه يدرك أكثر من أى شخص آخر مدى سطحية هذه الأراء وبواعثها الشخصية ، لكنه اضطر إلى العدول عن رسالته الأولى عندما أبلغه المشير عبد الحكيم عامر أن الإتحاد السوفيتي الذي انهزم أمام أمريكا في كوبا يريد أن يسترد اعتباره في اليمن ، وهذا ما يتعارض مع عودة البيضائي إليها ليستأنف سياسته المتعاطفة مع الولايات المتحدة الأمريكية .

وقال الرئيس جمال عبد الناصر أنه كان بين أمرين ، أحلاهما أشد مرارة من الآخر ، إحدهما أن يصر على عودة البيضاني إلى اليمن ، وعندئذ قد يتوقف الإتحاد السوفيتي عن مساعدة الثورة اليمنية بالإمدادات العسكرية فيتحملها الإقتصاد المصرى مما يثير الرأى العام في مصر ، والآخر أن يؤيد السلال ومن خلفه العناصر المصرية التي صممت على إبعاد البيضاني عن اليمن فيحافظ بذلك على العلاقات والمساعدات السوفيتية . ثم قال الرئيس للسادات أنه اختار الأمر الثاني على مضض .

وختم السادات حديثه معى قائلا أن الرئيس عبد الناصر قد بدأ يشم رائحة المأزق المصرى في اليمن ورائحة العناصر الخفية التي تعمل لخدمة الأغراض السوفيتية .

بعد أن أتم السادات حديثه قلت أن ذلك ليس مأزقا مصريا في اليمن ، ولكنه ، وبكل المقاييس ، مأزق مصرى في مصر ، لأن توريط القوى المصرية واليمنية في حروب ذات بواعث دولية على الساحة اليمنية من شأنه أن يضاعف حجم الخسائر المصرية اليمنية ، فيلقى الشك على كفاءة القيادة السياسية المصرية ، ويقلل من حجم نجاح الثورة اليمنية بالقياس إلى حجم هذه الخسائر التي ليس فيها لليمن أو لمصر ناقة ولا جمل .

أوضحت للسادات إننى عندما كنت أرفض بعض رغبات الأجهزة المصرية في اليمن كنت لا أرفض ذلك حرصا على مصلحة اليمن وحدها ، لأنها في حقيقة أمرها مصلحة مصر ذاتها . لأننا كلما استبعدنا التصرفات الشاذة التي لا تتفق مع طبيعة الظروف اليمنية ، وضيقنا ساحة التوتر ، كلما قلنا حاجة اليمن إلى المساعدات المصرية فضاعفنا من حجم مزاياها التاريخية . كذلك عندما يشعر المواطن في مصر بأن بلاده لم تخسر كثيرا في اليمن فإنه يرحب بالإنتماء الأكثر إلى الأمة العربية والتطوع الأكرم في معاركها القومية .

قلت لأنور السادات إنني أريد مقابلة الرئيس جمال عبد الناصر .

سألنى ماذا ستقول له ؟

قلت سأشكره على حسن ظنه بى ووقوفه إلى جانب ثورة الشعب اليمنى ، وأقول له أننى أشفق على اليمن ، وعلى مصر ، وعلى زعامة جمال عبد الناصر ، وأحلام الأمة العربية .

كانت الصدمة ثقيلة على صدرى لأنها لم تكن ضياعا لمنصب ، وإنما كانت تشويها لتاريخ ، تاريخ ثورة اليمن والمساعدات المصرية وإنتقال الصراع الدولى إلى الساحة العربية .

نصحنى السادات أن أكتم جراحى فى صدرى فلست أول من أوذى فى سبيل رسالته ووطنه وقومه . قلت أننى لا أتألم لنفسى ولا أشفق عليها مما قيل عنها أو وقع بها فإننى أعرف أنهم قذفوا النبى على المحارة وواجهوه بأغلظ الألفاظ، وقالوا أنهم صلبوا المسيح عليه السلام ودقوا المسامير فى رأس من شبه لهم وكفيه وقدميه وهو على قيد الحياة .

إننى أذكر جيدا عذاب الأنبياء وتضحية الثوار والمصلحين ، ولذلك رحبت بالموت من أجل ثورة الشعب في اليمن ، لكننى أربأ بأن تكون نهاية ثورة اليمن على إيدى قيادة مصر . ولا يهمنى أن يبقى البيضائى في القاهرة أو يعود إلى صنعاء ، وإنما أريد أن تغطن القاهرة وصنعاء إلى خطورة توسيع ساحات القتال وتدويل الحرب في اليمن ، واستنزاف الطاقات المصرية في وديانها الوعرة وجبالها المزروعة بكهوف المتمردين اليمنيين ومغارات المرتزقة الأجانب ، وفي حرب لا يعرف أسرارها سوى من ينفخ نارها ويدير أزرارها من أعالى البحار ، ومن خلف الستار .

لم تعد المشكلة في نظرى قاصرة على ثورة اليمن ، وإنما أصبحت تحيط بثورة مصر .

هالنى أن يسلم الرئيس جمال عبد الناصر بسطحية معاونيه ثم يسلم لهم شراع السفينة المصرية بعد أن سلحهم بشرعية قيادتها ، واكتفى منهم بمقعد القائد بغير دفة وموقع الربان بغير شراع .

حان موعد صلاة العشاء فأديتها في بيتي خلف السادات داعيا الله أن يحقن الدماء في اليمن فيحفظ الشعب المصرى في مصر مما ينتظره من خلف ذلك الستار.

بعد أداء الصلاة طلب منى السادات أن أكتب استقالتى للسلال حتى أرفع عنه الحرج حيث لم يعلن شيئا عن غيابى فى القاهرة حتى تلك اللحظة رغم تساؤل الأجانب واستنكار اليمنيين من الذين لم تكن لهم مصلحة فيما أرغموا السلال عليه . فكتبت الإستقالة التالية : ( الوثيقة رقم ٢٨ ) .

خديعة الاصدقاء ٨٩٥

سيادة المشير عبد الله السلال رئيس الجمهورية الأفخم وأخواني أعضاء مجلس قيادة الثورة المحترمين

تحية طيبة وبعد

لقد كانت ثورة شعبنا اليمنى العظيم هى الأمل الكبير الذى تناقلته الأجيال جيلا بعد جيل ثم تحقق بإرادة جيلنا الحاضر فأصبح الأمل الكبير حقيقة كبيرة دخلت إلى صفحات التاريخ من أوسع أبوابها .

ولما كان إخطارى بإبعادى فى القاهرة ، على إثر وصولى إليها فى مهمة رسمية مستعجلة ، فلم أعد بعد ذلك قادرا على قيامى بواجبى كنائب لرئيس الجمهورية ، الأمر الذى كلفنى به مجلس قيادة الثورة فى المادة الحادية عشر من الدستور المؤقت ، الذى أعلنه المجلس الموقر لتثبيت قواعد الحكم أثناء فترة الإنتقال .

ولما كنت حريصا على وحدة الصف ، التي هي دعامة الثورة الأساسية ، فإننى أقدم إليكم إستقالتي من هذا المنصب ، أملا في تسهيل مهمتكم التاريخية ، التي لا أشك أبدا في أنكم عاملون عليها ، مخلصون لها ، متفانون في سبيلها .

وفقكم الله وثبت خطاكم وحفظ شعبنا الخالد ووحد أمتنا العربية المجيدة .

وتفضلوا عظيم احترامي وتقديرى

أخوكم دكتور عبد الرحمن البيضاني

ذهبت مع أنور السادات إلى الرئيس جمال عبد الناصر لأسلمه استقالتي كي يرسلها إلى السلال ردا على رسالته للرئيس ، فاعترض الرئيس على إشارتي إلى المادة الحادية عشر من الدستور التي نصت على أن مجلس قيادة الثورة انتخب السلال رئيسا للجمهورية وانتخبني نائبا لرئيس الجمهورية ( الوثيقة رقم ٢٧) . وقال عبد الناصر أن هذه الإشارة تعنى بطلان قرار السلال بإبعادي عن اليمن . فقلت أنه لو كان قراره شرعيا لما احتاج إلى إستقالتي ، وإننى عندما أقدم إليه إستقالتي على هذا النحو فإننى أعلن استقالتي بإرادتي ، مع الحفاظ على نفس تلك المادة التي يكتسب منها السلال شرعية بقائه رئيسا للجمهورية طوال فترة الإنتقال المنصوص عليها في الدستور .

قال الرئيس عبد الناصر أنه سيدرس هذه الصيغة ، وطلب منى أن أزوره مع السادات فى اليوم التالى . وفى الموعد المحدد لتلك الزيارة قال الرئيس أن السلال سيعلن إلغاء مجلس قيادة الثورة والدستور المؤقت ولذلك فإنه لم يعد هناك داع كى أوجه استقالتى للسلال وأعضاء مجلس قيادة الثورة وأن اكتفى بتوجيهها إلى السلال وحده ، كما اقترح أن أحذف الإشارة إلى المادة الحادية عشر من الدستور بل وأحذف الإشارة إلى الدستور نفسه .

قلت أنه ما دام السلال سيعلن إلغاء مجلس قيادة الثورة وإلغاء الدستور نفسه فإنه لن يكون في حاجة إلى إستقالتي لأنه سوف تسقط تلقائيا أسماء جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة عند إلغاء هذا المجلس كما تسقط صغة السلال كرئيس للجمهورية اليمنية الأولى وصفتى كنائب له عند إلغاء الدستور ، وبعدئذ يعلن السلال ما شاء بصفته قائدا لثورة يمنية جديدة غير ثورة ٢٦ سبتمبر فيقيم جمهوريته الثانية بالشكل الذي يراه .

تدخل السادات فى الحوار حرصا على حساسية موقف الرئيس عبد الناصر ونصحنى بحذف ما أراد الرئيس حذفه . وتحت ضغط السادات وافقت على توجيه إستقالتى إلى السلال وحده مع حذف الإشارة إلى الدستور ، وحصر الإستقالة من منصب نائب رئيس الجمهورية وحده ، لأن موقعى التاريخي كنائب رئيس مجلس قيادة الثورة اليمنية يعتبر حقيقة تاريخية ، لا علاقة لها بمنصب نائب رئيس الجمهورية ، لأن المناصب التنفيذية تتغير من حين إلى آخر ، أما المواقع التاريخية فإنها هى التي تبقى على وجه الزمن .

أخذ الرئيس عبد الناصر استقالتى على هذا النحو وأرسلها إلى السلال الذى طلب من عبد الناصر أن أعلن من جانبى إننى استقلت لأسباب مرضية . وتحمس عبد الناصر لهذا الرأى فقلت له كيف يصدق الناس إننى مريض وأنا بينهم فى أنم صدحة وعافية والحمد لله ، ثم أننى لوكنت مريضا لكان الأجدر بى أن أعود إلى صنعاء واعلن استقالتى المرضية وسط قومى فى اليمن ؟ . اعتذرت عن عدم إعلان هذا السبب وقلت للرئيس جمال أنه فى وسعه كما فى وسع السلال أن يعلن كل منهما ما يشاء من الأسباب وإننى من جانبى لن أكذب أى سبب يرى أحدهما إعلانه .

كان إبعادى من اليمن نصرا عزيزا لأعداء الجمهورية الذين ملأوا إذاعات وصحف العالم بأخبار الإنقسام في صفوف الجمهوريين . وبدأ المحللون السياسيون يتوقعون إنهيار النظام الجمهوري من داخله . وذهب كل محلل سياسي إلى ما خطر على قلبه من الأسباب التي أدت إلى إبعادى عن السلطة ، بينما كنت داعيا للعلاقات الودية في سياسة الحكومة الخارجية .

اتفق المحللون الدوليون على أن القيادة السياسية في كل من القاهرة وصنعاء قد أدارت ظهرها للسلام وأنها تنوى فعلا القتال داخل الأراضى السعودية ، ليس فقط لتثبت الثورة اليمنية وإنما لتصفية الملكية السعودية تنفيذالأغراض التعبئة العامة التي أعلنها السلال قبل ستة أيام من إبعادى في القاهرة لتجنيد الشعب اليمني ( لخوض معركة فاصلة للقضاء على الرجعيين والدخلاء من بقايا أسرة سعود وفيصل وحسين .. وتطهير البلاد العربية من الحكام الخونة ) .

على إثر إبعادى فى القاهرة سافر المشير عبد الحكيم عامر وأنور السادات إلى صنعاء يوم الخميس ٣١ يناير ١٩٦٣ لعلاج المضاعفات التى بدأت تظهر على سطح الأحداث فى اليمن نتيجة للإنقلاب الذى قام به السلال فى مجال السياسة الخارجية للثورة اليمنية ، ذلك الإنقلاب الذى كان دور السلال فيه مجرد إعلانه والتوقيع عليه طبقا للتخطيط الذى اشتركت فيه العناصر المصرية التى وصفها الفريق صلاح الحديدى رئيس المخابرات الحربية المصرية فى ذلك الوقت بأنها كانت تدرك فعلا أنها تعمل لحساب السوفييت ، حيث أوضح هذه الحقيقة فى مجلة روز اليوسف بتاريخ ٩ يونية ١٩٨٠ حين أشار إلى بواعث توسيع رقعة القتال فى اليمن استجابة للأطماع السوفيتية فى المنطقة ، فقال :

(إن العلاقات المصرية السوفيتية كانت تمر في ذلك الوقت بأحسن ظروفها ومنعطفاتها ، والقضية من الناحية العامة كانت تهم الإتحاد السوفيتي ، فخروج اليمن من المعسكر الذي عاشت فيه آلاف السنين لا شك في أنه كان إضافة إلى المعسكر الجديد ، وهي لم تبذل في هذا أكثر من الإعتماد على صداقة مصر ، فمصر هي رأس الحربة ويمكن للإتحاد السوفيتي أن يكون جسمها ) إلى أن قال أنه (عن طريق الوجود المصرى في اليمن يمكن أن ينشأ وجود سوفيتي أكثر وأبعد أثرا ، فالإقتراب من مناطق النفط الغنية ومن المدخل الجنوبي

للبحر الأحمر ومن دول شرق أفريقيا والعديد من الدول النامية يفتح آفاقا جديدة أمام الإتحاد السوفيتى تفيده في الصراع القائم بينه وبين المعسكر الغربي حاضرا ومستقبلا .. )

معنى ذلك أن الفريق صلاح الحديدى ، بحكم منصبه كمدير للمخابرات الحربية فى ذلك الوقت ، كان يعرف نوايا الإتحاد السوفيتى ، ومدى سيطرته على مراكز إتخاذ القرار المصرى ، فلم يكتب ما كتب من فراغ ، وإنما من واقع معلومات وتقارير .

ولذلك فإنه بعد إعلاني للبيان اليمني الذي أعقبه الإعتراف الأمريكي جن جنون الإتحاد السوفيتي الذي كان حريصا على تطوير القتال في اليمن حتى يشمل الجزيرة العربية بأسرها ، ثم زاد جنون الإتحاد السوفيتي بعد ذلك بأسبوعين حيث كانت الرسائل التي كنت قد تبادلتها بإسم الحكومة اليمنية مع المستر ماكميلان رئيس وزراء بريطانيا قد أوشكت على إعلان الإعتراف البريطاني بحكومة الجمهورية العربية اليمنية ، ذلك الإعتراف الذي كان من شأنه أن يؤدى إلى وقف التسلل من الجنوب بعد أن تم الإتفاق بالإعتراف الأمريكي على وقف التسلل من الشمال .

وأخذ المشير عامر يدير بنفسه شئون اليمن بواسطة عناصره المصرية ذات العلاقة السوفيتية ، وحصر دور المشير السلال في مجرد حضور الإجتماعات العسكرية والسياسية حضورا شكليا لا يمنيا .

وعلى إثر وصول المشير عامر والسادات نشرت الأهرام في أول فبراير ١٩٦٣ أنه قد ( بدأت إجتماعات هامة في مقر القيادة العربية حيث اجتمع المشير عامر والسادات بكبار الضباط ثم اجتمعا بالسلال في دار السفارة المصرية ، كما اجتمعا مع عدد من الوزراء والضباط لبحث الشئون العسكرية والمسائل التي تهم البلدين ، ثم قام المشير عامر بزيارة مواقع القيادة العربية في المناطق النائية للمرة الأولى منذ وصول القوات المصرية إلى اليمن ، واجتمع بكبار ضباطها حيث بحث معهم المسائل المتعلقة بالقوات العربية ، وعندما عاد إلى صنعاء استأنف إجتماعه مع المشير السلال ) .

فى يوم الجمعة ٨ فبراير ١٩٦٣ قامت ثورة فى العراق أتت بالرئيس عبد السلام عارف على أنقاض عبد الكريم قاسم .

وأذاعت وكالة رويتر في يوم الأحد ١٠ فبراير ١٩٦٣ أن المتحدث بلسان وزارة الخارجية البريطانية صرح بأن حكومته تبحث مسألة الإعتراف بالحكومة الجديدة في العراق ، وقال أن هذا الإعتراف سيتم تمشيا مع الظروف التي ترى بريطانيا ضرورة توفرها من أجل الإعتراف ، وقال المتحدث أن روجير ألن سفير بريطانيا في العراق أجرى محادثات مع وزير خارجية العراق .

فى نفس ذلك اليوم أعلن السلال أنه سيطلب ترحيل جميع الدبلوماسيين البريطانيين من اليمن خلال أسبوع إذا لم تعترف بريطانيا بالحكم الجديد فى اليمن . ولم يدرك السلال أن الحكومة البريطانية قد ساورها الكثير من الشك فى نواياه نحو الإستقرار والسلام فى اليمن ، بعد إنقلابه على نائبه الذى كان حريصا على تثبيت الجمهورية اليمنية عن طريق

العلاقات الودية مع القوى المؤثرة في مسار الأحداث في الجزيرة العربية ، وليس عن طريق المزيد من الأعمال الحربية التي تستنزف طاقات الثورة ، وتقودها إلى مذبحة الصراعات الدولية لحساب الأغراض السوفيتية ، التي بدأت منذ ذلك الوقت تحفر قبر الزعامة الناصرية .

وكان توقيت إنقلاب السلال على نائبه يدعو إلى الدهشة لأنه جاء على إثر إعلان الحكومة البريطانية أنها على وشك الإعتراف بالحكومة اليمنية ، وفي أعقاب مقابلة الوزير البريطاني للسلال بحضورى ، وبعد أن عرض علينا نص الخطاب الذي يلقيه أمام السلال عند تقديم أوراق إعتماده بعد إعلان إعتراف حكومته بحكومة الثورة اليمنية وبعد أن عرضت عليه نص الخطاب الذي سوف يرد به السلال على خطابه ، فسافر إلى لندن لإحراءات الخاصة بهذا الإعتراف .

وقوع إنقلاب السلال في هذه اللحظات بالذات جعل دول العالم تفسره بأنه ليس إنقلابا على شخص البيضاني وإنما على ما كان يمثله من إنجاهات في السياسة الدولية.

وهذه الدول لا ينقصها الذكاء الذى افتقدته بعض العناصر التى تصورت أنها تصول وتجول وحدها فى المسرح العالمي فاستخدمت السلال لمجرد أن تعطى لسياستها رائحة البن اليمني .

لا شك في أن السلال لم يدرك ذلك حين أعلن أنه سيطلب ترحيل جميع الدبلوماسيين البريطانيين من اليمن لأنه كان مجرد اللسان اليمني الذي ينطق بالترجيهات غير اليمنية ، بل وغير القومية ، التي كانت تسعى إلى إشعال النار في الجزيرة العربية ، وإلا فما هو الضرر الذي يقع على الجمهورية اليمنية من بقاء ثلاثة دبلوماسيين بريطانيين في اليمن تحت سمع وبصر الحكومة اليمنية ، حتى ولو كانت في حالة حرب فعلية مع الحكومة البريطانية ؟ وما هو النفع الحقيقي الذي تحققه الإستراتيجية اليمنية من مجرد نقل هؤلاء من شطرها المستقل في تعز حيث المفوضية البريطانية إلى شطرها المحتل في عدن من شعرها الإدارة الإستعمارية البريطانية ، بينما المسافة من تعز إلى عدن لا تتعدى مائة وخمسين كيلو مترا ؟ علاوة على أنه كانت لبريطانيا آذان يمنية في معظم أنحاء الجمهورية ، وكانت أخبار مجلس وزراء اليمن تذاع أحيانا من لندن قبل أن تذاع في صنعاء .

نطق السلال بتوجيهات العناصر ذات العلاقات السوفيتية فقلب المائدة الدبلوماسية في وجه الحكومة البريطانية .

أسرعت بريطانيا بالإعتراف بحكومة الثورة في العراق ، ولم تعترف بحكومة الثورة في اليمن ضاربة عرض الحائط بإنذار السلال بترحيل الدبلوماسيين البريطانيين من اليمن ، وأثنى كرستوفر ماليهيو بالنيابة عن حزب العمال البريطاني على قرار الحكومة البريطانية بالإعتراف بحكومة الثورة العراقية .

وكان من الطبيعى أن ينتقد المعلقون السياسيون تسرع الولايات المتحدة بالإعتراف بحكومة الثورة اليمنية وسجل ذلك دانا آدمز شميدت في كتابه ( اليمن .. الحرب المجهولة ) صفحة ١٨٨ حين قارن بين هذا الإعتراف وبين قيام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب جمال عبد الناصر أثناء العدوان الثلاثي على مصر سنة ١٩٥٦ فقال :

(إن عبد الناصر كان يدافع عن مصر ضد العدوان البريطاني الفرنسى الإسرائيلي وكان العالم العربي كله مؤيدا له، أما في اليمن فإن أهداف عبد الناصر تمتد خارج حدودها وتتجه إلى إسقاط الملكية السعودية للسيطرة عليها وعلى بقية الدول البترولية في شبه الجزيرة العربية).

انتقد هذا الكاتب الإعتراف الأمريكي بحكومة الثورة اليمنية بدعوى أنه ساعد عبد الناصر وحملته العسكرية في اليمن على تحقيق أغراضه خارج حدودها(١) .

ثم قارن هذا الكاتب بين الموقف الأمريكي والموقف البريطاني فكتب في صفحة ١٩٠ ( إن الحكومة البريطانية حسمت موقفها في مطلع ١٩٦٣ ورفضت الإعتراف بحكومة الثورة اليمنية وكان يقف مع هذا الرأى هارولد ماكميلاند رئيس الوزراء البريطاني ودنكان ساندر وزير الدولة لشئون المستعمرات وبيتر ثور نيكروفت وزير الدفاع وهيوج فراسر وزير الدولة للطيران وجوليان اميري وزير الطيران ).

وكان الباعث من وراء رفض بريطانيا الإعتراف بحكومة الثورة اليمنية ما ذكره ذلك الكاتب في مقدمة هذه الصفحة حين قال أنه:

(على المصريين أن يقرروا الإستمرار في حرب لا يطيقون الإستمرار فيها ، أو يقرروا الإنسحاب منها ويواجهون هزيمة أصدقائهم المحتملة . وفي الحالتين يتوقع الخبراء البريطانيون نتائج مدمرة لجمال عبد الناصر ، أما الولايات المتحدة الأمريكية التي تسرعت في ذلك الإعتراف ، فإنها في نظر هؤلاء الخبراء البريطانيين كاللاعب الذي يتعجل القفز وهو ينزلق بين الأمواج الهادرة فلا يلبث أن تتكسر الأمواج فوق رأسه ) .

هكذا أثار إنقلاب السلال على السياسة الخارجية لحكومة الثورة اليمنية شكوك بريطانيا وتبرم أمريكا ، وحفز دول الغرب على التصدى لدول الشرق وكانت الضحية شخصية الثورة اليمنية والخسائر المصرية .

عندما عاد النقيب حمود بيدر من الجزائر بعد أن سلم رسالة السلال إلى بن بيلا زارنى في بيتى بالقاهرة مع العميد حمود الجائفى . وأخذنا ندرس المستقبل المظلم الذى اتجهت إليه اليمن ، والكارثة العربية التى بدأت تزحف نحوها القاهرة . فأشرت عليهما بأن نخرج للعشاء فى أحد الفنادق السياحية فى الهرم بعيدا عن أجهزة التسجيل التى يحتمل أن

<sup>(</sup>١) بطبيعة الحال لم يكن هذا الكاتب يعرف أن الرئيس عبد الناصر كان يلح شخصيا على سحب القسم الأكبر من قواته قبل نهاية يناير ١٩٦٣ ولا يعرف أسرار تحول عبد الناصر عن هذا الموقف .

تكون فى بيتى . وكانت فى خدمتى فى ذلك الوقت سيارة من رئاسة الجمهورية ومرافق عسكرى بالسيارة بخلاف حراسة البيت . ذهبنا إلى أحد الفنادق بشارع الهرم وسبقنا إلى مائدة العشاء مرافقى العسكرى لإختيار مائدة فى أحد أطراف قاعة العشاء ، وفى أقل من نصف دقيقة وصلنا نحن الثلاثة وجلسنا حول المائدة وبدأنا ندرس أحوال اليمن .

وانتهى الحديث إلى إتفاق شفوى يحمله حمود بيدر إلى اليمن ويبلغه إلى أصدقائنا من القيادات الجمهورية بغرض إظهار إستيائها من تدهور الأحوال فى اليمن ورغبتها فى إعادة القيادات القادرة على حماية الجمهورية ، فى نطاق الإسترشاد بنصائح القيادة المصرية ، دون الخضوع لها والإمتثال لأوامرها ، تفاديا لمزيد من التورط المصرى فى اليمن ، وتجنبا لإخلاء الساحة المصرية من قواتها الضاربة مما يثير شهوة إسرائيل فى الإنقضاض عليها .

وصل حمود بيدر إلى اليمن فوجد جميع تفاصيل حديثنا قد سبقته إليها ، ووجد المشير عامر في حالة هياج لم يعرف عنه قبل ذلك قط . وبدأت القيادة المصرية تحذر كل من شملهم حديثنا ، أما حمود بيدر فقد كان محل غضب السلال والقيادة المصرية وسخط المشير عامر .

وفى القاهرة زارنى السادات وسلمنى نسخة من شريط التسجيل الذى استطاع مرافقى العسكرى أن يضع جهازه أسفل مائدة الطعام فى ذلك الفندق ، وأبلغنى غضب الرئيس عبد الناصر .

على إثر ذلك قام العميد حمود الجائفى بزيارة الرئيس عبد الناصر وحاول إقناعه بأنه ليس من مصلحة اليمن ولا مصلحة مصر أن تتورط القوات المصرية فى حكم اليمن حكما مباشرا ، وأنه ينبغى ترك اليمن لليمنيين الجمهوريين ، فهم أدرى بإدارة شئونهم الداخلية وعلاقاتهم الخارجية فى نطاق الزعامة الناصرية . وحاول العميد حمود الجائفى إقناع عبد الناصر بأن حديثنا لم يكن تآمرا على الوجود المصرى فى اليمن ، بل كان تفكيرا يمنيا فى كيفية ترشيد هذا الوجود ، والتعاون معه إلى الحد الذى لا يضر بسمعة مصر ، ولا يستنزف طاقاتها العسكرية والمالية .



على نقيض خطة ترشيد الوجود المصرى في اليمن التي طرحتها على المشير عامر والسادات والسلال ، والتي كانت تكتفى بقوات المدرعات والطيران المصرى والتمركز في الأماكن الإستراتيجية وحدها ، وإنشاء جيش من المتطوعين اليمنيين ، مع عدم التصدى للمتمردين في الأماكن الوعرة غير الإستراتيجية ، وتوفير إمكانيات الحكومة اليمنية والطاقات المصرية للقيام بالمشروعات العمرانية التي تلفت الأنظار إلى مزايا الثورة الجمهورية ، بدأ مخطط يناقض ذلك تماماً حيث بدأت سياسة توسيع رقعة القتال في اليمن وضرب الأهداف العسكرية داخل الأراضي السعودية .

### ففي يوم الأربعاء ١٣ فبراير ١٩٦٣ أعلنت الحكومة اليمنية أنها:

( لقنت السعودية درسا آخر لن تنساه ، بعد أن قامت بمحاولة جديدة للتسلل عبر الحدود الشمالية لليمن فلقيت على الفور ردا حاسما رادعا اشتركت فيه الطائرات مع المدرعات والمدفعية لضرب أوكار التجمع الرجعى والمعسكرات التي حشد فيها سعود وحسين الجنود والعتاد في محاولة يائسة لضرب ثورة اليمن بعد أن ثبتت أقدامها رغم أنف بريطانيا التي تدفع هذه الرجعية دفعا وتحاول أن تقيمها وأن تسندها وهي تسقط وتتهاوى في المنطقة العربية جزء بعد جزء ، ولقد طردت الحكومة اليمنية البعثة البريطانية الدبلوماسية من اليمن وأعطتها مهلة يومين تنتهى يوم السبت القادم لتغادر الأراضي اليمنية ) ( الأهرام ١٤ فبراير ١٩٦٣ ) .

هكذا نفذ المشير عبد الحكيم عامر الذى كان لايزال فى اليمن النصيحة السوفيتية بطرد البعثة البريطانية من اليمن ، تلك النصيحة التى رفضت تنفيذها عند قيام الثورة وآبقيت على المفوضتين الأمريكية والبريطانية كى استخدمهما فى تهيئة المناخ الدولى لصالح الثورة اليمنية حتى حصلت على الإعتراف الأمريكي ، فتمكنت عن طريقه من طرد ممثل البدر من منظمة الأمم المتحدة وقبول الحكومة الجمهورية عضوا فيها ، كما حصلت على وعد أمريكي بالمساعدة على إقرار السلام فى المنطقة عن طريق وقف المساعدات الاردنية والسعودية للمتمردين وتقديم المعونات السياسية والإقتصادية للجمهوريين . وكنت على وشك الحصول على الإعتراف البريطاني بحكومة الثورة اليمنية وحق أهالى جنوب اليمن

المحتل في تقرير مصيرهم طبقا لنصوص القانون الدولي ، وتركيز المساعدات السوفيتية للثورة اليمنية في نطاق المجالات الإقتصادية . ولكن كما قال الشاعر :

#### وإذا المنية أنشبت أظافرها ألفيت كل تميمة لا تنفع

واجتمع فى مقر القيادة المصرية فى اليمن المشير عامر والسادات والسلال فى يوم الخميس ١٤ فبراير ١٩٦٣ مع عدد من مشايخ القبائل حيث القى السلال كلمة جاء فيها أنه ( تقرر تشكيل مجلس رئاسة فى جمهورية اليمن وأنه سيضم جميع مشايخ القبائل وسيكون مختصا بالنظر فى كل مصالح الشعب اليمنى وخيره ) ونسى أنه ، فى أيامى ، عارض فى تعيين الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر وزيرا ثم هدد بالإستقالة إذا صممت على تعيينه فى مجلس الوزراء . وفى نهاية الكلمة ردد السلال قسما حاول أن يقلد به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال ( أقسم بالله الذى لا أله إلا هو فى هذا المشهد الكريم أن أكرس حياتى وجهدى من أجلكم ، وإذا تبدأت أو تحولت أو انحرفت فعليكم لعنة الله إذا لم تقومونى أو تقصونى ) .

ثم أصدر الرئيس السلال في يوم الجمعة ١٥ فبراير ١٩٦٣ إنذارا إلى البعثة الدبلوماسية الأثيوبية في اليمن بمغادرة البلاد إذا لم تعترف الحكومة الأثيوبية بحكومة الثورة اليمنية ، وفي نفس ذلك اليوم صرح خروشوف في حفل أقامه ملك لاوس في موسكو بأن ( الصداقة بين الإتحاد السوفيتي والصين قديمة وإنها مستمرة وسوف تستمر وإنه عندما يحين الوقت الذي تتمكن فيه الشيوعية من دفن الرأسمالية ستقوم روسيا والصين معا بإلقاء آخر حفنة من التراب على قبرها ).

كما أصدر السلال في يوم السبت ١٦ فبراير ١٩٦٣ أمرا بترحيل جميع الدبلوماسيين الإنجليز والأثيوبيين من الأراضى اليمنية ، ثم ذهب إلى مقر القيادة المصرية حيث اجتمع بالمشير عامر لإستعراض النتائج العسكرية للعمليات الأخيرة وتمت في هذا الإجتماع دراسة الأعمال العسكرية المقبلة . وقد حضر هذا الإجتماع الفريق على عامر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية واللواء أنور القاضى قائد القوات المصرية في اليمن .

فى يوم الثلاثاء ١٩ فبراير ١٩٦٣ أعلن الرئيس السلال أنه سيتولى منصب وزير الخارجية إلى جانب رئاسة الحكومة .

وبعد ذلك استقبل السلال في يوم الأربعاء ٢٠ فبراير ١٩٦٣ نيكولاي سوليتسكى أول سفير للإتحاد السوفيتي لن يقف عند حد في مساعداته التي يقدمها لليمن ) .

وعلى إثر مقابلة السلال السفير السوفيتى أذاعت وكالة الأسوشيتدبرس فى يوم الجمعة ٢٢ فبراير ١٩٦٣ أن السلال أعلن أن (حكومته ستؤيد بالسلاح والرجال أية ثورة شعبية فى الجزيرة العربية ضد سعود وأخيه فيصل ، وإن الثورة العراقية قد قربت النهاية التى يحتمها التاريخ للأنظمة الرجعية الفاسدة فى السعودية والأردن ، وأن هناك ما يدل على قرب تعرض الأسرة الملكية السعودية الفاسدة لثورة شعبية .)

وكان هذا التصريح بمثابة إلقاء المزيد من الوقود على النار المشتعلة في اليمن حتى أعلن راديو صنعاء يوم الثلاثاء ٢٦ فبراير ١٩٦٣ أن بريطانيا أعتدت بطائراتها وقواتها على الأراضى اليمنية وأن السلال قد أبلغ نبأ هذا العدوان إلى يوثانت السكرتير العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ، كما أعلن أن حكومة اليمن تحتفظ بكامل حقها في الدفاع عن سيادتها وعن سلامة أراضيها ومواطنيها بكافة الطرق ، ثم استدعى القائم بالأعمال الأمريكي في اليمن ولفت نظره إلى تصرفات بريطانيا ونتائجها نحو ثورة اليمن .

ثم وجه الرئيس السلال إنذارا إلى الحكومة البريطانية عن طريق السفارة الأمريكية فى يوم الخميس ٢٨ فبراير ١٩٦٣ بأنها (إذا لم تتوقف فورا عن أعمال التحرش والإستفزاز على حدود اليمن فإن على بريطانيا أن تواجه سويس أخرى).

وعندما قام إنقلاب في سوريا في يوم الجمعة ٨ مارس ١٩٦٣ أرسل السلال برقية إلى الرئيس عبد الناصر قال فيها ( من أعماق قلبي أهنيء شعب الجمهورية العربية المتحدة وأهنئكم بقيام ثورة سوريا الشقيقة وأنه لنصر عظيم حقق الله بكم الآمال والله يحرسكم ويرعاكم ) . كما أرسل برقية إلى مجلس قيادة الثورة في دمشق قال فيها ( إننا نؤيد ثورتكم ونقف بجانبكم ونشعلها حربا شعواء ضد من تحدثه نفسه أن يمس ثورتكم أو يحاول الدس أو الخداع ) . كما أرسل السلال برقية تهنئة إلى كل من المشير عامر وأنور السادات وكانا لا يزالان في اليمن .

ولا أدرى لماذا اختار السلال ألفاظ الدس والخداع في برقية يهنيء فيها مجلس قيادة الثورة السورية ولعل مزاجه العام كان غارفا في مناخ الدس والخداع الذي أخذ يتجلى في اليمن أكثر أكثر .

أثناء وجود المشير عامر والسادات في اليمن انتشرت إشاعات حول ضغط بعض عناصر الثورة اليمنية للمطالبة بعودتي إلى صنعاء ، وحول قلق عبد الناصر والسادات من سلوك العناصر المصرية اليمنية التي يهمها توريط اليمن ومن خلفها مصر في متاهة الصراعات الدولية ، فاستجاب السلال لنصيحة هذه العناصر بأن يقطع على السادات ومن خلفه عبد الناصر خيط التفكير في عودة البيضائي فقال للسادات إنني ( أرسلت عن طريق الأستاذ محمد سالم باسندوه ممثل حزب الشعب الإشتراكي في عدن إلى أصدقائي من الوزراء الشوافع كي يستقيلوا من مناصبهم الوزارية لإحراج السلال مما يعتبر عملا طائفيا من جانبي يؤكد ما شكى منه في رسالته التي طلب فيها من عبد الناصر إبقائي في مصر ) .

أرسل السادات يحيطنى بما زعمه السلال مؤكدا أنه لم يصدقه فيما قاله عنى ، لأنه يعرف مدى تقديرى لمصلحة الثورة اليمنية ، وتصادف أن استلمت رسالة السادات وكان في زيارتى الأستاذ محمد سالم باسندوه ( وهو حاليا مستشار رئيس الجمهورية اليمنية ) فاطلعته على هذه الرسالة فثار ثورة عارمة وكتب رسالة خطية إلى السادات وسلمنى إياها لإرسالها إليه في صنعاء ( الوثيقة رقم ٢٩ ) ونصنها :

سيادة الأخ الكبير السيد أنور السادات تحية أخوية صادقة .. وبعد

بلغنى أنه أشيع لديكم أن حزب الشعب الإشتراكى أرسل إلى الوزراء الشوافع كى يستقيلوا من مناصبهم بناء على طلب الأخ الدكتور عبد الرحمن البيضانى . وأرجو أن أؤكد لسيادتكم أن هذه الإشاعة لا أساس لها من الصحة فلم يطلب منى الأخ الدكتور عبد الرحمن تبليغ مثل هذه الرغبة إلى الحزب فى عدن . ويهمنى أن اؤكد لكم أنه لو كان هذا السعى رأينا لما أخفيناه الآن ، بل كنا سنواصل المطالبة به ، لكنه لا يمثل إطلاقا وجهة نظر الدكتور عبد الرحمن البيضانى حيث أننى لم أسمع أنه صرح يمثل هذا .

لذلك أرجو العمل على تشكيل لجنة تحقيق للتأكد من كذب هذه الإشاعة ، ومن معرفة مصدرها والمستفيد منها . وإنى على إستعداد للحضور إلى صنعاء في أي وقت شئتم . وأرجوكم إبلاغ هذا إلى السيد الرئيس المشير عبد الله السلال رئيس الجمهورية العربية اليمنية .

ولكم جزيل الشكر

محمد سالم باسندوه ممثل حزب الشعب الإشتراكي في البلاد العربية 9 مارس 197۳

أرسلت هذه الرسالة في نفس اليوم إلى السادات في صنعاء بناء على إلحاح الأستاذ باسندوه لأنني كنت ، وبغير حاجة إلى تحقيق ، أعرف مقدما مروج تلك الإشاعة والذي اختلقها وسعى إلى الإستفادة منها ، كما كنت واثقا من أنه لا يجدى إثبات كذبها لأن الذي اختلقها قادر على إختلاق غيرها وإختلاق ما هو أخطر منها . فتلك حيلة الضعفاء الذين لا يقدرون على خلق ما ينفع ، ويتفوقون في إختلاق ما يضر .

اضطر المشير عامر وأنور السادات إلى العودة إلى القاهرة في يوم الأحد ١٠ مارس ١٩٦٣ لمتابعة أحداث الثورة السورية (قبل أن يشعلها السلال حربا شعواء على من تحدثه نفسه أن يمسها بسوء) . وكانا قد أمضيا في اليمن أربعين يوما بصفة متصلة أرسى خلالها المشير عامر قواعد النظام الجديد لحكم اليمن ، الذي يعتمد أساسا وبصفة كاملة على العناصر المصرية المرتبطة به تحت واجهة السلال وحده دون غيره من سائر اليمنيين ، كما قاد المشير عامر خلال تلك الفترة هجوم رمضان الذي وصفه بأنه هجوم ناجح حاسم أدى إلى إستعادة مأرب وحريب وصرواح وإغلاق المنافذ الشمالية لتسلل المتمردين .

فات على المشير عامر أن مثل هذا النجاح الحاسم الذى لا تعقبه إقامة معسكرات دائمة في تلك المناطق النائية لا يلبث أن يتحول إلى فشل ذريع بمجرد أن تتركها القوات الضاربة ، التى لا مفر من أن تعود إلى مواقعها الأصلية تحت ضغط الظروف الإقتصادية والمعاناة البشرية التى لا تتحملها مصر ولا تطيقها اليمن .

خلط المشير عامر بين النصر العسكرى الذى تحققه الجيوش النظامية عندما تطرد الأعداء من بلادها وتغلق خلفهم أبواب الحدود الدولية ، وبين النصر السياسى الذى تحققه هذه الجيوش النظامية عندما تفرض الأمن والنظام فوق أراضيها ، وتقنع رعاياها بأن السلام في مصلحتهم عندما تفتح أمامهم أبواب المشاركة الوطنية .

لم يميز المشير عامر بين النصر العسكرى الذى يعتمد على قدرة الضرب وفن الحرب. وبين النصر السياسي الذي يعتمد على قدرة الدفاع وفن الإقناع.

اكتفى المشير عامر بالنوع الأول من النصر وكأنه لا يعرف طبيعة المعركة ، ولا يدرك أنه لم يكن يحارب قوما غرباء عن اليمن وإنما قوما من أهلها وأصحابها وسكانها في جبالها ووديانها ، وماضيها وحاضرها ومستقبلها .

مثل هؤلاء قد يستسلمون أمام القوة عندما تنزل عليهم فيرفع المشير عامر راية النصر ، ثم ينقلبون من خلفها عندما ترحل عنهم ، ويرفعون فوق راية المشير راية الهزيمة .

وكان لا مفر من أن ترحل عنهم قوات المشير لأنها لا تستطيع أن تبقى عندهم وقتا لا يعرف المشير مداه ، متقبلا مصيرا لا يعرف أحد منتهاه ، مهما ظلت قواته منقضه على رقابهم ومعها آلاف الجنود ، جاثمة على جيوبهم ومعها ملايين الجنيهات ، في سوق المزايدات .

اجتمع المشير عامر وأنور السادات بالرئيس جمال عبد الناصر بمجرد عودتهما ، فى اليوم الأربعين من سفرهما إلى اليمن للإشتراك فى تشييع جنازة السلام على أرضها ودفن الشخصية اليمنية فى مقبرة رئاسة الجمهورية .

وفى اليوم التالى زارنى أنور السادات كصديق رافق الثورة من أول الطريق، ويعرف كيف كانت الثورة نطفة فى قرار مكين، وكيف أصبحت نطفة الثورة علقة، وكيف صارت بعد ذلك مضغة، ثم أصبح تنظيمها عظاما، ومن كساه لحما فكانت لليمن ثورة.

زارنى رفيق الطريق وأعاد الى رسالة باسندوه قائلا أنه عندما قرأها على السلال قرأ فى وجهه أنه مصدر تلك الإشاعة وأنه قائلها وناقلها ، فلم يجد هنالك حاجة إلى تحقيق يدين قائد الثورة ورئيس الجمهورية حرصا على سمعة الثورة وكرامة الجمهورية .

أعطاني السادات رسالة باسندوه لعلني أحتاج إليها ذات يوم عندما يختلق السلال غيرها أو ما هو أخطر منها .

قص على السادات قصة النصر الحاسم الذى أحرزته القوات المصرية خلال الأربعين يوما التى قضاها مع المشير عامر في اليمن . روى كيف سلم السلال حكم اليمن للمصريين .

أوضحت للسادات عدم إقتناعى بوصف ذلك النصر بأنه حاسم لأنه لا يعتمد عل إية مقومات للإستمرار ، ولا توجد فى قاموس السلال معانى الإستقرار ، كما أن العناصر المصرية التى استلمت الحكم الفعلى من السلال لا تعرف طبيعة اليمن ، وإن كانت تدعى معرفتها فإنها ، وبكل تأكيد ، تجهل الظروف الدولية المحيطة بها المؤثرة فيها ، فهى تلعب بالنار وقد لا تعرف أنها نار ، لأنها لم تصل إلى تلك السلطة عن طريق العقل والحكمة وحسن القرار ، وإنما عن طريق الوقيعة والخديعة والاستخفاف بعقل سلطإن الدار ، ولا تدرى أن رجال اليمن من الثوار والعلماء والحكماء والشيوخ والمثقفين لا يزالون يرون ويسمعون ، وإن سكتوا على مضض فإنهم لا يخضعون ولا يستسلمون ولن يطول بهم الإنتظار حتى نراهم ينقلبون .

طلبت من السادات رفيق الطريق أن ينقل إلى الرئيس جمال عبد الناصر قلقى على مستقبل الثورة في اليمن ، ومسار الصراع الدائر على أرضها الذي لا بد أن يتحول ، ذات يوم ، من صراع بين جمهوريين ومتمردين إلى صراع بين يمنيين ومصريين .

وبذلك تخسر اليمن ثورتها ، وتفقد مصر سمعتها ، وتنسى الأمة العربية عروبتها .

قال السادات أنه يشاركنى هذا الرأى وأنه سوف ينقله إلى جمال عبد الناصر ويحاول إقناعه بالعودة إلى إقتراحى بسحب القدر الأكبر من القوات المصرية من اليمن، والإكتفاء بالقوات المدرعة والطيران والنجمع فى المناطق الإستراتيجية لحماية المدن الرئيسية، ومطالبة السلال بإنشاء جيش يمنى نظامى من المتطوعين يتولى المصريون تدريبه.

كنت أعرف أن السادات يشاركنى الرأى ، وإلا لما قلت له لفظا ولما سمع منى حرفا ، فقد عشنا معا قصة الثورة ، فأضفت إلى ذلك رجائى أن يضع عبد الناصر فى إعتباره ألا ينتهى أمر الوجود المصرى فى اليمن إلى مجرد حماية لشخص السلال ، وينسى حمايته لثورة اليمن .

لو حدث ذلك ، لا قدر الله ، لكان معناه أن الشخص الذى يحميه الوجود المصرى بعشرات الألوف من الجنود قد انقلب وحده على أهداف الشعب الذى أهدى إليه ذلك الوجود .

ومعنى ذلك أن القوات المصرية في اليمن سوف تجد نفسها تقاتل وحدها جبهة يمنية معادية لوجودها ، وبصرف النظر عن دوافع هذه الجبهة المعادية ، سواء كانت جمهورية أو إمامية .

وتلك قمة كل فشل ، وبداية كل نكسة .

أبلغ السادات الرئيس عبد الناصر بوجهات نظرى الذى دعمها السادات بأسانيد أخرى كثيرة فاستقر رأى الرئيس عبد الناصر فى مطلع إبريل ١٩٦٣ على سحب القدر الأكبر من القوات المصرية من اليمن على النحو الذى تضمنه إقتراحى الذى سبق أن أقنعت به المشير عبد الحكيم عامر وأنور السادات عندما كنت فى الحكم ، والذى أدى إلى قيام السلال بإصدار القرار الجمهورى يوم الأربعاء ٢٦ ديسمبر ١٩٦٧ ( بفتح باب التجنيد للراغبين فى الجندية وتشكيل لجنة عسكرية للإشراف على إعداد جيش يمنى قوى وفقا الأحدث الأساليب ) . .

ذلك القرار الذي تعثر تنفيذه للأسباب السابق شرحها .

وفى يوم السبت ١٣ أبريل ١٩٦٣ أعلن السلال قيام الجمهورية الثانية حين أعلن الدستور الثانى الذى ألغى به الدستور الأول ، كما ألغى به مجلس قيادة الثورة وأعلن تشكيل مجلس أخر سماه مجلس الرئاسة . ثم أعاد تشكيل مجلس الوزراء وجرد العقيد عبد الله جزيلان من جميع مناصبه ، كما استبعد من كل هذه المجالس رجال اليمن الذين سبق تعيينهم فى الخارج فى عهد الجمهورية الأولى وفى مقدمتهم العميد حمود الجائفى والأستاذ أحمد محمد نعمان والأستاذ محسن العينى ، الأمر الذى يثبت تاريخيا أن السلال وليس البيضانى هو الذى قرر إبعادهم فى تلك الوظائف خارج اليمن ، لأنه بعد أن أصبح البيضانى بعيدا عن السلطة لم يكن أمام السلال أى مانع من إعادتهم إلى اليمن إذا كان يريد ذلك .

أبلغ الرئيس عبد الناصر الرئيس السلال بعزمه على عودة القدر الأكبر من القوات المصرية من اليمن ، مما أثار قطب العناصر المصرية النام أثار غضب العناصر ذات العلاقة السوفيتية التى كانت شديدة الحرص على استكمال مخطط إشعال النار فى الجزيرة العربية .

ولعل السلال وأولئك وهؤلاء كانوا واثقين في أن البيضاني عن طريق السادات يقف وراء قرار عبد الناصر ، فاجتمعوا على إبعاد البيضاني عن أنن عبد الناصر ، وقدموا للسلال معلومات مختلقة ليشترك معهم بإرسالها بخطه وتوقيعه إلى الرئيس عبد الناصر .

وفعلا قام السلال فى يوم الثلاثاء ١٦ أبريل ١٩٦٣ بإرسال برقية رمزية (بشفرة السفارة المصرية) سجلها بالتاريخ الهجرى (١٣٨٢/١١/٢٢) وكتبها بخطه بعد أن أوضح مصدر معلوماتها (الوثيقة رقم ٣٠) ونصها:

سيادة الأخ الرئيس جمال عبد الناصر

تحية أخوية صادقة .

تلقيت من المخابرات العربية بصنعاء معلومات خطيرة ، ما كنت أتصورها ، وهي أن البيضاني يتصل بالرصاص أمير البيضاء ويدفعه للإتصال بالسلطات الأجنبية ويحفزه على الإنفصال ، ويمنيه بأنه سيكون كسائر سلاطين الجنوب ، حتى قام الرصاص بإرسال كمية من أسلحة الجمهورية الخفيفة والثقيلة إلى بيته بمسورة . وقد كنت سمعت من قبل أن البيضاني يتصل ببعض الوزراء ويحاول خلق المشاكل ويثير نعرة الإنفصالية ، ولكني لم أصدق حتى تلقيت قرارا من المخابرات العربية بصنعاء ، وهذا إشعار لسيادتكم لتكونوا على علم وبينة من عمل هذا الحاقد ولو على حساب وطنه وتقبلوا أصدق حبى وتقديرى .

١٣٨٢/١١/١٢ ( الموافق ١٦ إبريل ١٩٦٣ )

أخوكم عبد الله السلال رئيس الجمهورية اليمنية عندما اطلع جمال عبد الناصر على تلك البرقية سخر منها لأنها لو تضمنت معلومات مؤكدة من جهاز المخابرات العربية لكان هو أول من يطلع على وثائقها قبل السلال ، وكان السلال في غير حاجة إلى إرسال أخبارها إليه مجردة من أي دليل سوى نسبتها إلى عناصر المخابرات العربية في صنعاء ، وصدورها بشفرة السفارة المصرية هناك ، وهي العناصر التي يعرف جمال عبد الناصر موقعها من البيضائي . كما كان الرئيس جمال يعرف قصة ما أشاعه السلال منسوبا إلى الأستاذ باسندوه الذي كذبه خطيا على يد السادات ثم عاد السلال يذكر نفس هذه الإشاعة الكاذبة في تلك البرقية .

كان عبد الناصر يعرف مدى قلق السلال من قرار عودة القدر الأكبر من القوات المصرية إلى مصر فاستسلم أكثر للعناصر المصرية التى تخشى من عودة البيضائي إلى اليمن بعد ترشيد الوجود العسكرى المصرى على أراضيها وحصر الإهتمام اليمنى داخل حدود اليمن مما ترحب به أمريكا وترتضيه السعودية ولا يزعج الإنجليز في نطاق حق الجنوب اليمنى في تقرير المصير.

كان عبد الناصر يعرف ما يدور على مسرح صنعاء من تأليف وإخراج هذه العناصر وتمثيل وتصفيق السلال فسخر من محاولة نقله إلى أرض القاهرة .

سلم جمال عبد الناصر صورة تلك البرقية للسادات وطلب منه أن يطلعنى عليها مؤكدا لى كذبها فسخرت مع عبد الناصر منها وضحكت مع السادات عليها .

ثم وصلت إلى أنور السادات برقية رمزية أخرى من الأستاذ محمد عبد الواحد القائم بأعمال السفارة المصرية في اليمن يوم الخميس ١٨ إبريل ١٩٦٣ يستعرض فيها كيف يحكم اليمن بإسم الرئيس السلال ويؤكد ما جاء في برقية السلال إلى الرئيس عبد الناصر التي وصفني فيها بالحاقد واتهمني بها بأنني إنفصالي .

ومن الأمور الجديرة بالتأمل أن الأستاذ محمد عبد الواحد سبق أن كتب في تقريره رقم (١) عن (الفترة ما قبل قيام الثورة وبعد نجاحها) والذي نشرته لجنة من الضباط الأحرار في كتاب (أسرار ووثائق الثورة اليمنية) الصادر عن مركز البحوث التابع لرئاسة الجمهورية في صنعاء سنة ١٩٨٢ فقال في الصفحة الرابعة من التقرير والثانية والعشرين بعد المائتين من الكتاب مايلي:

( بذلت محاولة جدية صادقة فى نفس هذه الفترة التى بدأ يتبلور فيها تنظيم الضباط الشبان من أجل توحيد الجهود لكافة العناصر التى تعمل فى ميدان الحركة الوطنية وذلك لحسم المعركة مع نظام الحكم الرجعى الإمامى .

وكان صاحب هذه الدعوة والمشرف على تنفيذها هو الدكتور عبد الرحمن البيضائى اللاجىء السياسى اليمنى فى القاهرة . وبعد أن استطاع ( البيضائى ) استطلاع الموقف بالإتصال الشخصى مع عناصر الأحرار فى الداخل تم وضع مخطط مقترح للعمل الثورى . وتم عرض هذا المخطط للحصول على موافقة الأحرار فى الداخل .

وبالفعل تمت إتصالات من أجل تحقيق ذلك .

هذا بالإضافة إلى قيام الدكتور عبد الرحمن البيضانى بالمساندة المعنوية للعناصر الوطنية فى الداخل ، وذلك بإذاعة أحاديث فى راديو القاهرة ونشر مقالات لفضح نظام الحكم فى اليمن .

حدث بعد ذلك إتصال بين تنظيم الضباط الأحرار ونواة التشكيل الذي بدأ يمسك بخيوطه الدكتور عبد الرحمن البيضاني . ) ( الوثيقة رقم ٣١ )

هكذا اعترف الأستاذ محمد عبد الواحد وبصفة رسمية فى الوثيقة التى نشرتها لجنة من الضباط الأحرار بالدور الذى قمت به فى تخطيط الثورة وإعدادها وكان محمد عبد الواحد يقصد بتنظيم الضباط الأحرار ، ما وصفه فى الصفحة الأولى من تقريره السرى المنشور فى ذلك الكتاب صفحة ١٩٩ حيث وصفه بأنه ( نشاط الضباط الأحرار الصغار الذين تخرجوا من الكلية الحربية فى صنعاء وأن زعيم هؤلاء الضباط هو على عبد المغنى ( الوثيقة رقم ٣٢ ) .

كتب هذه الحقيقة محمد عبد الواحد القائم بالأعمال المصرى قبل أن يظهر السلال على المسرح بعد قيام الثورة ، فكيف سمح محمد عبد الواحد لنفسه بعد ذلك أن يصفنى بالحقد ؟ .. وعلى من .. ؟

وفى الصفحة السادسة عشر من تقريره المذكور والرابعة والثلاثين بعد المائتين من كتاب (أسرار ووثائق الثورة اليمنية) الذى نشرته هذه اللجنة ذكر الأستاذ محمد عبد الواحد فى معرض تحلية لشخصية المقدم عبد الله جزيلان فقال ما يلى :

( من المعروف أن جزيلان كان الذراع الأيمن للزعيم حمود الجائفي أثناء قيادتة للكلية الحربية ، وكان أمين سره وكان هذا أمرا معروفا للجميع . ثم بعد أن تمكن الجائفي من الفرار من سجنه إلى عدن في أواخر عام ١٩٦١ بدأ جزيلان يتقرب من حاشية البدر بغرض تعيينه مديرا للكلية الحربية خلفا للجائفي . وقد نجح في هذا السعى ورقى من رتبة رئيس إلى رتبة مقدم . وأصبح الضباط الأحرار ينظرون إليه نظرة شك وريبة. وبعد أن ظهر المخطط الذي كان يدعو له الدكتور البيضائي وأسند إليه دور قيادى فيه بدأ يمارس نشاطا محدودا تركز بصفة خاصة في الناحية الدعائية .

بعد أن تمت عملية الربط بين تشكيل الضباط الأحرار والتشكيل الذى كان يدعو له البيضاني ، فبالتالى تم إتصال جزيلان بتشكيل الضباط الأحرار ومن هنا كان دوره المشاركة في الإعداد للثورة وكذا التنفيذ وبتحليل شخصية جزيلان يمكن القول بأنه شخصية مهزوزة - وصولى - سهل الإنقياد - يدعى العلم عن جهل - يكره البيضائي كذا عبد اللطيف ضيف الله لأنه يطمع أن يكون الرجل الثاني بعد السلال ) . ( الوثيقة رقم ٣٣)

هذه ما يؤكده الأستاذ محمد عبد الواحد القائم بالأعمال المصرى فى صنعاء وقت الثورة ، وهو يشرح الدور الرئيسى الذى قمت به فى تخطيط الثورة كما يشرح كيف ظهر المقدم عبد الله جزيلان على مسرح هذه الثورة بالرغم من شك الضباط الأحرار وعداوتهم له ، ويؤكد للتاريخ أن جزيلان لم يظهر على ذلك المسرح إلا بعد أن قمت بإسناد أحد الأدوار الرئيسية له رغم شك الضباط فيه ، فبدأ يمارس نشاطا محدودا فى الناحية الدعائية .

ولو أننى لا أستسيغ استباق الأحداث ، وأفضل روايتها بحسب تاريخ حدوثها ، إلا أننى في هذا الموقف بالذات أجد نفسى عاجزا عن مقاومة إغراء إجدى الحقائق الهامة التي اضطر الآن إلى ذكرها قبل أوانها .

ذلك لأن الأستاذ محمد عبد الواحد الذى اشترك فى خطة إبعادى عن اليمن ثم وصفنى بالحقد والإنفصالية اتضح له ، فى وقت لاحق ، فشل إنفراده بشئون اليمن إعتمادا على شخص السلال ، وأنه فى وسعه أن يحكم اليمن عن طريق الضباط الشبان فانقلب على السلال وكتب فى الصفحة الرابعة من تقريره السرى المنشور فى نفس ذلك الكتاب صفحة ٢٨١ ما يلى :

( ٢٣ – أثار الضباط موضوع السلال وظهرت معارضتهم لمبدأ تركيزه في السلطة وأكدوا أن الأمور في اليمن لا يمكن أن تنصلح ما دام رأس الدولة فاسدا ، وأضافوا أن العمليات الحربية في اليمن وتعقيدات الموقف السياسي سوف تستمر ما دام السلال يحكم بيده جميع السلطات التي يستغلها لغير صالح الأمة ، ويَؤدي يطريق غير مياشر إلى تخديب يؤثر في الوجود العربي في اليمن ) ( الوثيقة رقم ٣٤)



وصل إلى صنعاء المشير عامر وأنور السادات يوم الأربعاء ٢٤ إبريل ١٩٦٣ للإشراف على عودة القوات المصرية إلى مصر وعادا إلى القاهرة يوم الأحد ٢٨ إبريل ١٩٦٣ بعد أن أتم المشير عامر جميع الإجراءات النهائية لعودة هذه القوات من اليمن.

وكانت تنتظر المشير عامر في مصر دعوة لزيارة الإتحاد السوفيتي كان قد تلقاها السيد على صبرى من نيكيتا خروشوف أثناء وجوده في موسكو خلال وجود المشير عامر هذه الدعوة عامر في اليمن ، وبناء على إلحاح السيد على صبرى ، قبل المشير عامر هذه الدعوة على أن يقوم بها بعد عودة الرئيس جمال عبد الناصر من زيارته للجزائر .

وبدأت القوات المصرية تعود إلى مصر حيث كان الرئيس جمال عبد الناصر على رأس الإحتفالات التى أقيمت تكريما لإستقبالها ، وكان الرئيس فخورا بنجاح هذه القوات التى انجزت مهمتما واسهمت فى تثبيت اقدام الثورة اليمنية حتى اصبحت فادرة على الدفاع عن نفسها ، كما كان سعيدا بوقف النزيف المصرى فى اليمن .

غير أن اللواء أنور القاضى الذى وصل من اليمن للمشاركة فى هذه الإحتفالات القى الشك فى قدرة الثورة اليمنية على الاعتماد على نفسها ، ثم ردد نفس العبارات والتهديدات التى تطيل الحرب ولا تمهد للسلام ، حيث نشر تصريحات نارية فى صحيفة الأهرام يوم السبت ٧٠ مايو ١٩٦٣ قال فيها :

(إن اليمن تستطيع أن تحمى ثورتها بجيشها القوى بعد خمس سنوات ، وأن الرجعية لا تريد أن تطوى أحقادها داخل قلبها ، فالسعودية لم تلتزم حتى الآن تماما بما تعهدت به ، ولم تقدم ما يثبت حسن نيتها وما زالت محاولتها اليائسة مستمرة بدفع الإمدادات من مسالك الوديان الصغيرة إلى مناطق اليمن ، لكن الأمر الذى ينبغى أن يكون واضحا أن ردود الفعل بالنسبة لنا سوف تختلف إذا ما استمرت الرجعية في محاولتها . أنهم لا يرضون أن يدعوا للشعب اليمنى فرصة ومدة ليبنى فيها آماله بعيدا عن التأثيرات الخارجية ، وإذا لم تتوقف هذه الإمدادات فأظن أن هناك سبلا أخرى لوقفها وأظن أن الرجعية تعلم يقينا أننا قادرون على إرغامها بإجراء أكثر حزما ، إجراء يستهدف الأصل والمنبع).

نشر اللواء أنور القاضى هذه التصريحات وسط الإحتفالات بعودة القوات المصرية من اليمن وكأنه كان يهتف ببقائها هناك بأعدادها الهائلة ، متورطة بين الجبال ومبعثرة بين الوديان ، فلا يتحقق ما أراده عبد الناصر من ترشيد الإستفادة من القوات المدرعة ، التى بقيت فى اليمن رمزا لدعم الثورة ، وفى نقاط تكفى لحماية الجمهورية ، التى يجب أن يدافع عنها قادتها ورجالها ، إذ لم يكن مقبولا تاريخيا ولا مفهوما عقليا أن يحارب فى اليمن المقاتلون من المصريين بينما يقف قادة الجمهوريين موقف المشاهدين غير المبالين ، يكتفون بمقعد الصدارة على أوراق الصحف ويمسكون بصولجان القيادة على شاشات التليفزيون .

لا يحتاج الإنسان العادى إلى عقل فوق عقله كى يدرك النتائج المباشرة لتصريحات اللواء أنور القاضى قائد القوات المصرية فى اليمن ، حين يعلن فى الإحتفال بعودة القوات المصرية أن ( اليمن تستطيع أن تحمى ثورتها بجيشها القوى بعد خمس سنوات . ) وحين يهدد بإعادة هذه القوات مرة أخرى بكل عتادها وعدتها وإعدادها وخزائنها إلى اليمن لإستئناف المعارك اللانهائية ، التى بعضها كيدى وأكثرها وهمى ، ومعظمها لمجرد مبررات صحفية لإغداق الملايين على المحاربين الوهميين بغير حسيب ولا رقيب ، تحت شعار تهديد السعودية بإجراء ( يستهدف الأصل والمنبع ) .

وليبق بعد ذلك في الجمهورية من يبقى ، وليعد من وراء ذلك من الإمامة من يعود ، تنتصر الثورة أو تنهزم ، تفوز روسيا أو تنجح أمريكا ، تنتشر الشيوعية أو يسود الإسلام ، يعبدون الله أو يرضون الشيطان .

كل ذلك لا يهم ما دامت الأسماء لامعة والأنوف خاشعة والخزائن دافعة ، والسلال يحمل الأختام الجمهورية ، يوثق بها سياسة العناصر المصرية التي استغلت راية الزعامة الناصرية .

فاتضح من تصريحات اللواء أنور القاضى أن فى مصر صراعات فى الاتجاه : بعضهم يريد تبديد الوجود العسكرى فى اليمن . وبعضهم يريد تبديد الوجود العسكرى فى مصر .

قلت كل ذلك للسادات رفيق الطريق ، وكان كل ذلك فى ذهنه قبل أن يخطر على قلبى ، وعرفت أنه كان أيضا فى وجدان عبد الناصر قبل أن يسافر المشير عبد الحكيم عامر إلى موسكو .

فى أعقاب وصول الأفواج الأولى من القوات المصرية إلى القاهرة لحق بها السلال يوم السبت أول يونية ١٩٦٣ فى زيارة قالوا عنها أنها تستغرق أسبوعا واحدا ، واقترح السادات أن أذهب معه لإستقبال السلال فى المطار فتمنيت للسلال التوفيق فى هذه الزيارة غير أننى رفضت استقباله فى المطار أو فى أى مكان آخر طالما كنت فى نظره من الحاقدين .

وسافر المشير عبد الحكيم عامر يوم الجمعة ٧ يونية ١٩٦٣ إلى موسكو تلبية لدعوة خروشوف ومعه وفد عسكرى كان من بين أعضائه الفريق محمد صدقى محمود رئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية والفريق سليمان عزت رئيس هيئة أركان حرب القوات البحرية والفريق حليم إمام مدير هيئة التنظيم والإدارة واللواء عبد المنعم رياض قائد المدفعية المضادة للطائرات .

وسافر اللواء أنور القاضى يوم الخميس ١٣ يونية ١٩٦٣ عائدا إلى اليمن لإستئناف عمله قائدا لما تبقى من القوات المصرية فوق أرضها .

عدت من بيت السادات في ساعة متأخرة من الليل في مساء يوم الجمعة ١٤ يونية ١٩٦٨ فوجدت مع الجنود المكلفين بحراسة بيتي رسالة تركها الشيخ محمد راجح رئيس الجالية اليمنية في بريطانيا (الوثيقة رقم ٣٥) قال فيها :

( أخى عبد الرحمن حاولت أن اتصل بك فلم أقدر ، وكان فى أخر ودى أن ألتقى بك . على كل حال أنا متوجه إلى إنجلترا بعد أن زرت اليمن وللأسف .

أرجو أن تكتب لى على العنوان

#### 21 CORNWALLIS SQ. SOUTH SHIEFLD ENGLAND

محبكم محمد راجح )

وبعد أن وقع عليها أضاف ملاحظة نصها كما يلى :

( غبت عن اليمن ٢٧ عاما عدت إليها الآن فلم أجد شيء غير اسم البيضاني ويا اسف ) .

كانت الرسالة مكتوبة على ورقة من أوراق فندق نيتوكريس بشارع ٢٦ يولية بالقاهرة فأسرعت إلى هناك حيث وجدته يتأهب للذهاب إلى المطار في طريق عودته إلى لندن .

قال أنه وأفراد الجالية اليمنية في بريطانيا قد استجابوا للدعوة التي ناديت بها جميع أصحاب الأموال من اليمنيين المهاجرين كي يعودوا إلى اليمن، للإسهام في بناء الإقتصاد اليمني الوطني بأموالهم وخبراتهم . وقد باع الكثيرون من اليمنيين المقيمين في بريطانيا ممتلكاتهم ، كما فعل الكثيرون غيرهم في كل المهاجر اليمنية في شتى أنحاء العالم ، تلبية لهذه الدعوة التي أرسلتها إليهم مع الزميل محمد مهيوب ثابت عضو مجلس قيادة الثورة ووزير شئون المغتربين . وقال أنهم تابعوا نشاطي في إنشاء البنك اليمني للإنشاء والتعمير ، وقيامي بإرساء حجر الأساس لصرح التطور الحضاري اليمني ، فوهبوا أنفسهم وأموالهم لإعادة مجد اليمن ، وذهب إلى صنعاء مندوبا عنهم ومعه شيكات وحوالات قيمتها خمسة ملايين جنيها إسترلينيا .

ولما وصل إلى صنعاء كنت قد غادرت اليمن فانتظر عودتى إليها دون طائل. وأثناء ذلك الإنتظار علم أن الرئيس السلال كلما احتاج إلى مبلغ من المال لإنفاقه على شئون القتال أمر البنك اليمنى للإنشاء والتعمير بصرفه للضابط الذى يحمل ذلك الأمر ،وعندما كان المسئولون فى البنك يعتذرون بأن الأموال النقدية فى البنك ليست أموال الحكومة وإنما ودائع المواطنين وحساباتهم الجارية ، وأن حصة الحكومة لا تزال مجرد إذن ورقى على الخزانة اليمنية كان السلال يرسل المصغحات إلى البنك ويعتقل المسئولين فيه ، ويأخذ منه ما يشاء من أموال المساهمين بإسم الصرف على المقاتلين .

فما كان أمام المهاجرين اليمنيين الذين وصلوا إلى صنعاء بأموالهم لإيداعها في البنك غير الإحتفاظ بها في حقائبهم ، لإعادتها إلى مهاجرهم ، حتى لا يتورطوا كما تورط غيرهم عندما استولى السلال على أموالهم . أبدى الشيخ محمد راجح أسفه لأنه كان من الذين عادوا من صنعاء بأموال أصحابهم ، وأنه سيعود إلى بريطانيا ليرد الأمانات إلى أهلها .

تأثرت كثيرا من هذه الرواية التى سبق أن وصلتنى أخبارها دون تفاصيلها . وكان حلم حياتى أن أبنى إقتصاد اليمن . وكان ذلك هو الدافع الرئيسى الذى دفعنى إلى الثورة على الإمام أحمد وركائز النظام الإمامى فى اليمن ، والسبب الأول الذى دفعنى إلى الثورة على الإمام البدر وكل من يسعى إلى إعادة عقارب الزمن إلى الوراء .

طلبت من الشيخ راجح أن يحمل إلى أفراد الجالية اليمنية في بريطانيا تحياتى واعتزازى بمشاعرهم الوطنية ، ويقول لهم على لسانى أنهم بعد أن نجحوا في إنشاء علاقة مالية فيما بينهم عندما جمعوا خمسة ملايين جنيها إسترلينيا لا يجدر بهم ، بعد ذلك ، أن يفتتوا هذه العلاقة بتوزيع هذه الأموال على أنفسهم ، وأنهم في وسعهم أن يؤسسوا بها مشروعا يمنيا في بريطانيا يجمع شملهم ويحسن إستثمار ثرواتهم حتى يأتى يوم يعودون فيه مرة أخرى إلى بلادهم .

ضاعت الفرصة الذهبية التى أتاحها القدر عندما توافد على صنعاء عدد كبير من رجال المال والأعمال اليمنيين من المهاجرين ، الذى دفعهم الحماس الوطنى والثقة فى السياسة الإقتصادية الجديدة إلى تصفية أعمالهم فى مهاجرهم لينقلوها إلى وطنهم ، الذى كانوا سينقلون إليه حضارة حديثة تعلموها وتعودوا عليها فى تلك المهاجر ، مع أحدث ما عرفوه من أساليب العمل وإدارة الشئون الإقتصادية .

كنت أعتبر ذلك من أهم عناصر النهضة الحديثة في اليمن .

وكان توافد رجال المال والأعمال اليمنيين على صنعاء ، وتصفية أعمالهم فى مهاجرهم ، شهادة تاريخية لنجاح السياسة الإقتصادية ، التى قمت بإعدادها وإعلانها بعد قيام الثورة ، بعد أن رفضت الإستجابة لنظريات الوفد الإقتصادى المصرى ، الذى أرسله جمال عبد الناصر إلى اليمن عندما وجدت أنها لا تتفق مع ظروف التطور فى اليمن بالذات ، ولم يكن لى شأن بما يتناسب مع غير اليمن من مذاهب إقتصاديية .

وقد أشار إلى إختلاف السياسة الإقتصادية اليمنية عن السياسة الإقتصادية المصرية المؤرخ البريطاني دانا آدمز شميدت في كتابه ( اليمن . الحرب المجهولة ) صفحة ٧٥ حيث قال :

(كان الدكتور البيضاني مستغرقا في صياغة خطته الإقتصادية . لقد حاول ذلك عندما كان من أنصار الإمام أحمد . والآن قد حصل على هذه الفرصة . وبالرغم من أن البيضاني كان من أنصار عبد الناصر وأن سياسته كانت جذرية فإنه لم يطبق في اليمن سياسة عبد الناصر الإشتراكية . لقد أعلن البيضاني أن اليمن ليست في حاجة إلى إعادة توزيع الملكيات كما حدث في مصر ، لأنه لا يوجد في اليمن ضغط سكاني على الأراضي الزراعية . كما أعلن إصلاحاته الضرائبية وألغي الضرائب المفروضة على حواجز المرور ، وأوضح ضرورة العمل على إستعادة التجارة اليمنية إلى ميناء الحديدة بدلا من ميناء عدن قائلا أن التجارة اليمنية تخسر خمسين في المائة نتيجة لمرورها بعدن ، حيث يذهب نصف هذه الخسارة إلى الوسطاء الأجانب ويضيع النصف الآخر في صورة نققات نقل ) .

On the floor of the building below President Sallal, Doctor Baidani, his deputy, was busy fashioning a new two-year economic plan. In the days when he was a protégé of the Imam Ahmed, he had aspired in vain to become the kingdom's economic adviser. Now he had his chance. Although he was obviously the spearhead of Egyptian influence in Yemen and his political ideas were radical, Baidani did not reflect Nasser's socialism. He explained that there was no need for land reform such as had been carried out in Egypt, because 'Yemen does not have Egypt's population and land pressures'. He spoke about the need for tax reform, for eliminating burdensome road tolls, and the desirability of re-routing the flow of trade from the port of Hodeidah. He complained that Adeni

75

merchants charged twenty-five per cent commission and twenty-five per cent for transport. 'This survival from the feudal past must be expunged,' he said.

كنت المسئول الثانى عن حكم الجمهورية اليمنية ، والمسئول الأول عن إدارة شئونها الاقتصادية وسياستها الخارجية ، وتصادف أن كنت من خبراء الإقتصاد الذين يسعدهم أن يتحملوا مخاطر المسئولية ولا يختصرون الطريق ويلقون بها على أكتاف الآخرين .

لم أكن موظفا في اليمن بل كنت ثائرا على أوضاعها المتخلفة مجتهدا في بعث ماضيها المجيد وإرساء قواعد نهضتها الحديثة .

كنت لا أخاطب أحدا غير التاريخ . ولا أشعر بأية مسئولية إلا تجاه المصلحة اليمنية الحقيقية ، التي يحاسبني عليها شعب اليمن صاحب المصلحة الحقيقية من الثورة ، إذا كان في وسعه أن يعبر عن رأيه في حياتي ، أو تحاسبني عليها الأجيال اليمنية القادمة عندما تستطيع أن تنطق بالحق وتحكم بالإنصاف ، ولا يضيق أحد بحق ولا يغضب آخر من إضاف ، لأننى أكون حينئذ في ذمة التاريخ بعيدا عن صراع السلطة .

كنت ولا زلت أعتبر أن الثورة ليست سوى مفتاح الطريق إلى النهضة الإقتصادية والإجتماعية التي هي جوهر التقدم ورفاهية الشعوب وسعادة الإنسان على الأرض.

ولو أننى استطعت تحريك هذا المفتاح للنهوض باليمن أيام الإمام أحمد ، كما كتب دانا آدمز شميدت ، لما ثرت عليه ولا على إبنه البدر إذ لا يهمنى نظام الحكم ، سواء كان ملكيا أو جمهوريا ، ما دام لا يقيم العقبات السياسية والإجتماعية التي تحول دون تقدم الشعب اليمنى الذي أنتسب إليه .

ولما عجزت عن النهوض باليمن عن طريق الإمام لجأت إلى النهوض بها عن طريق الشعب ، وهو ما لا يتحقق بغير الدعوة إلى الثورة الجذرية لتغيير نظام الحكم المتشبت بعقبات النهضة اليمنية .

لقد فصلت مناهج النهضة الإقتصادية اليمنية على مقاس اليمن ، فاستجاب لها اليمنيون في داخل اليمن ، ومن شتى أنحاء الأرض ، فكانت صدمتى بالغة القسوة عندما أبلغنى الشيخ محمد راجح أنهم بدأوا ينسحبون من صنعاء ، ويعودون من حيث جاءوا ، لأن الذى أغراهم بالإشتراك في بناء النهضة اليمنية هو أملهم وحلم حياتهم في تحقيقها ، فلما وجدوا الثورة قد أدارت ظهرها للنهضة فزعوا من أن يكون الحكم الجديد مجرد تكرار لنظام الإمامة بغير عمامة ، فعادوا من حيث أتوا لأنهم لم يهاجروا من اليمن كرها في عمامة الإمام وإنما سخطا على نظامه .

شعرت بمسئوليتى الشخصية والتاريخية نحو أولئك الذين عاشوا مع حلم الحضارة الحديثة والنهضة اليمنية الكبرى ، فصفوا ممتلكاتهم فى مهاجرهم وتبادلوا التهانى والدعوات الصالحة فى حفلات الوداع والتكريم وهم يعودون فى رحلة الشناء إلى اليمن .

ووصلوا إلى صنعاء ، وهربوا من صنعاء .

ثم استقيظوا من الحلم السعيد عندما دفعهم السلال إلى السقوط في بئر الواقع المؤلم.

ماذا يقولون حين يعودون ؟ ماذا يعملون بأموالهم التي جمعوها عندما بلغت بهم ذروة الأمل فأتوا على ممتلكاتهم في مهاجرهم وباعوها وحصر وا تجارتهم وصفوها ، وانقلبوا على فنادقهم ومنشاتهم وأغلقوها .

ماذا يفعلون حين يعودون ؟

وكيف يبدأون ؟ .

سؤال خطير .. عصر فؤادى ، وعذب ضميرى ، وأشعل النار فى صدرى . وكنت فى قمة الحيرة عندما ودعت الشيخ محمد راجح داخل الطائرة ، وسلمته رسالة عزاء إلى إخوانى اليمنيين ، كتبتها بخط حزين ، يرتعش من صدمة المهاجرين الحالمين ، فشعرت بأننى أرسل إليهم كفنى ليدفنوا فيه حلم النهضة اليمنية الكبرى ، الذى ثرنا من أجله ، وباعوا أملاكهم فى سبيله .



بعد أن ودعت فى المطار الشيخ محمد راجح رئيس الجالية اليمنية فى بريطانيا خطرت فى ذهنى إجابة على حيرتى وحسرة اليمنيين المهاجرين ، وهى أن أدعو أصحاب الأعمال والأموال اليمنيين المهاجرين إلى الإحتفاظ بأموالهم كى نقيم بها بنكا يمنيا فى عدن . وبذلك ننشىء رابطة مالية بين اليمنيين المهاجرين ونرفع عنهم حرج البحث عن أعمال بديلة للأعمال التى قاموا بتصفيتها ، وفى نفس الوقت نسهم فى بناء إقتصاد يمنى وطنى فى جنوب اليمن المحتل يساعدنا على إيجاد البديل الإقتصادى الوطنى اليمنى الذى كان يعتمد فى ذلك الوقت على الإنفاق العسكرى البريطاني فى عدن ، والذى كان لا يشجع على المطالبة بسرعة جلاء بريطانيا عن هذه المنطقة .

لم تكن في تلك المنطقة المحتلة صناعات ذات شأن ، ولا زراعات على المستوى الإقتصادى ، الذى يحتاج إليه السكان الذين كان معظم دخلهم يأتى من قيامهم ببناء المساكن والعمارات وتأجيرها لأفراد القوات البريطانية ، مما جعلني أطلق على اقتصاد الجنوب اليمنى المحتل اسم ( إقتصاد العمارات ) . وكانت البنوك الأجنبية في عدن ترفض أن تعطى أية تسهيلات مصرفية للمشروعات الصناعية أو الزراعية ، وتحصر هذه التسهيلات على الأعمال التجارية وحدها ولأشخاص معينين بالذات .

وجدت أننى لو أنشأت بنكا يمنيا وطنيا بأموال المهاجرين اليمنيين يمكن أن يكون قلعة إقتصادية ينشر الزراعة والصناعة في هذه المنطقة ، ويبنى صرحا إقتصاديا يحمى أهلها عندما يقررون مصيرهم فلا يحتاجون إلى إعتماد إقتصادى على الوجود البريطاني .

علاوة على ذلك فإن النجاح الإقتصادى اليمنى في جنوب اليمن يؤدى حتما إلى انتقاله تدريجيا إلى شمالها ، إذا لم ينتقل فورا إليها عندما تتهيأ الظروف الموضوعية لذلك الإنتقال .

زارنى فى اليوم التالى رجل الأعمال اليمنى عبد العزيز علوان وشرحت له مشروع إنشاء بنك يمنى فى عدن فتحمس الفكرة حماسا عظيما ، وجاءنى بعد ذلك بسبعة من كبار أصحاب الأعمال اليمنيين يباركون هذا المشروع مشترطين أن أتولى إدارة هذا البنك بنفسى فى عدن ، فاعتذرت عن ذلك مكتفيا بالقيام بأعماله التحضيرية التأسيسية ، ثم أعود إلى القاهرة لأننى لا أبحث عن وظيفة وإنما اؤدى رسالة وطنية .

عرضت هذا الموضوع على أنور السادات فاستحسنه وتولى شرحه للرئيس جمال عبد الناصر الذى أقره مشترطا أن يوافق عليه السلال حتى لا يسىء فهم وجودى فى عدن وشروعى فى إقامة بنك يمنى هناك . وكان السلال لا يزال فى مصر وينوى السفر فى اليوم التالى إلى الأسكندرية لإجراء فحوص طبية فى مستشفى المواساة ، وقد أعد له الرئيس عبد الناصر قطارا خاصا لهذه الرحلة فعرض الرئيس جمال أن أسافر مع السلال فى نفس هذا القطار لإزالة الشوائب النفسية التى أثرت على مشاعرى نحوه ، وإثبات عودة العلاقات الأخوية بيننا .

وافقت على إفتراح الرئيس مشترطا أن يقوم السادات بإبلاغ السلال بأننى سألتقى به فى القطار حيث كان ذلك هو اللقاء الأول منذ وصوله إلى القاهرة قبل أكثر من أسبوعين.

مهد السادات لهذا اللقاء وعندما وصلت إلى القطار وجدته قد ترك لى المقعد المجاور لمقعد السلال وكان ذلك يوم الثلاثاء ١٨ يونية ١٩٦٣ .

كان عناقنا في القطار محلا لتعليقات المشاهدين ، وأما قبلاتنا الطويلة فقد كانت إشعارا لليمنيين بأننا أصبحنا متفاهمين وأن هذه القبلات ليست سوى التوقيع النهائي على إتفاق بعودتي معه إلى اليمن .

أسرعت إلى نفى أى موضوع يتعلق بعودتى إلى اليمن ، مع تأكيدى المطلق بأننى كنت لا أزال مؤيدا لرئاسة السلال إظهارا منى لوحدة الصف الجمهورى ، حيث كان السلال لا يزال رئيس الجمهورية التى ناديت بها وقاتلت من أجلها .

كان السلال ، ولا يزال ، زميلا عشت معه أعسر أيام الثورة ، وهي الشهور الأولى لميلادها ، والأيام المجيدة في حياتها . تلك الأيام التي سيرويها التاريخ في صفحات أبرز من غيرها لأنها أيام ميلادها عندما كانت في حضن أمها ترضع من ثديها .

كان الثمن الفورى الذى حصلت عليه من قبولى السفر مع السلال إلى الأسكندرية أنه كان بمثابة إعلان صريح من عبد الناصر بتكذيب عناصر المخابرات المصرية فى صنعاء التى نقلت إلى السلال أكذوبة طلبى من السلطان الرصاص أمير البيضاء أن ينفصل عن الجمهورية اليمنية ، إذ لو كان عبد الناصر يصدق هذه الأكذوبة لما أعد لى مقعدا بجوار السلال في قطار رئاسة الجمهورية الذى لا أستطيع أن أقحم نفسى عليه . وكان الثمن الفورى الآخر هو اعتراف السلال بأننى لا أحقد عليه وإنما أتمنى له النجاح والتوفيق .

وكيف لا أتمنى له النجاح والتوفيق بينما أعتبر نجاحه ، ونجاح أى رئيس لليمن غيره ، ما هو إلا نجاح للثورة الجذرية التي ناديت بها ووضعت الركائز الأساسية في بناء صرحها .

وصلنا إلى الإسكندرية وكان فى استقبالنا محافظ المدينة السيد حمدى عاشور ، وبدأنا حديثنا فى قصر الصفا عن فكرة إنشاء البنك اليمنى فى عدن ، وكان السادات قد شرحها للسلال فى القاهرة بعد أن وإفق جمال عبد الناصر عليها .

لعلى السلال قد تصور أن جمال عبد الناصر والسادات قد وافقا على فكرة إنشاء هذا البنك لمجرد الضغط عليه حتى أعود معه إلى اليمن ، فأظهر ترحيبه بعودتى معه وأن أقبل مؤقتا منصب وزير الخارجية . فاعتذرت عن عدم قبولى القيام بأى عمل رسمى مؤقت ، مع استعدادى الكامل للنصح من بعيد إذا كان يريد النصيحة ، علاوة على أننى كنت معارضا للإنقلاب الذى قام به السلال على السياسة الخارجية التى قمت بغرس جذورها منذ قيام الثورة ، ثم قام بخلعها تنفيذا لسياسة من أخرجونى من اليمن ، الأمر الذى لا يؤهلنى القيام بأى عمل رسمى نافع فى ظل السياسة الخارجية الجديدة التى كنت واثقا من أنها سوف تنتهى إلى فشل يمنى ذريع لا أستطيع أن أتحمل نتائجه ، كما تؤدى إلى كارثة عربية قومية محققة لا أقبل أن أتحمل مسئوليتها التاريخية .

عدت إلى الحديث مع السلال عن فكرة إنشاء البنك ، تلك الفكرة التي كنت مقتنعا بأنها المخرج الوحيد لليمنيين المهاجرين من المأزق الذي وجدوا أنفسهم غارقين فيه .

قلم تكن هذ الفكرة لمجرد الضغط على السلال ، ولم يكن هدفى أن أعود إلى اليمن فى ظل المناخ السياسى الذى شجع المتمردين وطارد الجمهوريين وقذف اليأس فى نفوس الممولين المقيمين والمهاجرين . كما لم يكن فى وسع عبد الناصر ولا السلال أن أعود معه إلى اليمن فى وقت يعتقد فيه الإتحاد السوفيتى أن سياسة المهادنة مع الدول الغربية تهدد المصالح السوفيتية على امتداد الساحة العربية .

وافق السلال على هذه الفكرة وكان سعيدا عندما لمس عزوفي عن العودة معه ، وعلمت فيما بعد أنه هو نفسه كان مترددا في العودة إلى اليمن بعد أن تأكد من إصرار جمال عبد الناصر على الإستمرار في سحب قوانه منها .

## فَسْعَلُقُ أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَانْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

## الفرصالضائعة

الفصل الخامس عشر

عاد المشير عامر من موسكو يوم الأربعاء ١٩ يونية ١٩٦٣ بعد أن عقد إتفاقية مع المحكومة السوفيتية ، وقعها عن الجانب الروسى المارشال مالينوفسكى وزير الدفاع السوفيتي بحضور رئيس الوزراء نيكيتا خروشوف ، مما يؤكد أن تلك الإتفاقية كانت إتفاقية عسكرية ، وعلى إثر وصول المشير عامر إلى القاهرة إجتمع لمدة أربع ساعات مع الرئيس عبد الناصر ، ليطلعه على نتائج زيارته في موسكو ومحادثاته مع خروشوف ومساعدات الإتحاد السوفيتي العسكرية الجديدة لمصر والقرض السوفيتي الذي بلغت قيمته عشرين مليونا من الجنيهات فتقرر تدعيم الوجود العسكري المصرى في اليمن وإعادة القوات المصرية إليها . بعدئذ قام المشير عامر بإقناع السلال كي يعود مع القوات المصرية إلى اليمن يوم الثلاثاء ٢٥ يونيه ١٩٦٣ حيث اجتمعا في نفس اليوم في مقر القيادة العسكرية المصرية في صنعاء باللواء أنور القاضي لبحث الشئون العسكرية وتطوير القتال في اليمن .

على إثر هذا الإجتماع أعلن السلال ( استئناف العمل على إسقاط الأنظمة الرجعية في الجزيرة العربية ) بعد عدول مصر عن سحب قواتها من اليمن وأصدر مرسوما بتشكيل القيادة العسكرية المصريةاليمنية المشتركة ، التي ضمت الفريق أنور القاضي قائد القوات المصرية واللواء حسن العمرى والعقيد حسين الدفعي وزير الدفاع والعقيد أحمد الأنسى ، بعد أن صدر قرار في القاهرة بترقية أنور القاضي إلى رتبة فريق وقرار آخر في صنعاء بترقية حسن العمرى إلى رتبة لواء وتعيينه نائبا لرئيس الجمهورية ونائبا للقائد العام .

ثم استقبل السلال في يوم الخميس ٢٧ يونية ١٩٦٣ الجنرال كارل فون هورن رئيس بعثة المراقبين الدوليين في اليمن وأبلغه (أن المملكة العربية السعودية لا تزال ترسل المتسللين والأموال والأسلحة إلى اليمن بما في ذلك من نقض صريح لتعهداتها للأمم المتحدة).

فى نفس اليوم أذاع راديو لندن تصريحا للأمير فيصل لمراسل جريدة التايمز البريطانية فى الشرق الأوسط قال فيه ( إن الحكومة السعودية أجرت مباحثات مع أمريكا بشأن توفير الحماية الجوية الأمريكية للجزء الجنوبى من السعودية ) وبدأت القوات الأمريكية الجوية والبحرية تصل إلى السعودية .

معنى ذلك أنه بينما كان المشير عامر في موسكو يستجيب لطلب خروشوف إعادة القوات المصرية إلى اليمن وتوسيع ساحة القتال في شبه الجزيرة العربية كانت الحكومة السعودية تبحث مع الحكومة الأمريكية عناصر الرد على الإتحاد السوفيتي والإستجابة المصرية على الساحة اليمنية . فكان ذلك بمثابة إنذار علني وجهته أمريكا والسعودية للإتحاد السوفيتي وعبد الناصر والسلال بأنهم لا يلعبون وحدهم في هذا الميدان .

ظهر أكثر من أى يوم مضى ما كنت أخشاه وهو أن تصبح الساحة اليمنية حلبة للصراع الدولى بين الكتلتين العالميتين ، إحداهما تستخدم الجمهوريين والمصريين للوصول إلى منابع البترول وإحتلال المواقع الإستراتيجية فى الجزيرة العربية ، والأخرى تستخدم المتمردين وتساعد السعوديين والأردنيين للحفاظ على هذه المنابع وتلك المواقع .

كان وقود الصراع مستخلصا من دماء اليمنيين والمصريين والسعوديين والأردنيين وإمكانياتهم الإقتصادية والعسكرية ، وكان من الواضح أن دماء المصريين واليمنيين سوف تذهب سدى ، سواء انتصر الشرق أو الغرب ، فلم يكن فى أعظم أحلام اليمنيين ولا فى أوسع خيال المصريين أن يكونوا سدنة هذه المنابع ولا سادة تلك المواقع .

لقد فرحوا بتوسيع ساحة القتال وظن بعضهم أنه يدافع عن الجمهورية اليمنية ، وتصور البعض الآخر أنه يدافع عن القومية العربية ، بينما لم تكن الصراعات الدولية لتهتم كثيرا أو قليلا بالجمهوريات أو الملكيات أو القوميات لأنها تعتبرها مجرد كماليات شكلية ومحسنات لفظية في سوق الصراعات الإقليمية ، دون أن يكون لها أي أثر في ثقل الموازين الدولية ، إلا بالقدر الذي يدخل في عناصر إشعال هذه الصراعات ، وطبقا للأصول المرعية في الغابة العالمية ، والقواعد المتفق عليها في لعبة الأمم ، التي ليس فيها للشعوب النامية ناقة ولا جمل .



سافرت إلى ألمانيا بناء على موافقة عبد الناصر والسادات والسلال للإجتماع بعدد من رجال الأعمال اليمنيين من المهاجرين ، حيث كانت العاصمة بون مقرا وسطا للدول التي يقيمون فيها في أوروبا وأمريكا . وكان الغرض من هذا الإجتماع ، الذي استغرق الإعداد له معظم خمسة عشر يوما قبل سفري إلى ألمانيا ، هو التأكد من إقبال الجاليات اليمنية في شتى البلاد على الإشتراك في تأسيس هذا البنك .

وأذاع راديو بيروت في يوم الثلاثاء ٩ يولية ١٩٦٣ أن (الدكتور عبد الرحمن البيضائي قد وصل إلى بون عن طريق الجو من القاهرة لإتخاذ خطوات جديدة نحو إنشاء مصرف يمني في عدن . وقال أنه سيدعو خلال هذا الأسبوع إلى مؤتمر إقتصادي مع وقد من رجال الأعمال اليمنيين لدراسة الخطوات التنفيذية نحو إنشاء هذا المصرف وأن الغرض منه هو تجميع المال اليمني من بلدان مختلفة بالإضافة إلى عدن ) .

وأذاع راديو لندن في يوم الأربعاء ١٠ يولية ١٩٦٣ نفس ما سبق أن أذاعه راديو بيروت .

نجح هذا الإجتماع وسبقنى إلى عدن كل الذين اشتركوا فيه ، وأرسلت معهم رسالة إلى صديقى الأستاذ عبد الرحمن جرجرة صاحب مجلة اليقظة فى عدن كى ينشرها لتحدد المهدف من وصولى إليها ، وهو مجرد إنشاء بنك يمنى هناك حتى لا يساء تفسير وصولى إلى عدن وحتى استبعد من ذهن كل صاحب ذهن إننى أنوى القيام بأى نشاط سياسى .

وكان الأستاذ عبد الرحمن جرجرة زميلا لى ، أثناء دراستى المسائية فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة ، الى جانب دراستى الصباحية فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، وهو من أبناء البيضاء الذين اختاروا الإقامة فى عدن ، وكان يشغل فى ذلك الوقت منصب وزير المعارف فى حكومة إتحاد الجنوب العربى .

نشر الأستاذ جرجرة رسالتي إلى أهالي الجنوب في صحيفته ( اليقظة ) يوم ٣٠ يولية ١٩٦٣ و نصها :

إخواني أبناء الجنوب اليمني .

أيها الأحرار.

للشعب اليمنى أهداف ثورية محددة كافح في سبيلها ولا يزال .. لا يرضى عنها بديلا ممسوخا .. ولا يقبل منها حلا مقلوبا .

وليشهد الله أنني عندما كنت في الحكم حاولت جهد طاقتي أن أشارك زملائي في وضع هذه الأهداف موضع التنفيذ .

وخرجت من الحكم ، وخرج الكثيرون غيرى ، ولا زلنا ندعو الله أن يلهم من بقوا في الحكم إلى الرشد والصواب حرصا على وحدة الصف ، وتحقيقا لأهداف الشعب ، وتثبيتا للجمهورية ، وتدعيما للقومية العربية .

وكان لا بد للناس من مخرج من اليأس يأملون فيه ، وملاذ من الضياع يلجأون إليه ، ورجاء في المستقبل يلتفون حوله ، فكانت فكرة إنشاء بنك يمنى في عدن لتوظيف أموال اليمنيين المهاجرين لرد الجميل إلى أهالى الجنوب اليمنى ، الذين ساهموا منذ اليوم الأول للثورة بدمائهم وأموالهم فداء لها من أجل تحقيق أهدافها .

ولا زلت أذكر نساء الجنوب اليمنى يتبرعن بجواهرهن النفيسة فداء للثورة.

و لازلت أذكر رجال الجنوب اليمنى يرسلون أموالهم بغير توقف فداء للثورة .

ولا زلت أنكر شباب الحرس الوطنى من أبناء الجنوب يجودون بدمائهم الزكية فداء للثورة .

ثم كان ما كان .

مما لا يعلم مغزاه إلا الله .

ولا يعلم منتهاه إلا هو العلى القدير .

عبد الرحمن البيضائي

أوضحت للرأى العام فى هذه الرسالة أننى أشد حرصا على تحقيق أهداف الثورة ، وأكثر تمسكا بوحدة الصف ، وأعظم أملا فى تثبيت الجمهورية اليمنية ، وأقوى دعوة إلى تدعيم القومية العربية . كما أثبت فيها أن فكرة إنشاء بنك يمنى فى عدن ليست سوى فكرة إقتصادية لتوظيف أموال اليمنيين المهاجرين ، الذين بدأوا يهربون من صنعاء .

القرص الضائعة القرص الضائعة

لذلك ترددت السلطات البريطانية في عدن في السماح لى بالوصول إليها حتى تعهد صديقي الأستاذ عبد الرحمن جرجره باستضافتي في بيته ، والتزم نيابة عنى بأننى لن أقوم بأى نشاط سياسي أثناء زيارتي لتأسيس البنك ، وسانده في ذلك التعهد السلطان صالح بن حسين العوذلي سلطان منطقة العواذل الملاصقة لمنطقة البيضاء ، وشقيقه المجاهد جعبل بن حسين والشيخ محمد فريد عولقي وزير خارجية الإتحاد وكبير زعماء منطقة العوالق ، فسمحت بريطانيا بزيارتي لعدن لتأسيس ذلك البنك .

كنت سعيدا بعلاقتى الشخصية مع هؤلاء الرجال ، الذين وثقت فى مشاعرهم الوطنية ، وكانوا مؤهلين لقيادة ذويهم عند تقرير مصيرهم ، وكانت بريطانيا تعرف مقدما أنهم سوف يختارون العودة إلى أمهم اليمن .

ولا أدرى لماذا كانت عناصر المخابرات المصرية المتحمسة لعملية صلاح الدين الخرافية ترفض إستعادة جنوب اليمن عن طريق رجاله العقلاء في وقت تقتضى فيه الحاجة الوطنية إلى أعمال العقل أكثر من إطلاق البندقية .

قالوا أن عقلاء الجنوب رجعيون فقلت أننى أفهم أن الرجعية تعنى الرجوع إلى الوراء ، وأنهم ما داموا سوف يشتركون معنا فى جمهورية الثورة اليمنية ، شأنهم فى ذلك شأن علماء اليمن ورؤسائها وزعمائها وشيوخ قبائلها ، فإنهم سوف يتقدمون معنا إلى الإمام

قالوا أنهم يرفضون الإشتراكية قلت إننا لم نرفع شعارها في اليمن الشمالية لأنها ليست ذات مضمون معروف يختلف عن المضمون الماركسي مما جعلنا نرفع شعار العدالة الإجتماعية المستمد من القيم الدينية والتقاليد العربية الإيجابية .

كان شعار الإشتراكية ساحة القتال الواسعة التي قاتلني عليها من كانوا يتقربون إلى الرئيس عبد الناصر تحت رايتها ، بالإضافة إلى ساحة القتال الأكثر خطرا وهي أنني رجل مدنى لا يجوز أن ينجح في تحقيق الأهداف الوطنية ، لأن مثل هذا النجاح لا يتغق مع مبدأ حصر الزعامة السياسية في الشخصيات العسكرية .

فى الموعد المحدد وصلت إلى عدن وكانت جموع الشعب اليمنى تنتظرنى فى المطار فأخذتنى إلى ساحة المؤتمر الإقتصادى الذى نظمه أصدقائى رجال الأعمال اليمنيون ، وكانت هتافات الحاضرين تشق عنان السماء تطالبنى بالحديث عن الأمور السياسية غير راغبة فى أن تسمع منى شيئا عن مهمتى الإقتصادية التى لا يختلف عليها أحد ولا يحتاج شرحها إلى خطاب .

تزايد حماس الحاضرين وطالبونى بالعودة إلى اليمن على أسنة الرماح ، فاضطررت إلى تهدئة الموقف ، فقلت ما أذاعه راديو لندن نقلا عن كلمتى فى ذلك الإحتفال وسجلته جميع أقسام الإستماع الإذاعى فى كل أنحاء العالم ، كما جاء فى نشرة إستماع الإذاعة المصرية بتاريخ الجمعة ١٦ أغسطس ١٩٦٣ أننى صرحت بأننى ( لا أحتاج إلى رماح

حتى أعود إلى وطنى ، وأننى فى وسعى أن أستأجر إحدى السيارات وأذهب إلى جميع المناطق الموالية للجمهورية ، لكننى لن أقدم على ذلك إحتراما للرئيس جمال عبد الناصر ، ولثقتى فى أن إخوانى من رجال الجمهورية فى صنعاء لن يترددوا فى تحريض الطائرات المصرية على قصف هذه المناطق المسالمة المؤمنة بالجمهورية ، وعندئذ أكون سببا فى تصعيد المشاكل أمام القوات المصرية ، وإننى ينبغى على أن أنتظر حتى يقوم الزميل السلال بإجراء الإنتخابات فى اليمن فيجدد الصفة الدستورية للجمهورية ، وعندئذ يقرر ممثلو الشعب ما إذا كنت رجلا مؤهلا للإشتراك فى إدارة شئون الوطن أو كنت دون ذلك ) .

أشرت فى هذه العبارات إلى ما سبق أن أعلنه السلال فى يوم الجمعة ٢٢ فبراير ١٩٦٣ عندما أصدر قرارا بإجراء (إنتخابات فى جميع أنحاء اليمن لانتخاب أعضاء مجلس شيوخ القبائل) فهدأت جماهير المؤتمر الإقتصادى التى قدرتها وكالات الأنباء بعشرات الألوف من اليمنيين الشماليين والجنوبيين.

وعندما احتشد عندى في يوم الأحد ١٨ أغسطس ١٩٦٣ عدد من الأصدقاء كعادتهم منذ وصولى إلى عدن كان بينهم هذه المرة أحد المصريين الذي قدم نفسه بأنه من الإخوان المسلمين الهاربين من مصر وسألنى عن إشتراكية عبد الناصر وعلاقتها بالماركسية .

خطر على ذهنى ، لأول وهله ، أنه رجل يريد أن يستدرجنى إلى أن أقول ما يسىء إلى عبد الناصر ، ولا يعلم أننى رجل علم مشكلته الأولى أنه يخاطب التاريخ ، ولا شيء غير التاريخ ، ولذلك لا أقول غير ما أعتقد ، وأن الذى أقوله في عدن عن الإشتراكية سبق أن قلته عنها في صنعاء .

كنت بين أمرين أحلاهما أمر من الآخر ، إما أن أواصل الحديث معه بكل أمانة وصدق ولينقل عنى ما يشاء محتفظا لنفسى بأهم خصائص العلماء ، وإما أن أعتذر له ملتمسا لرقبتى سلامة الجبناء .

اخترت ، كعادتى ، الحل الأول لا سيما أننى لم أكن أشعر بوجود أى تناقض بين إفتناعى بزعامة عبد الناصر السياسية وامتناعى عن الأخذ باختياراته الإقتصادية ، فقد كان زعيما سياسيا موهوبا وليس عالما إقتصاديا مجتهدا . ولا حاجة إلى القول أن الإقتصاد علم ، شأنه شأن سائر العلوم ، يحتاج الإجتهاد فيه إلى دراسات واسعة متصلة ، وأبحاث عميقة مستفيضة تستند إلى خلفيات فلسفية وإجتماعية وسياسية ، وبغيرها أو بأقل منها فإن الزعامات السياسية لا سيما التي تستند على الخلفيات العسكرية ، لا تستطيع أن تستغنى عن علماء الإقتصاد عندما تختار نظرياتها الإقتصادية .

القول بغير ذلك معناه أن يكون مسموحا للإقتصاديين بأن يصيغوا النظريات الكيميائية ، وأن يتولى الأطباء صياغة النظريات الهندسية وأن يقوم المهندسون بإجراء العمليات الجراحية فتختل موازين الحكمة وتنهار أعمدة الحضارة .

أشار محدثى إلى حديث جرى ، أثناء وجودى فى بون بألمانيا الغربية ، بين الرئيس جمال عبد الناصر والوفد اليمنى برئاسة القاضى عبد الرحمن الاريانى يوم ٢٨ يولية ١٩٦٣ حيث شرح الرئيس الإشتراكية التى طبقتها مصر بإعطاء سلفيات زراعية للفلاحين بدون فوائد ربوية فقلت أننى أوافق على إعطاء الفلاحين سلفيات بدون فوائد ربوية ضمن سياسة زراعية شاملة ، تعتمد على إنشاء جمعيات زراعية فى إطار خطة إقتصادية متكاملة . وأضفت قائلا أن مجرد إعطاء هذه السلفيات أمر ليس وقفا على الإشتراكية .

فسألنى عن رأيى فى بيت الشعر الذى استشهد به الرئيس أمام الوفد اليمنى نقلا عن قصيدة أحمد شوقى حين قال:

## الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء

قلت أننى مؤمن برسالة الرسول على بغير دعاوى القوم والغلواء . وأننا إذا تحررنا من دعاوى القوم والغلواء نجد أنفسنا مع العدالة الإجتماعية الواضحة المعالم والمحددة المدلول ، دون خطر الإنزلاق إلى الماركسية .

سألنى عن موقعى من القومية العربية ؟ قلت إننى من دعاتها وأنصارها ولذلك وضعتها ضمن أهداف الثورة في مقالاتى في روز اليوسف يوم ٢٣ أبريل ١٩٦٢ أى قبل أن تقوم الثورة بما يقرب من نصف عام ، ثم أعلنتها ضمن أول دستور للثورة بعد قيامها .

سألني كيف أكون من دعاة القومية العربية ولا أكون من دعاة الإشتراكية ؟

قلت إن روابط القومية العربية تجرى في دماء العرب قبل أن يسمع أحدهم عن شعار الإشتراكية .

ثم سألت محدثى بدورى كيف أدعو أصحاب الأموال اليمنيين المهاجرين أن يتركوا البلاد المستقرة التى كونوا فيها أموالهم كى يعودوا بها إلى اليمن فنؤممها ونضعها معهم تحت الحراسة ؟ .

وهل يقبل أحد العقلاء دعوة على العشاء ، وهو يرى السكين مهداة إليه مع بطاقة هذه الدعوة ؟ .

قلت لمحدثي أن المدعوين على عشاء الإشتراكية في مصر كانوا جميعا مقيمين فيها ، أما الذين تريد مصر دعوتهم على عشاء الإشتراكية في اليمن فإنهم جميعا بعيدون عنها .

وهذا فارق جوهرى بين العشاء المصرى الإشتراكي في مصر والعشاء المصرى الإشتراكي في اليمن .

قلت لمحدثى إننى أريد تجميع أموال اليمنيين بمحض إرادتهم وحسن اختيارهم تحقيقا لمصلحتهم الشخصية ومصلحة اليمن الوطنية . ومعنى ذلك أنهم يجب أن يجدوا بأنفسهم ولأنفسهم مصلحة خاصة من عودتهم بأموالهم إلى وطنهم ، وهذا حقهم الذى ينبغى ألا يكون محل منازعة . وعلينا في نفس الوقت أن نقيم النظام الإقتصادى الذي يمنع استغلال الإنسان للإنسان ، بينما يسمح باستثمار الموارد الطبيعية والطاقات البشرية في إطار من العدالة الإجتماعية المنبثقة من الشريعة الإسلامية .

كان محدثى حريصا على إحراجى أمام الزائرين ، وكنت حريصا على إيضاح موقفى الإقتصادى أمامهم وكان معظمهم من أصحاب الأموال المهاجرين .

بدأنا إجراءات تسجيل مشروع البنك لدى السلطات المسئولة عن تسجيل البنوك وإذا بإذاعة صنعاء تذيع يوم الأربعاء ٢١ أغسطس ١٩٦٣ قرار مجلس الرئاسة للجمهورية اليمنية والمجلس التنفيذى في إجتماع مشترك إنعقد برئاسة الزميل اللواء حسن العمرى نائب رئيس الجمهورية بسحب جنسيتي اليمنية لأننى (أفسدت الوحدة الوطنية بين صفوف الشعب اليمني).

وكان إسلوب التخلص من الجمهوريين يعتمد على إدانتهم بإحدى التهمتين ، أما تهمة الطائفية إذا كان المواطن الجمهورى شافعيا ، أو تهمة التمرد إذا كان المواطن الجمهورى زيديا . وتصادف أن ولد أبى فى مراد وعاش فى البيضاء قبل أن يجىء إلى مصر ليتعلم فى الأزهر فأصبحت شافعيا مؤهلا (جغرافيا) لاتهامى بالطائفية عندما حرصت على تحقيق السلام فى اليمن ، مما أغضب الأطماع السوفيتية وكأنها اعتنقت الزيدية .

جريمتى أننى ناديت بالوحدة الوطنية التى ترفض كل أنواع التفرقة العنصرية والمذهبية وأننى أعلنت ، كرجل إقتصاد يرسم نهضة وطنه الإقتصادية فى إطار من العدالة الإجتماعية ، إننى أحمى اليمن من الإنزلاق إلى مخاطر الإشتراكية التى تقترب من الماركسبة .

أصبحت مؤهلا لإتهامي بالطائفية لأنني من المناطق الشافعية ولو كنت من المناطق الزيدية لكنت مؤهلا لإتهامي بالعمل مع المتمردين من أجل إعادة الملكية .

ضحكت لهذه التهمة وتألمت من تصرف الزملاء في صنعاء ، الذين يعرفون كل الحقيقة ، وكان الأجدر بهم أن يعلنوا الأسباب الحقيقة لقرار سحب الجنسية المخالف لدستور الجمهورية . ومما هو جدير بالذكر أنني عندما كنت نائبا لرئيس الجمهورية ووزيرا للخارجية رفضت سحب الجنسية من اليمنيين الملكيين وأصدرت أمرا للسفارات اليمنية بأن تعطى جوازات جمهورية لمن يريد منهم أن يحمل جوازا يمنيا ، وقلت للسلال أننا لانستطيع أن نسحب منهم يمنيتهم ، فهذه حقيقة لانستطيع ان ننكرها عليهم لمجرد أننا غيرنا لهم نظام الحكم ، إنهم فعلا لم يصبحوا ملكيين لأننا أسقطنا الملكية ، لكنهم مازالوا يمنين لأننا لم نسقط اليمن .

كرر راديو صنعاء اذاعة قرار سحب جنسيتى ، وأضاف إلى تهمة الطائفية تهمة العلاقات المشبوهه مع السلطات البريطانية ، لمجرد وجودى فى عدن لإنشاء ذلك البنك مع أن وجودى هناك كان بموافقة عبدالناصر والسادات والسلال .

كان الأشد ألما على نفسى ان يصدر قرار مجلس الرئاسة والمجلس التنفيذى بسحب جنسيتى بتوقيع الزميل اللواء حسن العمرى ، لأننى ، وبصرف النظر عن عدم دستورية ذلك القرار ، أعرف حقيقة مشاعره نحوى ، لأنه يعرف حقيقة إستماتتى فى الدفاع عن مصلحة اليمن كما يشهد لى بذلك ( الوثيقة رقم ١ ) فتألمت كثيرا من توقيعه على ذلك القرار لأننى فسرت موقفة بأنه كان مغلوبا على أمره ، تحت ضغط العناصر ذات العلاقة السوفيتية ألتى اتخذت من نجاحها فى التخلص من البيضانى عبرة لكل من أراد أن يعتبر .

ومرة أخرى أجدنى ضعيفا أمام إغراء حقيقة هامة أذكرها قبل أوانها ، مخالفا أسلوبى في عرض التاريخ بحسب تدفق أحداثه .

ذلك لأن الرئيس السلال عندما أطاح به إنقلاب ٥ نوفمبر ١٩٦٧ بينما كان فى زيارته للعراق فى طريقه إلى الإتحاد السوفيتى أعلن تصريحا سجلته عليه صحيفة الحياة اللبنانية فى ٢٢ نوفمبر ١٩٦٧ قال فيه:

( لن أقبل بوجود حكومة الإنقلاب في صنعاء ، أنا زعيم الجمهورية العربية اليمنية الذي انقلب على الإمام البدر . وجميع أولئك الاشخاص الذين خلعوني كانوا في وقت من الأوقات أعواني ، وسأبذل غاية جهدى للعودة إلى وطني حيث ينتظرني شعبي ) واضاف قائلا ( إن جنوب اليمن المحتل جزء لايتجزأ من الجمهورية العربية ومن السهل جدا على أن أتوجه إلى الجنوب ومن هناك أزحف على الشمال . وأعود إلى صنعاء وسأكون هناك قريبا جدا )(١)

إذن لا يرى السلال أية غرابة أو جريمة في ذهابه إلى عدن رغم وجود الإحتلال البريطاني لأن عدن كما قال ( جزء لا يتجزأ من الجمهورية العربية اليمنية ) .

أما عن تهمة الطائفية التي حاولوا إلصاقها بي والتي سجلها الدكتور محمد على الشهاري أحد أعمدة الهاشميين في كتابه (الثورة في الجنوب والإنتكاسة في الشمال) حيث كتب في صفحة ١٧٦ قائلا:

(إن الدكتور البيضائي .. الذي كان يرى قبل الثورة أن مشكلة اليمن تتلخص في أن الطبقة الهاشمية الحاكمة في اليمن لا تريد الإصلاح ، عاد بعد قيام الثورة وبعد إنتهاء الحكم الهاشمي إلى القول بأن المشكلة تحددت الآن بضرورة إنهاء تحكم الزيود في الشوافع .. وبالفعل أعيد ترتيب كل شيء من جديد على قاعدة المساواة الطائفية في توزيع المناصب حيث أعلن البيضائي في مطلع نوفمبر ١٩٦٦ نائبا لرئيس الجمهورية في جميع مناصبه .. كما شكل في نفس الوقت مجلسا لقيادة الثورة من ١٠ زيود و ٨ شوافع ، أما الحكومة فقد كونت بالتساوي حيث ضمت ١١ من الزيود مقابل ١١ من الشوافع .)

<sup>(</sup>١) انظر الفصل ١٧ جزء ٥ من هذا الكتاب .

وبدلا من أن يشهد الدكتور الشهارى أننى طبقت بذلك المساواة الفعلية فى اليمن ، التى هى أهم الأهداف المعلنة منذ اليوم الأول المثورة ، إذا به يتهمنى بالتعصب الطائفى ، لأننى شكلت مجلس قيادة المثورة من عشر أعضاء من الزيود وثمانية أعضاء من الشوافع ، وشكلت مجلس الوزراء من أحد عشر عضوا من الزيود وأحد عشر عضوا من الشوافع ، وقد كان السبب المباشر فى إختيارهم هو دور كل منهم فى الإعداد للمثورة ، ولا أدرى ماذا كنت أفعل أكثر من المساواة حتى لا أكون متعصبا طائفيا شافعيا .

فات على الدكتور الشهارى وعلى الذين أرادوا التخلص من مبدأ المساواة بإتهامى بالطائفية الشافعية ، كما جاء فى قرار سحب جنسيتى اليمنية ، أن يدركوا مدى خطأهم فى فهم شروط المذهب الزيدى التى سقطت من الناحية السياسية عند قيام الثورة فى ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ ، تلك الثورة التى اسقطت النظام الإمامى فى اليمن واقتلعته من جذوره السياسية .

لقد كان ذلك النظام يعتمد على النظرية السياسية للمذهب الزيدى الذى له هدف رئيسى مقصود وصفه الزعيم اليمنى الزيدى القاضى محمد محمود الزبيرى فى كتابه ( الإمامة وخطرها على وحدة اليمن ) صفحة ١٦ فقال أنه يستهدف ( استرداد حق العلويين فى الخلافة ، هذا الهدف هو الذى فتح باب الإجتهاد أولا وخلق نظرية الخروج على الظلمة ثم نظرية الهدف نفسه وهى اختصاص العلويين بحق الخلافة ) إلى أن قال فى صفحة ٢٠ رأينا أن الإمامة قصمت ظهر الشعب وجعلت منه قسمين إثنين أحدهما القسم الزيدى والآخر القسم الشافعى ) وفى صفحة ٢٠ نقل الزبيرى عن العلامة المجتهد الشوكانى نقده لنظرية المذهب الزيدى السياسية ونزعته المتعصبة فقال ( إن هذه النزعة المتعصبة ليست دينية بل دنيوية ) .

عند قيام الثورة في ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ سقطت النظرية السياسية للمذهب الزيدى فلم يرأس الدولة علوى من أبناء فاطمة تتوفر فيه بقية شروط الإمامة ، لأن الثورة قد قامت ضد هذا النظام ، واسقطت شروطه السياسية ، وتركت لأبناء هذا المذهب أن يعبدوا الله بالطريقة التي رسمها المذهب من الناحية الدينية ، شأنهم في ذلك شأن بقية أتباع المذاهب الإسلامية التي لا تحتكر السلطة الدنيوية ، ولا تميز بين أي مسلم وأي مسلم من أبناء الوطن الواحد فضلا عن بقية المسلمين في العالمين .

فات على هؤلاء ، ومن بينهم بعض قادة الجمهورية أنفسهم ، أن يدركوا حقيقة الموقف المذهبى بعد قيام الثورة ، ولم يتبينوا أنه لم يعد بعد قيامها أى تمييز فى الحقوق السياسية بين الزيود والشوافع ، لأن المذهب الشافعى لا يشترط شروطا سياسية فى الحكم ، وقد أسقطت الثورة شروط المذهب الزيدى السياسية من الحكم ، وأصبح جميع أبناء الشعب اليمنى سواء بسواء فى جميع الحقوق والواجبات ، فأصبح السلال رئيسا للشعب اليمنى وجاء من بعده رؤساء وطنيون للجمهورية لا تتوفر فيهم شروط المذهب الإمامي الزيدى السياسة .

إن أية حكومة جمهورية لا تدرك هذه الحقيقة البديهية تعترف بنفسها على نفسها بأنها حكومة غير شرعية عندما تتمسك بالنظرية السياسية الزيدية ، لأنها حينئذ تحكم بغير إمام تتوفر فيه شروط المذهب الزيدى .

وأى رئيس للجمهورية يتمسك بأنه زيدى من الناحية السياسية يجب عليه ، حتى يستمر في السلطة بصفة شرعية ، أن يعلن نفسه إماما إذا كان مستوفيا لشروط الإمامة التي هي صلب المذهب الزيدى ، وبالتالي يعلن سقوط الجمهورية وفشل الثورة اليمنية .

كل زيدى يتعصب سياسيا لزيديته يجب أن يعرف أنه ليس جمهوريا ، لأنه يناقص مبادىء الجمهورية ، وليس إماميا لأنه لا يتمسك بعودة الإمامة .

وكل شافعى يتعصب شافعيا لمنطقته يجب أن يعرف أنه أيضا ليس جمهوريا ، لأنه يناقض مبدأ الوحدة الوطنية وليس شافعيا لأنه يخترع عصبية إقليمية مناقضة الشافعية ، كما أنه ليس إماميا لأنه ليس زيديا . يبقى بعد ذلك عدد قليل من الهاشميين الساخطين على الجمهورية مهما تقلدوا فيها مناصب قيادية ، لأنهم يتطلعون إلى سابق إمتيازاتهم العنصرية ، ولذلك لا بد أن تتوقع أن يستمر بعضهم فى إثارة الحساسيات بين الزيود والشوافع أملا فى تقويض النظام الجمهوري وإعادة النظام الإمامي . ويجب أن نتوقع أن يستمر هذا التطلع أيام هذا الجيل . وبعد ذلك ستشعر الأجيال الهاشمية القادمة بمزايا الجمهورية والنهضة العصرية والوحدة الوطنية التى تحقق الحضارة الحديثة ، التى لا تتعارض مع شرف انتسابهم إلى الهاشمية .

عندما يعرف الهاشميون والزيود والشوافع هذه الحقيقة الصريحة والواضحة فإنهم يقيمون صرح الوحدة الوطنية التى هى الدرة الغالية فى تاج الجمهورية والثمرة الحقيقية من قيام الثورة اليمنية .

إما إختيار المسئولين ، في مناصب الجمهورية القيادية ، فإنه ينبغي أن يتم بحسب الكفاءة الشخصية التي تحقق أهداف الجمهورية ، بصرف النظر عن المذهب الديني الذي ينتمي إليه والمنطقة التي ولد فيها . وأما تعداد سكان المدن والقرى والجبال والوديان فإنه يراعي فقط عند انتخاب المجالس الشعبية التي تتولى مراقبة السلطات التنفيذية .

عندئذ فقط يمكن أن نفخر بقيام الثورة التي أقامت هذه الجمهورية فوحدت شعب اليمن وقادت حضارته العصرية .

لم أكن فى يوم من الأيام متعصبا للشافعية التى أنتسب إليها من الناحية الجغرافية ، شأنى فى ذلك شأن جميع الشوافع وجميع الزيود ، الذين لم يكن لأحدهم فضل فى اختيار مذهبه .

لكننى كنت ، ولا زلت أدرك ، أن العامل الإقتصادى وليس العامل الدينى هو الذى ساعد النظام الإمامى على تعميق التفرقة السياسية بين الزيود والشوافع ، فقد تصادف أن كانت أغلبية المناطق الزيدية في شمال اليمن من الأراضى الجبلية الجدباء القاسية ،

فاحترف أهلها الجندية لخدمة النظام الإمامي ، وتصادف أن كانت أغلبية المناطق الشافعية فى جنوب وشرق وغرب اليمن من الأراضى السهلة الخصبة الصالحة للزراعة ، فاحترف أهلها الزراعة ، واصبحوا مصدرا متيسرا لإطعام الإمام وجنوده .

فات على معظم اليمنيين إدراك المغزى من النص فى البند العاشر من المادة الأولى فى أول دستور للثورة الذى ينص على (خلق أوجه للنشاط الإقتصادى فى المناطق الجدباء الآهلة بالسكان ).

قصدت ( بالمناطق الجدباء ) المناطق الزيدية الشمالية التى فرضت قسوتها على أهلها أن يحترفوا الجندية والتسلط على أهالى المناطق الزاعية ، فإذا ما أبقينا هذه المناطق على قسوتها استحال علينا أن نستميل أهلها إلى تحقيق العدالة والمساواة فى اليمن ، وبذلك لا ننجح إلا فى رفع الشعارات وإذاعات التصريحات .

وجدت أننا حتى نحقق فعلا مبدأ العدالة والمساواة في اليمن يجب علينا أن نبدأ في أقرب وقت ممكن بخلق أوجه للنشاط الإقتصادي في هذه المناطق الجدباء ، حتى يرتبط بها أهلها ويجدوا فوقها مصادر للحياة أكثر رخاء من مجرد استنزاف غيرها .

وكان من أعظم أحلامى أن أعمل على تحقيق الرخاء فى المناطق الزيدية ، حتى تتعادل كل المناطق البينية من الناحية الإقتصادية ، فتتكافأ من الناحية السياسية ، وعندئذ نتمكن من تحقيق النهضة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية فى جميع أنحاء اليمن بالقدر الذى يحقق المساواة بعد معالجة الحاجة التى فرضت النفرقة ، ولكن كما قال الشاعر :

أريد حياته ويريد قتلى عذيرك من خليلك من مراد



سمعت من إذاعة لندن يوم الأربعاء ٤ سبتمبر ١٩٦٣ أن زوجتى فى طريقها إلى عدن على طائرة شركة مصر للطيران فذهبت لإستقبالها فى المطار مستغربا وصولها دون طلب منى . وقد سرنى أن وجدت عددا كثيرا من سيدات عدن فى انتظارها بعد أن سمعن ذلك الخبر من رجالهن الذين أصروا على استقبالها معى .

حملت زوجتى الى رسالة من الرئيس جمال عبد الناصر ينصحنى فيها بالعودة فورا إلى القاهرة ، متعهدا بحمايتى والتغاضى عن أى نشاط أقوم به فى مصر حتى ولو كان مخالفا لسياسته . وقالت زوجتى أن أنور السادات قد حذرها من استمرار وجودى فى عدن مؤكدا لها أن صوت العرب قد أعد التمثليات والبرامج الإذاعية التى سوف تتولى التشهير بى ، واتهامى بالعمل لحساب الحكومتين البريطانية والأمريكية ، شأنى فى ذلك شأن الملك سعود والملك حسين والأمير فيصل وبقية من وصفتهم الرسالة بعملاء إلاستعمار فى العالم العربى .

كان جمال عبد الناصر والسادات يتصوران أن زوجتى سوف تعود بى إلى مصر بمجرد أن تسمعنى حماية عبد الناصر وإنذار السادات . ولا يعرفان أننى مهما عشت فى مصر وتعلمت فى ألمانيا فإن التقاليد القبلية لا تزال تجرى فى عروقى ، وتحكم سلوكى ، وتصوغ مشاعرى ، فكرهت أن تقوم زوجتى بمهمة سحبى من عدن كطفل تلتقطه أمه من مدرسة الحضانة .

أمرت زوجتى بأن تعود إلى مصر على نفس الطائرة التى جاءت بها ، والتى كان من المقرر أن تعود من عدن فى اليوم التالى لوصولها إليها ، وأذاعت وكالات الأنباء أن قرينة الدكتور عبد الرحمن البيضائى عادت إلى القاهرة بعد أن قضت فى عدن أقل من أربع وعشرين ساعة ) وإننى أنقل هذه العبارة من نشرة الإستماع الإذاعى فى الإذاعة المصوية .

حملت زوجتى ردى على عبد الناصر وأنور السادات الذى قلت فيه أننى ( لا أستطيع أن أردك عدن إلا بعد أن أقوم بتسجيل البنك الذى جئت إليها من أجل إنشائه ، وأظهرت لهما مدى حزني على تقديرهما لصديق يعرفان ولاءه الوطنى وانتماءه القومى واستحالة خيانته لوطنه اليمن وغدره بأمه مصر ) .

جاءنى رجال وشباب الحرس الوطنى الذين تطوعوا للقتال دفاعا عن الجمهورية ، ثم تركوا صنعاء وعادوا إلى عدن عندما تأكدوا من أن قائد الحرس الوطنى المقدم هادى عيسى وبعض ضباطه ينصبون لهم الكمائن ويقتلونهم من خلف ظهورهم ، وهم فى طريقهم إلى ساحات القتال .

كنت أعرفهم جميعا لأنهم قاتلوا معى فى معظم المعارك التى اشتركت فيها عندما كان مصير الجمهورية معلقا على خيط من خيوط العنكبوت ، وكانت صنعاء على وشك السقوط.

كانت نظر اتهم حزينة عندما كانوا ينظرون إلى وجهى ، وكان قلبى أكثر حزنا عندما كنت أتسلل إلى صدورهم ، لم أجد ما أقوله لهم رثاء وعزاء سوى ما قاله شوقى عندما نفوه في الأندلس:

يانائح الطلح أشباه عوادينا نشجى لواديك أو نأسى لوادينا ما تقصى علينا غير أن يدا قصت جناحك جالت في حواشينا

عندما لاح لى أننى أكملت الإجراءات الأساسية مع أصدقائى من رجال الأعمال اليمنيين لتأسيس البنك اليمني أعلنت أن ( مهمتى فى عدن لإنشاء البنك اليمنى قد انتهت وأننى أنتظر أن أعود إلى القاهرة خلال أسبوع واحد ) ( الأهرام ٩ سبتمبر ١٩٦٣ ) .

وبعد أن أعلنت ذلك جاءنى عشرات من شيوخ ورؤساء القبائل اليمنية فى المناطق الشافعية الذين ساءهم اتهام الحكومة اليمنية بأننى أفسدت الوحدة الوطنية ، فأصروا على الذهاب معى إلى جمال عبد الناصر ، فأذاع راديو لندن ما أنقله الآن من نشرة الإستماع الإذاعى فى الإذاعة المصرية يوم الإثنين ١٦ سبتمبر ١٩٦٣ ونصه ما يلى :

(يغادر الدكتور عبد الرحمن البيضائي عدن اليوم متوجها إلى القاهرة ، وسيرافق الدكتور البيضائي ٨٦ شيخا من شيوخ وزعماء اليمن من القسم الشافعي ، الذين يقولون أنهم سيذهبون مع الدكتور البيضائي ليشرحوا للرئيس عبد الناصر كيف تقوم الحكومة اليمنية في صنعاء بالتفرقة الطائفية ، وأنهم سيطلبون من الرئيس إرسال بعثة للتحقيق في هذا الأمر ، وكرر الدكتور البيضائي دعوته إلى إجراء إنتخابات عامة في اليمن تحقيقا للإستقرار الوطني في ربوعها . هذا وقد قامت مظاهرات التأييد لدعوة الدكتور البيضائي إلى إجراء إنتخابات حرة في اليمن ) .

مرة أخرى أعيد التأكيد بأن دعوتى إلى إجراء هذه الإنتخابات لم تكن إلا تنفيذا للقرار الذى سبق أن أصدره السلال بإجراء إنتخابات عامة فى اليمن لإختيار مجلس شيوخ القبائل ثم امتنع عن تنفيذه . كما أن دعوتى إلى إجراء هذه الإنتخابات فى اليمن (تحقيقا للإستقرار الوطنى فى ربوعها) يؤكد حرصى على إستقرار الجمهورية وولائى للوحدة الوطنية .

عندما أصر هؤلاء الزعماء والشيوخ على السفر معى إلى القاهرة أرسلت برقية إلى أنور السادات أخبره بذلك ، كى يستأذن جمال عبد الناصر فى وصولهم ، فرد عبد الناصر بلسان السادات بأنه يحسن أن أعود إلى القاهرة بمفردى .

أرسلت برقية ثانية ألفت نظر السادات بأنه ليس من التقاليد القبلية العربية أن يبدى شيوخ القبائل زيارة مصر فترفض مبدأ وصولهم إليها ، لا سيما أن القوات المصرية تعيش في مناطقهم وفي حمايتهم وتحت رعايتهم ، فهم زعماء المناطق المؤيدة للجمهورية والثورة اليمنية ورؤساء القبائل الذين يقدمون لهذه القوات المصرية الرجال الأشداء والنصيحة الصادقة ، ولا يتقاضون في نظير ذلك أي مقابل إلا تثبيت الثورة وإنتصار الجمهورية .

فجاء رد السادات مرة أخرى معبر ا عن قرار عبد الناصر النهائي برفض وصولهم إلى مصر .

كان قرار عبد الناصر خروجا صريحا على تقاليد العرب ، وإعلانا واضحا عن أقصى درجات الغضب . ورفضا قاطعا للإستماع لنصائح شيوخ المناطق اليمنية المؤيدة للجمهورية ، وإستسلاما مطلقا لسياسة العناصر المصرية السوفيتية التى تسللت إلى إرادته وأخضعت سلطته لتوسيع ميدان القتال في اليمن وتوريط الوجود العسكرى فيها لتعقيد إمكانية إنسحابه منها .

أجمع شيوخ القبائل على أن عبد الناصر يضمر لى شرا فصمموا على أن يعودوا بى معهم ، فأعيش بينهم فى إحدى المناطق الحصينة حتى يأتى عبد الناصر إليهم بعد أن رفض وصولهم إليه .

تبينت ، لأول مرة في حياتي ، أنني في مأزق .

هان على الموت عندما كنت أرى الإمام أحمد يسعى إلى قتلى في الحديدة .

ورحبت بالشهادة عندما كنت أقاتل دفاعا عن أمل الشعب في صنعاء .

إما هذه المرة ..

فلم أكن أصارع الأعداء ..

وإنما وجدت نفسي ضائعا بين وفاء الأحباء وجفاء الأصدقاء .

أحبائي شيوخ اليمن يريدون حمايتي من أصدقائي في مصر .

وبين وفاء الأحباء وجفاء الأصدقاء قررت السفر إلى القاهرة حتى يتجنب الأحباء غدر الأصدقاء ، وما دامت مصر ترحب باتساع القتال في اليمن فليكن ذلك بعيدا عن المناطق المؤيدة للجمهورية ، التي قررت منذ تلك اللحظة أن تلوذ إلى السلبية تحت ضغط التصرفات العشوائية المصرية .

أشفقت على صديقى عبد الناصر الذى أمسكوا بيده يشدون بها حبل المشنقة على رقبة مصر .

وحزنت على مصر التي كانت تواصل زحفها في إنجاه الكارثة .

أما اليمن فقد كنت أتوقع أن يحدث لها بعض ما حدث ، وكتبت في مقدمة كتابي ( إقتصاد اليمن ) في أغسطس ١٩٦١ أي قبل قيام الثورة بأكثر من عام فقلت أن :

( اليمن مقبلة على أحداث ستشابه إلى حد كبير أحداث الكونغو ، لأنه توجد تيارات عديدة تتنازع فيما بينها داخل اليمن وخارجها ، ولكل تيار أنصار وأتباع ، وليس من المحتمل أن يستقر الأمر بسرعة لفئة معينة عندما ينفجر البركان ، لذلك يجب على الإتحاد اليمنى أن يسعى إلى توحيد صفوف اليمنيين والقضاء على أسباب تشتت شملهم .. حتى تتوحد كلمة الشعب فيسد بذلك المنافذ أمام التيارات الأجنبية والأخرى التى لا تمثل قضية الشعب وبذلك تنجح قضية الإصلاح بأقل الخسائر).

إذن كنت قبل الثورة أتوقع لليمن أن يحدث لها بعض ما حدث ، لأنه من الطبيعى ، بعد ظلام دام ألف ومائة عام ، أن تصطدم بالنور عندما تفاجئها حرارة الشمس ، على غفلة من الزمن ، وهي غارقة في نوم عميق ، لا سيما إذا استيقظت فجأة في غياب الزعامات الوطنية المتكاملة والمتضامنة ، التي تعرف ماذا تريد فتفهم ماذا تفعل .

أشهد أن الذى حدث فى اليمن كان أكثر مما توقعته لها ، فعندما أوضحت فى مقدمة ( إقتصاد اليمن ) ضرورة العمل على توحيد كلمة الشعب حتى نسد المنافذ أمام التيارات الأجنبية ، لم يخطر فى ذهنى أن منافذ هذه التيارات كانت مفرطة فى الاتساع بحيث يصعب على أحد من اليمنيين أن يسدها وحده ، مهما كان حريصا على ذلك ، وقد جربت بنفسى أننى كنت كلما أسد منفذا واسعا ظهرت أمامى منافذ أخرى أكثر منها إتساعا .

كذلك لم يخطر فى ذهنى حجم الإقبال اليمنى من الزملاء الجمهوريين على توسيع هذه المنافذ ، بإرادتهم الحرة وإختيارهم المطلق ، سعيا وراء ما كانوا يتصورونه من مصالح شخصية كانت مناقضة لشروط الإستقرار فى الجمهورية .

وكان أبعد ما يخطر على بالى أن تسهم المساعدات المصرية فى توسيع هذه المنافذ أمام التيارات الأجنبية ، ثم تضيف إليها شعارات الإشتراكية التى ليس لها معنى إقتصادى وإجتماعى محدد فى قاموس العرب حتى تضيع معها مصلحة اليمن .

لم يكن قاموس مأساة اليمن يعرف غير الإمامة ، فكان يكفيه جهدا أن نستبدلها بالجمهورية التى هي بالنسبة إلى اليمن قمة التقدمية . وبعد أن تستقر الجمهورية في ظل جيلنا الذي قام بالثورة ، وكان لزاما عليه أن يثبت جذورها ، يأتي جيل آخر من بعدنا يدرس أعمالنا ويعيد صباغة منجزاتنا ، وعندئذ يكون في وسعه أن يضيف فوقها الكماليات بعد أن نكون قد حققنا له الضروريات ، فيرفع ما يشاء من الشعارات ، فذلك شأنه ، وقدره ، وحياته ، ومستقبله .

ودعت أحبائي من شيوخ اليمن ورجالها وشبابها وعدت وحدى إلى القاهرة .

كان مشهد وداعهم في المطار مشهدا لن أنساه .

لقد تجعدت جباهم من الغضب ، وأغرورقت عيونهم من الحزن ، وأشرأبت أعناقهم من القلق ، وكادوا ينزلونني من الطائرة بعد أن صعدت إليها ، وكأنهم يودعونني الوداع الأخير وأنا أواجه وحدى سوء المصير ، في طريقي إلى إنقاذ أحبائي في اليمن من غدر أصدقائي في مصر .

كان شعورى يختلف عن شعورهم ، وإن كان يزيد عليه قدرا هائلا لا يحسون به ، وحملا ثقيلا لا يقدرون عليه ، ذلك لأننى كنت أتصور نفسى مسئولا عن ذهاب مصر إلى اليمن ، رغم أن مصر كانت قد نسيت ذلك كل النسيان ، واعتبرتنى مجرد دليل القافلة الذى ينتهى دوره عندما تبلغ القافلة غايتها .

فعندما بلغت قافلة مصر غايتها في اليمن اعتبرت نفسها صاحبة أمرها ، ومالكة زمامها ، ولا يوجد في الساحة أحد غيرها ، فلم تلتفت إلى قدر أعدائها .

ضلت القافلة طريقها ، بعد أن تركت دليلها وصديقها .

ساعدها على ذلك رئيس اليمن الذى فزع من مشاركة اليمنيين فرحب بإنفراد المصريين .

واستغلتها العبقرية السوفيتية التي تتطلع إلى بترول الجزيرة العربية تحت راية الزعامة الناصرية .

رغم ذلك ، وفوق كل ذلك ، كنت أتصور نفسى مسئولا عن حماية اليمن من مصر ، وحماية مصر من مصر ، وإننى وإن لم أكون مسئولا أمام السلال فى صنعاء وعبد الناصر فى القاهرة فإننى مسئول أمام الله والتاريخ .

وأمام أبى الذى أورثنى عقل اليمن فجعلنى أحلم بأمجادها ، وأمام أمى التي أرضعتنى لبن مصر فجعلتني أنسى به جفاء عبد الناصر ، وأى عبد الناصر يأتي من بعده . وصلت إلى القاهرة وأدهشني أن كان معى على نفس الطائرة ذلك الرجل الذي حدثنى في عدن عن الإشتراكية وقال أنه من الأخوان المسلمين الهاربين ، لكنه لم يتحدث معى في الطائرة ما دمنا في طريقنا إلى القاهرة . وكان ذلك يوم السبت ٢١ سبتمبر ١٩٦٣ .

زارنى فى المساء الزميل محمد قائد سيف الذى كان لا يزال وزيرا لشئون رئاسة الجمهورية ، وقال أننى عندما كنت فى عدن طلب منه السادات أن يذهب إلى القاهرة لإحضار الزميل عبد الغنى مطهر الذى كان لا يزال وزيرا للتجارة للإجتماع بالسادات فى الإسكندرية ، حتى يبلغهما رغبة عبد الناصر فى سفرهما إلى عدن لإقناعى بأن أعود معهما إلى القاهرة . ولما وصل محمد قائد سيف وعبد الغنى مطهر إلى الأسكندرية قال لهما السادات أن عبد الناصر فضل أن تسافر زوجتى إلى عدن بدلا منهما .

وكان عبد الناصر يخشى من أن يقيما معى فى عدن فازداد إصرارا على البقاء هناك . غير أن السادات قد تملكته الدهشة عندما عادت زوجتى من عدن وأكدت له إصرارى على عدم البقاء فيها، وإننى سوف أعود إلى القاهرة عندما انتهى من إجراءات تسجيل البنك اليمنى .

اتفقت مع الزميل محمد قائد سيف على أن نزور السادات معا فى اليوم التالى ، وفى الموعد المحدد التقينا بالسادات فى مكتبه فى مجلس الأمة .

بدأت أحكى السادات مراحل تسجيل البنك في عدن واستياء شيوخ اليمن الذين رفض عبد الناصر وصولهم معى إلى القاهرة ، فإذا بالسادات يصيح قائلا إن عبد الناصر أصبح يعتبرنني كأكرم الحوراني وصلاح البيطار ، زعيمي حزب البعث السورى اللذين أوهماه بالوحدة مع سوريا ثم تأمرا عليه بالإنفصال عن مصر .

تأثرت من هذا التثبيه الذي يضعني في نظر مصر في قفص المتآمرين عليها بصرف النظر عن أسباب الإنفصال السوري عنها .

قلت أننى إذا كنت قد وصلت إلى هذه الدرجة فى نظر مصر فإننى لا أستحق أن أعيش على أرضها وأشرب من نيلها إلى أن تتأكد القيادة المصرية أننى أستحق تقديرها عندما أردت مصلحتها فنصحتها بأن تتجنب ما يضرها . ثم وقفت متأهبا للخروج من مكتبه .

سألنى السادات هل سأعود مرة أخرى إلى عدن ؟

قلت أننى لن أعود إليها وإنما سأذهب إلى الصومال .

سألنى هل سأتحدى السلال من الصومال ؟

قلت أننى لا أتحدى احدا من عدن أو من الصومال ، وأننى سوف أعتزل السياسة إلى غير رجعة ، وسوف أخلع كل ملابسى الحضرية وأرتدى الزى البدوى وأحترف رعى الغنم في الصومال ، حيث العزاعي الواسعة والجالية اليمنية الكبيرة التي معظمها من أهالي البيضاء .

قلت السادات أننى أريد أن أتخلص من ثقافتى وكل حضارتى وأحرق كل شهاداتى ومؤهلاتى ، وألتمس الجهل الذى يريحنى من عذاب المعرفة ، كما سبق أن كتبت للإمام أحمد عندما كنت فى قبضته أسيرا فى الحديدة قبل أن أهرب إلى مصر .

واتجهت إلى الخروج من الباب ، فأصر السادات على أن أتناول الشاى قبل أن أغادر مكتبه ، لكننى صممت على الإنصراف دون أن أتناول تحية الضيوف بعد أن أهاننى صاحبى ، فخرج معى الزميل محمد قائد سيف الذى سمعه الأستاذ فوزى عبد الحافظ مدير مكتب السادات يقول لى أثناء خروجنا أنه سيسافر معى إلى الصومال .

وصلت إلى بيتى واتصلت تليفونيا بسفير الصومال أطلب منه تأشيرة الدخول فقال أننى لا أحتاج إلى أية تأشيره ، وكان رجل الأعمال اليمنى البيضانى على مرجان المقيم فى الصومال ، صاحب الملايين التى أنفق معظمها على ثورة إستقلال الصومال ، قد أوصاه بأن يستجيب لكل ما أطلبه منه ، فقال السفير أنه سيكون فى وداعى فى مطار القاهرة عندما أخطره بموعد السفر الذى سوف يبلغه إلى حكومته فى الصومال حتى تخطر اليمنيين المقيمين هناك فيكونوا فى استقبالى مع ممثلى الحكومة .

اتصل بى مندوب وكالة رويتر يستفسر عن صحة خبر سفرى إلى الصومال بعد أن سمع ذلك من السفير ، فقلت أننى قد طلقت السياسة ، وضربت له موعدا أن يزورنى فى البيت فى صباح اليوم التالى ، وكان فى نيتى أن أجدد له تأييدى للحكومة اليمنية برئاسة السلال وولائى المطلق للجمهورية ، داعيا جميع أبناء اليمن إلى الإلتفاف حول الحكومة الشرعية فى صنعاء . وكان هدفى من ذلك أن أختم حياتى السياسية كآخر نداء أتوجه به إلى الشعب اليمنى الذى عشت أحلم بنهضته واشتركت فى إقامة جمهوريته ثم أصبحت عاجزا عن مواصلة خدمته .

بعد غروب الشمس لاحظت حركة غير عادية حول حديقة بيتى ، فقلت لزوجتى أننى أشم رائحة اعتقالى فلم تصدق أحساسى ، وقالت إن عبد الناصر أكد لها أنه سوف يوفر حمايتى حتى لو قمت فى مصر بنشاط يخالف سياسته ، فلماذا أفسر حركة السيارات التى تحيط بيتى ذلك التفسير بالرغم من أننى لم أقم بأى نشاط فى مصر ولا خارج مصر يسىء إلى عبد الناصر ؟ .

بعد قليل طرق بابى المقدم محيى شفيق وهو صديق من رجال المباحث العامة ( لواء مدير أمن محافظة بورسعيد فيما بعد ) والرائد محمد شعراوى ( حاليا اللواء محمد شعراوى مدير التفتيش بوزارة الداخلية المصرية ) وقالا أن السيد سامى شرف مدير

مكتب الرئيس جمال عبد الناصر يريد أن يقابلنى فى مكتبه ، فقلت لهما أنه صديق عزيز غير أنه مدير لمكتب وأنا نائب رئيس مجلس قيادة ثورة ، ومن اللائق أن يزورنى عندما يريد مقابلتى ، فانصرف المقدم محيى شفيق وزميله بعد أن تركا فى وجدانى أنه تقرر اعتقالى ، وربما تقرر قتلى ثم البحث عنى ، كما يحدث أحياناً فى مراحل مختلفة من التاريخ عندما يتقرر التخلص جسديا من شخصيات لا ينبغى تقديمها لمحاكمات (١)

استمر حصار البيت طوال الليل إلا من ناحية حديقة أحد الجيران التي كنت أستطيع أن أهرب من خلالها ، لكنني لم أقبل ذلك ، وقلت لزوجتي إنني لم أخطىء في حق عبد الناصر ولا في حق أحد غيره ، سوى أنني تمسكت بوجهات نظر سياسية وإقتصادية أعتقد من وجهة نظرى أنها تخدم اليمن وتحمى مصر من التورط الذي لا تطيقه ، والنزيف الذي لا تقدر عليه .

كنت أعتقد أن إختلاف الرأى لا يفسد للود قضيتة .

فى صباح اليوم التالى ( الإثنين ٢٣ سبتمبر ١٩٦٣ ) جاءنى المقدم محيى شفيق وزميله مرة ثانية وقالا أن الرئيس جمال عبد الناصر يريد مقابلتى ، فقلت لصديقى محيى شفيق إننى أقدر موقفه كصديق ومسئول يقوم بأداء وظيفته ، غير أنه يعلم أننى وضعت رأسى على كفى فى كل مراحل حياتى ، وكانت حياتى معرضة للخطر فى كل لحظة عشتها فى اليمن قبل أن تقوم الثورة وبعد أن قامت ، ولذلك فإننى أعتبر حياتى بعد ذلك من قبيل الوقت الإضافى الذى أراده الله ، ولا يعرف أحد منا منتهاه ، ولا يدرك مغزاه ، ولا يضيرنى أن ينتهى فى أية لحظة بعد أن سجلت فى التاريخ نهاية الحكم الإمامى وقيام الجمهورية ، وانتهى دورى بقيامها وسجلت قصتى فى تاريخها .

قلت المقدم محيى شفيق أننى أريده صديقا صريحا ، وأن يعاملنى على هذا الأساس ، وأن يحترم كبريائى ومشوار حياتى ، فإذا كان يريد إعتقالى فليقل ذلك صراحة واسوف أذهب معه إلى حيث بشاء ، مع كفنى الذى كنت أحمله معى منذ أن بدأت العمل مع الإمام أحمد ، الذى تعود على مفاجأة إخوانه وخلصائه ومريديه بقطع رؤوسهم إذا لم يكتف بسجنهم .

كنت مرحبا بأن تكون هذه نهاية قصتى التي بدأها أبي ليختمها صديقي جمال عبد الناصر .

أما أن يستدرجني الصديق محيى شفيق ، كما يستدرجون اللصوص والخارجين على القانون ، فإننى لن أستسلم ولن أخرج من بيتي إلا قتيلا إذا لم أستطع أن أكون قاتلا .

قال محيى شفيق أنهم يريدون إستضافتي بضعة أيام ، فشكرت له صراحته وأسلوبه المهذب في وصف السجن بأنه ضيافة .

صعدت إلى الطابق الثاني في بيتي لإرتداء ملابسي ، فرويت قصتى لزوجتي وطلبت منها إعداد طعام الإفطار حتى أتناوله قبل أن أغادر بيتي في طريقي إلى المصير المجهول.

<sup>(</sup>١) ثبت فيما بعد ان عناصر من المخابرات العامة المصرية اتبعت ذلك الأسلوب فعلا في عهد الربيس عبد الناصر .

إنهارت المسكينة لأول مرة فى حياتها ، وهى التى حملت شحنات أسلحة الثورة إلى مطار القاهرة ولم يظهر عليها أى قلق ، والتى سافرت إلى صنعاء لتدخل السكينة إلى قلوب أهلها عندما كان القتال على أبوابها ورائحة الدماء فى بيوتها ولم يساورها أى خوف .

انهارت هذه المرة أمام جفاء الأصدقاء فذكرتها بأنها ، عندما ودعتنى فى طريقى إلى صنعاء عند قيام الثورة ، طلبت منى أن أكون شجاعا ، وحين تدق ساعتى أن أموت مرفوع الرأس .

سألتها ما الفارق بين موتى شجاعا فى اليمن وموتى شجاعا فى مصر ، فكله موت ، فى سبيل الله والوطن .

قلت لها إذا قتلنى عبد الناصر فإننى لن أكرن قتيلا من أجل اليمن ، وإنما شهيدا من أجل مصر ، لأننى نصحته بما يحمى مصر فقتلنى على هذه النصيحة .

وعندما وجدتها مستسلمة للبكاء ذكرتها بأننى مريض بالسكر ، ويلزمنى أن أتناول طعام الإفطار ليساعدنى على الحياة بضع ساعات ، حتى أواجه الموقف بالشجاعة التى تريدها منى ، حيث لا أدرى ماذا ينتظرنى خلال هذه السويعات الغامضة .

أثناء تناولى الطعام اتصل بى مندوب رويتر تليفونيا ليقول أنه فى طريقه إلى بيتى ليزورنى فى الموعد الذى سبق أن ضربته له ، فقلت له أنه لن يستطيع أن يدركنى لأن رجال الشرطة يحيطون ببيتى يطلبون سجنى ، وإننى أتأهب للذهاب معهم إلى حيث يريدون .

سألنى عن سبب سجنى قلت أننى فجرت الثورة اليمنية ، واشتركت فيها وآمنت بالقومية العربية وحاربت من أجلها ، وكل هذه أسباب كافية لسجنى فى القاهرة قلعة العروبة التى أصبحت زنزانتها .

سألنى عن أسم السجن الذى سيتم فيه أسرى قلت له السجون فى مصر كثيرة والمقابر ِ فيها أكثر منها .

أردت بهذه الإجابة الصريحة على مندوب رويتر أن يعرف جميع أهل اليمن أننى لم أهرب من مصر ، ولم أختبىء فى مكان مجهول ، ولم أطلق الرصاص على نفسى ، وإنما نزلت ضيفا فى سجن من سجون عبد الناصر ، وأنه أصبح مسئولا جسديا عنى .

أدليت بهذه التصريحات مشفقا على صديقى عبد الناصر الذى ، كما سبق أن ذكرت ، أمسكوا بيده ليشدوا بها حبل المشنقة على رقبة مصر ، فبدأوا برقبتى تكريما لموقفى دفاعا عن مصر ، وتسجيلا لنصيحتى حماية لها ، وشهادة تاريخية بأننى أول ضحية .

ذهبت مع المقدم محيى شفيق وما إن جلست في سيارته حتى أحاط بي جنوده من كل جانب ، وتقدمت سيارتنا عدة سيارات وتبعتها عدة سيارات أخرى ، وكأنهم اختطفوا في مصر الإمام البدر الذي يطاردونه في اليمن .



وصلنا إلى السجن الحربى ووقعت عينى على لافتة كبيرة كتبوا عليها( السجن تأديب وتهذيب وإصلاح ) .

فرحت كثيرا لأنهم أختاروا لى السجن الحربئ تكريما للمعارك التى توليت قيادتها دفاعا عن الثورة اليمنية ، لا سيما معركة رأس الوتدة التى كدت استشهد فيها دفاعا عن الرائد عبد المنعم سند ضابط الصاعقة المصرية .

فرحت كثيرا لأننى شعرت فعلا بأننى فى حاجة إلى شىء من الأدب ، وكثير من التهذيب ، وأما الإصلاح الذى كنت أذعى أننى من رجاله ودعاته ومنظريه فقد اتضح لى أننى كنت أجهل الكثير من معانيه ، فكانت فرصة السجن الحربى فرصة عظيمة تجعلنى أعرف بقية معانى الإصلاح التى يعرفها غيرى من المصلحين ، ويستخدمونها عند إحتضان الزعماء الأصدقاء ، ويعبرون بها عن مشاعر الوفاء ، وحرارة اللقاء .

استقبلنى مدير السجن الحربى العميد حمزة البسيونى وأفسح طريقى إلى غرفة وسط السجن يقال أنها غرفة طعام الضباط (الميس) وهى غرفة شبه مستديرة بها حمام، وتحيط بها نوافذ عليها قضبان غليظة من حديد أسود يريح الأعصاب، يدور حولها رجال مسلحون، قلت ياليت قومى يعلمون، بما غفر لى ربى وجعلنى من المكرمين، انشرح صدرى وتيسر أمرى فى هذه الجنة فعليها ملائكة غلاظ شداد يفعلون ما يؤمرون فلا أضيع فيها ولا يقدر أن يخطفنى منها أحد.

نعمت بالإستقرار الذي عجزت عن تحقيقه في اليمن فتحقق لي في مصر .

حمل إلى حمزة البسيونى تحيات الرئيس عبد الناصر فرددت عليه التحية بأحسن منها .

ثم أبلغنى أنه تلقى من الرئيس تعليمات شخصية بأن يستجيب لأى طلب أطلبه منه ، فأدرت له ظهرى ولم أرد عليه ، واستلقيت على أريكة النوم الخشبية ذات الوسادة والفراش الجاف والبطانية العسكرية .

كرر حمزة البسيونى سؤاله عن أى شىء أطلبه فشغلت نفسى بترتيب فراشى حتى الهنديت إلى إجابة سؤاله ، فقلت أننى أرجو أن يزورنى صاحب الجلالة أمير المؤمنين المنصور بالله الإمام محمد البدر ، وغطيت وجهى بالبطانية وبدأت أستغرق فى النوم حتى يزورنى صاحب الجلالة .

شعرت أن حمزة البسيونى قد تجمد فى مكانه ولم يخرج من الغرفة ، وجلس على أحد مقاعدها ، وكأنه كان يخشى على أنفاسى من أن تهرب من تلك الجنة التى يقف على بابها ، فأخذ يحصيها ويصعد بها شهيقا ويهبط بها زفيرا ، حتى لا يخفى عليه واحد منها فيحاسبه عليه الرئيس حسابا عسيرا ، لا يطيقه ولا يأمن جانبه ، رغم أنه كان كثيرا ما يقول لغيرى أنه يتسلم ضيوف السجن الحربى بالعدد وليس بالأسماء وأنه يحرص دائما على أن يكون عدد الضيوف المسجلين أقل من عدد الضيوف المأسورين ، حتى لا يحاسبه أحد إذا ما قتل بعضهم خطأ أثناء توجيه السؤال إليه ، أو دفنه عمدا إذا ما رفض الجواب عليه ، أو ضاق بأحد فسلمه قضاء وقدرا للكلاب الجائعة ليكون عبرة لأولى الألباب حتى يعترف كل منهم بما يريده البسيوني عند الجواب .

فإذا ما كان حمزة البسيوني حريصا على أن يحصى أنفاسى فتلك قمة الإهتمام ، وفائق التقدير والإحترام ، وكانت نعمة أحمد عليها الله الذي لا يحمد على مكروه سواه .

مرت فترة صمت مطبق ، تذكرت فيها أننى أستوى على فراشى بحلتى ، فنهضت من نومى وطلبت من حمزة البسيونى أن يأذن لى بالإتصال بزوجتى حتى ترسل إلى بيابلى الضرورية لنومى وضيافتى ، فقال أنهم قد أعدوا كل الثياب اللازمة لى وأن زوجتى يجب ألا تعرف أننى فى مصر . فسألته عن تفسيرها لغيابى عن البيت فقال أن أحد المسئولين سوف يقول لها أننى سافرت فى مهمة طارئة ، وعندما يتقرر إطلاق سراحى أعود إليها من هذه المهمة .

ابتسمت له قائلا أنه في وسعه أن يسمع تفاصيل القصة من جميع الإذاعات العالمية ، وكان الوقت قد اقترب من موعد إذاعة نشرة الأخبار من لندن ، فأشرت إلى المذياع الذي كان في الغرفة فضبطه على محطة لندن حيث استمعنا سويا إلى تفاصيل الحوار الذي دار بيني وبين مندوب وكالة رويتر ، الذي أستكمل من زوجتي قصة إعتقالي عندما اتصل بها تليفونيا إثر خروجي مع المقدم محيى شفيق ، وسألها عن مهمتها إلتي كلفها بها الرئيس جمال عبد الناصر فشرحتها كما سبق إيضاحها في هذا الكتاب .

أذاعت محطة لندن تعليقات زوجتى التي صرحت بها بمشاعر أنفعال الزوجة المخلصة ، التي عاصرت نضال زوجها من أجل نهضة اليمن ، وعاشت صراعه من أجل سلامة مصر ، ثم تصورت أنها أستخدمت للغدر به .

سمعت مع حمزة البسبونى إذاعة لندن ومن بعدها بقية إذاعات العالم ، وفى آخر الليل سمعت زوجتى تصرح بأنها عرفت بأننى نزيل السجن الحربى فى القاهرة ، وكان أحد الذين رافقوا موكبى المهيب عند خروجى من البيت ، وهو يعرف كغيره من المسئولين المصريين ، حقيقة ولائى لليمن ووفائى لمصر ، فأرضى ضميره وأبلغها عن مكانى ، كمجرد تعبير عن شعور مصرى لا يرضيه أن يحدث ما حدث .

نشأت صداقة شخصية مع العميد حمزة البسيوني الذي كان يقضى وقت فراغه في تسليتي بمباريات في الشطرنج ، وكان يأخذني معه إلى حديقة السجن المإشتراك مع الضباط في التمرينات الرياضية ، كما كان حريصا على إعطائي الصحف اليومية والسهر معى لمشاهدة البرامج التليفزيونية ، كما كان مهتما بإحضار طعامي من أحد الفنادق السياحية على حساب رئاسة الجمهورية .

أشعرنى حمزة البسيونى بأنه ، على غير طبيعته ، يريد فعلا إدخال السرور إلى قلبى و تخفيف الصدمة عن صدرى . وكان يقول لى أن غرفتى غرفة خاصة لم يدخلها إلا من سبقنى إليها ممن يحملون رتبة نائب رئيس جمهورية !! وكان يقسم بالله على ذلك . كما كان يقسم بالله على أن الرئيس عبد الناصر يسأل عنى كل يوم ليطمئن على صحتى ويتأكد من راحتى .

كنت لا أعلق على إيمانه رغم أننى كنت قد بدأت أصدقه ، غير أننى كنت لا أشعر بحاجتى إلى راحة إجبارية بين قضبان حديدية .

بعد ثلاثة أيام حضر الملازم أول محمد حافظ (حاليا اللواء محمد حافظ مدير الشئون العربية بمباحث أمن الدولة) وصحبنى إلى مبنى المخابرات العامة بعد أن جهزوا لى غرفة لنومى فى جناح السيد صلاح نصر ، وكان تبرير ذلك أن الصحفيين الأجانب قد شغلوا إدارة السجن الحربى بالإستفسار عنى ومتابعة أخبارى بعد أن أعلنت زوجتى عن مكانى ، علاوة على أن ذلك الجناح فى المخابرات العامة كان أكثر لياقة من غرفتى بالسجن الحربى .

سألت صلاح نصر هل جاءوا بى من السجن الحربى حتى أكون سجينا فى غرفة تجاور مكتب عزت سليمان ليبدأ فى تصفية الحساب ؟ فقال أننى لن ألتقى به ولن أراه وأن الرئيس جمال عبد الناصر قد اختار وكيل المخابرات العامة اللواء محمد فريد طولان (محافظ بورسعيد فيما بعد ) ليكون همزة الوصل بينى وبينه .

كان اللواء طولان كريم الخلق مرهف الحس يقظ الضمير ، لم يترك فرصة دون أن ينتهزها للتعبير عن الجهد الذى بنلته من أجل الثورة اليمنية وسياستى اليمنية التى حرصت على سلوكها أملا فى تحقيق الإستقرار فى اليمن . أدركت من أحاديثه أنه ينتمى إلى نفس المدرسة الفكرية التى تنادى فى مجال السياسة المصرية بترشيد الوجود العسكرى المصرى فى اليمن ، حتى يأخذ الشعب اليمنى دوره الضرورى فى الدفاع عن جمهوريته ، وبذلك يخفف العبء المالى والإقتصادى والعسكرى الملقى على أكتاف مصر ، فلا يضيق الشعب المصرى بعروبته ويهرب من قوميته .

أدركت أنه كان خيرا لى أن أنتقل من السجن الحربى ، حيث كنت أقتل وقتى فى الشطرنج والتمرينات الرياضية ، إلى مبنى المخابرات العامة حيث أعود إلى الأحاديث السياسية ، وأثلج صدرى أن استمتعت بالحديث مع اللواء طولان بأفقه الواسع وخلقه الكريم .

تمنيت من الله أن يوفقنى إلى ترويج متطلعاتى الفكرية مع غيره من رجال المخابرات المسئولين عن الشئون السياسية ، لأننى لو نجحت فى ذلك فإننى أكون قد أديت خدمة جليلة لليمن عندما نوقظها من مخدر اللذة السلبية ، حتى تنهض بمسئوليتها التاريخية ، وتحمل بيدها راية الدفاع عن الجمهورية ، كما أكون قد أديت خدمة جليلة لمصر عندما نوقظها من مخدر العناصر الأجنبية التى تسعى إلى تبديد إمكانياتها الإقتصادية والعسكرية تمهيدا لنبح قيادتها السياسية وسلخ زعامتها العربية .

إذا ما نجحت في ذلك فلا يهمني أن أكون طليقا أو سجينا ما دمت ناصحا أمينا ، ولن يضيرني جفاء الأصدقاء ، حيث لهم في عنقي حق الوفاء .

لم ينقطع الحوار مع اللواء طولان وغيره من الرجال ، الذين اكتسبت صداقتهم من زملائه ، وفي اليوم الخامس والعشرين طلب منى اللواء طولان أن أذهب إلى بيتى لأطمئن زوجتي حتى تكف عن مهاجمة الرئيس عبد الناصر أمام الصحفيين العرب والأجانب ، ثم أعود إلى غرفة نومى التى تكاد تلاصق مكتبه حتى تنتهى إقامتى هناك بمقابلة شخصية مع جمال عبد الناصر .

ذهبت إلى بيتى فى منتصف الليل وعلمت أن زوجتى قد خلعت بنفسها سلك التليفون بناء على نصيحة السادات حتى يتوقف إتصال المراسلين الأجانب بها ، ففوجئت بوجودى أمامها ولم تكن تصدق قبل ذلك أننى كنت على قيد الحياة ، حيث لم تعد تصدق ما يقوله عنى عبد الناصر و يطمأنها به السادات .

كان كل همها أن تنفى عن نفسها إشتراكها فى الغدر بى ، وكان ذلك إحساسها الذى عمقه فى صدرها رجال اليمن الذين لاموها على سفرها إلى عدن ، وكأنهم لا يعرفون إننى كنت سأعود إلى مصر ، سواء سافرت إلى عدن تحمل رسالة عبد الناصر أو لم تسافر إليها ، حيث لم يخطر على بالى فى لحظة من اللحظات أننى سأقيم فى عدن أو أز حف إلى اليمن .

شعرت المسكينة بأنها ضحية عبد الناصر والسادات فأسرفت في مهاجمتهما علنا أمام المراسلين ، وأفرطت في التهكم على عهدهما ووفائهما أمام اليمنيين والمصريين ، بعد أن تأثرت بنظرات اليمنيين إليها وتساؤلات المصريين عنها ، وكانت صادقة في موقفها منى كل الصدق ، وكنت أصدقها دون أن يساورني فيها أدنى شك ، فقد كنت أعرف طبيعتها التي لا تكذب ، وقلهها الذي لا يخاف ، وشجاعتها التي لا تخون .

فوجئت بوجودى أمامها ، وأزعجنى أن أراها وقد انهارت قوتها لضعف حيلتها وهوانها على الناس .

شرحت لها ما حدث ، وكنت لا أعرف لماذا حدث سوى أنه حدث .

قلت لها أننا ما دمنا على قيد الحياة نعيش بين البشر ، فعلينا أن نتعامل مع البشر على أنهم بشر . فجمال عبد الناصر صديق لكنه بشر ، يخضع لطباع البشر ، ومن يدرينا لعلهم أثاروه بخبر أو أخافوه من إشاعة ، فدفعوه إلى أن يفعل بى ما فعل ، لكننا لأننا

أصحاب قضية وطنية فعلينا أن نعيش ظروفها وندهمل عذابها ، وإلا فما هو معنى النضال وما هي قيمة التضحية ؟ . إن النضية الوطنية إذا خلت من النضال وتجردت من التضحية لا تكون قضية ولا وطنية .

حتى الأديان السماوية تعلو بالنضال وتسمو بالتضحية إلى أن يبلغ الله أمره . لقد ألقوا بإبراهيم في النار ليحرقوه وينصروا أصنامهم حتى قال الله يا نار كونى بردا وسلاما على إبراهيم . وجعلوا يوسف في غيابه الجب حتى التقطه وارد السيارة ثم سجنوه حتى كان المكين الأمين . وألقت أم موسى إبنها في اليم حتى رده الله إليها وجعله من المرسلين . وحاولوا قتل المسيح وصلبه حتى شبه لهم ورفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما . أما الرسول على فقد ذاق طعم الهوان والخوف ، إذ أخرجه الذين كفروا ثانى إثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه .

فماذا حدث بي ؟

لا شيء يقارن بما امتحن الله به عباده الصالحين.

قلت لزوجتى مازحا أنهم حبسونى فى السجن الحربى فى غرفة مخصصة لنواب رئيس الجمهورية ، لأنهم فى السجن يحترمون قدر المسجونين ، ولم تكن لديهم غرفة أرفع درجة من تلك الغرفة ، ولا أدرى أين يستضيفون السلال وهو رئيس الجمهورية عندما يأتى موعده ، وكل آت قريب .

فما دام السلال والمسئولون فى اليمن لم يغضبوا لسجنى فى مصر فقد أقروا جميعا بشرعية إعتقال القيادات اليمنية فى السجون المصرية . وسوف يشربون من نفس هذا الكأس التى فرح بعضهم بأننى أول من شرب منه .

لقد وضعوا القاعدة التي سوف تطبق على الجميع.

عدت إلى غرفتى فى مبنى المخابرات العامة وبعد يومين أطلقوا سراحى ثم أخننى أنور السادات إلى بيت الرئيس عبد الناصر ، فوجدته يبتسم ويضمنى إلى صدره وكأنه كان يعصر مشاعر الحزن حتى أنسى ذكريات السجن .

وأشهد أننى نسيتها كلها فى نفس تلك اللحظة ، ولم أعد أنكر منها سوى عذاب زوجتى والأعاصير التى عصفت بمشاعرها وهزت وجدانها .

قال الرئيس عبد الناصر أنه لم يتطرق إليه الشك لحظة واحدة فى ولائي اليمن ووفائى لمصر فسألته عن سبب سجنى . قال أنه خشى من سفرى إلى الصومال فأراد أن يمنعنى من السفر . قلت أننى لم أفكر فى السفر إلى الصومال بناء على خطة سياسية وإنما تحت ضغط إنفعال عاطفى ، عندما قال السادات أن الرئيس يعتبرنى كأكرم الحورانى وصلاح البيطار اللذين أوهماه بالوحدة ثم تأمرا عليه بالإنفصال .

قلت للرئيس جمال أنه إذا كان يريد أن يمنعنى من السفر إلى الصومال فكان من السهل عليه أن يخفف عنى هذه الصدمة العاطفية بأن ينفى عنى هذا التشبيه ، ولو عن طريق مدير مكتبه فيطمئن قلبى وينشرح صدرى ، ولا أفكر في ترك أولادى في القاهرة لأرعى الأغنام في الصومال .

فوجئت بالرئيس ينفى أنه قال عنى ذلك ، وصاح فى أنور السادات يسأله لماذا يعبر عن وجهة نظره الشخصية فينسبها إلى الرئيس مباشرة وبغير حق ؟ ثم قال الرئيس أنه علم أننى جئت من عدن غاضبا عليه لأنه رفض وصول شيوخ اليمن لزيارته فى مصر ورفضت أن أشرب الشاى فى مكتب السادات وتحديث مصر بالسفر إلى الصومال فأصدر قرار الإعتقال .

رويت له ما حدث تفصيلا واستشهدت بالسادات ومحمد قائد سيف . وأكد السادات روايتي .

ولا أدرى ، حتى الآن ، هل أراد السادات أن يتخلص من مسئولية صداقتى فنقل إلى عبد الناصر الرواية الأولى ، التى أحرجه فيها الرئيس بنفيه لها دون أن يتوقع ذلك فالتزم الصمت المطبق ، أو أنه كانت في مكتبه أجهزة تسجيل نقلت ذلك الحوار مزيفا

وصاغت به الرواية الأولى كما سبق أن نقلت عنى من اليمن أننى طلبت من السلطان حسين الرصاص أمير البيضاء أن ينفصل عن الجمهورية اليمنية ثم ثبت كنب هذه الرواية .

والله أعلم .

سألنى الرئيس عبد الناصر عن حديثى مع السير هنرى ترافاسكس المندوب السامى البريطانى فى عدن ، والذى دار بيننا وحدنا فى غرفة نوم السلطان صالح حسين العوذلى سلطان إمارة العواذل ، بعد حفل العشاء الذى أقامه السلطان فى بيته تكريما لى وحضرها سلاطين وأمراء ووزراء أتحاد الجنوب اليمنى (العربى) وممثلو الدول الأجنبية فى عدن .

سكتت .. فكرر الرئيس نفس هذا السؤال .

قلت أنه ما دام الحديث قد بلغ إلى الرئيس فلا حاجة به إلى السؤال عنه ، فكرر السؤال مؤكدا أنه يريد أن يسمعه منى شخصيا .

وكانت لهذا الحديث قصة .

عندما أعلنت حكومة صنعاء قرار سحب جنسيتى لأننى تحمست للعدالة والمساواة وأفسدت الوحدة الوطنية تألم لذلك سكان اليمن الشوافع الذين هم كل أهالى شرق وغرب وجنوب الجمهورية اليمنية ، لأنهم أعتبروا ذلك بمثابة قرار طائفى موجه ضدهم جميعا وبغير استثناء . كما أعتبروا أن جمهورية السلال الثانية لم تسحب منى الجنسية فحسب وإنما ألغت أهم أهداف الثورة وهى العدالة والمساواة والوحدة الوطنية .

كانت هذه المناطق ، وبغير استثناء ، مؤيدة للثورة ومؤمنة بالجمهورية ، وهى فى نفس الوقت ملاصقة لجنوب اليمن المحتل الذى جميع سكانه من الشوافع أيضا ، وكانت بريطانيا تتأهب للجلاء عن عدن والجنوب اليمنى لأسباب إقتصادية ومتغيرات إستراتيجية ، وتعلم مقدما أن أهل هذا الجنوب يؤيدون العودة إلى وطنهم اليمن الأم ، كما كانت تأمل فى تسليم السلطة سلميا إلى حكومة ذات سياسة دولية معتدلة ولا شأن لبريطانيا فى اختيار هذه الحكومة للنظام الملكى أو الجمهورى أو تأكيد إنتمائها القومى العربى .

كان المندوب السامى البريطانى فى عدن يعرف أن سلاطين وأمراء ووزراء الجنوب اليمنى المحتل، وإن اختلفوا فيما بينهم فإنهم يتفقون على أننى متجرد من المصالح الشخصية، متطلع إلى تحقيق المصلحة الوطنية اليمنية الحقيقية، بغير مزايدات أو مناقصات فى سوق الشعارات. وقد ازداد لديهم عمق هذا الشعور عندما فكرت فى إنشاء بنك يمنى فى عدن لتطوير إقتصاد الجنوب اليمنى، والبدء فى بناء صرح نهضة يمنية تنطلق من الجنوب لتمتد إلى الشمال، ثم جاء قرار سحب الجنسية فاعتبروا أنفسهم مسئولين عن الضحية.

قبل لقائى بالسير هنرى ترافاسكس فى بيت السلطان كان قد حاول أكثر من مرة أن يزورنى فى بيت عبد الرحمن جرجرة وكنت أجهد نفسى ، فى كل مرة ، عند اختيار أرق كلمات الإعتذار لأننى لا أحب أن تفسر هذه الزيارة بأنها ذات أبعاد سياسية بينما حصرت كل همى فى عدن فى الأمور الإفتصادية الوطنية .

ثم فوجئت بلقائه فى بيت السلطان صالح مع جميع السلاطين والأمراء والوزراء ، وكأنهم كانوا يعرفون مضمون الحديث الذى سبق إيضاحه ، والذى دار بيننا بعد أن طلب أن يتحدث معى على إنفراد عند أنصراف المدعويين ، فاخترت بنفسى غرفة نوم السلطان حيث تأخر الوقت وكان بعض المدعويين لا يزالون فى قاعة العشاء .

قلت للمندوب السامى البريطانى أننى لا أستطيع أن أتحدث معه عن مستقبل المنطقة السياسى إلا عن طريق الرئيس عبد الناصر ، لأنه علاوة على كونه الزعيم العربي الذى يسعى إلى تحقيق الوحدة العربية ، فإنه قد أصبح في ظل جمهورية السلال الثانية مسئولا شخصيا عن السياسة اليمنية إبتداء من شئونها الداخلية وإنتهاء بسياستها الخارجية .

وحتى لا يخطىء المندوب السامى فهم كلمانى أوضحت له أننى مؤمن بزعامة عبد الناصر للأمة العربية ، وأننى لم أجد فى ذلك ما يمنعنى من معارضة بعض وجهات نظره عندما أرى أنها لا تتفق مع مصلحة اليمن وسلامة مصر .

وعدت المندوب السامى أننى سوف أنقل تفاصيل هذا الحديث إلى الرئيس عبد الناصر عندما أعود إلى القاهرة ، وأننى سوف أستأذن الرئيس فى نقل وجهات نظره إلى المندوب السامى عن طريق السفير البريطانى فى القاهرة .

كانت هذه التفاصيل قد سبقتنى إلى الرئيس قبل أن أعود إلى القاهرة فأستفرب عدم إبلاغها إليه عن طريق السادات عندما التقيت به مع محمد قائد سيف على إثر وصولى من عدن .

قلت أن السادات لم يمهلنى حتى أبدأ الحديث وإنما بادرنى بأن الرئيس يتهمنى بما يتهمون به أكرم الحورانى وصلاح البيطار ، فلم أعد بعد ذلك صديقا يتحدث بلغة الأصدقاء .

قال الرئيس لقد أخطأ السادات لأنه ، أى الرئيس ، لم يتهمنى بهذه التهمة ولم ينقل إليه السادات أنه اتهمنى بها ، وأعاد الرئيس قوله أنه كان يعرف تفاصيل حديثى مع المندوب السامى البريطانى ، ولذلك فلا يعقل أن يفكر فى إتهامى بشىء مما بلغنى على لسان السادات . ثم سألنى الرئيس عن سبب عدم ذكرى شىء من ذلك الحديث مع العميد حمزة البسيونى أو مع اللواء محمد فريد طولان ، وكان يتابع أحاديثى معهما فقلت أننى رفضت أن أذكر لهما شيئا من ذلك لأننى أرفض أن أتحدث فى مصر بلغة السجناء ، بعد أن نسبت فى السجن الحربى لغة الأصدقاء ، الذين اشتركت معهم فى التطلع إلى مصلحة الأمة العربية .

نصحنى الرئيس بأن أسافر إلى ألمانيا الغربية لقضاء فترة إستجمام على حساب السفارة المصرية هناك ، فشكرت له ذلك وأوضحت أن حالة زوجتى النفسية والصحية التى تأثرت خلال الخمسة والعشرين يوما الماضية لا تسمح بأن أتركها قبل أن أطمئن عليها ، وأننى لا أستطيع السفر إلى ألمانيا قبل شهر أو شهرين على الأقل ، فازداد الرئيس أسفا على ما أصاب زوجتى .

عدت مع السادات إلى بيته بعد مقابلة عبد الناصر وكنت حائرا في فهم ما حدث ، فقد كانت نبرات صوت الرئيس وملامح وجهه وحركات يديه تؤكدان أنه صادق فيما قال كل الصدق ، يعجب من كل ما حدث كل العجب ، وكأنه قد تورط فيما فعله بي تحت تأثير العناصر المحيطة به ، والتي كانت ترفض الحل السلمي الذي تفكر فيه بريطانيا حتى تنسحب بهدوء من عدن والجنوب اليمني المحتل ، حيث كانت هذه العناصر تصر على الحل العسكري تنفيذا لعملية صلاح الدين .

قال السادات أننى عندما كنت فى ألمانيا الغربية لعقد المؤتمر الإقتصادى فى طريقى إلى عدن وصله تقرير من الملحق العسكرى المصرى فى بون ، اللواء محمد صادق ( الفريق أول الذى تولى منصب نائب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة فيما بعد ) وقد فزع السادات من ذلك التقرير الذى كتبه اللواء صادق نقلا عن طالب مصرى ، كان يجلس خلفى عندما كنت أتناول طعام العشاء فى مطعم أحد الفنادق فى بون مع الزميل محمد مهيوب ثابت عضو مجلس قيادة الثورة ووزير شئون المغتربين ، الذى وصل من عدن ، فسمع هذا الطالب زميلى محمد مهيوب يقول إن الشعب فى عدن والجنوب اليمنى المحتل بتأهب لإستقبالى هناك ، وإنه يتوقع أن يزحف يمنيون كثيرون من الجمهورية اليمنية الزيارتى فى عدن .

لكن التقرير لم يذكر ماذا كان تعليقى على حديث محمد مهيوب معى ، فاستنتج السادات أننى أنوى عمل شيء من الجنوب ضد حكومة السلال ، وأن عبد الناصر عندما قرأ تقرير محمد صادق واستنتاج السادات أرسل إلى اليمن لوانين مدرعين لمواجهة نشاط البيضاني المحتمل .

لم أعجب من تقرير اللواء صادق ، لأنه تقرير صادق . لكنني عجبت من تفسير السادات لصمتى أثناء حديث محمد مهيوب ، ذلك الصمت الذي فسره السادات بأنه مؤامرة على السلال وعلى القوات المصرية التي تحميه . ولا أدرى ماذا كان ينتظر السادات أن أعلق به على حديث محمد مهيوب كي أنفي شبهة المؤامرة عن نفسى ، هل كان ينتظر منى أن اؤكد محبة الشعب اليمنى فأعترف بالغرور ، أو أنفى هذه المحبة فأعترف بالنفور ؟ .

شكى لى السادات أنه عندما ذهب مع السيدة زوجته لزيارة زوجتى بعد ساعتين إثنتين من خروجي من البيت في طريقي إلى السجن الحربى حتى تطمئنى على حالى ، وتتأكد من ثقة الرئيس جمال عبد الناصر في ولائي لليمن ووفائي لمصر ، تصرفت معهما تصرفا عنيفا إضطرهما إلى مغادرة بيتي قبل أن ينطق أحدهما بكلمة واحدة . وقال أنه مع

كل ذلك قدرا ظروفها والتمسالها العنر فزاراها في اليوم التالى (هو والسيدة زوجته) غير أنها تصرفت معهما بنفس ما فعلته في اليوم الأول ، مما لا يتفق ، كما قال السادات ، مع حجم الثقة التي بيننا . ثم قال أنه انتظر بضعة أيام حتى عرف أنها بدأت تهدأ فذهب مرة ثالثة لزيارتها مع السيدة زوجته وقال لها ما أراد أن يقوله ليثبت فؤادها .

فلم أستغرب تصرف زوجتى وكتمت جراحى فى صدرى إذ لا ينفعنى أن أسيل دماء هذه الجراح فى وجدانى فأشوه بها مشاعرى وأفقد السادات الصديق رفيق الطريق ، الذى ولد الشعب اليمنى ثورته على يديه ، ورويت له ذكرياتى فى غرفة نواب رئيس الجمهورية فى السجن الحربى ، التى أكد لى العميد حمزة البسيونى أنها سبق أن تشرفت باستضافة بعض القادة المصريين ، الذين يحملون هذه الرتبة ، فضحك السادات ونفى ما قاله البسيونى .

عندما شفيت زوجتى بعد ثلاثة أشهر سافرت إلى ألمانيا كرغبة الرئيس عبد الناصر الذى أمر بأن ينشر خبر سفرى فى الصفحات الأولى من الصحف المصرية وكان ذلك يوم الجمعة ١٤ فبراير ١٩٦٤ حيث نشرت الأهرام تحت عنوان عريض يقول (سفر البيضانى من القاهرة إلى ألمانيا ) ثم شرحت الخبر فقالت ( غادر القاهرة إلى فرانكفورت أمس ، الدكتور عبد الرحمن البيضانى النائب السابق لرئيس جمهورية اليمن لعلاج إبنه خالد الذى أصيب بمرض فى أذنه ) .

## السلال يزور موسكو في الشهر القادم

صنعاء في ١٢ ــ ا.ش. الله صرح الرئيس عبد الله السلال بانه سيسافر الى موسكو في الشهر القادم ، تلبية للدعوة التي وجهها اليسه الرئيس السوفيتي منذ بضعة اشهر .

## سفر البيضائي من القاهرة الي المانيا

غادر القاهرة الى فرانكفورت امس ،الدكتور عبد الرحمن البيضانى ، النائب السابق لرئيس اليمن ، لعلاج نجله خالد الذى اصيب بمرص

الأهرام ١٤ فبراير ١٩٦٤ ( الصفحة الأولى )

سافرت إلى ألمانيا بجواز سفر دبلوماسى يمنى يحمل صفتى كنائب سابق لرئيس الجمهورية اليمنية ، وكانت السفارة اليمنية فى بون قد تلقت التعليمات بأن تسهل إقامتى فى ألمانيا الغربية ، أما تكاليف الإقامة فقد دفعها الملحق العسكرى المصرى اللواء محمد صادق.

جاءنى عدد من الأخوة اليمنيين إلى ألمانيا ليتأكدوا من خبر وصولى إليها ، ويطمئنوا على حالتى ونفسيتى ، فاستحسنت أن أنصحهم بإتباع المثل الشعبى اليمنى الذى يقول ( المتفرج لبيب ) أى أنه فى وقت الفتنة لا يظهر الأبيض من الأسود وعندئذ تقتضى الحكمة أن يتأنى المرء ويراقب مسارها حتى يستوعب درسها .

قال الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه (كن فى يوم الفتنة كإبن اللبون لا ظهرا يركب ولا ضرعا يحلب .) .

قلت للأخوة اليمنيين أننى لا أدرى لماذا يخطر على قلبى شعر أبى العلاء المعرى حين قال :

أرى العنقاء تكبر أن تصادا فعاند من تطيق له عنادا وما نهنهت عن طلب ولكن هي الأيام لا تعطى قيادا

ولم تكن عنقاء اليمن محصورة في رئاسة السلال الشكلية ولا في العناصر التي تستغل زعامة عبد الناصر العربية وإنما كانت تشمل أيضا الظروف اليمنية الموضوعية التي كانت ترحب بكل الصراعات الدولية.



أخذت جمهورية السلال الثانية طريقها إلى الإنهيار .

وقد أشار الدكتور الشهارى فى كتابه ( اليمن .. الثورة فى الجنوب والإنتكاسة فى الشمال ) صفحة ١٨١ إلى أحد مظاهر الإنهيار هذه الجمهورية الثانية فقال أن :

( الأستاذ أحمد محمد نعمان رئيس مجلس الشورى خطب فى ميدان الشهداء فى تعز ، عاصمة البلاد الثانية منددا بالظلم الواقع على الشوافع ، وجرح ومركزا هجومه على العمرى ملصقا به تهمة الطعن فى الشوافع ، وجرح كبريائهم والتقليل من شأنهم ، بتصوير أنهم لم يبلغوا مبلغ الرجال بعد ، وأنهم لا يعدون أن يكونوا مكالف أى نساء ) .

وكان الشهارى قد أشار فى صفحة ١٧٩ إلى بيان الجبهة القومية لحماية الوحدة الوطنية باليمن الذى صدر فى شكل كتيب صغير فى ١٠ أكتوبر ١٩٦٤ وقال أنه قد:

( وافقت عليه عناصر بارزة في المنطقة الشافعية وعلى رأسهم أحمد محمد نعمان زعيم هذا التكتل الطائفي ، وواضع عناصر تفكيره في الصيغة التي ظهر بها ، إشارة واضحة إلى أن مشكلة اليمن عبر التاريخ وفي الحاضر والمستقبل طائفية بحتة ، ذلك لأن تركيز السلطة في صنعاء داخلها يوحي للمواطنين أن نظام الإمامة لا يزال قائما .. كما جزم البيان بقوة بأنه لا حل لمعضلة اليمن إلا بوضع حد للحساسيات الموروثة من عهود الظلام ، وإلا بتوزيع المناصب الرئيسية في الجيش بالتساوى ، وتوزيع السلطات بطريقة عادلة تجعل المواطنين يشعرون بالمساواة ، ويطمئنون إلى عدالة الحكم ونزاهته ، وإنهم في عهد جمهورى يحكم فيه ممثلو الجماهير كلها وليس أبناء فئة أو طائفة معينة ) .

ثم أشار الدكتور الشهارى إلى مطالب هذا البيان التى بدأت ( بإقتسام الرئاستين بحسب المناطق على أن يكون لمرئيس الجمهورية نائب واحد من غير منطقته ولمرئيس الوزراء نائب واحد أيضا من غير منطقته ) حتى انتهت إلى إقتسام الوزارات بحسب أهميتها .

لا شك فى أننى لا أقر هذا البيان جملة وتفصيلا لأنه يكرس الطائفية ولا يحقق الوحدة الوطنية التى لا تهم الدكتور الشهارى كثيرا أو قليلا ، لأنه يعلن انتماءه المطلق للماركسية التى تسعى إلى تعميق التناقض الإجتماعى وإشعال الصراع الطائفى فى طريقها إلى تمزيق وحدة المجتمع وهى تتأهب للإنقضاض عليه .

لم يتحمس الشهارى لحسن العمرى لأنه أهان الشوافع ، كما لم ينتقد أحمد نعمان لأنه تظلم من الزيود ، لكنه أراد التشهير بالإثنين معا لما يرمزان إليه من عناصر الوحدة الوطنية التي يسعى إلى القضاء عليها ما دامت ترفض الماركسية ، فعمد إلى التشهير بهما معا لتوسيع وتعميق الصراعات الطائفية .

إننى لا زلت وسأظل أعتقد أن قيام الجمهورية قد أسقط الطائفية وجعل اليمنيين جميعا سواء من حيث الحقوق والواجبات ، وأن تقلد المناصب القيادية يجب أن يتم وفقا للكفاءات الشخصية الشخصية التي تخدم كل اليمن ، وتنهض بكل الشعب سواء كانت هذه الكفاءات الشخصية من المناطق التي تعتبر من الناحية الجغرافية زيدية أو شافعية ، لأن مناصب الدولة ليست غنائم توزع بين فئات متصارعة ذات مصالح متعارضة ، وإنما هي مواهب وهبها الله لبعض الأشخاص لينتفع بها كل الناس ، فإذا ما ظهرت في اليمن هذه الكفاءات الشخصية التي تحقق الإستقرار وتقيم العدل وتحمى المساواة وتقود النهضة فليكن كلها أو أكثرها من أي شبر من أراضي اليمن ، لأنها تخدم كل اليمن .

أما أن تعيش اليمن موزعة الإنتماء مبعثرة الأشلاء فإن ذلك لا يفيد الجمهورية ولا يعيد الإمامة ، وإنما يفتح أبواب اليمن للصراعات الدولية ويقودها إلى مصيدة الماركسية كبديل متاح أمام العناصر الوطنية التي تيأس نهائيا من إمكانية الإصلاح وتحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية الإسلامية في ظل الدولة غير الماركسية ، فتستجير من الظلم بما هو أشد ظلما وأنكى جرحا وأمر عذابا .

لذلك لن أكف عن إدانة كل تصرف يمس الوحدة الوطنية ، التي هي القاعدة الصلبة التي تحمى أية جمهورية وأية ملكية ، وتحقق النهضة الحضارية ، وتقطع الطريق على الماركسية . من أجل هذا لا أقر بيان تعز الذي استغله الشهاري كما يستغله كل شهاري يعمل لحساب الشيوعية الدولية ، كما فعل الشهاري عندما جسم في كتابه المذكور هذا البيان واستخدم في تجسيمه المصطلحات الشيوعية ووصف الجانب الشافعي في صفحة البيان واستخدم في تجسيمه المصطلحات الشيوعية ووصف الجانب الشافعي في صفحة المرد فقال ( تمكن المحور البورجوازي الإقطاعي الطائفي بزعامة النعمان ممثل البورجوازية الكومبرادورية والشيخ محمد على عثمان ممثل الإقطاع الزراعي من تشكيل حركة سرية في تعز ) ثم وصف الجانب الزيدي فقال في صفحة ١٨١ إن هؤلاء البورجوازيين الإقطاعيين الكومبرادوريين ( وضعوا أيديهم في يد الإقطاع القبلي في شمال اليمن ( الزيدي ) وكونوا معه حلفا طبقيا موجها ضد البورجوازية الوسطي والصغيرة شافعية كانت أو زيدية ) .

هكذاً أعترف الشهارى بأنه لا يبكى على الوحدة الوطنية بل يصرخ من التئام شمل الطائفية عندما اتفق زعماء الشوافع (البورجوازيون الكومبرادوريون) مع زعماء

الزيود ( الإقطاعيين القبليين ) كما يحلو للشيوعيين توصيف عناصر أى مجتمع تمهيدا القضاء على وحدته الوطنية ، كمقدمة ضرورية ومدخل لا بد منه فى طريق السيطرة الماركسية ، والخضوع النهائي لأطماع الشيوعية الدولية ، التى تتستر تحت الشعارات التقدمية كما استغلت فى اليمن راية الزعامة الناصرية .

غير أننى وإن كنت لا أقر بيان تعز فإننى فى نفس الوقت لا أقر الأسباب التى دعت إلى إصداره ، ولقد سبق أن لفتت نظر الرئيس السلال إلى خطورة التغاضى عن التصرفات الشاذة التى كان يقوم بها بعض المسئولين المحسوبين على الجمهورية ، والتى من شأنها أن تسىء إلى إستقرارها ووحدتها الوطنية ، لكنه كان يعتبر مثل هذه النصيحة من قبيل التعصب للطائفية التى لا أحس نحوها بأى تعاطف أكثر من الرغبة فى تفادى آثارها القاتلة للثورة ، المدمرة لإستقرار الجمهورية .

فتفاقمت الأحداث حتى صدر ذلك البيان بإسم ( الجبهة القرمية لحماية الوحدة الوطنية في اليمن ) الذى مهما رفضناه شكلا وموضوعا وجملة وتفصيلا فإنه يؤكد أن خللا ما قد أصاب الجمهورية وأفسد الوحدة الوطنية .

وبعد أن كان التخلص من عبد الرحمن البيضائي يتم تحت شعار (إفساد الوحدة الوطنية) هاهم قد أفسدوها في صنعاء حتى ضافت بهم تعز . هاهو الدكتور محمد على الشهاري يضع على أكتاف الأستاذ أحمد محمد نعمان رئيس مجلس الشوري في ذلك الوقت مسئولية صياغة ذلك البيان في تعز رغم أن الدكتور الشهاري قد عمل بعد ذلك مديرا لمكتب الأستاذ نعمان عندما تولى رئاسة الوزارة بعد صدور بيان تعز ، ونسى الشهاري أن نعمان كان زعيم الطائفية البرجوازية الإقطاعية الكومبرادورية على حد تعبيره .

وأهمل الشهارى ذكر ما جاء فى صدر ذلك البيان الذى بدأ بقوله ( لقد قامت شرزمة من الضباط بتدبير مؤامرة ضد وحدتنا الوطنية فى يوم ٢٧ أغسطس ١٩٦٣ يوم حوصر محافظ تعز وتطورات القضية بتقديم مطالب الشعب الستة إلى الرئيس السلال ) .

ثم أشار البيان إلى تعديل هذه المطالب بقوله ( وتدخل الجانب العربى ، الذى يحمى اليمن منذ أن قامت ثورتها المباركة فى ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ ولكن المتآمرين رموا عرض المحائط بالوساطة العربية ، واتهموا أبناء اليمن الأحرار فى تعز بأنهم إنفصاليون ، وإن مطالبهم تخص لواء تعز ، وردا لهذه التهمة تدارس مشائخ ألوية اليمن جميعا المطالب الستة فعدلوها )

ووقع عليها عن لواء تعز الشافعي عدد من الوزراء كان على رأسهم أحمد محمد نعمان ، محمد على عثمان ، إبراهيم حاميم ، عبد الغني مطهر ، عبد القوى حاميم ، محمد على الأسودي ، محمد قائد سيف ، على محمد سعيد ، قاسم غالب ، أحمد سيف الشرجبي ، شائف محمد سعيد ، أحمد عبده سعيد مع خمسة وعشرين آخرين من زعماء تعنى .

ووقع عن لواء أب الشافعي الزعماء على بن محسن باشا ، يحيى منصور ، عبد الله حسن محمد الدعيس ، حسن أحمد الدعيسي ، أحمد بن حسن على باشا ، وأحمد ناجى العديني مع سبعة آخرين من شيوخ القبائل .

ووقع عن لواء الحديدة الشافعي محمد الأهنومي ، محمد يحيى منصر وعن لواء البيضاء الشافعي عبد الرب عبد القوى الحميقاني وعن لواء ذمار الشافعي على ناصر العبسي .

ووقع عن لواء حجة الزيدى الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر وعن لواء صنعاء الزيدى القاضى عبد السلام صبره والشيوخ صالح ناجى الرويشان ، نعمان قايد بن راجح ، على بن الرويشان والأساتذه ، محمد أحمد جبارى ، محمد عكارس ، والشيوخ أحمد على المطرى ، على شويط ، وعبد الله حزام الصعر .

هؤلاء هم شيوخ ورؤساءقبائل اليمن وأعيانها وبعض وزرائها ولم يكن الأستاذ أحمد محمد نعمان مسئولا وحده عن الشكوى من سلوك بعض المسئولين الجمهوريين المناقض للوحدة الوطنية .

لقد اشترك في التوقيع على ذلك البيان زعماء من المناطق الزيدية وعلى رأسهم المجاهد الوطني أسطورة تاريخ اليمن الحديث الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر .

أشهد أننى تألمت أشد الألم عندما وصلنى ذلك البيان لأنه كان يعبر عن أخطر درجات الغليان الشعبى والإنقسام الجمهورى، فخشيت أن يتحول بعض هؤلاء الزعماء والكثيرون ممن أتبعوهم إلى معسكر أعداء الجمهورية، كرد فعل غير إرادى لإنهيار أملهم فى جمهورية السلال الثانية، وإضطراب إدارتها، وإهدار كرامة المدافعين عنها، وإنغماس حفنة من المنتفعين بها والمتسلطين عليها فى نزواتها الشخصية، التى تقتلع جذور الإنتماء إلى الوحدة الوطنية.

في هذه المناسبة أذيع سرا لم يعلن من قبل ...

عندما بدأت تصل أخبار هذه الأحداث إلى مسامعى فى القاهرة ، أدركت أن أعداء الجمهورية قد نجحوا فى إستدراج زعمائها كى يضرب بعضهم بعضا تحت شعار الطائفية ، التى هى أهم ركائز الإمامة ولا يدركون أنهم يعملون بذلك من أجل عودتها عندما تتسع ساحات القتال فتشمل مناطق الجنوب بعد أن كانت قاصرة على جبال الشمال .

كنت ولا زلت وسوف أظل أعتبر ميلاد الجمهورية اليمنية أغلى أمنية حققتها فى حياتى وأغلى ذكرى أتركها بعد مماتى .

خشيت أن يساق رجال الجمهورية الذين اشتركوا في ميلادها إلى الإشتراك في قتلها ثم دفنها وهم يتصارعون على أوهام طائفية لم يعد لها مكان في الجمهورية ، ولا يدرك غلاة المتعصبين لها وهم يتشبئون برواسب الماضي أنها لم تعد أبدا من مقومات المستقبل .

لم استطع أن أقف مكتوف اليدين في مصر بينما ينهار صرح الجمهورية في اليمن ، فقررت أن أكتب رسالة إلى زعماء المناطق الشافعية ، أحذرهم من نتائج الخدعة الإمامية التي استغلت الرواسب الطائفية ، وأطالبهم بإلحاح بأن يتنازلوا ويقبلوا كل ما يطلبه زملاؤهم الزيود حرصا على وحدة الصف الجمهوري حتى لا يعود النظام الإمامي ، مؤكدا لهم أنه عندما تستقر الجمهورية ستتلاشى الرواسب الطائفية وتتحقق العدالة والمساواة .

أخترت أن أكتب هذه الرسالة إلى الشيخ محمد على عثمان لأنه أبرز زعماء تعز ، وأقوى شخصية في المناطق الشافعية ، وكان أول رئيس لمجلس السيادة في الجمهورية في اليوم الأول لقيامها .

ترددت فى الكتابة اليه لأننى سبق أن أسأت أليه بعد شهر من قيام الثورة عندما أخطأت فوافقت على إبعاده عن اليمن وتعيينه وزيرا مفوضا فى السودان إرضاء لبعض الشخصيات الشافعية التى أشتركت فى الثورة ، كما أخطأت حين وافقت على تعيين العميد حمود الجائفى رئيسا للوفد اليمنى بالقيادة العسكرية المشتركة فى القاهرة إرضاء للسلال ، بعد أن كان الجائفى أول وزير للدفاع فى حكومة الثورة وأول مرشح لرئاسة الجمهورية قبل قيامها .

غير أنني كنت ، من جانبي ، أعرف في الشيخ محمد على عثمان وطنيته التي صاغت شخصيته وأبرزت رجولته ، كما كان يعرف من جانبه أنني عندما لنت لغيره من الشخصيات الثافعية لم أهمل صداقتة ولم اغفل قدرته .

وعندما عاد الى اليمن بعد خروجى منها كان أصدق إخلاصا لى من كثير من الشخصيات التى لنت لها وأبعدته عن القيادة من أجلها .

هذه طبيعة الشيخ محمد على عثمان الذى تقلد بعد ذلك العديد من المناصب حتى كان ثانى ثلاثة أعضاء للمجلس الجمهورى الذى اطاح بجمهورية السلال حسبما سوف يأتى شرحه عندما يأتى دوره التاريخي في هذا الكتاب.

أرسلت اليه أطالبه بأن يتحمل المسئولية التاريخية في حماية الجمهوريةوألا يستمع إلى غلاة الشوافع الذين يستعجلون مصالحهم الشخصية ، وأن يلين لغلاة الزيود الذي يشفع لهم دفاعهم المجيد عن الجمهورية .

أوصيته بأن يتعاون مع الشيخ عبد لله بن حسين الأحمر شيخ مشايخ القبائل الزيدية الذى لا يستطيع أى مؤرخ منصف أن ينكردوره التاريخي في الدفاع عن العدالة والمساواة التي أفتقدتهما الأمامة ونادت بهما الجمهورية .

شرحت الشيخ محمد على عثمان أن المحصلة النهائية الصراع الطائفى ، فى ظل النظام الجمهورى ، ان تكون سوى عودة النظام الإمامى ، تحت سمع وبصر السلال المستسلم للعناصر التى التفت حوله ، سواء كانت عناصر جمهوريه تسعى إلى كرسى الرئاسة أو كانت إماميه تسعى إلى عودة الإمامة .

حقيقة أن عقارب الزمن لا تعود إلى الوراء .

لكن هذه الحقيقة كبعض الحقائق الأخرى قد لا تكون في بعض الظروف حقيقة .. فقد تعود عقارب الزمن إلى الوراء في ظروف معينة .

وقد تقفز نفس هذه العقارب إلى الأمام متسترة في ثياب تتفق مع ما حدث من تغيير في اذواق الجماهير .

لكنها تكون هي بعينها نفس العقارب.

سنة ١٦٤٩ أعدم الإنجليز الملك شارل الأول وقام أوليفر كروموبل بدور حامى الجمهورية البريطانية وفي سنة ١٦٦٠ أى بعد عشر سنوات عاد شارل الثاني وجلس على عرش أبيه وعادت عقارب الزمن إلى الوراء .

وسنة ١٧٨٩دمر الفرنسيون سجن الباستيل وأقاموا الجمهورية وبعد حوالى خمسة وعشرين عاما عادت أسرة البوربون إلى عرش فرنسا وأستردت أملاكها .

وعادت عقارب الزمن الى الوراء .

وفتح العرب الأندلس .. وخرج العرب من الأندلس .

فالزمن زمن ..

حر في سلوكة لانعتمد على حكمته.

ولا نعلق مصيرنا على غيبياته .

يفعل بعقاربه ما يشاء .. يعيدها أو يقتلها .

ما علينا .

وإنما علينا أن نحمى أنفسنا من غدره ومن سم عقاربه .

وفى رسالة ثانية طلبت من الشيخ محمد على عثمان أن ينقل عنى إلى كل رجال الجمهورية من الزيود والشوافع ، أنه يجب علينا ألا نترك الزمن يكتب عنا ( إن الذين أقاموا الجمهورية هم بأنفسهم الذين هدموها عندما تصارعوا فيما بينهم فصرعوها ، وأنهم بعد أن ولدوها قتلوها ) .

101

أستجاب الشيخ محمد على عثان لندائى وكتب ردا على ذلك رسالة بخطه ونصها: ( ٦٤/١١/١ )

المجاهد العظيم الدكتور عبد الرحمن البيضاني حياه لله بعد التحية . تناولت الرسالة الأولى والثانية وأننى لأشكر فيكم هذه الروح الوثابة . وما أحوج البلاد إلى وجودكم فيها في هذا الظرف الحرج والمرحلة الخطرة والمفاجآت المحيرة للعقول ، والتي لن تقف عند حد كما يبدو . وكل ما أشرتم إليه ضرورى . وبغير وجودكم لن يكون الإنجاز كاملا . فدبروا ما ترون وأفيدوا بما يلزم اتخاذه من قبلنا والكل في أشتياق وتقبلوا فائق الأحترام محمد على عثمان

## 75/11/1

الحاظيفل كورا برحن لبف على إلى المعالمة الموادة الموا

أصل الرسالة بخط الشهيد محمد على عثمان

رحم الله البطل الشهيد الشيخ محمد على عثمان الذى إغتالته عناصر ماركسية سنة المهمود أي بعد ثمان سنوات من كتابة هذه الرسالة ، التي عندما استلمتها حمدت الله على أنني أديت ما أستطيع أن أؤديه من أجل الوحدة الوطنية ، التي هي الركيزة الأساسية في حماية الجمهورية .

لم أحاول أن أذيع هذه الرسالة فى وقتها حتى لا يقال عنى أننى استغل الموقف لأثبت أننى كنت على حق بعد أن اقتنع الرئيس عبد الناصر بوجهة نظرى حتى أنه أول ما وصل إلى صنعاء لزيارة اليمن يوم ٢٣ إبريل ١٩٦٤ قال فى أول خطاب له فى مؤتمر شعبى أن (رسالة محمد هى الحرية والمساواة .. لقد انتهت أيام النفرقة وبدأت أيام المساواة وكان هذا نتيجة العمل الكبير ، عمل الثورة ، عمل الثوار بعد الثورة ) (مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر ، القسم الرابع صفحة (مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر ، القسم الرابع صفحة

غير أن بيان تعز قد أثبت أن أحدا لم يستمع إلى كلمات عبد الناصرر ولعل غلاة الطائفية قد اتهموه أيضا بالطائفية لمجرد أنه نادى بالمساواة .

كان بيان تعز ، بتوقيع زعماء الزيود والشوافع ، أول مظهر رسمي لإنهيار جمهورية السلال الثانية بعد أن سبقه إنعقاد مؤتمر عمران في شمال صنعاء خلال شهر سبتمبر ١٩٦٣ وكان العديد من قرارات ذلك المؤتمر يندد بجمهورية السلال ويتهمها بـ ( فقدان الديمقراطية والفساد الحكومي ) ويطالب برفع القيادات العسكرية من المناطق التي لا تحتاج إلى عمليات عسكرية .

ثم تفاقم إنهيار جمهورية السلال عندما قدم الأستاذ أحمد محمد نعمان رئيس مجلس الشورى والقاضى عبد الرحمن الاريانى والقاضى محمد محمود الزبيرى نائبا رئيس الوزراء إستقالتهم الجماعية من مناصبهم فى ٢ ديسمبر ١٩٦٤ وسجلوا فى هذه الإستقالة أنه ( بعد تجربة عامين كاملين وأشهر ثلاثة لم نحقق للشعب آماله ولم نكسب للثورة الجمهورية التأييد والدعم الشعبيين ) وأنه بعد تجربة العامين ( تراكمت الأخطاء وتفاقمت المشاكل وانتشر الفساد ولا تزال الحرب مستمرة ) . ثم وصفت الإستقالة الجماعية مظاهر الفساد الداخلى فقالت عن وضع جمهورية السلال الثانية أنه ( وضع إنعدمت فيه المقاييس وفقد فيه النظام وامتهنت القوانين وشاعت الإختصاصات ) .

ولعل أخطر ما جاء فى تلك الإستقالة الجماعية إشارتها إلى تزايد السخط الشعبى على دور المصريين فى اليمن ، حيث أشارت إلى أن الأعداء يحاولون تشويه دورهم (ليس فقط فى مناطق العصيان فحسب ، بل وفى المناطق التى كانت تعطى هذا الدور قيمته الوطنية والقومية والإنسانية الكاملة .. وهكذا أصبح هؤلاء الأخوة الأحرار والأبرار .. يتعرضون معنا لقدر كبير من السخط الشعبى ، والتذمر الجماهيرى ، إذ صورهم الأعداء والرجعيون حماة لفساد الوضع ) .

كانت هذه الإستقالة مقدمة شكلا إلى الرئيس السلال ومقدمة حقيقة وموضوعا إلى الرئيس جمال ، وكانت صريحة في تحميله مسئولية حماية الفساد في الجمهورية الذي تجسد في حماية أسلوب إدارة الجمهورية الثانية التي تميزت برئاسة السلال الشكلية تحت وصاية العناصر المصرية ذات العلاقة السو فيتية .

ولا أدرى ، عندما كنت فى الحكم ، ماذا قلت للسلال ولجمال عبد الناصر أكثر من أننى حذرتهما من نتائج السياسة الخطيرة التى طابت نفس السلال بها ، واستدرج الرئيس عبد الناصر إليها ، مسلما زمام أمرها لعناصره المصرية فى صنعاء ، ثم ظهرت نتائجها بعد عامين فى صورة حرب مستمرة وفساد منتشر فى اليمن ، وغضب متزايد على مصر فى المناطق المؤمنة بالثورة ، والتى كانت تقاتل دفاعا عن الجمهورية ثم لانت إلى السلبية ، وتركت القوات المصرية تحارب وحدها كيف تشاء وتحمى نفسها بمن تشاء .

كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت اللواء حمود الجائفي وبعد أن أعلنت تلك الإستقالة الجماعية استقال الجائفي وتولى رئاسة الوزراء اللواء حسن العمرى نائب رئيس الجمهورية في ٦ يناير ١٩٦٥ .

وفى أول أبريل ١٩٦٥ اغتيل شهيد اليمن المجاهد الكبير شاعر اليمن الأصيل القاضى محمد محمود الزبيرى ، الذى كانت حياته كلها وقفا على إصلاح اليمن ، وكثف ، وهو الزعيم الزيدى خطر الإمامة الزيدية على الوحدة الوطنية ، وكان إغتياله فى برط بشمال شرق اليمن ، وأتهم السلال الملكيين بإغتياله ، وأعلن القبض على إثنين من المتهمين اللذين هربا بعد ذلك من السجن ، بينما اتهم الملكيون السلال باغتيال الزبيرى قلب اليمن النابض ولسان حالها الفصيح لإتجاهاته السياسية التى عارض بها إسلوب السلال فى الحكم ، ثم إشتراكه فى الإستقالة الجماعية التى نددت بقيادة السلال الشكلية واتهمت مصر بحماية الفساد فى اليمن . ( الوثيقة رقم ٢٤)

على إثر ذلك الإغتيال استقال العمرى من رئاسة الوزراء في ١٧ إبريل ١٩٦٥.

فأعلن السلال في ٢٠ إبريل ١٩٦٥ تشكيل مجلس جديد للرئاسة يتولى تخطيط سياسة الدولة والإشراف عليها وتوجيهها برئاسته وعضوية اللواء حسن العمرى نائب رئيس الجمهورية ، والقاضى عبد الرحمن الارياني ، والشيخ محمد على عثمان رئيس مجلس الشورى ، والشيخ نعمان قائد بن راجح من زعماء القبائل الشمالية . كما كلف الأستاذ أحمد محمد نعمان بتشكيل الوزارة خلفا للعمرى فأعلن تشكيلها يوم ٢٤ إبريل ١٩٦٥ في ظل السخط الشعبي العام على إغتيال الشهيد الزبيرى ، وجاء في بيان وزارة الأستاذ نعمان أنها تنوى العمل على بناء جيش وطنى قادر على الدفاع عن البلاد بالإستعانة بالخبراء العرب ، وقد كانت هذه إشارة من الحكومة إلى رغبتها في تقليل الإعتماد على القوات المصرية لإستعادة الشخصية اليمنية ، الأمر الذي أكدته مرة أخرى إشارة البيان في مجال العلاقات مع مصر إلى ( تنظيم التعاون معها ) .

وفى ٢ مايو ١٩٦٥ عقد مؤتمر وطنى فى خمر شمال صنعاء حيث انتخب القاضى عبد الرحمن الاريانى رئيسا للمؤتمر بالإجماع ، وقد اتخذ المؤتمر قرارات كان أهمها ( العمل بمختلف السبل والوسائل لإنهاء حالة الحرب وإقرار السلام ) .

وهذا ما كنت أسعى إليه مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ، وهو ما تقرر إبعادى عن منصبى للحيلولة دون تحقيقه . وهكذا وبعد مرور ثلاثين شهرا ، دفنت خلالها عشرات الألوف من الضحايا ، إنعقد مؤتمر خمر ليعلن في صدر قراراته نفس سياستي

المخارجية التي كانت تستهدف إقرار السلام ، والتي إنقلب عليها السلال عندما أعلن جمهوريته الثانية ، فأى نصر تاريخي أحصل على شرفه أكثر من ذلك ؟ لولا أنه جاء بعد أن خسرنا عشرات الألوف من الضحايا اليمنيين والمصريين والملايين من الريالات اليمنية والجنيهات المصرية ، التي لا أتصور تمويلها كلها من الخزانة السوفيتية .

ومع ذلك كانت قرارات مؤتمر خمر قرارات على ورق ، لا تستطيع أن تأخذ طريقها إلى أرض الواقع ، لأنه في مجال السياسة الخارجية كان لا بد من إتباع السياسة المصرية المتأثرة بالنصائح السوفيتية .

أما في المجال الداخلي فقد قرر المؤتمر ( العمل على تصحيح الأوضاع في جميع الأجهزة والدوائر الحكومية بإختيار ألاكفاءالمخلصين ذوى النزاهة والإستقامة ) .

ولم ينس المؤتمر تقديم الشكر بإسم الشعب اليمنى لمصر (على ما قدمته من عون الثورة اليمنية والشعب اليمنى) ولو أنه نص فى قراره الثالث على مطالبة رئيس الوزراء بالإهتمام ( بتنظيم يحدد العلاقات مع الشقيقة الكبرى الجمهورية العربية المتحدة على هدى قرارات المؤتمر وروحه ) و ( السعى لإيقاف حالة التوتر فى العلاقات مع الجيران ) وكان ذلك إشارة صريحة إلى ضرورة المصالحة مع المملكة العربية السعودية .

وتنفيذا لقرارات المؤتمر أعلن السلال في ٨ مايو ١٩٦٥ دستورا مؤقتا ثالثا يجعل من سلطات رئيس الجمهورية سلطات شكلية بحكم نصوصه البرلمانية ، علاوة على النص على تشكيل مجلس جمهوري يمارس إختصاصات رئاسة الدولة على أن يختاره مجلس الشورى .

غير أن السلال أعلن بإرادته المنفرده في ٢٨ يونية ١٩٦٥ تشكيل المجلس الأعلى المقوات المسلحة مخالفا بذلك نص الدستور الثالث المؤقت ، الذي يقضى بأن يتم تشكيل مجلس الدفاع الوطنى بقرار من المجلس الجمهوري وإقتراح مجلس الوزراء ، فأعلن الأستاذ أحمد نعمان إستقالة وزارته في أول يولية ١٩٦٥ إحتجاجا على خروج السلال على قرارات مؤتمر خمر ، فتولى اللواء حسن العمري في ١٤ يولية ١٩٦٥ تشكيل الوزارة مرة أخرى وازدادت حدة الصراع بين رجال اليمن الممثلين للشعب في مؤتمر خمر ، وبين السلال الذي اتهمه هؤلاء الرجال بأنه ألعوبة في يد العناصر المصرية في صنعاء التي أملت عليه ذلك القرار فسافر إلى إمارة بيحان ، إحدى إمارات جنوب اليمن المحتل ، يوم ٢١ يولية ١٩٦٥ عدد من رجال اليمن البارزين من أعضاء مؤتمر خمر قدرتهم وكالات الأنباء بأنهم سبعة وثلاثون شيخا مع أتباعهم الذين قدرتهم بمائتي رجل .

إنقسم هؤلاء إلى قسمين ، أحدهم وصل إلى بيروت حيث عقد رجال هذا القسم مؤتمرا صحفيا وصفوا فيه أنفسهم بأنهم ممثلو. الشعب اليمنى وقالوا ( إن اليمنيين لا يحاربون اليوم من أجل الملكيين أو الجمهوريين وإنما يحاربون في سبيل تطهير أرض اليمن من الجنود المصريين ) ( صحيفة الحياة البيروتية ٢٧ يولية ١٩٦٥ )

بينما ذهب القسم الثانى منهم إلى السعودية حيث أذاع رجاله فى نفس ذلك اليوم بيانا أدانوا فيه تصرفات السلال ، وأعلنوا التمسك بقرارات مؤتمر خمر وبحكومة الأستاذ أحمد محمد نعمان بإعتبارها الحكومة الشرعية فى اليمن ، واعترفوا بما قدمته مصر من عون لدعم النظام الجمهورى ، وأشاروا إلى تقديس الضحايا من شهدائها الأبطال فى اليمن ، وقالوا أنه على الرغم من ذلك ( فإن الحقيقة تفرض نفسها علينا جميعا . الحقيقة أن سياسة الرئيس جمال عبد الناصر التى نفذها فى اليمن بوعى أو بغير وعى لم تتجرد من روح التسلط الإقليمي والغرور الشخصى ) ( كتاب الدور المصرى فى اليمن صفحة مدرس العلوم السياسية كلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ) .

عندما انهارت جمهورية السلال الثانية تأكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن مصالحها لم تعد في خطر نتيجة للتدخل العسكرى المصرى في اليمن ، بعد أن عجز الإتحاد السوفيتي عن تطويره لصالحه إنطلاقا من قلب اليمن في إتجاه الشمال ثم الشرق . أما في إتجاه الجنوب فقد كانت بريطانيا تريد أن ترحل عنه كما كانت تراقب مسار الإستيلاء السوفيتي المنقض على حركة تحرير الجنوب اليمني ، وإنتزاعها المستمر من يد المخابرات المصرية ، وكانت بريطانيا ترحب بهذا المسار الذي ينتهي بعد رحيلها من جنوب اليمن إلى قيام حكم فوضوى ماركسي يتحدى زعامة عبد الناصر ، ويبرر دور جديد لبريطانيا في صورة رجل شرطة مهذب يحمى دول الخليج من إنتشار الفوضى من اليمن الجنوبية إلى منابع بترولها الغنية ، ومواقعها الإستراتيجية .

وبذلك تتخلص بريطانيا داهية السياسة العالمية من تكاليف إحتلالها وحكمها في عدن وجنوب اليمن ، لتقبض عائدات حمايتها المظهرية التي تمنحها لدول الخليج .

تلك الحماية المظهرية التي يرتفع ثمنها في سوق الإستعراضات العسكرية ، مع إرتفاع الشعارات الماركسية في جنوب اليمن ، والشعارات الناصرية في شمال اليمن ، إلى جانب حرارة تهديدات السلال بالحرب على الرجعية في الجزيرة العربية .

كانت سياسة بريطانيا تمثل آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا السياسة العصرية .

وبزوال الخطر عن مصالح أمريكا في العالم العربي ، وعثور بريطانيا على الكنز الناصرى في اليمن ، الذي يملأ خزائنها من الخليج ، اتفق الرأى الأمريكي البريطاني على الترحيب بإستمرار الوجود العسكري المصرى في اليمن ، حتى يستمر المارد المصرى محبوسا في تلك المصيدة المحكمة القضبان ، التي لا يستطيع أن يخرج منها ولا يطيق أن يبقى فيها .

أما الإتحاد السوفيتى فقد كان حريصا كل الحرص على إستمرار توريط الوجود العسكرى المصرى في اليمن ، حتى يخلق كوادر يمنية شيوعية ، كما يخلق المجال لقيام قوة عسكرية مصرية ضاغطة على زعامة عبد الناصر السياسية ، فتتمكن العناصر المصرية ذات العلاقات السوفيتية من الإستيلاء على الزعامة المصرية في الوقت الذي تنتظره روسيا ويساق إليه عبد الناصر .

لقد تأكد لأمريكا وبريطانيا أن عبد الناصر لا يستطيع أن يرهن قواته في اليمن إنتظارا لنصر حاسم مستحيل ، ولا يستطيع أن يسحبها من اليمن فيتعرض لهزيمة سياسية أمام السعودية . فظهرت النظرية الأنجلوأمريكية التي تقول (تحمل نتائج عملك) التي شرحها بادو في كتابه (التوجه الأمريكي للعالم العربي) صفحة ١٤٧.

واكتفت أمريكا بالإستمرار في حرمان مصر مما قيمته مائة مليون دولارا أمريكيا كمعونة فقررت الإستمرار في إيقافها كقضيب إقتصادى ، ضمن قضبان النزيف المالى والعسكرى وبقية القضبان الفولانية ، التي أحكمت جدران المصيدة العسكرية السوفيتية للزعامة الناصرية من الخليج إلى المحيط .

كانت الولايات المتحدة في ذلك الوقت تعيد حساباتها السياسية عندما تبينت أنها أخطأت في الإعتراف بالجمهورية اليمنية في ١٩ ديسمبر ١٩٦٢ أملا في تحقيق الإستقرار في الجزيرة العربية ، بينما نجح السوفييت في الإطاحة بسياسة السلام في هذه المنطقة عندما نجحوا في إخراج البيضاني من الحكم في ١٩ يناير ١٩٦٣ أي بعد شهر واحد من هذا الإعتراف الأمريكي وقبل أسبوع واحد من مشروع الإعتراف البريطاني . ثم وقع إغتيال الرئيس الأمريكي جون كنيدي في ٢٦ نوفمبر ١٩٦٣ الذي تسرع في الإعتراف الرئيس بالجمهورية اليمنية . أي بعد أقل من عام من ذلك الإعتراف الذي أعلن السلال في أعقابه مباشرة الحرب على حكام الجزيرة العربية ، وأوقف عب الناصر خلاله عودة فواته من اليمن بناء على وعود خروشوف ، الذي زار بعد ذلك مصر في ٩ مايو ١٩٦٤ وأكد تأييده لمصر في دورها الكبير ( في تقديم المساعدات الأخوية للشعب اليمني لرد الإعتداءات الاستعمارية ) ثم اتبع خروشوف هذه الزيارة بتعليقات سوفيتية تؤيد إشتراكية عبد الناصر التي ( أصبحت مقبولة من أصحاب المنهج الماركسي اللينيني ) ( الدور علي المصري في اليمن لأحمد يوسف أحمد صفحة ٢٢٧ ) .

وكان موقف مصر في ذلك الوقت متناقضا في ذهن الولايات المتحدة الأمريكية ، إذ في الوقت الذي كانت جحافل النفوذ السوفيتي تعتلى فيه ظهر السفينة العسكرية المصرية لتحتل مواقعها الأمامية في الجزيرة العربية ، كان عبد الناصر إنطلاقا من قناعاته الوطنية والقومية ينادي بتصفية القواعد العسكرية الأمريكية ، والبريطانية ، ليس فقط من العالم العربي ، عندما كان يطالب بتحرير ليبيا في ٢٢ فبراير ١٩٦٤ ، وإنما من القارة الإفريقية كلها عندما هاجم في ٢٤ نوفمبر ١٩٦٤ التدخل الأمريكي في الكنغو ، مما أدى إلى إحراق المكتبة الأمريكية في القاهرة ورفض الحكومة المصرية الإعتذار عن هذا الحادث ، حتى قال الرئيس الأمريكي جونسون للسفير المصرى في واشنطن (كيف يمكنني أن أطلب القمح لكم من الكونجرس بينما تحرقون مكتبتنا في القاهرة ) وكان الكونجرس يدرس في تلك الأيام طلب الحكومة الأمريكية تجديد معونة القمح لمصر .

ثم بلغت ذروة المأساة في العلاقات المصرية الأمريكية في ٢٠ ديسمبر ١٩٦٤ عندما أسقطت القوات الجوية المصرية طائرة رجل أعمال أمريكي بسبب دخولها المجال الجوى المصري بطريق الخطأ ، فطلب الرئيس جونسون من الرئيس عبد الناصر التحقيق في

الحادث ، وكان من سوء الطالع أن ذهب فى اليوم التالى وزير التموين المصرى السيد كمال رمزى استينو لسؤال السفير الأمريكى عن معونة القمح ، وكان السفير عائدا لتوه من معاينة حطام الطائرة وجثة قائدها الصديق الشخصى لجونسون ، فقال السفير إن الوقت غير مناسب لمفاتحة الرئيس الأمريكى بشأن معونة القمح . وأجمعت المصادر على أن هذه الرواية نقلها رئيس الوزراء على صبرى إلى جمال عبد الناصر بعد أن حرفها وزعم أن السفير الأمريكى رد على وزير التموين بقوله ( إننا لا نستطيع بحث موضوع القمح لأننا لا نستسيغ سلوككم ) .

أبلغ على صبرى هذه الرواية المحرفة إلى الرئيس عبد الناصر وهو في طريقة إلى بورسعيد لإلقاء خطابه بمناسبة عيد النصر في ٢٣ ديسمبر ١٩٦٤ فرد في ذلك الخطاب على السفير الأمريكي بقوله ( أنا باقوله إللي سلوكنا مش عاجبه يشرب من البحر وإللي ما يكفهوش البحر الأبيض بنديله الأحمر يشربه كمان .. إللي يكلمنا أية كلمة بنقطع له لسانه ) ( مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر – القسم الخامس صفحة ١٠٥ – ١٠٥ ) .

وكان رد الفعل الأمريكى المباشر على خطاب الرئيس هو تأجيل إرسال الجزء الباقى من شحنات الأغذية الأمريكية وقيمته سبعة وثلاثون مليون دولارا ، كان قد تم الإتفاق بشأنه قبل بلوغ العلاقات المصرية الأمريكية إلى ذروة المأساة .

ومع انهيار العلاقات المصرية الأمريكية في نهاية ١٩٦٤ ، وإستحالة إحراز القوات المصرية في اليمن نصراً حاسما ، نتيجة للأسباب السابق شرحها في هذا الكتاب ، عاد الرئيس عبد الناصر إلى الإفتناع بأنه لا مفر من البحث عن حل سياسي للخروج من المصيدة العسكرية في اليمن ، رغم أن القيادة العسكرية في اليمن كانت ترى غير ذلك .

فقد كانت فى مطلع ١٩٦٥ تطالب بالسماح لها بحرية العمل العسكرى داخل الأراضى السعودية ، متصورة أن ذلك هو الحل الوحيد والسعيد لإحراز النصر الحاسم ، وكان ذلك غاية ما تحلم به السياسة السوفيتية التى ظهرت بصماتها فى هذه المطالبة ، التى لا تتفق مع أبسط بديهيات الظروف الموضوعية التى تحيط بها .

ويقول محمد حسنين هيكل في (شهادة الوثائق من التاريخ القريب والحي) ( إن عدد القوات المصرية مع بداية أغسطس ١٩٦٥ قد بلغ سبعين ألف جنديا وإن القيادة العسكرية المصرية قد حددت يوم ٧ سبتمبر ١٩٦٥ للعمل داخل الأراضي السعودية وأن عبد الناصر قد وافقها على ذلك مع إحتفاظه لنفسه بالحق في إيقاف هذه العملية قبل موعد تنفيذها بثمان وأربعين ساعة .) .

أراد عبد الناصر أن يرضى القيادة العسكرية المصرية فلا يصطدم معها ، كما أراد أن يستخدم التصعيد العسكرى الذى ينوى أن يتبعه بتصعيد إعلامى للضغط على السعودية ، حتى يصل معها إلى حل سياسى ومخرج مشرف من المأزق العسكرى .

التقى عبد الناصر بالأمير فهد الذى وصل إلى القاهرة فى ٣٠ مايو ١٩٦٥ على رأس الوفد السعودى للإشتراك فى مؤتمر رؤساء الحكومات العربية ، وأثناء ذلك اللقاء نوقشت فكرة لقاء الرئيس عبد الناصر والملك فيصل عندما يتوقف يوما للإجتماع به فى القاهرة فى طريقه إلى الجزائر لجضور المؤتمر الأفريقى الأسيوى ، غير أن المؤتمر لم ينعقد .

ثم التقى الرئيس عبد الناصر بالسيد عمر السقاف وكيل الخارجية السعودية يوم ٢٠ يولية ١٩٦٥ لبحث مشكلة اليمن ، وبعد ذلك اللقاء بيومين إثنين أعلن عبد الناصر في ٢٢ يولية ١٩٦٥ في خطابه بمناسبة الإحتفال بعيد الثورة المصرية أن ( الوضع الطبيعي بعد ضبط النفس لمدة طويلة لا بد أن يتطور إلى صدام مع السعودية لتصفية قواعد العدوان ذاتها ) .

وسافر إلى السعودية الدكتور حسن صبرى الخولى الممثل الشخصى للرئيس عبد الناصر يوم ٢٩ يولية ١٩٦٥ فى مهمة تتعلق بنفس هذا الموضوع ، ثم عاد إلى القاهرة سفير السعودية فى ٨ أغسطس ١٩٦٥ يحمل رد الملك فيصل حيث استقبله الرئيس عبد الناصر فى ١١ أغسطس ١٩٦٥ وبعد مراسلات مع الملك قرر الرئيس السفر إلى جدة .

وتدل سياق هذه المقابلات وتدفق هذه الأحداث على أن الرئيس جمال عبد الناصر كان قد وصل إلى ذروة الشوق إلى الحل السياسي ، الذى سبق أن كنت قد توصلت إليه عن طريق تنمية العلاقات الودية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كوسيطين صاحبي مصلحة حقيقية في إستمالة السعودية نحو الإعتراف بالجمهورية اليمنية ، وعودة القسم الأكبر من القوات المصرية مع أكاليل الغار والفخار والإنتصار ، وترك القوات المدرعة والطيران المصرى في اليمن ، مع بناء جيش يمنى من المتطوعين اليمنيين لحماية الجمهورية اليمنية وحدها ، ولا شأن لهذا الجيش اليمني بجيرانها ، فأبعدوني عن الحكم عندما رفضوا ما وصفوه وقتئذ بأنه ( الحل السياسي الإنهزامي ) واختاروا ( الحل العسكرى العنترى ) ، وأبعدوني مع ( الحل الممكن ) وانتحروا على صخرة ( الحل المستحيل ) .

وعلى صخرة الحل المستحيل اجتمع الرئيس عبد الناصر يوم ١٩ أغسطس ١٩٦٥ مع السلال والعمرى والارياني ونعمان وغيرهم من قيادات الجمهورية اليمنية ليطلعهم على أسباب قرار سفره إلى جدة للإنفاق مع الملك فيصل على حل المشكلة اليمنية .

لم يكن أمام الرئيس عبد الناصر حل آخر غير الاتفاق مع الملك فيصل ، لأنه تحت راية جمهورية السلال الثانية وجدت مصر أنها تحارب وحدها فى اليمن ، وإن قادة الجمهورية اليمنية مشغولون فى الصراع فيما بينهم على السلطة ، مشدودون من قمة رؤوسهم حتى أخمص أقدامهم إلى مخلفات عصر الإمامة ، غير مبالين بدماء المصريين ولا مقدرين صمود السعوديين .

وأغلب الظن أن الرئيس عبد الناصر لم يجتمع بقادة الجمهورية ليطلعهم على نيته ، وإنما ليتخذ منهم ورقة في حواره مع الملك فيصل ، من أجل الحفاظ على كرامة مصر أكثر من الحفاظ على جمهورية اليمن .

تلك الجمهورية التي عجزت صنعاء أن تقرر مصيرها في اليمن ، فانتقل هذا القرار إلى أولياء الأمر في كل من القاهرة والرياض .



وصل الرئيس عبد الناصر إلى جدة في ٢٢ أغسطس ١٩٦٥ وبصحبته عدد من المسئولين المصريين والأستاذ محمد حسنين هيكل رئيس تحرير الأهرام ، الذي كان قد أفرط في إهانة المملكة العربية السعودية والملك فيصل بألفاظ لم تتعودها الخلافات العربية ، بينما كان هيكل الناطق بإسم الرئيس عبد الناصر والمتحكم في وسائل الإعلام المصرية . ولما لاحظ الرئيس عبد الناصر أن الملك فيصل لم يصافح هيكل قال الرئيس المملك ( أقدم لجلالتك الأستاذ محمد حسنين هيكل وهو سوف يكف عن مهاجمة السعودية ) فقال الملك ( إنني لم أسمع عنه ولم أقرأ له ) . وبعد حوار استمر ثلاثة أيام اتفق الرئيس عبد الناصر مع الملك فيصل على إتفاقية عرفت بإسم إتفاقية جدة ، جردت الجمهورية اليمنية من ثوبها الجمهوري ، وحطمت كيانها الدستوري ، حيث نصت على إجراء استفتاء شعبي ليختار الشعب نوع الحكم الذي يرتضيه لنفسه ، في موعد أقصاه إجراء استفتاء شعبي ليختار الشعب نوع الحكم الذي يرتضيه لنفسه ، في موعد أقصاه ما نصت عليه المادة الأولى من هذه الإتفاقية .

ونصت المادة الثالثة على أن يجتمع مؤتمر في مدينة حرض يوم ٢٣ نوفمبر ١٩٦٥ يتكون من خمسين عضوا يمثلون جميع القوى الوطنية ( الجمهورية والإمامية ) من أهل الحل والعقد ، لتقرير طريقة الحكم في فترة الإنتقال وحتى إجراء الإستفتاء الشعبي .

كما نصت الإتفاقية على أن تقوم المملكة العربية السعودية على الفور بإيقاف عمليات المساعدة العسكرية بجميع أنواعها واستخدام الأراضي السعودية للعمل ضد اليمن ، وأن تقوم الجمهورية العربية المتحدة بسحب كافة قواتها العسكرية من اليمن في ظرف عشرة أشهر إبتداء من يوم ٢٣ نوفمبر ١٩٦٦ ( أي موعد أقصاه ٢٣ سبتمبر ١٩٦٦) وهذا بيت القصيد والهدف الرئيسي الذي سعى إليه عبد الناصر كحل مشرف .

فإذا ما أرادت القيادات اليمنية الجمهورية أن تثبت وجودها خلال تلك الفترة وحتى يوم الإستفتاء فإنها تصبح جديرة بالقيادة الجمهورية ، ويكون ذلك ميلادا جديدا لها ، ونصرا سياسيا لمصر لأنه تحقق بفضلها . أما إذا فشلت وسقطت الجمهورية فإن سقوطها لا يكون هزيمة عسكرية لمصر لأنه يحدث في غيابها .

كان رهان عبد الناصر إما أن تبقى الجمهورية فيظفر بالنصر السياسى ، وهو أمل عظيم يتطلع إليه ، وإما أن تسقط الجمهورية بغير هزيمته العسكرية وهذا أمر واقع يرضى به ، فى ظل المعطيات اليمنية المتاحة والصراعات الدولية التى بالغ بعض أصحابه فى التقليل من حجمها ، بينما سعى البعض الآخر إلى تصعيدها فى اليمن للقفز على زعامته فى مصر .

تحرك الجمهوريون وتشكل في ٤ سبتمبر ١٩٦٥ مجلس جمهورى جديد برئاسة السلال وعضوية حسن العمرى وعبد الرحمن الارياني ومحمد على عثمان وأحمد محمد نعمان وحمود الجائفي وتحدثوا عن تشكيل جيش شعبي من خمسين ألف مقاتل.

انعقد مؤتمر شعبى فى منطقة الجند بالقرب من تعز فى يومى ٢٠ و ٢١ أكتوبر ١٩٦٥ أعلن التمسك بالوحدة الوطنية والنظام الجمهورى واستبعاد أسرة الإمام المخلوع من حضور مؤتمر حرض .

وتأكيدا لإصرار الرئيس عبد الناصر على نجاح مؤتمر حرض ، فى الوصول إلى حل يعطى مصر الفرصة فى إعادة قواتها من اليمن ، استدعى الرئيس عبد الناصر الرئيس السلال قبل شهر من إنعقاد المؤتمر وحجزه فى مصر ومنعه من العودة إلى اليمن ، حتى لا يكون وجوده فيها أثناء إنعقاد المؤتمر عاملا مخيبا لعزيمة الجمهوريين ، الذين يبحثون عن نموذج للجمهورية ، ولا دافعا مثيرا لحفيظة الملكيين الذين يبحثون عن مخرج من الإمامة .

وطبقا لاتفاقية جدة انعقد مؤتمر حرض في موعده يوم ٢٣ نوفمبر ١٩٦٥ ، وتبادل الجمهوريون والملكيون التحفظات على عضوية المؤتمر . فبينما تحفظ الجمهوريون على المساواة بين الجانبين (خمسة وعشرون من كل جانب) ثم على وجود أحد أفراد أسرة الإمام المخلوع ، تحفظ الملكيون على عدم وجود ثلاثة من الجمهوريين المنشقين داخل الوفد الجمهوري ، لأنه ضم أربعة الوفد الجمهوري ، لأنه ضم أربعة عشر شافعيا من مجموع أعضاء هذا الوفد البالغ عددهم خمسة وعشرين .

وكان هدف الملكيين من إعتراضهم على الأغلبية الشافعية في الوفد الجمهورى أن يثبتوا ولاء أغلبية القسم الزيدى للنظام الإمامي ، مستدلين على ذلك بأن الحكومة الجمهورية لم تطمئن إلى ولاء عدد كاف من أهل الحل والعقد من الزيود ، لتستكمل بهم نصف أعضاء الوفد الجمهورى . ولو كان الأمر لي لاخترت معظم أعضاء الوفد الجمهورى من الزيود لأن القتال كان يدور في مناطقهم بينما كانت أغلبيتهم الساحقة مؤيدة للنظام الجمهورى . ولذلك أعتقد أن الذين اختاروا أغلبية أعضاء الوفد الجمهورى من الشوافع قد أخطأوا خطأ تاريخيا فاحشا .

اختلف أعضاء المؤتمر على معظم الأمور وفشل المؤتمر لسبب آخر يخفى عليهم بينما كان أهم كثيرا من الأسباب التى اختلف عليها الجمهوريون والملكيون ، ذلك لأن الرئيس عبد الناصر بعد أن وقع على إتفاقية جدة ذهب إلى الإتحاد السوفيتى بناءً على دعوة وجهت إليه . وفي أثناء هذه الزيارة التى تمت قبل إنعقاد مؤتمر حرض تعهد

الإتحاد السوفيتي للرئيس عبد الناصر بتقديم العون المالي لأى مزيد من الإلتزامات العسكرية في اليمن . وقد أعلن الرئيس في خطاب ألقاه في إفتتاح دور الإنعقاد الثالث لمجلس الأمة يوم ٢٥ نوفمبر ١٩٦٥ أن زيارته لموسكو (أسفرت .. عن تفاهم يوفر على الشعب المصرى ما لا يقل عن مائتي مليون جنيها) .

وإذا كان بعض الماركسيين يحاولون استبعاد اتفاق الرئيس عبد الناصر مع الإتحاد السوفيتي بعد توقيعه على إتفاقية جدة من بين عناصر فشل مؤتمر حرض فإنه من أمانة البحث العلمي أن يتذكر الباحث سياق الأحداث ، ويعود بالذاكرة إلى وقت أن بدأت أفواج القوات المصرية تعود من اليمن في يونية ١٩٦٣ ولاذ معها السلال إلى مصر ، فذهب على أثر ذلك المشير عامر إلى موسكو بناء على دعوة من خروشوف تلقاها على يد على صبرى ، وعندما عاد من موسكو توجه إلى اليمن مع السلال الذي لم يطمئن إلا بالعودة معه ، وعندما وصل صنعاء أعلن الحرب على الرجعية وحكام الجزيرة العربية ، بعد أن أشعل المشير عامر نار التصعيد العسكرى المصرى في اليمن وأعاد القوات المصرية إليها . كل ذلك يشير إلى أنه كلما فكرت مصر في الخروج من اليمن تحركت موسكو إما بدعوة المشير عامر أو بدعوة الرئيس عبد الناصر لإعادة مصر إلى اليمن مرة أخرى

وإذا كان المشير عامر قد حصل من موسكو سنة ١٩٦٣ على عشرين مليون جنيها فقط، فقد حصل عبد الناصر على مائتى مليون جنيها سنة ١٩٦٥. لا سيما أن هذه المساعدات أو القروض ليست سوى القرارات أو البيانات المعلنة ، أما الإتفاقيات السرية فإنها قد تبلغ أضعاف تلك القيمة ، وقد تنصب على ما هو أكثر من القيم المالية عندما تتطرق إلى الإستراتيجية الدولية ، أو تمس الإتفاقات الثنائية في مجالات معينة يعطيها كل طرف من الأطراف أهمية خاصة في جدول إهتماماته الأساسية .

على أى حال إن ظاهرة قيام موسكو بتوجيه دعوة عاجلة إلى القيادات المؤثرة فى مصر لزيارة موسكو كلما اتجهت مصر إلى إعادة قواتها من اليمن ، ثم عدول مصر عن إعادة قواتها من اليمن في أعقاب زيارات القيادات المصرية لموسكو أمر يستحق التأمل .

أغلب الظن عندى أن فشل إتفاقية جدة يرجع في المقام الأول إلى رغبة الإتحاد السوفيتي في بقاء القوات المصرية في المصيدة السوفيتية في اليمن .

وهذا لا يعنى أننى كنت أتمنى نجاح مؤتمر حرض ، بل أحمد الله على فشله لأن نجاحه قبل أن يشتد عود القيادة الجمهورية في صنعاء كان يمكن أن يؤدى إلى إنهيار النظام الجمهوري ، فتغرق اليمن في حرب أهلية شاملة حتى ينبثق النظام الذي يفرضه توازن التيارات الأجنبية في غياب القيادة الجمهورية الصلبة .

ولا شك عندى في أن الحل السعيد في اليمن كان يقتضى من قادة الجمهورية أن يعتمدوا على أنفسهم ، بعد أن يوحدوا صفوفهم ويستفيدوا من الوجود العسكرى المصرى بعد ترشيد حجمه وتحديد سلطانه ، ولأمانة العرض التاريخي يجب القول أن هذا الحل السعيد لم يكن متوقفا على الاختيارات اليمنية فحسب بل كان في حاجة إلى تغيير شامل في أسلوب العناصر المصرية التي كانت قد انفردت بمسئولية الحكم في اليمن .

فى مناخ النزيف المالى فى اليمن تولى السيد زكريا محيى الدين رئاسة الحكومة المصرية فى سبتمبر ١٩٦٥ فاضطر إلى رفع أسعار بعض السلع لمواجهة تكاليف السياسة الخارجية المصرية ، وكان فى رأيه ( أن الاستنزاف المستمر لموارد مصر يعتبر فى النهاية وسيلة لتحقيق أهداف أعداء النظام المصرى فى أضعافه ) كما كان يقول ( إن عينه فى ذلك الوقت كانت على فيتنام حيث تعرضت القوات الأمريكية لظروف تشبه الظروف التي تعرضت لها القوات المصرية ، ولذلك طالب بتخفيض القوات المصرية إلى أقل عدد ممكن على أن تحتل فقط مثلث تعز صنعاء الحديدة لتخفيض الأعباء ، طالما أنه ليس هناك نهاية محدودة للقتال فى اليمن ) ( أحمد حمروش فى قصة ثورة ٢٣ يولية . عبد الناصر والعرب صفحة ٢٦٢ ) .

مع فشل مؤتمر حرض فى نوفمبر ١٩٦٥ بدأ الملك فيصل يدعو إلى التضامن الإسلامى ، فقام مع بداية ديسمبر ١٩٦٥ بسلسلة من الزيارات للدول الإسلامية ، مما أثار حفيظة الرئيس عبد الناصر لأنه هدد زعامته السياسية ، فرد عليه الملك فى حديث صحفى حول الدعوة الإسلامية فى ٢٠ نوفمبر ١٩٦٦ وقال أن :

( هذه الدعوة ليست موجهة ضد أحد وليست موجهه ضد عبد الناصر ، بل أن عبد الناصر من كبار زعماء المسلمين ، ومن ثم فلا يمكن لدعوة من أجل التضامن الإسلامي أن تكون موجهه ضده ، وإذا كان يعتبرها كذلك فهو على خطأ .. أما إذا كانت التيارات الإلحادية العالمية ومن يسير وراءها تريد أن تتخذ من هذه الدعوة وسيلة للحد من نشاطنا في مجال الدعوة الإسلامية العقائدية فقد خاب فألها ، لأننا بإذن الله قادرون على مجابهة هذه التيارات الهدامة ) .

وكان الملك فيصل يرد في ذلك الحديث الصحفى على حديث الرئيس عبد الناصر الذي أجراه يوم ٧ فبراير ١٩٦٦ مع صحيفة أزفستيا السوفيتية يهاجم فيها الدعوة إلى التضامن الإسلامي ( المرجع السابق صفحة ٤٨٨ ) .

كان تقدير عبد الناصر لهذه الدعوة الإسلامية أنها مجرد امتداد لمحاولات الدول الإستعمارية لإقامة أحلاف عسكرية تابعة لها ، وقد شرح الرئيس علاقة الدعوة السعودية إلى التضامن الإسلامي بمشروعات هذه الأحلاف في خطابه الذي ألقاه يوم ٢٢ فبراير ١٩٦٦ الذي كاد يقتصر على مهاجمة دعوة الملك فيصل الإسلامية ، التي وصفها الرئيس بأنها ( ترمي إلى تطويق حركة القومية العربية المعادية للاستعمار ) ( مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر ، القسم الخامس صفحة ٤٠٥) .

تزايدت شكوك الرئيس عبد الناصر من تحركات الملك فيصل التى اقترنت بتعاقده على صفقات أسلحة بريطانية وأمريكية . وبالرغم من عدم نجاح دعوة الملك فيصل فإن الرئيس عبد الناصر أخذ يعيد حساباته فى اليمن ليضيف إليها عاملا جديدا ، هو التصدى لما وصفه بالتحركات الإستعمارية على المستوى الدولى والإقليمى ، وبذلك تراجع الإهتمام بحماية حكومة الجمهورية اليمنية إلى المرتبة الثانية من الاهتمامات المصرية .

ومما زاد حماس الرئيس عبد الناصر لتوسيع ساحته العسكرية الخارجية الطعم البريطاني الذي قدمته إليه بريطانيا للاستفادة من استراتيجية حجزه في المصيدة السوفيتية في اليمن، وذلك حين أعلنت في ٢٧ فبراير ١٩٦٦ أنها لاتنوى الاحتفاظ بقاعدة عدن في أعقاب استقلال جنوب اليمن الذي كان مقررا له حداً أقصى عام ١٩٦٨ فأعلن عبد الناصر في نفس ذلك اليوم أن القوات المصرية سوف تبقى في اليمن إلى ما بعد عام ١٩٦٨. وقد أعلن عبد الناصر ذلك في نفس الخطاب الذي هاجم فيه دعوة الملك فيصل الإسلامية. (المرجع السابق) مما أعطى الدليل على أن الوجود المصري في اليمن لم يعد يرتبط بتثبيت الجمهورية اليمنية، وإنما يستهدف محاولة وضع الجزيرة العربية تحت السيادة المصرية لحساب الإستراتيجية السوفيتية وهذا ما كانت تنطلع بريطانيا إلى إثباته. وعندما أدرك الرئيس عبد الناصر أنه قد تورط عندما تبرع بتقديم هذا الدليل إضطر إلى محاولة أدرك الرئيس عبد الناصر أنه قد تورط عندما تبرع بتقديم هذا الدليل إضطر إلى محاولة في حديث نفي أن تكون لديه نية في (أن تنزل القوات المصرية إلى عدن والجنوب اليمني ثم تتجه يسارا إلى الخليج وستولى على البترول وتضعه تحت النفوذ الروسي) (الأهرام ٢٠ يولية ١٩٦٦).

أغلب الظن أن هذا النفى من جانب الرئيس لم يصادف إقتناعا لدى الدول الغربية ، التى كانت تستدرج عبد الناصر حتى تقضى على ما كان يمثله من نفوذ سوفيتى يسعى إلى السيطرة على الجزيرة العربية ، فقد جاء ذلك النفى بعد أن صرح الرئيس عبد الناصر فى مؤتمر صحفى عقده فى الإسكندرية يوم ٧ مايو ١٩٦٦ بحضور الرئيس اليوغسلافى تيتو قائلا بكل وضوح ( إن السؤال الآن ليس هو اليمن وإنما مستقبل الجزيرة العربية كلها . إن السعودية بمعونة الدول الإستعمارية تريد أن تخضع الجزيرة كلها لنظام إقطاعى ) ( الأهرام ٨ مايو ١٩٦٦ ) .

أعلن الرئيس بذلك التصريح أنه قد قرر فك الإرتباط بين الوجود العسكرى المصرى في اليمن وبين تثبيت الحكومة الجمهورية في صنعاء ، وجعله يشمل التصدى المصرى للدول الإستعمارية في كل الجزيرة العربية .

فى تقديرى أن العناصر المصرية ذات العلاقة السوفيتية التى كان يهمها توريط عبد الناصر فى اليمن للإنقضاض على زعامته فى مصر كانت قد استخلصت من تحليلها لشخصيته أن كان مفرطا فى الثقة بقدرته الذاتية ، سريع الإستجابة للإنفعالات العاطفية بغير حساب للعوامل الدولية وظروفه الموضوعية ، فصورت له أن حماية زعامته من الحصار البريطانى الأمريكى السعودى الأردنى وبقية دول الجزيرة العربية تقتضى الإحتفاظ على مواقعه العسكرية الأمامية فى اليمن ، لكسر هذا الحصار والتصدى لكل أولئك وهؤلاء فى عقر دارهم ، فى الساحة العربية ، خوفا من إنتقال ساحة هذا التصدى إلى عقر داره هو ، فى الماحة المصرية .

هكذا أقنعوا عبد الناصر ..

وهكذا أصبح مبدأ عودة القوات المصرية من اليمن لا يرتبط بإستقرار النظام الجمهورى في صنعاء ، كما لا يرتبط بوقف المساعدات السعودية لأعداء هذا النظام وإنما (ببساطة أصبح منطق وجود القوات المصرية لا ينبع من اليمن فحسب ولكن من خارجها أيضا) (الدور المصرى في اليمن - مرجع سابق صفحة ٤١٩).



فوجىء الرئيس عبد الناصر خلال شهرى يونية ويولية ١٩٦٦ بوثائق يمنية وقع عليها عشرات الألوف من رجالات اليمن ، وسلموها إلى السفارة المصرية في صنعاء ، تطالب بعودة عبد الرحمن البيضائي إلى اليمن ولم تذكر شبئا عن عودة السلال ، الذي كان قد حجزه عبد الناصر في مصر قبل ذلك بعشرة أشهر منذ أكتوبر ١٩٦٥ ، ولم يحقق من حجزه في مصر أي هدف في اليمن في مجال مواجهة التحديات الإمامية ، التي تساندها التحديات الدولية ، لا حبا في الإمامة ولا بغضا للجمهورية ، وإنما دفاعاً عن مواقع إستراتيجية السوفيتية .

عثرت بين أوراقى الخاصة على صور من بعض هذه الوثائق (الوثيقة رقم ٣٦) ويبلغ عدد الموقعين عليها ١١٧٥ رجلا من رجالات اليمن الغيورين على تثبيت أركان الجمهورية وتطوير أوضاعها الإقتصادية والإدارية ، المتطلعين إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن .

كتب الموقعون في صدر هذه الوثائق نصا مشتركا في ألفاظه ولا يختلف إلا في إسم المنطقة التي ينتمي إليها الموقعون على تلك الوثائق المتعددة ، وجاء فيه مايلي :

(خطاب مفتوح إلى سيادة رائد القومية العربية سيادة الرئيس جمال عبد الناصر حرسكم البارى أمين .

نعم يا صاحب السعادة أنت تفهم تدهور الموقف فى اليمن ، وأنت المخاطب الأول والأخير ، ونحن الموقعين أسماءنا من (الحجرية) نطالب بإعادة الدكتور عبد الرحمن البيضائى ، الملايين من الشعب تطالب بعودة عبد الرحمن البيضائى . أن الكبير والصغير والذكر والأنثى يريدون الدكتور البيضائى والله على ما نقول وكيل ) .

ثم توالت التوقيعات .

دعانى عبد الناصر لزيارته وسألنى بحضور المشير عبد الحكيم عامر وأنور السادات عن مدى إستعدادى للعودة إلى اليمن ، فقلت أنه إذا كان أحد فى اليمن يطالب بعودتى فلأنه قد ضاق ذرعا بالأوضاع القائمة فيها ، وينتظر منى أن أعيد المسار الجمهورى إلى

فلكه اليمنى الوطنى العربى ، الذى كنت قد بدأته عندما كنت فى السلطة عقب قيام الثورة ، والذى انقلب عليه السلال وأسس على أنقاضه جمهوريته الثانية ، بكل متناقضاتها وسلبياتها ونتائجها المدمرة ، التي أهلكت اليمن وأساعت إلى مصر .

فإذا كان المطلوب منى أن أعود إلى اليمن ، تحقيقا لأمانى من طالبوا بعودتى ، فإن نلك يلزمنى أن أقوم بتغيرات جذرية فى السياسة الداخلية والخارجية والعسكرية ، بالقدر الذى يعيد الأوضاع اليمنية إلى مقومات الجمهورية اليمنية الأولى قبل أن ينقلب عليها السلال ، وإلا فأننى لن أكون عند حسن ظن أحد فى اليمن ولا فى منزلة الناصح الأمين فى مصر .

قلت للرئيس أننى أتبادل الزيارات ، بصفة تكاد تكون يومية ، مع السلال الذى أدرك خطأه عندما إنقلب على صديقه ونائبه ، الذى يمنحه كل الحب والإخلاص ، حتى وصف السلال ما فعله معى عندما استجاب لمن نصحوه بأنه قطع يده اليمنى بيده اليسرى .

أوضحت للرئيس عبد الناصر أنه ليس عندى أى مانع من العودة إلى اليمن ، وأن يعود السلال معى وفقا لخطة سياسية داخلية وخارجية وعسكرية ، نتفق عليها في القاهرة قبل أن نعود إلى صنعاء .

سألنى الرئيس عن مضمون هذه الخطة قلت أننى أرى أن نعيد للجمهورية سيرتها الأولى بعد أن تلقف ما يأفكون .

سألنى الرئيس عن خطتى فى التصدى للاستعمار والرجعية قلت أنه بعد خروج الإنجليز بمحض إختيارهم وإرادتهم من عدن والجنوب اليمنى المحتل ، كما أعلنوا ذلك فى ٢٦ فبراير ١٩٦٦ وهو نفس ما أكدوه لى عندما كنت فى السلطة أيام الجمهورية اليمنية الأولى ، فلن يكون هنالك استعمار فى جنوب اليمن .

أما المصالح البريطانية والأمريكية فاننى شخصيا لا أفهم لماذا نصيع جهود وطاقات اليمن ومصر فى التصدى لها ، بعد أن أصبحت مجرد مصالح تجارية تتم وفقا لاتفاقيات ثنائية مع حكومات الدول المعنية .

لقد انتهى شعار الإستعمار بعد زوال الإحتلال العسكرى الذى يقوم بغرض الكيانات السياسية بقصد إعتصار مواردها الاقتصادية ، كما كانت بريطانيا تفعل أثناء أحتلالها العسكرى لمصر عندما كانت تشترى القطن المصرى بأبخس الأثمان وتبيع لها المنسوجات البريطانية بأغلاها ، وتحتكر قناة السويس وتتحكم فى الملاحة البحرية فى المياه المصرية ، وتفرض عليها الظروف الإقتصادية التى تجعلها سوقا المنتجات البريطانية .

هذه الصورة القديمة قد أكل عليها الدهر وشرب ، وأصبح إحتلال بريطانيا لعدن يكلفها أكثر من عشرين مليون جنيها إسترلينيا سنويا لمجرد حماية موقع إستراتيجى يخدم المصالح البحرية التي يمكن تحقيقها بوسائل أخرى أكثر قبولا وبغير تكلفة .

قلت للرئيس إننا لن نحرم بريطانيا من حرية الملاحة في عدن كما لم تحرمها مصر من حرية الملاحة في قناة السويس .

سألنى الرئيس عن الرجعيين اليمنيين من رجال بريطانيا في عدن والجنوب اليمني ، الذين تسعى بريطانيا إلى تسليمهم الاستقلال وضرب ثورة العناصر التقدمية اليمنية في الجنوب .

قلت إن المهم عندى هو حصول الجنوب اليمنى على الاستقلال ، لأنه بعد ذلك يستطيع أن يقرر مصيره وفقا لإرادته الحرة ، وله أن يحتفظ بهذا الاستقلال أو ينضم إلى اليمن الأم ، كما يستطيع بعد الاستقلال أن يختار نظامه السياسي ومنهاجه الاقتصادى ، وفي وسع هذه العناصر التقدمية أن تؤثر في هذا الاختيار دون أن أرهق إمكانيات اليمن الشمالية وطاقاتها المجهده في فرض شعارات معينة في الجنوب غير مقبولة في الشمال .

سألنى عن السعودية فذكرته بوعود الولايات المتحدة الأمريكية التى قطعتها على نفسها ، عندما اتفقت معها على الاعتراف بالجمهورية اليمنية ، ووعدتنى بالسعى لدى المملكة العربية السعودية لوقف مساعداتها لأعداء الجمهورية ، فى مقابل الإنسحاب التدريجي للقوات المصرية ، وكنا قد اتجهنا فعلا نحو بلوغ هذا الهدف لولا قذائف التصريحات النارية التى أطلقها رئيس المجلس التنفيذى المصرى السيد على صبرى بعد هذا الاعتراف الأمريكي بنحو أسبوعين اثنين فقط ، فقلده السلال فى اليوم التالى وأعلن التعبئة اليمنية العامة والحرب الشاملة على السعودية وحكام الجزيرة العربية .

قلت للرئيس عبد الناصر أن السلام له طريق ، والحرب لها طريق .

وأننى كرجل اقتصاد أعرف أن الاقتصاد لا يزدهر إلا في مناخ السلام ، ولذلك جاهدت من أجله وتحملت ما تحملت في سبيله ، وأننى إذا كنت قد توليت ذات يوم قيادة المعارك العسكرية فقد كان ذلك بقصد الدفاع عن الجمهورية ، وما دامت قد لاحت في الأفق وسائل سلمية للدفاع عنها فيجب أن نمسك السلاح ، ونتمسك بهذه الوسائل السلمية ، لأن الحرب لم تكن أبدا هي الغاية السعيدة ، وإنما كانت الوسيلة الكريهة التي كتبت علينا ، ولهذا رفضت رتبة الفريق أول الذي أراد السلال أن أحملها لأننى كنت أتطلع بفارغ الصبر إلى إلقاء السلاح للبدء في الإصلاح .

سألنى عن التعاون مع المسئولين اليمنيين ، قلت أنهم يجب أولا أن يكونوا مسئولين حتى يكونوا يمنيين ، الأمر الذى لا يتحقق إلا إذا مارس كل منهم مسئوليته إنطلاقا من إحساسه بيمنيته ، وليس إستنادا على تبعيته .

قلت للرئيس أن اليمنيين في حاجة إلى نصائح مصرية أكثر وتوجيهات عسكرية أقل .

ذكرت للرئيس أننى أخطأت حين قبلت أن أكون النائب الوحيد لرئيس الجمهورية ، فهمس الأعداء فى أذن السلال زاعمين أننى كنت صاحب مصلحة شخصية فى الإنقضاض عليه ، كما صرخوا فى أذن الزيود أنه إذا ، لا قدر الله ، ذهب السلال الزيدى قام البيضانى الشافعى ليحكم اليمن ، كل اليمن .

وهذا ما لم يخطر على بالى ولم أسمع عنه إلا بعد أن تمكن منى الدب الروسى وغدر بى السلال اليمنى .

ولذلك فإننى أقترح إختيار أحد الزيود ليكون النائب الأول لرئيس الجمهورية ، وأن يكون ذلك الرجل هو القاضى عبد الرحمن الاريانى حتى نرضى تطلعه إلى الرئاسة تحت راية الثورة ، ونتفادى نشاطه ضدها تحت شعار السلام ، وهو على كل حال من أصدق المتمسكين بالنظام الجمهورى المستميتين فى الدفاع عنه ، وإن كان عيبه الرئيسى أنه يتطلع إلى الرئاسة . ولا يهتم بغيرها .

وأكملت سرد ما كان يجول في خاطرى من أفكار تستهدف توحيد الصف الجمهورى في نظام يرأسه السلال ، ويكون فيه نائبه الأول القاضى الارياني ويختص بشئون القبائل ، وأكون نائبه الثاني واختص بالشئون السياسية والإقتصادية ، ويتولى الفريق حسن العمرى منصب نائب رئيس الجمهورية لشئون الأمن الداخلي ، واللواء حمود الجائفي نائب لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية ، والأستاذ أحمد محمد نعمان منصب نائب الرئيس لشئون مجلس الشورى والإدارة المحلية . ولننسى الماضي ونبدأ صفحة المستقبل .

اعترض المشير عامر على الفريق العمرى ووصفه بأنه سريع الغضب متوتر الأعصاب، واعترض السادات على الأستاذ نعمان ووصفه بأنه يميل إلى استبدال الجمهورية بدولة إسلامية، وهو ما كانت تدعو إليه السعودية. وقالا أنهما يعرفان رأى السلال في العمرى ونعمان كما يعرفان مدى استحالة التفاهم فيما بينه وبين الارياني والحائف..

قلت أن الموقف لا يحتمل مجاملة زيد أو ملاطفة عمرو ، فاليمن قد تمزقت أوصالها وتوترت أعصابها وتفرقت فيها أيدى سبأ ، بعد أن تركت القوات المصرية تحارب وحدها بغير أمل ممكن ، وتضرب الرأس في جبل هدف مستحيل ، في ظروف إقليمية ملتهبة ، تقترب فيها أعواد الثقاب الدولية من براميل البارود العربية .

فى مثل هذه الظروف المهيئة للاشتعال الشامل فى كل لحظة تمر بها ينبغى علينا أن نعمل فورا على تفادى الحريق ، وإزالة كل العقبات من هذا الطريق .

طال الحوار الذى لم يضق به صدر الرئيس ، وانتهى تناول طعام الغذاء على مائدته فى استراحته الصيفية بشاطىء المعمورة بالإسكندرية ، وتحمل المشير عامر مسئولية التفكير فى إيجاد الصيغة المناسبة لعودة السلال والبيضاني إلى اليمن ، فى إطار الاستفادة الممكنة من الارياني والعمرى ونعمان مع التسليم بأهمية عودة اللواء حمود الجائفي إلى اليمن .

وبينما كنت أتأهب للعودة إلى اليمن زارني أنور السادات ، وقال أن الرئيس عبد الناصر استخلص من التقارير التي وصلت إليه أخيرا من اليمن أن المجموعة الحاكمة في صنعاء تعارض في عودة السلال إليها ، وتنذر بإسقاط طائرته إن هي حلقت فوق مطار

صنعاء لتدفنه تحت أرضها وكان على رأس هذه المجموعة الحاكمة الفريق حسن العمرى عضو مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ، الذي كان يسانده في هذه المعارضة القاضى عبد الرحمن الارياني عضو مجلس الرئاسة ، والأستاذ أحمد محمد نعمان العضو الثالث في ذلك المجلس ، وكان من خلف هؤلاء معظم أعضاء مجلس الوزراء وعدد من قادة أسلحة الجيش اليمنى .

استحسن الرئيس عبد الناصر أن أتأخر فى القاهرة حتى يعود السلال إلى اليمن ويواجه خصومه الشخصيين بمساعدة القوات المصرية حيث ينبغى ألا أظهر على مسرح صراع شخصى لم أكن طرفا فيه .

لم يزعجنى رأى عبد الناصر وإنما أزعجتنى التقارير التى وصلت إليه من صنعاء ، لأنها تدل على أن المسئولين المصريين لم يشرحوا للمجموعة الحاكمة فى صنعاء مدى خطورة الموقف الذى يحيط باليمن ومصر والأمة العربية ، ولم يوضحوا لها أن المتغيرات اليمنية والعربية والدولية تقتضى إعادة الحسابات السياسية لتوحيد الصفوف الجمهورية ، ولم يطلعوا هذه المجموعة على تفاصيل النظام الجديد الذى سوف تتوزع فيه المسئوليات على نواب رئيس الجمهورية توزيعا حقيقيا لا صوريا . قال السادات أن المشير عامر يؤيد السلال فى عدم التعاون مع العمرى والجائفى ولذلك لم يضغط عليه حتى يقبل النظام الجديد المقترح ، لا سيما أنه شخصيا ، أى السادات ، لا يرى فائدة من إسناد أى منصب إلى نعمان ، أما الارياني فإنه لن يرضى بغير إزاحة السلال ، ولا يستطيع الجائفى أن يتواجد فى اليمن بينما لا تطمئن القيادة المصرية فى اليمن إلى شخص عسكرى يزاحم السلال ، وأضاف السادات بأنه ينصحنى شخصيا بالتريث فى مصر كما نصحنى عبد الناصر .

فهمت بكل وضوح أن المشير عامر ، الذى كان صاحب الأمر فى اليمن وضابط الأيقاع فى مصر ، يفضل أن يحرك الأحداث فى اليمن برجل واحد لا ينطق إلا بلسان المشير ، ولا يتحرك إلا بمشيئته بغير نائب يستعرض قدراته ولا رئيس وزراء يناقش قراراته .

أطلعنى السادات على أسرار التقارير التى وصلت من اليمن إلى الرئيس عبد الناصر ، وكانت خلاصتها أن المجموعة اليمنية الحاكمة فى صنعاء اتجهت إلى إحراج الوجود المصرى فى اليمن بالمطالبة العلنية والرسمية بإعادة القوات المصرية إلى مصر .

لم تفاجئنى هذه الأسرار لأنها كانت نتائج طبيعية وحتمية لسلوك بعض العناصر المصرية المتحكمة في الشئون اليمنية خلال الأربع سنوات التي انقضت منذ قيام الثورة .

لقد أسهمت هذه العناصر ، عن عمد ، في تفتيت صفوف الثوار اليمنيين ، وجعلتهم يشعرون بأنهم غرباء في بلادهم متطفلون على إدارة شئونها ، فضاق صدرهم بالوصاية المصرية فلم يبالوا بسقوط الجمهورية ، بعد أن سقطت عنهم الشخصية اليمنية والوطنية .

سافر السلال إلى صنعاء يوم ٢١ أغسطس ١٩٦٦ وتحركت مدرعات الفريق العمرى إلى المطار لإسقاط الطائرة المصرية التي كانت تحمل السلال إلى اليمن .

وبناء على تعليمات المشير عامر تحركت القوات المصرية إلى نفس ذلك المطار بقيادة اللواء طلعت حسن قائد تلك القوات في ذلك الوقت ، ووجهت إنذارا إلى الفريق العمرى بسحب مدرعاته من المطار ، فاضطر العمرى إلى الاستجابة لطلبات اللواء طلعت حسن الذي كان مكلفا بأن يحافظ على شكل الصف الجمهوري في صنعاء تحت رئاسة السلال المنفردة ، والمستأنسة .

وفشلت جهود طلعت حسن وظهرت نوايا السلال الإنتقامية ، المستندة إلى العناصر المصرية المؤثرة واتجه السلال إلى الفتك بالفريق العمرى وبقية أعضاء مجلس الرئاسة ، الذين عارضوا عودته إلى اليمن وأضمر شرا للقيادات العسكرية اليمنية التى وقفت خلف العمرى وزملائه ، مما اضطرهم جميعا إلى مغادرة صنعاء والإلتجاء إلى مدينة تعز .

واصلوا في تعز الليل بالنهار باحثين عن أفضل رد فعل من جانبهم تجاه القوات المصرية ، التي فرضت عودة السلال إلى اليمن حتى يعود إلى الإنفراد بالسلطة رغم أنفهم .

قال بعضهم أنهم ينبغى عليهم السفر إلى الأمم المتحدة لتقديم شكوى ضد الوجود العسكرى المصرى فى اليمن ، الذى أصبح يدير الشئون الداخلية للجمهورية علاوة على التحدث بإسمها فى مجال العلاقات الدولية ، والزج بها فى صراعات عالمية وعربية لا تتفق مع المصلحة اليمنية وظروفها الموضوعية .

ورأى أحدهم السفر إلى بيروت لعقد مؤتمر صحفى يشرحون فيه شكواهم من القيادة العسكرية المصرية .

واقترح آخرون الاكتفاء بالسفر إلى مدينة أسمرة بالصىومال وترك اليمن للسلال .

وفى حديث خاص مع الأستاذ أحمد محمد نعمان قال لى أن (القاضى عبد الرحمن الاريانى أقترح السفر إلى مصر للتفاهم مع المشير عامر فإذا أقنعوه عادوا إلى صنعاء وإذا فشلوا في إقناعه أقاموا في القاهرة ، ولم يوافق الارياني على التشهير بالوجود العسكرى في اليمن إحتراما للشهداء المصريين ووفاءاً لجمال عبد الناصر ).

وإننى أصدق رواية نعمان لأن هذه فعلا طبيعة وذكاء الارياني .

طلبوا من اللواء طلعت حسن طائرة مصرية تنقلهم إلى القاهرة ، حيث وصلوا إليها يوم ٩ سبتمبر ١٩٦٦ ولم يجدوا مصريا رسميا واحدا ينتظرهم فى المطار ، وهم أعضاء المجلس الجمهورى ورئيس وزراء اليمن وقائد عام قواتها المسلحة ومحافظ تعز ونحو خمسين رجلا من الوزراء وقادة أسلحة الجيش اليمنى ، فذهب كل منهم إلى المكان الذى اختاره لاقامته .

ومضى أسبوع دون أن يلتقى بهم مسئول مصرى حتى جاءهم فى مساء يوم الجمعة ١٦ سبتمبر ١٩٦٦ رسول يقول لهم أن المشير عامر يريد مقابلتهم ، فذهبوا جميعا إليه إلا الأستاذ أحمد نعمان الذى أراد أن يطلق السياسة بغير رجعة ، حيث لا تتحمل أعصابه المغامرات العنيفة ولا يتسع صدره للمراهنات الخطيرة .

عندما وصلوا إلى حيث قادهم الرسول عرفوا أن الذي ينتظرهم هو السيد شمس بدران وزير الحربية وليس المشير عامر ، فرفض الفريق العمرى أن يدخل إلى مكتبه ، وعاد إلى بيته وكان بصحبته القاضى الارياني ، أما الآخرون فكانوا قد سبقوا إلى مقاعدهم أمام مائدة شمس بدران التي وضع عليها إحدى الصحف اللبنانية التي كتبت مقالا بغير توقيع تعلن فيه قرب قيام إنفصال يمنى ضد الوجود المصرى على غرار الإنفصال السورى ضد الوحدة المصرية السورية ، ولنفس أسباب ذلك الإنفصال ، وهي قيام القيادة المصرية بتجريد اليمن من شخصيتها الوطنية ، كما سبق أن جردت سوريا من شخصيتها السورية مركزة كل غضبها على شخص المشير عامر .

وجه شمس بدران السؤال إلى الحاضرين عن إسم صاحب المقال ، ولما بدأ عضو مجلس قيادة الثورة العقيد على سيف الخولاني في شرح الموقف أسكته شمس بدران بألفاظ عنيفة اضطرته إلى الخروج من القاعة ، فتبعه جميع الحاضرين وتوجهوا إلى مبنى السفارة اليمنية ، وذهب بعضهم إلى بيت الأستاذ أحمد محمد نعمان .

وبينما كانوا يفكرون في مغادرة القاهرة جاءهم رسول آخر في نفس تلك الليلة يدعوهم الى مقابلة المشير ، فذهب معهم هذه المرة الأستاذ نعمان حيث وجدوا أنفسهم داخل السجن الحربي وجها لوجه أمام العميد حمزة البسيوني ، الذي قاد عددا منهم إلى زنزانات ضيقة لا يكاد طولها يتسع لأحدهم إن هو مد ساقه حتى آخرها .

وتفرق الخمسون الآخرون على بقية السجون ، التي لا تمتاز على السجن الحربي إلا بأنها تستضيف النشالين واللصوص والجواسيس وتجار المخدرات .

ولعل كلمات الارياني قد شفعت له فاكتفى شمس بدران بحراسته في بيته ومنعه من مغادرة القاهرة .

كان شمس بدران قد سيطر على السلطة في مصر باسم المشير ثم استولى على المشير باسم المشير حتى أصبح صاحب القرار الأول والأخير .

كان الذين سجنهم شمس بدران في مصر لا يزالون هم القيادات الرسمية في اليمن ، فهم أعضاء مجلس الرئاسة الحاكم ورئيس الوزراء والقائد العام المقوات المسلحة ، وعدد من الوزراء والقيادات العسكرية ، وعندما تبين شمس بدران هذه الحقيقة نفخ في السلال من روحه حتى أصدر يوم ١٨ سبتمبر ١٩٦٦ قرارا بإلغاء مجلس الرئاسة وإقالة وزارة العمري وتشكيل وزارة جديدة برئاسته شخصيا .

حزنت أشد الحزن عندما سمعت ذلك الخبر ، لأننى لا أوافق مصر على إعتقال قيادات اليمن مهما اختلفت مصر معهم في الرأى .

لا شك في أن هذه القيادات نفسها قد أخطأت خطأ وطنيا قاتلا حين أقرت إعتقالي في مصر سنة ١٩٦٦ .

غير أننى لم أحمل عليهم ميلا إلى الانتقام والتشفى ، وإنما حملت لهم قمة الغضب من أجلهم ، وأخذت أطرق الأبواب سعيا إلى الإفراج عنهم ، ربما لم يكن ذلك حبا جارفا لهم ، وإنما كان دفاعا مستمينا عن شخصية اليمن ، وحفاظا أمينا على تاريخ مصر .

ذهبت فورا إلى السادات كى يذهب معى إلى عبد الناصر سعيا وراء إقناعه بالإفراج عنهم ، فقال السادات إن المشير عامر قد سبقنا إلى عبد الناصر وأبلغه بأن السلال أرسل إلى مصر يطلب تسليمهم إليه وأن المشير قد وافق على ذلك ، حتى يقوم السلال بإعدامهم فى صنعاء بتهمة الخيانة العظمى ، فرفض عبد الناصر واكتفى ببقائهم فى السجون إلى أن تعود القوات المصرية من اليمن ، عندما تستطيع أن تعود منها ، ونصحنى السادات بألا أفتح ذلك الموضوع مع عبد الناصر لأن الأسباب السياسية والمبررات الوطنية والقواعد القانونية التى استند إليها قد تضاعف من حيرة عبد الناصر ، فيوافق على رأى المشير عامر ويسلمهم إلى السلال .

وفي مؤتمر شعبى عقده السلال في تعزيوم ٢٩ سبتمبر ١٩٦٦ ألقى خطابا ناريا أعلن فيه ( ثورة عارمة على كل من يحاول المساس بالثورة والجمهورية .. وأنه لا بد من إكتساح كل عميل ) وكان ذلك إشارة وإضحة إلى الفريق العمرى والأستاذ نعمان وزملائهما المسجونين في القاهرة . ( الأهرام ٣٠ سبتمبر ١٩٦٦ ) . كما أعلن فصل الأستاذ محسن العينى من منصبه كرئيس لوفد اليمن في الأمم المتحدة وسفيرها في واشنطن ، وإسماعيل الجرافي مندوب اليمن في الجامعة العربية ، والدكتور محمد سعيد العطار رئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير ، ومصطفى يعقوب سفير اليمن في القاهرة ، ومحمد أحمد نعمان السفير اليمني المتجول ، علاوة على فصل ٧٢ من موظفى الدولة المدنيين و ٤٢ من القيادات العسكرية كما اعتقل أكثر من ألفي معتقل حتى ضافت بهم السجون اليمنية .

لم يكن مع السلال ولا المخابرات المصرية دليل واحد يدين القيادات الجمهورية بأنها تآمرت عليها ، وأخص بالذكر القاضى عبد الرحمن الاريانى والفريق حسن العمرى اللذين لا جدال في أنهما من المدافعين عن الجمهورية ، وعن الشخصية اليمنية واعترف بأننى أؤيدهما في ذلك وبغير أي تحفظ .

وفجأة أعلن السلال إعادة جنسيتي ثم تعييني سفيرا في لبنان .

أراد السلال أن يرضيني بهذا القرار ويسعد أصدقائي من أبناء الشعب اليمني ، على أساس أن الفريق حسن العمرى الذي وقع على قرار سحب جنسيتي لاتهامي ظلما بالطائفية قد دخل السجن في مصر ، ومطلوب إعدامه في صنعاء لارتكابه جريمة الخيانة الوطنية ، وكثيرا ما كان السلال ينفي مسئوليته عن قرار سحب جنسيتي الذي اتخذه العمرى أثناء غيابه عن صنعاء ، وكثيرا ما كنت أقول للسلال أن ذلك القرار غير ذي أثر لأنه جاء مخالفا للنصوص الدستورية وصدر في ظروف عصبية ، وكنا جميعا قد نسينا ذلك القرار وزارني الفريق العمرى مع المشير السلال في بيتي بالقاهرة عشرات المرات ، عندما كانا يزوران مصر في زياراتهما التي لم تتوقف قبل أن يذهب كل منهما إلى طريق ، فلم يكن هناك أي داع لإصدار قرار بعودة هذه الجنسية التي لم تسحب فعلا ، فضلا عن ثقتي في شعور العمرى نحوى (الوثيقة رقم ۱) .

غير أن السلال الذى لم يحلم فى الإسكندرية بأن يصل ذات يوم إلى صنعاء قد وجد نفسه مفروضا على قلبها ، جاثما فوق صدرها ، فى حماية العناصر المصرية التى اصطدمت مع سياسة البيضانى فى اليمن ، ثم ضافت ذرعا بالعمرى والاريانى ونعمان وبقية القيادات العسكرية والسياسية اليمنية ، فالتقت مع عودة السلال إلى الإنفراد بالسلطة الشكلية ، تاركا لها مقاليد الحكم الحقيقية ، واتفقت معه على إعلان عودة جنسيتى اليمنية إرضاء للذين طالبوا بعودتى إلى حكم اليمن ، ثم إعلان تعينى سفيرا فى لبنان إرضاء لعبد الناصر الذى كانت رياح الصداع – الذى لم يكن يفارق رأسه – تهب عليه من بيروت .

وأذكر أننى أسفت لسياسة السلال ، وأشفقت على مستقبل اليمن ، وأدركنى اليأس من قدرة عبد الناصر على الابتعاد بمصر عن مسار الكارثة ، التي كانت معالمها الواضحة لا تحتاج إلى برهان ، وكانت خطوطها المستقيمة تنتهى حتما إلى البركان .

أعتذرت للسادات عن عدم قبولى العمل سفيرا للسلال ، فأجهد نفسه فى إقناعى بأن ذلك عمل مؤقت حتى تمر الأزمة السياسية فى صنعاء ، ولا أكون مسئولا عن المعتقلين اليمنيين فى مصر . وعندما بلغ إلى علم السلال إعتذارى عن قبول ذلك المنصب أصدر قرارا بتعييني رئيسا للوفد اليمني فى الاحتفال بثورة الجزائر ، وطلب منى إقناع الرئيس هوارى بومدين بعدم مساعدة الجزائر للعناصر اليمنية التى انشقت عن الجمهورية ، وكان على رأسها سفير اليمن المتجول الأستاذ محمد أحمد نعمان ، بينما كانت زوجتى تعانى من مرض مفاجىء ألزمها الدخول إلى غرفة الإنعاش بمستشفى القوات المسلحة بالمعادى ، وكان ذلك سببا وجيها للإعتذار عن السفر إلى الجزائر ، غير أن الدكتور بضرورة سفرى إلى هوارى بومدين للقيام بهذه المهمة الوطنية العاجلة مؤكدا أن مصر ، بعد الله ، سوف تتولى العناية بزوجتى فى المستشفى .

سافرت على رأس الوفد اليمنى إلى الجزائر ونجحت مهمتى مع الرئيس هوارى بومدين وأرسلت عنها تقريرا إلى السلال وتوقفت في القاهرة معتذرا عن السفر إلى لبنان فأرسل إلى السلال خطابا شخصيا ونصه:

صنعاء في ١٩٦٦/١١/١٥

عزيزى الأخ الدكتور عبد الرحمن البيضاني

تحية طبية وتقديرا لكم ولعلكم بخير ، أما بعد فقد تلقيت بوافر السرور والشكر تقديركم عن مهتمكم الجليلة في الجزائر . وقد تأملت التقرير ببالغ الاهتمام والتقدير ، وإني لأشعر بأنك أديت لبلادك وشعبك خدمة عظيمة بإلقاء مزيد من الأضواء على قضيتنا ، وتبديد الظلمات التي يحاول المنحرفون أن يحبطوا بها مصالح ومستقبل البلاد . وقد كنت واثقا من نجاحك في هذه المهمة ، ومازلت واثقا من قدرتك الدائمة على مواجهة أي نوع من المهمات يسند إليك .

وختاما أتمنى لكم دوام التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله

رئيس الجمهورية عبد الله السلال



مِنْعَام في ه ١١/١٥ و معند

عدير الأفي الدكتر عبد الرحمة البيعان المن طيعة وكفتر الكر و السكر بنيد المعد فقد تلفيت حدا في الرور و الكلا تقريب عبد مهتكم الجليمة في الجذائر وقد ما فلت النقر ببالغ الاحتمام والنقري و إن لأ شعد علية بإلغ الاحتمام والنقري و إن لا منده عظية بإلغار مزيد من الأضواء ملى تضيتنا ، وتبديد الخلام التي ميا ول المنيفوس أمد عليوا به فعال المنيفوس أمد عليوا به فعال و النق من ولا المنيفوس أمد المنطوا به فعال و القال من هذه المهاء و القال من هذه المهاء المنافعة ما موا عهم و القال المنافعة من و المنافعة من المهاء المنافعة من و المنافعة المنافعة

عاد السادات يقنعنى بالسفر إلى لبنان تنفيذا لرغبة الرئيس عبد الناصر الذى طلب منى التصدى للنيارات المعادية لمصر واليمن ، والتى تنطلق من بيروت التى وصفها عبد الناصر بأنها (طنجة العربية) أى مركز المؤامرات الدولية ، فاقتنعت بذلك بعد أن أمر الرئيس عبد الناصر بأن أستخدم جميع إمكانيات السفارة المصرية في بيروت ، واشترطت أن يكون عملى هناك عملا مؤقتا ينتهى بتحقيق أهدافه في ذلك الموقع الأمامى من خطوط الدفاع العربية .

ابتعدت ، كما نصحنى عبد الناصر والسادات ، عن مسئولية ما كان يجرى في اليمن على يد السلال وبإسمه من تدهور مستمر في السياسة الاقتصادية الخارجية ، وتهور في السياسة الداخلية من إعتقالات وتعذيب وتصفيات جسدية حيث طارد ، قبل أن ينتهي عام ١٩٦٦ ، معظم القيادات اليمنية الجمهورية ، إما في السجون المصرية أو المعتقلات اليمنية ، وإما في الجبال محاولًا إرهابهم ثم قتلهم ، ولم يبق معه مؤيداً لهذه السياسة سوى عبد الله جزيلان الذي تولى مطاردة من بقى على قيد الحياة من الضباط الأحرار الذين اشتركوا في القيام بالثورة ، حتى يصفى معهم حساباته الشخصية القديمة التي جعلتهم لا يشركونه في الإعداد لها والإطلاع على أسرارها . فعندما لاحت له فرصة تصفية هذه ـ الحسابات تصفية جسدية اتهمهم بخيانة الثورة وهم الذين قاموا بها ، ووصفهم بالتامر على الجمهورية وهم الذين قاتلوا من أجلها ، واستغل عدم معرفة القيادة العسكرية المصرية شيئًا عن أدوارهم الثورية الحقيقية فاستعدا ها عليهم، واستخدم إمكانياتها لإزهاق أرواحهم ، وكان في مقدمة المغضوب عليهم النقيب حمود بيدر والنقيب على الجائفي والنقيب عبد الكريم السكرى والنقيب عبد الله السكرى وغيرهم من الزعماء الثوريين الجمهوريين أمثال الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر والأستاذ على المطرى والشيخ محمد الغشمي ، وكانوا جميعا محتمين في الجبال ، بينما تتولى قوات الأمن المركزي نهب بيوتهم وإهانة ذويهم وإهدار كرامتهم ، حتى أن الشيخ محمد الغشمي ذهب ينوب عنهم إلى العقيد أركان حرب صلاح المحرزي ، الذي كان المشير عام قد وافق على إرساله إلى اليمن قائدا لمنطقة ضوران ، التي على بعد أربعين كيلو مترا شمال صنعاء يبلغه بان تلاميذه السابقين والضباط الثوار الحاليين والهاربين في الجبال من غدر السلال وبطش القوات المصرية ، التي غرر بها جزيلان ، يريدون الإحتماء به والشكوي إليه والاستعانة بشهادته بأنهم ضباط الثورة وحماة الجمهورية وتلاميذ البعثة العسكرية المصربة.

حزن المحرزى عندما سمع ذلك الخبر واستدعى بعضهم ليعرف منهم تفاصيل قضيتهم، وبينما كان مجتمعا بهم فى ضوران وصله أمر من القيادة المصرية فى صنعاء بالقبض عليهم تنفيذا لطلب صدر من نائب رئيس الوزراء عبد الله جزيلان، فشرح المحرزى للقيادة المصرية حقيقة ما كان يحيط بهذا الموضوع من بواعث شخصية، لا تتفق مع مصلحة الجمهورية والسياسة المصرية، وسافر إلى صنعاء والتقى بالقائد العام اللواء طلعت حسن الذى اقتنع بما سمعه من صلاح المحرزى، وكلفه بأن يزور عائلاتهم فى صنعاء لتقديم الضمانات اللازمة لحمايتهم وتعويضهم عما وقع عليهم. وتولت الشرطة العسكرية المصرية حماية بيوتهم.



المؤلف عند وصوله إلى لبنان سفيراً للجمهورية العربية اليمنية ( نوفمبر ١٩٦٦) .

وعندما عاد العقيد صلاح المحرزى إلى منطقة قيادته في ضوران جاءه النقيب على المجانفي ومعه رسالة من الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر والنقيب حمود بيدر تؤكد ولاءهما للثورة والجمهورية ، مما لا يحتاج إلى تأكيد بصرف النظر عن إنقلاب السلال وغدر جزيلان ، وقدم إليه ورقه بخط يد جزيلان يكلف فيها أحد المجرمين باغتيال النقيب حمود بيدر (سفير اليمن في ألمانيا الشرقية حاليا) الذي كان في ذلك الوقت رئيسا لأركان حرب القوات الجمهورية المسلحة .

كانت هذه الورقة سببا فى هروب النقيب حمود بيدر إلى عدن ، ثم وصوله إلى سوريا ، وعندما بلغ ذلك إلى علم المشير عامر أرسل إلى خطابا فى بيروت يطلب منى البحث عن حمود بيدر وإبلاغه تحيات المشير ودعوته للإقامة فى القاهرة ضيفا عزيزا على الحكومة المصرية ، تقديرا لدوره البطولى فى قيام الثورة ودوره الشجاع فى الدفاع عنها .

وأحمد الله أننى عثرت بسهولة على حمود بيدر وأبلغته رسالة المشير عامر ، التى على أثرها وصل إلى القاهرة ضيفا عزيزا عليها ، غير أن برقية أخرى وصلتنى من بيروت تتضمن معلومات مفزعة عن وقوع عمليات تعذيب رهيبة راح ضحيتها عدد من شيوخ ورؤساء القبائل وعلماء اليمن ، ومن بينهم رفيق السلاح أحمد ناجى العدينى ، الذى حبسوه فى زنزانة مظلمة فى أحد السجون الموحشة وعلقوه من قدميه وألقوا عليه الماء المغلى بأوامر مشددة من عبد الله جزيلان نائب رئيس الوزراء ومساعدة بعض العناصر المصرية ، مما جعلنى أسرع بإرسال إستقالتي برقيا إلى المشير عبد الحكيم عامر الذى كان المسئول الفعلى عن حكم اليمن .

أرسلت هذه الإستقالة بواسطة السيد محمد كوثر المستشار السياسى بالسفارة المصرية في بيروت وهو المسئول عن الإتصالات الرمزية مع الجهات العليا في القاهرة (أمين برئاسة الجمهورية المصرية حاليا). أوضحت فيها للمشيير عامر أنني سوف أقوم بتسليم مهام السفارة اليمنية في لبنان إلى وزيرها المفوض الأستاذ على عبد الحق.

جاءنى الرد فى نفس اليوم بتوقيع الدكتور حسن صبرى الخولى الممثل الشخصى للرئيس عبد الناصر ، يبلغنى بأن المشير عامر ينتظرنى فى بيته فى اليوم التالى ، ويطلب منى التريث فى موضوع الإستقالة .

وصلت فى الموعد المحدد إلى بيت المثير عامر بصحبة الدكتور حسن صبرى الخولى وأطلعت المثير على ما وصلنى من اليمن ، وما جعلنى عاجزا عن تمثيل هذا النظام فى الخارج والقيام بأى عمل مفيد فى الداخل ، مما يفرض على العودة إلى بيتى فى القاهرة .

قال المشير أنه سوف يأمر بالتحقيق فورا في هذه الأعمال غير الإنسانية ، وطلب من الدكتور حسن صبرى الخولي أن يتولى ذلك التحقيق شخصيا ، لما عرف عنه من دقة في استخلاص الحقائق ونزاهة في إبداء الرأى .

ومع بداية عام ١٩٦٧ إكتمل الإنهيار الذريع للوجود المصرى في اليمن ، واتضح للعالم أن المصيدة السوفيتية قد أغلقت قضبانها على عنق الزعامة المصرية ، ولم يبق أمامها بعد ذلك سوى ضربة الرحمة الأخيرة التي ترحم رأسها المستلقى في مصر .

وجاءت اللمسات الأخيرة بضرية الرحمة هذه فى صورة إجراءات وقرارات وخطب وبيانات ، روجت لها قوى الشرق التى كانت تحمل السيف ، فأقتربت برقية الزعامة المصرية من قوى الغرب ، التى كانت تحرس المقصلة .

# من دروس الأزمة

إن كثيرين لم يتكلموا حين كان واجبهم يقضى عليهمأن يتكلموا ومن هنا فلسوف يبقى أهم الضانات فى نظرى أن يكون فى الوطن دائمًا ذلك الفرد المؤمن الذى يقول كل ما يربيد قوله ، حتى إذا أعطى رأسه شمنًا الإيمانية

جمعال عبد الناصر

۱۸ نتوهشمېر ۱۹۳۸

# سيف الشرق ومقصلة الغرب

الفصبلالسادسعش



تطور الموقف المصرى في اليمن تطورا خطيرا حين أفصح الرئيس عبد الناصر عن نيته العسكرية في الزحف على السعودية تحديا للولايات المتحدة الأمريكية ، فتبينت أمريكا أن سياسة ( تحمل نتانج عملك ) التي مارستها – بنفس طويل – مع عبد الناصر قد بدات تتطور لصالح الإتحاد السوفيتي ، مما اعتبرته امريكا خروجا على توازن اللعبة الدولية في الجزيرة العربية .

اتضم لأمريكا أن سياسة النفس الطويل التي مارستها مع عبد الناصر في اليمن قد أعطت نفسا أطول للإتحاد السوفيتي في الجزيرة العربية ، فقررت أن تختصر الطريق الذي يعيد عبد الناصر إلى الحياد الإيجابي الذي كان أحد أقطابه ، فضاعفت من ضغوطها الإقتصادية على مصر ، وكانت تعلم علم اليقين أن الإتحاد السوفيتي لم يكن يمول سوى جزء يسير من نفقات الحملة المصرية في اليمن وتطلعاتها في الجزيرة العربية ، وأن شعب مصر من جماهير العمال والفلاحين هو الذي كان يدفع معظم ثمن هذه الحملة وتوسعاتها ، بينما كان في حاجة إلى معونة القمح الأمريكي أكثر من حاجته إلى معونة السلاح الروسي ، الذي يستهدف أولا وأخيرا أن يسيطر على الساحة العربية ، تحت راية ـ القضية الفلسطينية أحيانا ، وبإسم الثورة اليمنية أحيانا ، وفي ثياب التقدمية والإشتراكية والتصدى للإمبريالية في كل الأحيان .

استثمرت أمريكا تفاقم المشكلة الإقتصادية في مصر ، واشترطت لتقديم معونة القمح شروطا تعرف مقدما أن عبد الناصر لا يقبلها حتى أضطرته إلى أن يقول في ٢٢ فبراير ١٩٦٧ أن ( الإستجابة للشروط الأمريكية من أجل إمدادات القمح لا تعني في النهاية سوى الخضوع الكامل للامريكيين ) ( مجموعة خطب الرئيس – القسم السادس صفحة . ( ٦٤ – ٦٣

واستعرض الأستاذ محمد حسنين هيكل عبقريته الفذه ، وحكمته الملهمة ، في مقال كتبه في صحيفة الأهرام يوم ٢٤ فبراير ١٩٦٧ يشرح ما رد به على الفريد فريندلي رئيس تحرير واشنطن بوست الأمريكية ، حول أسباب تدهور العلاقات الأمريكية المصرية فقال: ( إنه تأييدكم الدائم للرجعيين العرب ، فبالفعل كنتم دائما وراءهم بالتأييد بل كنتم في كثير من الأحيان قبلهم بالتمهيد ، وفي كل الأحوال كان التخطيط والأهداف النهائية أهدافكم ، وهم على أي حال أصدقاؤكم وأن كانوا في النهاية يصبحون ضحاياكم ، وبكل ما تمثلونه فإن صداقتكم أصبحت نقمة على الأصدقاء كما أن عداوتكم أصبحت نعمة على الأعداء ) . ( ثم استطرد موجها كلامه إلى الأمريكيين قائلا ) ( أنها أسباب قديمة كانت وما زال وسوف تبقى فوقها مضاعفات طارئة لم تعد مجرد حماقة القوة الصادرة عن منطق الغبي ، وإنما تحولت إلى حماقة القوة بكثرة التهور والتورط إلى مركب شرير خطير ) .

إستجابة لحكمة الأستاذ هيكل، وتحت ضغط العناصر المصرية ذات العلاقات السوفيتية، أعلن عبد الناصر في مارس ١٩٦٧ سحب طلب مصر تجديد إتفاقية المعونة الأمريكية الذي كانت قد قدمته مصر في يناير ١٩٦٦ لتزويدها بالقمح مدة ستة أشهر، تنتهى في يونية ١٩٦٦ وظل معلقا في واشنطن طيلة ذلك الوقت، حتى ألغاه الرئيس في مارس ١٩٦٧ في وقت معاصر لوقوع حوادث إنفجارات في السعودية نسبها إتحاد شبه الجزيرة العربية إلى نفسه، حين أعلن مسئوليته عن الإنفجارات التي أصابت أجزاء من أنابيب بترول التابلاين، ومقر القيادة العسكرية الأمريكية في الرياض ومبنى الأمن العام في الدمام والقاعدة الجوية في منطقة خميس مشيط بالسعودية، مما جعل السلطات السعودية تقوم في ١٧ مارس ١٩٦٧ بإعدام نحو عشرين من اليمنيين الذين اتهمتهم بإرتكاب هذه الأعمال بتحريض من السلطات المصرية.

وتحديا للولايات المتحدة الأمريكية سمح الرئيس عبد الناصر لضيفه الملك السابق سعود فوجه كلمة إلى الشعب السعودى في ٢٠ مارس ٢٧ من إذاعة صبوت العرب قال فيها أنه ( لا يستطيع أن يلتزم الصمت إزاء وجود قوات أجنبية في السعودية ، وأن واجبه الوطنى يحتم عليه العمل على علاج الأوضاع السعودية وإعادة البلاد للركب العربي الصحيح ) ( الأهرام ٢١ مارس ١٩٦٧ ) وكان يشير بذلك إلى القاعدة الأمريكية في السعودية التي أراد عبد الناصر أن يضغط على الولايات المتحدة بالتصدى لها والتشهير بها ، بعد أن إنضم الملك السابق سعود إلى خندق الإشتراكية العلمية ، ونسى أنه كان أول من تصدى للثورة الهمنية الاسلامية .

ثم وصل الملك السابق سعود مع المثبير عامر إلى صنعاء في ٢٣ إبريل ١٩٦٧ حيث أعلن من إذاعة صنعاء ( إعترافه بإسم الشعب السعودى بأكمله بالنظام الجمهورى في اليمن ) وياليته فعل ذلك عند قيام الجمهورية اليمنية ، لأنه لو فعل ذلك في وقته المناسب فإنه يكون قد حقن الكثير من الدماء اليمنية والمصرية والسعودية وحافظ على كيان الشخصية العربية ، وربما أحتفظ بعرشه في السعودية .

وعندما عقد المشير عامر مؤتمرا شعبيا في صنعاء في ٢٤ إبريل ١٩٦٧ حضره الملك السابق سعود خطب السيد عبد القوى مكاوى أمين عام جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل فقال:

( إننا اليوم نواجه مؤامرة لفيصل العميل الذى برهن أنه إنجليزى أكثر من الإنجليز أنفسهم ، واذلك وجب علينا أن نحارب من أجل إزالته من الوجود .. إن بريطانيا وفيصل يعملان على تثبيت حكم السلاطين والإقطاعيين ) .

أثارت كلمة مكاوي حماس الملك السابق سعود فوقف قاتلا:

(إننى مصر على إستعادة عرشى مهما كان الثمن) وبعدئذ ختم المشير عامر وقائع المؤتمر الشعبى معلنا إنتقال الحرب الدفاعية في اليمن إلى حرب هجومية على السعودية وقال ( لا بد أن نعلم أن وضعنا ليس سلبيا للدفاع عن الثورة اليمنية ، تلك المرحلة انتهت ولا بد أن يتحول وضعنا إلى وضع هجومي ، وهناك تخطيط لهذه العملية من ناحية الوضع العام وإتصاله بفيصل .. وأعتقد أن سعود له ناس وكل هذه العوامل مقلقة لفيصل .. إلى أن تأخذ الأمور مداها ويجب أن ننقل سياستنا إلى وضع هجومي في كل شيء وفي كل إنجاه ) ( الأهرام ٢٨ إبريل ١٩٦٧) .

هكذا أوضح المشير عامر ، باسم مصر ، إن الدفاع عن الجمهورية اليمنية لم يعد الغاية من إستمرار الوجود العسكرى المصرى في اليمن ، وإنما أصبح الوسيلة التي من خلالها تنطلق الحرب الهجومية على المملكة العربية السعودية ، تأكيدا لما أوضحه الرئيس عبد الناصر يوم ٧ مايو ١٩٦٦ حين قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس اليوغوسلافي تيتو ( إن السؤال الآن ليس هو اليمن وإنما مستقبل الجزيرة العربية كلها . إن السعودية بمعونة الدول الإستعمارية تريد أن تخضع الجزيرة العربية كلها لنظام إقطاعي ) ( الأهرام ٨ مايو ١٩٦٦) .

بعد ذلك وجه الملك السابق سعود كلمة أخرى في ٢٦ أبريل ١٩٦٧ من صوت العرب بالقاهرة أوضح فيها للشعب السعودى أنه في طريقه إلى عرش السعودية ووعد ( بإحترام الإنفاقيات الدولية التي هي لمصلحة بلادنا وشعبنا ) ( الأهرام ٢٧ أبريل ١٩٦٧ ) .

وتفاقمت الأزمة السياسية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ، حين أعلنت المحكومة اليمنية في ٢٧ إبريل ١٩٦٧ إن طلقات من مدفع بازوكا إنطلقت في إتجاه مستودع ذخيره للجيش اليمني ، فاستعانت السلطات اليمنية بضباط المظلات المصريين ، كما استخدمت الكلاب البوليسية التي قادتها إلى داخل معسكر تابع للنقطة الرابعة الأمريكية الملطات اليمنية المعسكر وألقت القبض على إثنين من الأمريكية في تعز ، اقتحمت السلطات اليمنية المعسكر وألقت القبض على إثنين من الأمريكيين يدعيان ستيفنسون اليابيس وهارولد هارتمان ، كما فتحت خزائن النقطة الرابعة واستولت على ما بها من وثائق ، فاحتجت الحكومة الأمريكية وطالبت بالأفراج عن المعتقلين الأمريكيين والتعويض عن الخسائر التي لحقت بمعسكر النقطة الرابعة واستعادة الوثائق التي استولت عليها السلطات اليمنية .

# سعود يعلن أنه مصريّ على استعادة عرست ٨ مهما كاب النامن

من الاجتماعات السياسية والعسكرية الهامة ، اشترك فيها الملك سعود والرئيس عبد الله السلال والمشير عبد الدكيم عامر والسسيد انور السادات ، وتسبوخ القبائل وعلماء اليمن . صنعاء - من رضا خليفة - شهدت العاصمة اليمنية أمس سلسلة

مقر الفيادة العربية ، حضره ضباط وجنود القوات العربية وشسهده الميد أنور المبادات والميد شمس بدران والميد همن مسيرى الخولي واللواء طلعت حسن قائد القوات العربية . وقد تتابعت هذه الاجتباعات في صنعاء على الوجه التالي : ● عقد المُدبير عبد الحكيم عامر فالصباح مؤتمرا عسكريا كبيرا في

القبائل والعلماء ، وعضر الاجتماع الدينس اليمنى عبد الله السلال . وقد هنأ المشير عامر رجال القبائل بالاستفرار الذي يسود البعن الآن» بميما متمسكون بوهدتهم ماضون في بناء بلادهم وتعمرها . دعاهم الى الحافظة على هسذا الإستقرار ودعمه تحت قيسادة لرئيس السلال . والقي الرئيس اليمني كلمة اكد فيهما أن اليمنين ● عند الظهر اجتمع المشير عامر والمسيد آنور المسادات مع شيوخ

ثم عقد الملك مسعود والرئيس المسلال اهتماعا آخر مع شيوخ القبائل ، اعلن فيه الملك مسعود أنه مصر على المشعادة عرشه مهما كان الثمن . وندد الرئيس المسسلال بمؤاهرات فيصسل وخياناته وارهابه البمنين القبين في المسعودية .

تحدث الشير عبد الحكم عامر في اجتماعه مع شيوخ القبائل ، فنقل اليهم تحيات الرئيس جمال عبد المناصر وهناهم بالاستقرار الذي يتبتع به الشعب البمني في هذه المرحلة الامر السنتي يعرفه العالم كله . . . وقال ان هذا شيء يسعدنا وفيما يلي تفاصيل ما دار في هذه الاجتماعات :

ودعا الشير الشمهب اليمنى الذي لاتنقصه القوة ولا السلكاء الى المافظة على هذا الاستثرار وتدعيمه بقيادة الرئيس السلال والحكومة

والقي الرئيس السلال كلمة رحب فيها بالشير عابر والسادات ورفاقهما وقال أن بشايخ البلاد وعلماءها قد وملوا لتحية الشير عابر

المُمير عامر يعلن في الإنمر المُعيني الذي أقيم في صفعاء : ستنقصر ثورة الجنوب كما انقمرت ثورة اليمن • وعلى المصغة جلس : الملك سعود ثم الرئيس السلال والسيد عبد الثوى مكاوى والمسيد أبور المسادات •



الأهرام ٢٦ أيريل ١٩١٧ ( الصفحة الأولى )

# اكتر من الانجليز

انجلیزی اکثر من الانجلیز انسم ولذاك وجب علینا أن نحارب من أجل ازالته من الوجود وقال أن بريطانيا وفيهــل كما القي السيد عبد القوى مكاوى لقيصل العميسل الذي يرهن على أنه يعبلان على تثبيت حكم السلاطين وقال حكاوى اننا اليوم نواجه مؤامرة انتقاضة ثورة ٢٣ يوليو التى اعسادت والناضلين والغدائيين وقال نحيى في ابنائه الشهداء وياسم شهداء الجنوب أمين عام جبهة تحرير جنوب اليين الحتل كلهة في الؤتهر رحب نيها بالضيوف باسم للامة المربيةمجدهاواطاهت بالامبربالية شخصية التائد البطل الشدر ماهر

هاتنا عائى الرئيس عبد الناصر والوحدة وأضاف حكاوى يجب طينا أن تشيد بموقف الجمهورية العربية المتحدة التي البطل السلال وقال اننا نؤمن بوحدة اليبن الطبيعية والاية العربية جمعاء واشائعو لايسعنى الا أن اشيدبالماعدات بقيادة الرئيس عبد الناصر واختتم قائلا الجمهورية العربية اليهنية بقيادة الرئيسي تقدم لناكل الساعدات بدون حدود المربية زالانة المربية والقومية المربية والاعمال البطولية التي تتوم به والاتطاعيين



السلال يعلن ويده في يد الملك سعود أن مؤامرات فيصل أن تبلغ أهدافها ينى حال .

الأهرام ٢٥ أبريل ١٩٦٧ ( الصفحة الثالثة )

وبينما كانت أمريكا تتهم مصر بكسر خزائن السفارة الأمريكية للاستيلاء على وثائقها ، كانت حكومة اليمن تتهم أمريكا بالتآمر ضد أمن الجمهورية اليمنية فأحالت المتهمين الأمريكيين إلى محكمة أمن الدولة ، وأعلن السلال في ٢٨ أبزيل ١٩٦٧ أنه ( إذا كانت أمريكا قد تعودت أن تأمر وتنهى في أجزاء من شبه الجزيرة العربية فهناك أجزاء أخرى لا تملك أمريكا فيها أمرا ولا نهيا ) .

فى نفس نلك اليوم أجتمع المستر نيس القائم بالأعمال الأمريكي في القاهرة بمدير مكتب وزير الخارجية المصرية وطلب منه العمل على السماح بترحيل ١٥٠ من الرعايا الأمريكيين في اليمن . وتم ترحيلهم فعلا من اليمن في ٣٠ أبريل ١٩٦٧ على متن أربع طائرات وصلت منها ثلاث طائرات إلى تعز ووصلت الرابعة إلى صنعاء ، وتوجهوا جميعا إلى أسمرة .

غير أن السلال في ١٣ مايو ١٩٦٧ أمر بمحاكمة الأمريكيين موظفى النقطة الرابعة المتهمين بـ (إحداث تخريب في منشآت عسكرية والمساس بإستقلال البلاد والإضرار بأمن القوات المسلحة ) بينما كانت الحكومة الأمريكية مهتمة بإستعادة الوثائق الأمريكية التى استولت عليها السلطات اليمنية وسلمتها للسلطات المصرية .

أثناء هجوم السلال على الحكومة الأمريكية من صنعاء ، كان الرئيس عبد الناصر يستقبل في القاهرة في نفس ذلك اليوم ( ١٣ مايو ١٩٦٧ ) الملك السابق سعود وانتشر في ذلك اليوم أن غرض المقابلة كان التخطيط لقلب نظام الحكم في السعودية ، وإعادة الملك السابق سعود إلى عرشه ، بعد أن اتفق مع عبد الناصر على تصفية القواعد الأمريكية في السعودية والتصدى للمصالح الغربية في الجزيرة العربية .

يقول الأستاذ أحمد يوسف أحمد مدرس العلوم السياسية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في كتابه ( الدور المصرى في اليمن في صفحة ٤٤٧ ) تعليقا على هذه المقابلة أنه ( في اليوم التالي مباشرة بدأت الأزمة التي انتهت إلى حرب يونية ) . وإنني أتفق معه في الرأى من حيث أن هذه الأزمة قد اتخنت شكلها المكتمل في اليوم التالي مباشرة ) لكنني أراها قد بدأت تأخذ مسارها الطبيعي قبل ذلك اليوم بوقت طويل ، عندما التقت مصالح الشرق والغرب على التخلص من الزعامة العربية المتمثلة في شخص جمال عبد الناصر .

وكما اختلفت معه في الرأى حين قطع في صفحة ٤٣٠ قائلا بأن السوفييت (لم يكونوا مسئولين عن التفكير الهجومي التابع للسياسة المصرية إعتبارا من بداية ١٩٦٧) إلى أن قال (وهكذا يمكن أن ننتهي إلى أن عبد الناصر في قراراته التي اتخذها في هذه المرحلة سواء بإبقاء قواته في اليمن أو إتباع سياسة هجومية تجاه خصومه في المنطقة لم يعمل وفقا لتحريض سوفيتي ). فانني أختلف معه في تبرئته للإتحاد السوفيتي من تحريضه لعبد الناصر إلى إتباع هذه السياسة الهجومية الإنتحارية ، لأن الغرب لم يكن وحده صاحب المصلحة الحقيقية في التخلص من الزعامة الناصرية . فقد كانت الشرق مصلحة أكثر أهمية في التخلص من هذه الزعامة ، التي عرقلت بروز الزعامات المصرية أكثر أهمية أي التخلص من هذه الزعامة ، التي عرقلت بروز الزعامات المصرية والعربية الأخرى الأكثر طاعة للكتلة الشرقية ، والأقل حماسا للعقيدة القومية .

فالأزمة التي ( بدأت في اليوم التالي مباشرة ) أي في يوم ١٤ مايو ١٩٦٧ اشترك فيها السوفيت علنا عندما خدعوا عبد الناصر بخبر الحشود الإسرائيلية على الحدود السورية . وأثاروا فيه نخوة الزعامة العربية والشهرة العالمية حتى يلتزم بإتفاقية الدفاع المشترك مع الحكومة السورية ، التي سبق أن وقع عليها في نوفمبر ١٩٦٦ بعد أن استولى الجناح اليساري لحزب البعث على الحكم في دمشق ، على إثر الإنقلاب الذي أطاح بأمين الحافظ عدو جمال عبد الناصر اللدود ، وجاء بنور الدين الإتاسي وصلاح جديد وحافظ الأسد .

ففى نفس اليوم ( اليوم التالى مباشرة ) أى فى ١٤ مايو ١٩٦٧ اتخذت مصر ( كل الإجراءات التى تقتضيها حالة الإستعداد لتنفيذ اتفاقية الدفاع المشترك مع سوريا ) وعقد المشير عامر عددا من الإجتماعات العسكرية ، التى أرسل على أثرها الفريق أول محمد فوزى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية إلى دمشق ، لإبلاغ الحكومة السورية القرار المصرى بحشد القوات المصرية تضامنا معها فى مواجهة الحشود الإسرائيلية ، واجتمع الفريق أول فوزى فى دمشق مع اللواء حافظ الأسد وزير الدفاع واللواء أحمد سويدانى رئيس الأركان العامة .

وأعلنت مصر حالة الطوارى، فى القوات المسلحة فى ١٥ مايو ١٩٦٧ أبتداء من السادسة من صباح ذلك اليوم لخوض ( المعركة ضد إسرائيل إذا تعرض الوطن السورى لأى عدوان يهدد أراضيه وسلامته ) .

ووجه الفريق أول محمد فوزى رئيس الأركان المصرية في ١٦ مايو ١٩٦٧ خطابا إلى قائد قوات الطوارىء الدولية ، يطلب رسميا سحب هذه القوات من نقطة المراقبة على الخطوط المصرية الإسرائيلية . وقال الفريق أول فوزى في خطابه إلى الجنرال اريكي قائد قوات الطوارىء أنه (أصدر التعليمات لجميع القوات المصرية لتكون مستعدة للعمل ضد إسرائيل فور قيامها بأى عمل عدواني ) .

على إثر ذلك أخلت قوات الطوارىء فى ١٧ مايو ١٩٦٧ نقط المراقبة التى كانت تتمركز فيها من رفح حتى العقبة . وفى نفس اليوم استقبل الرئيس عبد الناصر الدكتور إبراهيم ماخوس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السورى الذى أكد للرئيس صلابة الموقف العسكرى فى الجبهة السورية .

فى نفس ذلك اليوم اجتمع مجلس الوزراء العراقى برئاسة الرئيس عبد الرحمن عارف رئيس الجمهورية ، ثم أعلن ( تأييده للشعب السورى فى كفاحه ضد الصهيونية ) . وكان فى بغداد إجتماع أخر فى مقر وزارة الدفاع حضره قائد القوات العراقية المسلحة برئاسة اللواء حمود المهدى رئيس الأركان لبحث التدابير العسكرية العراقية ، بعد أن تم وضع الجيش العراقى فى حالة تأهب ( لمواجهة أى إشتباك على خطوط الهدنة فى فلسطين ) .

فتدفقت الحشود الإسرائيلية في ١٨ مايو ١٩٦٧ ، وبأقصى سرعة ، في اتجاه الجبهة المصرية ، وكانت تقدر في بداية تدفقها بتسعة ألوية متجهة إلى الجنوب ، كما انتقلت القوة الضاربة للطيران الإسرائيلي من مطارات المنطقة الشمالية إلى المطارات الأخرى في النقب والمطارات الخالية في المنطقة الجنوبية .

ابتهجت القيادة السياسية في مصر بما وصفته رسميا بأنه ( ذوبان ) للحشد الأسرائيلي على الحدود السورية ، وأعلن المشير عامر أن ( القوات الأساسية للقوات المسلحة المصرية تستطيع أن تنزل بالعدو ضربات قاصمة ) ثم قال ( إن الجيش المصرى العامل في اليمن يستطيع أداء دوره البطولي فيها بقوى الثورة في الجنوب العربي التي تمكنت من وضع الإستعمار البريطاني في موقف الدفاع عن نفسه ، وبقوى المقاومة الوطنية داخل السعودية التي كان ملكها في لندن هذا الأسبوع يستجدى عون ودعم الإستعمار لبقايا نظامه المنهار ) ( الأهرام ١٩ مايو ١٩٦٧ ) .

عندئذ تظاهر يوثانت السكرتير العام للأمم المتحدة في ١٩ مايو ١٩٦٧ بأنه يتحدى ضغط الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة البريطانية وكندا وإسرائيل ، فأصدر ( رغم أنفهم ) أمره إلى الجنرال اريكي قائد قوة الطوارىء الدولية بالإستجابة رسميا لطلب الحكومة المصرية الإسرائيلية بما في ذلك قطاع غزه .

وكانت القيادة السياسية المصرية تعتقد أن المخطط الإسرائيلي الذي تسنده أمريكا يستهدف مجرد التحرش بسوريا للتوصل إلى وضع قوات طوارىء دولية على خطوط الهدنة السورية الإسرائيلية ، وعلى وجه الخصوص مرتفعات الجولان الإسترائيليية ، فتصورت القيادة السياسية المصرية إن في وسعها إفساد هذا المخطط الإسرائيلي الأمريكي عن طريق حشد القوات المصرية الضاربة في سيناء ، وإبعاد قوات الطوارىء عن خطوط الهدنة المصرية الإسرائيلية ، وبذلك تسقط نظرية حماية السلام عن طريق قوات الطوارىء الدولية ، كما تخرج مصر من هذه المناورة بإستعادة السيادة على كل منطقة العقبة ، وإغلاق المضايق في وجه الملاحة الإسرائيلية لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل عدوان سنة ١٩٥٦ الآمر الذي أعلنه الرئيس عبد الناصر في ٢٢ مايو ١٩٦٧ بعد أن اجتمع بالسفير السوفيتي ديمترى بوجداييف ، الذي سلمه رسالة تأييد من الحكومة الرئيس عبد الناصر وإلى الشعب المصرى وشعوب الأمة العربية لتأييد ( وقفتها دفاعا عن أوطانها ومبادئها ضد مؤامرات الإستعمار ) .

إستكمالا لدور الولايات المتحدة الأمريكية في إستدراج الزعامة الناصرية ، بالعزف على أوتار ثقتها المفرطة في قدرتها الذاتية ، وزعامتها العربية ، قدمت الحكومة الأمريكية إلى وزير الخارجية المصرية في يوم ٢٣ مايو ١٩٦٧ إقتراحات أمريكية لإنهاء التوتر المتفجر في المنطقة نشرتها صحيفة الأهرام (في ٢٦ مايو ١٩٦٧) وخلاصتها :

ان الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن تظل قوات الطوارىء فى غزة وشرم الشيخ لحين صدور قرار من الجمعية العامة .

٢ - ألا تتوجه أية قوات مسلحة إلى شرم الشيخ إلا بعد أن تصدر الحكومة المصرية إعلانا رسميا بتأكيد حرية الملاحة في مضايق ثيران مدخل خليج العقبة بدون أية قيود ، مع ملاحظة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أي قيد

على حرية الملاحة في الخليج أمرا له عواقبه البعيدة وهو يشكل عملا عدوانيا .

٣ - ألا تدخل إلى قطاع عزة أية قوات مسلحة مصرية .

أن تظل الأمم المتحدة ووكالاتها مسئولة عن الإدارة في قطاع غزة
 حتى تتم تسوية المشكلة .

ون الحشد العسكرى المصرى الذى يجرى فى سيناء الآن خطير ،
 وإن حل الموقف هو أن تعود القوات المصرية فى سيناء ، والقوات الإسرائيلية المحتشدة أمامها فى النقب إلى مواقعها الأصلية ) .

بعد أن أدارت إسرائيل ظهرها للجبهة السورية ، وأرسلت كل حشودها إلى الجبهة المصرية ، كانت الإقتراحات الأمريكية إعلانا واضحا بأن الصراع العسكرى قد انحصر في مواجهة مصر ، حيث لم تذكر هذه الإقتراحات شيئا عن سوريا .

فكان من الحكمة السياسية أن تظهر القيادة المصرية قدرا من المرونة الدبلوماسية فى مناقشة هذه الإقتراحات ، وربما كان فى وسعها أن تظفر منها بما يمكن أن يعتبر نجاحا مرحليا يساعدها على النقاط أنفاسها ، التى أنهكها تورطها العسكرى فى اليمن ، الذى كان جوهر الصراع المصرى الأمريكي الذى استغلته إسرائيل .

فإذا تبينت القيادة المصرية ، أثناء مناقشة هذه الإقتراحات ، أن أمريكا تريد فعلا إيجاد مخرج من الموقف المتوتر في سيناء فإنها تتبين في نفس الوقت أن أمريكا ترغب في إعادة فتح باب الحوار لإيجاد مخرج مصرى مشرف من الموقف المتوتر في اليمن ، بإعتبار أنه المشكلة الأكثر أهمية في أمريكا ، وكان من الممكن أن يكون ذلك هو النصر الممكن والمشرف للقيادة المصرية ، الذي يزيده فخرا لمصر أن الحشود المصرية كانت العامل الحاسم في إخلاء الجبهة السورية من القوات الإسرائيلية .

أما إذا تبينت القيادة المصرية أن أمريكا تسعى من وراء هذه الإقتراحات إلى كسب الوقت حتى تستكمل إسرائيل إستعداداتها الحربية وتهيئة المسرح الدولى لمعركة مصيرية فكان ذلك أدعى إلى مرونة القيادة المصرية ، لتكسب هى الأخرى الوقت الضرورى حتى تعيد تنظيم قواها الذاتية وترميم مواقعها العربية ، بما يتفق مع مثل هذه المعركة المصيرية التي لم يكن ذلك الوقت مناسبا لها على وجه الإطلاق ، لأننا إذا تحاشينا الحديث عن الجبهة الداخلية المصرية ، وأكتفينا بما سبق شرحه عن الجبهة اليمنية ، واقتصرنا في الحديث عن غيرها مما كان سائدا في الساحة العربية ، فإنه مما لا شك فيه أن مصر كانت في معركة علنية مع الأردن والسعودية ، ومعركة خفية مع كل ملوك وأمراء الدول العربية ، وصداقة ظاهرية مع سودان الأزهري الذي تنكر لها ، وتونس بورقيبة الذي العربية ، وعراق عارف الذي له في بغداد سوى شخص عبد الناصر ، أما لبنان فقد كان مع كل أولئك وهؤلاء .

لم تكن الظروف العربية مؤهلة لمعركة مصيرية ، بل كانت مسرحا للمنافسات الدولية ، التى استغلت حاجة بعض القيادات العربية إلى النجاة من الزعامة الناصرية ، وحاجة البعض الآخر إلى الحماية من الأخطار السوفيتية .

فى مثل هذا المناخ العربى العام نستطيع أن نشجى بالتصريحات الحماسية ، ونطرب لإجتماعات القمم السياسية ، ثم نبتهج لبرقيات التأييد النارية ، لكننا مع كل ذلك لا نستطيع أن نتسلل إلى قلوب الزعامات العربية التى لها أولوياتها الأخرى فى ترتيب إهتماماتها الإقليمية .

لم يكن ذلك قصورا في إدراك أهمية الوحدة العربية ، بل كان فتورا في حماس جيلنا الذي عاصر سلبيات الوحدة في سوريا والممارسة المصرية في اليمن ، وصراع المذاهب الفكرية المناهضة للقيم الدينية ، مما فتح أبواب الساحة العربية للصهيونية العالمية ، التي اعتلت فوق ظهور كل الدول ذات الأحلام الإقتصادية .

كانت الساحة العربية ينقصها إنفاق قومى على مسار النطور القومى ، فلم يولد لديها إدراك قومى يتصدى للخطر القومى . وفى غيبة الإدراك القومى لا تولد الإرادة القومية .

ومع كل هذه البديهيات استندت القيادة المصرية على عمل عربى مشترك إنطلاقا من إختلاف عربى مشترك ، بينما كانت محصلة المعادلات السياسية على مستوى الساحة العربية والدولية ، الشرقية والغربية ، تلتقى كلها فى نقطة التخلص من الزعامة الناصرية .

كان من الحكمة السياسية أن نظهر القيادة المصرية قدرا من المرونة الدبلوماسية ولا تتسرع برفض الإفتراحات الأمريكية ، إلا إذا كانت قد وضعت في حساباتها عوامل أخرى غير مرئية ، تستعصى على فهم المفكرين وإدراك المجتهدين .



كانت القيادة المصرية متأكدة من النصر كل التأكد ، واثقة في سحق إسرائيل أعظم الثقة ، مستندة على نراع الحكومة السوفيتية في تهديد المصالح الغربية ، وثورة الشعوب العربية في تهديد القيادات العربية الإقليمية ، كما أعلن الرئيس عبد الناصر ذلك ، في وقت لاحق ، في مؤتمره الصحفي العالمي يوم ٢٨ مايو ١٩٦٧ حيث قال ( إن أي بلد عربي تتأخر حكومته في أداء دورها فإن المسئولية تنتقل إلى الشعب ، وعندئذ تتصرف جماهيره بوحي من ضميرها القومي ) .

على أساس هذه الحسابات العربية والدولية قررت القيادة لمصرية رفض الإفتراحات الأمريكية وفتحت صدرها للمعركة المصيرية .

ثم أننى لا أعتقد أن هذا الرفض السريع والقاطع الذى قررته القيادة المصرية في نفس يوم إستلامها هذه المقترحات ( ٢٣ مايو ١٩٦٧ ) كان في معزل عن البيان الساطع الذى أعلنته الحكومة السوفيتية في نفس ذلك اليوم ( ٢٣ مايو ١٩٦٧ ) والذى أوضحت فيه أنها ( سوف تؤيد الدول العربية ضد أى عدوان تتعرض له .. وأن من يفكر في شن عدوان في الشرق الأوسط لن يلقى مقاومة من الدول العربية وحدها ، بل سيلقى مقاومة شديدة من جانب الإتحاد السوفيتي وكل الدول المحبة للسلام ) .

فى نفس ذلك اليوم ( ٢٣ مايو ١٩٦٧ ) اجتمع الرئيس عبد الناصر بالدكتور يوسف زعين رئيس وزراء سوريا الذى كان يصحبه اللواء أحمد سويدانى رئيس الأركان السورى ، وأجتمع الرئيس عبد الناصر بالفريق الطاهر يحيى نائب رئيس الوزراء العراقى ، كما أجتمع بالعقيد طاهر الزبيرى رئيس أركان حرب الجيش الجزائرى ، الذى سلم إلى الرئيس عبد الناصر رسالة من الرئيس هوارى بومدين يعرض فيها أرسال قوات جزائرية إلى مصر ، فرحب عبد الناصر بهذا العرض ، كما سبق أن أثنى على أمير الكويت الذى عرض إرسال قوات كويتية إلى الجبهة المصرية .

ومن منطلق الثقة المطلقة في النفس ، ووقوف الإتحاد السوفيتي إلى جانب مصر في صراعها مع إسرائيل ومن يقف معها من الدول الغربية ، وفي مناخ تحريض العناصر المصرية ذات العلاقة السوفيتية صرح عبد الناصر في ٢٦ مايو ١٩٦٧ بأنه ( إذا هاجمتنا إسرائيل في أي مكان فسوف نواجهها في كل مكان .. ولن تكون الحرب إذا بدأتها إسرائيل حربا محدودة لأننا سوف نقوم بتدمير إسرائيل تدميرا كاملا ) وأضاف قائلا أن (صورة العالم العربي وصورة إسرائيل قد اختلفت .. لقد انتظرنا إحدى عشر سنة وكنا نبنى قواننا ونستعد ليوم نتكلم فيه ونستطيع أن نتحمل مسئولية ما نقول ) .

وعندما كان الرئيس عبد الناصر يلقى بهذه التصريحات فى القاهرة يوم ٢٦ مايو ١٩٦٧ كان شمس بدران وزير الحربية المصرية مجتمعا فى موسكو مع كوسيجين الذى أكد (موقف الإتحاد السوفيتى من التضامن الكامل مع موقف مصر) وقال (إن بلاده ستقف موقف صلبا ضد أى عدوان فى المنطقة) حتى أعلن جورج براون وزير خارجية بريطانيا الذى كان يزور موسكو فى ذلك اليوم قائلا أن (الإتحاد السوفيتى يؤيد تأييدا متينا ما يمكن أن نسميه بالخط الناصرى فى أزمة الشرق الأوسط) وأضاف ردا على سؤال صحفى أنه (مضطر للتسليم بهذه الحقيقة) . ولا شك فى أن بريطانيا كانت بذلك تشترك فى تجسيم الغرور فى قلب الزعامة الناصرية عملا بالحكمة اليونانية القديمة والحكيمة التى تقول (إذا أردت أن تحطم ملكا أدخل الغرور إلى قلبه) .

ذهبت إلى مشق يوم السبت ٢٧ مايو ١٩٦٧ في مهمة رسمية فالتقيت في فندق أمية باللواء شاكر محمود شكرى وزير الدفاع العراقي ، الذي قال لى أنه وصل إلى دمشق منذ أسبوع للحصول على إذن الحكومة السورية بمرور القوات العراقية في الأراضي السورية حتى تتخذ مواقعها في مرتفعات الجولان ، كي تشترك في صد الغزو الإسرائيلي الذي تتوقعه الحكومة السوفيتية ، وأنه أمضى في الفندق طيلة ذلك الأسبوع ولم يسأل عنه أحد من الجانب السوري .

فلما التقيت بالرئيس السورى نور الدين الإتاسى بحضور السادة صلاح جديد وإبراهيم ماخوس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وحافظ الأسد وزير الدفاع قلت لهم ما سمعته من وزير الدفاع العراقى ، وأوضحت أن الجيش العراقى يحتاج إلى سبعة أيام ، بعد حصوله على إذن الحكومة السورية ، حتى يصل إلى مرتفعات الجولان ويأخذ فيها مواقعه الدفاعية ، فإذا بإبراهيم ماخوس يقول أن سوريا لا تحتاج إلى مساعدة عسكرية من أحد ، وأن مرتفعات الجولان وهى فى حماية القوات السورية لا تستطيع إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية أن تأخذ منها شبرا واحدا .

عجبت من ذلك القول وقلت لهم أن سوريا فى هذه الحالة لم تكن فى حاجة إلى مساعدة عسكرية فى مصر ، ولم يكن هناك أى داع لقيام الرئيس عبد الناصر بحشد قواته فى سيناء للضغط على إسرائيل التى قال الإتحاد السوفيتى أنها سوف تهجم على دمشق ، فقال نائب رئيس وزراء سوريا ووزير خارجيتها أن سوريا ليست فى حاجة إلى مساعدة من أحد .

على مائدة العشاء سألنى إبراهيم ماخوس عن توقعاتى بالنسبة إلى الموقف العربى ، فقلت أننى أتوقع أن يذهب الملك حسين إلى مصر ويتفق مع الرئيس عبد الناصر ، فثار لهذا الإحتمال وهدد بقطيعة رسمية مع مصر إذا وافق عبد الناصر على مثل هذه المسرحية الأردنية ، فقلت أن هذه ليست معلومات وإنما مجرد توقعات .

سألنى عن الأسباب التى تجعلنى أتوقع هذا التحرك من جانب الملك حسين ، فقلت أنه رجل ذكى وبعيد النظر ويعرف الكثير عن أسرار السياسة الدولية ، ولا شك فى أنه يعرف مثلنا أن الحرب مع إسرائيل إما أن تكلل بالنصر أو تنتهى إلى الهزيمة ، فإذا أما تخلف عن المعركة وتحقق النصر فإنه يتعرض لهجوم عربى بسبب النصر الذى تحقق

فى غيابه ، وإذا حلت الهزيمة فإنه يتحمل مسئوليتها لأنها تقع بسبب هذا الغياب الذى يحرم الأمة العربية من المواقع الإستراتيجية في الضفة الغربية .

ولذلك فإنه إذا تخلى عن المعركة فإنه يخسر في حالة النصر كما يخسر في حالة الهزيمة . ولذلك سوف يرى أن من مصلحته الشخصية ألا يترك عبد الناصر يقف وحده في هذه المعركة العربية التي تتخذ من الدفاع عن سوريا شعارا لها .

وهو عندما يشترك في المعركة فإنه يشترك في ثمار النصر إذا تحقق ، أما إذا حلت الهزيمة فإنها تقع على أكتاف عبد الناصر وحده ، لأنه وحده الذي يرفع راية الزعامة العربية ، ويتصدر الدفاع عن الأراضي السورية والحقوق الفلسطينية .

عدت إلى فندق أمية ووجدت مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط ينتظر حديثا صحفيا معى ، فصرحت له بأن الأمة العربية سوف تتصدى بكل ثقلها للغزو الإسرائيلي المحتمل للأراضي العربية السورية ، وأن العرب من الخليج إلى المحيط لن يتركوا إسرائيل تنفرد بالحكومة السورية التى تدافع عن الحقوق الفلسطينية .

وما كدت أصل فى تصريحى إلى ذكر الزعيم جمال عبد الناصر الذى حشد قواته فى سيناء لنجدة الشعب السورى حتى وضع مندوب وكالة الشرق الأوسط فى دمشق قلمه فى جيبة ، وطوى الورقة التى كان يكتب عليها تصريحاتى وقال ( بادكتور عبد الرحمن إذا اردت أن أنشر لك تصريحاتك فلا تذكر اسم جمال عبد الناصر لأننا لا نستسيغ ذكره فى سوريا ).

قلت لمندوب الوكالة السورى الجنسية أننى لم أطلب منه أن ينتظرنى فى الغندق ، وأننى بعد ساعتين أثنتين سوف أكون فى مكتبى فى بيروت أنشر ماأشاء من تصريحات صحفية وأقول ما أعتقد أنه فى صالح الأمة العربية .

عندما وصلت إلى بيروت أرسلت تقريرا مفصلا إلى الرئيس جمال عبد الناصر بواسطة السيد محمد كوثر المستشار السياسي في السفارة المصرية (حاليا أمين رئاسة الجمهورية) شرحت فيه كل ما قاله وزيرالدفاع العراقي ومحادثاتي مع الحكومة السورية، ولم أنس أن أذكر ملاحظة مندوب وكالة الشرق الأوسط حتى يعيش الرئيس عبد الناصر. في المناخ السياسي الذي كان سائدا في دمشق ، التي حشد قواته في سيناء دفاعا عنها ، وأعلن التعبئة المصرية العامة نجدة لها .

فى ٢٨ مايو ١٩٦٧ عقد الرئيس عبد الناصر مؤتمرا صحفيا جاء من ضمن ما قاله الرئيس

( إن الضجة التى تثار الآن حول سحب قوات الطوارى، وغلق خليج العقبة أمام إسرائيل ضجة مصطنعة تثيرها الولايات المتحدة الأمريكية ، تشجيعا وتدعيما للعدوان الإسرائيلى ، هذه كلها من آثار مؤامرة السويس فصححناها وأعدناها لوضعها السليم ) وقال أن ( العرب سوف يخوضون معركتهم بكل سلاح يملكونه ، ولسوف يكون البترول بغير شك ضمن أسلحة المعركة إذا اتسع نطاقها ودخلتها الولايات المتحدة الأمريكية أو أى دولة استعمارية أخرى ) .



المؤلف مع الرئيس الليناني شارل حلو ( ٢٩ مايو ١٩٢٧ )

وكما سبق أن توقعت وصل الملك حسين إلى القاهرة في ٣٠ مايو ١٩٦٧ ، وكان في إستقباله في المطار الرئيس عبد الناصر والمشير عامر والسادة زكريا محيى الدين وأنور السادات وحسين الشافعي وعلى صبرى وصدقى سليمان .

وأثناء إجتماع الرئيس عبد الناصر والملك حسين اتصل بهم الرئيس العراقى عبد الرحمن عارف، وكانت نقطة البحث الأساسية دخول القوات العراقية الأراضى الأردنية التي تمتد خطوطها مع إسرائيل نحو ٥٥٠ كيلومترا، وبعضها غلئر في قلب الأرض المحتلة، ويكاد البحر يرى من بعض مواقعها عبر إسرائيل بالعين المجردة.

عاد الملك حسين فى نفس اليوم إلى الأردن ، بعد أن وقع مع مصر إتفاقية للدفاع المشترك ، وأخذ معه إلى عمان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الأستاذ أحمد الشقيرى .

وفى ٣١ مايو ١٩٦٧ عاد السيد زكريا محيى الدين إلى القاهرة ، بعد أن اطلع الرئيس عبد الرحمن عارف في بغداد والدكتور نور الدين الإتاسي في دمشق على التطورات السياسية والعسكرية التي أحاطت بتوقيع إتفاقية الدفاع المشترك مع الأردن ، وبحث معهما تنسيق العمليات العسكرية في الجبهات الثلاث المصرية والسورية والأردنية . وقد تم الإتفاق في بغداد بين زكريا محيى الدين والرئيس عارف على نقل القوات العراقية اللازمة إلى الأردن .



تلقيت يوم الخميس ١ يونية ١٩٦٧ دعوة من المشير عامر لمقابلته في القاهرة التي وصلت إليها يوم الجمعة ٢ يونية ١٩٦٧ فصحبني أنور السادات إلى بيت الرئيس عبد الناصر حيث كان ينتظرني مع المشير عامر ، ورويت لهم تفاصيل اتطباعي عن موقف المكومة السورية ، وشرحت لهم أحساسي بأن مصر في طريقها إلى كمين عالمي في سيناء ، وقلت أنه ما دامت مصر لم تحدد بنفسها الوقت الذي يناسبها للحرب ، وأن هذا الوقت قد فرض عليها فرضا للدفاع عن الأراضي السورية بينما لا تشعر حكومتها بأى خطر عليها ، وما دامت الحشود الإسرائيلية قد أخلت الجبهة السورية وانتقلت القوة الضاربة الإسرائيلية إلى الجبهه المصريه ، فقد يكون من الأفضل أن تبحث مصر عن مخرج يتفادى الوقوع في هذا الكمين ، لا سيما إنني عرفت أثناء هذه المناقشة إن الرئيس الأمريكي جونسون كان قد سلم إلى السفير المصىرى في واشنطن يوم ٢٦ مايو ١٩٦٧ رسالة عاجلة يطالب فيها مصر (بضبط النفس والاتكون البادئه باطلاق النار، وإلا فأنها سوف تواجه نتائج خطيرة ) كما علمت أنه في الساعة الثالثة والنصف من بعد منتصف ليل ذلك اليوم أيقظ السفير السوفيتي الرئيس عبد الناصر وأبلغه إلحاح الحكومة السوفيتية بألا تكون مصر ( البادئه بإطلاق النار ، وأن هناك إتفاقية سوفيتيّة أمريكية يتعهد فيها الطرفان بحفظ السلام في المنطقة ، وإقناع الأطراف المعنية بضبط النفس ) ، فاقترحت أن تسرع مصر بتخفيف حدة التوتر وتخفيض حالة الإستعداد القصوى التي أعلنتها يوم ١٥ مايو ١٩٦٧ ، كما اقترحت أن يصاحب ذلك إعلان من جانب مصر بأنها - من حيث المبدأ - تقبل مناقشة المقترحات الأمريكية التي كانت الحكومة الأمريكية قد قدمتها إلى مصر يوم ٢٣ مايو ١٩٦٧ لا سيما أن الإعلان لا يلزم مصر بقبول هذه المقترحات ، وإنما يوفر لها الوقت الضروري لإعادة حساباتها السياسية والعسكرية للبحث عن مخرج مشرف من ذلك الكمين قبل أن تسقط فيه(١)

لم يكن لحديثى صدى غير إحساسى بأننى قدمت نصيحة يمكن أن توصف بأنها إنهزامية ، حيث كان الرئيس عبد الناصر يضع فى حساباته أن القوات العراقية سوف يكتمل وصولها إلى الضفة الغربية بالأردن وتأخذ مواقعها القتالية يوم الأربعاء ٧ يونية 197٧ ، فإذا ما طلع فجر ذلك اليوم ولم تبدأ إسرائيل المعركة فإنها تكون فى خطر

<sup>(</sup>۱) نشرت مجلة صباح الخير القاهرية في عددها الصادر يوم ٢٩ سبتمبر ١٩٨٣ صفحة ٨ نقلا عما دار في مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في القاهرة يوم ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ لوقف مذبحة الفلسطينين في الأردن أن الرئيس عبد الناصر قال ( إحتا تعلمنا الحساب من بعد سنة ١٩١٧ ) .

محقق يفرض عليها أن تقبل ما يمليه عليها عبد الناصر . ورغم أن الرئيس عبد الناصر كان يقود معركة سياسية ودولية وإعلامية لتأخير المعركة العسكرية إلى ما بعد الأربعاء ٧ يونية ، إلا أنه استخدم نقيض الوسائل التي يمكن أن تؤدى إلى تأخير المعركة ، حيث استند على أقصى درجات التهديد بالحرب ، بدلا من الإستفادة بأى قدر من المرونة السياسية ، التي تقتضيها مثل هذه المآزق الدولية .

وربما اكتفى فى سبيل ذلك بموافقته على سفر نائبه زكريا محيى الدين إلى واشنطن لمقابلة الرئيس الأمريكى جونسون يوم الخميس لا يونية ، واعتبر أن هذه الموافقة هى الحد الأقصى للمرونة السياسية التي يحافظ بها على حياد الولايات المتحدة الأمريكية ، مع إحتفاظه فى نفس الوقت بالحد الأقصى للتهديدات العسكرية التى يحافظ بها على الشعبية العربية ، واعتبر هذا التوازن بين المرونة والتهديد كفيلا بإبعاد المعركة إلى ما بعد يوم الأربعاء لا يونية ، الذى يحقق له السيطرة العسكرية فى الصراع العربي الإسرائيلي ، إلى جانب طائرات التيبيلوف قاذفات القنابل الرهبية بعيدة المدى التي قبل أنها تستطيع تدمير ثلثي إسرائيل ، والتي كان المشير عامر يهدد بها الأسطول السادس الأمريكي نفسه في أعماق البحر المتوسط ، ولعل عبد الناصر كان يتطلع بشوق عظيم إلى الوصول إلى هذا الموقف العسكري المتفوق في يوم الأربعاء لا يونية ليكون من العناصر الحاسمة في ضغوطه السياسية ، التي كان يعتقد أنها كفيلة بحصوله على نصر سياسي يغنيه عن حسم عسكري .

أثناء عودتى مع السادات إلى بيته لامنى على إبداء وجهات نظرى التى لم تضع فى إعتبارها هيبة الرئيس عبد الناصر أمام العالم ، وأبلغنى أنه قبل يوم واحد من وصول الملك حسين إلى مصر استقبل الرئيس عبد الناصر السادة عبد اللطيف بغدادى وحسن إبراهيم وكمال الدين حسين الذين كانوا فى غاية الذعر ، فطمأنهم الرئيس مؤكدا لهم أن إسرائيل لا تستطيع أن تبدأ المعركة قبل سنة أشهر على الأقل ، أما إذا اشتركت معها أمريكا فإن روسيا قد أكدت له أنها سوف تشترك مع العرب ( فى هذه الحالة ) إشتراكا فعليا فى الحرب ضد أمريكا وهذا ، على حد قول الرئيس عبد الناصر ، ما لا تريد أمريكا أن يتطور إليه الموقف العالمي الذي يؤدى إلى حرب عالمية ثالثة .

ولعل حسابات الرئيس عبد الناصر هذه كانت الأساس الذى جعله يحذر الفريق أول صدقى محمود قائد القوات الجوية المصرية بأنه يتوقع قيام إسرائيل بالضربة الأولى يوم الإثنين ٥ يونية أو الثلاثاء ٦ يونيه . وبناء على تقدير الفريق صدقى أن هذه الضربة لن تجعله يخسر أكثر من عشرة في المائة من قواته وافق عبد الناصر على قبول المجازفة بالإنتظار إلى الأربعاء ٧ يونية ، الذى يضعه في موقف عسكرى متفوق رغم هذه الخسارة المحدودة بحسب تقدير قائد القوات الجوية ، عندئذ يصبح في حل من تدمير إسرائيل بعد أن يكون قد استجاب الإلحاح روسيا بعدم البدء بالحرب فيتجنب لومها السياسي ، واستجاب لطلب أمريكا بضبط النفس فيتجنب تدخلها العسكرى .

بدأت إسرائيل المعركة صباح الإثنين ٥ يونية ١٩٦٧ وفى الحال استقبل الرئيس عبد الناصر سفير الإتحاد السوفيتى ديمترى بوجادييف ، وأعلنت المصادر السوفيتية المطلعة فى موسكو أن ( الإتحاد السوفيتى سيقف فى النزاع العربى الإسرائيلي موقفا عسكريا متناسبا مع موقف الولايات المتحدة الأمريكية أو أية دولة غربية كبرى أخرى ، وأن أى تدخل بأية درجة من الغرب إلى جانب إسرائيل سيؤدى إلى تدخل بنفس الدرجة من جانب الإتحاد السوفيتى إلى جانب الدول العربية ) ، وفى بلجراد أعلن الرئيس اليوغسلافى تيتو ( وقوفه إلى جانب مصر ) .

ذهبت على الفور إلى رئاسة الجمهورية حيث أمضيت ذلك اليوم مع الدكتور حسن صبرى الخولى كى أقوم بأى عمل ، حيث لم أطق البقاء فى بيتى ، بينما كانت مصر ومن خلفها الأمة العربية تخرض المعركة المصيرية .

كنت مع الدكتور الخولى وزملائه فى رئاسة الجمهورية فى قمة النشوة عندما كنا نتابع أخبار الإنتصارات العربية التى كانت تزفها الإذاعات المصرية . وكنا لا نصدق ما عداها مما كان يصل إلينا من أخبار المصادر الأجنبية .

في عصر ذلك اليوم ( ٥ يونية ١٩٦٧ ) وقع بصرى على برقية من الملك فيصل إلى الرئيس عبد الناصر قال فيها :

( إننا نقف إلى جانبكم بجميع قواتنا وطاقاتنا فى هذه المعركة المصيرية ، وقد ونؤيدكم كل التأييد فى هذه المعركة الحاسمة فى تاريخ الأمة العربية ، وقد دخلت قواتنا الأردن لتعمل بجانب شقيقاتها العربيات ، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يؤيدنا جميعا بنصر من عنده ) .

كما وقع بصرى في نفس الوقت على برقية الرئيس عبد الناصر ردا على برقية الملك فيصل قال فيها:

( فى هذه المعركة الفاصلة التى يتحدد فيها مصير أمتنا العربية ، ويعرف كل منا مكانه إلى جانب أخيه ، نخوضها جميعا جنبا إلى جنب لنمحو من أرض فلسطين ظل الصهيونية ، ونعيدها عربية كما كانت وكما أراد الله أن تكون ، فليعلم أعداؤنا أنهم بعدوانهم علينا قد كتبوا على أنفسهم الهزيمة ، وفتحوا لنا طريق النصر ، وإذ أشكر لجلالتكم برقيتكم أسأل الله أن يدعم إنتصاراتنا ، وأن

يكون لنا رائدا في كل خطواتنا ، والله معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) .

عندما قرأت هاتين البرقيتين حمدت الله على التضامن العربي الذي أكدته برقية الملك فيصل ، والإنتصارات العربية التي أكدها رد الرئيس عبد الناصر .

وقبل أن أغادر مكتب الرئاسة عند الساعة التاسعة مساء بشرني الدكتور الخولي واثقا مبتسما وهو يبلغني بأن (عمك) سوف يضرب ضربته القاضية في الدقيقة الأولى بعد الساعة الثانية عشر مساء نفس ذلك اليوم (٥ يونية ١٩٦٧). ولما سألته عن (عمك) وضربته القاضية قال أنه المشير عامر، وأن ضربته القاضية هي الغارة المصرية الساحقة التي سوف تقوم بها الطائرات النيبولوف المصرية لتمحو من الخريطة ثلثي إسرائيل.

وصلت إلى بيتى الساعة العاشرة مساء ذلك اليوم فوجدت زوجتى تبكى ما أصاب مصر والأزمة العربية ، فعاتبتها عتابا شديداً ، وأسفت لوقوعها فريسة للحرب النفسية التى روجتها الإذاعات الأجنبية .

أحضرت خريطة فلسطين ووضعتها على الأرض وأضأت شمعة حيث كانت التعليمات تقضى بإظلام القاهرة ومعظم المدن المصرية.

وعلى ضوء الشمعة أمسكت قلمى الأحمر ، وحذفت من الخريطة ، وبكل ثقة وإطمئنان ، ثلثى إسرائيل ونصحت زوجتى بأن تراقب أخبار ما بعد الساعة الثانية عشر من مساء ذلك اليوم .

سهرت معها حتى الصباح ولم نسمع شيئا يطمئن له القلب وينشرح به الصدر ، وعندما وصلت إلى رئاسة الجمهورية رأيت الدكتور الخولى حزينا مهموما ، وعندئذ عرفت تفاصيل ما حدث منذ صباح اليوم السابق ( ٥ يونية ١٩٦٧ ) الذى عشناه مبتهجين فى رئاسة الجمهورية لا نعرف حقيقة ما أصاب الجبهات المصرية والأمة العربية .

راجعت ما وقع عليه بصرى فى اليوم السابق ( ٥ يونية ١٩٦٧ ) وعلى وجه الخصوص برقية الملك فيصل ورد الرئيس عبد الناصر ، على ضوء أن الملك فيصل قد أرسل برقيته بعد أن قامت الحرب وعرف من مصادره العليمة أن الضربة الجوية الإسرائيلية قد أنهت المعركة فى الساعة الأولى من قيامها ، فأعدت قراءة هذه البرقية على أنها برقية أخوية لشد أزر الرئيس وإمتصاص مشاعر اليأس التى تخلقها الهزيمة الغورية .

كما أعدت قراءة رد عبد الناصر على أنه ربما قد صاغه ولم يكن قد عرف التفاصيل الكاملة عن حجم الكارثة التي لحقت بالجبهة المصرية .

لم يدرك الرئيس عبد الناصر أن إسرائيل كانت الأداة التنفيذية ، الشرقية والغربية ، كما أنها كانت تعرف جميع الظروف المحيطة بها ، وجميع العناصر المؤثرة في دورها ، وتعرف كل ما يدور في ذهن عبد الناصر وإذهان من حوله من القيادات السياسية والعسكرية ، علاوة على ما كان يصل إلى سمعها وبصرها من معلومات دقيقة عن تحركات وقدرات الوحدات العسكرية المصرية ، ومواقعها الإستراتيجية ومطاراتها السرية ، وما فوق هذه المطارات من طائرات تهدد الأساطيل الأمريكية والأراضى الإسرائيلية .

إنن .. كان تخطيط عبد الناصر مكشوفا في إسرائيل ، معروفا في الولايات المتحدة ، مرسوما في الإتحاد السوفيتي ، الذي استخدم أو خدر شمس بدران في موسكو ليسقط قيادة عبد الناصر في القاهرة .

ولعل ظروف عبد الناصر الصحية كانت قد أضعفت قدرته الشخصية على دقة إختياره للقرارات السياسية على ضوء ما تراكم من الخلافات العربية وتبين من الصراعات الإستراتيجية الدولية .

لم تترك إسرائيل لعبد الناصر فرصة يوم الأربعاء ٧ يونية ، وبدأت في الإجهاز على الزعامة الناصرية يوم الإثنين ٥ يونية ، وضربت القوات العراقية وهي منقولة على السيارات والمدرعات في طريقها إلى مواقعها في الضفة الغربية ، في ذات الوقت الذي قامت فيه بتنمير الطائرات المصرية الواقفة على أرضها .

وكانت الكارثة العربية .

لم يكن لدى الرئيس عبد الناصر ، كما قال في إحدى خطبه ، ما يدافع به عن بيته في منشية البكرى ، بينما كان عدد القوات المصرية في اليمن حوالي ثلاثين ألغا ، فكان لا مغر من سحب هذه القوات من اليمن ليدافع بها عن عاصمة مصر .

وتحقق ما أراده الشرق وانتظره الغرب.

تحققت للشرق سقوط الأنياب الناصرية ، وتقليم أظافرها ، وخلع قرونها ، وارتمائها الأكثر ترحيبا بالعناصر السوفيتية ، والأقل عداد للشيوعية .

وتحققت للغرب حتمية سحب القوات المصرية في اليمن ، وزوال التهديد المصرى وما يمثله من نفوذ سوفيتي في الجزيرة العربية ، وما يرفعه من شعارات تهاجم الدول العربية ذات العلاقات الودية مع الدول الغربية . وبعد ذلك لا يضير الغرب أن تبقى الزعامة الناصرية بغير قرونها السياسية وأنيابها الثورية ، طالما أنها لم تصل بعد إلى الإختيارات الشيوعية .

وما حصل عليه الشرق كان على حساب الغرب ، وما حصل عليه الغرب كان على حساب الشرق ، ولا غرابة في ذلك ، فتلك طبيعة الأخذ والعطاء ، وعدالة توزيع الأرباح بين الشركاء ، وإن شئت قلت إنها شريعة الغاب عند إلتقاء الأقوياء على لحوم الضعفاء .

أخذت أمعن الفكر في مستقبل الجمهورية اليمنية ، على ضوء حتمية إنسحاب القوات المصرية التي كانت تحميها ، فقد كنت اعتقد أنه لم يعد هناك مفر من سحب هذه القوات كنتيجة حتمية للمتغيرات الشرقية والغربية ، التي حلت بالساحة العربية ، فأرسلت في ٧ يونية ١٩٦٧ أي قبل الوقف النهائي لإطلاق النار رسالة إلى الرئيس السلال نصها :

( لا شك أنكم وقد تزعمتم ثورة ٢٦ سبتمبر الخالدة تدركون تماما أبعاد التطورات التى ستخلفها عودة القوات العربية من اليمن خلال الأشهر القليلة القادمة ، الأمر الذى يقضى بتجنيد جميع الجهود الثورية ووضع مخطط عمل شامل يخفف – من الآن – الآثار الإقتصادية والسياسية والعسكرية التى ستترتب حتما عندما تتأكد الجماهير من حتمية عودة هذه القوات .

لذلك أضع نفسى رهن إشارتكم للعمل في الداخل دون النظر إلى أى منصب أو أى هدف سوى النضال تحت قيادتكم من أجل الحفاظ على المكاسب الثورية الشعيبة .

وإنني أدعو الله لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

أخوكم عبد الرحمن البيضاني .

كنت أسعى إلى الإعتماد على أنفسنا فى الدفاع عن الجمهورية فى اليمن ، معتقدا أن الضمير الجمهورى فى صنعاء يجب أن يستيقظ على هول الكارثة التى أصابت القاهرة ، ومن جهة أخرى كنت واثقا فى أن الذين تخلوا عن الدفاع عن الجمهورية إحتجاجا على السياسة المصرية سوف ينتقلون من سلبية التعامل مع الوجود المصرى إلى إيجابية الدفاع عن الوجود الجمهورى .

لذلك استخدمت فى رسالتى إلى السلال أرق الألفاظ ، لكنه كان يعتقد أن القوات المصرية لن تنسحب من اليمن بالرغم من النكسة القومية التى أصابت مصر أكثر من غيرها من الدول العربية ، وكان يعتقد أن الحب العذرى قد بلغ بعبد الناصر إلى الدرجة التى عندها يفضل لذة الدفاع عن السلال فى اليمن على مرارة الهجوم على زعامته السياسية فى مصر .

أما التكاليف المالية والأعباء الإقتصادية التي يستلزمها بقاء هذه القوات في اليمن فإنها لم تخطر للسلال على بال ، كما لم يدرك إبعاد الموقف العسكري فيما وراء القنال .

طمأن السلال نفسه على إستمرار الوجود المصرى في اليمن ، فلم يبذل أى جهد من أجل الوجود اليمنى في اليمن ، ولم يشغل نفسه بالتفكير في وضع مخطط يعمل على تخفيف الآثار الإقتصادية والسياسية والعسكرية التي تترتب على حتمية عودة القوات المصرية منها ، فضرب برسالتي عرض الحائط .



## سينتارة أبمهوديّ العَرسِيّة اليتيشيّة بعدست

# لسمالله المضن الرجيم

الرة

التاريخ

الليخ الهين عبدالله السلال حنظكم الله

سلام الله عليكم ورحمت ومركاته :

دشده أنكم وقد تزعم ثورة ٢٠ سبتمر الخالدة ثدركون مالم أبياد التطورات الن ستخلف عودة القوات العربير سألين خلال الدشهر العلية الفادمة ٢ ألأمر الذن تعضى بتجنيهم المجهود الثورية ودضع مخطط على شامل مخفف - سرالان - الذئار الانتصادية والسياسة والعكرية آلن ستترتب حتماعت ما نتأكر المحاهر مدحثمة عودة هذه المثوات،

لذائده أ صبح ننسى رهد اشارتكم المعمل ن الدافل دون النظر الى أى منصب أو هدف سوى النضال تمث ميا دنكم مد أجل الخياط على اطلاسب الثورب الشعبية .

و آنى أ دعو الله لكم بالتونيق .

وأكرم عليكم ورهمة الله ومركاث

اُحرَّم عبدالاهی البیضایی

۷ یوئیہ ۱۹۹۷

استقبل الرئيس عبد الناصر سفير الإتحاد السوفيتي ديمتري بوجاديف في ٨ يونية ١٩٦٧ وأثناء هذه المقابلة تأكد الرئيس من أن الإتحاد السوفيتي لن ينفذ تعهداته التي التزم بها ، لا سيما عندما اعتذرت روسيا عن عدم إستطاعتها إرسال طائرات إلى مصر زاعمة أن الرئيس اليوغوسلافي تيتو لم يسمح بهبوطها في المطارات اليوغوسلافية للتزود بالوقود وهي في طريقها إلى مصر ، مما دفع تيتو إلى مواجهة السفيرين السوفيتي والمصري في بلغراد معلنا أمامهما أنه لم يعارض أبدا في هبوط الطائرات السوفيتية في أراضيه وهي في طريقها إلى مصر . وعندما إنكشفت خديعة الإتحاد السوفيتي نقل السفير السوفيتي إلى عبد الناصر ، في تلك المقابلة ، أن موسكو قد وافقت على إرسال الطائرات بالبواخر إلى الجزائر حتى يتم تركيبها هناك ، مما أثار استياء الرئيس عبد الناصر فاستدعى على صبرى ثم عبد الحكيم عامر وزكريا محيى الدين وأعلن قبول مصر وقف القتال بدون فيد أو شرط .

ولا يجدر بى أن أتطرق إلى التفاصيل العسكرية التي ساهمت في هذه النكسة فذلك ليس موضوعي .

لكننى فى صباح ٩ يونية ١٩٦٧ كنت مع أنور السادات فى بيته ، وكان يتأهب للخروج مرتديا ثياب الصيد الصغراء حاملا عددا من بنادق الصيد ، التى كان يحتفظ بها كواحد من هواة الصيد فى مصر .

سألته عن وجهته فقال أنه سوف يدعو كل من يستطيع حمل السلاح من أعضاء مجلس الأمة ، الذى كان رئيسا له ، إلى التصدى للتسلل الإسرائيلي بعد أن وصلت القوات الإسرائيلية إلى حافة الضرفة الشرقية للقنال ، في طريقها إلى غربها .

كانت تلك قمة المأساة التى لا تحتاج إلى أى إيضاح ، ولا تتسع لأى تعليق ، أكثر من التأمل فى حالة السادات النفسية التى جعلته يبحث عن عشرات من أعضاء مجلس الأمة ليدافع بهم عن مصر ببنادق صيد .

بعد خروجى من بيت السادات فى شارع الهرم طفت بشوارع القاهرة لا ألوى على شىء ،لا أعرف مكانا أقصده ، ولا زمانا أنتظره ، ولا عمرا أتمنى أن أعيشه . ولم تكن حسرتى على الأرض قدر حسرتى على الكرامة .

نقاذفتنی شوارع القاهرة كالطير الذبيح ، الذی يتهاوی من مكان إلى آخر ، فوق بركة من دمائه ، وكأنه يتشبث بأمل فی نجاة ، ويتعلق بحلم فی حياة ، ولا يريد أن يعترف بأنه قد نبح ، وعروقه قد قطعت ، ودماءه قد سفكت ، ونهايته قد تأكدت .

وبالقرب من جامعة القاهرة التقيت بقافلة من سيارات هيئات تدريس الجامعات ، وعلمت أن الدكتور رفعت المحجوب المسئول عن تنظيم هيئات التدريس قد عقد إجتماعا في قاعة إحتفالات الجامعة ، حيث وقف خطيبا بين الحاضرين ودعاهم إلى التوجه في مسيرة إلى قصر القبة لتسجيل أسمائهم في سجل التشريفات ، وإعلان تمسكهم بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر . وعرفت ، فيما بعد ، أنه بعد أن أدت المسيرة مهمتها في قصر القبة وقف الدكتور رفعت المحجوب خطيبا مرة أخرى وطالب رجال الجامعة بالتجمع ، قبل تمام الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم ، في قاعة الإحتفالات بجامعة القاهرة ، حتى يستمعوا (إستماعا جماعيا) للخطاب الذي أعلنت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبد الناصر سوف يلقيه على شعوب الأمة العربية .

وفى المساء أذاع الرئيس جمال عبد الناصر خطاب التنحى الحزين المؤثر من محطات الإذاعة وعلى شاشات التليفزيون حيث قال فيه:

(برغم أية عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الازمة فإنني على أستعداد لتحمل المسئولية كلها . لقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه ، لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي ) ثم أعلن ( أنه كلف السيد زكريا محيى الدين بأن يتولى رئاسة الجمهورية وفقا للمادة ١١٠ من الدستور ).

فأبكى الشعب المصرى الذي لمح دموع الزعيم ، وشاهد رايته العالية تسقط من قمة الجبل الأشم ، إلى سفح القاع المظلم ، وتلقى به فى غياهب المستقبل المجهول ، فزحفت جموع الشعب إلى بيت الرئيس تطالبه بالبقاء فى منصبه وتتوعد نائبه زكريا محيى الدين الذى اختاره لخلافته . وفى قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة طلب الدكتور رفعت المحجوب من الحاضرين التوجه إلى بيت الرئيس لنفس الغرض .

بعد ساعة واحدة من اذاعة هذا البيان وصلت الى بيت الرئيس جمال عبد الناصر حيث التقيت بعدد من الشخصيات البارزة ، وأذكر منهم نواب الرئيس السادة زكريا محيى الدين وحسين الشافعى وحسن إبراهيم وعلى صبرى وكذلك السادة عبد الحميد السراج وسامى شرف ومحمد أحمد ومحمد فائق والعقيد مصطفى كمال محمدى ( اللواء رئيس هيئة ميناء القاهرة الدولى حاليا ) الذى نشأت صداقتى معه منذ أن كان ملحقا عسكريا فى السفارة المصرية فى ألمانيا الغربية ثم كان قائدا للشرطة العسكرية يوم ٩ يونية ١٩٦٧ .

إحتشدنا فى صالون الرئيس الذى سبقنا إلى غرفة نومه وأغلقها على نفسه ، وكان بعضنا مشغولا فى التفكير فى أبعاد الهزيمة وقرار الرئيس ، بينما كان بعضنا الآخر منصرفا إلى إفاقة عبد الحميد السراج الذى وقع مغشيا عليه من هول الكارثة وتنحى الزعيم ، وجاءنى أحد مساعدى سامى شرف يعيد الى مسدسى الذى تركته لدى حراس

الباب كما كنت أفعل دائما عندما أذهب لزيارة الرئيس ، وقال إننى من أكثر الأصدقاء حرصا على حياة عبد الناصر ولا يليق بي أن أترك سلاحي على يابه .

كانت هذه اللفتة العاطفية وتلك الكلمات الأخوية من أشد العوامل النفسية التى ضغطت على مشاعرى ، غير أننى كنت فى ذلك الوقت أكثر إقتناعا بزكريا محيى الدين ، محملا جمال عبد الناصر كل المسئولية ، فقد عاصرت بنفسى أهم المراحل التى أدت إلى الكارثة القومية التى سميت فيما بعد بالنكسة العربية ، وشاهدت بعينى كيف حط السيل السوفيتى جلمود الزعامة الناصرية من علياء الأمة العربية إلى أيدى العناصر ذات العلاقة السوفيتية ، حتى تمكنت من الإستيلاء المطلق على شراع السفينة المصرية ، التى كانت تقود القافلة العربية فقذفت بها إلى ذروة النكسة .

كنت أكثر ميلا إلى زكريا محيى الدين ، فقد عاصرت بنفسى كيف ابتعد عبد الناصر عن مقتضى الزعامة ، واحتمى فيما تصور أنه مقتضى الحكم فضيع مقاليد الزعامة . ذلك لأنه ابتعد عن شركائه الثوار تخلصا من القيادة الجماعية ، وركز غيرهم تثبيتا للقيادة الفردية ، فخلق بنفسه مراكز القوى التى تصارعت على ورائته ، وتزاحمت على تركته .

أدى ذلك إلى ابتعاده عن أهل الخبره فتاه مع أهل الثقة ، لأن أكثرهم عندما يفتقدون الخبره لا يميزون بين ما ينفع الزعيم وما يضره ، فهم لا ينصحون إلا بما يسره ، ولا يضيرهم أن يضيرهم أن يصيب الزعيم ، ولا يؤذيهم أن يخطىء ، حتى إذا ما سقط فإنهم لا ينتصرون له ، لا يدافعون عنه ، لا يبكون معه ، لا يأسفون عليه . لأنهم يبحثون عن زعيم آخر يلتفون حوله .

هذا حال أهل الثقة عندما يفتقدون الخبره ، وهو حالهم فى كل مكان وكل زمان . لا تخلو صحف التاريخ من سيرتهم عندما تروى قصص الزعماء الذين يفاجأون بمالا يتوقعون .

وكنت ، ولا زلت ، كعربى من أبناء الأمة العربية اتطلع إلى زعيم قومى تتكامل به الزعامات الوطنية ، فتولد حوله القيادة الجماعية القومية حتى نستعيد مجدنا القومى ، ونحافظ على حقوقنا العربية .

ومع ذلك لم يكن الموقف النفسى يتسع فى ذلك الوقت للخيار بين جمال عبد الناصر وزكريا محيى الدين ، لأنه كان عزيزا على النفس أن تتقبل الهزيمة المهينة التي كان تنحى عبد الناصر بمثابة التسليم بها والتوقيع عليها .

فاشتركت في إقناع عبد الناصر بالعدول عن قرار التنحى إشتراكا عاطفيا ، أكثر من كونه إختيارا عقليا ، ولم أكن أدرى في ذلك الوقت هل كان يريد فعلا تنفيذ هذا القرار دون سواه ؟ أو كان يريده تطلعا إلى نقيضه ؟ أو كان يسعى إلى تحويل القلوب العربية من الشعور بمرارة فقدان الزعيم حتى يدفع الجماهير العربية إلى التماسك والصمود رغم الهزيمة والضياع ؟

سألت السيد زكريا محيى الدين لماذا لم يرفض رئاسة الجمهورية خلفا للرئيس عبد الناصر ؟ لا سيما بعد أن شاهد بنضه كيف قام المتظاهرون حول بيت الرئيس بالإعتداء على وزير الإعلام السيد محمد فائق الذي تصوروا أنه زكريا محيى الدين .

أجابنى زكريا محيى الدين بأنه أعد فعلا بيانا يرفض فيه رئاسة الجمهورية ويطالب الرئيس عبد الناصر بالإستمرار في رئاستها ، غير أنه عندما أراد إذاعته رفض المسئولون في الإذاعة أن يذيعوا كلمة منه .

اندفع العقيد مصطفى كمال محمدى قائلا أنه استلم صباح ذلك اليوم نخيرة لأسلحة الشرطة العسكرية التي كان يقودها ، وأنه على إستعداد لأن يذهب بقواته مع السيد زكريا محيى الدين إلى محطة الإذاعة ، حتى يفرض عليها بالقوة إذاعة بيانه ، فتدخل السيد على صبرى مؤكدا أن مثل هذا الإجراء سوف يسىء إلى الرئيس عبد الناصر ، وأن الأفضل من ذلك أن نترك الرئيس يفكر بهدوء حتى يلهمه الله الرأى الصائب .

فى خضم الشعور بمرارة الهزيمة وبين أعاصير العاطفة الجارفة التى سيطرت على العقل المتأمل ، لم أفهم المعنى المستفاد من رفض الإذاعة المصرية بيان الرئيس زكريا محيى الدين الذى عينه جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية ، وسلمه كل المستولية ، ثم ذهب يعتكف فى غرفة نومه بعد أن أعلن أنه يتحمل وحده مسئولية الهزيمة . لم أفهم كيف يرفض أحد من المسئولين بيان الرئيس زكريا محيى الدين ، وأن السيد على صبرى كان يقف من خلف الستار ، فاندفعت بمشاعرى العاطفية إلى الإلحاح على أنه ينبغى علينا ألا نترك الرئيس فى غرفة نومه المغلقة يعانى وحده صدمة الهزيمة ، لما قد يترتب على ذلك من مضاعفات نفسية خطيره ، فقال السيد على صبرى أن الرئيس قد أمر بألا يدخل عليه أحد ، وبعد نقاش طويل اقترح السيد محمد أحمد مدير مكتب الرئيس أن يحمل إليه رسالة تشرح له رجاءنا وإلحاحنا على أن يعيد النظر فى قراره ، وقد اشتركت فى إعداد إفكارها واختيار ألفاظها ، ودخل السيد محمد أحد إلى الرئيس عبد الناصر وعاد يحمل إلينا بشرى قبوله إعادة النظر فى قراره فى قراره فى قراره مجلس الأمة اليوم فى التالى لهذا الغرض وحده دون سواه .

خرجت من منزل الرئيس عبد الناصر مع عضو مجلس قيادة الثورة المصرى السيد عبد المنعم أمين وتوجهنا معا إلى معسكر زهراء الحلمية ، حيث كان يقيم المشير عبد الحكيم عامر الذى افتقدناه في بيت الرئيس فخشيت أن تفتك به الأزمة النفسية بعد الهزيمة العسكرية ، وكنت لا أعرف ما يدور في كهوف الصراع السياسي .

لم نجد المشير عامر في معسكر زهراء الحلمية وتوجهنا إلى بيته في الجيزة ولم نجده ثم طفنا بالأماكن التي كنا نحتمل أن نجده فيها ، غير أننا لم نعثر منه على أثر ، وعندما اقترب الفجر توجه كل منا إلى بيته .

فزع الإتحاد السوفيتي من إعلان عبد الناصر قرار التنحى وتسليم الرئاسة لزكريا محيى الدين يوم ٩ يونية ١٩٦٧ ، فأرسل في صباح اليوم التالى ( ١٠ يونية ١٩٦٧ ) رسالة إلى الرئيس بتوقيع زعماء الإتحاد السوفيتي الثلاثة بريجينيف وكوسيجين وبودجرني ، كمظاهرة سياسية سوفيتية يناشدونه فيها أن يعدل عن قرار التنحى ( من أجل دور الأمة العربية كلهافي العالم ، ومن أجل حركة الثورة الوطنية والسلام العالمي ) كما أبلغوه تجاوب مؤتمر رؤساء الحكومات والأحزاب الإشتراكية الذي انعقد في موسكو في ٨ يونية ١٩٦٧ للإستجابة لطلبات الرئيس ، التي قدمها للسفير السوفيتي عندما استقبله في نفس ذلك اليوم .

فى إعتقادى أنه بعد أن التقى الرئيس عبد الناصر بالسفير السوفيتى يوم ٨ يونية المراكب ، وتأكد من ارتياح الإتحاد السوفيتى لفتح السماء المصرية للطائرات الإسرائيلية تنفيذا لأحد أدوار الخطة الشرقية والغربية ، اكتشف الرئيس هدف الإتحاد السوفيتى من الإشتراك في خطة إسقاط الزعامة الناصرية ، فقرر أن يرد على الإتحاد السوفيتى بضربة مضادة قبل أن يستثمر نتائج الهزيمة العربية ، فقرر التنحى وتسليم رئاسة الجمهورية لزكريا محيى الدين ، المعروف برأيه المعلن بأن المصلحة المصرية الوطنية والعربية تقضى عدم الدخول في عداوة مع أمريكا وعدم الإرتماء بين أقدام روسيا . وكان معنى تنصيب زكريا محيى الدين هو البدء في إقتلاع الجذور السوفيتية من مصر ، واعتبار الإتحاد السوفيتية صديقا دوليا بقدر اهتمامه بالمصلحة المصرية والعربية .

أدرك الإتحاد السوفيتى خطورة قرار الرئيس عبد الناصر الذى كان الإتحاد السوفيتى يتطلع إلى إخراجه من الحكم مهزوما عسكريا ، مهانا دوليا ، مغضوبا عليه مصريا وعربيا ، حتى يمكن أن يكون البديل الجاهز فى غيبة القوة العسكرية المصرية المنهارة هو على صبرى ومجموعته ، التى يمكننا أن نقطع بأنها هى الأخرى ليست ماركسية ، غير أنها تمثل الواجهة التمهيدية التى تحمى الخطط السوفيتية ، ولا تعارض فى تركيز القيادات الماركسية . تلك القيادات التى لا تظهر فى مقدمة الصف الأول إلا بعد إستيلائها على مؤخرة الصف الأخير ، وعندئذ تسقط الواجهة السياسية التمهيدية بعد نجاح الغرض من التمهيد ، الأمر الذى كان مستحيلا فى ظل عبد الناصر ، وممكنا تحت مظلة على صبرى ، سواء كان على صبرى يعرف هذا التخطيط أو يجهله .

ثم كانت صدمة الاتحاد السوفيتي بقرار عبد الناصر ، وتشبث الجماهير المصرية والعربية بقيادته ، فأعاد الإتحاد السوفيتي حساباته وتمهل في قطف ثمار مخططأته .

عندما استلم الرئيس عبد الناصر رسالة الزعماء السوفييت الثلاثة تقرر السماح بإذاعة بيان زكريا محيى الدين الذى أعلن فيه أنه ( لا يقبل كمالا تقبل جماهيرنا العربية قيادة غير قيادة جمال عبد الناصر ) إلى أن قال ( لا تستطيع أية نكسة أن تعوق شعبنا عن مسيرته وراء قيادة جمال عبد الناصر ) . وكان زكريا محيى الدين قد أصدر تعليماته إلى جميع اجهزة الأمن للحفاظ على أمن الدولة والجهاز الإدارى ، حتى لا تستغل العناصر المغرضه الفراغ السياسي بعد قرار عبد الناصر بالتنحى ، كما أصدر تعليماته بالحرص على أمن وسلامة الجماهير وهي تعبر عن تمسكها بقيادة عبد الناصر .

وبعد منتصف يوم ١٠ يونية ١٩٦٧ إنعقد مجلس الأمة وأعلن أنور السادات أنه تلقى رسالة من الرئيس عبد الناصر وافق فيها على البقاء في منصبه نزولا على إرادة الشعب ، وأعتذر عن عدم إمكانية حضوره إلى المجلس ، بعد أن غصت شوارع القاهرة بمئات الألوف من الجماهير التي توافدت عليها من كل أنحاء الجمهورية .

فى ١١ يونية ١٩٦٧ أصدر الرئيس عبد الناصر قرارا بتعيين الفريق أول محمد فوزى قائدا عاما للقوات المسلحة ، وقرارا بتعيين الفريق أول مدكور أبو العز قائدا للقوات الجوية ، وأعلن قبول إستقالات الفرقاء الأول سليمان عزت قائد القوات البحرية ، ومحمد صدقى محمود قائد القوات الجوية ، وأحمد حليم إمام ، وعبد المحسن كامل مرتجى ، وجمال عفيفى ، والفريق أنور القاضى . وأحال إلى المعاش اللواء عبد الرحمن فهمى ، واللواء عثمان نصار ، واللواء حمزة البسيونى ، واللواء طيار إسماعيل لبيب . وكانت هذه القرارات بمثابة إبعاد للمشير عامر عن القوات المسلحة مع بعض كبار الشخصيات العسكرية الموالية له ، كحلقة من حلقات الصراع على السلطة على ملعب القيادة السياسية في مصر ، الأمر الذى أدى إلى تزايد قوة على صبرى التي يدعمها الإتحاد السوفيتى .



سافرت إلى الكويت يوم ١٦ يونية لأشترك مع الوفد اليمنى فى مؤتمر وزراء الخارجية العرب يوم ١٧ يونية ١٩٦٧ ، وعندما تقرر سفر الوفود العربية إلى نيويورك لحضور إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر فى العدوان الإسرائيلي سافرت مع الوفد اليمنى إلى الولايات المتحدة .

وفى ٢١ يونية ١٩٦٧ وصل إلى القاهرة رئيس الدولة السوفيتي بودجورني ومعه المارشال زاخاروف حيث إجتمعا مع الرئيس عبد الناصر ، وطلب المارشال زاخاروف من الرئيس عبد الناصر تشكيل هيئة إستشارية عسكرية سوفيتية مصرية ، وإعادة الضباط المصريين الذين تدربوا في الإتحاد السوفيتي إلى الخدمة العسكرية ، بعد أن كان عبد الناصر قد أحالهم إلى وظائف مدنية . كان من بين هؤلاء ، على سبيل المثال ، اللواء حسن صنديد الذي كان يعمل في ذلك الوقت رئيسا لهيئة الشحن والتفريغ في ميناء الأسكندرية . وعلى أثر ذلك ارتدى على صبرى الزي العسكرى برتبة فريق أول ليرأس هذه الهيئة من الجانب المصرى .

عند عودة بودجورنى فى اليوم التالى صرح للرئيس عبد الناصر فى المطار قائلا ( إن الإستعماريين وصنائعهم يتصورون أننا جئنا لنتبادل أحاديث عن الصداقة بيننا ، إننا سوف نثبت لهم جميعا أننا نعنى ما هو أكثر من هذا الحديث ) .

ومما يجدر ذكره أن الرئيس عبد الناصر تبين هدف الإتحاد السوفيتي من وراء تشكيل هذه الهيئة وإعادة على صبرى إلى الخدمة العسكرية فقرر حلها ، ولم يمض على تشكيلها غير بضعة أسابيع . الأمر الذى يؤكد أثر النكسة على يقظة عبد الناصر في مواجهة التخطيط السوفيتي لإحتواء مصر والمنطقة العربية .

وهذا ما تعلمه السادات عن عبد الناصر عندما تخلص نهائيا من هذه العناصر المصرية ذات العلاقة السوفيتية بقراره الخطير الذى اتخذه فى مايو ١٩٧١ ، تلك العناصر التى وصفها الاستاذ محمد حسنين هيكل بأنها مراكز قوى وما ضل هيكل فى وصفهم وما غوى ، فهو أحدهم وليس كبيرهم .

اجتمع رئيس الوزراء السوفيتي مع الرئيس الأمريكي جونسون في جلاسبور بولاية نيوجرسي الأمريكية في ٢٣ يونية ١٩٦٧ ولم تصدر أية تصريحات من الجانبين ، ثم

ذهب كوسيجين مع ستين من أعضاء الوفد السوفيتي لمشاهدة شلالات نياجرا السياحية ، وعندما عاد منها اجتمع بالدكتور محمود فوزى رئيس الوفد المصرى قبل أن يجتمع للمرة الثانية والأخيرة بالرئيس الأمريكي يوم ٢٥ يونية ١٩٦٧ ، ثم عقد كوسيجين مؤتمرا صحفيا أعلن تأييده للعرب .

كنا نبدأ إجتماعاتنا في الأمم المتحدة صباح كل يوم في بيت سفير الكويت ، ثم نذهب الى قاعة الجمعية العمومية ، وكان يمثل مصر إلى جانب الدكتور محمود فوزى عدد من الشخصيات المصرية التي كان من بينها دكتور حسن صبرى الخولي والسفير عوض القوني والسفير حلمي الثاني ، وكنا كثيرا ما نتوصل إلى مشروع قرار متوازن يحقق أقصى ما يستطيع العرب تحقيقه ويمكن ، في نفس الوقت ، أن يحظى بموافقة أغلبية أعضاء الأمم المتحدة ، على أساس أن تمتنع دول أمريكا اللاتينية عن التصويت بناء على أتفاقها معنا على ذلك ، لكننا كنا نصطدم إما بعودة الدكتور إبراهيم ماخوس رئيس الوفد السوري إلى التشدد ، وإما بعدول دول أمريكا اللاتينة عن وعدها بالإمتناع عن التصويت .

سألت أحد مندوبي هذه الدول ، ذات يوم ، عن سبب العدول فقال أن جولد برج رئيس الوفد الأمريكي قال لهم أنه لا توجد في قاموس اللغة الأمريكية عبارة ( ممتنع عن التصويت ) وأنه لا يوجد في هذا القاموس سوى ( أوافق ) أو ( لا أوافق ) . فاعتبرت هذه الدول أن جولدبرج يقصد من ذلك أن يضعها أمام الخيار بين الصداقة الأمريكية التي تحمى حريتهم السياسية ، والصداقة العربية التي لا تحميهم من الإنقلابات العسكرية .

وعندما غلب علينا اليأس من منظمة الأمم المتحدة اقترحت على الوزراء العرب أن نحاول معرفة الشروط التي يطلبها الرئيس الأمريكي جونسون من الدول العربية ، حتى يسمح للأمم المتحدة بإصدار قرار منصف ، لا يلقى بإسرائيل في البحر ولا يدفن حقوق العرب في الأرض . وافق الوزراء على هذا الاقتراح لعلنا نهتدى إلى بداية موفقة لحل القضية العربية ، وإخترنا أربعة منا يمثلون دولا عربية تتمتع بعلاقات أمريكية أفضل من غيرها .

وكان فى ذهنى أن هذه المبادرة العربية سوف تلقى ترحيبا لدى الرئيس الأمريكى جونسون ، لأنها تعتبر بمثابة إعتراف من جانب الدول العربية بالدور الأمريكى فى الشرق الأوسط ، الأمر الذى إذا أحسنت أمريكا استغلاله فإنها يكون فى وسعها أن تساند هذا التضامن العربي لإيقاف التوسع السوفيتى فى المنطقة العربية . وهو ما تسعى إليه الدول العربية المعتدلة ، وما أصبح عبد الناصر نفسه يتمنى أن يتجه إليه بعد أن تأكد من حقيقة الأطماع السوفيتية فى مصر والأمة العربية .

سافر الوزراء العرب الأربعة إلى واشنطون ..

وعاد الوزراء العرب الأربعة من واشنطون ..

وعندما اجتمعوا مع بقية الوزراء العرب المنتظرين في نيويورك لم نظفر منهم بأى جديد ، سوى أنهم قالوا لنا (إن الرئيس جونسون لا يطلب من العرب أية شروط ، ولا يتدخل في شئون الأمم المتحدة ).

وفى لقاء خاص مع واحد من مساعدى وزير من أولنك الوزراء الأربعة همس فى أننى ، ويكاد يخنقه البكاء ، وتمزقه الحسرة ، وقال ( إن الرئيس جونسون قال لهم أن العدو الأول والأخير للأمة العربية والإسلامية هو عبد الناصر ، وليس إسرائيل التى فى وسع أمريكا أن تأمرها بالعودة إلى حدودها بمجرد أن يطمئن « جونسون » إلى أن عبد الناصر لن يعود إلى عرش الزعامة العربية ، وأحلام الأمبراطورية المصرية التى يسعى إلى فرضها بمساعدة الاتحاد السوفيتى ، من الخليج إلى المحيط . ) .

ثم أبلغنى محدثى أن الرئيس جونسون لم يترك أية فرصة لأحد من الوزراء العرب الأربعة كى يرد عليه ويشرح له مخاوف الأمة العربية من الأطماع الصهيونية ، وأنه فى وسع العرب تحقيق الوحدة العربية التى تساعدهم على وقف انتشار العبادىء الشيوعية .

كان ذلك موقف الغرب الذي يمثله الرئيس الأمريكي جونسون سنة ١٩٦٧ .

واتفق الوزراء العرب على إخفاء ما صدم به جونسون مشاعرهم العربية حفاظا منهم على مشاعر عبد الناصر حتى يستمر في العمل العربي من أجل إزالة آثار العدوان الصهيوني .

وعلى الجانب الشرقى كنا ننتظر نتائج إيجابية ، بعد إجتماع كوسيجين مع الرئيس الأمريكي جونسون ، فتصور بعضنا أن يلتقيا على أنصاف العرب فتخرج الأمم المتحدة من حيرتها ، عندما يتوازن الإنحياز السوفيتي المعلن لصالح العرب مع الإنحياز الأمريكي المعلن لصالح إسرائيل .

لكن كوسيجين اجتمع بجونسون ، ولم يتغير الموقف ولم يظهر من الإنصاف إلا أنهما قد استعرضا تفاصبيل الغنيمة ونصيب كل منهما ، واتفقا على الخطوات التي يخطوها أحدهما هنا والتي يخطوها الاخر هناك ، كما اتفقا على الذي تقوله موسكو للعرب ولا تفعله ، والذي تفعله واشنطن لإسرائيل ولا تقوله .

وسافر رئيس السوفيت وتركنا ننتظر ثم ننتظر في بيت سفير الكويت ، حتى مائنا الإنتظار وعادت الوفود العربية إلى بلادها ، وكان البسطاء منا يتصورون أن المشكلة تنحصر في الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية ، ولا يدركون أن جوهر القضية هو المصالح الدولية ، وصراعها ثم إتفاقها على إقتسام الغنيمة العربية ، وأن الإحتلال الإسرائيلي ليس سوى الأغلال التي قيدت أعناق العرب والسياط التي ألهبت ظهورهم حتى يتم إفتراسهم .

وفى وداع إجتماعات الأمم المتحدة التى تقرر فيها تأجيل دورتها الخامسة الطارئة أعلن ارثر جولدبرج مندوب أمريكا أنه ( لا بد من ربط الإنسحاب الإسرائيلي بإنهاء حالة الحرب بين العرب وإسرائيل) وهو ما كانت ترفضه سوريا على وجه الخصوص ، أما جروميكو رئيس الوفد السوفيتي فقد ألقى كلمة بليغة قال فيها ( إن الشعب السوفيتي يكن إحتراما عميقا لشعوب دول أمريكا اللاتينية ، ومما أحزنه وأحزن الاخرين تلك الصورة التى حدثت أمام أعين الجميع ، صورة ضغط وقح ، مارسته الولايات المتحدة على دول أمريكا اللاتينية حيث استخدمت جميع وسائل القسر والإرغام ) .

ازداد يقينى أن الشرق والغرب اللذين التقيا على هزيمة الزعامة المصرية قد اتفقا فى ذلك الإجتماع على أنه لم يكن فى الإمكان أبدع مما كان . وخلال الأيام الأربعين ، التى قضيتها مع الوفود العربية وأعضاء الجمعية العمومية ، عرفت مفهوما جديدا من مفاهيم عدم الإنحياز ، وتعلمت معنى حقيقيا من معانى الحياد الإيجابى .

وثمة حقيقة تاريخية أخرى يجب أن أعترف بها أمام الأجيال القادمة . تلك أننى تأكدت بيقين ، خلال هذه الأيام الأربعين أن الوفود العربية لم تكن تفكر قوميا فى الموضوع العربي الذى اجتمعت من أجله ، وكان لكل وفد منها شأن يغنيه عن صاحبته وبنيه . وكانت إسرائيل تعرف كل ذلك ، وكانت القوى الكبرى تعرف ما هو أكثر من كل ذلك .

وأخطر ما أخشاه أن يظل المناخ العربي الذي مهد للنكسة هو ذات المناخ الذي يحول دون إزالة اثارها .



الرئيس عبد الناصر يحمل على أكتافه هموم النكسة

# آعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُولْ عَمَالًا صَهٰلِحًا وَعِهَا مَا لَيْنَا مَا لَيْنَا اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّ

## مراجعة النفس

الفصل السابع عشر

ثبت للعقلاء أنه من قبيل المراهقة الفكرية الإستمرار في رهن العلاقات المصرية السعودية على مشنقة المشكلة اليمنية ، التي يلزم تركها لأهلها ، في وقت تغرض فيه المتغيرات العربية والدولية ضرورة الإتفاق على هدف عربي مشترك ، للتوصل إلى عمل عربي مشترك ، إنقاذا لمصير عربي مشترك .

لم يعد شكل النظام في اليمن يمثل إهتماما عربيا عاما أمام الكارثة القومية العامة ، التي رمت بالأمة العربية في أسفل القاع ورفعت إسرائيل إلى قمة الجبل .

كان من الضروى أن يتفق العرب على الإرتفاع إلى مستوى الأحداث ، بصرف النظر عن بواعثها وأسبابها ، لأن الأهم من هذه البواعث وتلك الأسباب هى النتائج الشاملة التي دمرت كرامة العرب ، وأهانت كبرياءهم ، وأذلت أعناقهم على إمتداد ساحتهم العربية وأمجادهم القومية .

كان لا بد من إتفاق العرب على وقفة إستيعاب لمراجعة النفس ومحاسبة الضمير ، وبعث روح الجماعة ووحدة الصف إلتزاما بالمسئولية التاريخية عن مصير الأمة العربية ، الذي لا يضيره أن يبقى السلال أو يعود البدر ، ولا يرد إعتباره أن تكون اليمن دولة تقدمية مثل سوريا التى فقدت الجولان ، أو دولة محافظة كالأردن التى فقدت القدس والصفة الغربية ، أو دولة رائدة كمصر التى فقدت غزة وسيناء والقنال مع العتاد والمال .

لذلك عقد وزراء الخارجية العرب في أول أغسطس ١٩٦٧ إجتماعا في الخرطوم للتمهيد لإجتماع قمة عربي ، وتقدم في هذا الإجتماع السيد محمود رياض وزير الخارجية المصرى بمبادرة مصرية لتسوية المشكلة اليمنية ، حتى لا يكون الخلاف المصرى السعودي حولها يمثل أية عقبة أمام فرصة العمل العربي المشترك لإنقاذ الحقوق العربية ، وتضمنت هذه المبادرة إقتراح العودة إلى إتفاقية جدة على ألا تشرف مصر والسعودية على تطبيقها ، وإنما تتولى ذلك ثلاث دول عربية أخرى ، تختار مصر إحداها وتختار السعودية الثانية ويجرى إختيار الثالثة بمعرفة مؤتمر وزراء الخارجية العرب ، على أن يكون من الممكن أن تمثل مصر والسعودية في لجنة السلام العربية المشتركة .

علق الوزير السعودى السيد عمر السقاف على المبادرة المصرية بأن السعودية على استعداد لحل مشكلة اليمن على أساس مبدأين .



الاجتماع المغلق في بيت الرئيس السوداني محمد أحمد محجوب من اليمن : الأمير سلطان بن عبد العزيز فالسيد محمود رياض فالأستاذ محمد أحمد محجوب قائرييس جمان عبد التاصر فالملك فيصل ( ٢٩ أغسطس ١٩٦٧ ) .

أولهما : عدم التدخل في شئون اليمن من قبل دولة عربية أو غير عربية ، وإنسحاب القوات المصرية من اليمن ووقف الدعم المالي من السعودية بعد أن يتم الإنسحاب .

وثانيهما: أن يقرر الشعب اليمنى بنفسه الحل الذي يقبله . وانتهى الإجتماع دون الوصول إلى اتفاق يرضى الطرفين .

فذهب الأستاذ محمد أحمد محجوب رئيس وزراء السودان إلى جده في ٢٠ أغسطس ١٩٦٧ حيث اجتمع بالملك فيصل ، ثم وصل في ٢٣ أغسطس ١٩٦٧ إلى القاهرة واجتمع بالرئيس جمال عبد الناصر ، وفي ٢٩ أغسطس ١٩٦٧ اجتمع الثلاثة في بيت الاستاذ محجوب بالخرطوم وانضم إليهم وزير الدفاع السعودى الأمير سلطان ووزير الخارجية المصرى السيد محمود رياض ، واتفقوا نهائيا على التخلص من مشكلة اليمن بموجب الإتفاقية التي اصبحت تعرف بإسم « إتفاقية الخرطوم » .

#### وكان أهم ما نصت عليه هذه الإتفاقية ما يلى :

١ - تكوين لجنة ثلاثية تعهد إليها معالجة المشكلة .

٢ - تضع اللجنة الخطط لضمان إنسحاب القوات المصرية من اليمن ،
 ووقف المساعدات العسكرية المقدمة إلى اليمنيين بواسطة السعودية .

 ٣ - تقوم اللجنة بكل ما في وسعها لتمكين البمنيين من التحالف والتالف لتحقيق الإستقرار ، تمشيا مع رغبة أهل البلاد وتثبيتا لحق اليمن في السيادة والإستقلال الكاملين .

٤ - تتشاور اللجنة مع السعودية ومصر في كل المشكلات التي تعوق تقدمها بغية تذليلها .

اختارت مصر العراق لعضوية اللجنة ، واختارت السعودية المغرب ، واتفق الرئيس جمال والملك فيصل على أن تكون السودان ، هي العضو الثالث .

وعندما نوقشت هذه الاتفاقية في مؤتمر القمة الذي كان منعقدا في الخرطوم احتج السلال عليها وهاجم ما وصفها بالدول الرجعية ، واستخدم ألفاظا جارحة وهو ينسحب من الإجتماع ، مما دفع الرئيس عبد الناصر إلى الإعتذار للملك فيصل الذي كان يتظاهر بالإستغراق في رسم أشكال هندسية على ورقة فوق منضدة الإجتماع ، فلما فرغ الرئيس عبد الناصر من الإعتذار أبدى الملك فيصل دهشته من إعتذار عبد الناصر قائلا ( أنه لم يسمع شيئا من ألفاظ السلال ، حتى أنه لم يشعر بأنه إنسحب من القاعة ) وطلب الملك مواصلة النظر في جدول أعمال المؤتمر .

# いなり、こうくろしかく

تائب الرئيس اليدي يدني ما خطر حديث الانوار

するがだい



روض الاتف

● اللواء جزيلان يتحدث الى موند \* الانوار » احمد سعيد محمديت ، ■

# تبقى الثودة الممنية ولمواضعكردت اللاسه سماد - ي بالم

ادل الواء عبد الله جزيلان البار الرئيس اليمني عبد الله السلال ، بعديث خساص(« للاتواد » هاجم فيه الانفيان وقمها الرئيس جمال عبد الناص ويلك فيصل لعسسل مشكلة اليمن ، قال السواء جزيلان الذي كان من اعضاء ولا الجهورية اليمنية في مواجه المجهورية اليمنية في القمية اليمنية والمين والمهن يوافض ابة وماية من أية قوة كانت ، ولن يسمح البنة الكلاية بمخول اليمن دكر أن العكم اليوري فسسم اليمن لسن يسلم الرجميسة حتى ولو اضطر لطاب الماعدة من العين والدول الشرقية . وصل إلى القاهرة امن ، الرئيس اليمني عبدالله السلالة جواد مباحثات مع الرئيسسي جمال عبد الناص ، ذكير في القاهرة أن الدوائر العربيســـة اوضحت الرئيس السلال إن التالية تمن اليمني » وهمي تبوية للناعل أيمن ليمن اليمن الميلال أن الغرطوم ــ من موفد ((الانوار)) احمكسبميد محمدية :

صحيفة الأنوار اللبنانية في ٣ سبتمبر سنة ١٩١٧

وفى مجال عتاب عبد الناصر للسلال قال له ( است على استعداد لأن أستمر فى هذه المأساة أكثر من ذلك ) ( الدور المصرى فى اليمن صفحة ٤٧٠ نقلا عن سيد الباز ) .

وبعد إنسحاب السلال من مؤتمر الخرطوم وعودته إلى صنعاء أعلن ( إن حكومته لا تقبل بأى حال كل ما من شأنه أن يمس إستقلال اليمن وسيادتها ، وأنها غير ملتزمة بإتفاقية الخرطوم لأنها ليست طرفا فيها ) . ثم أعلن تمسك اليمن بإتفاقيتي الدفاع المشترك والتنسيق مع مصر ، على أمل أن يلزم مصر بالبقاء في اليمن والدفاع عن صنعاء ، ولا شأن له بالدفاع عن القاهرة .

عندئذ تأكدت مصر أنها دفعت ثمنا باهظا لحماية السلال ، وأنها بعد أن دفعت الثمن أوشكت أن تفقد اليمن ، ورغبة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه دعاني أنور السادات في ٢٠ سبتمبر ١٩٦٧ لمناقشة مستقبل النظام الجمهوري اليمني ، فعدت الى القاهرة قادما من بيروت وذهبت معه إلى الرئيس عبد الناصر الذي شكى من عدم أستيعاب السلال للمتغيرات التي طرأت على الساحه العربيه ، وقال أنه :

(على استعداد أن يترك في اليمن أسلحه تكفى لتسليح جيش جمهورى قوامه عشرة الأف جنديا بالإضافه إلى الأسلحة التي كانت في متناول الجيش اليمنى الوطنى) وأضاف أنه (سوف يترك في اليمن عددا من المدربين العسكريين للمساعدة على إعداد المقاتلين اليمنيين وتنظيمهم مع تكليف وسائل الإعلام المصريه بالتغطية الإعلامية للجمهورية اليمنية).

#### السفراليضاني يغادربيروبت الى القاهرة وصنعاء

للتشاورمع مكومته حول مهمة اللجنة المثلاثيت الحاصة باليمن

غادر بيروت صباح المس الى القاهرة الدكتور عبد الرحمـن البيضائي سنفير. الجمهوريلــة المنية ألى لبنان لاجراء بعض المساورات مع المسؤولين فيها والزعماء اليمنيين الموجودين في القاهرة تتعلق بمهمة اللجنسة الثلاثية العربية الكلفة بحسل قضية اليمن بعد ان طلبـــت اللجنة الاستماع الى راى الحكومة اليمنية في الحلول المقترحة لحل تضية اليمن عما سينتقل بحد ذلك الى صنعاء .

صحيفة المحرر اللبنانية في ٢٣ سبتمبر ١٩٦٧

كنت أستمع إلى الرئيس عبد الناصر وهو يردد نفس الكلمات التى بح منها صوتى عندما كنت فى الحكم منذ خمس سنوات أنادى بإنشاء الجيش اليمنى ، الذى رفضة السلال إكتفاء بالجيش المصرى ، وغضب منها المشير عامر إبقاء على عناصره المصرية التى انفردت بحكم اليمن .

وهاهو الرئيس عبد الناصر يكررنفس هذه الكلمات ، ويطلب منى السفر إلى صنعاء لإقناع السلال حتى يقبل إنشاء الجيش الذى يدافع عن النظام الجمهورى فى اليمن بعد عودة القوات المصرية إلى مصر .

عدت مع أنور السادات إلى مكتبة فى مجلس الأمه حيث أرسل برقيه بتوقيعه إلى السلال يطلب منه الموافقه على وصولى إليه فى صنعاء ، كى أشرح له موضوعات هامة ومضى يوم ولم يرد السلال .

فى اليوم التالى أرسل السادات برقية ثانية إلى السلال ولم يرد عليه ، فأرسلت إليه برقية بتاريخ ٢٣ سبتمبر ١٩٦٧ تحمل نفس المعنى فوصلنى الرد من وزير الخارجية الأستاذ محمد عبد العزيز سلام .

وفى يوم ٢٥ سبتمبر ١٩٦٧ أرسلت إليه برقية رمزية من مكتب أنور السادات الذى أرسلها إلى السلال برموز القيادة العسكرية ونصها :

(تحباتى . أبرقت إليكم يوم ٢٣ الجارى أرجو الإذن بوصولى يوما أو يومين لأعرض عليكم ما يتعلق باللجنة الثلاثية وإحتمالات الموقف . وصل الرد من الأخ وزير الخارجية يطلب أن أبرق بهذه المعلومات . لا زلت أرجو الإذن بوصولى لعرض نتائج إتصالاتى الشخصية فى بيروت بأعضاء اللجنة واليمنيين . ومنهم محسن العينى ومحمد نعمان والمقدمى . ونتائج إتصالاتى فى القاهرة مع غيرهم ومنهم الأخ عبد الرحمن الاريانى وعبد السلام صبره وعدد من الصباط . لديهم وجهات نظر معظمها معقول ويلزم عرضها عليكم فورا ولا يمكن شرحها برقيا . الاريانى ينتظر عودتى من صنعاء لنناقش نتائج إتصالاتى بكم . الأمور تتطور بسرعة فيحسن عدم أضاعه الوقت كما يلزم وضع مخطط فورى للعمل على حماية المكاسب الشعبية تحت قيادتكم ) .

لم يرد السلال على هذه البرقية فأرسل إليه السادات برقية تحمل نفس المعنى عن طريق اللواء طلعت حسن قائد القوات المصرية في اليمن ، الذي كلفه السادات بألا يترك السلال حتى يرد على برقيته سواء بالإيجاب أو بالنفى .

ثم وصل رد السلال عن طريق القائد المصرى في اليمن يخبر السادات بأنه يوافق على وصولى إلى اليمن ، بشرط أن أتوجه مباشرة من المطار إلى مقر القيادة العسكرية المصرية ، حيث كلف وزير الداخلية العميد محمد الأهنومي بمقابلتي في مقر القيادة والإستماع إلى وجهات نظرى .

سألنى السادات عن تقييمى لرد السلال فقلت أن السلال لا يرى سوى كرسى الرئاسة ، ولا يرى شبرا أبعد من ذلك ، ولا يشعر بالزلزال الذى يحيط به ، ولا يرى الطوفان الذى يتجه إليه . بينما كان الأولى به أن يرحب بوصولى كى أجازف بحياتي عندما أشترك معه فى توحيد الصف الجمهورى وحفر خنادق الدفاع عن الجمهورية ، بعد رحيل القوات المصرية .

قلت للسادات أنه لا جدوى من التفكير في إقناع السلال بعد أن انطوى على نفسه خلال خمس سنوات ، رسمت فيه العناصر المصرية صورته وأحاطتها بإطار الحماية العسكرية المصرية ، فأصبح لا يرى غير هذه الصورة داخل هذا الإطار ، فعندما يقول له عبد الناصر في الخرطوم أنه سوف يسحب هذا الإطار فإنه يكون معذورا عندما يستنكر أية فائدة من ذهاب البيضاني إليه ، ليقنعه باستبدال هذا الإطار العسكرى المصرى بإطار سياسي يمنى من البيضاني والارياني والعمرى ونعمان والعينى وعبد السلام صبره وبقية من يظن أنهم من الورثة .

أوضحت للسادات أن السلال الذى استغرق فى نوم الرئاسة خمس سنوات لن توقظه كلمات عبد الناصر ولا نصيحة البيضائى ، بعد أن أصبحت اليمن فى حاجة إلى بركان جمهورى جديد يتفق مع المتغيرات العربية التى تفرض المتغيرات اليمنية ، إذا أراد الله لليمن حماية الجمهورية .

وجال بخاطرى كيف إستجاب السلال ، للعناصر المصرية التى احكمت قبضتها عليه ، فنزل فى سوق المناقصات السياسية ، حتى رحب بفتح فرع لبنك مصر فى اليمن بمجرد إبعادى عن الحكم ، حتى تثبت هذه العناصر للرئيس عبد الناصر اننى كنت العقبة التى حالت دون امتداد بنك مصر إلى اليمن . ثم جال بخاطرى كيف خسر هذا الفرع عدة ملايين من الجنيهات كما سبق أن توقعت ، مما كان أحد أسباب اعتذارى للوفد الإقتصادى المصرى عن عدم موافقتى على فتح هذا الفرع فى اليمن ، على النحو السابق شرحه فى هذا الكتاب(۱)

 <sup>(</sup>١) المعروف أنه بعد أن أفلس فرع بنك مصر فى اليمن قررت للحكومة المصرية إغلاقه ، مستوعبة درسا غاليا سبق أن قدمته ( دون مقابل ) للعناصر المصرية التي كانت تحكم اليمن فرفضت أن تستفيد من الدروس المجانية .

على طريق إتفاقية الخرطوم وصلت إلى القاهرة اللجنة الثلاثية في يوم ٢٦ سبتمبر ١٩٦٧ برئاسة الأستاذ محمد أحمد محجوب رئيس وزراء السودان ووزير خارجيتها ، وعضوية الأستاذ إسماعيل خير الله وزير خارجية العراق ، والأستاذ أحمد بن سودة سفير المغرب في بيروت ، فاجتمعت باللجنة وشرحت لأعضائها تفاصيل برقيات السادات وبرقياتي إلى السلال ورد السلال عليها ، وإنطباعاتي عن موقفه الذي يرفض اللجنة شكلا وموضوعا ، ويعتبر وصولها إلى صنعاء بمثابة وصول عزرائيل في صورة بشرية ليقبض رئاسته للجمهورية .

نصحت اللجنة بعدم السفر إلى صنعاء جتى تتأكد من إستعداد السلال لمناقشة مهمتها.

# السلال لم يردِّعلى برقسية لجنهُ اليمن الثلاثية البيضاني : للخوف علمت مكاسب الثورَّ اليمنية

القاهرة ـ ٢٨ ـ اشا ـ اجتمع اليوم السيد محمـــداحمد محجـوب رئيس وزراء السودان ووزير الخارجيــةورئيس اللجنة الثلاثية الخاصة بالاشراف على تنفيد الفــاق الخرطوم لحل قضية اليمـن بالدكتور عبدالرحمن البيضائي سفير الجمهورية العربية اليمنية في لينان

وضرح السفير عقب المقابلة التي استمرت حوالى ساعة بانه قد ابلي السيع السيد محجوب بانه لم يتلق حتى الان روا من الرائيس عبد الله السلال على البرقية التي كانت قد اوسلته اللجنة الى سيادته عن طريق السفادة اليمنية في بيروت خلال الاسبوع الماضي •

صحيفة المحرر اللبنانية في ٢٩ سبتمبر ١٩٦٧

يقول الكتاب الماركسيون أن السلال كان على حق عندما رفض اللجنة الثلاثية إنطلاقا من مذهبهم الأيديولوجى ، وإننى أعترف بأننى كنت أؤيد وصول اللجنة الثلاثية إلى صنعاء إنطلاقا من مذهبى الوطنى ، الذى أنتمى إليه ، ولا أدافع عن سواه .

فحيث كان لابد من سحب القوات المصرية من اليمن كان لا مفر من تطوير حكم السلال ، الذى لم يكن يعتمد على سواها بعد أن أبعد عن صنعاء جميع قادة الجمهورية الأقوياء ، دون إستثناء ، على النحو السابق شرحه في هذا الكتاب .

فإذا ما أردنا كجمهوريين مخلصين للجمهورية أن يستمر النظام الجمهورى فى اليمن كان علينا أن نرحب باللجنة الثلاثية ، التى يمكن إعتبارها مناسبة تاريخية يجتمع حولها شمل القوى الجمهورية حين تشعر بالخطر المحدق بها ، فيكون ذلك بمثابة ميلاد جديد لها .

رفض السلال وصول اللجنة الثلاثية إلى صنعاء ، وبعد إلحاح من رئيسها الأستاذ محمدأحمد محجوب ، وتكرار التوصية من جانب الرئيس عبد الناصر ، سافرت اللجنة إلى صنعاء يوم ٣ أكتوبر ١٩٦٧ بدعوة من السلال على طائرة مصرية خاصة بصحبته الفريق أول محمد فوزى القائد العام للقوات المسلحة المصرية .

وفور وصول اللجنة إلى صنعاء طلبت مقابلة السلال الذى طالبها بالإنتظار في مبنى القيادة العسكرية المصرية .

وبعد أربع ساعات خرجت من القصر الجمهوري مكبرات الصوت تهتف ضد اللجنة الثلاثية وتتهمها بالعمل على إسقاط الجمهورية ، فتجمع الناس حولها تحت قيادة العقيد على السلال إبن رئيس الجمهورية والدكتور محمد على الشهارى وغيرهما من رجال السلال ، الذين كانوا يدفعون الجماهير إلى التظاهر ضد اللجنة ، ويسوقون العناصر المسلحة المزودة بالبنادق والمدافع الرشاشة في حراسة العقيد عبد القادر الخطرى قائد الأمن المركزى . وكان السلال ونائب رئيس الوزراء عبد الله جزيلان يستهدفان من وراء هذه الأعمال العدائية إعادة اللجنة الثلاثية إلى مصر ، بعد أن أرسلها جمال عبد الناصر إلى اليمن .

اتجهت المظاهرات نحو مقر القيادة العسكرية المصرية حيث كانت اللجنة الثلاثية تنتظر مقابلة السلال ، وما أن وصلت إلى أسوار القيادة المصرية حتى بدأ المحرضون في إطلاق النار والقنابل اليدوية على مبنى القيادة ، فأمر الفريق أول محمد فوزى بإغلاق باب القيادة وعدم الرد على المظاهرات .

طافت المظاهرات بشوارع صنعاء تتقدمها مكبرات الصوت وسيارات الحكومة ، وكان عدد من الجنود المصريين غير المسلحين منتشرين في أسواق صنعاء لشراء هدايا العودة إلى مصر ، فانقض عليهم المتظاهرون المسلحون وقتلوا منهم أكثر من ثلاثين مصريا بحسب أقل تقدير للروايات التي نقلت هذا الحادث الأليم والوصمة التاريخية البشعة ، بينما ذهبت روايات أخرى إلى أن عدد القتلى قد تجاوز المائة شهيدا وفقا لتقدير الأستاذ أحمد حمروش في كتابه (قصة ثورة ٢٣ يولية عبد الناصر والعرب).

أصدر اللواء طلعت حسن قائد القوات المصرية أمرا إلى جميع أفرادها بعدم الرد على اليمنيين ، حتى لا تكون آخر تضحية تجود بها القوات المصرية في اليمن هي الإشتباك المسلح مع أنصار الجمهورية ، بعد أن قاتلت خمس سنوات دفاعا عنهم .

لكنه عندما رأى القائد المصرى أن المظاهرات تتجه إلى اقتحام البيوت لقتل المزيد من الجنود المصريين غير المسلحين ، الذين احتموا فيها ، لم يجد اللواء طلعت حسن بدا من توجيه إنذار نهائى إلى السلال ونائبه جزيلان بأنهما ( إذا لم يقوما بوقف هذه الأعمال الإجرامية خلال نصف ساعة فإنهما يتحملان شخصيا مسئولية ذلك ) .

بعد أن تلقى السلال وجزيلان ذلك الإنذار الحاسم توقفت هذه الأعمال الدموية فى أقل من نصف الساعة المحدد فى الإنذار ، الأمر الذى يؤكد وقوفهما وراء هذه الأعمال التى وصفها القائد المصرى بأنها إجرامية ، ووصفها التاريخ اليمنى بأنها كللت وجه اليمن بالخزى والعار .

وكما أنكر الكتاب الماركسيون قيام الشرق بأى دور في إبقاء الوجود العسكرى المصرى داخل المصيدة المحكمة القضبان في اليمن ، ثم أنكروا قيامه بأى دور في إعداد المذبح العربي الإسرائيلي للإجهاز على رقبة الزعامة المصرية في سيناء ، كتب هؤلاء في مؤلفاتهم ينفون عن السلال مسئولية إحداث الشغب في صنعاء التي انطلقت من القصر الجمهوري وراحت ضحيتها عشرات الشهداء من الجنود المصريين ، تحت سمع وبصر السلال ، الذي إذا لم يستطع أن يحمى الجنود المصريين العزل من أى سلاح فقد كان في وسعه أن يقتفي أثر القتلة اليمنيين المسلحين بالبنادق والمدافع الرشاشة ، فيمسك على الأقل بقميص واحد منهم حتى يوجه إليه كلمة عتاب ترضى عشرات الألوف من الجنود المصريين ، الذين فاتهم شرف الإشتراك في حماية منارة الأمة العربية في القاهرة الإنشغالهم بحماية كرسي الرئاسة في صنعاء ، ثم فوجئوا ، في صنعاء وليس خارجها ، لانشغالهم بحماية كرسي الرئاسة في صنعاء ، ثم فوجئوا ، في صنعاء وليس خارجها ، بعشرات من زملائهم حماة ذلك الكرسي يقعون صرعي مدرجين بدمائهم وقد أزهقت أرواحهم ، لا يأخذ بثأرهم أحد من العسكريين المصريين بعد أن رضى الرئيس جمال بعدم الرد على القتلة ، ولا يبكي عليهم أحد من المسئولين اليمنيين بعد أن رضى الرئيس جمال بعدم أغضب اللجنة .

وبدأ السلال يطارد وزراءه الذين أظهروا أسفا على الشهداء المصريين ، وأراد قتل وزير الداخلية العميد محمد الأهنومي الذي أفلت من يد السلال وهرب إلى مقر القيادة المصرية ، حيث تولى الأطباء المصريون تكفينه بلفائف الجبس من قمة رأسه حتى أصابع قدميه ، وأخرجوه من مبنى القيادة ضمن القتلي والجرحي المصريين ، فلم يتعرف عليه أحد من جنود السلال المكلفين بقتله ، والذين كانوا يفحصون جثث المصريين وجرحاهم ، وظل حبيسا في لفائف الجبس التي كتمت أنفاسه وأحرقت أعصابه وشلت حركته حتى حملوه إلى الطائرة وأنزلوه في القاهرة .

فكان العميد محمد الأهنومي عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الداخلية أول وزير يخرج من بلده بمثل هذه الملابس الرسمية .

وقد شرح الصحفى المصرى الأستاذ وجيه أبو ذكرى مسئولية السلال عن مذبحة الجنود المصريين في صنعاء نقلا عن تصريح رسمي للرئيس إبراهيم الحمدى ، رئيس اليمن في وقت لاحق ، فكتب في صحيفة الأخبار بالقاهرة يوم ١٩٨٨ أكتوبر ١٩٨٣ صفحة ١٤ فقال أن ( الرئيس السلال كان يريد عرقلة إنسحاب القوات المصرية من اليمن فحرض ابنه العقيد السلال على ليقود المظاهرات ضد المصريين حيث أطلق المنظاهرون النار على الجنود المصريين العزل في أسواق صنعاء .. فسقط منهم ٣٧ شهيدا وأيديهم قابضة على هدايا العودة ) .

هذا ما كتبه الأستاذ وجيه أبو ذكرى نقلا عن لسان الرئيس اليمنى السابق إبراهيم الحمدى الذى عاصر تلك المأساة في صنعاء ، وكان ضابطا في القوات المسلحة في عهد السلال .

ثم ينفى الماركسيون ، بعد ذلك ، عن السلال وهو رئيس الجمهورية مسئوليتة عن هذه الأحداث المأساوية .

لايهم .. فلربما كان الإمام البدر المخلوع هو المسئول عنها . ..



كادت تكون تلك خاتمة المشهد الأخير عشية الإنسحاب المصرى من اليمن ، لولا ضمير اليمن الذى تمثل في إبنها المجاهد الغيور على تاريخها والمدافع عن شهامتها الشيخ عبد لله بن حسين الأحمر ، فرفض أن تكون تلك خاتمة المشهد الاخير .

ففى نفس ذلك اليوم الدامى ذهب الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر إلى مقر القيادة المصرية ، وقدم إلى القائد المصرى استنكار الشعب اليمني لتك الأحداث المؤسفة ، التى لا تعبر عن شهامته الحقيقية ، ولا أصالته التاريخية وتقاليده العربية ، التى تأبى الغدر بالإعداء فضلا عن تقديسها لحقوق الاصدقاء .

وضع الشيخ عبد الله عمامته بين يدى القائد المصرى إمعانا في الإعتذار له على الطريقة القبلية ، وقدم إليه عزاء الشعب اليمنى في مصرع الشهداء المصريين على يد الأصدقاء السلاليين .

كذلك أكد الشيخ عبد الله ، للجنة المحاصرة فى مبنى القيادة المصرية + إستعداد القبائل الجمهورية للحفاظ على النظام الجمهورى ، وإنشراح صدرها للوفاق الوطنى بين جميع أبناء الشعب اليمنى .

غادرت اللجنة الثلاثية صنعاء يوم ٤ أكتوبر ١٩٦٧ ، واجتمعت بها بوم ٥ أكتوبر ١٩٦٧ في القاهرة حيث شهد السيد محمد أحمد محجوب بأننى كنت على حق حين نصحت اللجنة بعدم السفر إلى اليمن . وكان شديد الحزن على الشهداء المصريين أكثر من حسرته على عدم إدراك السلال لطبيعة المتغيرات التي أحاطت به .

قلت لمحجوب أن هذه المتغيرات لا تعتبر متغيرات ، لأنها كانت نتائج حتمية لمقدمات عضوية لم تبدأ يوم ٥ يونية ١٩٦٧ وإنما ولدت قبل ذلك ببضع سنوات حين وافقت مصر على رفض السلال إقامة جيش يمنى لحماية الجمهورية ، إكتفاء بالحماية المصرية ، ثم أنشبت هذه المقدمات أنيابها في الساحة اليمنية حتى شملت الساحة العربية حين تاهت القيادة المصرية ، ولم تكتشف المصالح الواقعية للأمة العربية ، فلم تقف في نقطة التوازن العربي بين الشرق والغرب ، ووقعت في شراك العناصر العربية ذات الصلات السوفيتية التي أسهمت في إشعال الحريق تطلعات إلى زعامة إطفائه .

كان محجوب من زعماء العرب القلائل الذين يعرفون الخريطة الجغرافية المصالح العربية ، وكان في قمة البلاغة السياسية التي تتجلى في فن بلوغ الممكن ، ولا تقبل الإنتحار على صخرة المستحيل .

كان حريصا أعظم الحرص على بقاء النظام الجمهورى فى اليمن ، ومن هذا المنطلق دعا إلى توحيد صفوف الجمهوريين قبل أن ينصح بإنساع صدرهم لقبول الإماميين السابقين ، الذين يسعدهم أن يشتركوا فى حكم اليمن فى ظل النظام الجمهورى بعد أن ضافوا ذرعا بكل مخلفات النظام الإمامى .

روى لى الأستاذ محبوب أن الملك فيصل قال للرئيس جمال عبد الناصر أثناء مباحثاتهما في بيته في الخرطوم أن اسرة حميد كانت عدوة للآسرة السعودية طوال أربعين سنة ولم تكن عدوة لمصر ولا للرئيس عبد الناصر . أراد الملك فيصل أن يطمئنه بهذه العبارة أن الحكومة السعودية لم تكن تسعى إلى إعادة أسرة حميد الدين إلى عرش اليمن . ثم أكد الأمير سلطان وزير الدفاع السعودي ذلك المعنى حين قال في نفس ذلك الإجتماع أن أسرة حميد الدين لم يعد لها مكان في اليمن ولم تبق لها أية فرصة في العودة إلى العرش .

لم يخالجنى أدنى شك فى صحة ما رواه الأستاذ محجوب لأنه لم يكن يسىء إلى السعودية أن يبقى النظام الجمهورى اليمنى أو يعود النظام الإمامى ، بل كان الذى يهم الحكومة السعودية ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية ألا يتسلل الإتحاد السوفيتى إلى أراضيها عبر الحدود اليمنية ، وعلى أكتاف العناصر المصرية واليمنية ، التى كانت تعمل لحسابه فى اليمن ، سواء كانت تعرف ذلك أو لم تعرف .

هذا هو جوهر الصراع ، وليس عمامة البدر ولا قبعة السلال أو أحلام البيضائي في استعادة المجد اليمني .

وعلى مسيرة اللجنة الثلاثية للتوفيق الوطنى اليمنى التقت يوم ٦ أكتوبر ١٩٦٧ بالقاضى عبد الرحمن الاريانى ، وأذن الرئيس عبد الناصر بخروج الأستاذ أحمد محمد نعمان والفريق حسن العمرى من السجن لمقابلة اللجنة .

وكان السادات من أصدق المتحمسين لإطلاق سراحهم قدر ما كان معارضا في إعتقالهم، فذهبت معه إلى الرئيس عبد الناصر لنضم صوتينا إلى الأستاذ محجوب، الذي استخدم بلاغته السياسية وقدرته العاطفية في إقناع الرئيس. وعندما أدركت تردد عبد الناصر في إطلاق سراحهم خوفا من إنتقامهم بينما لا تزال القوات المصرية على أرض اليمن، أكدت للرئيس أن ولاءهم لليمن يعصمهم من الإنتقام من مصر فأطلق سراحهم، بعد أن أمضوا في السجون المصرية نحو أربعة عشر شهراً.

وعندما استعرضت الموقف الجمهورى مع القاضى عبد الرحمن الاريانى كان من الواضح أن السلال ليس الرجل الذى يستطيع الحفاظ على النظام الجمهورى بعد رحيل القوات المصرية من اليمن ، وأن إستمراره على رأس الجمهورية ليس له أى معنى سوى التسليم بحتمية سقوطها ، بعد أن حطم جسور الثقة مع رجالها وأشاع السلبية بين جميع القوى الجمهورية القادرة على الدفاع عنها ، ولم يعد معه فى كل أنحاء اليمن سوى عبد الله جزيلان الذى جمعت بينهما رابطة العداء للجمهوريين دون أن تخلق فى قلب أحدهما أى قدر من الوفاء نحو الاخر .

قلت للقاضى الارياني أنه لا مفر من إنقلاب جمهورى يعيد صياغة النظام ليجمع شتات رجاله القادرين على الدفاع عنه ، وأنه في مثل هذه المرحلة لا بد من قبول تنازلات سياسية تقتضيها المتغيرات العسكرية ، بالقدر الذى لا يؤثر على المقومات الأساسية للجمهورية .

سألنى القاضى الارياني عن رئيس هذا الإنقلاب الذى اقترحته قلت أنه القاضى الارياني نفسه ، وليس أحد سواه ، فهو الرجل الذى يجمع بين الولاء للنظام الجمهورى والثقة لدى معظم العناصر الجمهورية والإحترام لدى العديد من الذين حملوا السلاح ضدها .

سألنى عن دورى فى هذا الإنقلاب قلت أنه إعلان الولاء له ، من مقر عملى فى بيروت ، ووعدت بأننى سوف أكتب إلى أصحابى داخل اليمن أشرح لهم حتمية التغيير ، حتى يتأهبوا لتأييده عند حدوثه .

حاولت إقناع الفريق حسن العمرى بضرورة سفره إلى اليمن مع العائدين إليها ، إلا أنه كان شديد الحسرة على دوره الكبير الذى أداه دفاعا عن الجمهورية ثم كوفىء عليه فى زنزانة السجن الحربى أربعة عشر شهراً ، وكان يشير إلى قدميه اللتين تضخمتا من عدم الحركة وعدم العلاج .

البيضاني: الملكية لن المكينة لنامان المكينة المان الم

قادر القاهرة مساء امنس الى بيروت ، الدكتور عبد الرحدن البيضائي سنير اليدن في لبنان بعد ان امنسى - بضمة ايام في القاهرة .

وصرح السنير اليني تبل سنسره بأن النظام الجمهوري بأق وأن الثورة حتت هدنها الرئيسي وهو التضاء على الملكية التي لن تعود ، واصبح المطلب الرئيسي للشعب اليمني هدو المحانظة على المسلام وأترار الاسن الامر الذي يستدعي تجميع المسلسون في الجمهورية وانكار الذات ،

صحيفة الأنوار اللبنانية في ٧ أكتوبر ١٩٦٧

فى ١٤ أكتوبر أعلن قائد القوات المصرية فى اليمن أن هذه القوات قد أخلت إقليم صنعاء وفقا للخطة الموضوعة دون إبطاء .

ثم غادر القاضى عبد الرحمن الارياني في ٢٦ أكتوبر ١٩٦٧ متوجها إلى اليمن ، ومعه نحو أربعين رجلا من القيادات السياسية والعسكرية الجمهورية التي خرجت من السجون المصرية ، وكنت في وداعهم في مطار القاهرة ولم أتركهم حتى باب الطائرة .

وعندما وصلوا إلى الحديدة إقترحوا على السلال تشكيل حكومة جديدة تضم كافة العناصر الوطنية ومجلس جمهورى ومجلس شورى ووضع ميثاق للعمل الوطني ، لكنه كان يفكر في مغادرة اليمن فانزعج الإتحاد السوفيتي إنزعاجا شديداً وأرسل إلى السلال مسئولا سوفيتيا اجتمع به في الحديدة بحضور الأستاذ عبد الرحمن جابر أمين عام رئاسة الجمهورية ، حيث أطلعه المسئول السوفيتي على تفاصيل خطة الإطاحة به أثناء زيارته لموسكو ، التي لا يرى زعماء الكرملين ما يبررها في ذلك الوقت ، وأخذ المسئول السوفيتي يلح على بقاء السلال في اليمن مؤكدا له أن المساعدات السوفيتية في طريقها إلى اليمن لحماية نظام حكمه التقدمي .

لكن السلال كان قد أدرك أخيرا أنه صديق مطلوب التخلص من صداقته على الصعيد الجمهورى ، وعدو مطلوب التخلص من حياته على الصعيد الإمامى ، فقرر الهروب من اليمن تحت ستار القيام بزيارة القاهرة ثم بغداد ، في طريقه إلى موسكو .

وصل السلال إلى القاهرة في ٣١ أكتوبر ١٩٦٧ ومعه معظم وزرائه وجميع أفراد أسرته ، وما خف حمله من ممتلكاته ، بعد أن ترك رسالة للارياني يطلب منه ، بالإشتراك مع الشيخ محمد على عثمان ، أن يحل محله أثناء غيابه .

وقال فى القاهرة ( إن زيارته للإتحاد المعوفيتى ستتخللها مباحثات ليست من قبل المباحثات التقليدية التى تجرى عند تبادل زيارات المسئولين لإحدى الدول ، لكنها مباحثات يمكن وصفها بأنها هامة وعلى مستوى كبير من الأهمية ).

كان المفروض أن ينيب السلال نائبه عبد الله جزيلان الذى رقاه إلى لواء بعد أن اشترك معه فى تعذيب القيادات الجمهورية فى السجون اليمنية ، والمطالبة باستلام المعتقلين منهم فى السجون المصرية ، ثم طارد القيادات الثورية العسكرية فى السفوح والجبال ، ولاحقهم بحملات التشهير والاغتيال . تلك الحملات التى لم تسلم منها عائلاتهم فى صنعاء وغيرها من المدن والقرى اليمنية .

كان جزيلان منطقيا مع نفسه حين تأكد من أنه لا يستطيع البقاء في اليمن مع رحيل القوات المصرية عنها ، فتشبت بذيل السلال الذي هرب منها وترك فيها الارياني وبقية الرجال ، الذين اتهمهم السلال وجزيلان بالخيانة الوطنية ، ثم جاء دورهم للدفاع عن الجمهورية .

وفى يوم ٥ نوفمبر ١٩٦٧ قام فى اليمن الإنقلاب الجمهورى المنتظر برئاسة الاريانى الذى عزل السلال ، وجرده من جميع رتبه ، ثم أسرع الاريانى بإرسال برقية لعبد الناصر يؤكد فيها تقدير القيادة الجمهورية الجديدة للدور الخالد الذى قامت به مصر دفاعا عن ثورة اليمن ، ويعتذر فيها رسميا بإسم الجمهورية اليمنية عن الأحداث المؤسفة التى وقعت فى صنعاء يوم ٣ أكتوبر ١٩٦٧ عندما أراد السلال أن يعبر عن معارضته لأعمال اللجنة الثلاثية ، فأزهق العشرات من الأرواح المصرية ، وقال الاريانى فى هذه البرقية :

( بعد صبر طویل علی عبث السلال الذی كان آخره أحداث الثالث من أكتوبر ، التى ذهب ضحيتها إخوان أعزاء ، وكللت وجه اليمن بالخزى والعار ، قرر الشعب اليمنى بكل فئاته خلع السلال من رئاسة الجمهورية ،

وتجريده من مناصبه الرسمية ، ورتبه العسكرية ، وقد قامت القوات المسلحة بالمهمة بكل هدوء وسلام ولم ترق قطرة دم ، وقد تجاوب الشعب اليمنى من أقصاه إلى أقصاه ، ويهمنى أن أؤكد لسيادتكم حرص الجمهورية العربية اليمنية ، حكومة وشعبا ، على الإحتفاظ بأقوى العلاقات مع شعب وحكومة الجمهورية العربية المتحدة ، والعمل على تأكيد أواصر الصداقة ، وسوف يظل الشعب اليمنى أبدا ودائما ذاكرا جميل ومساندة شعب الجمهورية العربية المتحدة وحكومته الشقيقة بكل تقدير وإكبار ، وأننى لأرجو أن تقبلوا منى ومن أعضاء المجلس الجمهوري وأبناء الشعب اليمنى عميق الشكر وأعز الأمانى الشخصكم الكريم ولشعب الجمهورية العربية المتحدة ودمتم ) .

وبينما كانت هذه العبارة تمثل الأصالة اليمنية فإنها كانت بمثابة العساب الختامى لمحصلة أعمال العناصر المصرية ذات العلاقة السوفيتية ، التى انفريت بحكم الجمهورية اليمنية فأساءت إلى مصر واليمن ومهدت للكارثة العربية .

رد الرئيس عبد الناصر على برقية القاضى عبد الرحمن الارياني رئيس المجلس الجمهورى اليمني ببرقية قال فيها:

(تلقيت بإهتمام برقيتكم بشأن التطورات الأخيرة في اليمن ، وإذ أبعث البكم بشكرى على ما أبديتموه من مشاعر التقدير للدور الذي قام به الشعب المصرى وجيشه إسهاما في الدفاع عن ثورة اليمن فإنني أود أن أؤكد لكم أن الباعث الأساسي لهذا الدور كان حق الأخوة العربية وشركة المصير الواحد ، وإننا لنشعر بأن التكريم الحقيقي لكل ما بذل من الجهود والتضحيات هو المحافظة على سلامة الثورة وفتح الطريق دائما أمام مسيرتها . وأنني لأرجو لكم وزملائكم كل توفيق ونجاح في خدمة الجمهورية العربية اليمنية ، وتحقيق أهداف السادس والعشرين من شهر سبتمبر ١٩٦٧ والتمكين لدور الشعب اليمني في خدمة القضية القومية الكبرى لأمنه العربية . وتقبلوا أصدق التحية وأخلص أماني التقدم والإزدهار للشعب اليمني الشقيق ) .

هكذا سقطت جمهورية المشير السلال ، وهرب اللواء عبد الله جزيلان ، بعد أن أثبت منذ قيام الثور أن الشهيد الملازم أول على عبد المغنى رائد الننظيم العسكرى للثورة وزملاءه الضباط الثوار كانوا على حق حين أصروا على إخفاء تنظيم الثورة عن مسامعه ، لأنهم كانوا يشكون في إخلاصه ، قدر شكهم في شجاعته ، وإقتناعهم بعداوته .

تلك العداوة التى لم يدفنها فى صدره عندما تخلص من الشهيد على عبد المغنى فى الكمين المدبر الذى استشهد فيه فى الأيام الأولى من الثورة ، وإنما بقيت مشتغلة فى قلبه كلما تحدث الناس عن بطولات الضباط الثوار من زملاء الشهيد . ولا أدرى لعل الشهيد

على عبد المغنى كان يقرأ المستقبل حين كتب رسالته إلى جزيلان في وقت مبكر قبل قيام الثورة ( الوثيقة رقم ٣٧) فقال فيها :

(حضرة الرئيس (النقيب) عبد الله جزيلان

بلغنى أنكم وزعتم الضباط المتخرجين من مدرسة الأسلحة ، وكان نصيبى كما قضت إرادتكم السامية .. من المغضوب عليهم لدى حضرتكم الكريمة .. ولم أعلم قبل اليوم منطقا من اللباقة كمنطقكم هذا .. أنكم اسقطمونى من حساب الآدمية .. وأن هذا الإجراء الذى بلغ من الحكمة منتهاه إنما يدل طبعا على إهتمامكم الكبير بالنهضة العسكرية ..

هذا وجزى الله الأيام خيرا فقد أبانت وكشفت لنا بوضوح حسن نواياكم ونبل مقاصدكم وعبقرية قيادتكم . على عبد المغنى ) .



الشهيد الملازم على عبد المغنى قائد الذراع العسكرى للثورة

لكن .. وا أسفاه !!

لم يستفد الشهيد الملازم أول على عبد المغنى من دروس الأيام التى جزاها الله خيرا ، لأنه بعد أن كشفت له نوايا جزيلان الحسنة ، ومقاصده النبيلة وقيادته العبقرية ، صدقه وذهب إلى الكمين الذى رسمه له ، فكان الشهيد على عبد المغنى أغلى ضحية لهذه العبقرية .



أعلنت تأييدى للإنقلاب الجمهورى ، كما سبق أن أكدت للاريانى ، وأستأنفت عملى فى لبنان ، وكان السلال يقيم فى العراق حيث إستضافته الحكومة العراقية التى كان فى زيارتها وقت وقوع الإنقلاب .

عجبت أكثر العجب حين قرأت في الصحف غضب السلال من تأييدي للإنقلاب الذي أطاح به ، وكأنه كان لا يتوقعه ، وكأن السوفيت لم يحذروه من قبل وقوعه ، وكأنني لم أنصحه عشرات المرات بأن يفسح صدره للقيادات الجمهورية ، وأن يقبل إنشاء جيش ، يمنى يستطيع الدفاع عنها ، ولعله في غمرة الحزن على الماضي نسى أنني أردت أن أصل إليه في صنعاء لأرسم له الخطوات اللازمة لحماية المستقبل .

وبعد أن اتهمنى السلال بالخيانة فى صحيفة الحياة اللبنانية الصادرة بتاريخ ٢٢ نو فمبر ١٩٦٧ لأننى أيدت ذلك الإنقلاب قال :

( لن أقبل بوجود حكومة الإنقلاب في صنعاء ، أنا زعيم الجمهورية العربية اليمنية الذي إنقلب على الإمام البدر . وجميع أولئك الأشخاص الذين خلعوني كانوا في وقت من الأوقات أعواني ، وسأبذل غاية جهدى للعودة إلى وطنى حيث ينتظرني شعبي ) وأضاف قائلا ( إن جنوب اليمن المحتل جزء لا يتجزأ من الجمهورية العربية اليمنية ، ومن السهل جدا على أن أتوجه إلى الجنوب ومن هناك أزحف على الشمال .. وأعود إلى صنعاء وسأكون هناك قريبا جدا ) . (١)

ورغم إعلانه بأنه سوف يذهب إلى عدن ليزحف على الشمال لم يفكر أحد فى صنعاء فى سحب جنسيته ، لأنه لم يكن هناك من خلفه ما يخشى منه ، ولا أمامه ما يخشى عليه ، فقد أدى دوره الذى تناسب مع أحد الأدوار فى لعبة الأمم ، ثم استقر به المطاف فى بغداد بصفة طبيعية وحتمية ، خارج رقعة الشطرنج الدولية ، التى لم يعد له فيها مكان بين قطعها البيضاء ولا السوداء .

لم يسحب أحد جنسية السلال الذى لا تشهد له لعبة الأمم أنه من أقطاب الفكر أو عمالقة السيف، فقد أدى دوره الذى لا يزيد ولا ينقص ، وليذهب بعد ذلك إلى عدن إذا أراد أن يذهب إليها ، وليزحف منها إلى صنعاء إذا شاء أن يزحف عليها ، والتى إذا استطاع أن يبقى فيها لما خرج منها ، مع بدء عودة القوات المصرية إلى القاهرة .

<sup>(</sup>١) انظر الصفحة التالية .

جنوب اليمن المحتل جزء مسن الجمهورية العربية اليمنية • وقد

قال رئيس اليمن الجمهور، السابق الشير عبد الله السلال الجمهـوري ۱۱۰۰۱ ا « أَنْ اقْبِلُ بُوجُود تلك الحكومة الجديدة في صنعاء ، وساكاف البديده في صنعاء ، وساكافح حتى أخر رمق في حياتي لا التها ، النا زعيم ألبمهورية العربية العربية المسلمة المسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة على المسلمة المسلمة على المسلمة المسلمة والمسلمة المسلمة ال شِعبِي ٠ أَنْ غَالْبِية الشَّعـ

صرح السلال بذاء البوتاني سُواً كُوفريانوس سودس س تدويريدوس في « القصر الإيض » قصر الضافة حيث يقيم السلال ضيفا علـــــى الحكومة العراقية • وقد حصلت « الحياة » على نص هذا الحديث •

يمرد عن طريق الجنوب قال الصحافي البوناني: سألت السيد السلال كيــــــف

على اقامة العودة الى اليمن ، فأجاب على اقامة چٽوپ عربي مقصد ولهما ، اڏا ارادا ، اُن يٽضم يقوله : « ان جنوب اليمن جزء لا يتجزا من الجمهورية العربية ألى الجمهورية العربية اليمنية • لا يتجزأ من الجمهورية العربية و المدينة و من السهل جدا على المعال أوجه الى الجنوب ، ومنهناك دارها» على الشمال ، فقصي المناف و المسلمية و التسيدات الى الجوائنا و المناف المسلمة و التسيدات مناك يواعيد الى منهصاء ، مناك قريبا جدا » والمناف السعل قوله : والمناف السعل قوله : والمناف السحل قوله : مدا والمناف المسحل قوله : مدا والمناف المسحل عدا والمناف المسحل وله : مدا والمناف المسحل ولم المسحل وله : مدا والمناف ا الله المستورة الما وشعب وأحد-ولقد فرقونا ونحن احوة واكنهم

لا عردة الى القامرة مه اذ كانت الحال تقضي بان وساله الصحاق البوتاني عما انقلام أن العرب متعدون وساله الصحاق البوتاني عما انقلام أم اقضيتي غقضية عربية داخية لا المام العرب متعدون الأعاب : « أود في الوقت الحاض ولا يصلها الا الشعب البعني » البيقاء في بقداد مع الخي الرئيس يتم البيفاني بالخيانة عبد الرخمن عارف ومع الشعب المواقي حدث ترطني بالعراقيين لموسل البيفاني سفير البيمان ولا المحدى وابط أخوية وتبقة منذ تلقيب روبيم احويه ونعه منذ تلقيست تدريبي العسكري منا • ولا احب تدريبي العسكري منا • ولا احب العودة الي القاهرة في القاهدة والشعب المسري ، احب القاهرة والشعب المسري ، ولكن ليس في الوقت الحاضر • الني المنبي الخير والرخاء الشعب المسري » . المبغورية العربية الميثية ، وقد المبغورية العربية ولا استوات الخمس الماضية ، ولا يساورني التحرير ستفقان على وقف العربية المحدد والمبغورة وجبهة المبغورة والمبغورة العربية المبغوري ، وفي قائد المبغة القوية العين العام لعببة التحرير المبغة القومة السيد محدد الله مكاوي ، وفي قائد الجبة القومة السيد قحط المبغة القومة السيد قحط المبغة القومة السيد قحط المبغة القامة المستوركان جائيا المناعهما الشخصية ، ويعسلان المناعهما الشخصية ، ويعسلان

ي". امتنان للعسراق وقال السّيد السّلال : « الـ وقال السليد السلال : « تسين انسى في حياتي ما لقيته في هسدًا الوقت العصيب ، من عسسون ومساعدة من الحكومة العراقية والرئيس عبد الرحمن عارف •

أني في غاية الامتنان للشعب المراقي الذي غدر وهذا المراقي الذي غدرتية والتفاهر المداولة الإسرائيلية والتفاهر المداولة الإسرائيلية مناسبة العالم المداولة الم

لرحمن البيضاني سفير اليما الجمهوري في بيروت فقد حما عليه الرئيس السابق الســـ حملة شديدة متهما أياه بانـ عيد خاته وقال « لن اسامحه لا هـ و ولا السفير اليمني الجديد أحمم القاهرة ، عن خيانتهما في » •

صحيفة الحياة اللبنانية في ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٦٧



عددالله السلال

هكذا في يوم ٥ نوفمبر ١٩٦٧ ولدت الجمهورية اليمنية الثالثة برئاسة القاضى عبد الرحمن الارياني ، والتي سبق أن وصفتها خطأ بأنها الجمهورية اليمنية الثانية في محاضرة ألقيتها في نادى رابطة طلاب اليمن بمصر يوم ٢٤ ديسمبر ١٩٧٧ .

وعندما نسجل للتاريخ سوف نتبين أن الجمهورية اليمنية الأولى قامت يوم ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ عند قيام الثورة التي تولى أمرها مجلس قيادة الثورة ، الذى أعلن دستورها المؤقت لينظم حكم البلاد خلال الخمس سنوات كفترة إنتقال ( الوثيقة رقم ٢٧ ) . ثم انتهت هذه الجمهورية الأولى عندما انقلب السلال عليها وأعلن في يوم ١٣ أبريل ١٩٦٣ إلغاء هذا الدستور وإلغاء مجلس قيادة الثورة وإستبدالهما بدستور مؤقت جديد ومجلس للرئاسة ، ولا يستند في شرعيته الثورية على قياما لمثورة يوم ٢٦ سبتمبر ١٩٦٧ وإنما على إنقلاب السلال عليها يوم ١٣ أبريل ١٩٦٣ .

وهذا التقسيم يسهل الدراسة التاريخية للأحداث اليمنية والتعرف المنطقى على علاقة السببية بين مقدماتها ونتائجها .

قامت الجمهورية الثالثة يوم ٥ نوفمبر ١٩٦٧ في ظروف العودة إلى النفس وحتمية الإعتماد عليها ، ظروف الحماس الغريزى التلقائي الذي يتولد عفويا عند الإحساس بالخطر ، ظروف الأسرة المبعثرة وهي تعود إلى نفسها لحظة الإحساس بالضياع ، ولقد أدرك رئيس هذه الجمهورية القاضي الارياني أن الفرصة الوحيدة الممكنة لإستمرار حياة النظام الجمهوري في اليمن ، بعد رحيل القوات المصرية عنها ، لا يمكن أن تتحقق إلا بجمع شتات القيادات الجمهورية التي سجنتها الجمهورية الثانية في السجون المصرية واليمنية ، وشردت من هرب منها في سفوح اليمن وجبالها وصحرائها .

فبعد أن أطلق الرئيس عبد الناصر سراح المسجونين اليمنيين من السجون المصرية فك الرئيس الارياني أسر المسجونين من السجون اليمنية ، ودعا جميع القيادات الثورية المشردة في متاهات اليمن كي تعود إلى صنعاء للدفاع عنها ، وبذلك نجح الارياني في تحويل الإتكالية والسلبية الجمهورية إلى سابق أيامها الثورية ، بعد أن رحلت القوات المصرية ولم يكن في اليمن أكثر من سبعمائة جنديا يمنيا نظاميا .

وعاد الفريق حسن العمرى إلى صنعاء في ٢٧ نوفمبر ١٩٦٧ واشترك في عضوية المجلس الجمهوري بدلا من الأستاذ أحمد محمد نعمان ، الذي استقال من عضوية المجلس إحتجاجا على عدم دعوة الإماميين إلى المصالحة والإشتراك في الحكم في صنعاء ، وترك اليمن فزعا من مصيرها المجهول ، بعد أن اشتد أزر الرئيس الارياني بالقيادات الجمهورية التي عندما سمعته يؤذن بالجمهورية أتته من كل فج عميق ، فاضطر الارياني إلى الإعتذار للجنة الثلاثية عن عدم إستطاعته التعجل بإجراء المصالحة الفورية مع العناصر الإمامية ، مما أغضب الأستاذ نعمان الذي كان يتعجل المصالحة مع الإماميين حتى قبل أن يشتد ساعد الجمهوريين ، فاعتبر عدول الارياني عن الإستجابة لذلك تحت ضغط الحماس المتزايد للدفاع عن الجمهورية خروجا من جانب الارياني على مهمة اللجنة الثلاثية .

اشتد غضب الإماميين على الاريانى واستمانوا فى حصار صنعاء مدة سبعين يوما استطاع خلالها الفريق حسن العمرى رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة قيادة المجاهدين الجمهوريين حتى انتصر ، فى أروع صمود جمهورى يمنى أمام المتمردين المرتزقة ، الذين أرهقوا سبعين ألف جنديا مصريا .

وعندما انتصرت الجمهورية بسواعد يمنية سجل الشعب اليمنى في صفحات التاريخ أنه هو الذي قام بالثورة ، وهو الذي أراد الجمهورية .

وأذكر أننى عندما ذهبت بعد ذلك لزيارة الرئيس عبد الناصر مع قائد النصر اليمنى الفريق حسن العمرى قال له الرئيس عبد الناصر (انت يا حسن لم تدافع عن صنعاء وإنما دافعت عن القاهرة).

عبر عبد الناصر بهذه العبارة المختصرة عن سعادته بإنتصار الجمهورية اليمنية بعد رحيل القوات المصرية ، مما يقدم العبرر التاريخي لإرسال قواته إلى اليمن لمساعدة شعبها على تحقيق إرادته في التخلص من نظام الحكم الإمامي ، الذي فرض عليه الإرهاب السياسي والتخلف الإقتصادي .

لا شك أن الرئيس عبد الناصر وهو يقول للغريق العمرى هذه العبارة قد عاد بخياله إلى خمس سنوات مضت ، عندما استجاب لضغط العناصر المصرية التى استخدمت السلال فى التخلص من كل الزملاء الذين كانوا يؤيدون إصرارى على تكوين الجيش اليمنى من رجال الحرس الوطنى الأشداء الذين خضت بهم المعارك الأولى ، التى أرست جذور الثورة على نحو ما سبق شرحه فى هذا الكتاب ثم اجتهد السلال بمساعدة هذه العناسر على تشتيت شمل القيادات الجمهورية ، فوقعت الزعامة الناصرية بين أنياب الوحوش الدولية ، وعندما إضطر عبد الناصر إلى الرحيل من اليمن لم يترك وراءه سوى سبعمائة جنديا يمنيا نظاميا ، بعد خمس سنوات من الوجود العسكرى المصرى فوق أراضيها ، وكان ذلك من أبرز أسباب النكسة العربية ، وأضخم علامة من علامات الإستفهام التاريخية .

وعشية سفرى إلى طهران لتمثيل الجمهورية اليمنية فى مؤتمر حقوق الإنسان فى صيف ١٩٦٨ تلقيت برقية من رئيس الوزراء الفريق العمرى ، يطلب منى زيارة الرئيس عبد الرحمن عارف فى بغدادلطلب أسلحة وذخائر لليمن .

بعد أن التقيت بالرئيس عارف ألح على وزير الخارجية الأستاذ إسماعيل خير الله كى الجتمع بالسلال ، فقلت لوزير الخارجية العراقي إن مثل هذا الإجتماع قد يفسر في صنعاء تفسيرا خاطئا أحرص كل الحرص على تجنبه ، لأننى مقتنع كل الإقتناع بأن الواجب الوطنى اليمنى يقتضى الولاء للقيادة الجمهورية التي اثبتت ما كنت أتمناه وهو الدفاع عن النظام الجمهوري .

أصر الأستاذ خير الله قائلا أنه يريد بهذه المقابلة أن يخفف الضغوط النفسية التى يعانيها السلال ، لا أكثر ولا أقل ، فأخذنى إلى مكان محاط بإحتياطات أمن كثيفة أظن أنه أحد مبانى المخابرات العراقية .

كان مشهدا مثيرا حين التقيت بالصديق عبد الله السلال ، ولعل وزير خارجية العراق ، الذي كان عضوا في اللجنة الثلاثية ، أراد أن يفسح لنا مجال الإتفاق بعد أن أتاح لنا مجال العتاب ، فأظهر رغبته في إنتظارنا في الغرفة المجاورة ، غير أنني أقنعته بالبقاء معنا ليكون شاهدا علينا ، فنحن أصدقاء يربطنا ماضي قد انتهى ، ولم يعد بيننا مستقبل يمكن أن يبدأ سوى تأييد الحكومة التي جئت إلى بغداد ممثلا لها ومندوبا عنها ، تلك الحكومة التي حملت لها كل الولاء بعد أن استعادت شخصية اليمن ، وأثبتت قدرة الشعب على حماية مصيره ، الذي قرره يوم ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ وتشبث به يوم ٥ نوفمبر

مثل ذلك الحديث ، الذي لم أكن لأقبل غيره ، كان لا يحتاج إلى سرية ولا يحتمل أي خفاء .

هزنى ما رأيت عليه السلال من آلام نفسية عندما كان يستعرض ذكريانه التاريخية فقلت له ، بحق ، أنه إذا لم يكن له الفضل فى قيام الثورة فقد كان له الفضل فى نجاحها ، فلولا أنه تشجع وانضم إليها بعد أن قامت ، وأمر بفتح قصر السلاح مستخدما سلطانه كرئيس لحرس البدر ، لما استطاع الثوار أن يواصلوا ضرب قصره وإستئناف مسيرتهم نحو إحكام السيطرة على العاصمة ومحطة الإذاعة .

ذكرت له أنه إذا كان قد أخطأ ، حين عارض في بناء الجيش اليمني الذي يحمى الجمهورية ، فلقد أصاب حين ترك اليمن للذين استطاعوا حمايتها ، وهي في التحليل التاريخي سوف تظل الجمهورية التي قضت على نظام حكم الإمام بعد ألف ومائة عام ، وسوف يتولى المؤرخون تقييم الأدوار التي قام بها كل من اشترك فيها ، سواء من استشهد من أجلها يوم قيامها ، أو بقي في قيادتها يوما أو بعض يوم ، ثم خرج منها بعد شهر أو سنة أو أكثر من ذلك أو أقل .

إننا ونحن بناة الجمهورية ، الذين أرضعناها من ثدينا عندما كانت وليدا بين أحضاننا ، علينا أن نصفق لكل من يجتهد من أجلها ، في طريق بناء صرحها ، وأن نحمى كل من يضيىء لها شمعة في طريقها .

قلت للسلال أننى عندما كنت فى قمة الأعاصير النفسية ، فى السجن الحربى المصرى سجينا بين قضبان الصديق جمال والزميل السلال ، كنت أذكر الجمهورية اليمنية وأتمنى

لها الحياة والنجاة وأتضرع إلى الله العلى القدير أن يوفق من يتولى حمايتها ، ويقوى ساعدها ويثبت أقدامها لأننى كلما أذكرها يطوف معها قول شوقى :

فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء

قال السلال أنه استفاد من دروس الماضي ، وأنه لا يطلب من الله سوى إنتصار المجمهورية على أعدائها المتربصين بها ، وأنه لا يؤرق نومه سوى استمرار هؤلاء الأعداء في محاولات القضاء عليها ، ولذلك فإنه يتمنى أن يكون جنديا عاديا من المدافعين عنها . ثم أبدى رغبته في الإقامة في مصر فوعدته بأن أحمل هذه الرغبة إلى الرئيس جمال عبد الناصر عندما أعود من طهران .

لم أبلغ القاضى الارياني ولا الفريق العمرى شيئا عن أمر هذه المقابلة حتى لا يسيئان الظن بها أو يفسران موقفي منهما بأنه شي من النفاق لهما ، ولعلهما يعرفان تفاصيلها لأول مرة عندما يتصفحان هذا الكتاب ، بعد أن أصبحنا جميعا بعيدين عن السلطة مشاركين في التاريخ .

أبلغت رغبة السلال إلى الرئيس عبد الناصر الذى كان عازفا عن استقباله واستضافته في مصر ، تفاديا لأية حساسية مع النظام الجمهورى الذى انقلب عليه في صنعاء ، وتحاشيا لمضاعفات تصريحاته غير المسئولة في مناخ عربي لا يزال في مرحلة التقاط الأنفاس . وفجأة وصل السلال إلى القاهرة على متن طائرة عراقية ، دون علم مسبق بوصوله ، فاضطرت مصر إلى قبوله ضيفا عليها .



بانقلاب اليمن سقط مشير حديد من اللائحة .
الذا سقط مشير اليمن ؟ اراد السلطة لنفسه فقط فانقلبت السلطة عليه . الاخرين فرفض . ساعدوه على الارتقاء . . وضعوا لهالمكازات فارتفع . والما ارتقى وذاق طعم الحكم اصبح مفتول السياعد وتصرف كالشيرين .

قيل له ان باستطاعته البقاء في الكرسي - في الحكم في صنعاء نفسها ، ولكن بشروط التعاون مع سائر اليمن فرفض وابي الا ان يكون وحده هـو اليمن اولا واخرا .

يبقى ان نقول بان السلال كان مرحلة من اليمن ، كان صورة من الصور اليمنية ، كان كان لوحة مين لوحات الوزاييك اليمني احتلت لفترة معينية الواجهة الرئيسية ،

سنجح او فشل ۱۰۰ دخل مشیر صنعاء تاریخ الیمن ۱۰۰ وبسرعة کها اصبح مشیرا ۱۰۰ بسرعة انتهسی رئیسا وحاکها ۱

عادل مالك

صحيفة الجريدة في ٧ نوفمبر ١٩٦٧



لم يكن الإنتصار الأسطورى ، الذى حققه النظام الجمهورى بعد حصار صنعاء الذى استمر سبعين يوما ، يمكن أن يثبت أقدامه دون أن يتعرض لهزه عنيفة ، عندما بدأ الإستقرار يتحقق فى ربوع اليمن ، وبدأ معه زحف الأماميين السابقين إلى إقتسام السلطة الجمهورية تحت شعار المصالحة الوطنية ، فعثر فيهم الارياني على سند شرعى يعتمد عليه فى تقويض مركز الفريق العمرى الذى اكتسب شهرة النصر التى أصبحت تغطى على مركز الارياني ، الذى كان يكره ايضا شهرة الباقين من رجال الثورة لأنه لم يسجل مثلهم فى تاريخ الثورة اليمنية غير أزاحة السلال عن كرسى الجمهورية ، فأخذ يعمل على تفريق من بقى من رجال الثورة الذين اكتسبوا شرف القيام بها ثم أضافوا إليه فضل الدفاع عنها .

اتسعت الثغرة ، التي تمت من خلالها تنحية الكثيرين من الجمهوريين الأولين ، تحت شعار الترحيب بالإماميين من الجمهوريين اللاحقين ، فأرسلت إلى القاضى عبد الرحمن الأرياني استقالتي يوم ٢٤ نوفمبر ١٩٦٨ قلت فيها :

( لا شك أن إقرار السلام أمنية عزيزة نتمناها جميعا حفاظا على الدماء الغالية وإنتفاعا بجهود أبناء اليمن جميعا للبناء والتعمير بما يحقق رفاهية الشعب .. كل الشعب .. دون أدنى تمييز .. لكننا وإن كنا نرحب من حيث المبدأ بأن تفتح الجمهورية صدرها لكل من يعود إليها من الملكيين عودة صادقة ، فإن الذى ندعوكم إليه أن يبقى فى الجمهورية متسع للجمهوريين ، إذ لا يجوز أن تكون عودة الملكيين إلى الجمهورية مشروطة بأبعاد الجمهوريين عنها ) .

#### ختمت هذه الرسالة قائلا:

(إحتفاظا بالصراحة التي نتبادلها نصارحكم بأننا لم يعد في وسعنا الآن القيام بأى عمل رسمى نافع ، نتحمل مسئوليته أمام الله والتاريخ والشعب ، وسوف نغادر بيروت إلى القاهرة ننتظر ما ترونه لعلكم ترجحون إعادة النظر ، فنتعاون على تهدئة الخواطر وتحقيق الإستقرار وإستتباب الأمن وحقن الدماء ، والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم ) . (الوثيقة رقم ٣٨) .

عدت إلى القاهرة مواصلا إعلان تأييدى للجمهورية اليمنية التى يرأسها القاضى الارياني اقتناعا منى بأن العمل ضدها لا ينفع إلا أعداءها .

وجدت أننى أديت دورى الوطني على الساحة اليمنية .

ناديت بالثورة على النظام الإمامي فقامت وسقط النظام الإمامي .

رسمت قواعد الجمهورية وأسهمت في إقامة صرحها فقامت الجمهورية .

وضعت مناهج النهضة الإقتصادية على مقاس الظروف اليمنية وتطورت الحضارة اليمنية على نهجها .

بقيت بعد ذلك مشاكل الإستقرار في اليمن ، تلك المشاكل التي تستهلك معظم الطاقات الإقتصادية في الساحة الجمهورية ، وهذا ليس شأني من الناحية التاريخية ، بل شأن الجيل اليمنى الحاضر ، والأجيال اليمنية القادمة التي فتحنا لها أبواب الطريق إلى الحضارة .

أشهد أننى عندما كنت أركز معظم جهدى فى الساحة اليمنية لم أنس قط أن اليمن جزء لا يتجزأ من الساحة العربية . فكان جهدى داخل اليمن جهدا يمنيا عربيا ، كما كان جهدى خارج اليمن جهدا عربيا يمنيا .

ولا أنس قط أن التمزق العربى كان السبب الأول والرئيسى الذى أدى إلى تصعيد المشكلة اليمنية ، ثم أدى إلى الكارثة العربية التى حقت علينا يوم 0 يونية 0 وأشهد أننا لا نزال مؤهلين لطوفان من الكوارث العربية الأخرى ، ما دمنا نحمى هذا التمزق ونتشبث به ، وندافع عنه .

لا نعترف بأننا صانعوه ، ولا نعرف أننا ضحاياه .

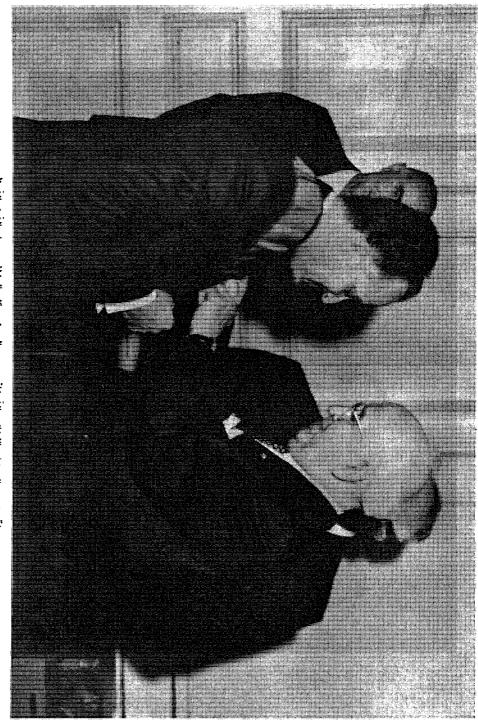

دولة رئيس الورزاء اللبنائي الأستاذ حسين العريني يقلد المؤلف وسام الأرز الأعظم بمناسبة استقالته من عمله سفيرا في لبنان ( ديسمير ١٩٦٨ )

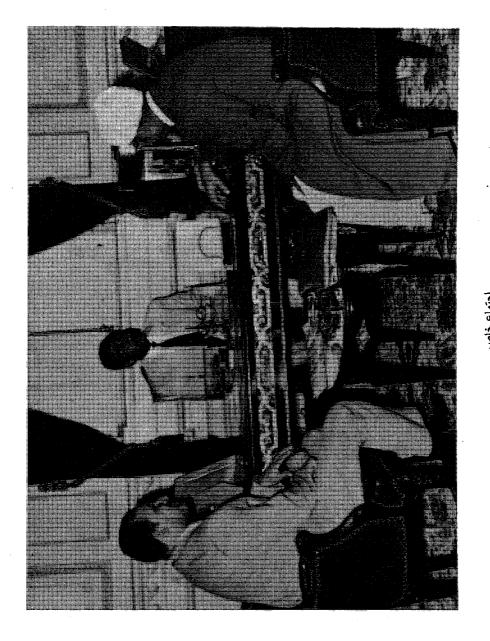

إجتماع خاص من اليمين الأستاذ قاسم غالب وزير التربية والتعليم اليمنى ثم الرئيس السادات فالمؤلف

# وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتَكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً

ئىرى كىرىد

### المأساة العربية

الفصبل الثامن عشر



أوجزت في هذا الكتاب أن التمزق العربي بدأ ( نتيجة ) لصراعات سياسية مزقتنا بدعاوى دينية ، ثم أصحى التمزق ( سببا ) لعصبيات إقليمية خدرتنا بمزايدات قومية ، ثم أمسى التمزق ( نتيجة ) لشعارات حزبية خدعتنا بوصفها عصرية ، ثم أصبح التمزق ( سببا ) لإطماع أجنبية هزمتنا بنزعاتنا الفردية .

هكذا تطور التمزق العربى ، الذى بدأ نتيجة فاضحى سببا ، ثم أمسى تنيجة فاصبح سببا . واختلطت الأسباب بالنتائج وذايت النتائج فى الاسباب ، حتى كانت المحصلة المأساوية فقدان الشخصية العربية . ثم أصبح غيابها فى الساحة الدولية حقيقة عضوية من مقومات الأمة العربية .

وسيظل هذا التمزق سببا في انهيار الشخصية العربية ، وما ترمز إليه من مصالح قومية ووطنية ، ما دمنا لا ندرك أن النار التي تشتعل في أي أقليم عربي لا يمكن أن تطفئها حدوده السياسية ، ولا تخمدها حواجزه الجمركية ، بل تنطلق السنتها المشتعلة حتى تحرق بقية الأقاليم ، العربية ، التي لا بد أن تأخذ نصيبها العادل من هذا الحريق ، بشكل مباشر او غير مباشر ، بصفة كاملة أو جزئية ، وبصورة علنية أو خفية .

كانت الكارثة القومية التي حلت بالأمة العربية سنة ١٩٦٧ نتيجة طبيعية للتناقضات العربية والصراعات الأقليمية ، ثم أصبحت هذه الكارثة القومية مقدمة حتمية لسقوط العديد من الأقاليم العربية في قبضة الغزاة المغتصبين على مرأى ومسمع من أبناء الأمة العربية المتصارعين .

من هذا المفهوم العلمى التاريخى لجذور المأساة العربية ينبغى على كل وطنى عربى يسعى إلى تحقيق المصلحة الوطنية الحقيقية أن يسهم فى نشر الوعى الجماعي على مستوى الأمة العربية . ذلك الوعى الذى لا يولد الا عن طريق نشر الحقائق الجماعية المرتبطة بمصلحة وأمن الأمة العربية ، التى من خلال حمايتها يمكن أن نحمى المصالح الوطنية ثم المصالح الشخصية .

والعكس غير صحيح .

لإن حماية المصلحة الشخصية من الأخطار الأجنبية لا تؤدى إلى حماية المصلحة الوطنية من هذه الأخطار . وعندما نعجز عن حماية المصلحة الوطنية لن نستطيع أن نحمى المصلحة العربية .

وما دامت مقاليد الأمة العربية قد أخذت تتساقط بين مخالب الأطماع الأجنبية فأن الحديث عن أحلام المصالح الشخصية وأوهام المصالح الوطنية يعتبر شهادة علنية على نجاح الأطماع الأجنبية في أستغلال النعرات الأقليمية ، واستذلال القيادات المحلية ، واستثارة الغرائز الفردية حتى تنقل ثرواتها إلى البنوك والاستثمارات الخارجية لحمايتها من الهزات الداخلية والغزوات العدوانية فيتحقق المزيد من الأرباح الأجنبية على حساب المزيد من الخسائر العربية والوطنية والشخصية .

هزتنى كارثة ١٩٦٧ التى أشعلت الحريق ، وافزعتنى الكوارث الأخرى التى أراهاتهرول الينا فى الطريق ، فتبينت أن العرب فى حاجة إلى مفكرين يتفرغون لنشر الوعى القومى ، أكثر من حاجتها إلى سياسيين يتقاتلون فى كهوف الصراع الأقليمي .

وقديما ، تفرغ أفلاطون للكتابة عندما شعر بأنه أدى دوره السياسى ، وتبين أن شعب أثينا أصبح في حاجة إلى عارفين أكثر من حاجتة إلى حاكمين ، فانصرف إلى الأكاديمية ، وتفرغ لإعداد جيل من أصحاب المعرفة .

وأننى عندما أشترك فى نشر الوعى القومى لإستعادة الشخصية العربية فإننى لا أتعصب لعقيدة قومية على حساب الدعوة الإسلامية ، لأن الدعوة إلى استعادة الوطن العربى الكبير فى دنيا الكيانات الإقتصادية الكبيرة لا تتعارض مع الدعوة الإسلامية على مستوى الساحة الدولية ، تلك الدعوة الآلهية التى تدعو إلى السلام وحماية الأديان والعدالة الاجتماعية التى تذوب فيها الرأسمالية والشيوعية ، فيتحقق الأمان فى حماية الأيمان .

وأننا حين نتفق على أن الألتزام الأسلامي لا يتعارض مع الإهتمام الوطنى والقومى ، ثم نتفق على أن مصالحنا القومية والوطنية والشخصية مرتبطة أرتباطا عضويا بضرورة أستعادة كياننا العربى الاقتصادى السياسى الكبير ، فاننا لابد أن نتفق على ضرورة البحث عن أسباب الكارثة القومية التي حلت علينا .

ونحن معشر العرب نعرف أننا نعانى من مأساة الكارثة القومية ، لكننا نرفض أن نعترف بأننا نحن الذين اشتركنا في إشعال نار التهلكة التي القينا بأيدينا إليها ، قيدنا حركتنا ، وأهدرنا قدرتنا ، ومزقنا صدورنا شر ممزق .

وسواء علينا أن نعترف على أنفسنا أم لا نعترف عليها ،فإن المفكرين من قبلنا ، ومن سوف يأتون بعدنا ، يعرفون أنه عندما تتعرض إحدى الأمم لغزو أو اغتصاب ، فلابد من أن تكون الظروف الذاتية الموضوعية التي تسود هذه الأمة قد جعلت مثل هذا الغزو أو الإغتصاب أمراً ممكنا ومستمرا ، ما دامت الظروف التي أفضت إليه ، باقية ومستمرة .

ولاينال من ذلك ان يكون الغزاة المغتصبون أقلية ، ما دامت هذه الأقلية قادرة على استغلال الظروف التي جعلت الأغلبية مؤهلة للغزو والاغتصاب والإستعمار .

قاعدة عامة ، لا نعلم من التاريخ ما يناقضها .

والأمة العربية لا تفلت من هذه القاعدة العامة ، فعندما تراكمت الظروف المغرية لنهب خيراتهاواقتسام أراضيها ، لم يتردد الغزاة المغتصبون في التهامها ، مستغلين الظروف الموضوعية التي بدأت تنفذ إلى جسدها منذ عدة قرون ، عندما انهارت الدولة العربية الإسلامية وانقسمت إلى دويلات ، ثم اندمجت في إمبراطورية الدولة العثمانية التي بدأت بإمارة إسلامية تحولت إلى سلطنة ثم تطورت إلى خلافة أسلامية ، الأمر الذي أثار الذعر في أوربا التي خشيت من عودة الدولة العربية إلى الامتداد مرة أخرى إلى بلادها ، فاستخدمت عناصر عثمانية غير مؤهلة للإجتهاد الإسلامي الذي يقدم الحلول الشرعية فيضبط حاجات المجتمع المتطورة .

اتخذت هذه العناصر من غيبة المجتهدين الإسلاميين المعاصرين نريعة استندت عليها حتى الغت دار الفتوى الذى تجمد عند فناوى السابقين ، واستصدرت قوانين غربية خارجة عن أطار الشريعة الإسلامية ، فتحولت الدول العثمانية إلى نظام لا يرتكز فى تطوره على مفهوم الدولة الإسلامية وقوانينها .

وبنجاح أعداء الدولة العربية في إستدراج الخلافة العثمانية الإسلامية إلى التخلى عن أسس هذه الخلافة ، تمكنوا من الإسراع إلى تمزيق الروابط العضوية بين أجزاء الأمة العربية ، حتى أصبحت غنائم سائبة أغرت القوى المتربصة بها ( بسهولة ) احتلالها ، أمام سمع وبصر بقية الأجزاء الأخرى التي فقدت اهتمامها بالمصلحة العربية المشتركة ، ففقدت وعيها بالخطر المشترك ، فسقطت كلها في قبضة الغزاة في مراحل متعاقبة ، ولكن بصفة إجماعية وشاملة .

وكانت شهية الأستعمار قد تزايدت ، بعد أن برزت الأهمية الجغرافية للوطن العربى على أثر إستعمار بريطانيا للهند واستراليا وشرق آسيا ، وحرصها على تأمين طرق الملاحة إلى الشرق الأقصى ، خصوصا بعد أن أفزعتها الحملة الفرنسية على مصر ، وبعد أن لفتت أنظارها حملات محمد على في سوريا والحجاز والسودان ، فأسرعت بريطانيا إلى التعاون مع السلطان العثماني لإبعاد المصريين عن غرب آسيا ، وأرسلت أسطولها إلى بيروت ليقضى على الوحدة المصرية السورية في مهدها .

وإمعانا في الحيلولة دون إحياء الوحدة العربية ، كتب رئيس وزراء بريطانيا – المستر بالمرستن – إلى سفيره في القسطنطينية في ١١ أغسطس سنة ١٨٤٠ ، يأمره بأن يحرض السلطان العثماني كي يقبل إسكان يهود جدد في فلسطين قائلا: (سيكون الشعب اليهودي إذا عاد إلى فلسطين في رضى السلطان وتحت حمايته سدا بوجه أية رغبات شريرة يفكر فيها محمد على أو خليفتة في المستقبل ). (١)

Albert M. Myamson, the British Consulate in Jerusalem (London, 1939). (1)

كما أرسل الكولونيل تشرشل قنصل بريطانيا في بيروت - في ذلك الوقت - إلى مجلس الممثلين اليهود في بريطانيا يقترح تأسيس وطن قومي في فلسطين ، ثم شرح في كتابه سنة ١٨٥٣ عن لبنان ( مخاوفه من أن يستعيد العرب إقامة دولة عربية موحدة في غرب آسيا وشمال أفريقيا ) (١٠).

وكانت الدول الإستعمارية تتسابق على وراثة السلطة العثمانية المحتضرة ، واحتلال أجزاء الأمة العربية المتناثرة التى خلت من القيادات الإسلامية الوحدوية ، فسيطرت بريطانيا على عمان سنة ١٨٢٠ ، بعد أن كانت قد عقدت معاهدات بقوة السلاح مع إمارات الساحل الجنوبي للجزيرة العربية منذ معاهدة مسقط سنة ١٧٩٨ ثم احتلت عدن سنة ١٨٥٨ ، وتوسعت شرقاً إلى مقلا وشحر وسقطرة وبريم والبحرين سنة ١٨٥٨ ، ثم حولت المعاهدات إلى حماية ثم حصلت على تنازل الدولة العثمانية عن منطقة تمتد من عدن إلى الكويت .

وعند بدء الحفر في قناة السويس كتب الكولونيل تشرشل قنصل بريطانيا المذكور ، يحذر حكومته من إغفال أمر سوريا بينما تعد العدة السيطرة على القناة في مصر ).

وكان بذلك يردد الحقيقة التي تقول بأن أمن مصر مرتبط بأمن سوريا ، وأمن سوريا مرتبط بأمن مصر .

هذه الحقيقة التى حملت فراعنة مصر منذ العصور القديمة ، ومن بعدهم الحكام الأسلاميين من عرب وعثمانيين ، على تأمين حدود البلدين معا ، والتى رددها العالم البريطانى ، الذى ذاع اسمه خلال الحرب العالمية الأولى باسم اللورد كتشنر ، عندما ألح هو الآخر على حكومته حتى ( تحتل فلسطين كى تحمى إحتلالها للسويس لأن خليج حيفا هو آخر خط دفاعى عن القناة ) .

أنتظرت بريطانيا حتى نجحت فرنسا في إتمام مشروع قناة السويس سنة ١٨٦٩ بينما كانت بريطانيا تعد للسيطرة عليها ، فأسرعت بشراء القسم الأكبر من أسهم الشركة بعد إفلاس الخديوى سنة ١٨٧٥ ، ثم افتعلت حادثة الأسكندرية حتى احتلت مصر والسودان .

وبسيطرتها على قناة السويس فى الشرق ومضيق جبل طارق فى الغرب أصبح البحر الأبيض بحيرة بريطانية ، وكان العكسريون قد توصلوا منذ زمن بعيد إلى حقيقة إستراتيجية ملخصها أن البحر الأبيض مفتاح أوروبا وأسيا وأفريقيا .

ولا يغير من هذه الحقيقة الجغرافية تقدم تكنولوجيا المواصلات والحروب ، لأن الجغرافيا ستظل هي الجغرافيا التي تؤثر في معطيات الظروق الأخرى ، إقتصادية وإجتماعية وسياسية وعسكرية .

وكانت أقاليم الوطن العربى تتساقط من جسد الأمة العربية إقليما من بعد إقليم، فاستولت فرنسا على الجزائر بين سنة ١٨٣٠ وسنة ١٨٤٧ ، واستعمرت تونس سنتى ١٨٨١ و ١٨٨٣ ، واحتلت قسما من مراكش سنة ١٩٠٧ ، واغتصبت أسبانيا بقية مراكش سنتى ١٩٠٩ و ١٩١٢ ، وانتزعت إيطاليا ولايتى طرابلس وبنغازى سنتى ١٩١٨ .

أما إمام اليمن فقد تحصن فى جبالها ، كما احتمى سلطان نجد بين قبائل صحرائها ، فاتفقت بريطانيا مع خصمه أمير الحجاز الذى وعدته بتاج أمبر الطورية عربية كبرى فى نظير أن يتزعم ثورة عربية مناهضة للخلافة العثمانية ، ومؤيدة للسياسة البريطانية .

وفى رسالة إلى المستر هنرى مكماهون المندوب السامى البريطانى فى مصر ، تنازل أمير الحجاز ، الموعود بتاج إمبراطورية عربية كبرى عن جزء من سوريا وعن جبل لبنان ، ثم ترك مصر والعراق – كما قال – لعدالة بريطانيا وحكمتها .

ثم قضت عدالة بريطانيا وحكمتها بأن تستغنى عن خدماته بعد أن حقق لها أغراضها . وكان آل سعود في نجد قد بسطوا سلطانهم عليها مستندين على رجال البادية المتدينين ، وكانت سمعة الدولة السعودية الدينية قد سبقتها إلى الحجاز فساعدها أهلها على ضمها إلى عرشها .

وكان البترول قد دخل إلى حلقة الصراع منذ أن منح السلطان العثمانى إمتياز البحث عنه لوليم تكس الثرى الاسترالى ، فأسس شركة نفط العراق بالإشتراك مع أثرياء إنجليز وأمريكيين وفرنسيين ، قبيل نشوب الحرب العالمية الأولى ، فازداد أهتمام بريطانيا بالمنطقة ..لا سيما بعد أن أبدل وزير بحريتها ونستون تشرشل سنة ١٩١٣ – لأول مرة في التاريخ – الفحم بالبترول كوقود للبحرية ، وقال كلمنصو: (أن نقطة البترول تساوى نقطة الدم).

استغلت الصهيونية حصيلة هذه الظروف كلها ..

إمبراطورية عثمانية عجوز منهارة ، ومحتضرة ، أمة عربية معزقة ، إستعمار أجنبى شرس يحتل معظم أجزائها ، ويعمل بكل طاقته على منع ميلاد أية بادرة وحدوية يمكن أن تنمو لتعيد إحياء الدولة العربية الوحدوية الكبرى .

حتى أن وايزمان ذكر فى كتابه ( التجربة والخطأ ) سنة ١٩٤٩ ، أنه عندما قدم مشروعه إلى الحكومة البريطانية سنة ١٩١٥ طالبا تأسيس دولة يهودية فى فلسطين ، أقنع الانجليز بقوله : ( إن إقامة دولة يهودية قوية إلى جانب مصر تضع حاجزاً ضد أى خطر يستهدف مصر من الشمال ) .. يقصد حماية الإحتلال البريطاني لمصر .

وكانت هذه الفكرة هي الأرضية التي مهدت لصدور وعد بلفور سنة ١٩١٧ ، بعد أن كان زملاء تيدور هيرتزل حتى سنة ١٨٩٨ مقتنعين بإقامة دولتهم الصهيونية في

الأرجنتين أو المكسيك أو البرازيل إلى أن تمكن هيرتزل من إفناعهم بالإستعانه ببريطانيا للاستيلاء على فلسطين تمهيدا لتحقيق الأطماع الصهيونية . (١)

وكان هيرتزل قد مهد لأستدراج بريطاينا حين اجتمع مع وزير المستعمرات البريطانية جوزيف تشميرلين سنة ١٩٠٢ و ١٩٠٣ ، مستغلا خوف بريطانيا من عودة الوحدة العربية إلى الظهور ، فعرض عليه فكرة أنشاء دولة يهودية في سيناء تتمتع بالحكم الذاتي تحت إشراف بريطانيا ، فرحب الوزير بالفكرة لأنها ( تضمن عزل مصر عن غرب اسيا ، وتضع شوكة في قلب العالم العربي ).

فالخطر الصهيونى ، وغير الصهيونى ، الأطماع الدولية المتجددة ، التيارات الفكرية الأجنبية المناهضة لمصلحة الأمة العربية ، كل ذلك يستغل تجزئة الوطن العربى ويستهدف كل جزء من أجزائه ، دون أستثناء .

وبعد أن كان النفوذ الأجنبى فى القرن الماضى يستغل الطائفية والعصبية الدينية فى الوطن العربى . انتقل ، قبيل منتصف القرن الحالى ، إلى إستغلال الأفكار الأجنبية وفى مقدمتها الشعارات الإشتراكية ذات العلاقةالعضوية بالماركسية ، مما أدى إلى ظهور صراعات فكرية عربية ذات أوصاف تقدمية واتهامات بالرجعية ، أصبحت الأداة الجديدة والعصرية للإستمرار فى تمزيق الأمة العربية . فسمعنا عن اليمين واليسار ، ثم سمعنا يمين اليمين ويسار اليمين ، وسمعنا عن يمين اليسار ويسار اليسار ، وكل مجموعة تجد المقاعد السياسية محجوزة تبتكر لنفسها مسميات جديدة ، تطرحها فى شعارات وتلقى بها فى سوق المزايدات ، وتتسلل الأطماع الأجنبية التى تحتضين كل منها تيارا عربيا يشترك فى سوق الأمة العربية .

ويستمر تمزيق العرب . وتستمر طاحونة الخلافات غير الواقعية وغير العلمية تطحن إمكانيات العرب ، وتسحق قدراتهم وتقطع أواصر القربي فيما بينهم ، فتعوق ميلاد الإرادة العربية .

حقائق تاريخية ، وبديهية : تتلخص في أن الأمة العربية ستظل معرضة للخطر المشترك ، الخطر القومي ، حتى يتكون لديها الإدراك الحضارى بالمصلحة المشتركة ، وهذه مهمة المفكرين العرب الذين يعلمون على تكوين الإدراك العربي . فالإدراك لدى الإنسان لا ينجم عن طبيعته البيولوجية وحدها ، وإنما إلى جانب ذلك ، عن مجموع العلاقات الإجتماعية والقناعات الفكرية التي يطرحها المفكرون وينشرها المبشرون . فإدراك المصلحة العربية المشتركة ، القومية ، يمهد لإدراك الخطر الذي أطاح بها ، كما يمهد لإدراك حتمية العمل المشترك القومي لمواجهته . فإدراك الخطر الحاضر ، هو جنين حماية المستقبل القادم ، وعدم إدراك الخطر هو أقصى درجات الخطر .

Theodor Herzl, the Jewish State, translated by S. D'avigor (London 1934)

ولا أدرى لماذا تنصارع فيما بيننا ونرفض أنفسنا ؟ بينما في وسعنا أن نحتكم إلى عقولنا ونهتدى بالقرأن الكريم والسنة المؤكدة ونحن نستخلص الأحكام الشرعية للمتغيرات الإجتماعية والإقتصادية ، التي يطرحها أفضل ما وصل إليه العلم المتطور ، وأثبتته التجارب المستمرة ، حتى نتفق على منهاج إسلامي للتطور في العالم العربي، بحيث يحيط بالإطار العام الذي يتفق مع أحتياجات الأمة العربية من الناحية الكلية ، كما يتفق مع احتياجات أجزائها من الناحية التفصيلية .



لا يتفق العرب على هدف قومي لمواجهة الخطر القومي إلا إذا وحدت صفوفهم إرادة قومية .

ولا توحد صفوفهم إرادة قومية إلا إذا اهتدوا إلى فكر قومى يفرز هذه الإرادة القومية .

وهم يهتدون إلى هذا الفكر حين يتذكرون أن أجدادنا لم يستوردوا أفكارا أجنبية أفضل من الشريعة الإسلامية عندما اتفقوا ، مسلمين ومسيحيين ، فهزموا النتار وأجهزوا على الأطماع الأجنبية التي تسترت تحت الراية الصليبية .

فالفكر ، كقاعدة ، يسبق الإرادة ثم يصوغ شكلها ويحدد طاقتها ويتابع مسارها .

ولذلك فأن قومية الفكر تسبق قومية الإرادة التي تقود إلى قومية العمل . ولهذا أخطأ الرئيس عبد الناصر قبيل حرب ١٩٦٧ عندما تصور إمكانية الاعتماد على عمل عربى مشترك يتصدى لإسرائيل إنطلاقا من اختلاف عربى مشترك يتصدى للعرب ، ذلك الإختلاف الذي اشترك العرب في صنعه وتعميقه واستمراره ، مما أدى إلى عجز الأغلبية العربية عن توحيد موقفها من أجل التصدى للخطر القومي المشترك ، الذي يستهدف القضاء على كل العرب المتفقين منهم والمختلفين ، ومعهم أصحاب النوايا الطيبة من المخلصين ، المسلمين والمسيحيين ، الذي يشفقون على حاضر الأمة العربية فوهبوا حياتهم ليصنعوا شيئا لمستقبلها .

معنى ذلك ، أن نتفق على إطار عام للتطور لكل الوطن العربى ، وانتباه خاص لظروف كل جزء من أجزائه .

وبذلك نضبط منهج التطور وأحكامه على ضوابط المتغيرات النافعة والإمكانيات المتاحة فى الوطن العربى وفى كل جزء من أجزائه .

فالتخلف لا يحدث فقط من مجرد إهمال الإمكانيات المتاحة ، وأنما يحدث أيضا من تجاوز حدود هذه الإمكانيات ، وتجاهل الحقائق الموضوعية المتنوعة في أجزاء الوطن المعربي ، والتي تتحرك بمعدل سرعة تطور يتفق مع طبيعة هذه الإمكانيات وطاقاتها . فالتطور .. تطور ..

أى انتقل من طور إلى طور ، ونجاح عملية النطور هو نجاح عملية الإنتقال من طور إلى طور ، وهو ما يحدث عندما تكون قيادة المجتمع واعية لظروفه وإمكانيا ته ومتهيئة للإنتقال بإيجابياته من (طوره القائم) إلى (طوره القادم). ثم تتبع ذلك النجاح بحلقات أنتقال متطور نحو الأفضل حتى لا يجهض التطور لحظة ميلاده ، أو يموت بامراض الطفولة ، بسبب المراهقة الفكرية .. سواء كانت مراهقة تخلف ، أو مراهقة تطرف .

فالتطور يقاس ويرسم وينظم من خلال ظروف موضوعية معينة وفي زمن معين . فإذا أردنا أن تكون أحكامنا صحيحة ومنطقية على الواقع المتحرك يجب أن تكون مفاهيمنا متحركة بقدر تحرك تجاربنا وتحرك الواقع الذي نريد أن نحكم تطوره . وهذه مرونة الأجتهاد الإسلامي كما سبق الإيضاح في الجزء السادس من الفصل التاسع في هذا الكتاب

فالإسلام يدعو إلى العلم وإلى المزيد من العلم ، في مجتمع إنساني متحرك لا يقف عند حد في تطوره الأجتماعي وقفزاته العلمية التي يتيحها لله لمن يشاء من عباده ، في كل عصر من العصور .

ولذلك أتى الإسلام بالمبادىء الكلية العامة ، فى مجال المعاملات ، وترك للمجتهدين فى كل عصر من العصور أن يهتدوا إلى الحلول والأحكام الإسلامية ، التى تتناسب مع احتياجات المجتمع المتطورة .

ثم جاءت الماركسية على نقيض الإسلام ففرضت جمود النظريات الإجتماعية ، غير مدركة أنه إذا كانت التجارب الهندسية منذ زمن أقليدس قد تطورت تدريجيا خلال عدد من القرن حتى أدت إلى خلق أحكام بديهية هندسية ، في غير حاجة إلى براهين تجريبية ، فأن المتغيرات الإجتماعية لا تستطيع أن تؤدى إلى خلق أحكام بديهة اجتماعية مماثلة للبديهيات الهندسية .

ومجمل البديهيات المستخلصة من علم الاجتماع أن الحقائق الإجتماعية غير ثابتة ، بل متطورة ومستمرة في التطور ، أي أن الحقائق والعلاقات الإجتماعية متحركة وبالتالي لا تخضع لأحكام هندسية ثابتة وبديهية .

ولذلك فإن اليمين المتزمت غير متطور ، واليسار الماركسي غير متنور .

اليمين المتزمت لم يتابع تطور المجتمع .

واليسار الماركسي لم يتابع تطور الفكر.

فوقع اليمين المتزمت في محظور الجمود ، كما سقط اليسار الماركسي في محظور التخلف .

لذلك فإن المشاكل العربية في حاجة إلى إجتهاد أكثر ونقل أقل ، فبالاجتهاد يمكن تحديد موضوع هذه المشاكل . وإدراك الموضوع يستلزم العالم بتشخيصه وصولا إلى إدراك العلاج الذي يناسبه لمعرفة فاعليته الإيجابية وآثاره الجانبية .

والتشخيص والعلاج .. طب .

فى مجال الصحة والمرض طب بشرى ، وفى مجال التقدم والتخلف طب اجتماعى . لكنه كله طب ، تشخيص وعلاج ، كله علم ، دراسة وخبرة .

ومرضنا العربي يتلخص في أننا لا ندرك أننا مرضى .

مرضى بطاعون الصراع السياسي الذي طفح بماعون التخلف الإقتصادي .

لأننا تجاهلنا الإجتهاد الإسلامي .

فانفصل العقل العربي عن الإرادة العربية .



غابت الإرادة العربية عن العقل العربي لأن الإرادة تعبير تنفيذي عن أمنية ، تتجسد بالمفاضلة العقلية والإختيار النهائي في مضمون هدف ، وبذلك تتصل الإرادة بالهدف عن طريق الإختيار .

الإختيار عندما يكون إختيارا حرا تصبح الأرادة المختارة مرتبطة بالهدف أرتباطا عضويا ، وعندما يكون أختيارا مفروضا يصبح الهدف المفروض مجرد حالة قسر وإذعان ، لا دخل فيها لعقل المغلوب على أمره .

والشعوب كالأفراد ، لا تفلت من هذه القاعدة الأزالية .

ولقد فرض الغزاة المغتصبون على الأمة العربية اختيارات لا دخل فيها للعقل العربي . فرضوا على الأمة العربية أن تختار ما يريده الغزاة المغتصبون . ثم روضوها على أن تستصحب الأمر الواقع وتتعايش مع الأختيار المفروض .

وطاردوا مفكريها وشردوا عقلائها حتى لا يستيقظ العقل العربي فيوقظ الإرادة العربية .

وفى غيبة العقل العربى فات علينا انه فى وسعنا أن نعتمد على أنفسنا عندما نوحد صفوفنا ، فنحمى الإسلام والمسيحية ، نحمى الشيعة والكاثوليك ، السنة والأرثونكس ، الموارنة والدروز .

نحمى كل أولئك وهؤلاء ، لأننا كل أولئك وهؤلاء نحمى الإيمان وحرية العقيدة في بلادنا مهبط الأدبان وموطن الرسل والأنبياء .

إذا عرفنا هذه الحقيقة العربية فاننا نتبين مدى حاجتنا الملحة إلى حماية أنفسنا من أنفسنا ، وحين نتبين ذلك فأننا نحمى بأنفسنا العقل العربي وهو يستقيظ بيننا فيوقظ فينا الإرادة العربية .

تلك الإرادة العربية التي في وسعها أن تحقق لنا الهدف العربي عندما تنجح في نشر قناعات عربية ترفض الشعارات والمفاهيم الأجنبية ، التي عمقت بيننا الإنعزالية الإقليمية ، وغرست فينا النزعات الفردية ، وفرضت علينا الحياة الإنهزامية . ويحتاج نشر هذه القناعات العربية إلى حملة شرح وإيضاح وتفسير ، ثم تكرار الشرح والإيضاح والتفسير ، ومناظرة فكرية مع أبناء أمتنا العربية الذين أنساهم الغزاة المغتصبون كيف استطاعت الإرادة العربية أن تنشىء الدولة العربية على مستوى كل الوطن العربي وما هو أبعد من جدود الوطن العربي ، عندما اعتصم أجدادنا بحبل الله جميعا بعد أن كانوا أعداء فألف الله بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا .

عندما يستيقظ بيننا العقل العربي فيوقظ فينا الإرادة العربية سوف تبدأ ، حينئذ ، حملة تبشير بالهدف العربي ، تكافح من أجل بعثه من رقدته وحمايته بعد ولادته .

هكذا بدأت الرسالات السماوية فخاص الرسول الكريم ومعه الوحى والصحابة معركة المعرفة وصولا إلى ميلاد الإرادة الدينية بلوغا إلى الهدف الآلهى ، فأخذوا يرتلون ويشرحون ويناظرون ، حتى استوعبت الجماهير دينها الجديد ، وأدركت أنه يمثل أمانيها فاتخذته عقيدة تحيا عليها أو تموت دونها .

والهدف العربى هو الهدف الذى يحقق أمانى كل العرب ، من الخليج إلى المحيط . غيران عبارة (كل العرب) لاتعنى بقواعد الحساب كل العرب . لأنه سيبقى فى كل الظروف عدد من العرب يتصورون ، أنانيا ، أن مصالحهم الخاصة والمؤقتة تتناقض مع مصالح مجموع العرب ، وهؤلاء سوف يواصلون الأنقضاض على مصلحة كل العرب ، ويس فى ذلك أى شذوذ فى بنيان العرب ، فذلك شأن كل المجتمعات فى كل العصور .

فعلينا أن ندرس طبيعة حاضرنا التي تمهد لمستقبلنا . ونحن نفعل ذلك أذا إتفقنا ولو على القليل الذي يمكن أن يكون محلا للإتفاق . فالقليل الذي يجمعنا أولى باهتمامنا من الكثير الذي يمزقنا ويباعد بيننا ، لا سيما أن القليل الذي نتفق علية اليوم يؤدي إلى مزيد نتفق عليه غدا ، ثم إلى مزيد نتفق عليه بعد غد ، فتبقى فرصة الإتفاق قائمة ومستمرة .

ولا ننسى إننا كغيرنا من سكان الأرض لا نتفق وحدنا ولا نختلف وحدنا ، وإنما نتعرض كغيرنا لتيارات عاتيه تهب علينا من كل اتجاه ، ولا نستطيع أن نتخلص منها أو نروضها لمصلحتنا إلا أذا كنا متفقين فيما بيننا داخل إطار الوحدة الوطنية ، ومتفقين أو على الأقل غير متصارعين داخل إطار المصلحة العربية . بذلك نخلق الظروف الأكثر صلاحية لمستقبلنا والأكثر ملائمة لمصير أجيالنا . علمتنا النكسة العربية أنه بدون الدفاع عن الأمن القومى يستحيل الحفاظ على الإستقلال الوطنى ، فطفت فى مصر وخارج مصر ألقى المحاضرات وأنشر الكتب والمقالات وأعقد الندوات من أجل الصحوة الإسلامية والدعوة القومية ، فدعانى الزميل عبد الله السلال إلى مقابلته فى بيت الأستاذ أحمد فؤاد أبو العيون مستشار رئاسة الجمهورية المصرية ، الذى سبق أن عمل مع السلال عدة سنوات فى صنعاء مديرا لشئون الخبراء المصريين فى اليمن ، ثم تولى منصب نائب رئيس مجلس الدولة فى مصر عندما عاد من اليمن .

التقيت هناك بالمشير السلال وكان معه اللواء عبد لله جزيلان والدكتور محمد على الشهارى وآخرون .

وبدلا من أن يناقشوا الموضوعات التى تناولتها دعوتى القومية فوجئت بأنهم ، جميعا ، يلوموننى على نشرها ، فسرنى أن يكون الأستاذ أبو العيون شاهدا على الحوار الذى يجرى فى بيته .

كان السلال يعتقد أن شد الإنتباء القومى يؤدى إلى إهمال المصير اليمنى ، وأن إستمرارى فى الدعوة إلى التضامن العربى للتصدى للغزوة الصهيونية سوف ينسى العرب قضيتنا اليمنية ، وكان يرى أن رئيس المجلس الجمهورى فى اليمن القاضى عبد الرحمن الاريانى ورئيس وزرائه الفريق حسن العمرى قد أستغلا غياب مصر عن الساحة اليمنية فاستسلما للعناصر الإمامية ، وارتميا بين أحضان السعودية ، ثم لخص عتابه فى أن دعوتى إلى التضامن العربى تؤدى إلى تثبيت الأوضاع القائمة فى البلاد العربية ومن ضمنها الوضع ( الرجعى )القائم فى اليمن ، بينما كان يتوقع منى أن يطول نفسى ولا أستسلم للأمر الواقع ، فانتظر حتى تعود مصر إلى الاهتمام بشئون اليمن بعد أن تسترد أراضيها من اسرائيل ، وعندئذ يسقط حكم الأرياني ويعود السلال والبيضاني .

قلت أن الارياني والعمرى هما من دعائم الثورة اليمنية ، ومن أعضاء مجلس قيادتها منذ ولادتها ، وأنني لو كنت مكانهما لما فعلت غير ما فعلاه للحفاظ على النظام الجمهورى ، فلقد أحسنا صنعا باستعادة الصداقة اليمنية السعودية على أساس إستمرار الجمهورية ، أما إذا كانت لنا ملاحظات شخصية على سلوك الارياني والعمرى مع الإماميين السابقين فإنه في وسعنا أن نقدم إليهما النصيحة الوطنية ، التي ترحب بالإماميين وتحتفظ بالجمهوريين ، لأن الهدف النهائي من الثورة الجمهورية ليس إبعاد الإماميين عن اليمن ليبحثوا لهم عن وطن آخر خارج حدودها ، وإنما أقناعهم بمستقبل يمني أفضل في ظل الجمهورية حتى يكونوا من ركائزها القوية وسواعدها الفتية .

أما فيما يتعلق بمصر والسعودية فإنهما بعد أن استعادتا علاقاتهما الطبيعية الإستراتيجية لإنقاذ الأمة العربية فإنني لا أتوقع أن تختلفا بعد ذلك من أجل اليمن .

وأضفت أنه إذا ما تحقق النصر العربي على إسرائيل فأننى لا أتصور أن تعود مصر والسعودية إلى ماضى الخلاف حول النزاع اليمنى وهما تتطلعان إلى مستقبل التعاون لاستثمار الإنحسار الإسرائيلي . أما إذا ، لاقدر الله ، لم يتحقق ذلك النصر فإنه لن يكون هناك مجال في القاهرة ولا في الرياض لغير الحديث عن كارثة المصير العربي .

معنى ذلك أنه بعد أن تضامنت مصر والسعودية فى مواجهة إسرائيل ، سواء تحقق النصر أو حلت الهزيمة ، فإننى لا أتوقع أن تختلفا بعد ذلك لحساب النزاع اليمنى ، ذلك النزاع الذي لايبرر القتال من أجل الارياني أو السلال .

افترحت على الحاضرين أن نكتب رسالة مشتركة إلى الارياني تتضمن ملاحظاتنا التي تستهدف تقوية الجمهورية ، وأن نكتب رسالة أخرى إلى حكومة المملكة العربية السعودية نشكرها على أعترافها بالنظام الجمهوري في اليمن وتقديمها المساعدات المالية ، التي تساعده على الأستقرار السياسي والتطور الحضاري .

قلت أننى لم أكن أنتظر من السعودية أكثر من اعترافها بالجمهورية اليمنية ، ثم جاءت مساعداتها المالية للجمهورية فوق ما كنت أتوقع ، وبقى أن نحلم جميعا بمستقبل أفضل للأمة العربية ، ذلك المستقبل الذي يعتمد (أولا) على التضامن العربي ، ويعتمد (أخيرا) على عدم العودة إلى الخلافات العربية ، التي لا تحقق سوى المصالح الذاتية للقوى الأجنبية .

أيدني الأستاذ أحمد فؤاد أبو العيون (الوثيقة رقم ٣٩)، وعارضنى السلال وجزيلان أما الشهارى فقد اتهمنى بالرجعية والعمالة للسعودية إنطلاقا من عقيدته الماركسية.

افترقنا وانصرف كل منا إلى طريق ، فبينما أستأنف السلال وأصحابه النقش على الهواء ، يرسمون مخططات العودة إلى حكم صنعاء ، استأنفت الدعوة إلى التضامن العربي مؤيدا الارياني والعمرى . وحتى ذلك الوقت لم تكن بيني وبين السعودية أية صلة شخصية ، وعندما كان السفير السعودي بالقاهرة يراني في إحدى المناسبات العامة أو الخاصة كان يدير لى ظهره ، بينما كنت أرحب بأن أبدأ معه حوارا حول المصير العربي .

وذات يوم علمت أن السلال وأصحابه شكونى إلى المخابرات المصرية زاعمين أننى أصبحت من عملاء الحكومة اليمنية الخاضعة لنفوذ السعودية ، وإن كتبى ومحاضراتى وندواتى وكتاباتى فى الصحف المصرية تستهدف إحباط العزائم الوطنية ، والقضاء على الروح الثورية ، فذهبت لمقابلة اللواء ( المشير فيما بعد ) أحمد إسماعيل رئيس المخابرات المصرية ، الذى التقيت به لأول مرة وشرحت له مفهومى عن الإستراتيجية القومية ، على ضوء الصراعات الدولية وتجربتي اليمنية ومعاصرتي لأسباب النكسة

العربية ، واسهبت فى شرح حتمية ووسائل الاستفادة من دروس الماضى ما دمنا صادقين في بناء المستقبل ، الأمر الذى يفرض علينا البحث عن الوسائل المنطقية التى تحقق الأهداف الوطنية والقومية .

قلت للمشير أحمد إسماعيل خلال أربع ساعات متصلة كلاماً كثيراً يستطيع القارىء أن يجده في صفحات هذا الكتاب ضمن شرحى لأحداثه ، فأبدى المشير إسماعيل تأييده المطلق لتفاصيل حديثي معه ثم أمر وكيله اللواء صلاح المحرزى الذى حضر ذلك اللقاء بأن يعتبر هذا الحديث من مراجع جهاز المخابرات المصرية ، وشجعنى على المضى في سبيلي مرحبا بأن أزوره ويزورنى كلما وجدت جديدا في الاستراتيجية العربية والدولية يفيد القضية القومية . ( الوثيقة رقم ٨ ) .

وعندما تأهبت للخروج سألنى عن آخر نصيحة أقدمها إليه قلت ( توطيد العلاقات المصرية السعودية ) فرحب بهذه النصيحة في ذلك الوقت المبكر في عمر الاستراتيجية المصرية السعودية بعد النكسة العربية .



فوجئت فى شتاء ١٩٧١ بوصول الصديق الغريق حسن العمرى إلى القاهرة ، بعد أن استقال من جميع مناصبه فى صنعاء ، بسبب إثارة عصبية أدت به إلى قتل مواطن يمنى كان قد أفرط فى إثارته حتى قتله .

ورغم أننى أشهد للفريق ببسالته وشجاعته واشتراكه فى معظم المعارك الكبرى لتثبيت التمهورية فإننى لا أقره على قتل أى مواطن ، مهما كان حجم الإثارة العصبية التى ساقته إلى قتله . لكننى فى نفس الوقت لا أقر اولئك الذين كانوا يزاحمون الفريق على السلطة فدفعوا بذلك المواطن إلى تعمد إثارته ، وهم يعرفون أعصاب الفريق التى سرعان ماتتحول إلى حريق .

كان العمرى معروفا برفضه المعلن للماركسية ، ونشاطه الدؤوب فى التصدى العناصر الحزبية . فوجدت هذه العناصر فى الاريانى عصفورا جمهوريا مقبولا على المستوى القبلى ، مرموقا على المستوى الدينى ، ينتهى أمله على مقعد الرئاسة ، مسترخيا فى قاع القفص الجمهورى . يسره أن تنشط العناصر الحزبية والماركسية ، ويفرحه أن تتصدى لها العناصر الدينية والقبلية ، معتقدا أن جميع المتصارعين فى حاجة الله ، ولعبة بين يديه .

أعتقد الارياني أنه يحمى مقعد الرئاسة داخل القفص الجمهورى في نقطة التوازن بين نشاط اليسار وتصدى اليمين ، واثقا في أنه لم يكن في حاجة إلى الإهتمام بما كان يجرى خارج ذلك القفص .

خلال هذا الصراع لم تلتفت قيادة الارياني السياسية إلى تحقيق المصلحة الوطنية الحقيقية ، التي هي التطور نحو المستقبل الأفضل الذي قامت الثورة من أجله . فكان الارياني عصفور الرئاسة لا يسعى إلى أكثر من الجلوس في القفص ، وكان العمري نغما شاذا في اللحن الحزبي اليساري المتطرف ، الذي كان يتأهب لتحطيم ذلك القفص والإنقضاض على السلطة السياسية والقيادة العسكرية .

تجمعت كل هذه العناصر من خلف الارياني حتى تخلصت من الفريق العمرى فاستقر الى جوار المشير السلال في القاهرة ، وانفردت العناصر الحزبية بالقاضى الارياني في صنعاء مما أثار العناصر الدينية والقبلية في حلقة من حلقات الصراع على السلطة .

ثم حملت الأنباء في ربيع ١٩٧٢ أن القاضى عبد الرحمن الارياني رئيس المجلس الجمهوري اليمني غادر صنعاء واستقر في مدينة صلنفة السورية ، على شاطىء البحر

الأبيض المتوسط، بعد أن قدم إستقالته إلى الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بصفته رئيسا لمجلس الشورى. وعلمت أن الارياني الذي كان يقف في نقطة التوازن، بين نشاط العناصر الحزبية والماركسية وصمود العناصر الدينية والقبلية التي تتصدى لها، قد شعر باختلال هذا التوازن لصالح العناصر الدينية والقبلية التي ضاعفت من نشاطها لتعويض ما خسرته بخروج العمرى، فأراد الارياني أن يهددها بالإستقالة حتى يستعيد التوازن.

كان الاريانى يعرف جيدا أن مجلس الشورى لا يستطيع أن يستغنى عنه ، حيث لم يكن له بديل مقبول لدى العناصر الحزبية والعناصر المعارضة لمها فى نفس الوقت ، فذهب عدد من أعضاء المجلس إلى سوريا يناشدون الاريانى أن يعود إلى اليمن ، وجاءنى إلى القاهرة رئيس مجلس الشورى الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر وروى لى قصة خلاف المجلس مع الاريانى ، وكنت من الذين يعتقدون أن المرحلة التى كانت تمر بها اليمن فى ذلك الوقت تحتاج إلى شخصية على غرار شخصية الاريانى ، بعد إقناعها بأهمية تشجيع مبدأ الشورى الذى يمكن أن يؤدى ، بمرور الوقت ، إلى ظهور أفكار بناءه وقيادات شعبية تشترك فى القيادة الجماعية .

طلب منى الشيخ عبد الله أن أسافر إلى سوريا حتى اشترك فى إقناع الاريانى بذلك ، فسافرت فى مارس ١٩٧٢ وتناقشت مع الاريانى فى جميع التفاصيل ، وتحدثنا على وجه الخصوص فى ضرورة إعداد منهج شامل للتطور فى اليمن ، لأن وظيفة السلطة السياسية لا تنحصر فى مجرد حماية الأمن ، وإنما تلتزم بقيادة التطور ، واتفقنا على ان يعود إلى صنعاء لاستئناف عمله رئيسا للمجلس الجمهورى ، وأبلغنى بأنه سوف يزور القاهرة فى طريقه إلى صنعاء حتى نلتقى ونستكمل الحديث فأعود إلى اليمن للإشتراك فى إعداد ذلك المنهج . رحبت بهذا العرض طالما أننى سأذهب إلى اليمن لمدة مؤقتة أعود بعدها إلى القاهرة لاستئناف الدعوة الفكرية القومية .

وكنت مخلصا أصدق الإخلاص فى تأييده وتزويده بالنصائح البناءة ، التى تؤكد زعامته وتوطد قيادته ، ولا حاجة إلى إعادة القول بأن نجاحه هو نجاح للجمهورية وأوسمة تاريخية على صدور الذين اشتركوا فى ولادتها أو فى حضائتها .

بعد أيام عاد القاضى الارياني إلى صنعاء مباشرة ولم يهبط فى القاهرة ، تحاشيا لمقابلتى حتى لا يتورط فى الوفاء باتفاقه معى ، واعتبرت ذلك تصرفا بشريا من جانبه » لا يستحق العتاب عليه من جانبى ، فلم يتزعزع إيمانى بأهمية وجوده على رأس السلطة فى صنعاء ، وأخذت أكتب إليه وجهات نظرى فى خطورة الإعتماد على نقطة التوازن بين القوى المتصارعة فى اليمن ، وضورة بروز شخصية القيادة السياسية ودورها الرائد الذى يجب عليها أن تضطلع به فى ميدان التقدم الإقتصادى والاجتماعى الذى هو الغاية الأساسية من إقامة الجمهورية اليمنية ، مع ضروة إخضاع القيادة فى جميع قراراتها وتصرفاتها للمراجعة المستمرة وصولا إلى النتائج الأكثر تحقيقا للمصلحة العامة ، لأنه لا يتحقق تقدم إقتصادى أو إجتماعى بغير قيادة واعية ومرنة تقود التقدم وتدفع تياره .

قيادة في جوهرها جهد سياسي منظم ومنضبط ، ينطلق من آمال واسعة كي يحقق أهدافا محددة .

جهد سیاسی .. أی علم سیاسی .

علم لا ينطوى على نفس المضمون الذى تقوم عليه العلوم الأخرى ، التى تستمد فرضياتها من تجارب نمطية مؤكدة ، وأرقام ثابتة محددة ، ونتائج نهائية مطلقة ، يمكن الإستدلال بها والإستناد عليها ، ويجوز نقلها بذاتها ورمتها لتعطى نفس النهايات ، وتحقق ذات النتائج .

علم سياسى يختلف عن هذه العلوم فى أنه يعتمد على إجتهادات وتقديرات وفرضيات محلية وخارجية ، متداخلة ومتحركة ، وعوامل بشرية حية متقلبة ومتغيرة ، بعضها يدخل تحت حصر ، وأكثرها يستعصى على الحساب ، أو يختفى بعيدا عن دائرة الإحتمالات المرئية والمقدرة ، لأن القرارات التى تستهدف معالجة هذه الفرضيات المتحركة تتضمن قدرا راجحا من الصواب ، وقدرا آخرا من الإحتمال الذى يفترض استمرار النظر فيها وهى فى عجلة التنفيذ الفعلى .

أى يفترض اعتبارها تجربة مستمرة ، كى تتولى الممارسة العملية إثبات صحتها وملائمة استمرار الأخذ بها ، أو اظهار حتمية صرف النظر عنها والبحث عن بديلها .

وأثناء ذلك ، لا مفر من الحوار الطبيعي حول أكتشاف مستقبل القرار السياسي ، فهذا قدر القيادات الديمقراطية التي تسعى إلى إقناع الجماهير بها .

هذا الحوار يكتسب موضوعية كلما كان المشتركون فيه ملمين بعناصره الأساسية ، مترفعين عن مصالحهم الشخصية ، متحررين من العصبيات الحزبية ، متابعين التطورات المحلية والعالمية ، يسندهم ( إلمام عام ) يحيط بأرضية الحوار مع ( أدراك خاص ) يمسك بتفاصيله ، ثم تدفعهم إلى ذلك غيرة وطنية تشدهم إلى موضوعية الحوار ، حتى لا يتوهوا أثناء الإنفعال بين أعاصير التعصب .

كان الارياني لا يسمح بمثل هذا الحوار الذي تحتاجه القيادة الرشيدة ، وإنما كان يرحب بجميع ألوان الصراع الذي يحفظ له نقطة التوازن التي يجلس فوقها ، دون أن يشعر بأية حاجة إلى حوار موضوعي يبحث معه عن مصلحة اليمن ووسائل تحقيقها .

كانت اليمن تعانى من ظاهرة الإبتعاد عن موضوعية الحوار ، كظاهرة عامة تشمل معظم المجتمعات النامية بسبب طبيعة تركيبها الاجتماعي ومستواها الثقافي ، وحداثة عهدها بالموازنة بين الصالح الخاص والصالح العام ، وتأثير الصراعات الأجنبية التي تجرى على ساحتها الوطنية .

غاب عن ذهن الارياني الذي انفرد بقيادة اليمن أن القيادات السياسية الأعظم ثقافة والأعرق تجربة في المجتمعات المتحضرة ليست مثله مطلقه اليدين في اختيار الحلول التي تريدها ، وأنها لا تعمل في فراغ ، ولا تبدأ في كل الأمور من الصفر ، ولا تصنع نهضة شعوبها من قماش خام تفصل منه ما تشاء من ثياب المستقبل .

كان الارياني يعتدز عن بطء التطور اليمني بدعوى عدم قدرته على الإصطدام بالعوامل اليمنية القديمة ، فوقف جامدا امام الظروف اليمنية الجديدة . وغاب عن ذهنه أنه إذا كانت القيادة السياسية ليست مطلقة اليدين في اختيار الحلول النموذجية المطلقة ، فأنها ليست مكتوفة اليدين أمام اختيار الحلول النموذجية النسبية ، أي أنها ليست مكتوفة اليدين أمام العوامل المستجدة التي تلقى بنفسها في طريق المجتمع ، وأمام العوامل الجامدة الموروثة من الماضي .

فمن واجب القيادة: أن تعمل على ( تطويع العوامل المستجدة ) كى تبنى مواقع الدفع الدم المستقبل ، وأن تعمل على (تطوير العوامل القديمة ) كى تهدم عوامل الجذب إلى الماضى .

اكتفى الاريانى بقدرته على الإحتفاظ بتوازن القوى بين العناصر الحزبية المتطرفة والعناصر القبلية المتدينة ، ولم يكتشف أية حاجة إلى الإنتفاع بخبرة المتخصصين ، ولم يدرك أنه لايعيب القائد السياسى أن يستشير أهل الخبرة العارفين بشتى المجالات ، التى لا يمكن أن ينجح أبدا إذا ما أستغنى عنهم وأكتفى بمؤهلاته الشخصية وقدراته الجماهيرية ، التى يمكن أن تصفق لها الجماهير ثم تنام على الطوى خاوية البطون فارغة العقول ، وحناجرها مذبوحة من كثرة الهتاف والصياح ، وأكفها ملتهبة من شدة التلويح والتصفيق ، مما يؤدى إلى إنتشار حركات الإثارة الشعبية التى تتصدى لهذه القيادة الجامدة ، فتتفاقم الصراعات الداخلية التى تزيد من أسباب التخلف .

لم يدرك الارياني أن القيادات الرشيدة تعرف أن الجماهير تنفعل بالأماني المحتملة ، بينما ينفعل التاريخ بالنتائج المؤكدة .

وأن القائد السياسى الحكيم ، لا يلزم أن يكون فيلسوفا إقتصاديا أو إجتماعيا حكيما . وإن الإستعانة بعلم العلماء ، وخبرة الخبراء ، شرط أساسى لنجاح القيادة السياسية . والقيادة التي تدرك ذلك او بعض ذلك ، تبلغ قمة الحكمة .

لم يأخذ القاضى الارياني بأية نصيحة من النصائح التي شرحتها له في صلنفه ثم أرسلتها إليه من القاهرة.

كان هدفى من ذلك أن أستميل الاريانى إلى تطوير النموذج الحضارى فى اليمن ، حتى يكون النموذج المتطور فى صنعاء قادرا على إستقطاب النموذج المتطرف فى عدن . فقد كانت الساحة اليمنية الشمالية والجنوبية – ولا تزال – نموذجا فريدا لصراع الإسلام والماركسية . فشعب اليمن شماله وجنوبه شعب واحد ، تجمعه روابط العائله الواحدة وظروف البيئة المتقاربة ، بينما يشطره نظامان متناقضان ، إسلامى فى الشمال وماركسى فى الجنوب . وكان المفروض أن تكون القفزات الإسلامية المياسية والإقتصادية والإجتماعية فى اليمن الشمالية كفيلة باحتواء ما يناقضها فى اليمن الحنوبية .

تفاقمت عناصر الصراع المسلح بين شطرى اليمن فى صيف ١٩٧٢ حتى اشتبكت القوات المسلحة الشمالية والجنوبية فى قتال مرير ، امتد خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر ١٩٧٢ ثم توقف ظاهريا بفضل المساعى الحميدة التى بذلتها جامعة الدول العربية ، التى رأس الدكتور سليم اليافى أمينها العام المساعد أول إجتماع للمفاوضات بين الشطرين فى ٢١ اكتوبر ١٩٧٢ بحضور مندوبى مصر والجزائر وسوريا والكويت .

بدأت بذور الصراع بين صنعاء وعدن منذ ان قمنا بالثورة في صنعاء يوم ٢٦سبتمبر امراء بن المراع بين صنعاء وعدن منذ ان قمنا بالثورة في صنعاء أنه لا مفر ، أن آجلا أو عاجلا ، من تسليم بريطانيا بإعطاء حق تقرير المصير لأهلنا في عدن وبقية جنوب اليمن المحتل . وكانت بريطانيا تدرك هذه الحقيقة أثناء مفاوضاتي مع حكومتها بشأن اعترافها بنظامنا الجمهوري في صنعاء .

وتأكيدا لتمسكنا بوحدة الأراضى اليمنية (كما سبق شرحة في هذا الكتاب) عينت قحطان الشعبى ، وهو من أبناء الجنوب ، مستشارا للزراعة برتبة وزير له حق حضور إجتماعات مجلس الوزراء ، إقتناعا منى بولائه للوحدة اليمنية لا سيما أنه كان قد أصدر في مايو سنة ١٩٦٢ اى قبل قيام الثورة اليمنية بثلاثة أشهر كتابا بعنوان ( الأستعمار البريطانى ومعركتنا العربية في جنوب اليمن ) أوضح فيه إيمانه بوحدة اليمن ودعا في صفحة ١٤٢ إلى ( تكوين جبهه قومية تضم كل الفئات المخلصة في الحقل الوطنى التي تؤمن إيمانا حقيقيا بقضيتها ومسئوليتها القومية في اقليم اليمن جميعه ). وفي صفحة ٣٤٣ حدد أهداف هذه الجبهه بأنها ( أهداف أساسية تتمثل في إعتبار أقليم اليمن جزء لا يتجزأ من الوطن العربي واعتبار الشعب العربي في اليمن جزأ لا يتجزأ من الشعب العربي الساكن في هذا الوطن ككل ) واشترط في صفحة ٢٤٣ أن تستبعد هذه الجبهة ( العناصر الشيوعية والعناصر العميلة ودعاة الانفصال المكشوفين والمستورين ) .

من هذا المنطلق أذنت لقحطان الشعبى وزملائه من أعضاء حركة القوميين العرب باستلام ألف جنيه استرليني من خزينة الحكومة اليمنية ، كأول ميزانية لإنشاء تنظيم الجبهة القومية ، لتشترك في تأكيد اختيار الوحدة اليمنية أثناء ممارسة حق المصير .إلا أن عملية صلاح الدين التي استهدفت طرد بريطانيا بالقوة من الجنوب استقطبت نشاط الجبهة القومية فدفعت بها إلى أنياب الإستراتيجية السوفيتية ، فقامت تنظيمات جنوبية

اخرى لذات الغرض ، يحتاج شرح بواعثها إلى كتاب خاص بها . ولما تطورت الحركات المسلحة في الجنوب وتصادمت الجبهات النضالية على أرض المعركة .

رأت الجامعة العربية ومعها كل من صنعاء والقاهرة أن تصلح فيما بين هذه الجبهات ، وتشكل من بينها جبهه نضالية موحدة فتشكلت في يناير سنة ١٩٦٦ ( جبهة تحرير المجنوب اليمنى المحتل) واختير عبد القوى مكارى أمينا عاما لها ، لكن عناصر من الجبهة القومية ومن بينها قحطان الشعبى فضلت عدم الإنضمام إلى هذه الجبهة الموحدة ، فأصبح في ساحة المعركة تنظيمان متحاربان رغم أنهما يسعيان إلى هدف وطنى مشترك ، هو تحرير المنطقة من الإستعمار من أجل إستعادة وحدة الأراضى اليمنية .

ثم بدأت في مابو ١٩٦٧ محاولة أخرى لتحقيق الوحدة الوطنية بين جبهة التحرير والجبهة القومية لكنها فشلت كسابقتها ، ولما اشتد الإقتتال بين الجبهتين تدخلت الجامعة العربية مرة أخرى ، ونجحت في استصدار بيان مشترك وقعه عبد القوى مكاوى عن جبهة التحرير وفيصل عبد اللطيف عن الجبهة القومية في ٢٥ سبتمبر ١٩٦٧ ناشدا فيه المقاتلين من أعضاء الجبهتين (وقف الإقتتال فوراً والتآخي والحذر خاصة وأن الاستعمار يريد أن يعمق روح الخلاف وينشر بذور الحرب الأهلية قبل رحيله الذي أصبح محتما ).

غير أنه رغم إعتراف الجبهتين بأن الإستعمار يريد أن ينشر بذور الحرب الأهلية قبل رحيلة فأنهما لم يستطيعا تحقيق الوحدة الوطنية بينهما ، وتركا بذور الخلافات الحزبية لتنبت حربا أهلية .

وانفردت الجبهة القومية باستلام الإستقلال من بريطانيا ، وأستمرت المعارك الطاحنة بينها وبين جبهة التحرير ، التى اضطرت قواتها فى النهاية إلى الالتجاء إلى الشطر الشمالي .

وعلى صعيد الجبهة القومية نفسها أخذ الصراع على السلطة يتفاقم بين أجنحتها ، فتم أولا القضاء على الجناح الذي وصفوه بأنه الجناح اليميني باعتقال قطحان الشعبي رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه فيصل عبد اللطيف في ٢٢ يونية سنة ١٩٦٩ ثم قتلهما الواحد بعد الآخر ، وكان العقيد عبد الله صالح سبعة مدير أمن الجبهة القومية قد التجأ إلى الشطر الشمالي مع مجموعة من ضباطه وجنوده بسياراتهم واسلحتهم ، ثم لحق بهم العقيد حسين عثمان عثمان قائد القوات المسلحة في جمهورية الجبهة القوميه .

وبدأ ما وصفوه باليسار المعتدل بقيادة محمد على هيثم يفكر في تطوير الأوضاع الإقتصادية في الشطر الجنوبي ، فأعلن عن الخطة الإقتصادية الثلاثية ، غير أن اليسار المنظرف أطاح بهذا اليسار المعتدل في يوليو سنة ١٩٧١ وأعلن إبعاد محمد على هيثم رئيس الوزراء ، واتخذ إجراءات وقرارات متطرفة قضت على الخطة الثلاثية من ناحية ، ونفرت قطاعات شعبية هامة من إمكانية التعاون الإيجابي في تطوير البلاد من ناحية أخرى ، وكان من بين هذه القطاعات الشعبية قطاع التجار المقيمين وقطاع اليمنيين ناحية أخرى ، وكان من بين هذه القطاعات الشعبية قطاع التجار المقيمين وقطاع اليمنيين

المهاجرين ، الذين عادوا بأموالهم وخبراتهم من الخارج ، ثم تمادت هذه القرارات المتطرفة إلى حد أسفر عن التجاء آلاف العائلات إلى الشطر الشمالي بغير عمل ولا أمل .

ويبدو أن بعض المتطرفين في الشطر الجنوبي قد آمنوا بنظرية جيفارا التي شرحها للرئيس الراحل جمال عبد الناصر أثناء زيارته القاهرة حين سأل الرئيس قائلا (كم عدد اللاجئين المصريين الذين اجبروا على مغادرة البلاد ؟) وعندما رد عليه عبد الناصر بان (عددهم لم يكن كبيرا وأنهم كانوا في معظمهم من المصريين البيض ، أي من فئة أصحاب الجنسيات الأجنبية الذين تمصروا بحكم إقامتهم في مصر )فصرخ قائلا: (هذا يعنى أنه لم يحدث شيء كثير في ثورتكم . أننى أقيس عمق التحول الإجتماعي بعدد الأشخاص الذين يمسهم ويؤثر فيهم ، بحيث يبدأون في الإحساس بأنهم لم يعدلهم مكان في المجتمع الجديد ).

فالذين اضطروا إلى الإحساس من اليمنيين الجنوبيين بأنهم لم يعد لهم مكان فى المجتمع الجديد فى الشطر الجنوبى قد بلغ عددهم مئات الألوف ، فالتجأوا إلى الشطر الشمالى عاطلين بغير عمل ، مقطوعين من كل رزق ، بينما تواجه حكومة الشطر الشمالى مصاعبها الإقتصادية الخاصة فضلا عن صعوبة توفير نعمة الأمن أمام هذه المشاكل المتزايدة .

ولا يستطيع منصف إنكار حق هؤلاء فى العودة إلى ديارهم واستعادة حقوقهم المشروعة ، وهم أمام الطرق السلمية المسدودة لجأوا ، فى ذلك الوقت ، إلى تنظيم أنفسهم فى تجمعات عسكرية انتهت بقيام الجبهة الوطنية المتحدة التى تشكلت بقيادة عبد القوى مكاوى واندمجت فيها جبهة التحرير والتجمعات العسكرية الأخرى ، فضلا عن قيام العقيد حسين عثمان عشال والعقيد عبد الله صلح سبعة بتنظيم أتباعهما من أجنحة الجبهة القومية المنشقة وغير هم ، تحت شعار وحدة وطنية من بين هؤلاء اللاجئين والمشردين الذين عصف بهم تطرف جيفار!

هكذا اختلف النظام الإقتصادى والإجتماعى في الشطر اليمنى الجنوبي عن النظام الإقتصادى والإجتماعى في الشطر اليمنى الشمالى ، فبينما يتصف الأول باليسار الماركسي ، يستمد الآخر أصوله من الفكر الإسلامي .

ثم ولدت المشاكل الفرعية والمباشرة التى تصاعدت بالاشتباكات المسلحة فى سبتمبر وأكتوبر ١٩٧٢ إلى جانب ما أعلنه بعض المتطرفين فى الجنوب من أنهم يتحملون المسئولية التاريخية لتحرير شطر اليمن الشمالى ، وبقية البلاد العربية الأخرى المجاورة ممن وصفوهم بالرجعيين والعملاء ليقيموا مكانهم مسارح أخرى لليسار الماركسى ، الذى يدعمه الإتحاد السوفيتي سياسيا وإعلاميا وعسكريا .

وفى تصريح للعقيد حسين المسورى رئيس أركان حرب الجيش فى اليمن الشمالية ، في تلك الأيام ، والمنشور في مجلة الحوادث بتاريخ ٢ فبراير ١٩٧٣ صفحة ٢٩ قال :

( لقد سألت بودجورنى شخصيا سنة ١٩٧١ : متى سيصلنا السلاح فقال الزعيم السوفيتى : فى الربع الأول من عام ١٩٧٢ . وها قد انتهت الأرباع الأربعة للعام الموعود ، ولم يصلنا شىء .. بل بلغنا أن هناك باخرة كانت متجهة إلى الحديدة وعليها شحنة أسلحة وحولت إلى عدن .. والحكم فى عدن يؤمن بزعامة الإتحاد السوفيتى .. والحكم فى صنعاء يؤمن باليمن ولك أن تقدر لمن سيذهب السلاح ؟ ).

ومن الحقائق التاريخية التى تجدر الإشارة اليها أن الشخصيات الوطنية من ابناء اليمن الجنوبية التى كانت بعض عناصر المخابرات المصرية تصفها بأنها رجعية ، واصرت على تصفيتها اثناء طرد البريطانيين من جنوب اليمن من خلال عمليات عسكرية وثورة شعبية اطلقت عليها اسم ( عملية صلاح الدين )، أصبحت الآن وبذاتها هى العناصر الوطنية التى تحتضنها كل الدول المعتدلة بما فيها مصر ، التى سمحت لها بمقر فى القاهرة لمقاومة عناصر الجبهة القومية الحاكمة الآن فى اليمن الجنوبية ، والتى سبق أن احتضنتها عناصر من المخابرات المصرية ثم سقطت من بين احضانها واعتنقت الماركسية واصبحت تعمل لحساب الشيوعية الدولية ضد امن الدول العربية .

فهل كنت على حق حين أردت حقن دماء اليمنيين والمصريين وتمكين الجنوبيين من حق تقرير المصير عند رحيل البريطانيين ، الذين كانوا مضطرين لأسباب اقتصادية إلى الرحيل عن عدن وجنوب اليمن ، بغير حاجة إلى عملية صلاح الدين ، التي جنى ثمارها نفر من الشيوعيين ، على مرأى ومسمع وأكتاف بعض عناصر المخابرات المصرية؟ سؤال أترك الإجابة عليه للتاريخ .

كان الإتحاد السوفيتي يساعد هذه العناصر المصرية ويركب معها في عربة صلاح الدين التي رسم لها الإتجاه وحدد لها قوة الدفع ، وسرعة الوصول إلى الهدف . وعندما وصل إليه طرد المصريين أبطال صلاح الدين ، وقتل معظم من كانوا معهم من اليمنيين الأعوان ، ثم قذف الثوار اليمنيين برجال المخابرات المصريين ليعودوا إلى القاهرة ، في حركة استعراضية رشيقة من حركات المصارعة الحرة .

وعندما تصاعد القتال بين شطرى اليمن وتوسطت الجامعة العربية لإقرار وقف اطلاق النار ظهرت إتجاهات وحدوية ، تنادى بالوحدة اليمنية فاتفق الوفدان الشمالى والجنوبى في ٢٨ اكتوبر ١٩٧٢ على توقيع إتفاقية سميت فيما بعد باتفاقية القاهرة ، التي تضمنت الإتفاق على مبدأ الوحدة اليمنية ، فكان ذلك بمثابة المخرج المشرف لكل منهما من مأزق الحرب ، التي تأكد كل مهما من عدم قدرته على حسمها لصالحه .

أثرت الصمت وعدم إبداء وجهات نظرى فى ذلك الصراع ، حتى اضطرتنى مجلة الحوادث اللبنانية إلى الخروج عن صمتى فنشرت حديثى معها فى عددها الصادر يوم ٣ نوفمبر ١٩٧٧ والذى شرحت فيه ، بوضوح ، سر الخلاف العقائدى بين النظامين اليمنيين ، وناديت بنطوير النموذج الحضارى فى اليمن قائلا (إن مكافحة الشيوعية لا تكون بالإجراءت البوليسية ، وإنما عن طريق إيجاد النظام الإقتصادى والسياسى والإجتماعى الذى يكفل لكل مواطن الأمل فى حياة أفضل ).

أشرت بذلك إلى أن المشكلة اليمنية لا تخرج عن كونها نموذج من النماذج السياسية السائدة في معظم الدول النامية ، ومن بينها عدد من الدول العربية التي تعتبر اليمن بشطريها أولها وليست آخرها .

نموذج متكرر يحتم الإسراع إلى البحث عن الوظائف الأساسية للقيادات السياسية سواء في المجال الخارجي أو الداخلي بما يكفل لكل مواطن الأمل في حياة افضل ، اذ لا يمكن الفصل بين سياسة الدولة الخارجية وسياستها الداخلية وانظمتها الإقتصادية وتنميتها الحضارية . لأن الدولة لا تعيش وحدها على كوكب خاص بها ، وإنما تعيش وسط غيرها من الدول ذات الأنظمة المختلفة والأهداف المتداخلة ، مما يعطى أهمية خاصة لمجال السياسة الخارجية التي هي فن تحقيق اهداف الدولة من خلال الظروف الخارجية المساعدة ، والمضادة لهذه الأهداف .

فن ، اى موهبة مصقولة بالعلم ، أو علم مصقول بالإلهام .

فالسياسة ليست علما مجردا يكتفى بالقاعدة والحساب ، وما إلى ذلك من بديهيات (نفاذ البصر ). وإنما -إلى جانب ذلك - يحتاج إلى سعة افق ، وعمق ادراك ، وغير ذلك من مقتضيات ( نفاذالبصيرة ).

ارتمت اليمن الجنوبية بين أنياب الماركسية ، لمجرد أن تسللت إليها عناصر ذات علاقة سوفيتية ،اثناء تحريرها من الإستعمار البريطانى ، الذى اكتشف هو الآخر أن مصلحته الخاصة تتحقق أكثر من وراء تسليم السلطة لزعماء التحرير غير المؤهلين لقيادة التطوير ، فتاهت هذه العناصر وضلت طريق الوصول إلى تحقيق أهداف الدولة المستقلة الجديدة التى سعت إلى أقامتها ، فاستغرقت فى الإستسلام بين أحضان الغول الماركسى الذى ساعدها على الوصول إلى السلطة .

ضلت الطريق إلى الهدف لأنها لم تستخلصه من الواقع اليمني ضمن الإطار العربي .

وهذا ما دفعنى إلى إسداء نصيحتى إلى زميلى قحطان الشعبى أول رئيس لجمهورية اليمن الجنوبية اذكره فيها ، في أول يوم لرئاسته ، بأنه أحد أبناء اليمن الطبيعية وأن أهلنا في شطر اليمن البنوبي هم أهلنا في شطر اليمن الشمالي ، وأن اليمن بشطريها جزء لا ينفصل عن أمتنا العربية .

فأنبأنى فى رده على نصيحى بأنه يسير فى طريقه الذى انزلق إليه ، ولايستطيع أن يحيد عنه وذلك فى برقية (الوثيقة رقم ٤٠) قال فيها :

( أشكركم على تهنئتكم لإخوانكم بمولد الجمهورية الجنوبية الشعبية وفقنا الله إلى ما فيه خير بلادنا وأمتنا – قحطان الشعبي رئيس جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ) .

فكانت كلمة ( الشعبية ) التى أضافها إلى اسم الجمهورية إعلانا عن انتماء دولته الجديدة إلى الكتلة الشرقية ، بالرغم من أنه كان شخصيا من أشد معارضى الماركسية ، فدفع حياته ثمنا لإعلانه عن نظام لا يؤمن به ولا ينتمى اليه .

كنت ولا زلت أتمنى لليمن الجنوبية أن تستعيد ذاكرتها اليمنية ، وتنسى ظروف تحرير هاالتى رمتها فى أحضان الماركسية ، على نقيض ظروفها الموضوعية وقدراتها على تحقيق النهضة الحضارية ، وسط الأسرة العربية والروابط التاريخية العضوية ، الإسلامية والقومية .

وهذا لا يمنع من احتفاظها بأوثق الروابط مع الاتحاد السوفييتي ، دون الإنتزام بمناهجه الماركسية ، وتنفيذ أهدافه ا ستراتيجية ضد المصلحة اليمنية والمصالح العربية .

لأن واقع اليمن الجنوبية واحتياجها المصيرى للأمة العربية لا يتفقان مع إنسلاخها عن الجسد العربي ، ولا يحققان هدفها الحقيقي المنبئق من واقعها الفعلى ، الذي يصوغ أهدافها فيحدد نظامها الإقتصادي وسياستها الخارجية التي ينبغي عليها أن تسعى إلى تحقيق أهدافها وسط مجتمع يتكون من دول عديدة لكل منها أهداف تسعى إلى تحقيقها .

فلا ينبغى أن تعتقد اليمن الجنوبية ، او اية دولة من الدول ، انها مرتبطة بطريق سياسى مسدود ، لا تستطيع أن تحيد عنه إذا تبينت ما هو خير منه ، فالسياسة لا تسلم بأنه يمكن أن نكون كل الطرق السياسية الممكنة مسدودة في كل الأوقات .

فذلك ما لا يستقيم مع المفهوم العلمي للسياسية .

فالسياسة هي خلق طرق جديدة وعدم الوقوف أمام أية مشكلة (بأيد مكتوفة) و (لسان معقود) وسط (دائرة مفرغة).

غير أنه عند فتح الطرق السياسية الجديدة يشترط أن تصحبها أساليب جديدة ، ومعالجات جديدة ، يسبقها فهم جديد لطبيعة المخاطب القديم ، وطبيعة المخاطب الجديد .

أو تنتهى الطرق الجديدة إلى نفس البدايات القديمة .



على ساحة الجمهورية العربية اليمنية حذرت القاضى الاريانى فى محاضرة القيتها فى نادى رابطة طلاب اليمن شمالا وجنوبا فى جمهورية مصر العربية يوم ٢٤ديسمبر ١٩٧٢ من حتمية سقوط جمهوريتة أن هو استمر فى استهلاك رصيدها الشعبى ، الذى استند عليه عندما قام بإنقلاب ٥ نوفمبر ١٩٦٧ . لأن قيام هذا الإنقلاب فى شمال اليمن عاصر قيام جمهورية أخرى فى جنوبها عقب استقلاله عن بريطانيا أعلنت مناهج الماركسية لابد من أن تقوم جمهورية الاريانى فى الشمال بطرح فلسفتها الإقتصادية والاجتماعية التى تنبثق فى ظروف الموضوعية وعقيدتها الإسلامية حتى تملأ الفراغ الفكرى فى الساحة اليمنية ، فتغلق الأبواب على الشعارات الماركسية التى رفعت السلاح على شمال اليمن ، إنطلاقا من جنوبها ، حتى قامت الحرب بين شطرى اليمن .

لقد كان الإنجاز التاريخي للجمهورية الثالثة برئاسة الارياني الذي منحها فرصة الميلاد، ثم اعطاها فرصة الإستمرار، هو تحويل الاتكالية والسلبية اليمنية إلى يقظة ايجابية للدفاع عن النفس وحماية الأمل الذي تجسد في أهداف الجمهورية.

غير ان هذه الجمهورية الثالثة قد نسيت هي الأخرى في ظل ظروفها الذهبية الخاصة أهمية طرح فاسفتها الإقتصادية والإجتماعية المنبثقة من إجتهادها الإسلامي ، ولم تحدد وجهات نظرها في علاج مشاكل الفقر والتخلف ، وخطوات ومراحل تطوير المجتمع اليمني نحو حياة أفضل ، مكتفية بشعار العدالة الإجتماعية العام ، تكرارا لما سبق أن أعلنته الثورة عند قيام الجمهورية الأولى سنة ١٩٦٢ بعد أن جردوه من قدرة التطور المستمر ، الذي كنت أسهر على الإرتقاء به إلى مستوى الحضارة العصرية ، بما يشبع خيال المواطن اليمني ويجعله يعيش في الأمل الأفضل عن طريق العمل الأكثر.

لم يشعر الاريانى بالحاجة إلى البحث عن الكوادر والقيادات فى مختلف المستويات التنظيمية والإدارية ، بينما كان ذلك أكثر ضرورة وأشد إلحاحا أمام ضغط التيارات الغازية المتطرفة ورباح المواجهة المسلحة ، التى تستهدف كل شعب اليمن ،وما حول شعب اليمن من شعوب عربية أخرى ، بما تحمله هذه التيارات الغازية من أحلام براقة غير ذات مفاهيم منطقية التطور ، ولا إنسانية التحليل ، بهدف تضليل جموع الشعوب المتطلعة إلى التطور ، والباحثة عن بداية الخروج من دائرة الواقع المؤلم .

هذه الظروف الجديدة في الشطر الجنوبي جعلت الجمهورية الثالثة في الشطر الشمالي تكاد تستهلك معظم رصيدها الإيجابي الذي حققته يوم ٥ نوفمبر سنة ١٩٦٧ ، مما كان يفرض عليها ضرورة تجديد هذا الرصيد .

المأساة العربية المأساة العربية

ومع إعتقادى بأن نظام الجمهورية الثالثة بقيادة الارياني كان في تلك الظروف يحوز إعجاب أغلبية الشعب اليمني المتطلعه إلى الإحتفاظ بالقيم الدينية ، فقد كان الشعب اليمني في حاجة إلى الأمل في حياة أفضل ، وفي غياب الأمل لا ينتظم الإعجاب غير المنظم ، كأى إعجاب غير منظم ، لا يمكن ان يكون إعجابا مستمراً مولداً لقدرة الحفاظ على أمن الجمهورية .

الإعجاب غير المنظم كالبخار غير المنظم.

لا يولد طاقة دفع .

ولا قدرة تحرك .

الإعجاب غير المنظم يتجلى مع المناسبات العابرة ، ويتبخر مع البخار المنطلق ، لا يدفع طاقة شعبية ، ولا يحرك قدرات المجتمع فى إتجاه التطور الإجتماعى والإستقرار السياسى ، لأنه لا يحدد ملامح القدوة المستمرة التى تستحق هذا الإعجاب ، ولا يفصل إبعاد النموذج الباقى الذى يتجسد فيه ، حتى تلتقى اصداؤه فتلتثم فتبعث نبضات تدق فى شرايين المجتمع كى ينشأ الإرتباط العضوى المتجدد بينه وبين قياداته التى تستحق تأييده ، ودفاعه عنها ، وصموده حولها .

كان الارياني في حاجة إلى الإهتداء إلى تحديد مشاكل الشعب اليمني، واختيار الحلول التي تتناسب معها ، والإقتراب من آماله الطموحه والممكنه ، بالسير في خطوات ومراحل تنفيذها ، حتى ينتظم الإعجاب بجمهوريته ، فيستمر نظامة وتستقر رئاسته .

وعندما لم يدرك الارياني هذه الحقيقة البديهية أصبحت جمهورينة ( الثالثة ) في وضع يشبه الظروف التي سبقتها وأدت إلى قيامها ، ثم أخذت تمهد إلى سقوطها .

واكتفى بلعبة توازن القوى فى اليمن التى شرحها الصحفى الأستاذ جلال كشك فى حديثه مع الاريانى المنشور فى مجلة الحوادث اللبنانية يوم ١٩٧٧ سناير ١٩٧٣ صفحة ٢٨ حيث قال للاريانى (يقال أنه كما جنت بالعينى «محسن العينى » برصيده اليسارى ليصطلح مع الملكيين والسعودية ، جنت بالقاضى الحجرى « عبد الله الحجرى » برصيده اليمينى ليتحد مع الماركسيين فى عدن ) فابتسم الاريانى قائلا ( الظروف هى التى جاءت بالأول كما جاءت بالثانى ).

فى زيارتى للصديق رشيد كرامى رئيس وزراء لبنان السابق فى ٩ يونية ١٩٧٣ أبدى عدم رضائه عن سياسة مصر تجاه القضية العربية ووصفها بعدم الوضوح.

وخلص بحديثه مشيرا إلى ضرورة إستئناف القتال مع إسرائيل ، على أساس أن عبد الناصر لم يكن يقصد من وقف إطلاق النار استجابة لمشروع روجرز الا مدة قصيرة جدا ، يستطيع خلالها تقيم قواعد الصواريخ إلى حافة القناة .

وأضاف أن استمرار وقف إطلاق النار أضعف التيار الوطنى والقومى فى الساحة العربية ، وضرب لذلك مثلا ما يجرى فى لبنان واستئساد التيار المعادى - كما قال - للخط العربى ، وقال أنه كان على القاهرة أن تمارس نوعا من الضغط على السلطة الحاكمة فى لبنان لأجبارها على البقاء فى الخط الوطنى ، كما تعودت القاهرة أيام عبد الناصر .

قلت لزميل الدراسة رشيد كرامي الذي واصل حكم لبنان أكثر من عشر سنوات:

١ - أن الخط الشهابي الذي كان يتزعمه كان قد انهزم فعلا في حياة عبد الناصر .

فى انتخابات الرئاسة سنة ١٩٧٠ التى فاز بها الرئيس سليمان فرنجية ، وكان أول ظهور رسمى لصائب سلام كرئيس لوزراء لبنان هو حضوره إلى القاهرة لتشييع جنازة الرئيس عبد الناصر .

وبالتالي لا دخل لعهد السادات فيما حدث للتيار الوطني في لبنان .

٢ - إن عبد الناصر نفسه استحسن تغيير ممارسته العربية بعد نكسة ٥ يونية ١٩٦٧ على أمل أن ينجح في تهيئة مناخ أفضل لمعالجة القضية العربية ، التي ينبغي أن تكون القضية القومية الهامة بصرف النظر عن حسابات الأرباح والخسائر المحلية .

" - إننى لوكنت صاحب القرار السياسى فى القاهرة فإننى لا أعطى قرار الحرب لمجرد التأثير محليا فى أى إقليم عربى ، حتى يفوز هذا أو ذاك من أصدقائى ، وإنما أعطى قرار الحرب فقط عندما تكتمل حساباتى السياسية والعسكرية ، ويلوح أمامى إحتمال النصر فى القضية الأساسية ، وإذا فاز هذا أو ذاك من اصدقائى هنا أو هناك فى الأقاليم العربية فإن ذلك يظل ضمن النتائج الفرعية المستحسنة .

وأضفت قائلاً أن تاريخ السادات يفرض الإعتقاد بأنه لايتأخر عن إصدار قرار الحرب بمجرد أن يحين وقته المناسب ، وأنه أذا كان لا يزال صابرا فهو من الكاظمين الغيظ ، الذين يعدون لحظات الإنتظار على دقات قلوبهم .

ثم دعانى سماحة الشيخ حسن خالد مفتى لبنان إلى تناول الشاى ، وخرجت بنفس الانطباع ، بالإضافة إلى أنه تحدث أكثر عن حقوق الطائفة السنية وكيف اهدرها الرئيس سليمان فرنجية على يد الدكتورأمين الحافظ وانه ، أى المفتى ، جمع بين رشيد كرامى وصائب سلام وزعماء الطائفة السنية لاتخاذ موقف موحد .

ثم التقيت بالزعيم الدرزى اليسارى كمال جنبلاط الذى كان كثيرا ما يتخذ مواقف مافته للنظر . فبينما كان يعذر القاهرة على تريثها فى اتخاذ قرار الحرب ، كان يعنب عليها لأنها تأخرت عن أتخاذه .

أما الجمهور اللبناني فقد لاحظت أنه ، كسائر جماهير الأمة العربية ، يعيش في قلق من أنتظار المجهول ، والتردد بين الحل العسكرى الذي لم تكتمل مقوماته ، والحل السلمي الذي لم تظهر بوادره . وكانت كتابات الأستاذ هيكل في الأهرام مدعاة ( لليأس من السلام ، والعجز عن الحرب ).

وعندما عدت إلى القاهرة التقيت بالسادات يوم ١٩ يونية ١٩٧٣ ورويت له ما رويت . وكان الدكتور حسن صبرى الخولى قد سبقنى إليه بحديث الرئيس اللبنانى سليمان فرنجية الذى طلب الإستعانة بمصر لحل ما وصفه فرنجية بـ ( ازدواجيةالسيادة ) القائمة في لبنان ، حيث كان يعانى من خروج الفلسطينيين على الشرعية اللبنانية ، وكان يصف التجمعات الفلسطينية المقيمة في لبنان بأنها دولة ذات سيادة إسمها ( الكفاح المسلح ) .

خرجت من زيارة السادات مقتنعا بابتسامته التي رأيت فيها ابتسامة الصابر الواثق المعتمد على الله .

فى ٨ اغسطس ١٩٧٣ دعانى الصديق الأستاذ سليم اللوزى صاحب ورئيس تحرير مجلة الحوادث اللبنانية على طعام الغذاء فى فندق شيراتون القاهرة مع نحو عشرة من الأصدقاء العرب، وكانت تنتظره فى المطار طائرة خاصة لتنقله إلى السعودية لزيارة الملك فيصل.

كان حديث اللوزى لا يزيد ولا ينقص عن حديث رشيد كرامى والمفتى اللبنانى . فقد كان يعتب على السادات تأخره عن مواجهة إسرائيل مواجهة عسكرية مما ادى إلى فقدان العرب الروح الحماسية .

وكعادتى عندما أتأهب لإلقاء محاضرة أو لقاء صديق على مستوى اللوزى أن أستعيد ، قدر الإمكان ، قراءة ما يمكن أن تتطرق إلية المحاضرة أو يتناوله الحديث . فذكرت الصديق سليم اللوزى بما كتبه في مجلة الحوادث يوم ٨ يونية ١٩٧٣ صفحة ١٦ على لسان محمد المصمودى وزير خارجية تونس ووالترشل وزير خارجية ألمانيا الغربية ،

اللذين أجمعا على أن جروميكو وزير خارجية الإتحاد السوفيتي صرح لكل منهما بأنه ( ليس أمام الإتحاد السوفيتي سوى أن يتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وأن بقية المشاكل كالمشكلة العربية الإسرائيلية مشاكل ثانوية ، وأنه ليس أمام العرب سوى الإتصال المباشر بإسرائيل بواسطة طرف ثالث للتوصل إلى حل سلمي على أساس قرار مجلس الأمن ).

معنى ذلك أنه كان على العرب الذين يرفضون هذا الأسلوب السلمى ، فى رأى الإتحاد السوفيتى ، أن يعتمدوا على أنفسهم وحدها ، دون سواها وأن يغامروا بالإنتحار فى حرب مع إسرائيل بأسلحتها الأوروبية والأمريكية المتفوقة ، وأجهزتها الإعلامية وتقدمها فى الحرب النفسية والوسائل الخداعية فى ظروف الإنقسامات العربية .

ثم أعدت على الصديق اللوزى ما كتبه فى مجلة الحوادث يوم ١٥ يونية ١٩٧٣ صفحة ( ٢٥ ) قائلا أن مشكلتنا العربية هى ( عجزنا عن كسب أنفسنا أولا ، وعجزنا عن معرفة ماذا نريد ثانيا ، وعجزنا عن توظيف امكانياتنا لتغيير مواقف الدول ثالثا . أن هذا العجز هو الصفة الأساسية للعالم العربى اليوم ).

قلت للصديق سليم اللوزى أنه بهذه العبارات الواضحة يسلم معى بأن العرب عجزوا عن كسب أنفسهم ، وعجزوا عن معرفة ما يريدون ، فعجزوا عن توظيف إمكانياتهم . وما دام الأمر كذلك فلماذا لا يتحمس معى لدعوة قومية تعيد العرب إلى أنفسهم ، حتى يعرفوا ما يريدون ؟ لعلهم يوظفون امكانياتهم من أجل أنفسهم ، ويحمون بها مصالحهم الوطنية والقومية ، وهو ما يجب أن يتحمس له الصديق اللوزى وجميع الكتاب العظام العرب الذين على مستواه .

شرحت له ما كان يعرفه مثلى عن الحرب. فالحرب إمكانيات ذهنية وتكنولوجية والأموال العربية محبوسة لدى البنوك الأجنبية في متناول أيدى الصهيونية العالمية ، بينما الديون العسكرية قد أرهقت كاهل مصر التي وصل إقتصادها في ذلك الوقت إلى حد الصغر.

واذا كانت مصر هي فارس الدول العربية ، فلا أقل من أن تقوم هذه الدول بتزويد الفارس بالحصان والسيف والدرع ، ولا جناح عليها أن هي أهملت طعام الفارس وحصانه ، وتركته يأكل من حشائش الأرض ، بعد أن تسلحه بالسيف والدرع ، اللذين لا يجدهما بين هذه الحشائش .

قلت لسليم اللوزى أننى اعتقد رغم كل ذلك أن مصر لن تتخلى عن إستعادة كرامتها وأرضها التى هى كرامة العرب وأرض العرب . وليس لنا أن نستعجل الأمر قبل أوانه ، لأنه يعتمد على حسابات إقتصادية وسياسية محلية وعربية ودولية قبل إشارة البدء بالمعركة العسكرية .

قلت لسليم اللوزى إننى أشم رائحة شجرة الأرز اللبنانية وهو يستعجل المعركة العسكرية ، وأشرت إلى ما كتبه يوم ١٣ يولية ١٩٧٣ في مجلة الحوادث صفحة ٩ أى قبل حديثنا بأقل من شهر حيث قال:

( اذا كنا نريد مواجهة الحقائق ، لا التخفى وراء الأوهام ، فعلينا أن نعترف بأن حالة اللاسلم واللاحراب – وهى التسمية التى يفتخر الأستاذ محمد حسنين هيكل باختراعها – هى فى الواقع حالة من ( السلم العسكرى) تفرضه إسرائيل على المنطقة . والذى تحمية أمريكا بواسطة إسرائيل لا يمكن أن يكون إستقرار لبنان وسيادته ).

ضحك الصديق سليم اللوزى ودفع قيمة الغذاء التي بلغت خمسمائة وخمسين جنيها . وعندما كنا على باب الفندق همست في أذن اللوزي قائلا:

(ياأخى سليم أنت صديق السادات ، وأنتما تتفقان على حتمية المعركة . والخلافات بينكما ينحصر فى أنك تتكلم من جيب الرجل الذى يدفع خمسمائة وخمسين جنيها تكاليف غذاء لعشرة أصدقاء ، والسادات يتكلم من جيب رئيس الدولة التى يقف مواطنوها فى الصفوف ساعات وأيام ، حتى يحصل أحدهم على علبة سردين بربع جنيه ، فكيف تستعجل مثل هذا الرئيس كى يعتصر من بطون مواطنيه الخاوية ما يشترى به السلاح الذى يستعيد به كرامة وأرض العرب ، بينما يسخر الأخوة العرب من طوابير الشعب من المصريين أمام مجمعات التموين بعد أن أرهقتهم تكاليف الحرب من أجل الفلسطينيين والعرب أجمعين ؟) ...

وعدنى سليم اللوزى بالإلحاح على ملوك ورؤساء الدول العربية حتى ينهضوا بمسئولياتهم تجاه الإقتصاد المصرى نتيجة للحروب المستمرة مع إسرائيل.



من اليمين المؤلف ثم سماحة الشيخ حسن خالد مفتى لبنان

## فَصَهِ بَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّ بُواْ وَأُوذُواْ حَتَى مَاكُذِّ بُواْ وَأُوذُواْ حَتَى أَتَهُمُ نَا حَتَى أَتَهُمُ نَا

فترآن ڪريير

## شعاع الفجس

الفصبلالتاسععشر

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |



حققت الأمة العربية في ١٠ رمضان ٦ أكتوبر ١٩٧٣ نصراً عسكرياً على إسرائيل وحمدت الله على بسالة الجيش المصرى الذى اخترق خط برليف واحتل شرق القناة في أقل من ست ساعات ، كما أكبرت صبر السادات وشجاعته ، والتعاون العربي الذي ظهر في بداية عهده على الساحة العربية حيث أشترك العرب دون استثناء في القتال الفعلى حتى أحرزوا النصر العسكرى لأول مرة في تاريخهم الحديث .

في هذا المجال تحضرني ذكريات جديرة بالتسجيل.

فى أواخر يونية ١٩٧٠ قام الرئيس عبد الناصر بزيارة الأتحاد السوفيتى ، ولما فشل فى الحصول على ما يريد لتدعيم الجبهة المصرية بالأسلحة الحديثة التي تحتاج إليها مصر أعلن موافقته على قبول مبادرة روجرز الأمريكية ، بينما كان نائبه أنور السادات فى مصر مجتمعا باللجنة التنفيذية العليا للإتحاد الاشتراكي يعلن فى القاهرة عدم موافقة مصر على قبول هذه المبادرة .

عاد الرئيس عبد الناصر إلى مصر يوم ١٧ يولية ١٩٧٠ بعد أن وضعه الأطباء السوفيت في غرفة الأوكسجين الخاصة برجال الفضاء لتجديد خلايا جسمه كله .

وبعد أن وصل الرئيس عبد الناصر بأربعة أيام أعلن أن السادات سوف يعتكف أسبوعا على الأقل بناء على تقرير الأطباء الذين قرروا عدم السماح له باستقبال الزائرين أو التحدث في التليفون .

وكان الرأى الراجح فى ذلك الوقت أن بعض الذين كانوا مع الرئيس عبد الناصر فى موسكو قد أثاروه ضد السادات الذى أعلن رفض المبادرة الأمريكية فى مصر ، بينما كان الرئيس عبد الناصر يعلن قبولهافى روسيا .

ولا شك عندى فى أنه لم يكن هناك خلاف فى الرأى ، لأن الرأى فى تلك الأيام كان رأى الرئيس عبد الناصر وحده دون سواه ، فكان رفض السادات للمبادرة بتعليمات مسبقه من عبد الناصر ، قبل أن يغضب فجأة أثناء المفاوضات فى ورسيا .

بدأ الرئيس عبد الناصر يدافع عن مبررات قبوله مبادرة روجرز فأعلن في خطابه في الإحتفال السنوى يوم ٢٣ يولية ١٩٧٠ قائلا (أننا نوافق على المقترحات الأمريكية وهدفنا واضح محدد . الإنسحاب الكامل من جميع الأراضي المحتلة .. وحين يتعرض العمل السياسي إلى الفشل ليس امامنا الاالعمل العسكري ).

وفي خطاب آخر يوم ٢٥ يوليه ١٩٧٠ قال :

( فى إعتقادى أن أسرائيل لم ترد على المبادرة الأمريكية حتى الآن ظنا منها أننا كنا سنرفض هذه المبادرة فتستغل الرفض لتحصل على المزيد من السلاح والمال بحجة حماية نفسها من العرب الذين يريدون إلقاءها فى البحر ).

ثم قبلت إسرائيل المبادرة الأمريكية في أول أغسطس ١٩٧٠ وكانت المبادرة تقضى بوقف إطلاق النار على الجبهة المصرية مدة ٩٠ يوما .

وفعلا بدأ وقف إطلاق النار على الجبهة المصرية الإسرائيلية في تمام الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس ٨ أغسطس ١٩٧٠ .

فى نفس ذلك اليوم علمت أن الرئيس السادات معتكف ( أو محددة إقامته ) فى بيته الريفى فى ميت أبو الكوم فذهبت لزيارته ، غير أننى أمضيت طيلة النهار مع مدير مكتبه الأستاذ فوزى عبد الحافظ ولم أتمكن ، على خلاف العادة ، من رؤية السادات مما رجح عندى شدة التعليمات بعدم السماح له بمقابلة أحد .

وبدأ الفلسطينيون وغيرهم من العرب يسيئون فهم الظروف العسكرية والسياسية والاقتصادية التى أملت على الرئيس عبد الناصر قبول المبادرة الأمريكية ، كخطوة تكتيكية يلتقط فيها أنفاسه المصرية ، ويعيد فيها حساباته السياسية العربية والدولية .

استغل الإنتهازيون العرب والغزاة الأجانب بوادر الإحباط العربى ، الذى نتج عن هذه المبادرة ، فقادوا حملات التشهير بمصر والرئيس عبد الناصر حتى وصل الملك حسين إلى القاهرة في يوم ٢١ أغسطس ١٩٧٠ ليستفسر بنفسه عن أبعاد هذه العبادرة .

وفي يوم الأحد ٢٣ أغسطس ١٩٧٠ غادر القاهرة الملك حسين وكانت الصحف قد أعلنت أن السادات سوف يستأنف عمله في أول سبتمبر ١٩٧٠ وعلمت أنه انتقل إلى بيته الصيفي في الأسكندرية فذهبت لزيارته ظهر ذلك اليوم. وعندما هممنا بتناول الغذاء معا اتصل الرئيس عبد الناصر تليفونيا من استراحته بالمعمورة داعيا السادات إلى زيارته وتناول الغذاء معه ، فأخبره بأنني كنت معه وأستأذنه في أن يتوجه إليه بعد الغذاء ، فقال الرئيس ( هذه فرصة نرى فيها الأخ عبد الرحمن بعد غيبة طويلة ، ادعه لنتغذى معا الرئيس ( هذه فرصة نرى فيها الأخ عبد الناصر قبل ذلك بنحو أكثر من عام بعد آخر زيارة رسمية قمت بها في بيروت ، وكانت وجهات نظرى في الموقف العربي لا تعجب الرئيس في ذلك الوقت ، لأنها كانت قاطعة باستحالة القيام بمعركة عربية مشتركة اعتمادا على خلاف عربي مشترك . ولم تكن في الأفق ، في تلك الأيام ، أية بارقة أمل في إحياء التضامن العربي الذي لا يكتفي بمؤتمرات القمة ، وإنما يستلزم صفاء النوايا لاتحاد الهمة .

شعاع القجر ١٩٧

وعندما يستحيل القيام بمعركة عربية (يشترك فيها كل القادرين في البلاد العربية) فإنه يستحيل النجاح في استعادة (كل) الحقوق والأراضي العربية.

وحيث لم يعد أمام مصر أى بديل سوى الإعتماد على قدراتها الذاتية ، فلم يكن أمامها سوى التركيز على استعادة الحقوق والأراضى المصرية ، مع الحفاظ على فتح أوسع الأبواب لاستعادة بقية الحقوق والأراضى العربية ، عندما يتهيأ المسرح العربي لإستعادتها .

سواء في هذا الجيل أو في الأجيال القادمة .

كانت هذه وجهات نظرى التى أرسلتها ، قبل عام من مبادرة روجرز ،إلى الرئيس عبد الناصر من بيروت برموز السفارة المصرية هناك ، والتى تولى إرسالها مستشار السفارة المختص العميد محمد كوثر (أمين عام برئاسة الجمهورية حاليا) فغضب الرئيس عبد الناصر من هذه الأراء أعظم الغضب ، لكننى أرسلتها مخلصا لمصر ، مشفقا عليها ، وعلى الأمة العربية متمنيا أن تسعيد ، ذات يوم ، إحساسها بالخطر المشترك فيولد عندها الإدراك الغريزى بالحاجة إلى اتفاق مشترك من أجل التصدى له والتغلب عليه .

أثناء الحديث على مائدة الرئيس فى المعمورة شكى من عدم تقدير بعض العرب للموقف السياسى الدولى وظروف المعركة العسكرية ، ومدى عمق آلامه الشخصية من قيام إسرائيل بالسيطرة على العمق المصرى حتى ضربت مصنع أبو زعبل ومدرسة بحر البقر فى يناير فى نفس ذلك العام ( ١٩٧٠) فاضطر إلى طلب أطقم عسكرية سوفيتية ، تتولى بنفسها الدفاع الجوى عن مصر بقوات سوفيتية تستخدم صواريخ سام ٣ مما أدخل مصر تحت الحماية السوفيتية ، وحقق للإتحاد السوفيتي قفزة كبرى نحو بلوغ أهدافه فلم يرسل الطائرات التى كان المفروض أن تصل إلى مصر فى إبريل ١٩٧٠ حتى يرسل الطائرات التوح بتهديد إسرائيل .

كان ذلك هو الوضع العسكرى المصرى الذى نال من كبرياء الرئيس عبد الناصر وأثر على حالته النفسية والصحية ، بينما كان بعض القادة العرب يكتفون بإطلاق التصريحات الحماسية والمزايدات السياسية ، ويكرر الإتحاد السوفيتي بيانات تأييده المطلق للقضية العربية .

أضاف الرئيس عبد الناصر أنه مع ثقته في أن أمريكا لا تستطيع تنفيذ مبادرتها ، فإن هذه المبادرة تعطى لمصر فرصة ٩٠ يوما تعيد فيها حساباتها العسكرية وتجهيزاتها الحربية ، على أمل أن تستعيد ولو كيلومترا واحدا شرق القناة ، تقلب به موازين القوى في الشرق الأوسط .

علق السادات على ذلك بقوله أنه يكفى مصر شبر واحد شرق القناة تضرب به نظرية الأمن الإسرائيلية .

لم أحاول أن أتدخل فى الحديث لأن آرائى معروفة جيدا لدى الرئيس عبد الناصر فخشيت أن أكررها بعد أن بدأ يتجه إليها فيفسر كلامى على محمل اخر ، إلا أن الرئيس عبد الناصر استغرب صمتى وطلب أن أبدى رأيى .

(قلت أن مصر لا تختار الحل النموذجي من بين حلول أخرى نموذجية ممكنة ، لأن المواقف العربية المعروفة لها و المؤكدة عندها ، لم تدع أمامها سوى حل وحيد ممكن . قد لا يكون هذا الحل الوحيد الممكن هو الحل النموذجي ، لكنه بصفته الحل الوحيد الممكن فإنه يصبح الحل النموذجي ، لمجرد كونه الحل الوحيد الممكن .

الحل الوحيد الممكن هو أن تبذل مصر قصارى جهودها الذاتية للعمل على استرداد حقوقها ، وعلى وجه الخصوص والسرعة ، قناة السويس وآبار البترول المصرية وثرواتها الطبيعية في سيناء المصرية مع ترشيد ميزانيتها لحل أزمتها الإقتصادية حتى لا تظل رقبة مصر معلقة – إلى وقت غير محدود – على مشنقة الدعم العربي الذي لا يعوض خسائر غارة جوية إسرائيلية واحدة على إحدى القرى المصرية ، ناهيك عن حرب الاستنزاف واحتياجاتها المنبثقة من كونها استنزافا .

ولا يعتبر هذا الحل الوحيد الممكن حلا مصيريا ، وإنما حلا مرحليا ، إلى أن تتضامن القوى العربية مع مصر فتفرض على إسرائيل حلا شاملا ونهائيا ، يسترجع بقية الحقوق العربية التى اعترفت بها المنظمات الدولية ) .

ثم تصاعدت تصفية رجال المقاومة الفلسطينية بمذبحة جسدية في الأردن ، حيث بلغت ذروتها في شهر سبتمبر ١٩٧٠ مما حفز الرئيس عبد الناصر إلى الدعوة لعقد مؤتمر قمة عربي في القاهرة ، انتهى يوم ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ باستشهاد الرئيس نفسه ب ( مذبحة قلبية ) بعد أن وافق على المبادرة الأمريكية فجدد الروس خلايا جسمه كله في غرفة الأكسجين قبل استشهاده بنحو شهرين .

تولى السادات رئاسة الجمهورية المصرية بكل أثقال تركتها الداخلية والعربية والدولية ، وأخذ يرقع الثوب العربى الممزق ، حتى اشترك العرب بقيادة مصر في تحقيق أول نصر عربي على إسرائيل في حرب رمضان أكتوبر ١٩٧٣ .

والذى تجدر الإشارة إليه فى هذا المجال أن الرئيس السادات أبلغ االسفير السوفيتى يوم اكتوبر ١٩٧٣ بأن مصر وسوريا قد اتفقتا على بدء عمليات عسكرية ضد إسرائيل. ثم استدعى الرئيس السورى حافظ الأسد السفير السوفيتى فى دمشق يوم ٤ أكتوبر ١٩٧٣ وأبلغه بموعد المعركة بالضبط وهو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم ٦ أكتوبر ١٩٧٣.

والتساؤل هنا . لماذا كتم الإتحاد السوفيتي هذا السر ولم ينقله إلى إسرائيل أو أمريكا لإجهاض المحاولة المصرية أثناء ولادتها حتى يسقط عهد السادات ويعود الإتحاد السوفيتي إلى سابق وضعه الإستراتيجي في مصر.؟ شعاع الفجر ٢٩٣

لا يختلف أحد على أن علاقة الرئيس السادات بالإتحاد السوفيتى كانت علاقة سيئة للغاية ، ليس فقط بسبب طرد الخبراء السوفيت من مصر ووقوفه ضد الإنقلاب الشيوعى في السودان يوم ١٩ يولية ١٩٧١ وإنما أيضا بسبب عزله معظم العناصر المصرية ذات العلاقة السوفيتية وإيداعهم السجن منذ ١٥ مايو ١٩٧١ .

وكان السادات معروفا بعقيدته الدينية المناهضة للشيوعية ، ومعروفا أيضا باتجاهاته الإقتصادية المتحررة التى يريد أن يرفع بها المعاناة اليومية عن جماهير الشعب المصرية ، الأمر الذى لا يتم إلا من خلال إنشاء علاقات سياسية واقتصادية أوثق مع الدول العربية والغربية ، وتعديل المسار الإقتصادي المنغلق وترشيد الأنظمة الإدارية والسياسية والإقتصادية .

وهذا مالا يطيقه الإنطاد السوفيتي الذي كان يتطلع إلى احتواء مصر عن طريق أزمتها الإقتصادية والإجتماعية ، ومذلتها العربية والدولية ، في طريقه إلى ابتلاع الأمة العربية .

فلماذا كتم الإتحاد السوفيتي سر المعركة على إسرائيل ؟ .

الرد على هذا التساؤل مجرد استنتاج شخصى من واقع خبرتى السياسية خلال الخمسة والثلاثين عاما التى قضيتها فى العمل العربى حتى الآن . وأننى أطرح هذا الاستنتاج الشخصى للدراسة والتأمل .

أعتقد أن الإتحاد السوفيتى كان متأكدا من أنه إذا قامت مصر وسوريا بمغامرة حربية ضد إسرائيل ، فإن إسرائيل كعادتها فى جميع حروبها مع العرب سوف تبدأ أولا بتصفية الجبهة المصرية ، ثم بعد ذلك تلتفت إلى بقية الدول العربية الأخرى المحيطة بها .

معنى ذلك أنه خلال الثمان والأربعين ساعة الأولى من بدء القتال سوف تتفرغ إسرائيل لتصفية الجبهة المصرية ، غير عابئة بما يجرى على الجبهة السورية التي كانت على علاقة أفضل مع القيادة السوفيتية .

وكان الإتحاد السوفيتي يعتقد أن المانع المائي المتمثل في قناة السويس وما يحيطه من استعدادات إسرائيلية لحرق الجيش المصرى أثناء عبوره ، ثم المانع الترابي ومن بعده خط بارليف ، كل ذلك من شأنه أن يحرق نصف الجيش المصرى وسط القناة ، ثم يدفن ما يتبقى منه تحت رمال خط بارليف . وبعد ذلك تنتقل إسرائيل إلى احتلال بورسعيد والإسماعيلية والسويس وما يحلو لها من الأراضى المصرية قبل انتهاء الثمان والأربعين ساعة الأولى من المعركة .

وعندئذ ، أى خلال الثمان والأربعين ساعة يتبنى الإتحاد السوفيتى استصدار قرار بوقف إطلاق النار فتضطر مصر إلى قبوله ، فتسقط قيادتها السياسية والعسكرية ، وتخرج العناصر المصرية ذات العلاقة السوفيتية لاستلام الحكم لحسابه .

أما على الجانب السورى فقد كان الإتحاد السوفيتى يتوقع انتصارا سوريا ساحقا خلال الثمان والأربعين ساعة الأولى بسبب غياب الجيش الإسرائيلى عن الجبهة الشرقية ، وهو يتصدى لتصفية الجبهة المصرية .

غير أن الذي حدث كان خلاف ذلك تماما .

لأن .. الله أكبر .

في لحظة الصغر من بدء القتال عبرت القناة ٢٢٢ طائرة نفائة مصرية تفوق سرعتها سرعة الصوت أجهزت على جميع الأهداف الإسرائيلية في ثلث ساعة ولم تخسر مصر سوى خمس طائرات فقط، وأعتبت هذه الضربة القاتلة قذائف أكثر من ألفي مدفع في مواجهة خط بارليف بينما كان سلاح المهندسين قد أغرق الساتر الترابي في مياه القناة.

وفى أقل من ست ساعات رفعت مصر علم النصر فوق سيناء وبدأت إسرائيل تنادى بأعلى صوت ( انقذوا إسرائيل ) .

وقبيل انتهاء الست ساعات الأولى طلب السفير السوفيتى من الرئيس السادات أن يقبل وقف إطلاق النار ، مدعيا أن الرئيس السورى حافظ الأسد والإتحاد السوفيتى كانا قد اتفقا مع بدء المعركة على وقف إطلاق النار بعد ثمان وأربعين ساعة فقط .

ومع أن الرئيس الأسد أنكر اتفاقه مع الإتحاد السوفيتي على ذلك فإن الاتحاد السوفيتي أخذ يلح على وقف إطلاق النار ، مؤكدا أنه يفعل ذلك بناء على طلب الرئيس السورى نفسه .

بعدئذ هبت النجدة الأمريكية لأسرائيل في اليوم الرابع من القتال واستخدمت مطار العريش ثم مطار المليز والصواريخ الأمريكية الجديدة التي تحمل القنبلة التلفزيونية كما استخدمت القنابل الجديدة ( مافريك ) .

وتحت إلحاح الإتحاد السوفيتي أخطأ الرئيس السادات بالموافقة على نقل الفرقة ٢١ المدرعة المصرية من الضفة الغربية للقناة إلى الضفة الشرقية ، بدعوى تخفيف الضغط على سوريا التي بدأت الجيوش الإسرائيلية تتجه إليها بعد أن عجزت عن اختراق الجبهة المصرية .

وبانتقال هذه الفرقة احدثت ثغرة استغلتها إسرائيل بمساعدة أمريكا على النحو المعروف والمنشور في العديد من المؤلفات .

لذلك تأصل عندى الإنطباع الشخصى بأن الإتحاد السوفيتي كتم سر المعركة على إسرائيل لأنه كان يتوقع عكس ما حدث تماما .

على كل حال انتصرت الأمة العربية في معركة رمضان أكتوبر ١٩٧٣ غير أن انتصارها في معركة عسكرية لا يعفيها من الإستمرار في معركتها الحضارية .

فالحرب العسكرية وسيلة استثنائية تتخذها الشعوب لتفرض مصالحها على غيرها من الشعوب الأخرى .

شعاع القور ٧٩٥

فالحرب في جوهرها (صراع مصالح).

وللصراع وسائل كثيرة ليست الحرب وسيلتها الوحيدة .

وبعد أن انتصر العرب فى جولتهم العسكرية الأخيرة مع إسرائيل سنة ١٩٧٣ فإن بقية الأراضى العربية لا تزال مغتصبة كما أن صراع المصالح الذى كانت الحرب إحدى وسائله لن يتوقف .

فإسرائيل ، ومن خلفها ومن حولها الصهيونية العالمية ، أو الصهيونية العالمية وفى ذراعها قبضة الصدام إسرائيل ، تستهدف أولا وأخيرا الهيمنة على الإمكانيات العربية ، جغرافية وطبيعية وبشرية لتعتصر هذه الإمكانيات فى طواحين مصالحها الاقتصادية .

فلا الغزوة الصهيونية (غزوة دينية) تستهدف العودة إلى ما يزعمون أنه أرض الميعاد ، ولا هي (غزوة عسكرية) تستهدف الإنتقام من انتصارات أجدادنا منذ قرون سحيقة ، وإنما هي (غزوة إقتصادية) تسترت في الدين ، وتنكرت في التاريخ ، لتبرر معاركها العسكرية التي تستهدف في النهاية غرس الكيان الصهيوني بين ضلوع الأمة العربية ليستنزف خيراتها ويتولى الوصاية على طاقاتها ، ومقدراتها ، من الخليج إلى المحيط.

والشعوب العربية التى أدركت أهمية التضامن العربى فى مواجهة المعركة العسكرية ينبغى عليها أن تدرك أهمية هذا التضامن فى مواجهة المعركة الحضارية .

فالمعركة الأصلية والأساسية معركة حضارية بدأت بمعركة عسكرية .

معركة حضارية بين الصهيونية العالمية والأمة العربية .

وهو ما كان يستلزم البدء السريع بإقامة اقتصاد قومى يكفل استثمار جميع رؤوس الأموال العربية ، وجميع الخبرات الفنية العربية ، وجميع الموارد الطبيعية العربية ، من الخليج العربي إلى المحيط .

فإن دولة عربية واحدة ، مهما بلغت حضارتها وتطورها الإقتصادى ، لا تستطيع وحدها أن تتصدى للغزو الصهيونى الحضارى ، الذى يستولى حاليا وبنسب متفاوته على مقاليد الإقتصاد فى العالم ، والذى لن تعوزه فى كل وقت أية ذريعة فيعود إلى استخدام وسيلة الحرب العسكرية ، فى أية مرحلة لاحقة ، يظن فيها أن مصالحه الإقتصادية سوف تتحقق أكثر باستخدام هذه الوسيلة .

وعلى ذلك ، فليس أكثر ملائمة لإسرائيل من قيام اقتصاديات عربية إقليمية ، متنازعة ومتنافسه ، حتى يتمكن الإقتصاد الصهيوني من التسلل بين هذه الكيانات الإقتصادية العربية وينفذ إلى عظامها فيقضى على الواحد منها تلو الآخر ، حتى تصبح الساحة العربية مرتبطة به ، معتمدة عليه ، خاضعة له ، بشكل أو بآخر ، مباشر أو غير مباشر .

وهذا ما يدعو مرة أخرى ، وباستمرار ، إلى التركيز على إيضاح أهمية استمرار التضامن العربي الذي انطلق من خلال المعركة العسكرية ، والذي ينبغي أن يتبلور في كيان اقتصادي عربي في مواجهة المعركة الحضارية .

وهذا ما كان يستدعي استمرار العناق العربى ، ومنع قيام أية خلافات عربية على وجه الإطلاق ، ذلك لانه إذا كانت في الماضى ثمة صراعات عربية ، عقائدية أو سياسية ، فإن المعركة العسكرية ينبغى أن تكون قد دفنتها حتى تفسح المجال للعمل الإيجابي والتفكير العربي في المستقبل العربي .



اتفاقية القمة العربية لوقف المذبحة الفلسطينية أخر توقيع للرئيس عبد الناصر قبيل استشهاده بساعات ( ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ )



زارنى فى بيتى بالقاهرة رئيس مجلس الشورى اليمنى الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ودعانى إلى زيارته فى صنعاء والإقامة فى بيته ضيفا عليه ، وكان معه فى هذه الزيارة كثيرون من أعضاء مجلس الشورى الذين أبدوا رغبتهم فى عودتى إلى اليمن ، بعد أن رشحونى عضوا فى المجلس الجمهورى الذى كان يتكون من ثلاثة أعضاء فقط ، بينما كان يتسع لخمسة أعضاء بحكم الدستور الذى صدر فى عهد الاريانى رئيس هذا المجلس . وكان المرشح الآخر لتكملة نصاب المجلس هو الفريق حسن العمرى .

كان مجلس الشورى يرغب في تكملة نصاب المجلس الجمهورى إلى خمسة أعضاء بعد أن لمس من رئيس المجلس القاضى الارياني سيطرته المطلقة على العضوين الآخرين القاضى عبد الله الحجرى والأستاذ أحمد محمد نعمان ، مما نزع عن المجلس صفة القيادة الجماعية فضلا عن سلبية الارياني أمام الضغوط اليسارية .

كان عدد أعضاء مجلس الشورى الذين زارونى مع رئيسهم الشيخ عبد الله الأحمر فى بيتى بالقاهرة نحو أربعين عضوا من مجموع أعضاء المجلس الذى يقل عن المائة .

وأثناء حديثهم معى وإقناعهم لى ، قالوا أن المتطرف الوحيد الذى يتصدى لترشيحى لعضوية المجلس الجمهورى هو الأستاذ أحمد جابر عفيف وزير التربية والتعليم الذى يرشح نفسه منافسا لى ، وقالوا عنه أنه يتهمنى بأننى سفاح مصاص دماء ، وأن هوايتى المفضلة رؤية جثث القتلى من الأبرياء .

استغرقت في الضحك وانتقلت إلى موضوع آخر ، فسألونى عن سبب عدم مبالاتى بما يقوله عنى أحمد جابر عفيف . ولما ألحوا في السؤال رويت لهم قصة هذا الصديق الوفى . وخلاصتها أن السلال في يوم ٣٠ سبتمبر ١٩٦٢ أي بعد قيام الثورة بأربعة أيام قرر إعدام هذا الرجل متهما أياه بأنه كان على علاقة خاصة بالإمام البدر المخلوع عندما كان وليا للعهد ، وكنت قد أعلنت في ذلك اليوم في مؤتمر شعبى في صنعاء وحضره ممثلو الصحافة العالمية وقف عمليات الإعدام الظالمة ، التي كانت قد بدأت وتمت بدون محاكمة على إثر قيام الثورة وقبل وصولي إلى صنعاء ، وقد سجل المؤرخ البريطاني هارولد انجرامز وقائع هذا المؤتمر وإعلاني وقف عمليات الإعدام في كتابه ( اليمن الحكام الأثمة والثورات ) صفحة ٣٠ (١)

\_\_\_

The Yemen (Imams Rulers and Revolutions) Harold Ingrams London (1) 1963 Page 132

There were twenty execu-

tions on the first two days: many more were announced later and the Republican régime offered a £1,500 reward for every member of the Royal Family killed or captured. Beidhani stated later that no more heads were being chopped off and that 'the executioner's sword was broken':

عارضت في إعدام أحمد جابر عفيف فالح السلال على محاكمته ، لكنني صممت على رفض محاكمته لمجرد هذه التهمة وفسرت موقف السلال بأنه نتيجة منافسه شخصية سابقة بينهما ، عندما كان أحمد جابر سكرتيرا للبدر والسلال قائداً لحرسه ، وأطلقت سراح أحمد جابر عفيف رغم معارضة السلال ، ولم تكن تربطني به إية صداقة سابقة .

وعندما كنت في طريقي لتجهيز حملة عسكرية إلى إحدى المناطق المجاورة لصنعاء في يوم  $\circ$  أكتوبر ١٩٦٢ ( أي بعد خمسة أيام ) سمعت صياحا في مبنى القيادة فتوقفت و يخلت ثكنات الجيش فوجدت أحمد جابر عفيفي وقد قيدوه واستعدوا لإعدامه . هاجت مشاعري وانتزعته من بين أيدى الجنود وأخذته معى إلى المطار لإرساله إلى القاهرة لإبعاده عن أيدى السلال التي يمكن أن تمند إلى عنقه من وراء ظهرى ، ولم يصدق أحمد جابر عفيفي أنه قد نجا من الموت المحقق . وعلى باب الطائرة قال أنه يخشى من بطش السلال بعائلته فقلت أن عائلته في ذمتى وعنقى .

وعندما وصل إلى القاهرة كتب إلى رسالة لا أدرى لماذا احتفظت بها ، بينما تعودت على تمزيق رسائل الأصدقاء التي من هذا النوع بمجرد قراءتها حتى أحفظ أسرارهم ، ولا أضعف أمام إغراء استخدامها ضد أحدهم عندما ينقلب على خصما لدودا . وما أكثر الأصدقاء الذين ينقلبون خصوما الداء .

قلت لأعضاء مجلس الشورى أننى ربما احتفظت بهذه الرسالة بالذات لأنه من النادر فى صفحات التاريخ أن ينقذ أحد الحكام حياة مواطن بعد أن ربطه الجنود وصوبوا مدافعهم نحو صدره ، ثم يرسله إلى خارج نطاق سيطرته فيكتب هذا المواطن إلى الحاكم من هذا المكان البعيد رسالة بخط يده يشكره فيها على إنقاذ حياته .

تملكت الدهشة الشيخ عبد الله الأحمر وبقية الزملاء أعضاء مجلس الشورى وطلبوا الاطلاع على هذه الرسالة ، فأحضرتها لهم ونصها ما يلى :

سيادة نائب رئيس الوزراء ونائب القائد العام

الدكتور عبد الرحمن البيضاني حياك الله

تحياتي وتقديري ، لا أدرى كيف أصف لك شعوري وقد انقلب الأمر عاليه سافله وأعجز من أن أصف لك أيضا مدى تقديري وإعجابي لروحك الأبية وتفكيرك الثاقب وسوف تعلمون الحقائق وسوف تعرفون كل شيء.

عائلتی وأولادی فی نمتك وعنقك . أما مصیری فهو منك وإلیك وسأتذكر تلك الكلمة ( بالشرف ) وسوف أحیا وأموت مترنما بك وذاكرا جمیلك . أننی

شعاع القجر ٢٩٩

أبغض الفراغ فى حياتى فانظر لى أى عمل بالقاهرة أو إحدى المفوضيات بالخارج . عزيزى ، سوف أعيش وأموت فى سبيل ثورتنا المجيدة التى أسست مجدها وقمت بأساسها ودفعت بها إلى الأمام وثق أننى رسولك الأمين .

ودم للمخلص أحمد جابر ٥ أكتوبر

> سيادة الم أبرشيرالوزواء والأثب القائدالعام المكورعة الم المكور عة الم المناف عيال

تحیاتی و تقدیری می الداری کیف اصف مدی شوری وقد انقب الابرعالی سافله و بخرا مسافله و بخرا مسافله و تعدید ال قب مسافله و تعدید المات المات

ورم المخلص جما المراح م اكتو مراح

أصل الرسالة بخط الأستاذ أحمد جابر عفيف

استغرق الشيخ عبد الله والزملاء في الدهشة ، وعجبوا من أمر ذلك الصديق الذي أنقذت حياته من موت محقق ، والأعمار بيد الله ، وبعد عشر سنوات طابت نفس هذا الصديق ، الذي أصبح وزيرا للتربية والتعليم ، باتهامي بأنني مصاص دماء من هواة قتل الأبرياء ، لمجرد أنه كان يتطلع إلى منصب لم يكن أهلا له

لا عجب .. فقد سبق أن حاول غيره وصفى بشتى الأوصاف ، مرة بأننى متعصب شافعى . ومرة بأننى رأسمالى ، ومرة شافعى . ومرة بأننى شيوعى ، ومرة بأننى رأسمالى ، ومرة بأننى ناصرى ، ومرة بأننى ساداتى ، ومرة بأننى ضد عبد الناصر والسادات ، ومرة بأننى سعودى ، ومرة بأننى أمريكى .

وما دمت في حقل العمل السياسي والفكرى فينبغى علىّ أن أتأهب للاستماع إلى العديد من الأوصاف التي يطلقها المنافسون العاجزون ، الذين لايفهمون معنى الوطنية ، ولا يتصورون قيمة التضحية ، من أجل المبادىء الإنسانية والمواقف التاريخية .

لا يعرفون أن الإنسان موقف ، وذكرى ، وتاريخ .

وليس منصبا زائلا أو مالا فانيا أو شعبية سطحية لا تلبث أن تصبح ، في حياة صاحبها أو بعد موته ، سخرية مسجلة في صفحات التاريخ القاسي في عدالته ، العادل في قسوته .

نسى وزير التربية والتعليم أحمد جابر عفيف أننى أنقذت حياته فأعطانى وسام سفاح مصاص دماء .

وهذا هو قدرى ما دمت صاحب رسالة وطنية وقومية . وتلك هي مسيرتي بين الصخور والأشواك التي يزرعها الأصدقاء أكثر من الأعداء .

طلب منى الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس الشورى وبقية الزملاء مائة صورة من هذه الرسالة حتى يعلقوها على جدران مجلس الشور ووزارة التربية والتعليم وشوارع صنعاء . فأعطيت لهم مائتى صورة . واحتفظت بالأصل لأنه التركة الثمينة الغالية التي أتركها لأولادى وأحفادى وكل أبناء اليمن والأمة العربية كنموذج لشخصية حاكم وسلوك محكوم .



رحبت بدعوة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر التى زاد عليها إلحاح المقدم إبراهيم الحمدى نائب القائد العام للقوات المسلحة اليمنية الذى كان ، بعد سفر الشيخ عبد الله ، ضيفا عزيزا فى بيتى فى العجمى بالاسكندرية .

حددت موعد وصولى إلى صنعاء بالاتفاق مع الشيخ عبد الله وبموافقة القاضى عبد الله وبموافقة القاضى عبد الرحمن الارياني الذي لم يخف إعجابه بكتبي ومؤلفاتي ، وإن لم يكن يتجاوب معها بأكثر من إصدار أوامره إلى قيادة الجيش اليمنى بتوزيعها على الوحدات العسكرية والمكتبات والوزارات .

فكان القاضى الارياني رئيس المجلس الجمهورى يروج أفكارى ولا يأخذ بها رغم إشرافه على توزيعها ، ولا يسعني سوى أن أسجل له شكرى على ترويجها .

وقبل يومين من سفرى إلى اليمن أبلغنى السيد عزت سليمان ، الذى أصبح فى ذلك الوقت وكيلا لوزارة الخارجية بعد أن نقله السادات من المخابرات العامة ، وقال أنه تلقى برقية من السفير المصرى فى صنعاء الأستاذ محمد فؤاد عبد المبدى تفيد بأن القاضى الارياني يحذرني من الوصول إلى اليمن خوفا على حياتي من المتطرفين الهاشميين والإماميين السابقين ، ونصحنى عزت سليمان بعدم السفر إلى اليمن .

شكرت له نصيحته وطلبت منه أن يبلغ القاضى الارياني عن طريق السفير المصرى في صنعاء بأننى سوف أصل إلى صنعاء في الموعد المحدد تحت مسئوليتي الشخصية ، وما تدري نفس بأي أرض تموت .

فى اليوم التالى اتصل بى عزت سليمان يحمل تحذيرا ثانيا من الاريانى فكررت عليه نفس الرد. الذى أضفت إليه خالص شكرى للاريانى الذى أظهر حرصه الشديد على حياتى مما جعلنى أزداد اطمئنانا إليه .. وثقة فيه .

اتصلت تليفونيا بالشيخ عبد الله بن حسين الأحمر في صنعاء ورويت له ما قاله السيد عزت سليمان نقلا عن لسان الارياني فأكد الشيخ عبد الله أنه سوف يكون في انتظاري في مطار صنعاء في الموعد الذي سبق الاتفاق عليه .

كان السيد ممدوح سالم وزير اللداخلية المصرية فأبدى انزعاجه الشديد من المغامرة التى فشل عزت سليمان فى إقناعى بالعدول عنها ، مما أظهرنى وكأننى ألقى بيدى إلى التهلكة . وكلف نائبه اللواء السيد فهمى مدير مباحث أمن الدولة الذى كان يسهر على حمايتى فى مصر بأن يقنعنى بعدم الذهاب إلى حتفى فى اليمن .

قلت أننى منذ أن خرجت من اليمن لا أعرف ما إذا كنت حيا أو ميتا ، فإذا كنت حيا فإننى بغير شهادة حياة ، وإذا كنت ميتا فليس مع أسرتى شهادة وفاة .

قلت أننى سوف أذهب إلى صنعاء الأحصل على إحدى الشهادتين .

وسافرت إلى جدة التى كانت طريق الوحيد إلى صنعاء حسب خطوط الطير ان المتاحة فى ذلك الوقت ، ولم أجد من ينتظرنى فى جدة سوى أصدقائى اليمنيين الجنوبيين وعلى رأسهم الشيخ محمد فريد الذى كان يعرف موعد وصولى فاستضافنى فى فندق العطاس .

أمسيت ليلتى فى جدة وكانت زوجتى تعرف مكانى لدى الشيخ محمد فريد ، وعندما اتصل بها عزت سليمان يسألها عن مكانى فى جدة ليحذرنى مرة ثالثة من السفر إلى اليمن مؤكدا لها أنه تلقى معلومات مؤكدة تقطع بأننى سوف ألقى مصرعى فى صنعاء لحظة وصولى إليها ، قالت له أنها تعرف فقط أننى سوف أقيم فى بيت الشيخ عبد الله فى صنعاء ثم شكرت له حرصه على حياتى ، وأكدت له أننى إذا قتلت فى صنعاء فإننى سوف أكون أحد الشهداء الذين لم أكن أولهم ولن أكون آخرهم . ورفضت إبلاغه عن مكانى فى جدة واستسلمت لمشيئة الله الذى تعلم أننى أخشاه فى قيامى ولا أنساه فى منامى .

وصلت إلى مطار صنعاء ولم أجد الشيخ عبد الله ولا غيره فى انتظارى ، وبعد أن انتهيت من الإجراءات الجمركية العادية عرفنى عدد من الرجال الذين كانوا فى المطار يودعون الحجاح المسافرين إلى بيت الله الحرام ، فتجمعوا حولى وأخذونى معهم فى سيارة تبعتها عدة سيارات إلى بيت الشيخ عبد الله الذى لم أجده فى بيته وقيل لى أنه قد دعى إلى حفل غذاء لدى شيخ منطقة سنحان ، التى تبعد عن صنعاء بنحو خمسة وعشرين كيلومترا ، وقال أهل بيته أنهم كانوا يعرفون مجيئى إلى صنعاء فأعدوا فى بيتهم الجناح الذى سوف أقيم فيه ولا يعرفون لماذا لم يستقبلنى الشيخ عبد لله فى المطار .

تركت أمتعتى فى بيت الشيخ عبد الله واستحسنت الذهاب إلى سنحان لمقابلته هناك والتعرف على حقيقة الموقف حتى لا أكون سببا فى إحراجه ، واتصلت تليفونيا بالقاضى الاريانى أخبره بوصولى واتفقنا على أن أقوم بزيارته فى القصر الجمهورى فى اليوم التالى .

كانت منطقة سنحان من المناطق التى تمردت على الجمهورية عند قيام الثورة فقمت بإخضاعها بالقوة مماألحق بها الكثير من الخسائر التى لم يكن أمامى مفر منها . ومع ذلك لم أتراجع عن الذهاب إليها واثقا فى أننى لم أسع إلى إيذاء أحد لذاته ، وإنما كنت أقاتل من أجل الدفاع عن إرادة الشعب التى تمثلت فى قيام الجمهورية ، كطريق وحيد إلى تحقيق نهضته الحضارية .

يمر الطريق الذى يصل إلى سنحان بوسط المدينة صنعاء ، وعندما لاحظ بعض الأهالى عددا من السيارات وعرفوا أننى فى إحداها لحقوا بها ، وبينما كنا فى منتصف الطريق إلى سنحان وصلت سيارة من رئاسة الجمهورية وسيارة أخرى للحراسة كان القاضى الاريانى قد أرسلهما عندما بلغه أننى اتجهت إلى سنحان ، غير أننى فضلت البقاء فى سيارة الصديق الذى شرفنى بمرافقتى من أول الطريق .

عندما وصلنا إلى سنحان كان عدد السيارات التي رافقتنى نحو عشرين سيارة ، ولما رآنى الشيخ عبد الله اغرورقت عيناه من الأسف ، وأقسم أنه لم يذهب لاستقبالى في المطار لأن القاضى الارياني أكد له أنه تلقى رسالة منى عن طريق السفير المصرى في صنعاء تؤكد أننى قد عدلت عن الوصول إلى اليمن ، وأخذ الشيخ عبد الله يشرح للحاضرين كيف خدعه الارياني .

أما شيخ سنحان صاحب الضيافة فقد رفض أن أنضم إلى تناول الغذاء مع الشيخ عبد الله وأصحابه وأصر على ذبح كباش أخرى تكريما لوصولى ورفاقى الذين أصروا على صحبتى .

أثناء الضيافة تبارى الشعراء والخطباء فى الثناء على قادة الثورة اليمنية ورجال الجمهورية الذين تحملوا مشقة حملها وهنا على وهن ، ثم قاتلوا دفاعا عنها ، وقال شيخ سنحان أنه عندما حمل السلاح ضد الجمهورية لم يكن يعرف أنها تهدف إلى إقامة المدارس والمستشفيات وبناء الطرق والمزارع والمصانع ، وأنها تستهدف فوق ذلك خلق الشعور بين اليمنيين بأنهم سواسية كأسنان المشط ، لا فرق بينهم إلا بالعمل الوطنى الصالح .

ثم أبدى أسفه على عدم إدراك اليمنيين لدور المصريين الذين جاءوا إلى اليمن لمساعدة أهلها من أجل بناء مجدها ، وكانت هذه العبارة بمثابة الشرارة التي أشعلت خيال الشعراء والخطباء الذين أسهبوا في الإشادة ببطولة المصريين الذين عبروا القنال فلقنوا العالم درسا تاريخيا من دروس القتال .

وقالوا أن أعداداً هائلة من اليمنيين ذهبت إلى السفارة المصرية في صنعاء تطلب السفر إلى مصر القتال مع جيشها اعترافا بفضله وتضحياته التي بذلها في اليمن ، غير أن السفير المصرى أبلغهم عدم ضرورة ذلك عقب وقف إطلاق النار وتعهد الولايات المتحدة بسحب الإسرائيليين من الثغرة التي استعرضوا فيها عضلاتهم التليفزيونية في السويس مما جعل اليمنيين يكتفون بتقديم المساهمات المالية إلى السفارة المصرية . ذهبت لزيارة القاضي الارياني في القصر الجمهوري في اليوم التالي فتجمع حولي في ساحة القصر ضباط وجنود حرس الرئاسة لمصافحتي ومعانقتي ، فقد كنت أعرف الكثيرين منهم عندما كانوا من رجال حراستي .

كان ينتظرنى مع الاريانى العضوان الآخران فى المجلس الجمهورى وهما القاضى عبد الله الحجرى والأستاذ أحمد محمد نعمان ، وبعد أن تحدثنا عن الشئون العربية لم يسألنى أحدهم عن الشئون اليمنية ، ثم سألنى الأستاذ نعمان عن موعد عودتى إلى مصر فأجابه القاضى الاريانى بأننى سوف أؤدى فريضة الحج التى لم يبق على موعدها سوى أقل من عشرة أيام ، فقلت أننى أتمنى أن أؤدى فريضة الحج لكننى أشعر بأننى رجل غير مرغوب فيه لدى الحكومة السعودية ، فقال الاريانى أنه سوف يتصل رسميا بالسفارة السعودية فى صنعاء ويتولى إعداد جميع الترتيبات اللازمة لسفرى إلى هناك ، بما فى ذلك إصدار تعليماته إلى القاضى إسماعيل الجرافى السفير اليمنى فى جدة حتى يسهر على راحتى أثناء إقامتى .

لم يكن لسلوك الارياني غير معنى واحد هو الإسراع بمغادرتى صنعاء ، ولم يكن عندى أى هدف لمضايقته أو إحراجه ، وكان يكفينى أننى قد عدت إلى وطنى وشعرت بأننى لا زلت على قيد الحياة .

وأثناء خروجي من القصر الجمهورى وجدت المقدم إبراهيم الحمدى نائب القائد العام ينتظرنى فأخذنى معه لزيارة القيادة العامة للقوات المسلحة ، حيث أقام حفل شاى تكريما لى حضرها العقيد حسين المسورى رئيس الأركان وسلمنى الحمدى هدية رمزية باسم القيادة العامة إعترافا منها بدورى في إنشاء الجيش اليمنى .

ثم توجهت إلى بيت الشيخ عبد الله حيث كان ينتظرني الكثيرون من أعضاء مجلس الشورى والمواطنين الذين لم ينقطعوا عن مصاحبتي طوال فترة إقامتي ، التي أمضيتها مع الشيخ عبد الله في ضيافات يومية لدى العديد من رجال القبائل والشخصيات اليمنية ، وكان المقدم إبراهيم الحمدي يحلو له السهر في غرفتي مع الشيخ عبد الله .

وذات يوم لاحظت ارتباكا مرسوما على وجه الشيخ عبد الله وهو يتردد في تسليمي ظرفا قال بعد فترة طويلة من الصمت والحيرة أننى لا ينبغى أن أعيره شيئا من القلق الذي لا مبرر له ، فأخرجت من جيبى ورقة أعطيتها له قائلا أننى أعتقد أن الظرف الذي تردد في تسليمه لى ليس بداخله سوى صورة مما هو مكتوب على تلك الورقة .

شعاع القجر ٥٠٥

وصدق ظنى ، لقد كانت الورقة صورة مما كان فى داخل الظرف ، وهى تتضمن تهديدا بقتلى والتمثيل بجثتى وكانت بتوقيع ( المنظمة الهاشمية ) .

أظهر الشيخ عبد الله دهشته من حصولى على صورة ما كان فى الظرف الذى استلمه بنفسه من أحد حراسه بعد أن القى بها أحد المارة ، ولم يتركه الشيخ عبد الله لأحد ، وكان مترددا فى إطلاعى عليه حتى لا يثير عندى أدنى قلق .

قلت الشيخ عبد الله أننى حصلت على صورة ذلك التهديد منذ ثلاثة أيام ولم أشأ أن أطلعه عليه حتى لا يخشى شيئا على حياتي .

سألنى عن الشخص الذى سلمنى ذلك التهديد ، قلت أنه أحد الهاشميين الوطنيين ، و هو الذى تولى كتابته على الالة الكاتبة بأمر من الاريانى ليلقى بالخوف فى قلبى حتى أفزع فأسرع بمغادرة اليمن . وقد نفذ المواطن الهاشمى أمر الاريانى فكتب التهديد والتزم بالوازع الوطنى فسلمنى إياه ، وأطلعنى على خباياه ، وقال أنه لا توجد فى اليمن منظمة هاشمية وأن سلوكى فى الحكم بعد قيام الثورة أكد للهاشميين التزامى المطلق بالوحدة الوطنية ، وأن الارياني هو الذى يمارس التفرقة العنصرية ضد العناصر الهاشمية .

كان تردد الشيخ عبد الله في إعطائي ذلك الظرف إشفاقا على شعوري مما كان في داخله ، وكان حرصى على إخفاء ذلك التهديد عن الشيخ عبد الله قمة الوفاء فيما بيننا ، فقد كان كل منا حريصا على عدم إثارة القلق في قلب الآخر . وكان موضوع القلق منصبا على حياتي التي كان الصديق الوفي الشيخ عبدالله أكثر منى حرصا عليها .

وعند مغادرتى صنعاء فى طريقى إلى أداء فريضة الحج كان فى وداعى فى المطار الشيخ عبد الله ومعه المئات من شيوخ القبائل وأعضاء مجلس الشورى والشخصيات اليمنية التى كانت فى ذلك الوقت فى صنعاء ، وفوجئت فى غرفة كبار الزوار فى المطار بالأعمال السعودى الدى جاء للإشتراك فى وداعى .



وجدت بجوار الطائرة في مطار جدة القاضي إسماعيل الجرافي السفير اليمنى ينتظرني مع سيارة السفارة ، وكان يقف إلى جواره أحد السعوديين وعندما بدأت أتجه إلى سيارة السفارة قال أنه ممثل جلالة الملك فيصل ، واستأذن من السفير اليمنى ليأخذني معه في السيارة الملكية ضيفا على جلالة الملك أثناء موسم الحج .

زرت الملك فيصل فى اليوم التالى وتطرق الحديث إلى اليمن فقلت أننى علمت أن جلالته ينوى أداء فريضة الحج فى ذلك العام ، ولذلك فإننا سوف نلتقى فى عدة مناسبات خلال مناسك الحج ، واقترحت أن نتحدث عن اليمن بعد الانتهاء من هذه المناسك .

كنت مع ضيوف الملك أثناء غسيل الكعبة ثم فى منى بعد عرفة . وعندما عدنا إلى جدة وعاد معظم ضيوف الملك إلى بلادهم ذهبت لزيارته فسألنى عن وجهة نظرى فى تأجيل الحديث عن اليمن إلى ما بعد الحج ، قلت أننى فضلت أن نتحدث بعد الحج عن مستقبل اليمن عندما نكون قد رمينا ماضيها مع جمرات الشيطان فى منى .

استطردت قائلا أننى كنت من أقرب رجال الإمام أحمد إلى صدره ، وحضرت الإجتماع الذى رفض فيه الإمام المساعدة السعودية لإنشاء مدارس فى اليمن ، وعاصرت وصول السلاح السعودى لمساعدة اليمن دفاعا عن أراضيها ضد الاعتداءات البريطانية ، وشاهدت بعينى الإمام وهو يبيع السلاح السعودى متاجرا بالنزاع البريطانى .

قلت للملك فيصل أننى كنت أعرف جيدا أنه لم يكن يقر التخلف الرهيب الذى كان سائدا فى اليمن ، فقد طاف الملك بأنحاء العالم ولم يجد تخلفا شبيها بالتخلف اليمنى ، بينما كان الإمام يدعى أنه يطبق شريعة الإسلام .

أضفت أننى كنت متفقا مع البدر على الثورة ضد والده الإمام أحمد ، ولم أترك البدر إلا بعد أن أثبت لى أنه لا يستطيع أن يكون من رجال الصف الأول ، وطلبت من الملك أن يجمعنى بالبدر لأحكى أمامه قصة إتفاقى معه ثم سبب إنفضاضى من حوله ، غير أن البدر كان فى ذلك الوقت فى لندن ، ولم تكن من طبيعة الملك فيصل أن يوافق على مثل هذه المواجهة التى كنت أتمناها لأهميتها التاريخية .

ذكرت للملك أننى عندما اضطررت إلى إعلان الدعوة إلى الثورة الجذرية فى اليمن لم يكن فى وسعى إطلاع المملكة السعودية على ذلك بعد أن أعاد الملك سعود إلى الإمام أحمد شيوخ القبائل الذين لجأوا إليه ، فقتلهم الإمام رغم تعهده للملك سعود بالعفو عنهم . غير أننى بعد أن قامت الثورة اتفقت مع الرئيس جمال عبد الناصر على أن تتجنب الثورة

شعاع القجر ٨٠٧

اليمنية محظور الدخول في ساحة الصراع المصرى السعودى ، وقد أعلنت ذلك في صنعاء وأوضحته في رسالتي إلى الملك سعود ، التي حملها إليه القائم بالأعمال السعودى في صنعاء الشيخ إسماعيل المعنى عقب قيام الثورة .

ختمت قولى أننا في اليمن اختلفنا مع السعودية ثم تصافينا وتصادقنا ، وبصرف النظر عن من هو المصيب أو المخطىء فإنه مع فداحة الأخطار المحدقة بالأمة العربية أعتقد أن حكمة الملك فيصل تجعلنا نستفيد من الماضى ، ونأخذ منه درسا مستفادا ينير الطريق إلى المستقبل .

المعروف عن الملك فيصل أنه قليل الكلام ، ولكنه إذا تكلم أقنع وإذا سكت أسمع ، فأسمعنى سكوته بأنه يتفق معى فيما قلت . وعندما بدأ يتكلم لم يذكر اليمن وإنما حصر كلامه في أخطار الشيوعية وارتباطها بالصهيونية .

أوضحت للملك فيصل أنه لا توجد في اليمن طبقة متوسطة ، وهي عادة ما تكون الطبقة الرائدة والقائدة التي تحرك المجتمع ، وهي طبقة الإداريين والفنيين ورجال الأعمال المتوسطين . هؤلاء هم الذين يصنعون الحضارة ويقودون الجماهير ويتصدرون التغيرات الجذرية .

أما الطبقة العليا فإنها عادة ما تحتفظ بمعظم أموالها خارج حدود مجتمعاتها النامية حتى تهرب منها عند أول هزة شعبية . ولذلك لا يمكن الإعتماد على أفراد هذه الطبقة في محاربة الشيوعية ، لأن كل همها ينحصر في جمع الثروة والإحتفاظ بها في الخارج ، الأمر الذي يعتبر سببا جوهريا من أسباب انتشار الشيوعية .

أما الطبقة الدنيا وهى الأغلبية الساحقة فى اليمن فإنها عادة ما تكون ، فى اليمن وفى غير اليمن ، مستغرقة فى البحث عن قوت يومها ، مستسلمة لليأس ، حاقدة على حاضرها ، كارهة لمستقبلها . والمواطن الذى يبلغ مرحلة اليأس لا يرضى عن أى شىء ، بل يرى أن الوضع كله ، والتراث كله ، مسئول عن استمرار فقره وتخلفه وظلمه وقلقه وحيرته .

هذه هى التربة الخصبة التى تنمو فيها بذور الماركسية ، لأن المواطن الحائر .. الفظلوم .. لا يفكر فى علمية الماركسية وعدم علميتها ، لا يفكر فى مدى صلاحيتها وعدم صلاحيتها ، فذلك كله لا يهمه كثيرا ولا قليلا .. وإنما يهمه فقط أن ما يسمع عنها ويسميه الناس بالماركسية سوف ينسف له كل شيء لأنه يشكو من كل شيء .

باختصار وبغير فلسفة .

فالذين اعتنقوا الماركسية من الطبقات المظلومة في البلاد المتخلفة لم يقرأوا الماركسية ، وإن كان بعضهم قد قرأها فإنه لم يفهمها . وإن كان قد فهم منها شيئا فإنه لا يهمه ما فهمه منها . بل يكفيه أن يفهم منها ، أولا وأخيرا ، أنها ستحطم له النظم التي أجبرته الظروف على عبادتها والخضوع لها والامتثال لأوامرها ، تلك الأوامر التي تتلخص في إستمرار فقره وتخلفه ، وبقاء ظلمه وحرمانه .

وفى عصر تتناقل فيه الأخبار بأسرع من سرعة البرق ، وتتعرف فيه الشعوب على ما قفزت إليه الشعوب الأخرى ، أصبح الشعب ( المتلكىء ) فى مشيته قادرا على التعرف على مقادير الفوارق الهائلة التى تفصل بينه وبين غيره من الشعوب التى تقفز – باندفاع ورشاقة وكفاءة – قفزات حضارية فى عصر الذرة والفضاء .

مثل هذا الشعب ( المتلكىء ) يستسلم عاطفيا لأية إثارة نثير مواجعه وتهيج أحزانه ، فينتفض ، يحطم .. يكسر .. يقتل .. يسحل .. ثم يرتمى فى أى اتجاه .. لا يقصد ( العلاج ) بقدر ما يقصد ( الإحتجاج ) .

وتصفق الإذاعات الحمراء وتخلع عليه رداء الماركسية ، وتزف الشعب الهائج إلى أحضان الغول .

وعندما يفيق الشعب من الهياج يجد نفسه وقد فقد كل شيء ولم يعد معه أي شيء ، إن كان حريصا على عصمته .

قلت للملك فيصل أن السبيل إلى التصدى للتيار الشيوعى المنتشر في اليمن هو العمل على إيجاد طبقة متوسطة ، عن طريق إقامة مشروعات عمرانية حضارية في معظم أنحاء اليمن ، لأن هذه المشروعات تنشىء الكوادر التنظيمية الإدارية والفنية إلى جانب زيادة الدخل القومى وخلق الظروف الملائمة لإرتقاء مستوى المعيشة الثقافي والإجتماعي ، وعندئذ يصل المجتمع اليمنى إلى الحد الأدنى للمستوى الحضارى الذي تسنده القيم الدينية فيتصدى تلقائيا للماركسية .

ناشدت الملك فيصل المبشر الإسلامي ورائد التصدى للخطر الشيوعي الصهيوني في العالم العربي أن يخصص أكبر قدر من الإعتمادات المالية السعودية لهذه المشروعات العمرانية ، حيث تحتاج اليمن إلى مشروعات حضارية أكثر ومخصصات قبلية ودفاعية أقل .

لم يخف الملك ثناءه على حديثى مع جلالته وتحدثنا طويلا عن الإستراتيجية العربية التى يلزم الإتفاق عليها لمواجهة الشيوعية والصهيونية ، مما يحتم العمل على تجميع الطاقات والإمكانيات العربية .

لم يدر في خيالي أن أسمع كلاما أفضل مما سمعت ، لقد كان الملك يقول ما كان يسبح في عقلي ويطوف مع أغلى أحلامي .

وعندما كنت اهم بالعودة إلى القاهرة كان الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران السعودى يقنعنى بإطالة ضيافتى فى جدة ، حتى أمضيت هناك نحو ثلاثة أشهر متحدثا مع الصحفيين والإذاعيين ورجال الفكر والسياسة .



عدت إلى القاهرة وأرسلت في ١٢ مارس ١٩٧٤ رسالة إلى القاضى الارياني أشرح فيها أهم ما لاحظته في السعودية مما ينفع اليمن، وكان أهم ما نصحت به الارياني هو الإستفادة من الكفاءات اليمنية والعربية لإعداد دراسات لمشروعات النطور الحضارى في اليمن للحصول على المزيد من المساعدات المالية السعودية حفاظا على أمن الجزيرة العربية .

لكن الارياني ، بحكم طبيعته الشخصية كان مستغرقا في المعادلات القبلية والحزبية ، متفرغا لطحن الشخصية ، معتمدا على بقاء المتناقضات الفكرية والعقائدية والحزبية ، مستغنيا عن المشروعات الحضارية .

ولم يكن يدرك مدى استفادة العناصر الشيوعية من غياب الدولة السياسي عن مسرح صراعها الاجتماعي وسلطانها الأمنى ، مما أقنع أهل الحل والعقد بأن الارياني لم يعد الرجل الذي يستطيع أن يتصدى للتيارات الأجنبية والأطماع الدولية والخلايا الشيوعية فسقطت جمهورية الارياني في ١٣ يونية ١٩٧٤ كما سبقت أن توقعت لها في ٢٤ ديسمبر ١٩٧٢ في المحاضرة التي القيتها في القاهرة ووزعها الارياني في اليمن .

وقامت الجمهورية الرابعة برئاسة المقدم إبراهيم الحمدى الذى أقام احتفالا بإبعاد الارياني عن اليمن ليقيم في سوريا بعد أن سلمه الحمدى علم الجمهورية الثالثة الذي أنزلوه قبيل قيام الطائرة متجهة به إلى دمشق.

كانت تجمعنى مع الحمدى صداقة قوية ومخلصة ، واقتناع مشترك بوجهات نظر واحدة ، وكان يتولى توزيع ألوف النسخ من مؤلفاتى على وحدات الجيش عندما كان نائبا للقائد العام في عهد الارياني .

وقد يعجب القارىء حين يطلع على سر يذاع . لأول مرة ، عن ميلاد الجمهورية اليمنية الرابعة التى لم يبذل رئيسها المقدم إبراهيم الحمدى جهدا في ميلادها ، بل فوجىء بها تسعى إليه ، وترتمى بين يديه ، فأحكم قبضته عليها ، حتى سقطت منه ، وقتل فيها .

كان مشهودا عن القاضى عبد الرحمن الارياني رئيس المجلس الجمهوري أنه كثيرا ما يهدد مجلس الشورى بالإستقالة ، فيسعى إليه رئيس مجلس الشورى الشيخ عبد الله ابن حسين الأحمر ومعه مظاهرة من أغلبية أعضاء المجلس يناشدونه العدول عنها ، فيستجيب القاضى الارياني لإلحاح الشيخ عبد الله وزملائه بعد أن يقبلوا كل شروطه التي

غالبا ما كانت فى صالح العناصر اليشارية المتطرفة التى كان يضغط بها الارياني على القوى الوطنية الدينية والقبلية والعناصر المثقفة المعتدلة.

وأتناء حديث عن مستقبل اليمن ،كنت أحد أطرافه ، وكان بعض شهوده الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر والشيخ أحمد المطرى والمقدم إبراهيم الحمدى نائب القائد العام ، استقر الرأى على ضرورة حماية المستقبل اليمنى من السقوط فى أيدى العناصر اليسارية المتطرفة ، وأن مسئولية هذه الحماية تقع على عاتق مجلس الشورى الذى انتخبه الشعب ، والذى يجب عليه أن يتمسك بمواقفه الدستورية الوطنية ، حتى إذا ما أدى ذلك إلى إستقالة القاضى عبد الرحمن الارياني من رئاسة المجلس الجمهورى فإن الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر يتلقاها بصفته رئيساً لمجلس الشورى ويعرضها على المجلس الذى يقبلها وينتخب مجلسا جمهوريا جديدا من خمسة أعضاء معروفين بصلابة مواقفهم ضد الأنشطة اليسارية المتطرفة .

لم يختلف أحد على ذلك فنصحت لهم أن يكتموه على محافظ الحديدة الشيخ سنان أبو لحوم حتى لا يشير عليهم ، عن قصد أو عن غير قصد ، بما قد يفسد لهم طريقهم .

غير أن الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر أطلع الشيخ سنان أبو لحوم على ما تحدثنا عنه ، وعندما قدم القاضى عبد الرحمن الارياني استقالته اقترح الشيخ سنان أن يستقيل هو أيضا من محافظة الحديدة ، وأن يستقيل كذلك الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر من رئاسة مجلس الشورى ، وأن يتولى الشيخ عبد الله ( بنفسه ) تقديم الإستقالات الثلاث إلى قيادة القوات المسلحة ، بدعوى أن الموقف الداخلى المتوتر في حاجة إلى قيادة عسكرية حازمة تتصدى للتيارات اليسارية المتطرفة ، على أن ينتهى عمل هذه القيادة بعد ثلاثة أشهر يجرى بعد انتخاب شعبى عام لمجلس شورى جديد يتولى إنتخاب مجلس جمهورى جديد من خمسة أعضاء .

اقتنع الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر برأى الشيخ سنان وذهب بنفسه إلى المقدم إبراهيم الحمدى نائب القائد العام وسلمه الإستقالات الثلاث فأصدر الحمدى قرارا بتشكيل مجلس قيادة برئاسته ، وقرارا آخر بحل مجلس الشورى الذى استقال رئيسه وسلم السلطة للجيش وكان قائد الجيش المقدم محمد الارياني في مهمة رسمية خارج اليمن حيث استمر في أدائها حتى تقرر تعيينه سفيرا في وقت لاحق .

عندما هبطت رئاسة الدولة بين يدى المقدم إبراهيم الحمدى ( الذى تعهد للشيخ عبد الله ابن حسين الأحمر بإجراء إنتخاب شعبى لمجلس شورى جديد بعد ثلاثة أشهر لا تزيد ) أخذ يطوف بالبلاد العربية كرئيس دولة دائم فنسى تعهده للشيخ عبد الله كرنيس قيادة مؤقت .

وهذا سلوك بشرى طبيعى لا غرابة فيه ، ليس ذلك دفاعا عنه ، ولا انتقادا له . أنه حقيقة معروفة ومألوفةفي دول العالم الثالث .

شعاع الفجر ١١٨

وعندما تولى رئاسة الدولة طلب منى أن أختار لنفسى المنصب الذى أرى القيام به لخدمة الجمهورية اليمنية ، فاخترت أن أظل صديقه المخلص وناصحه الأمين ، وكنت في عهده كثير التردد على صنعاء لمناقشة ما يرى مناقشته لصالح اليمن .

كنت أدعوه إلى تحقيق المزيد من الخطوات الإيجابية نحو الحضارة العصرية لأنه مع قفزات الشعب اليمنى نحو الحضارة الحديثة سوف تذوب الرواسب المتخلفة فى نفوس بعض اليمنيين من أصحاب الامتيازات الهاشمية التى ألغتها الجمهورية ، لأنهم عندما يستمتعون بالنهضة الحضارية لا يأسفون على الامتيازات العنصرية .

وأذكر من هذه الرواسب المتخلفة نموذجا على سبيل المثال الذى يدعونا إلى تعميق الوعى الحضارى في اليمن حتى يمكن تحقيق الوحدة الوطنية :

فى ديسمبر ١٩٧٥ دعتنى الأكاديمية الدولية للعلوم الإقتصادية لإلقاء محاضرة إقتصادية في مدينة طوكيو في اليابان عن علاقة التنمية الإقتصادية بالتصدى للشيوعية .

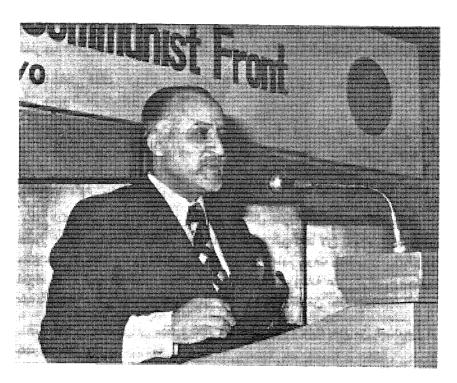

المؤلف يلقى محاضرته في مؤتمر الأكاديمية الدولية للعلوم الاقتصادية في طوكيو

وبعد إلقاء محاضرتى دعانى أحد المحاضرين الآخرين الدكتور بيرسون رئيس جمعية العلوم السياسية الاقتصادية فى الولايات المتحدة الأمريكية لزيارة واشنطن لإلقاء محاضرة على العلاقات الإقتصادية العربية الأمريكية .

قبلت الدعوة وسبقنى الدكتور بيرسون إلى واشنطن لتوجيه الدعوة إلى الشخصيات الأمريكية التي يهمها الإستماع إلى هذه المحاضرة في قاعة تلك الجمعية ، وتركني في طوكيو لإجراء فحوص طبية .

وصلت إلى واشنطن فى الموعد المحدد حيث استقبلنى الدكتور بيرسون وأعطانى صورة من بطاقات الدعوة التى طبعها ووزعها على رجال الكونجرس ووزارة الخارجية والسفراء العرب لحضور المحاضرة ثم حفل التكريم الذى سيعقبها .

في صباح اليوم المحدد لإلقاء المحاضرة جاءني الدكتور بيرسون منزعجا أشد الانزعاج حيث أبلغني بأن السيد إبراهيم الكبسى القائم بأعمال السفارة اليمنية في واشنطن ( وهو هاشمي من الإماميين السابقين والجمهوريين اللاحقين ) قد أرسل مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية الأمريكية يعلن فيها أن الحكومة اليمنية تطلب القبض على لإعدامي ، وإنني أحمل جواز سفر دبلوماسي مزور ، وختم مذكرة السفارة مطالبا وزارة الخارجية الأمريكية بطردي من الأراضي الأمريكية وإلغاء المحاضرة وحفل التكريم .

كما أبلغنى الدكتور بيرسون أن القائم بالأعمال اليمنى وزع صورا من هذه المذكرة على جميع السفارات العربية .

قلت للدكتور بيرسون أنه في وسع الخارجية الأمريكية أن تتأكد تليفونيا من عدم صحة هذه المعلومات من سفارتها في صنعاء ، وهي تعرف جيدا أن الحكومة اليمنية قد رشحتني رسميا قبل ذلك بأسبوعين لمنصب الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الإقتصادية . وأن جواز سفرى الدبلوماسي صادر من وزارة الخارجية اليمنية .

قال الدكتور بيرسون أن الذى أزعجه هو إحتمال عدول الكثيرين من الأمريكيين عن حضور المحاضرة وحفل التكريم . قلت أنني أتوقع غير ذلك لأن الأمريكيين يتميزون بملكة حب الاستطلاع ، ولذلك فإننى اعتقد أن كثيرا منهم سوف يحضرون لرؤية رجل اشترك بدور رئيسى فى تغيير نظام الحكم فى بلده بعد ألف ومائة عام ، ثم أصبح محكوما عليه بالإعدام ، على مشنقة النظام الجديد الذى وهب حياته من أجله .

قلت للدكتور بيرسون أن مذكرة القائم بالأعمال سوف تأتينا بعدد من المستمعين لم يخطر لنا على بال .

فى المساء احتشدت القاعة حتى امتلأت الطرقات المؤدية إليها ، وألقيت محاضرتى التي كانت خلاصتها أننا ، معشر العرب لا نطلب من أمريكا أن تتخلى عن إسرائيل أو تتبنى العرب ، وإنما نتوقع منها أن تضبط سياستها الخارجية على حجم مصالحها الإقتصادية سواء مع إسرائيل أو مع الدول العربية .

شعاع الفجر ١٦٣

فالمصالح الإقتصادية تعتمد على رصيد الأرباح والخسائر بعد الجمع والطرح والضرب والقسمة ، ثم يأتى بعد ذلك ، وليس قبل ذلك ، رصيد المواقع الاستراتيجية والصداقات السياسية التي تحمى رصيد المصالح الإقتصادية .

ونحن كغيرنا من المتحضرين نعرف أنه لا يوجد في العلاقات الدولية الطرف الذي يأخذ ولا يعطى ، ولا الطرف الذي يعطى ولا يأخذ .

وإذا كان فى دنيا العرب من أساء ، ذات يوم ، فهم طبيعة العلاقات الدولية فأراد أن يأخذ من أمريكا ولا يعطيها ، فإننا بالمقابل وبالاستفادة من دروس الماضى نتوقع ألا يكون فى دنيا أمريكا من يسىء فهم طبيعة العلاقات الدولية فيريد أن يأخذ من العرب ولا يعطيهم .

لإن مثل هذه الحالات الشاذة التي يشوبها سوء التقدير لا يمكن أن تستمر ، ولا يمكن أن تعمق صداقة أو تثبت علاقة ، ولا تلبث أن تنقلب إلى نقيضها فتظهر حركات الرفض الشعبية وتبدأ المنازعات الدولية .

عندما انتهيت من إلقاء محاضرتي بدأ حفل التكريم وتبادلنا كلمات التحية ثم قام رئيس الجمعية بمنحي وسام أبناء الثورة الأمريكية .

وصلت إلى القاهرة وأرسلت تقرير مفصلا إلى الأستاذ عبد الله الاصنج وزير الخارجية اليمنية الذى رد فى رسالته مؤكدا أنه ( سوف يتم التحقيق مع القائم بالأعمال اليمنى فى واشنطن السيد إبراهيم الكبسى حول تجاوزه وإعلانه بأننى مطلوب للإعدام وأننى أحمل جوازا مزورا .. وأن هذه البيانات ملفقة وغير لائقة بأن تصدر عن مسئول يمنى ) ( الوثيقة رقم ٤١) .

وأذكر أننى عندما ذهب على إثر ذلك إلى صنعاء طلبت من وزارة الخارجية ألا تعاقب القائم بالأعمال واكتفيت بزيارة السفير الأمريكي في صنعاء .

ونسيت إساءة إبراهيم الكبسى العنصرية في أمريكا لأننى أتطلع إلى مستقبل الوحدة الوطنية في اليمن .

أشاد المقدم إبراهيم الحمدى بموقفى المتسامح الذى يتطلع إلى مستقبل يمنى أفضل ، وأخذ يستجيب للتصدى للتيارات اليسارية المتطرفة ، لكن استقالة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر من رئاسة مجلس الشورى ، والتى كانت عاملا هاما مصاحبا لإسقاط الاريانى ، أطلقت يد الحمدى حتى استحسن أن ينفرد بالسلطة مما حرمه من الإستناد على التيار الدينى والقبلى فى مواجهة التيار اليسارى المتطرف ، فبدأ الخلاف ينشب أظافره بين الحمدى والشيخ عبد الله الأحمر ، مما دفعنى إلى إقناع الحمدى لإعادته إلى جادة الصواب ، وعدم الإنزلاق مع التيارات اليسارية تحت شعار التقدمية إذا أراد أن يبقى رئيسا للجمهورية .

أذكر أن الحمدى كان فى بداية عهده يستمع إلى النصيحة ويقتنع بما ينفع ويبتعد عما يضر ، وأحمد الله أننى استطعت فى ذلك الوقت أن أعيد قلب إبراهيم الحمدى إلى صدر الشيخ عبد الله الأحمر . وربما تشرح ذلك رسالة الشيخ عبد الله بن حسين ونصها :

( الأخ الجليل والأستاذ الكبير الدكتور عبد الرحمن البيضائي حفظكم الله وتولاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيد مبارك وكل عام وأنتم بخير أمين . رسالتكم الكريمة وصلت مع صورة الرسالة التي للأخ إبراهيم وقد قرأت كل الرسائل وفهمت ما احتوت عليه وأشكركم كثيرا على مشاعركم الأخوية النبيلة ، وعلى ملاحظتكم التي كان لها الأثر الكبير ولعلكم سمعتم ما تم في هذا الأسبوع وهذه خطوة لا بأس بها وسيكون بعدها خطوات . هذا ويمكنكم الاجتماع بالأخ إبراهيم والتحدث معه ولو في الطائرة وهذه الرسالة صحبة الأخ أحمد محمد الرحبي والله يرعاكم والسلام عليكم .

أخوكم عبد الله بن حسين الأحمر

المهورية المرية الجنية المناهم التابع المراق المساق المناق المراق المرا

أصل الرسالة بخط الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر

شعاع القجر ١٥٥

كان في وسع المقدم إبراهيم الحمدى أن يستعين بالشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ، أقوى شخصية قبلية ، استشهد والده وأخوه من أجل أهداف الشعب اليمنى واسترداد كرامته وفتح أبوابه للنهضة الحضارية ، ثم أمضى في سجن الإمام ثلاثة وثلاثين شهرا بعد أن ذبح الإمام والده وأخاه ، وظل سجيناً مقيداً بالأغلال حتى قامت الثورة فتولى قيادة عشرات الألوف من رجاله الأشداء دفاعا عن الجمهورية وإستماتة من أجل حمايتها (الوثيقة رقم ٢٤) .

ولكن بمرور الوقت أخذ المقدم إبراهيم الحمدى يستجيب أكثر للعناصر التى أحكمت حصارها حوله ، وتسللت إلى قرارة نفسه ، فزينت له العمل على تحدى عقلاء اليمن ، تحت شعار السباق مع الزمن .

ربما كان مخلصا فى اتباع سياسته التى اقتنع بها ، لكنه لم يكن مدركا للأخطار التى وقع فيها .

فكان ما كان ..

ثم توالت الأحداث .

قتل المقدم إبراهيم الحمدى وقام من بعده المقدم أحمد الغشمى ، ثم قتل المقدم أحمد الغشمى وقام من بعده العقيد على عبد الله صالح .

ولعل أهم إنجاز حققه الرئيس على عبد الله صالح هو إصدار وثيقة وطنية تحسم بصفة نهائية الصراعات الطائفية والعنصرية والقبلية التى عرقلت مسيرة الثورة اليمنية ، حيث سجل في ( الميثاق القومي ) صفحة (٥٢)

( إن المعيار الثالث من معايير الولاء الوطنى يتمثل في الحفاظ على الوحدة الوطنية ، والإبتعاد عن التعصب الطائفي ، أو السلالي ، أو القبلي ، أو الحزبي .. وغيرها من التعصبات التي تمزق الوحدة الوطنية وتضر بمصلحة المواطن والوطن .

وحين ننطلق جميعا من هذا المنطلق ، فإن الممارسات الخاطئة ستزول ، وستختفى السلبيات على مستوى القاعدة والقمة فى ظل الثقة والتلاحم بين الدولة ، ومؤسساتها الدستورية والشعب ، فى الوقت التى تعجز فيه كل المحاولات الخارجية عن جر الحاكم ، أو جر المواطن إلى أى شكل من أشكال التبعية ، كما تعجز كل النزعات الشريرة عن إثارة الولاءات والتعصبات الضيقة ، التى تضر بمصالح الوطن والمواطن . ففى المناخ الديمقراطى تموت هذه الولاءات والتعصبات الضيقة ، وتبقى الوحدة الوطنية قوة الشعب والدولة ، لحماية البلاد وسيادتها واستقلالها ) .

هذا ما سجله الرئيس على عبد الله صالح في هذا الميثاق القومي . ثم نادى بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله حيث سجل في نفس هذا الميثاق في صفحة (٣٨) :

( إننا نرفض أية نظرية في الحكم ، أو الإقتصاد ، أو السياسة أو الإجتماع ، تتناقض مع عقيدتنا وشريعتنا الإسلامية . ولكننا نعتقد أن من حق أى فرد أو جماعة إمتلاك الحرية في إعلان الآراء والأفكار ، وانتهاج العمل الديمقراطي السليم لتحقيقه ، بشرط ألا يخرج عن الإطار الإسلامي . فالاجتهاد في هذا الإطار قاعدة من قواعد الإسلام .

وإنطلاقا من إيماننا بشمول المنهج الإسلامى ، نرى أن أهم المرتكزات التى تقوم عليها حياتنا العملية ، هى العودة إلى المنابع الصافية للعقيدة ، كتاب الله وسنة رسوله ) .

وهذا التزام صريح بحتمية العمل على تصحيح المفاهيم والتشريعات والقواعد والأنظمة والعادات والتقاليد، حتى تتفق مع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وهذا جوهر الإجتهاد الإسلامي في إيجاد الحلول والقواعد الشرعية للقضايا العصرية التي لم يرد فيها نص قطعي الورود، قطعي الدلالة في القرآن والسنة.

ولا شك عندى في أن الرئيس على عبد الله صالح سوف يتعرض للكثر من العقبات الكأداء والعصبيات العمياء ، وأنه قد لا يستطيع تنفيذ الكثير مما جاء في هذا الميثاق ، لكنه يكفيه فخرا تاريخيا أنه سجل هذه المبادىء الوطنية في وثيقة قومية اشترك في صياغتها كثيرون من اليمنيين الوطنيين الصادقين .

وتبقى بعد ذلك مسئولية تنفيذ مبادىء هذا الميثاق للشعب اليمنى جيلا من بعد جيل ، حتى تعود اليمن إلى سابق عهدها الحضارى عندما كانت الحضارة اليمنية أعظم الحضارات التى خلدها القرآن ، وتغنت بها كتب التاريخ .

هكذا ، في ظل الجمهورية ، أخذ الشعب اليمنى العملاق يواصل مسيرته العصرية ويقفز قفزاته الحضارية التي تسهم في تمويلها مئات الملايين من الدولارات والريالات السعودية ودول الخليج العربي والدول الأخرى الأجنبية ، التي تساعد الجمهورية اليمنية على تحقيق خطتها الإقتصادية .

وبعد أن كان عشرات الألوف من الجنود المصريين يحاربون وحدهم في اليمن أصبح الآن في اليمن عشرات الألوف من المصريين المهندسين والمدرسين والأطباء وغير هم من الخبراء ، يعملون مع الشعب اليمنى في بناء حضارته . وبعد أن كانت مصر قد تورطت في محاولة استخدام اليمن للإنقضاض على السعودية أصبحت الدولتان تتعاونان على النهوض بالجمهورية اليمنية .

وهذا ما يثبت تاريخيا أن الصراع المصرى السعودى فى اليمن لم يكن صراعا على عمامة البدر التى تخفى جثة النظام الإمامى ، ولا قبعة السلال التى تعلن شكل النظام الجمهورى ، ولا أحلام البيضائى فى استعادة المجد اليمنى والعربى . بل كان جوهر الصراع متمثلا فى قلق السعودية من الأطماع السوفيتية ، التى تسللت إلى اليمن فى شرايين بعض العناصر المصرية التى انفردت بحكم اليمن . وعندما زال هذا القلق تعاونت مصر والسعودية على الإرتقاء بمستوى الحياة فى اليمن .



## اليمن الحديثة

## من اجل المستقبل الافضل ناديت بالثورة الجذرية

وحى آخر نفس في حيات . . أدعو الله أن يوفق . . كل من يقود شعب اليمن . . الى مستقبل ا فضل . .

وادعو الله . . أن ببارك شعب مصر . . الذى ضحى . . من أجل اليمن . .



مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية



مدرسة إعدادية ثانوية بالحديدة

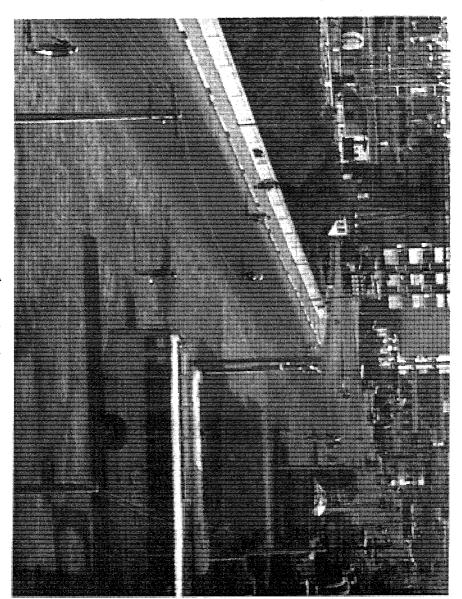

محطة الحافلات بمدينة الحديدة



المدرسة الفنية



إحدى عمارات المدرسة الفنية



معهد المعلمات بالحديدة

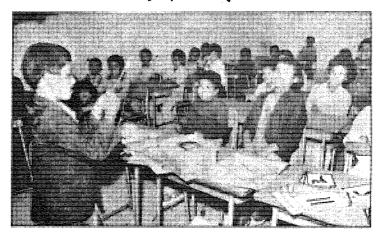

استخدام الوسائل التعليمية في المرحلة الابتدائية



التعليم القنى







بعض الصور من المهرجان الرياضي





مصنع الزيوت بالحديدة

مبانى الأشغال



مبان الأشغال



مستشفى الثورة بصنعاء

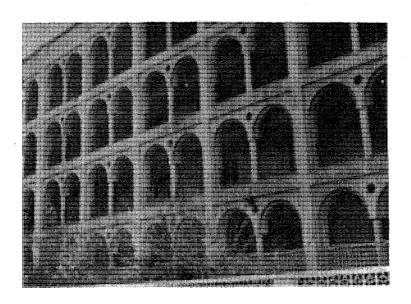

مستشفى العلف - الحديدة



وزارة المواصلات بصنعاء



السنترال الألكتروني - صنعاء



العمل بواسطة آلة التعطيف



صورة لجهاز الإرسال الداخلي



وحدة طبع الصحف



البنك المركزي اليمني - صنعاء



مبنى إحدى كليات جامعة صنعاء





الإذاعة والتليفزيون

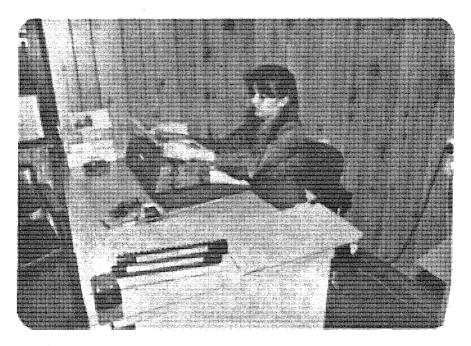

السكرتارية الحديثة رمز الإدارة المتطورة بالمؤسسة العامة للموانى والشنون البحرية



السواعد البمنية تثبت قدرتها على تشغيل القطع البحرية الحديثة



مبنى منتزه عصر



مبنى منتزه حده

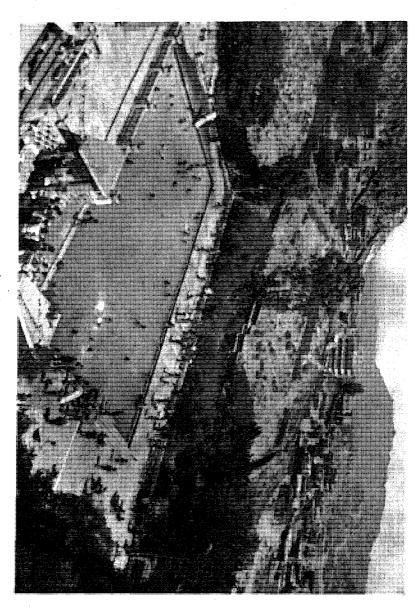

المنتزه ( نعز )



رجال البحرية اليمنية في أحد الاستعراضات العسكرية



سلاح الإشارة عصب القوات المسلحة



جيش اليمن يمتلك السلاح الحديث

وَلْتَكُنْ مِنْكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْتَكِرِ وَأُولَئِلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَتَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّوتَ وَلَا تَتَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّوتُ وَالْ وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مسَاجَاءَ هُهُ الْبَيِّنَتِ وَأُولَئِلِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ الْبَيِّنَتِ وَأُولَئِلِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

قسرآن كريم

## المستقبل العسرب

نحن العرب لن نبلغ مرتبة التطور الإجتماعي إلا بعد أن نخلق السلوك الجماعي عندما نجتمع على مصلحة جماعية بعد أن نشعر بالقلق تجاه الظروف التي ورثناها ولا نزال نحياها مهددين بعدم اللحاق بركب الحضارة العصرية.

عندما نشعر بهذا القلق سنرفض الإقتناع بالواقع المخزى الذى نحياه ، كما نرفض إهدار طاقتنا الخلاقة فى خصومات عقيمة ، ونمتنع عن إغراق قواربنا فى بحور مشاكلنا الإقليمية والجزئية ، التى تلهينا ظواهرها الشكلية عن جذورها الحقيقية ، فتنسينا أهدافنا الكلية القومية التى من شأنها أن تعالج هذه المشاكل وتمنع استمرارها وتحول دون تكرار نشوئها .

فنحن العرب نحتاج إلى استعادة وطننا الكبير ليصبح كل منا كبيرا في دنيا الأوطان الكبيرة ، فالكبير منا في محيطه كبير بين قومه وعشيرته ، لكنه عندما يطل برأسه خارجهم فإنه يشعر بشيء يختلف عن ذلك تماما ، وسط التقدم الحضارى الهائل ، الذي أحرزه غيرنا في محيط القفزات العصرية التي لا تتوقف لحظة واحدة عند أي حد .

وعندما يبلغ العرب نقطة البداية فإنهم يبدأون فى صنع دورهم الحضارى فى العالم ، لا يتأثرون بنفوذ أجنبى وإنما يؤثرون بنفوذ عربى ، وتصبح علاقاتهم الدولية علاقات مشاركة فى صنع الأحداث وليست مجرد نقاط التقاء فى صراع الأحداث .

إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصبح العملاق الإقتصادى العالمي إلا بمساحتها الشاسعة ومنتجاتها المتنوعة المتكاملة ، والملايين من سكانها الذين خلقوا لها السوق الكبير للعرض والطلب .

وعندما تبينت دول أوروبا أنها لا تستطيع البقاء في السباق الإقتصادي العالمي إلا بارتباطها السياسي وتكاملها الإقتصادي أنشأت السوق الأوربية المشتركة .

والاتحاد السوفيتي لم يصبح الاتحاد السوفيتي إلا بشعوبه وملايينه ومساحاته الهائلة ، وكل مقوماته التي صاغت وحدة الإرادة السوفيتية ، وكذلك الصين بكل ما تمثله من بشر وأرض وإمكانيات بدأت تلهث وراء المارد الياباني الذي انشقت عنه الأرض .

وأما البانيا فإنها بأقصى يسارها لا تزال هى ألبانيا بغير فعالية دولية ، مجرد صوت دولى كبقية أصوات هايتى ونيكار اجوا وترنداد ، لا يتجاوز تأثيرها أى أثر يمكن أن تمارسه إمارة موناكو بأقصى يمينها .

والسبب واحد ، حجم الكيان ، الذى يحدد حجم الفعالية ، التى يتوقف عليها حجم التأثير النهائى . فالكيان يحدد المصلحة ، والمصلحة تفرض الصراع من أجل تحقيقها ثم الحفاظ عليها ، لذلك يوجد صراع بين الشرق والشرق ، بين الصين والاتحاد السوفيتى أى بين البروليتاريا والبروليتاريا ، كما يوجد صراع بين الغرب والغرب ، بين أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ، أى بين البورجوازية والبورجوازية ، أو بين الرأسمالية والرأسمالية ، حسب درجات التصنيف التى يحلو للبعض استعراضها . وسيبقى الصراع يختفى ويظهر ، يتستر أحيانا ويسفر أحيانا أخرى ، ما دامت فى الكون مصالح .

والصراع لا يحتاج إلى مجرد رغبة صراع ، وإنما فعالية صراع لأن الصراع بدون فعالية يصبح مجرد شعارات ، وخيال مراهقة ، وفقدان للذات ، وتكسير للرأس على صخور جبل .

إننا إذا أردنا أن نستيقظ من بين رماد الكارثة العربية فليس أمامنا سوى أن نسعى فورا إلى تحقيق التكامل الإقتصادى العربى ، حتى نتمكن من إقامة الكيان العربى الكبير على الساحة العربية الأكبر من مساحة أوروبا ، والأكثر منها أهمية ، من حيث الإستراتيجية العالمية ، فهى ذات طبيعة مليئة بالكنوز المعدنية التي لا يزال أكثرها بغير استغلال ، وظروف مناخية متكاملة ومساحات زراعية تستطيع أن تكفى أضعاف المائة والأربعين مليونا الحاليين لو أنها استغلات إستغلالا علميا عصريا .

فالرقعة الزراعية العربية المزروعة الآن فعلا لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جدا من مساحة الأراضى القابلة للاستصلاح والزراعة في العالم العربى ، والتى تبلغ حاليا حوالى ٢٥٠ مليون فدانا لم تستصلح ولم تزرع حتى الآن ، علاوة على انتاجية الفدان المزروع فعلا فإنها تقل عن رقم يتراوح بين ٢٠ ، ٢٥٪ بالنسبة إلى إنتاجية الفدان في الدول المتقدمة ، الأمر الذي يصرخ بحتمية الاستفادة من الأساليب الزراعية العصرية .

معنى ذلك أنه فى الوقت الذى تشكو فيه الأمة العربية ، بشكل عام ، من أزمات حادة فى المواد الغذائية التى تستهلك قدرا كبيرا من العملات الأجنبية فتعوق خططها الإنمائية فإنها تنام فوق ثروة طائلة مهملة ، إذا استثمرتها استثمارا اقتصاديا فإنها تستطيع أن تحل مشاكلها الغذائية ، وتصدر الفائض من إنتاجها الزراعى ، وتحصل على دخل يفوق دخل البترول العربى كله .

وإما التقدم العلمى الذى بلغه غير العرب فإنه ليس معجزة أتى بها أنبياء ولا ثورة طاشت بها طبيعة ، كما أنه ليس وقفا على أحد . فالعلم مشاع بين الناس وفى وسع العرب أن يصلوا إلى ما وصل إليه غيرهم عندما يبدأون السير فى الطريق العلمى وتوفير ظروفه وإمكانياته صعودا إلى المستقبل الأفضل ، من خلال التطور العلمى المستمر .



نحن العرب لا نختلف على ( ضرورة اللحاق ) بشعوب الأرض التي حققت إنجازاتها الإقتصادية الكبرى فصنعت معجزات العصر .

لكننا نختلف على (أسلوب اللحاق) بهذه الشعوب.

وليس على أعدائنا سوى أن يضربونا بأيدينا . ويطمسوا عقولنا بأقلاما . نلك الأقلام التي جعلت من بعضنا (عوائق طريق) بدلا من أن يكونوا (مشاعله المضيئة) .

وكلما اشتعل الإختلاف تصاعد الحماس وتمزقت المواقف وبقيت التجزئة العربية واستمر التخلف العربي ، وتزايد النهب المنظم الغربي والشرقي لإمكانيات الأمة العربية المبعثرة في كيانات منفصلة .

فالتكامل الإقتصادى العربى ليس إحساسا عاطفيا تثيره ذكريات الماضى وأمجاده بقدر ما هو مصلحة قومية ووطنية وفردية يثيرها الطموح والتطلع إلى مستقبل أفضل .

والنظرة إلى مستقبل أفضل نظرة إقتصادية ، لأن الإقتصاد لغة الحياة ، حياة الحاضر وحياة المستقبل ، والإقتصاد يعتمد على لغة الأرقام ، أى لغة الحقائق .

ولغة الحقائق تختلف عن لغة العواطف ، وعن لغة الشعارات ، وعن لغة الشعر بأوزانه وقوافيه .

والحقائق تنطق بأن الوطن العربى متكامل إقتصاديا . حيث توجد فيه أقاليم ذات موارد مالية بغير مجالات تستوعب استثمار هذه الموارد إقليميا ، وأقاليم ثانية تتمتع بموارد طبيعية بغير طاقة لإستثمار هذه الموارد ذاتيا ، وأقاليم ثالثة تفيض بالموارد البشرية الفنية ذهنيا ويدويا لكنها تفتقر إلى الموارد المالية والظروف الطبيعية التي تستثمر عمالة كل هذه الموار البشرية .

الأقاليم الأولى تملك طاقة التحرك الإقتصادى ، بينما تملك الأقاليم الثانية موضوع هذا التحرك ، وتملك الثالثة القدرة على إحداثه .

وحتى تدور العجلة الإقتصادية الوطنية والقومية بالمعدل المناسب لحجم هذه العناصر الهائلة ينبغى علينا الإسراع بالتخطيط الذى ينظم ارتباط هذه العناصر المتكاملة ، بأسلوب خلاق يحقق الاستفادة الكاملة والقصوى من هذه العناصر ، حتى يمكن بناء إقتصاديات وطنية في كل إقليم عربى بشكل متكامل ومتساند داخل الإطار الإقتصادى القومى .

وبغير ذلك سيستمر كل إقليم عربى يعانى من مشاكل الإنفراد بأحد العناصر وغياب العناصر الأخرى ، التى بغيرها لا يمكن أن ينمو إقتصاده الوطنى بالكيفية القياسية العصرية ، وبالتالى سنظل نسمع هنا وهناك عن مشاكل هجرة الأموال وهجرة الخبراء والفنيين إلى خارج الوطن العربى .



إذا اتفقنا على إقامة الكيان الإقتصادى العربى الكبير في دنيا الكيانات الإقتصادية الكبيرة فعلينا أن نزيل من طريقنا جميع العقبات والشعارات التي تعوق مسيرتنا العربية نحو بلوغ هذا الهدف الكبير ، الذي بدونه سوف نستمر نحلم بالمستقبل السعيد ولا نهرب من الواقع الحزين .

من أجل ذلك ناشدت مصر ، قلب العروبة النابض ولسانها الفصيح ورائدها الحضارى أن تسرع بإعادة النظر فى الفلسفة والشعارات والمفاهيم التى مزقت شمل العرب ، وحالت دون تكاملهم الإقتصادى ، الذى هو الأساس الأول فى بناء صرحهم الحضارى ، وذلك فى محاضرة ألقيتها بمجلس الشعب المصرى يوم ١١ مارس ١٩٧٥ حضرها الزميل الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس وزراء مصر وعدد من الوزراء ، ووزراء المال والإقتصاد السابقين ورؤساء البنوك وأساتذة الجامعات وخبراء الإقتصاد العرب والأجانب .

ناديت في هذه المحاضرة بإعادة النظر في الفلسفة السياسية والنظم الإقتصادية المصرية.

فالفلسفة والشعارات التي تختارها الدولة في ظروف معينة ليست قرآنا نزل من السماء لا يجوز نسخ آياته في غياب جبريل ، وإنما هي إجتهادات خاصة ، في ظروف محددة ، وبعقول معينة لا تفترض ثبات الظروف ، ولا تقطع بجمود المتغيرات ، ولا تستبعد ظهور عقول أخرى في أوقات لاحقة تكون أكثر إتصالا وأكثر معرفة بأحوال الشعوب التي تتطور في إسلوب (ميكانيكي) متحرك وبصفة (ديناميكية) مستمرة .

وهذا ما ينفى عن فلسفات التطور صفة النظرية المطلقة ، ويحصرها في إطارها المرحلي . والقول بغير ذلك معناه تجهيل للعلم باسم العلم ، وتجميد للتقدم باسم التقدم .

ناديت فى هذه المحاضرة بضرورة اسراع مصر إلى إعادة النظر فى ميثاقها القومى وتصحيح مسارها الإقتصادى ، حتى تستعيد الظروف الملائمة فكريا وتنفيذيا وإعلاميا ، لوضع حجر الأساس فى صرح التكامل الإقتصادى العربى ، الذى هو الركيزه الأساسية للتطور الحضارى القومى ، والسلاح الأعظم فى المعركة الحضارية التى تدافع فيها الأمة العربية عن مصالحها الحيوية ، وتثبت منها حقها المشروع فى النهضة والتطور ، وتمارس عليها قدرتها المتكاملة القادرة على الإشتراك المؤثر فى صنع الحضارة الحديثة .

ولا يتحقق التكامل الإقتصادى العربى عن طريق الإكتفاء بمنح القروض العربية للإقتصاديات الإقليمية ، وإنما يتحقق عن طريق الإتفاق على تخطيط إقتصادى قومى ، تنبثق عنه مشروعات استثمارية مشتركة سواء على مستوى كل البلاد العربية (إذا أمكن) أو على مستوى بعض هذه البلاد التي تربطها روابط خاصة ، لأن الارتباط (الممكن اليوم) بين البعض يؤدى إلى الارتباط (الممكن غدا) بين الكل . وبالتالى يتحقق الارتباط السياسي الذي ينشأ بالضرورة للحفاظ على الارتباط الاقتصادى .

كما لا تتحقق النتائج الإقتصادية الكاملة إذا انحصر التعاون الإقتصادى بين الحكومات العربية ، لأن مثل هذا التعاون يعتبر بمثابة ( تعاون قمة ) معلقة في الهواء على غير قاعدة أرضية ثابتة .

ولهذا يلزم تشجيع المواطنين في البلاد العربية التي تشترك في هذا التخطيط على القيام بمشروعات مشتركة حتى تنشأ فيما بينهم ارتباطات إقتصادية خاصة ، فتوجد القاعدة الأرضية الجماهيرية التي تحمى (تعاون القمة) وتدفعه إلى المزيد من الإرتباط والإندماج ، وتمنعه من التأثر بأي طارىء مشئوم . وهذا هو سلوك الدول الناهضة .

فالدول الناهضة تجعل أبناءها يعيشون في الأمل ، يبتسمون للمستقبل .

والدول أفراد جمعتهم روابط مشتركة في مصالح مشتركة . مصالح يحققها الفرد بنفسه ، ومصالح تحققها الجماعة ممثلة في قدرة الدولة ، التي ينبغي أن تستخدم قدرتها في استمالة كل مواطن كي يبذل أقصى جهد اقتصادي يستطيع أن يقوم به ، ذلك الجهد الذي لا يتوقف على إرادته وحده ، وإنما يتوقف أيضا على مدى الفرص الإقتصادية التي تستدرج أنظمة الدولة انتباهه إليها . هذه الفرص هي التي تشجع الطموح وبذل الجهد الخلاق إذا لم تقتله الدولة حين تقع في مفاهيم غير علمية ، فتكبت الغرائز البشرية الطموحة ، مما يؤدي إلى تراخى المنتجين وتزايد المستهلكين فتدخل الدولة في طاحونة المشاكل الإقتصادية المعروفة .

الدول الناهضة تخلق الروابط العضوية بين العمل والفائدة التي ترجى منه ، حتى ينشأ الباعث على العمل وبذل الجهد وتحمل مخاطر الإبداع والابتكار والنشاط الدائب .

والدولة لا تستطيع أن تخلق الباعث على العمل الخلاق إلا إذا مهدت بفلسفتها وتشريعانها وأجهزتها الإدارية والإعلامية لخلق الرغبة في التطور الشخصي والترقى الحضارى.

والدولة لا تمهد لخلق القناعة العامة بالرغبة في التطور والترقى إلا عن طريق إتاحة فرص الإنتفاع من عائد العمل ، في النطاق الذي يغرى الفرد على العمل وعلى زيادة العمل ، فيزداد دخله ، ويرتفع مستواه ، ويشترك في صنع الحضارة المتطورة .

ثم يشترك في ( الإستماع ) بنصيب في ثمارها كما اشترك في ( الإبداع ) بنصيب في صنعها .

أما حين تمزق الدولة هذه السلسلة من أية حلقة من حلقاتها الإقتصادية فإنها تقتل النهضة الحضارية من أولها إلى آخرها .

يلزم تشجيع المواطنين الطموحين المبدعين الذين هم بناة الحضارات في كل عصور التاريخ ، والكف عن وصفهم بأنهم فئة من الجشعين المستغلين الذين يجب سحقهم أو تضييق الخناق عليهم ، على زعم إمكانية قيام الدولة بواسطة كوادرها الوظيفية بمهمة المبدعين والملهمين من المنتجين .

ذلك الزعم الذى يتجاهل الحقيقة الأزلية ، حقيقة أن الإبداع العقلى لا يمكن أن يتحقق بالإرغام والأوامر الحكومية ، وإنما يتحقق بالإلهام والدوافع الذاتية .

فزيادة العدل الإجتماعي (عمليا) لا تتحقق إلا من خلال زيادة الإنتاج القومي ماديا) وإذا لم تتحقق زيادة الإنتاج القومي فإن (إفقار الأغنياء) لا يؤدي إلى (إغناء الفقراء)، إنما يؤدي فقط إلى تناقص الإنتاج النسبي وضم القادرين السابقين إلى العاجزين اللاحقين، الذين يعتمدون على مرتبات الدولة ومعاشاتها إذا كان صدرها يتسع لذلك، فتزداد تكلفة الإنتاج وتذوب (حلاوة) الإستمتاع بالقوانين الحماسية وسط حرارة) الإرتفاع في أسعار العواد والخدمات الأساسية.

ولا شك في أن رفض سلبيات الماضى أمر مطلوب ، وهو عنصر من عناصر التطور الحضارى ومظهر من مظاهره الصحية ، كما أنه أمر سهل وميسور يكتفى بإصدار قانون على الورق فيتحقق على الفور ( فك الإرتباط بالماضى . ) أما ( وصل الإرتباط بالمستقبل ) فإنه لا يكتفى بمجرد إصدار أمر رسمى بالتطور ثم تنام الدولة ، وإنما يستلزم التوفيق في وضع الأهداف الحضارية في تخطيط شامل يستلزم السهر ليلا ونهارا لمتابعة نتائج هذا التخطيط التطبيقية لمعالجة ما يظهر فيها من مشاكل جانبية بعقلية متطورة ، تمارس حقها العلمى في الحذف والإضافة حتى يتلائم التخطيط مع مسار التطبيق .

أما منع إستغلال الإنسان فإنه لا يتحقق من تسليمه وسيلة إنتاج قد لا يكون مؤهلا لإستثمارها بمقاييس العصر فيؤدى ذلك إلى إنخفاض الإنتاج الكلى للدولة .

إنما يتحقق منع استغلال الإنسان عن طريق الإحترام الكامل لمبدأ تكافؤ الفرص حتى يثبت كل إنسان مواهبه وقدراته ، مع مساعدته على ذلك ، ومن لا يستفيد من تكافؤ الفرص ولا يصقل مواهبه ولا ينمى طاقاته ولا يتقن عمله ليصعد فى سلم الرفاهية فحسابه على نفسه لأنه هو الذى يتمسك بممارسة (حقه الشرعى فى الكسل) .

والقول بغير ذلك معناه تشجيع للكسل والاستهتار والإهمال وعدم الإنضباط ، فتختل ضوابط العمل ، وتقل إنتاجيته الإقتصادية ، وينصرف المستثمرون ، ويتعذر نمو الإنتاج الوطنى ، وتزداد أعباء الدولة .

نحن العرب في حاجة إلى قيادات علمية عصرية تقود النطور الحضارى العربي في دنيا القفزات العصرية الهائلة .

وبعد أن جربنا أهل الثقة فتمزقنا وتفرقنا وفشلنا وذهبت ريحنا فلنبدأ عصر الخبرة ، التي يقودها أولئك الذين يعرفون قيادة التطور الحضارى الذى هو مفتاح الباب المغلق الذي يحول بيننا وبين سكان العصر .

فالحكم الناجح فن ، يستخدم العلوم اللازمة وفي مقدمتها علم الإقتصاد الذي يقوم بالدور الرئيسي في تقدم المجتمع ، ثم يضيف إليها الإلهام والإخلاص والتجرد من الذات ، مع الصدق في تقدير ظروف المجتمع والدقة في متابعة ما يتحقق من متغيرات في طبيعة الفرضيات السياسية والإقتصادية والإجتماعية المتحركة ، وما يتصل بها من آثار متبادلة مع تفاعل العوامل البشرية الحية والنامية ، في عالم تلاشت فيه أبعاد المسافات الجغرافية فتعرفت الشعوب على المسافات الحضارية التي يسودها ويقودها التغيير المستمر ، الذي لا يعبد الماضي فيركع للحاضر وإنما يصلي ويعمل من أجل مستقبل أفضل ، لا يكاد يصل إليه حتى يعتبره ماضيا متخلفا ، مهما تحقق فيه من نجاح فيبحث عن مستقبل جديد أفضل منه .

وهكذا يسير المجتمع في طريق الحضارة ، فلا يقف عند إنجاز معين ويعتبره آخر المطاف ومنتهى الأمل ، إذ ليس للعلم آخر ، ولا للعقل منتهى ، وكلما توالت المنجزات نسخت ما قبلها من معجزات ، وكلما تقدم العلم تجاوز ما سبقه من علم ، وهكذا يذكر العقلاء دائما وفي كل العصور قوله تعالى ( علم الإنسان ما لم يعلم ) .

فالتغيير إلى الأفضل صفة أساسية ملازمة للقرارات والمواقف السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي يراد لها أن تظل ملائمة للظروف المتغيرة التي تتعامل معها .

لكنيه ..

من بقايا التخلف في بعض المجتمعات ألا يسلم الجميع بحتمية التغيير الذي يصحح أخطاء التجربة . وعادة ما يظل عدد من الناس يدافعون عنها . إما لأنهم من خلال هذه الأخطاء يستثمرون مواقع شخصية ثمينة تفرض عليهم الحفاظ عليهم . وإما لأنهم لا يعرفون غير الأساليب المتخلفة في العمل ، ولا يشعرون بالقدرة على ممارسة أساليب أخرى يقتضيها تصحيح مسار التجربة .

المستقبل العربى

وفى الحالتين تفرض عليهم مصالحهم الشخصية الذاتية أن يستمروا فى المزايدة على القميص الدموى للشعارات التى ضللت الجماهير الطيبة بالبيانات الكاذبة والوعود المستحيلة فعمقت فى وعيها غريزة الرفض الهدام.

الرفض الهدام الذى يرفض أى بديل للواقع مهما كان هذا الواقع قبيحا .

وليس الرفض البناء الذي يرفض الواقع القبيح من أجل أن يفرض البديل الجميل .

وهذا ما يضيف على أعباء القيادة العصرية أعباء أخرى إضافية ، حين ترفض الإنزلاق وراء شعبية رخيصة ومؤقتة تضمى في سبيلها بالمصالح الحقيقية للجماهير التي ظلمها الماضى بشعاراته ، ثم أرهقها الحاضر بسلبياته .

وهذا قدر القيادة الوطنية العصرية ، التي تسعيد للجماهير مجدها ، قبل أن تسعيد هذه الجماهير رشدها .

والقيادة الوطنية العصرية هي التي لا تجد حرجا في الإستفادة من أهل الخبرة في جميع المجالات التخصصية .

فأهل الخبرة هم الذين يقع عليهم الدور الرئيسى في عملية التقدم في جميع العصور ، لا سيما في عصرنا التكنولوجي السيبرناطيقي ، فهم الذين إذا أتيحت لهم الظروف الملائمة فإنهم في وسعهم أن يحولوا العلم والثقافة إلى قوة إنتاجية مباشرة ، الأمر الذي لم يعد ضروريا فقط بالنسبة إلى الأمم المتقدمة حضاريا ، وإنما أصبح أكثر لزوما بالنسبة إلى الدول النامية ، التي ينبغي عليها أن تستفيد وفي أسرع وقت ممكن من إقتصاد الوقت ، الذي ظهر كواحد من الفروع العلمية التي تدرس في الأكاديميات المتقدمة في صور علوم عديدة ، في مقدمتها علم الإقتصاد السياسي وعلم الإدارة وعلم النفس الفردي والعام وعلم التربية وعلم الفلسفة .

من هذا المنطلق الوطنى والقومى والعصرى .. ناشدت الأساتذة أعضاء هيئة تدريس جامعة الإسكندرية في محاضرة ألقيتها على حضراتهم في ناديهم يوم ٢٧ مايو ١٩٧٥ بأن يكون شعارنا الجديد هو :

( العمل العقلى المشترك من أجل الصالح العملى المشترك .

وبذلك ، ندفن ما عداه من شعارات دمرت مقومات النجاح الممكن أثناء قيامها بفرض الخيال المستحيل .

وطريقنا إلى دفن هذه الشعارات هو عدم الإصغاء إلى الكهنة المتاجرين بها ، الذين إما أن يكونوا مشدودين إليها (غير مستفيدين) من دروسها ، وإما أن يكونوا مستفيدين منها (غير مبالين) بفشلها ، ولذلك فإنهم يعارضون فى مناقشتها .

وهذه ظاهرة وبائية سائدة فى البلاد النامية ولنقل بصراحة (البلاد المتخلفة) لأن التخلف وليس النمو هو الذى يسوق إلى التقليد الأكثر والإجتهاد الأقل.

فالتعصيب الأعمى أسهل على الكسالي من التفكير البصير . ولهذا لا نجد في البلاد المتقدمة أية شعارات مقدسة ولا زعامات اسطورية خالده .

الزعيم الوحيد هناك هو العقل . العقل الذي يهذب العاطفة ولا ينساق وراءها ..

أما نحن العرب بصفة عامة فنكاد نكون تائهين بين العاطفة والعقل ، تشدنا العاطفة دائما إلى الماضى ، ولم نترك العقل يدفعنا أبدا إلى المستقبل .

واذلك فإنه على كل مجتهد يتطلع إلى مصلحة قومية للأمة العربية أن يعمل على تهيئة مناخ الموازنة المنطقية والعلمية والإيجابية بين العاطفة العربية والعقل العربئ، حتى تتخلص الجماهير العربية من عاداتها السلبية التي يستهويها التقليد ويفزعها التجديد، مما جعلها تخشى المستقبل، فعاشت مثقلة بمخلفات ورواسب الماضى.

علينا أن نفكر بعقلية مرنة ومتجددة حتى نستطيع أن نبنى المستقبل المتجدد.

والذى نتفق عليه اليوم يجب أن نجعله قابلا للتغيير غدا ، حتى لا نقف جامدين إذا ما تبينا غدا ماهو أفضل منه .

والإدراك الذى نفكر به فى وقت من الأوقات ربما نفكر بغيره فى وقت لاحق ، لأننا نكتسب من التجارب والمناقشات والأبحاث معلومات جديدة .

فالإدراك متطور ، والحصيلة الذهنية متزايدة ، والنتائج التجريبية مستمرة ومتغيرة ، وهي تتغير بتغير ظروف الموضوع الذي تتعامل معه .

إذن ..

الموضوع الذى نحكم عليه الأن ليس موضوعا جامدا (ستاتيك) وإنما هو موضوع متحرك (ديناميك) وعقولنا ليست هى الأخرى جامدة متحجرة، وإنما مرنة متحركة تنبثق كل يوم عن أفكار جديدة أكثر إبداعا.

ولذلك علينا فى كل وقت ، أن نبحث عن المتغير الموضوعى الذى يطرأ على المسلمات التى نتفق عليها فى أى وقت ، حتى يمكننا بإدراكنا المتغير أن نهتدى إلى الأحكام الأكثر ملاءمة فى وقت لاحق .

ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس أن تعدل عنه غدا إذا تبينت خيرا منه ، هذا هو تراث الإسلام ) . ( الوثيقة رقم ٣٤ )



حاولت في هذا الكتاب أن أوجز شرح الأسباب التي مزقت الأمة العربية ، واسقطت هيبتها ، وأذلت كرامتها ، واعتصرت تروتها ، ثم كيف انتصر العرب عندما التأم شملهم فاجتمعت كلمتهم ، مسلمين ومسيحيين ، حتى هزموا جحافل التتاريين ، وطردوا جيوش المستعمرين الأوربيين الذين تستروا في راية الصليبيين .

ولعل أقرب مثال لقدرة العرب العملاقة التي تنطئق عندما تتوحد كلمتهم هو انتصارهم في معركة رمضان أكتوبر سنة ١٩٧٣ بعد أن بذل السادات ، منذ اليوم الأول لإستلامه السلطة في مصر ، جهودا مضنية وهو يرقع الثوب العربي الممزق ، حتى استعاد ثقة أشقائه من قادة الدول العربية ، الذين كانوا من جانبهم يتطلعون مثله إلى إنقاذ المصير العربي من المستقبل المظلم ، فتعاونوا معه على إيقاظ الإرادة العربية التي أفرزت العمل العربي المشترك من أجل مواجهة الخطر العربي المشترك .

بدأت معركة رمضان أكتوبر ١٩٧٣ بقوات مصرية وسورية ، ثم اكتملت باشتراك قوات من جميع الدول العربية .

وإذا كانت هذه الدول لم تشترك كلها فى التخطيط والتوقيت للحرب ، وانحصرت أسرارها بين القاهرة ودمشق ، لدواعى السرية المطلقة ، فقد كان فى تقدير القيادتين المصرية والسورية أن بقية الدول العربية سوف تتسابق إلى الإشتراك فى القتال بمجرد أن تبدأ المعركة .

وتحقق ذلك فعلا ، لأول مرة في تاريخ العرب المعاصر .

فعلى الجبهة المصرية اشترك لواء مشاه من المغرب، ولواءان مدرعان من الجزائر، وسافر الرئيس هوارى بومدين إلى موسكو حيث أبطل حجة الروس فى المماطلة بإرسال الأسلحة والذخيرة التى كانت مصر قد تعاقدت عليها قبل المعركة، فدفع لهم مائتى مليون دولارا للإفراج عن الدبابات والصواريخ وذخيرة المدفعية التى كانت مباعة لمصر، ومرهونة في روسيا.

كما اشترك في الجبهة المصرية فوجان ميكانيكيان من تونس ، وكتيبتان من الكويت ، ولمواءان مشاة من السودان ، وكتيبتان مشاة من اليمن الشمالية التي تعاونت مع القوات البحرية المصرية على إغلاق بوغاز باب المندب في وجه الملاحة الإسرائيلية .

أما ليبيا فكانت ، قبل المعركة ، قد أرسلت إلى مصر كل ما لديها من طائرات ميج ، وجميع ما عندها من وحدات مدرعة ووحدات مدفعية ، إلى جانب بقية ما كان فى حوزتها من أسلحة أخرى تولت القوات المصرية استخدامها بنفسها . كما أرسلت العراق إلى مصر عدة أسراب من طائرات هوك هانتر القاذفة المقاتلة .

وعلى الجبهة السورية اشترك لواءان مدرعان من السعودية ، التي أرسلت أيضا إلى دمشق كل ما كان لديها من طائرات لايتنج القاذفة المقاتلة وطائرات النقل العملاقة وصواريخ أرض أرض ، كما اشتركت في هذه الجبهة ثلاثة ألوية مدرعة من الأردن ، وفرقتان مدرعتان من العراق .

وهكذا ، في المراحل التالية من المعركة ، أصبحت جميع الدول العربية مشتركة في القتال ، الذي توقف مرحليا بعد أن أرسلت أمريكا إلى إسرائيل نجدات عسكرية وأسلحة حديثة لم تستخدم من قبل ، أنزلتها في مطار العريش الذي يبعد ١٨٠ كيلو مترا عن القناة ثم مطار المليز الذي لا يبعد عن القناة بأكثر من ٨٥ كيلو مترا على إثر صياح إسرائيل منادية (إنقذوا إسرائيل).

وبالرغم من توقف القتال فإن التضامن العربى قد أثار الذعر فى قلب الصهيونية العالمية ، فأسرع الدكتور هنرى كسينجر إلى مصر حيث أنذر السادات إنذارا صريحا ونهائيا بأن أمريكا لن تسمح بهزيمة إسرائيل ، وإنه إذا استأنفت مصر القتال فأن أمريكا لن تتردد فى القيام بتدمير جميع المنشآت العسكرية والمدنية فى سائر أعماق الأراضى المصرية .

ولم يكن ليغيب عن ذاكرة السادات ، أو غير السادات ممن يتابعون أحداث التاريخ ، ما فعلته أمريكا في فيتنام عندما توقفت المفاوضات الأمريكية الفيتنامية في باريس ، حيث قامت القوات الجوية الأمريكية ، في عشرة أيام ، بتدمير عشرة أمثال ما دمرته خلال سنوات الحرب الفيتنامية كلها ، ولم تترك أي هدف عسكري أو مدنى إلا دكته بقنابلها وبأحدث ما توصلت إليه الإختراعات الأمريكية العسكرية ، فاضطر المفاوض الفيتنامي إلى العودة إلى مائدة المفاوضات مع أمريكا .

لم يتهور السادات ويقامر بالدخول فى معركة سافرة مع أمريكا التى وعد مندوبها كسينجر بفض الإشتباك العربى الإسرائيلي وسحب قوات الثغرة الإسرائيلية ، على طريق الحل الشامل للقضية العربية .

ولم ينس كيسنجر ، قبل أن يغادر مصر ، أن يستثمر التهديد الأمريكي الذي حرمها من حرية إختيار الحل الذي تفضله أكثر من غيره ، فأعاد غرس بذور الخلافات العربية بعد أن توحدت الأمة العربية من الخليج إلى المحيط ، ودخل سلاح البترول في المعركة العربية الصهيونية ، ووقف العالم الإسلامي كله مؤيدا الحقوق العربية المشروعة وفي مقدمتها استعادة القدس العربية . مما وضع الصهيونية العالمية في موقف حرج لأول مرة منذ أن غرست الكيان الإسرائيلي الصهيوني في قلب الأمة العربية .

ورغم بذور الفتنة العربية ، التي أعاد كسينجر غرسها وبعثها من مرقدها ، استمرت أغلبية الدول العربية متماسكة مترابطة تعالج أمراض الفتنة بالكياسة والحكمة . واستمرت السعودية ودول الخليج في تمويل جميع المشتريات المصرية من الأسلحة منذ ١٩٧٤ حتى نهاية سنة ١٩٧٦ حيث كانت الصهيونية العالمية مع نهاية تلك السنة ، قد استكملت مخططها في اختلاق الأسباب التي انتهت إلى الوقيقة بين مصر من جانب والسعودية ودول الخليج من الجانب الآخر ، وهي الدول النواة التي تستقطب التكتل العربي .

ولم يقتصر دهاء كسينجر على استثمار التهديد الأمريكي في حياة السادات ، بل تعدى كل ذلك إلى استثمار موت السادات نفسه ، فقاد كسينجر حملة صهيونية إعلامية ونفسية ، كان هدفها الأخير هو ذات هدفها الأول ، وهو العمل المستمر والمتجدد الذي يستهدف تمزيق الصفوف العربية . فنشر في مذكراته بعد موت السادات زاعما أنه كان في وسع مصر ، أثناء مفاوضات فك الإشتباك المدعمة بالتهديد الأمريكي ، أن تحصل على أكثر مما أعطته أمريكا بعد أن سمحت به إسرائيل .

فكانت هذه المذكرات منطلقا لعدد من الكتاب والسياسيين العرب الذين أسهموا ، عن قصد أو غير قصد ، في تنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدف إجهاض الإنتصار العربي وإضافته إلى رصيد التفوق الإسرائيلي .

ولا أدرى كيف يصدق أحد العرب ما يزعمه كيسنجر ، حين يدعى أن السادات كان في وسعه أن يظفر بأكثر مما جادت به الولايات المتحدة ، بعد أن حمل إليه كسينجر بنفسه التهديد الأمريكي بتدمير المنشآت العسكرية والمدنية في سائر أنحاء الأراضى المصرية ؟

لكن كسينجر يذكر النصر العربي وينسى التهديد الأمريكي .

على كل حال ، فإن كيسنجر ( الصهيوني أو لا والأمريكي أخيرا ) رجل عظيم الدهاء وواسع الحيلة ولذلك استحق ، عن جدارة ، لقب « نبي إسرائيل » الذي منحته إياه جولدا مائير ، عندما أنقذ إسرائيل من الهزيمة الشاملة المحققة عند بداية المعركة ، ثم أخذ يعيد تمزيق الصفوف العربية بعدها ، مستغلا منصبه كوزير للخارجية الأمريكية ، فاستخدم جميع ما توصل إليه ذكاؤه المفرط من أساليب الضغوط العسكرية والإقتصادية والنفسية ، مستعينا بالأقلام الصهيونية وبعض العقول العربية ، ومستندا على المناخ العربي الذي استمر عدة قرون لا يكاد يشعر بأخطاره الإنعزالية الإقليمية وغياب الشخصية القومية ، حتى توارث العرب سهولة العودة إلى الفرقة العربية وصعوبة التمسك بالوحدة القومية .

فبعد أن تضامنا فانتصرنا في معركة رمضان أكتوبر ١٩٧٣ عدنا سيرتنا الأولى فتفرقنا واختلفنا من بعد ما جاءتنا البينات ، وبدلا من أن تظهر بيننا أمة من المفلحين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ظهرت بيننا أمم تدعو إلى المنكر وهي تروج بيننا ما يشتت شملنا ويمزق صفنا ويقضى على وحدتنا الوطنية والقومية .

فأصبحنا الآن ، نحن معشر العرب ، على مقربة من كارثة قومية كبرى ، أراها تهرول في الطريق إلينا .

إلينا كلنا .. دون إستثناء لأحد منا .

كارثة كبرى يهون معها كل ما نعانيه الآن ، وقبل الآن ، من كوارث إقتصادية وإجتماعية وسياسية .

وإذا كانت الشيوعية الدولية تتطلع إلى إحتوائنا بالعقيدة الماركسية لأهداف استراتيجية ، وهذا خطر تتصدى له عقيدتنا الدينية ( وثيقة رقم ٤٤ ) فإن الصهيونية العالمية تتطلع إلى إخضاعنا بالقوة العسكرية لأهداف إقتصادية ، تساندها في إخضاعنا مصالح دولية . وألسنة عربية تتحدث بضمائر أجنبية وتكتب بأقلام صهيونية . وهذا خطر تتسع له فرفتنا العربية وعزلتنا الإقليمية وغيبتنا الدولية أمام قفزات الشعوب الأخرى التي سبقتنا إلى الحضارة العصرية ، وهداها منطق العصر إلى الإنفاق فيما بينها على اعتصار خيراتنا .

وأصبحنا نسلى أنفسنا بمتابعة قفزاتها من بعيد ، ثم نستمتع بالاسترخاء فى أحلامنا السعيدة ، وترديد شعاراتنا المجيدة وإطلاق تصريحاتنا العديدة ، مع السير البطىء على مستوى الساحة العربية ، نحو الحد الأدنى للحضارة العربية العصرية الضرورية ، ذلك السير البطىء الذى لن يجعلنا نستطيع التقريب بين المسافات الحضارية الشاسعة التى تفصل بيننا وبين غيرنا من الشعوب التى عرفت طريقها إلى الحضارة الجديدة ، ولم تقصر مثلنا على الاسترخاء فى أحلامها السعيدة .

ولم يعد سرأ على من يتابع مستقبل النطور الإقتصادى العالمى ، أن أبحاث الأقمار الصناعية أثبتت أن الجزائر ومصر هما من بين أغنى ست دول فى العالم بأسره من حيث الموارد الطبيعية والكنوز المعدنية . وتأتى القارة الأمريكية فى المرتبة الأولى ثم يليها الاتحاد السوفيتى ، ثم فرنسا فالجزائر ، ثم الصين فمصر .

وقد توصل العلماء ، من خلال هذه الابحاث ، إلى ان مصر لا تعرف حتى الان سوى النزر اليسير من كنوزها المعدنية ، لذلك فإنها لا تزال مجهدة فى مجالات ضيقة ومحدودة من مجالات التعدين ، وتحصر كل همها فى مناجم الذهب القديمة التى استنفذها فراعنة قدماء المصريين منذ الاف السنين ، وتحشر نفسها حول وادى النيل وفروعه وقنواته .

كذلك نفس الحال في الجزائر والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية اليمنية ، التي ترقد جميعها فوق كنوز هائلة من الثروة المعدنية .

هذه بعض مناطق الأمة العربية التي يتأهب الغزاة المغتصبون لاحتوائها ، قبل أن يستيقظ شعب من شعوبها ، عندما يطلع على سر من أسرارها .

إلى جانب مواقع الأمة العربية الأخرى الاستراتيجية ، وحقول المواد البترولية التى تراجعت إلى المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية فى جدول الترتيب الزمنى للاستراتيجية الإقتصادية العالمية ، التى رسمتها الصهيونية وجهلتها الأمة العربية .

الأمة العربية التى أهملت التفكير فى هموم الحاضر بينما تفرغ الغزاة المغتصبون للتفكير فى هجوم المستقبل.

هذه أزمتنا العربية ..

وإن شئت قلت هذه الكارثة القومية ..

الكارثة القومية التي رغم اشتعال نارها وهي تشوى جلدنا ، وتسفك دمنا ، فإننا لا زلنا نتصارع فيما بيننا ، ونفتح صدرنا لكل من يمزق صفنا ، و ينهب حقنا ، ويهدم مجدنا .

واحترف بعضنا فن الإستمتاع بالكارثة ، والدفاع عن وطنية صفوفنا الممزقة ، ورحابة صدورنا المطعونة ، وتدفق خيراتنا المنهوبة ، واستقلال حدودنا المخترفة ، وعزة كرامتنا المستباحة .

وعلى نقيض سلوكنا مع أنفسنا احترفت الصهيونية العالمية فن تنظيم صفوفها ، وتوزيع أدوارها من أجل تفريق الجماعات ، وتمكين الأقليات من السيطرة على رقاب الأغلبيات في معظم الدول وجميع القارات ، ويشهد على ذلك عالم الإجتماع اليهودى الفرنسي جورج فريدمان في كتابه ( نهاية الشعب اليهودي ) الصادر سنة ١٩٦٧ والذي لخص أسباب عظمة اليهود في أنها :

(تتوقف على سيطرة الأقليات اليهودية فى ١٠١ دولة على مراكز اتخاذ القرار ، حتى تتمكن هذه الأقليات من توجيه طاقات هذه الدول لمساندة إسرائيل ، التى تمثل الغرقة العسكرية الصهيونية المتقدمة ، والمكلفة بالسيطرة على مقدرات الأمة العربية الإقتصادية لحساب الصهيونية العالمية المتحكمة فى إقتصاد هذه الدول ) .

تطورت أساليب العمل على تمزيق الأمة العربية والإسلامية مع تطور أهميتها الجغرافية واكتشاف ثرواتها الطبيعية ، كما تطورت أساليب التنسيق بين الأطماع الدولية حتى تبلورت في توافق دولي على زرع أمبراطورية صهيونية في الجزيرة العربية ، تقوم بتنظيم تدفق الثروات العربية إلى الإقتصاديات العالمية ، التي تتولى الصهيونية إدارتها وتوجيه سياستها .

فلم تنطلق فكرة إنشاء إسرائيل في قلب العالم العربي ، كما سبق الإيضاح ، من مجرد الرغبة في تجميع اليهود في وطن قومي ، وإنما انطلقت من إدراك الصهيونية العالمية لمدى أهمية الموقع الجغرافي للأمة العربية ، وحجم ثرواتها الطبيعية واتساع أسواقها التجارية ، وتطلع أبنائها إلى استعادة أمجادها التاريخية ، التي تصر الصهيونية على دفنها والحيلولة دون بعثها .

تشهد على ذلك الوثيقة الصهيونية المعروفة باسم ( الإخوان في الدين ) الصادرة في سنة ١٧٩٨ حيث تشير إلى الأرض العربية مؤكدة ( إن الموقع المتفوق على ما عداه والمتميز عن سائر المواقع في العالم سوف يجعلنا أسياد تجارة الهند والجزيرة العربية ) .

كانت الصهيونية من وراء الحملات الأجنبية التى أجهضت المحاولات العربية التى استهدفت إحياء التضامن العربى والتكامل الإقتصادى على امتداد الساحة العربية ، التى تملك جميع المقومات البشرية والموارد الطبيعية القادرة على خلق الكيان الإقتصادى العربى ، الذى يضارع الكيانات الإقتصادية العالمية .

ومن أجل القضاء على اجتماع شمل العرب اتقنت الصهيونية ترويج الشعارات العربية التي تغوص أحيانا بالصراع العربي أعماق الرواسب القديمة ، وتطفو أحيانا أخرى إلى سطح المسميات الجديدة وتقف الصهيونية من خلف ستار توزع الأدوار على ألسنة المتصارعين العرب وألسنة ركائزها من الملقنين الدوليين فمنهم من يتحدث إلى العرب من الشرق فيلوى لسانه على اليسار ، ومنهم من يتحدث إلى العرب من الغرب فيلوى لسانه على اليسار ، ومنهم من الخوة العرب ، وتعتصر الصهيونية دماءهم جميعا ، دون استثناء لأحد منهم .

هبأت الصهيونية مناخ التمزق العربى حتى نجحت سنة ١٩٦٧ فى إغماد خنجرها المسموم فى جسد الأمة العربية ، ثم نجحت فى إعادة تمزيق الأمة العربية التى تضامنت فى معركة الإنتصار فى رمضان أكتوبر ١٩٧٣ ، فأصبحت إسرائيل القوة الضاربة فى المنطقة العربية والسلطة المتحكمة فى مسارها ، كما أصبحت على مقربة من هدفها الأساسى وهو السيطرة على ثروات الأمة العربية .

وبتزايد التمزق العربى ، تضاعفت المشاكل الإقتصادية في دول المواجهة وفى مقدمتها مصر حيث تصدت لها الصهيونية بكل ركائزها الدولية ، حتى أحكمت الحصار الإقتصادى الدولى حولها كى تعجز على حل معضلاتها الإقتصادية التى تراكمت عليها خلال سنوات الحرب ، ثم تزايدت فوقها خلال سنوات الإنتصار .

حيث كان لحرب رمضان أثران متناقضان .

الأثر الأول: ارتفاع الروح المعنوية العربية .

الأثر الثانى: تزايد الأزمات الإقتصادية لدى دول المواجهة العربية وفى مقدمتها مصر ، لأن استخدام سلاح البترول وما صاحبه من مضاعفات إقتصادية دولية أدى إلى ارتفاع سعره العالمى ، فلجأت الدول الصناعية إلى تعويض هذه الزيادة برفع أسعار صادراتها ، ودفعت دول المواجهة العربية وفى مقدمتها مصر . كل الثمن ، لأنها لم تستفد من زيادة سعر البترول وتحملت زيادة أسعار وارداتها الصناعية والغذائية ، إلى جانب تكاليف مرافقها العامة التى أهملتها أثناء قيامها باعتصار قوت شعبها فى حرب مستمرة مع إسرائيل ، ومن خلفها الصهيونية العالمية .

هكذا تناقض الأثران .

فبينما أدى ارتفاع الروح المعنوية العربية إلى مزيد من حماس بعض المتطرفين فى دول المساندة ، أدت الأزمات الإقتصادية إلى مزيد من معاناة جميع المرابطين فى دول المواجهة .

وعزفت الصهيونية على أوتار هذا التناقض.

روجت شعارات التطرف لتحقيق المزيد من حماس البعض في دول المساندة لتحول دون السلام ، وعمقت ( بواسطة ركائزها العالمية والمحلية ) أسباب المعاناة الإقتصادية في دول المواجهة لتحول دون الحرب .

فنجحت الصهيونية في إبعاد مصر عن العرب بسبب ( اللاحرب واللامساعدة ) ، ونجحت في إبعاد العرب عن مصر بسبب ( اللاسلام واللا اتفاق ) .

وبدلا من أن يعيد العرب النظر في أسباب التمزق العربي والنجاح الصهيوني انشغلوا في معارك السياسة العربية التقليدية التي تغذيها الصهيونية ، وتحولت اللاءات الثلاث التي اتفق عليها العرب في الخرطوم (أغسطس ١٩٦٧) إلى لاءات ثلاث جديدة هي: لا اتفاق على الحرب ، لا اتفاق على السلام ، لا اتفاق على إنقاذ الأمة العربية من السقوط في الهاوية الصهيونية .

وانتقلت الصهيونية إلى الخطوة النالية في مشوارها الطويل الذي لا يتوقف عند منابع البترول في الخليج ، وإنما يتطلع إلى جبال الذهب والمعادن الغالية في الحجاز ، ومن بعدها اليمن ، ومن قبلها لبنان وبقية الشام ، ومن النيل إلى الفرات .

شغلت العرب بحرب أيران والعراق التي نسفت لها مفاعلها في وضح النهار لتنسف معه شعار الصمود والتصدى الذي تزعمته العراق في مؤتمر بغداد ، ومع ذلك وقفت مصر إلى جانبها لحماية أراضيها العربية لأسباب قومية .

زينت الصهيونية لسوريا الإنضمام إلى إيران لإخراج العراق من ساحة التأثير العسكرى العربى ، وتأصيل جذور العداوة بين القيادتين الحاكمتين فى كل من بغداد ودمشق ، رغم انتسابهما إلى أبيهما الشرعى حزب البعث العربى الإشتراكى .

وتولت الصهيونية مساغدة إيران لتهديد واستنزاف دول الخليج ، ومكافأة الدول الصناعية التى ارتفع عليها سعر البترول ، والتى يسعدها تدمير المنشئات العسكرية والمدنية في إيران وفي أية دولة من الدول العربية ، كى تستمر الدول الصناعية في إعادة التسليح والتشييد ، فنتمكن من اجتياز أزماتها الإقتصادية ، بالإضافة إلى حصولها على المساعدات المالية التى تدفعها لها الدول العربية ، ليس أملا في معونة الدول الصناعية المستحيلة ، وإنما سعيا وراء حيادها الممكن الذي ليس حيادا بين الشرق والغرب ، أو بين الدول العربية والصهيونية العالمية ، وإنما بين العرب والعرب .

ثم احتلت الصهيونية لبنان وتصدت للأنياب السورية ، وطردت القوات الفلسطينية ، وتوسعت في بناء المستوطنات الصهيونية ، وغدا يأتي الدور على الأردن كما جاء في رسالة الملك حسين التي سلمها بيده للرئيس الأمريكي في إحدى زياراته لواشنطن سنة ١٩٨٣ فكشف تفاصيلها المعلقان الأمريكيان رولاند إيفانز وروبرت نوفاك في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية . وسبق أن علق موسى شاريت على استقلال الأردن الذي ورد

فى خطاب بيفن فى الجمعية العمومية للأمم المتحدة فى ١٧ يناير ١٩٤٦ فقال شاريت ( إننا لم نسقط الأردن من مشاريعنا قط ) .

ومع ذلك يتصور بعض العرب إمكانية المتماس الحل السعيد الذى يمكن أن تعرضه أوروبا في سوق استقلالها السياسي والإقتصادي عن أمريكا ، ونسى هذا البعض أن مصلحة أوروبا تتحقق أكثر فأكثر كلما ضغطت الصهيونية على العرب ، فتجعلهم يتزاحمون على العواصم الأوربية ، فتبتسم أوروبا ويدفع العرب ، وتواصل الصهيونية ضغطها وزحفها ، ويواصل العرب السفر من عاصمة إلى أخرى .

هذه هي إحدى الحقائق المرة التي يتجاهلها معظم العرب ، وتعترف بها إسرائيل التي لم يتردد وزيرها ايرييل شارون في إعلانها من الإذاعة البريطانية يوم ٨ ديسمبر ١٩٨٣ فقال :

( إن قتل ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في مصلحة الجميع بما فيهم أوروبا لأنه سيكون إنجازا هاما وخطوة كبرى للأمام ).

هذا ما قاله بالأمس ايرييل شارون ، أما الذى يسعى إلى أن يقوله غدا ، أو بعد غد ، بعد شهر أو سنة ، أو أكثر من ذلك أو أقل [ إن قتل جميع الزعماء والمفكرين والمتقفين العرب في مصلحة الجميع بما فيهم أوروبا وأمريكا وروسيا لأنه سيكون إنجازا هاماً وخطوة كبرى للأمام].

لقد درست الصهيونية أبعاد السلوكيات العربية التي توارثت سهولة الانبهار بالكلمات المعسولة ، والخلود إلى حلاوة اليوم دون إرهاق الذهن في التفكير في مرارة الغد ، فصاغت الصهيونية كل ذلك في إسرائيليات جديدة ، لا تستهدف بها الافتراء على الرسول الكريم وإنما تتوجه بها ، وبصفة مباشرة ، إلى الفتك بأمته .

ولا أدرى هل قرأ العرب ما كتبه المؤرخ الصهيوني والترلودرميلك سنة ١٩٤٤ وهو يعلل طرد العرب وقيام الأمبراطورية الصهيونية حيث قال أن ذلك سوف يتحقق بسبب (نشاط اليهود وكسل العرب). (١)

وهل قرأ العرب أيضا ما كتبه الصحفى اليهودى أشرز فى جنسبرج فى أبريل سنة المعرب من المعرب أنهم لا يلاحظون المعرب المع

والذى نبتغيه الصهيونية الآن بعد نجاحها فى طرح نموذج الرائد سعد حداد فى لبنان أن تفرض هذا النموذج فى بقية ما تسعى إليه من البلدان ، لأنها لا تكتفى باستثمار الأموال العربية المودعة فى البنوك العالمية ، الخاضعة للسيطرة الصهيونية ، وإنما

Walter Clay, Lowdermilk, Palestine, Land of Promise London 1944 (1)

(٢) مجموعة أبحاث جنسبرج عن ( الصهيونية ) لمدن ١٩٢٢

تسعى إلى السيطرة على مصادر هذه الأموال بصفة مباشرة ومن المنبع ، دون أن يكون للعرب أى حق عليها سوى مجرد العمل لديها . وليست مأساة الهنود الحمر ببعيدة عن ذاكرة التاريخ الحديث ، حيث بدأت بوصول قارب واحد إلى شاطىء أمريكا الشرقى ، وبعد ذلك تفوقت البنادق والمدافع لأنها كانت أبعد مدى من السهام والرماح .

هذه سنة الحياة ..

والحياة أولا وأخيرا صراع . صراع بين البقاء والفناء . بين القديم والجديد . بين الطبيعة والإنسان . وبين الإنسان والإنسان . وعندما ينتظم الصراع يأخذ صورة التعاون . والتعاون في جوهرة تبادل سلمي بين المصالح المتنازع عليها . لكن الأقوى لا يرضي عادة بالتعاون وإنما يفرض نفوذه ليحصل على نصيب الأسد . ونصيب الأسد ليس ظاهرة قاصرة على الغابة . وإنما هو حقيقة سائدة في المجتمع الإنساني . تستحي من القانون في المجتمع الدولي قانون الأقوى . والأقوى دوليا لا يتقيد إلا بتوازن القوى .

ونحن لن نتوازن مع قوة الصهيونية العالمية إلا بالإقتصاد العربي القومي الذي يتوازن مع مستوى قوتها الحضارية ، ويحجز للعرب مقعدا حول مائدة المؤثرين في السياسة الدولية .

وإلا فإن الأمبراطورية الصهبونية في طريقها إلى فرض سيطرنها على الأمة العربية.

هذه خطة الصهيونية منذ وعد بلغور ، الذى أكد الهدف من إنشاء دولة يهودية فى فلسطين فظهرت أصوات صهيونية تعارض الإكتفاء بفلسطين ما دامت الأمة العربية ( فطيرة سهلة الهضم ) . بينما رأى صهاينة آخرون أن الحكمة تقتضى من اليهود التأنى وابتلاع الأمة العربية ( لقمة . . لقمة ) كما أكد السير لورى همند أحد أعضاء لجنة بيل فى اجتماع عام سنة ١٩٣٨ حين قال ( ستجدون أن الوطن القومى فى فلسطين سيكون الخطوة الأولى . . سيأخذ ذلك العمل سنوات ، ولكنه سيتحقق )(١)

ولقد فطن الأستاذ الدكتور طه حسين إلى هذه الحقيقة العربية المرة فسجلها في كتابة ( مرآة الإسلام ) الصادر سنة ١٩٥٩ في صفحة ٣٠٦ حيث قال :

( وما أحب أن أثبط الهمم ، ولا أن أفل العزائم ، ولا أن أشيع اليأس ، ولكنى أقول ما أقول تقوية للأمل ، وتمضية للعزم وإلحاحا مع الملحين في أن يثوب الناس إلى أنفسهم ، ويتمثلوا هذه الآماد البعيدة أشد البعد بينهم وبين قدمائهم من جهة ، وبينهم وبين الأمم الحديثة المتحضرة المسيطرة على العالم الحديث من جهة أخرى . ليعلموا أن الطريق بينهم وبين الرقي الصحيح طويلة شديدة الطول ، شاقة عظيمة المشقة ، وأنهم قد أتيح لهم الآن شيء من يقظة تمكنهم من أن يختاروا إثنتين : إحداهما أن يظلوا كما هم الآن أيقاظا كالنيام . ونياما كالأيقاظ . فيتعرضوا لخطوب أشد هولا وأعظم أثرا من الخطوب التي تتابعت عليهم . والثانية أن يستيقظوا حقا ويستدركوا ما فانهم حيث وقفوا ومشي عليهم ، والثانية أن يستيقظوا حقا ويستدركوا ما فانهم حيث وقفوا ومشي الناس ، ليصبحوا أكفاء لقدمائهم من جهة ، وأندادا للذين يحاولون أن يستذلوهم الناس ، ليصبحوا أكفاء لقدمائهم من جهة ، وأندادا للذين يحاولون أن يستذلوهم

من جهة أخرى . ويجب عليهم أن يذكروا أن حكامهم من الأجانب في العصور الماضية كانوا جهالا ففرضوا عليهم الجهل ، وأن الطامعين فيهم الان بعيدون كل البعد عن الجهل ، فسيكون ظلمهم لهم أقرى وأعنف من ظلم حكامهم الأجانب فيما مضى ) .

وتأكيدا لما سبق أن رآه الدكتور طه حسين بنافذ بصيرته فإن الحكام الأجانب أو الغزاة الجدد قد أثبتوا أنهم بعيدون كل البعد عن الجهل ، فقد درسوا نفسية الأمة العربي ، حكاما ومحكومين ، وعرفوا ردود فعلهم أمام كل المواقف دون استثناء . فاتقن الغزاة قدرتهم على تزويد العرب بالمقدمات التي تجعلهم يزودون الغزاة بالنتائج التي يطلبونها .

فإذا وجدوا أن اتفاقنا في مصلحتهم قدموا لنا مروجات الإتفاق . وإذا لقوا أن اختلافنا ينفعهم هيأوا لنا مبررات الإختلاف .

وأصبحنا أداة في أيدى الغزاة .

حين نتفق فإننا نتفق ضد أنفسنا .. وحين نختلف فأننا نختلف ضد مصلحتنا .

ولا ندرى لماذا أتفقنا .. أو لماذا اختلفنا..

لأننا لم نفهم أنفسنا فلم نعرف مصلحتنا .

واندفعنا مع التيار..

لا ندرى أين القرار..

القرار الذى أرادته الصهيونية فاندفعت إليه الأمة العربية ، حين تمكنت الصهيونية من إقناع بعض العرب بمروجات الارتماء بين مخالب الشرق باسم التصدى للإمبريالية ، وخداع البعض الآخر بمبررات الاحتماء بين مطارق الغرب باسم التصدى للشيوعية .

ثم استمالت موسكو إلى التوسع السوفيتي حتى استعانت بأمريكا وهي تفرض التوسع الصهيوني .

وبين مخالب الشيوعية ، ومطارق الامبريالية ، وغياب الشخصية العربية ، برزت أنياب الامبراطورية الصهيونية .

شهد على ذلك بريجينسكى مستشار الأمن القومى السابق للرئيس الأمريكى حين علق على الإتفاق الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي يوم ٢٩ نوفمبر ١٩٨٣ فوصفه بأنه (يجعل من القوة الأمريكية أداة لتنفيذ السياسية الإسرائيلية ).

ويعرف المفكرون المتأملون في حركة التاريخ أن الأطماع الصهيونية إذا كانت تستعين بالأمريكيين اليوم فإنها ، في نفس هذا اليوم ، تعرف أنها سوف تعلن تحالفها مع الروس غدا .

فبعد أن تحقق هدفها لن تقبل أن يشاركها في سلطانها أحد ، سواء كان أمريكيا أو روسيا . وهى تعرف كيف تستغل مروجات الذعر النووى ، ومبررات الحفاظ على التوازن الدولى ، فتقنع الشرق والغرب بمساعدتها وهى تقف وحدها فى ( أورشليم القدس ) تحكم مسار الأمة العربية لخدمة المصالح الدولية . فتمد يدها اليسرى إلى الشرق ، وتطلق يدها اليمنى فى الغرب ، وتدوس باقدامها على ظهور الجمال الصحراوية ، التى اتقنت الحرب النفسية تصويرها على أنها هى بعينها ، وبذاتها ، لا تزال الرموز الحضارية للأمة العربية فى عصر الاستراتيجية الدولية والتكتلات الإقتصادية العلمية والعقول الالكترونية .

ولايفيد الصهيونية وهي تدوس على ظهر أحد من العرب أن يكون مسلما أو مسيحيا ، ولا يؤذيها أن يكون شيعيا أو مارونيا ، ولايزعجها أن يكون درزيا أو علويا ، ولا يؤلمها أن يكون سنيا أو صديقا لأمريكا .

فكلهم وجميعهم في نظر الصهيونية هنود حمر ، سقطت دولتهم ، وتمزقت صفحتهم ، وانتهت قصتهم .

فلم تعد الكارثة العربية مجرد احتلال فلسطين .. على مرارة إحتلال فلسطين وتشريد أهلها في العالمين . "

وإنما قمة الكارثة أننا لا نعرف أنها كارثة ..

لانعرف ..

لأن بعضنا لايعرف ..

وبعضنا لا يستطيع أن يعترف بأنه يعرف ..

وأكثرنا لا يبالي سواء أيعرف أو لا يعرف ..

وأصبحنا فطيرة سهلة الهضم يبتلعها الغزاة لقمة من بعد لقمة .

قد تأخذ هذه الكارثة سنوات لكنها كما قال لورى همند سوف تتحقق ، لأننا لانقف في طريقها بل نندفع إليها .

هذه أزمة الأمة العربية ..

هذه از مة الأمة العربية ..

هى الكارثة القومية التى نعانى من آثارها بالرغم من جهود عدد من القيادات العربية الوطنية ، والحكام العرب الفاهمين ، والمفكرين العرب المنذرين والكتاب العرب المبشرين .

لقد ضاعت جهودهم سدى حيث لم تتكاتف معهم كل الجهود العربية المخلصة ، ولم تشد من ازرهم كل الأيادى القومية الفتية ،فأخذت الكارثة تتفاقم يوما بعد يوم ، وكأننا فى مجموعنا نصر على توريثها لاولادنا والأجيال القادمة من بعدنا ، ونرفض أن نأخذ منها دروسا مستفادة مكتفين بأن نرقص على طعنانها كالطيور الذبيحة ، التى كدت أشك فى أنها مثلنا لا تحس بألم .

بل هي الكارثة القومية ، التي كلما ظهر لها فجر مشرق دفنه ظلام دامس ، وأقلام عربية ، ذات عقول أجنبية ، قادرة على إقناع بعض قطاعات من شعوبنا العربية بأنه لا مفر من قبول الأمر الواقع ، وإقناع جيلنا بالا ننبش قبورنا حتى لا نخرج من حماية جدرانها .

وكأن عيوننا قد تعودت على ظلام القبور فأصبحت لا تطيق النور .

إلهسى ..

أين منا أمة من المفلحين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ؟ حنى تكتمل الأجابة على الأسئلة الحائرة ..

## فنعرف:

لماذا نقطع رؤوسنا بسيوفنا .

ونشترى مشانقنامن عرقنا .

ونبيع كنوزنا بأكفاننا ؟ .

لماذا نعيش المجد المدفون .

ونفخر بالكرامة المهدرة.

ثم نرضى بالمستقبل المظلم ، .

لماذا ننتحر ولا نعرف أننا ننتحر .

لماذا نحفر بأيدينا قبرنا .

وقبر من سوف يأتي بعدنا ، .

الهسى ..

تفرقنا واختلفنا ..

فحق علينا عذاب عظيم ..

الهسسى ..

إننا الجلادون ..

والضحايا ..

( اللهم أنى أعوذ بك من علم لا ينفع ) صدق رسول الله

## الوثائق

مبنام لرهم ليميم مر الأج العزر الدنور عب لرهن البيضان الأثرم

لعبدلتحير المرات

اعدم فيؤ الشهيد احدي تسريا وغيره .

ولهذا إرس و أوكرك بلقا ل بمث سند ١٩٦٠ في كفاه و بسعود ل من يرتم المواصلة السنة والموكن الذي تعقد في ليسيا حيث من يرتم المواصلة السماء على ضروم القيام بالثراء ألين وبذك المتصافى بيننا سراء على ضروم القيام بالثراء أوابين وبذك التصافى المود لدنا م المروم لينب حا انقضا على لرمور التي تتعالم

لرُ تصال نِمابِينا عَنْ نَعْرَمُ لَوْنَ

وقبل ميم النوك بشوته ايم ورسات مد بالبرقيه الى ما د في المعتما د المن في الدفتها د بالنارع والساعم وكانت عام في الموعما د رمز العيم النوك ولانسوا من دراجل أن المذارات المن والموك والموا المن الد التوثيق واليام ليول الما المجهوك والموا الما المجهوك والموا الما ما بجهوك والموا الما من مواني بدان ولم موهما في المناسعة والمن بدار وهما في المناسعة والمن بدار وهما في المناسعة والمناسعة وال

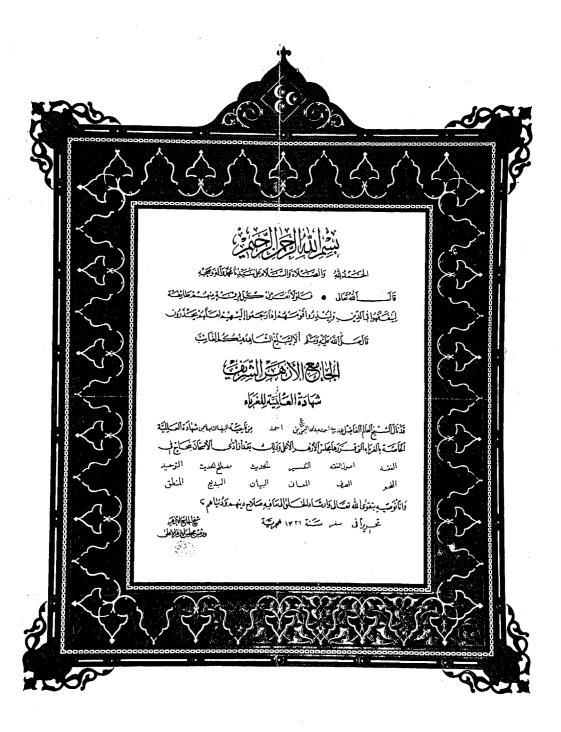

باسدام ۱۹۵۶ برمه البينان حياكم الدين الدينان حياكم الدينان عبد الرحمه البينان حياكم الدينان

اسا ۱۰ ت ، سراس تعن و کاس برافته سکر تیر ، اخر ا فیدکم با به الاخ ا فرا اسا ۱۰ ت ، سراس تعن و کاس برافته سکر تیر ، المسکر الاف النفیب حسد خاکل و کنت ضه الوف الدن ، سام الاسام به سام به با فی مطام تعن ، و لفت کا به لر با ر ة الغ فی الساد ، ت تا تیرکبیر فی الاُوصاط الشعب ، لا سبما وهم یعنس د نه اُ جد اُ قسطا ب المثور ه المصر به و الدن سعوا صوئه و هو یعله فیام ثور ق بی یولیو المبارک علی العرم ، لفه و طه ت علم قتی به و شرحت له عه کل مایشاسی شعبنا الفیلیم سه الأمام و اعدانه الفاسه به و شرحت له عه کل مایشاسی عبد الوض فی الیم ، وکیف ایم لوکلام یحا و لوم إبا د ق هذا المشعب عبد الوض فی الیم ، وکیف ایم لوکلام یحا و لوم إبا د ق هذا المشعب المد برم و تشریع ه مه و طه کل و سیله و قد قد مت له التقریر بخطی و تحق نو فیف ، کما فد مت له بحا نب تغریری ، تغریره ا فرسیله ی الانا نا نام به دوم توفیح ، وله به من با مه افت مد للاخ انورالسادات و قد طه به النفر پر به ،

٨٦٤ وثيقة رقم ٤

## ١١/١٤ ١١٠٠٠ المارمهار مم

الأع الأستاذ عبالهم البينان المرر

ئے۔ طببہ وبید

أخرا فيدكم بأنى وصلت عدم يوم ٩ أبريل بعد إمه فت لمث التور و سيسعام المندم الشدياميدم فين الأمام أحمد . ولندسيد الدبعث للع برساله ع الأو الذر السادات / رجد / مه تكوم فد استهن دلك ، كا أرجو بأنك قد إطلعت على المنتريرية أما بالنب للأستعال لنيام التوره ، فلم يكم هناك موار إما فيام التوره ، أ ف سيقف علينا الذمام : حمد عميما، ولذ لله ثم نستطح الأنتظار حت نستكن بعيد إعنام رالظور المدائب للندره، ولكنساعي أى حال مرضعنا بذريم الأساسيد، ومرهم الد الصيراء المندم أحديم التعالم ومدكا نو معنا مد التوار ، معل العدم فأسا أعتدهه والتوره هما لقنبل الزمنيالت ستدمرا لأمام وإخذت بما يسبيل عن لأمل ردا ضد سيرة التورد ولوبيدهير ، أخاعبالهم ربها تقول كين لم يكم هناك تسسيد سِيه الأحدار في النافل والخارج وكين لم ; شعرك بنبام المتدِّر م بُوا سِطْمُ الأخ حسب شعيب الفائم مأعال المنونيو المعرب مصنعاء ، والذن سبعه وأدن رسلت لي رسال بواسطت، ولكه أخال أتمكر مد إسال الرد على رسالنك في حيث وكته إلحميشه أن فقدكام هناك تسبيه بيدا لأحدام بعدم والطباغ بنعن ، فعند ا خرشا الزغ التدباباً ١٠ أسال الذك ذها مرالان كالدينيم فى غرمن الخاجب بدار النفيان بيد مروف سيسعب حب حيما إ ذا كاب الأحيار في الخارج بأ بدويه الدر - نعال الاستا ، نما مرباش إستلم ساله مد الاح عباله عالوها عمامه عريدة الغضول بعدم يعتول فيرا بأث لا تحكد الأسمرار بالمراهد على عوا و خاسس ومَا ل باندينصد الدر، ثم سأل الأسّا دُنعًا له نيما إِذَا كَامِ الْجَيْتَ بِأَ لَدُ عَلَيْهِ فقلت لديا شاسيد وأبد وأم حديث بين وبيه المعدم النعديا وأحيرا بأنهميم حَياط الحبث لا بأيدوم اليدم ولاعبام ولد الحسم ، وعلى العوم ; نامناً كد اً ١٠ المعقبل سيكت عناصر حديده، فكلية الشرط الذي بدأ ناهام ناري سوف بنخرج منها بسمُلات سنوات سيتوه جها مياً وسوف يكونونه كادة للتوره النادمة إنساء الداوند حاولت أله أبدهم صباح يوم الشور وسالاستراك سعنا خوفاً على منعبلهم ، وقلت لهم عود والل كلينكم حتى صدور أوامر أخرى ، وكنت إنصه إ ذا بجي النوره فهم كا ديرا ، وإ ذالم تنج فهم كادة الميتقبل ، ) رجد أ من أ وتسير بالإنصال بالأخ المسادات وسيا د فالر نكيس حمال حتى شخفته الأمال ، وتعبق تميا في وتنديرس وإن اللغاء تربية إكث ، السر

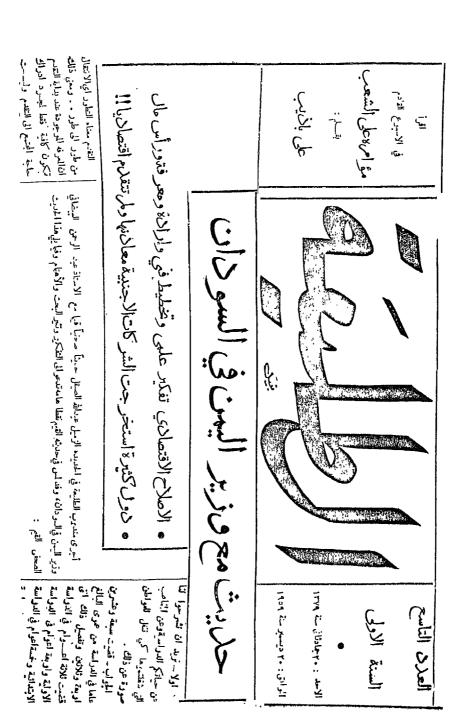

الطليمة الفرءمنالصدورهاولاأخن عدك ان التشار الحديث ملنا هذه الأيام حول الاصالاح الأقتصادي في اليمن يسجل مرحاة كبيرة في التطور البئ غو عتسع اذنىل وسيأةأسسعد وكان لابد من بلوغ عدد الرحلة قبل البدء في الامسلاح مادسنا لريد لطورآ طبيعيا تدريجيبا دمثراطيسا يعتشد على اقبال الجنتسع عليه أقبا ﴿ تلنالياً وَاتِياً لاعنف فيسهولا صَفَــلاه والاقصاديون يحسبون ألف حساب لحااد الجنمع النسية والأجتماسة والفكوية برنمة عامه ايتعوفوا على مدى استبعاب الجشمع أفبكرة الأصهلاء والنفيز وحل حناك قوى تعارضه أوتناليك تعرق لدره اوعادات تكره استبدال الألوف عا هر خبر منه . ولاشك أن فيمس اللدانآ عند ننسبه ادت أنى التخلف وتعيسا بنض الهالجودوالالك يغوح كل مصارح (وهوبالنروزة غلس) بما سجلته الطليعة الفراء من تقدم الوعي لان ذاك بدل على أمكانية الأمسلاح وبصنتي موطنأني الحكومة لااستطيم اناتمدت اليكعنالأصلاح الأقتصادي في اليمن حتى لاا تول ما قد يكن اءتبار خروجاعلى فالبدالعبل اوافشاء لاسراره ولكانن اجيب علىسؤا لك بعدة عامة ايعن الأصلاح الأنتصادي في ذاته في اية دولةمعينة والذات على أن أقرل ماأقول بصحفة شخيبة بجدد .

انالتلام الأقتصادي يعتبدهلى عناصر اساسية كتـــيزة أدعجها في ثلالة عناصر وليسية

إ \_ اورادةالتندمالأقتصادي ٢ \_ زبادة الموفة ٣ \_ زيادة وأس المال ١وادة "تندم الاقتصادي:

ارادة التقدم الانتصادي معنساها المجتمع بن يك الرغب في الوقي بمعيش-، الانسان الاغابية ارادي نيتصد المجتمع في اساليب حساته المجتمع وهي غال بمنيان برغب في حسن الاستفادمين زيادة الموقة :

إ جميع العناصر المتوفره لدية فيحسن استغدام وسائل الانتساج وطسرق الاستهلاك ليكرن ثروات تنسج ثروات آخری یستفاد بها فی زیاده النهو الاقتصادي وانني اقصدبالاراءه معناها الواسع فيتتسرط إن يؤيد الجندم هذا النددم الاقتصادي وبفررهذة الارادة قديميشني اللمات بمضها فرق بعض رضي بذلك امأبي وتعول دون عدِّه إلاراء أسباب كثيرة منها الجهال لبلجهم احسسن والتعصب إلما هو مألوفيلاكم ومنهسا استمانة اصعاب الصالح في الأحقاظ بمصالحهم وخنها النفسدذ ألاجنبي الذى يستهدف بقاء الجمود لاغراض سياسة . ولكن النَّطور التاريخى اثبت اناراءة النبيدم لاتلبث انتثابر وتغرض تفسها على الوجود فرضاء وتساءدها على الظهور عرامل كثيرة منها تمو الوعلى لدي المجتمع ومنها أدراك ذرى المالح الايجب عليب ان يعطرا شيئا ليستمروا في اخد يس الإشياء، ومنها ايضا بلوغ التدهورا درجة تدفع المتعصب الى لبذارانه وقبول الافكار المنتجة المفيدة مثله الغريق الذي بأبي مساءدة غيزه معتزا بثونة معتبدا على أساوبه الحاص في ضرب الاء إطراء عايسيه سباحة وماهو من السباحة في شء حتى اذا اشرف على الفرق غَامًا فَانَّهُ لايجد مانما من قبول آيءون وقد ينشبث باهداب حيوان مانرس المّلا في النجاء .

المربع في المستعدد و الدادة الاصلاح أفضد مانتر فر الرادة اللاسائية العمل الجدى المشر . والأارادة منا الرادة عنه السلام المسئولة عنه المسئولة المسئولة المسئولة المسئولة المسئولة المسئولة المسئولة المسئولة المسئولة الدى عنه قادره على قيادة المسئولة الدى المسئولة ال

كامية لأحداث النقدم ذاته له فيلزم انتنقل هذه المزنة من طور الي طورايتندم الجشع وينمو . من ذلك المعرقة الاداريه لتنظيم الادارخية يكانل تخلص العتمع من اوجة النقص والحلل في ارادت حتى لاتكون الارادة عقبةني سبيل نموء كذلك زبادة المرفة الانتاجيه بمعى تحسين جميع اساليب الانتاج ني الزراءة والصناعة والنحارة والنقل وما الى ذَاكَ } وهذا منشأه الجاد مياسة جديدة التعاديم تنفق مسمع حاجات الجتمع بجيث تلدم للبحتمع الأربي العامل الفنية الن الحسن إلمته وام الماليب الانتاج الانتاج اقص ما يكن من ثرة إفسان ساء كن مَن نقلة ﴿ وَالْإِنْتَاجِ هِنَا لَفِينًا عَمَامُ يشمل جميع مرافق الحياة فسالزارع منتج والصانع منتج والتاجر منتج والوظف منتج إ والمنتج الاكيرهق الملكسومة الانها هوالق تحرك كل وسائل الانتاج . وللعمل على زياده المعرنه يجب حصر جميدع الكفايات الموجوده عديدايةالنقدم الأقتعادي إمرفة ارجه الاستفادة منهاوأوجه الندس فيها وتؤزيع الاختصاصات بجمب الكفاءت ثم تصديد الانواع الطلوبه من الثقافه منحيث الكيفية والمندار نوضعمناهجالتعليمالجديدةء ولاشك ان الكانسابات المرجودة والمرة النسرة وعندبسدايه الاصلاح تستطيغ أنآةدم بسندود ءغلم لنعاح الاصلاح الاقتصادي بالتعاون معالوان المسوف الحديده التي يتطلبها الاصلاح ؟ والمدسل والحكمة : لايدعان بحالا للتنافس غير المشروع بين القديم رالجديد بم لاسيما النالجنسع بجهيع أفراده سستفد من تسار الاصلاح الأقصادي سواء فيذا\_ك اصحاب المعرفة القديمة الذين سيفيب دون المجشع بتجاربهم راصعاب المعرنة الجديدة الذبن سينفلون الجوانب الفنيه من الاصلاح بخبرتهم علىضو ماتو صل البسب العلم الحديست البئية على س ٧

حاجة الجشع الى النقدم وأبـــت

### مسسانة ادمراليصيم

سيادة أربي اسطيم وإنبائد عجمنك إكبير ولأب إلنون الكريم الرائد صلاح المحرزي حيانناس حبيت بخيرة ملوصا بتقديره للمفترام تحيل ليك ماتليم فلونيا من الهب و بتقدير كبيارتهم وجد با دائدنا مفتلنا المنعل وقدوننا المسنم وإن ابط بقدير التيقمن بهنب وإن يا تينا بمثل وشخت حديثا شراء أن منمنا مرسا بضاها أرحاراً بيث بهم وغضبت غديبًا المذقرر فأراجهم من شقاء المين و العابراوية سيوا وتركتنا هنا كالذينام عن ما دمة اللذائم نتمن قطرة من ينبوع على كالتدفق ا ُ وجرعة من خينم ارشاً والميكه لمقوطم أركامة من قاموس تربيته كالعسكرية لصحيحه. يسَد رددت من بلدنا هزيز ، لَكِبل بسيكال بطلم والطفيات و بنائم علىشفا الهاويه وتركت في قاو بنا حسره على فرانكث ولوعة ولربيبًا وشقالاً لذكرياتك وتعلمتُ وافتقارً لمياه معلوماتك إصافع التي نبن الأنبنده وتنشن الأرواح وتهذب الأفكار وتنشئ الثاب نياة عسكرية بحبة بعنزمه مى سىسىلىم وي غربرا سىرى الداه دَنتَ تسيش في قلوسًا وتحتل مكارً سياسة في أفئرتنا كيف نشياك وقدعت مينا مدة طويا تهذب أصورولها وتصفل أفاارتا بعد إن مستبلتنا من اعضًا ف المرارس المديم ومن لدني حرفاً واحداً من الدروس إسكره د بأسه كل الساحر وندرتين الغذه وحدك ليل زاد أستوليت أن تجيل المحواة السسكري المنا فكارنا كأج للمعياة والإعذب بسارب وأسهل عبا ليت إ دخلت هداو إلى القاسيم لعليه المنيض إلى افكارنا وحمد أصبت لنده إنياه حبيبه التانسوسنا كحبك محترمة لاحترابت وتفريها تغربا واعتزارنا كبث ر سنذكرت الى المذيد كاستبتن في إفت د ثنا ما بنتيت صادماتك المنزيرة وما بقية هندس الميدات رما دارت بوسلى بما أيرينا سنذكرك كاما سمعناه يخت إنعارقنسام. وكلما دو ما في 1 ذا خاصة المدنس د زيستاش وحدد من إلتنابل وسنتغلك في المبذقيع في المرشاش في الصنه في المدفوق كايشما وحندا بذهب الى سوائ درمي سنسيع سوَّتك آنسوي يَدُوي في إنجانتا ونزكرا رشاً والكك فتستندم ا ر لهذا شَاء انسَددا مُن نعض اسْرَكم العَاصليبن المياةً والموسَّت بَين الحربيَّة والمسُسستيعاد بين لمجونش د دکنے استبود سے خذکرکنے واکل انسطینا علی اسبامتنا وکھا، آئیلیٹیا اِنیارمی فوھاٹری يا أنيز مملوقً تدينا دننا نسيش منك وتنبيش مسنًا لاني هذه النزه نحسب وتتن ما بَعَيت ٌ إدماء بَحرين في مُرْلينة دما بسّت إنياة تدب في أعيضا تنا ا ننا تتنشوق نشوتًا بنطقاً ف لدرتشا فالملياه لعديم وتشوق للفل لرؤية أمه وتشوق للأرض لجبوبا و ىستول المدِّيلار وَشَوْق المثلوم الكبوس الكيل بسيِّود الطلم والبوديع آلى روَية فم طلوع فح الحريق نشّوق أخد تسبح لنا الدُّمَال بليّياك سرام كاك النيّيا م في الحيث الوعلى ربوع أي جرّو مَن إجراء وطنينا المزيي ( تنبر فيت شري ص ستن عي إساء متحتى هذه اللين الذ ليوعل فوس أ المستشع ركينَ النَّسَكَ كبيرٌ وَنَسِدًا ن رَبَا ذَف يَجِينِنا في يوم مَنْ لِلُهَامَ فِي لِمَوْلِمَ وَخَالِده مَثَّرِمَ القَومَ المعريَّةِ إِنَّا لَدُّهُ حُدُداً ندائط سرَّمَ عِ البَيَاءِ وما سِيدِنا إذا سرَّا شهوا، في سبيله هذا الوطن المِغالي الكبيرِ · تَدري وسلى المنبر كم أكرن سعيد لو تببت بي بصورتين أتمتع برؤيا ها وتذكرن مكتّ دائماً وكلما لْذَرْتَ أَنْدِدُ سَاتَدِتُ الْمَا نَكُرُ مِن تَكُن المسلومات التي سبنيذا الهنكرما وتشتت لهارشا دائية إلى المبيترا الهقلي مستأ جعدة مسرك إعرب وأترس ونولت ييفين أرجاه عيان الظلم ويحفرني للعاب لتقيق الأمال وإمايات وساحتنظ بريم المتعلق بيداتيا . ارشوان تعلك هذه الرسام وأنت بيرترن الصحر إلكامام ولبعادة والحير وقد الملت في رساني هذه واعترايا نن تدارت من بردا ن تامرن تلبي ولوت عقدان بنتاج العسكرمية متصدن با لويمتصار فأعذرن ودمت وسسلام فلينك ولدک البار عمایاتین الکلیستجریس

وثيقة رقم ٧ ۸۲۸

مبليم سيادة الرائد صلاح المرزي المدتم

تمية عربيد مكلا بأسى آيات الولار ولهتترير ابستطانى الشنير المت رمعليس لبلام لهمايزة ملينًا التي تمل في طيا مُط الرفاء مرا لأخلاص وبعد : -

نا بست هذه برساله سد مستناد سه الكليهحربية متنية ككم دوام لتشم والتوضي فيجيع المالكم حنة فعندما لم شردوا الى الين ق الر: الشفيره المن سينتيك تركم في قار شاجرحاً سهيدمل هذ ہجرچے الدمندما ناکم خذٌّ فالين الدين بن لترميخ العربيع و ہومت العرببيع . اما دحدات شدد ننادكم دمليه دميرم هفت لمدفئ لند خلا شبه تود عهر دعوا لنا وحياتنا البالشسيم مسينصل كم عدالفاح لل شي عبرهاة ما درا دعمور الغاب.

سارة العزب غاية بانرعوه منكم وسارنا بنيك تتالشسلم بسعنيث ومعن أكراجع لت ت مدنا ن میاننا وست حب امبذور ا دن بنم ا لت نمی ا لدر دس این سستنشا حا مه مناعکم مه انشاخلت ن الأديا - مسترمونا. مستومونا واله جميع علية اكليه هربير مصركم ابنيليوم ساس ردنت له لا بنساكم ( بداليم را به يونيكم ملهم) عليه

الستيضنيكم الخلق محمقييومر

وثيقة رقم ١/٨

## بسسم اللسه الرحين الرحيسسم

عدما اتحدث عن الدكتور عبد الرحمن البيضائي أجد نفسي دائما أمام أكثــــــر مسن سحسوال •

مل ابدأ كلماتي عن مذا الجيل الذي ينتمى اليه وهو بمثابة الزهور البريسسة التي تنبت من بين المخسور ؟

أم ابدأ كلماتى عن الدكتور عبد الرحمن البيضائى رجل الاقتصاد واحد مشاهيسسر الادب السياسي في حيلنا المعاصر ، الذي تتميز كتاباته بحسلاوة التعبير والبساطسسه معقوة التأثير والاثارة والتحليل الهاد ف الذي ينتقل بالقارئ السي صميسم الاحسسدات الماضية والجاريسة والمستقبلسسه ؟

أم ابدأ كلماتى عن هذا العاشق الذى يمتد هواه من المحيط الى الخليـــــــج ويذوب عقلا وقلبا في تراب اليمـن ومصـر ؟

لقد عايشت احداث ما قبل الثورة عدما كنت اعمل كبيرا لمعلمى البعثة العسكريـــة المصرية التى قامت بأنشا الكلية الحربية اليمنية ومدارس ومراكز تدريب الجيش اليمنــــى، كما عايشت احداث ما بعد قيامهـا قائد الاكثـر من تشكيل قتالى فى اليمن الــــــى ان توليت الاستطلاع وشئون القبائل حتى يوم 0 يونية عام ١٩٦٧ حيث غادرت ارض اليمنـــن لا تولى قيادة احد التشكيلات القتالية فى منطقة القنطرة غرب وكان لها شرف الطلقة الاولـــى فى يوم ١٩٦٧ حيث بدأت معركة الاستنزاف ورفض الهزيمــة ٠

لقد اعادتنى قراح هذا الكتاب عشرات السنين الى الوراء فاذا بالذاكرة تستعييسيد الماضى باحداثه وشخصياته ، واذا بى امام تسجيل امين للاحداث وضع فيها الدكتسور عبد الرحمن البيضائي عمارة فكره وببضات وعيه وادراكسه ،

اعادى هذا الكتاب عشرات السنين الى الورام وذكرنى بأول لقام معالمو الفنسسي دار الضيافة بالحديدة واصراره على ضرورة التمسك بالصبر والاستعرار بعد أن ضاق بنسسا



#### \_ 1 \_

الحال من البقّاء في الحديدة دون عمل ولا سوائل من الى مسئول • وما زلت اذكىسسر كلماته وهو يقول لنا " ان استمرار البعثة العسكرية المصرية واصرارها على الصبـــــر وتحمل قسوة الحياة واهمال المسئولين هو واجب قومي ليس من اجل تدريب حفله مــــن الفياط والجنود على استخدام السلاح وضرب النار ، انمـــا من اجل نشر الوجـــــــي وروح الوحدة الوطنية والتفاني في الارتقاء بمستوى حياة الشعب اليمني • • وهذا مسالن بنساه لكم شعب اليمن • "

قلت: اذن ما سبب اعجابـــك ؟

قال والدموع في عينيه: "روح الالغة التي تمكنتم من خلقها بين ابنا الشعب اليمني مسن النهود والشوافع والقحطانيين والهاشميين مما يبشر بنجاح العمل على ازالة التناقض بيسسن ابنا الشعب الواحد تمهيدا لتحقيق الوحدة الوطنية "

لقد قاد الدكتور البيضائى المعجزة التى تفجرت فى اليمن يوم ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ وهو فى هذا الكتاب لايسرد لنا اسرار ثورة اليمن فحسب ، وانما يسجل للتاريخ ولاجيالنسسسا العربية فى مرارة مكتومه وثورة صامته قصة الازمسة ٠٠

ازمة الابة العربية التى تكرر نفسها مع كل صحوة عربية ٠٠ مع كل ثورة عربية ٠٠ مستع كل صرخة عربية ٠٠

من اجل أن تعود شمس الحضارة العربية التي احتوتها وما زالت تحتويها أعاصيـــــــر التخلف والاستعمار سواءً من الشرق أو الغرب • •



\_ 7 \_

تلك القصمة التمى تكسرر نفسهما وسما هما الموالف بأزمسة الاممة العربيسسسة ولأسمه يكتسب بعمداد من دمما شهدائها العسرب • •

او كأسم يسجل ابين امة تشكو ابنائها لابنائها الله و ٠٠

مهرج لجرزى

اللواء صلاح المحرزى وكيل المخابرات العامة المصرية سابقا – وكان كبير المعلمين بالبعثة العسكرية المصرية التى دربت القوات اليمنية قبل الثورة – ثم اشترك فى الجيش المصرى دفاعا عنها .



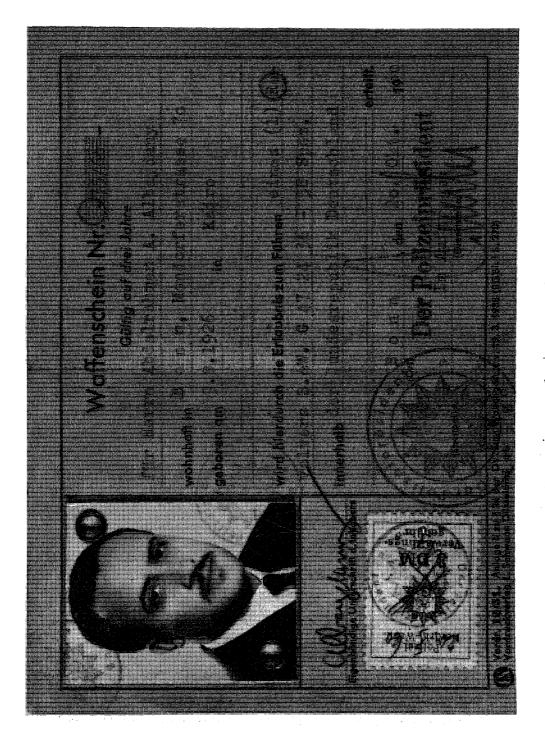

لقد كان الاستاذ البيضائي اشد حدرا ويقظسة ، وكان اذكى من أن يستبد به التفاؤل بعد أن اصطبغت

ارنس بلاده بدم الشاب الثائر حميد بن حسين الاحمر ووالده الشيخ حسين بن ناصر الاحمر وزميلهم البطسل الشيخ عبد اللطيف بن راجع .

واننى لاذكر جيدا بالغ تفاؤلى عام ١٩٥٥ وقد وقع الامام في الحصار ، وانقلته الصدفة من الموت المحقق . . اربد أن أقول القلامة والففلة ولن أقول البلاهة والففلة والجهسل ، أو التفساؤل معن حاصروه وامطروا قصره بوابل من الرصاص .

ومن غريب الصدفة ان يعلن الاستناد البيضائي صبيحة الحرية عالية مدوية في المانيا الفريبة ، وينطاق في فضاء الله الرحب حرا طليقا ٠٠ في نفس الوقت الذي يقع صالح محسن شرف الدين السكرتير الخاص لحلالة الامام ، والخادم اللصيق به الذي قضى عمره كله في خدمته يقع في السجن ، ويشاع خبر اعدامه .

لقد كان الاستاذ البيضائي اشد حدرا ويقطسة ، وكان الأكي من ان يستبد به التفاؤل بعد أن اصطبغت

ارض بلاده بدم الشاب الثائر حميد بن حسين الاحمر ووالده الشيخ حسين بن ناصر الاحمر وزميلهم البطل الشيخ عبد اللطيف بن داجع .

واننى لاذكر جيدا بائغ تفاؤلى عام ١٩٥٥ وقد وقع الامام فى التحصار ، وانقدته الصدفة من الموت المحقق . . اربد ان اقول البلاهة والففلة والنجهل ، او التفاؤل معن خاصروه وامطروا قصره بوابل من الرصاص .

وقى هذه الفترة نفسها التقيت بالاستاذ عبدالرحمن البيضائى وتعرفت عليه لاول مرة ، ووجدته اشد منى حماساً واكثر تفاؤلا وعنده عدة مشاريع اقتصادية بحكم اختصاصه ودراساته ، وقد شجعه على تقاديم مقترحاته ما اعلنه الامام صراحة من عزمه على تفيسير الوضع في اليمن وأنه لم يبق امامه سبيل غير الاصلاح الشامل .

ولكن لسوء حظ هذه الشاريع والمقترحات والنصائح والتفاؤل انها اقترنت بقدوم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وكان في قدومه القرصة التي لم يغلتها الامام فإن الواجب على المباعين في شهر الله المبارك هو الاعتكاف في المساجد والتجرد العبادة ولقسراءة القرآن والصيام والامساك عن الشراب والكلام والابتهال الى الله بطول عمر الامام .

وقد انقضى شهر الصلوم وانتهت بنهايته كل المساريع وتبددت الإحلام فقد زهد الامام في الحياة

الدنيا وزينتها ومتاعها وراى انه لاخير لليمن وأهلها في هذه الدنيا القاتية وان الدنيا الى زوال وما عند الله خير وابقى . قعلى اليمنيين ان يتحملوا الشمسقاء واليؤس والفقر والمرض في هذه الحياة الدنيا ليعوضهم الله عنها في الاخرة بما لامين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عملى قلب بشر .

وقد توعد بسيغه كل من يحاول تعكير صفو الحياة. الحاضرة أو يدعو التغيير ، أو يفكر بأى تفكير غير عبادة اله والصلاة والصيام وطاعة الامام طاعة عمياء : ، وكان في مجلسه ولى عهده ووجوه دولته وأنا من الشاهدين . . وقد أعلنت توبتى من الدنيبا ومتاعها وزخرفها وتطامنت ولزمت الصمت الى يوم اسعدنى القسسدر بالخروج فى قصة طويلة .

اما اخى الاستاذ البيضائى فقد استبد به التفاؤل بالرغم من مصارع الاولين ولعل حبه لبلاه ضاعف من تفاؤله ، ومضى فى التفاؤل ائى ان اعان صبحته المدوية ورمى المنصب الرفيع ، والمرتب الضمسخم ليميش فى صفوف اخوانه الاحرار حتى تنتصر قضية الشمسعب التى لابد ان تنتصر ولو كره الظالون .

أحمد محمد تعمان

٨٧٤ وثيقة رقم ١١

#### VNIVERSITATIS FRIDERICIAE GVILELMIAE RHENANAE

RECTORE MAGNIFICO

#### CAROLO TROLL

PHILOSOPHIAE DOCTORE

GEOGRAPHIAE PROFESSORE PVBLICO ORDINARIO

EGO

### GVILELMVS KRELLE

RERVM POLITICARVM DOCTOR
ET RERVM POLITICARVM PROFESSOR ORDINARIVS

FACVLTATIS IVRIS ET RERVM POLITICARVM

H. T. DECANVS ET PROMOTOR LEGITIME CONSTITUTUS

IVVENEM PROBUM ET PRUDENTEM

#### ABD EL RAHMAN ALBAYDANY

DE KAIRO

POSTQVAM DISSERTATIONEM EXHIBVIT CVI TITVLVS EST

"DIE WÄHRUNGSREFORM IM YEMEN"

ET EXAMINA RITE SVPERAVIT

AD GRADVM DOCTORIS RERVM POLITICARVM PROMOVI

EIQVE SVMMOS IN HAC FACVLTATE HONORES

DOCTORISQVE NOMEN IVRA PRIVILEGIA COLLATA ESSE TESTOR

IN CVIVS REI FIDEM HAS LITTERAS SIGILLO FACVLTATIS SANCITAS

AVTOGRAPHO MEO MVNIVI

DATVM BONNAE DIE I. MENSIS SEPTEMBRIS MCMLXI

W. Kolle

رسیماکت و شدالدسیم الما نستر می المعین المسعلی این کا تنبه ، دوکت ارب آلله به مکشت و سی المعیم دلد سرما ن مشل هذا المدصور ،

درب بهذه رها حب أن أذكد أن رهن و هدمني رئ حده باعادة المشغلم لا يمثل و هذه و رهميت عن اعصاء هذا المشغلم لا ميل د هذه نظرى على الد طوق، فقداعلنت لهم اننى و أن كنت لا احترف على الد و حرف كا كان المن محل كا لا احترف معرف كا رهم الد المناهم كانكا المن لهم كانكا الله المناهم كانكا الله المناهم كانكا الله المناهم كانكا الله المناهم كانكا الله مدون من وقف المترقب لنشيم هذا المنظم.

ارهبدا ، نستردا هذه المعصب او ارهبان الور محن المرصن الدرائي الدرائي المدائي المركث المدرث عبد المرصن المديضا مي الدك لفترير ، افغالفات بوطنش واخلاص . و لذاك الصديق الريخ المرائي المرائد من المحمد بي المرائد من المحمد بي المرائد و المالدوم ، و لذاك المديق المرائد المرائد و المحاسب المرائد الم

وافيلواجمها نحياى وسيدهي

رهنم حلهاج

١٩٠١ ٤٠٠ وه في ا

#### M. A. ASWADI

DANA BAZAR CRATER - ADEN

P. O. No. 330 Tel 3589

## محمد على الاسودى

عدن، سوق الطمام ص.ب. ۳۳۰

تلنون ۴۰۳۹

ن ما ي نقط واعتبوط لكني

#### يسببسم اله الرعين الرحسيم

#### المسبه الرايسينال مه التامسسر

تتفرف ياسيادة الوليس بيان تصم الى سيادتكم اسمى ايات الاسترام الذى يستعد حرايه من الملعن معانى التأبيد لبيادتكم القينية الماحدة الفائدة التى اميحت لعنا يشدر على كل لسان مادق وأملا يمعد من كل قب عامر بالاينان .

والنا لننتهز مناسبة تأهب سيف الاسلام البدر لزيارة سيادتكم بعد علك الغبية الطويلة فنرجسو أن تحييطكم طبط بوجهة نظرنا في الموقف العالى في البين وط نتوتج أن تتطور البه الاحداث في السنقل الغريب فيجر حدهين انتا نسلة بغيوط الموقف في البلاد او تحيط بتفاصيل الباعث طي زيارة البدر لسيادتكم او بحقيظ ما يدور في نفسه من نوايا او ما يعدد من خطط و ضير اننا من خلال الافق المتاح لنا تنظر الان بعسين الاحتيار التي الموامل السياسية التالية .

- إ = الأمام مريث جدا ويستعد للسفر إلى أوربا للعنزج ومعنى ذلك أن البدر سيكون الحاكسم
   أثناء غيابوالده .
- و \_ المؤكد المعروف هو أن الامام يكسوه الجمهورية العربية بينما يقت البدر شبا موقسسا مائما ، فهو يؤيدها امام انصارها من الوطنيين المملحين اليشيين كما يلعنها امام أعدائها الرجعيين الفسدين ، وكما يقال السه يتخذ هذه السياسة لمأمن جانب الرجعيين حتى يستتب لسه الامر فانه يكن القول ايضا أنه متردد مذيذب لا يؤمن جانبه .
- ب ـ لا يقر النظام الاماصى في اليمن ( الذي يعنف على التفرقة العنصرية ) أي تغيير أساسس في نظام الحكم ، ولا يقبل أية مساواة بين المواطنين ولذلك فانه طليعة حرب على القرعية العربية ومهاد ثبا المتى تمثلزم المساواة بين ابنا الشعب ،
- ع ــ اناصار سيف الاسلام الحسن وهم أعداله الهدر قد يذلوا نشاطًا بارزا في الوقت الحاضر ويناسل المناسلين المناسلين المناسلين المناسلين على مسمع من الهدر مناسلين على المناسلين المناسلين على المناسلين المناسلين على المناسلين على المناسلين المناسلين على المناسلين المناسلين على المناسلين المناسلين على المناسلين المناسلين المناسلين على المناسلين ال
- ه ـ كما لا يخفى على سيادتكم قد يسمى البدر الى زيارتكم محاولا اثبات حسن/نيته منطة فسسى ذلك مع الملك سعود. وفيره من الحكام الرجعيين أملا منهم في تعييع معركة القومية العربيسة الدى حدد تعوظها من الرجعيين والعبوش و وأملا منهم في أن يكن وجود البدر فسسسى معسكر القومية العربية تقطة ضعف تعرف الطلاق ثوريتها العربحة . واذا كان من السلم به ان سعود لا يثنى بالبدر فإن هذا لا يتعد من استخدات في العبدة المذكورة.

عبالعطيفان جعف معرف الابرى

(1)

٣ مد طدما يقدر الهدو موقد المالى يجد نفسه لا يستطيع الامتاد على بيطانها التى تكوه الجمهوبية وتعمل لمسلبها المفاصفي العنطقة مولا يستطيع الاعتماد على اميكا والسمودية لتأييد هسسا للمسسن مولا ينتظر ان تنفعه جديا الكتلة الشرقية ، وبذلك لا يبقى امامه سموى الجمهورية التى تؤمن بها جماهير الشعب اليمنى ويق معها الاحرار ، غير ان الهدر ف أكد للميان ضعفه وفتيره تمو الجمهورية بمعته المطبق على تمرفات والده ويتجنه المور بالقادرة طوال الفترة الماضية عما جعل الشعب يفقد الثقة بمه عنلك الثقة التى كان قعد كسبها باسم ارتباط مسسمه بالجمهورية .

على هذا النحويجه الهدر نفسه عا قدا الى الهمن دون سند شعبى يقه شر الانتقاب عليه ولمذلك فكر في زيارتكم لهلتمس منكم البركة وليمحو ما تقدم من ذنوب بمجرد أن يجلس امامكم على كرسى الاستراف ثم يتلقس من سياد تكم صبك الغفران .

ياسيادة الرئيس

لفالك تعتقد أناه يجدر بالجمهورية الا تعنجه صنك الشغران وقبلة السركة الدون مقابل ودون ضمان .

اما المطابل فلا يقل عن تنفيذ مبادئ الغومية العربية وأخصها اعتن المساواة بعين عناصر الامة والوائفها والبداية الحقيقية للاصلاح الاغتصادى والاتفاق على تفاوير الاتحاد القائم بما يحقق الوحدة الداملة في المستقبل طي أن يكون في الاحتيار احتمال عودة الامام من اوربا بعد مطالبته هنات فيعاشر مرة تانية بالاحرار الذيبسين يكتهم أن يتعلونوا مع البدر الذا ظنوا عدل الراد لاسواد تكم انه قد عزم على الاصلاح الجدى المستمر .

وأما الضمان فلا يقل عن اشتراط احاطة البدر باشخاص آنفاء مؤشين بالمهادي؛ المدّ ورة ليقومــــوا بتنفيذها حتى لا يوتد البدر بعد أن يستنباله الامر فيفكر في تبثيل شخصية الطك حسين أو سعود ويوتمسي بين احضان الاستعمار الذي سيرحب حتما بالبدرعندما يستغر في الحكم .

هذا ما تراه و وتعتقد أنه ليسرمعنى تساهل الجمهورية في متح بركتها للهدر دون مثابل ودون : مسان سوى تأييد الجمهورية الشعبي والدولي للبدر حتى يشتد ساعده فيرميها و أو حتى يعود ا. مام نيتفسي طي مسن يظهر من أتصار الأصلاح في اليين .

وتغفلوا باسيادة الرئيس بقبول عظيم التدية وخالص الاحترام

جيرك ميرم الريه عبدالعن البيغان

الكاهرة في ١١ توضير سنة ١٩٦١

enens so is de

مهم الم الم المائز عدالرحمه لسرماء المون

أحد لم الع بفع المرم هد الرسام وإنا أع دم سالماء أسمادا يحده خاله . ومد الدود المتقديم وبرعوب مالا استطع المنهيم عنه \_ والذي يأت أو تع بهقته ولا ما بمرد الدينكم ه فريح المشرر في الألف كدر والركف اله فركف فراً جدّ مَ لِمُونَ سَلِمُوان وعِمَدِ مَا سَمَالِمَ النَّمُ ، ومَنْظِمَا ۖ إِ قَرْمِنَ وَكُلُونَ لِالْكَيْدِ لَا يُ مريم إلما عدد ا قتيماد ومسكل مدار من مدون - رما والله علم ا عادل إ فرعار ا عتمالي ار موزوده و سام رو ما لا من الله الما الله الم لا مرعادان في - درو مي الله ترتفضتم بالكتاب (لي - وعادات اكتنعس مدذ لاي - لأن المفعل) است. يعبر أنا قد تفضتم بالكتاب (لي - وعادات اكتنعس مدذ لاي - لأن المفعل) است. ميرام مدهده المرابع ا جميعاً الباطرة و المراره الاستفاده مع فيرتم - فن يسلغ بن الحاك ، وبعد الحارث ا برعدد مي الما عديد من والقاعد أو عرض عهد زياره كاغ الديدر مالله البيداني الملكة الم - وم يحادل المدمّاني مادليّ - لعنم مسيمًا مَدَّوْد من ما المؤون ا من مندم سه تقدير الزمام -

بريزي هدنتدر الملت بزيد سهومنا مع تنائم الميّا (كانتفادة إلمه رهدي كت از فيا مدوره مانين مد لصب ومهرتين إذا تمك الله قد دمينه اد مه اكلال الأعلى المستاكل وهلام بدوه و فه مديد عست في معتده دولذ مسيله والهذ للنا بن اللادئ ساكل م مكية الم علم با سرفيل طوهل بمسيد مسام تعلق من موسير بهوده درستانكما الاقتصاديم الأسر العام به مدميل طوالم اشتر ولتنتذه والمهتره وصير بهوده درستانكما الاقتصاديم الأسر وديدا اكلياب يا عزيري بدائم أني دون معالم عبيره والمنم للاقتصاد الهمين أن المستقبل والمبذأ لا استمديم أن المزيد مد هذا الزاد الناكم الذي لا استطيع إلا مدار فيها ودروكم بلاغتماد - ولديد ايناكا منطعه وعيلم الاغتمتماديين الدارمسين

ا كم يكنيل سيا معدم أن تحريرنا و تحرير بلادنا ، مأسلوب حدواسوب المعضر ووتيديد و المعام المان والإوجاد المعام المع

كذبك أنابر أبه تعتبرو و فلاسكم جنودة محتوثير لقمير عاديم في موا ها الاربين المعرفة العالم الحقيقية روأنه تتحملا أو سيس ولاي أو مناد عنت سوا، جدر فكرس النجير أوسد الانفيار والرفاع. لامكور الما مه تأدير رسانيكم ام عامله مها كبراء مها مع - بل استره ف العر والمعلم المنال - وتليبا وساءنا كلها ملك - فدمل المحمر والرعام والرعام وفتاً الله و معتد ما الادن \_الانا له ما يسن رويا المانان والمانان والمانان قيا يَا الما اصلم وادلام عِمِينَ وأَجَاعُ وأَجَاعُ وأَجَاعُ وأَجَاعُ وأَجَاعُ وأَجَاعُ وأَجَاعُ وأَجَاعُ

ودم لأملي مسلم مل مل الماليم

العنزان Mr. Makamed AP- Mhusele se do. 104/31) Massawa Read, Maacla - ADER

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فسيخلف المخالجي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| House No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رقم المنزل<br>شادع رقم شيخ. واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Sirel No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مان م<br>نادی شیاب ابناء العدیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| من المنافع الم |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Nady Shabab Ab - Na El - Oden<br><u>ADEN</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | التاريخ بم أكرر مع صل من ١٢٠٠٠ و الحالد ليم رعيد لرجع البيضاف الحيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 5 '1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | منيسام فيه ابعوم به عوال مدام و غنيس كره تكوّ نعل هره عن فورز و بعر مستعرب الم<br>الم معرف مكرزا معركا ما الما منا الما تكنيه عن عريد والمورز البوري عن الم صالم عن منت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ندا يدكم ١٥ وكون من صبح تعلى بكر المعلى كذاتنكم على إخام وا لمطا لماين ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لم أشاب و بالعاما لا عدا من المناب و الما لا مواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المويم من حدارا مربراه العنيين ودو عز ا نعام و بعنون لكم<br>عدا حز العدس ولرعكم لم وأجب و نما مر نفرنا الربرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مد و سن و منال و و تقابل و و من با بطوالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ستاد کام فالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | معمل قامرون عفر من عفا الان دس و هرا بوسله إل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| عيره فرعان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المراقب المراق |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - The state of the |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | // / / / / / / / / / / / / / / / / / /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

#### بسم الله الرحمن الرحبيم

المطلوب

- اولا ب تقريب عن نتائج الاتمال ومواصلة ذلك . ب موجه وموعد للتجربة قبلها باسبوع . ثانيا به قائمة بالمطلوب ب بحسب الاهم فالمهم .
  - ثالثاب افهام الجماعة بتغاصيل المباحلات ثم افادتهم بعايلي و
- رس تخصص . . . . ه ريال لمنطقة الجنوب بنظر محمد قائد لعملية الاتمال و . . . و ريال لمنطقة الشمال بنظر الجماعة في صنعا العملية الاتمال . واذا لزم انتا فترة التجهيز شي اخر فيحسب التقارير و وتخصص الباقي لتعز باعتبارهانة للداية ويكون بنظر الاخ والقاعي .
- . ٢ سه سنتولى . . صرف معاشات مدى الحياة لكل من يصيبه غرر له او لاسرته وذلك سوا في حالة النجاء او الغشل .
- ٣ بلزم قداع الاتصالات مع كل شخص ليس د اخلاف القوائم لضمان السرية ويمكن الانتفاع بكل شخص اخر بعد النجاح . كذلك تنحص المعلومات في اضيق نطاق حتى بالنسبة للاشخاص المذكورين في القوائم ولا تعملي المعلومات لاي منهم الا بحسب الحاجة .
  - إلى اعد الد نحو مائة برقية تأييد توقع باسما مختلفة من الاشخاص المهمين لتذاع بمجرد قيام
     العمل وتعنون باسم " مجلس قيادة الثورة " .
    - ه سال الاحت فرصة اثنا عنرة التجهيز فيكن انتهازها بعد الاتعال فيها بين المراكز الرئيسية . أما أن امكن تحديد الموعد فيكن أرسال البرقية المتغلى فليها بواسطة محمد قائد ثم تعاد في البوم التالي ونصم "سنفتم الاعتماد خلال كذا " ويحسن في هذه الحالة ادخال محمد قائد قبل الموعد بنصف يوم ليشترك في التنفيذ والفيادة .
      - ٢ سـ في حالة وفاة الأمام أو قيام أنه الباخر فعلى أفراد تناكبهمنا الاتصال فيما بينهم لاسلكها والسيارة على الموق وضرب الانه بالاخر والشاء على . . وأذاعة البالغات المتغليما .
      - ٧ في حالة فيام العطر وعدم السيارة على الموق الى سبب فتستمر المقاومة باستماته وسأضل حسب الخطة وتتبعيني المساعلدات المتغنى عليها ويجب ان نسيار على اية بعدة ونعلن غيام الحكومة وتستمر المعركة حيتى النهاية وسيكون معجا . .
  - ٨ : بعجرد غيام العمل يتوجه المستور الى تعزيمد التأكد من سيارة . . على الحديدة ويتولى كل شحار غير عساري الاتراف على النبائل المتفاهمة معه والسفر اليها اذا لزم الامر . وواجها الفيائل هي السيتارة على مناطقها هي وعدم السماح بعرور اية فيهلة اخرى من اراضيها أو أية قوات مهما كانت الا باذن من مجلس الفيادة . ويلزم عدم دخول الفيائل المدن الا أذا لزم الامرود عوة من الحائم العسكرى المشرف على المدينة دخول الفيائل المدن الا أذا لزم الامرود عوة من الحائم العسكرى المشرف على المدينة .

- 7 -

- هـ يلزم تعيين المناطق المتى للحسنيين سيطرنغليها كصّعده وغيرها ثم الاتفاق معالفيات المجاورة بشرورة اقتحامها لهده المناطق بمجرد اول بلاغ من الاذاحة او اشارة من افراد التناطيم المختصين بذلك على أن تبقى هذه القبائل داخل هذه المناطق والسيطرة عليها إلى حبين صوور أوامر أخرى من مجلس القيادة .
  - إنسايلزم الاستحكام في الحدود في الشمال والجنوبوستصل مع . الالمام وخبراً ولي إنها لاحكام اغلاق الحدود والسيارة عليها .
  - 11 موة وع العدوان الخارجي ومعالجة الموقف الدولي تنتران للبيضائي وقد وضع الخطاء المناسبة لجميع الاحتما لات مع . . .
    - ١٢ بعجود العمل يستمر الاتصال بعين المرا ز الرئيسية لاسلاكيا وأنا استجد ما يلزم معد اصدار بلاغا ت تورية جديدة فيمن الاتفال عليما لاسلاكيا وأذ اعتما .
- ١٣ ــ يلزم السيطرة تماما على الانداعة وبيون السلك والأسلكي والمدارات ومينا الحديدة والمخا واعداد التالثرات في حاله ترأهب ليمل البيار التالثرات في حاله تراهب ليمل البيار التالثرات في التالثرات في حاله تراهب ليمل البيار التالثرات في حاله تراهب ليمل التالثرات في حاله تراهب ليمل التالثرات في حاله تراهب ليمل التالثرات والتالثرات وا
  - ١٤ ـ اشارة نزول ٠٠ هي ٠٠
  - م إند الاتمال بواسطة محمد قائد . ورأسا في حالة الاستعجال .

#### الزعيم المنتظرا

أقول أن أنياء البين لم يكن فها ذكر كثير في صحفنا ، الى أن جاء يوم في الشهور الأولى من عام ١٩٣٧ طالعتنا فيه احدى المجلات الأسبوعية (روز اليوسف) يسلسلة من المقالات بتوقيع الدكتور عبد الرحين البيضائي ، يشرح فيها نظام المحكم في بلده اليمن ، وينقده ، ويعاول أن يلقى الشوء على هذا القطر الشقيق وعن سير الأمور فيه -

ولم يكن لهذه القالات في حقيقة الأمر أثر في الرأى العام المسرى رغم اعادة اناعتها من صوب العرب» - فقد كان المواطنون وتنتذ مغولين بمشاكل وطنهم العاخلية مستسلمين لقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ويطمون أن الاقتراب من مثل هذه الموضوعات، أو حتى مجرد لبعاد الرأى فيها يعتبر خروجا عن الطريق التى رسمه الزعيم لمواطنيه، ومع قائله فلا ثان أن ما كنيه الدكور البيشائي، قد ماط بعض الأخواء على وطنه، كما أشاف بعض المطومات العامة عن هذا القطر الذى لم يكن يسمع عنه الكثير، كما نجمت هذه المقالات في ازالة ما كنا نتفيله عن بقايا حضارة هذه المنطقة، بعد مأريها البطيم وملكتها الفائنة بالقيس،

ويبدو أن الدكتور البيضائي كان على صلة يكبار الببتولين في مصر في هذه الفترة حتى أن مقالاته لم قسمها الرقابة التى كانت مغروضة على المحافة رغم أنها كانت تهاجم نظام حكم في دولة منضة رسيا الى جامعة الدول العربية في نقاله الوقت ولم يكن قد ظهر في الجسو شهم جديد يمكر العلاقات الثنائية بين الدولتين مدوليل أخر على وجود هذه الصلة أن المرحوم الشير عبد المكيم عامر قد قدم الدكتور البيضائي في ميف عام ١٩٦٧ الى احد الأجهزة السئولة بحصر، مسرا اليه أنه سيكون على رأس المكم في اليسن عند التنسال الشورة فيه

والاحاطة بالامام أحدد ومعاونيه ، وطلب من هذا الجهاز تقديم التسهيلات الدكتور البيضائي قيما يطلبه من عون أو ويلا أي تساعت عمّا وقد أوضح الدكتور البيضائي مولفه بكل صدق ويلا أي تحفظ ، فهو على رأس تنظيم سرى يضم عددا من السيستين الاحرار الكارهين لعكم الامام ، معظمهم يعيش خارج وطنهم ، وهذا التنظيم على صلة وثيقة بتنظيمات أخرى تضم يعيش الشخصيات الهامة داخل الوطن من زعماء القبائل وضباط المحيش وعلى رأسهم العميد حمود الجائض ، وأنه يعوقع قبام هو ووفاقه الى مناك للمشاركة في الثورة وتوجية الامور ، وأن كل ما يطلبه يتلخص في تدريه ومجموعته على استخدام السلاح صع اجادة الرمى به ، وارسال بعض الاسلحة الى معاونية في صنعاء وتجهيز كمية محدودة منها لترافقهم عند انتقالهم الى سناما وتجهيز كمية محدودة منها لترافقهم عند انتقالهم الى

ومن الطبيعي أن توضع طلبات الدكتور البيضائي كما حددها مصطل التنقيد اضافة إلى الاطبئتان لحسن الاتمال اللاسلكي ويبته وبين البعض في صنعاء ، مع نصيحة قدمت له بالتمسك وكتمان مشروعاته وأفكاره وأبتماده عن المجاهرة بها أو الفخر واعتمانها .

روز اليوسف في ٢٦ مايو ١٩٨٠ صحفة ٣٠ ( من مقال بقلم الفريق صلاح الحديدي مدير المحابرات الحربية المصرية السابق ) وثيقة رقم ١٩ ۸٨£

```
بسمالله الرحبان الرحيم
                                                                                                                                                                                                                                                                           مجلسس قيادة الثوره
                                                                                                                                                                                    الدكتورعبدالرحمر
عبدالغنى على احمد
عبدالسلام صبره
عبدالغنى مطبر
محمد قائد سيف
الزهرعبدالله السلا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       القاضى عبد الرحمن الارياني
                                                                                                                                                                                   محمد على عثمان
العقيد عبد الله الض
                                                                                                                                                                        ب حبد الله الغين
المقدم عبدالله جزيلان
معن الـــــ
                 والقوات المسلحه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 محمد على عشـــــــــان
                                                                                                                                                             من المعمن الطيارعبد الرحيم عبد الله محمد الزميم عبد الرحيم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 الزعيسمعيد الله السلال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    المقهب فيدالله الفني
                                                                                                                                                                   على محمد سعيد
العاض عبدالله الارياني
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           حسن العهسسترى
                                                                                                                                                                                             على محمد عبده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       المقدم عبد اللمجزيلان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             الطيارعيد الرحيمعيد الله
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 الملازم إحمد الرحوسسى
                                                                                                                                                                                            عبدالله الكرشمن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                الملا زم ينعمد مفرح
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              الملازم سعد الاشول
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           كلى محند سعيد انعم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               عبد اللطيف ضيف الله
                                                                                                                                                                                                                                                    تواب مجلس الوزرا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     عبدالتي ابراهيم حاسم
هاشم طالب
                                                                                                                                                                                                                                   نائبا لوزيو الدفاع
الداخليه
                                                                                                                                                                                                                                               الزراعه
                                                                                                                                                                                           الزراعه شئون المهاجرين شئون المهاجرين الخارجيه الخارجيه مدير علا قات وزارة الدقاع وزارة الخارجيه ادرة شئون القائل وزير الاقتصاد للشئون الماليه التجارية التصاد للشئون الماليه التجارية التصاد المثون الماليه التجارية التصاد المثون المالية التجارية التصاد التجارية التحادية التجارية التحادية التجارية التحادية التجارية التحادية التحادية التجارية التحادية ال
                                                                                                                                                                                                                     المواصلات
الاشفال
للشئون البلديه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     محمد التم عالب
الدكتور على عبده سيف
حسين العقد مي
عبد الرحمن الحثيم
حسين الحبيثي
التأخى عبد الله الشماحي
محمد سلام
السيد حمد المعام.
                                                                                                                                                                                                                                                     المحه
                                                                                                                                                                                                                                   مديرا عاماللمستشفيات
                                                                                                                                                                                                                   مديرا عاماننمسسيات
"لمطابع الجمهوريه
نائبا لوزير المعارف
الارشاد القومي
                                                                                                                                                                                                                           " الثروة المعد نية
" العدل
                                                                                                                                                                                                                                                            الأوقاف
                                                                                                                                                     ، دومات
مدير علا قات وزارة الإرشاب القومى
نائياً لوزير المناعه
رئيسروفد الجمهوريه اليمنيه لد ي الامم المتحده
امين عاموزاً رة الداخليه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           أحمد عبده سعيد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدمد مقرح
                                                                                                                                                                                                                                                                                            مجلس الحكام العمكريين للمناطق
```

من عبد الرحمد الدين في الى وقع الرجائية ولا المن ولا معين وجل الى وقع المرحم والولاً المرحم والمرحم و

برقيتان أرسلتهما من مكتب السيد أنور السادات برموز (شفرة) رناسة الجمهورية المصرية إلى السفارة المصرية في صنعاء لتسليم أحداهما إلى الملازم على عبد المغنى، وتسلم الأخرى للاستاذ عبد الغنى مطهر

### بسسم الله الرحين السيرحيم

حضرة النكوم الاخ حسن العمسرى المحسترم بعدالتحيسسة : ــ

اخى كا قد اندناكم بان الاخ مدالله بايصلكم يوم الاسمعا ولكن مسمع الاسسف تاخير مزمه اليكم وذلك لسبب كسرة الاشسغال معسمه وانشساالله يكون وصبوله إليكم يوم الاحسدبدون تاخيسير هدا • واخسيرالكسم اطيسب تحيسات سي """

نی ۱۱۲۲ /۱۲۲۱

۸۸۷ وثيقة رقم ٢٢

#### قرار مجلس قيادة الثورة لسنة ١٩٦٧ م بتشكيل مجلس السوزراء

#### يعد الديباجة

مادة ١ ــ يشكل مجلس الوزراء على النحو التالى :

رثيساً لمجلس الوزراء ١ -- العميد/ عبد الله السلال

ناثباً لرئيس الوزراء ووزيراً للاقتصاد ٧ ــ الدكتور /عد الرحمن البيضائي

والثروة المعدنية .

وزيرأ للحربية

وزيرآ للتجارة

وزيراً للزراعة

و زيراً للصحة

وزيرآ للخزانة

وزيراً للعدل

وزيراً للأشغال

وزيرآ للمواصلات

وزيرآ للطىران

وزيرأ للإعلام

وزيرأ لشئون البلديات

وزيراً للارشاد القومي

وزيراً للأوقاف والشئون الاجتماعية

وزيرآ للدولة لشئون التاريخ والآثار

وزيرآ للدولة لشئون المهاجر س

وزيراً للخارجية (٠) ٣ \_ محسن أحمد العيني

وزيراً للمعارف ٤ - القاضي /محمد محمود الزبىرى وزيرآ للداخلية

ه \_ النقيب/عبد اللطيف ضيف الله

٦ ــ العميد/حمو د الحائفي

٧ - عبد الغني مطهر

۸ ــ محتی منصور بن نیصر

٩ - على محمد سعيد

١٠ - الدكتور /عبد الغني على أحمد

١١ ــ القاضي /عبد الرحمن الارياني

١٢ ــ الملازم الأول/محمد الأهنومي

١٣ ــ أحمد حسن المروني

١٤ ــ المهندس/عبد الله حسىن الكرشمي

١٥ ــ القاضي /عبد السلام محمد صرة

١٦ - عمد سعمد القباطي

١٧ ـــ الشيخ أمن عبد الواسع نعمان

١٨ ــ العقيد/حسن بن حسين العمري

١٩ - الطيار /عبد الرحيم عبد الله

٢٠ \_ على محمد الأحمدى

مادة ٢ – يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الحريدة الرسمية .

صدر عجاس القيادة بتاريخ ١٩٦٢/٩/٢٧ م

عبد الله السلال رئيس مجلس قيادة الثورة

<sup>(.)</sup> أصبح بعدها الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة في ١٩٦٢/٩/٢٩ م وحل محله الدكتور/ عبد الرحمن البيضاني .

۸۸۸ وثيقة رقم ٢٣

وقد أوضح لى د - البيضائي أنه كان على علم بتغيير العميد حمود الجائفي واستبداله بالعميد عبد الله السلال ، وأنه أخطر المثير عبد الحكيم عامر بهذا التغيير حينذاك -

وعلى الفور اعترفت مصر بالنظام الجديد في اليمن وتبعتها سوريا رغم خلافاتهما الجدرية، وأعلنت مصر في ٧٧ سبتمبر بيانا حدرت فيه من تدخل أية قوى أجنبية ضد الحكم الجديد في اليمن وكانت تقصد بهذا التحذير المملكة العربية السعودية أساسا والقوات البريطانية في عدن ضمنا

## رحلة في منتصف الليل ا

بدأت الاستعدادات لنقل الدكتور البيضائي ورفاقه الى صنعاء يوم ٢٩ / ٩ / ٢٦ على طائرة ركاب عسكرية تحمل معها، فريقا صغيرا من الضبأط المصربيين ومعهم أجهزة اتصال بالقاهرة -

كان المنظر مثيرا في مطار ألماظة الحربى وقد خلا ليلا من أقل عدد من الفنيين الضروريين لادارته، وحوالى عشرة رجال بين مسافر ومودع يرتدون مختلف أنواع الملابس وبألوان مارخة متباينة، يحمل المسافر منهم رشاشه وذخيرته، وحاجياته الشخصية ولم ينس البعض منهم خنجره وعمامته، ويتشبث كل منهم بصندوق يحوى بضع قنابل يدوية، أصر معظمهم أن يحملوها لتكون في متناول أيديهم عند نزولهم من الطيارة في صنعاء وكأنها طوق النجاة من تصاريف الزمن المجهولة وكان عجيبا منهم هذا الحب لصندوق القنابل اليدوية، والاصرار على أن يكون في حوزتهم، ذلك الاصرار الببنى على وقع القتال بمجرد لمس أرجلهم لأرض وطنهم، الأمر الذي الفقت معه على مجموعة ضباطنا المرافقين لهم بالاضافة الى الطائرة نفسها وطاقم قيادتها وكم سعدنا عندما تلقينا اول برقية بوصولهم الى صنعاء وصولا طبعيا،

روز اليوسف في ٢٦ مايو ١٩٨٠ صفحة ٣٢ ( من مقال بقلم الفريق صلاح الحديدي مدير المخابرات الحربية المصرية السابق )



وفجاة ارتفع صوت « محمد الفسيل » سفير اليمن في المانيا الشرقية حاليا ، يعلن : هنا صنعاء .. هنسسا اذاعة الجمهورية اليمنية ..

وكانت القاهرة في انتظار على أحر من الجمر أ

واجتمع الضابط البمني بالقائم بالاعمال الممري وطلب ابلاغ رسالة شخصية للرليس عبد الناصر ، على شرط واحد ، هو عدم ابلاغها لليمنين خارج او داخل المهن ! . . كانت الرسالة تتحدث عن تشكيل للضباط الاحرار في المين ، وتسال عن موقف مصر في هالة قيام التشكيل

ووصلت الرسالة الى الرئيس عبد الناصر ، الذي كلف (انور السادات )) بمتابعة القضية اليمنية . . وبعد ايام تلقى الضابط اليمني ((على عبد المنبي )) رد رسالته من عبد الرحمن البيضائي . . المسع اليمنيسين — وقتها — خارج اليمن . . وابعدهم عـــن الانتهاءات الشياسية السابقة بحساسياتها وانقساماتها . . كانت رسالة البيضائي تقول : (( وصلت رسالتكم وقد اجتمعت بالرئيس عبد الناصر الذي كلفني أن ابلغكم أن مصر مستقف بكل امكانياتها الادبية والمادية معكم )) .

عدم الاتصال باي مدني ببني ..
وبدا البيضائي سلسلة مقالاته المشهورة ضد الوضع في
اليمن ، والتي نشرها في مجلة (( روز اليوسف ») انساء
اشراف احسان عبد القدوس عليها ..

ويروي (( محمد اللسيل )) سغير اليمن في المانيا الشرقية:
( كنا في منزل عبد السلام صبره ... وكنا نموف ان كسل
لخيرة الجيش هي ٢٢ طلقة وبدانا العد حتى وصلنا السي
الرقم ١٨ ... وادركنا ان (( الثورة )) في خطر . مقمت
واتصلت تليفونيا (( بعبد الله جزيلان )) وسالت : (( هسل
احتلاتم قصر السلاح ؟ )) . فرد غاضبا : (( من انت ؟ ))
قلت: (( انا يمني باقولك انتم معكم ٢٢ طلقة ... ضربتم
١٨ منها ... فاحتلوا قصر السلاح والا ضعتم ...

وبدات عملية تشكيل حكرمة ... قبيل الثورة بثلاثة شهور أرسل البيضائي من القاهرة قائمة بالحكومة المنتظرة . . . البيضائي رئيسها للوزراء ووزيرا للخارجية وحمود الجائفي للنفاع (باعتباره الرعيم) والارباني للعدل ونعمان للتربية ... وبالطبع اعترض على بقية الاسماء لانها لم تكن معروفة في اليمن ، ولكن احداً لم يهتم باعتبار أن ذلك سابق لاوانه . . . فلما قامت الثورة اتصل الفسيل في اليوم التالي بالسلال ، وقال له : لا بد من حكومة والا لن يعترف أحد بنا فقال السلال « اجتم انت وصبره واحمسد المروني وحسن العمري وشكلوا حكومة ... )) (( واجتمعنا غفلا ... واذا بالعمري - الذي كان في وزارة المواصلات واشرف على الاتصالات اللاسلكية مع المخابرات المصرية الاعداد للثورة ـ يخرج من جيبـه وزارة مشكلة فعلا ... وهي القائمة التي كان البيضائي قد ارسلها من القاهرة ... اعترضنا ... فاصر وقال هذا اتفاق عقدناه مع القاهرة . . . ولا يمكن نقضه ثم غادر الاجتماع غاضبا . . . اتفقنا كلنا على أن البيضائي أن يكون رئيسا للوزراء ولا وزيرا للخسارجية . . . عينسساه وزيرا للاقتصاد ... ووضعنا الزبيري بدلا من النعمان ... لان النعمان كان قد إبرق للبدر مهنئا .:. ادخانا مصبن العيني وزيرا للخارجية ومحمد سعيد قباطي وزيرا للمغتربين والارباني رئيسا للوزراء ... والسلال قائدا عاما ووزيرا للحربية ... وشكلنا مجلس سيادة من ٣ مدنيين محمد على عنهان وعلى أهمد الاحمدي ومحمد بن محمد المنصور .... اخذنا التشكيل للسلال الذي ما أن قرأ أسم الاريائي على ا راس التشكيل رئيسا للوزراء ، حتى احتج ، وقال : انتم ورطوني في الثورة ... اعملوني رئيس وزراء على الاقل... وأستجبنا لطلبه وعملناه رئيس وزراء ، والارياني وزيرا للعدل ... قوقع التشكيل دون أن يقراه ! حصاناً على المتشكيل الساعة التاسعة صباحها ... وأعددناه للاذاعة في موعد نشرة الاخبار ... الساعة ١٢ جساء ( على المطري ) الى الاذاعة يحمل تشكيلا جديدا لحكومة أخرى موقعا من السلال ايضيا ... واتصل الفسيسل بالسلال يساله تفسيرا فقال له « اعتمد التشكيل الاول ... الثاني هدره ١١ أي هزار !...

۸۹۰ وثيقة رقم ۲۰

## اليديل عن الصراع الدموى في اليمن

تاليف : د، عبد الرحمن البيضائي

الناشر: المطبعة العالمية - القاهرة - ١٩٧٤

عرض : د٠ بطرس بطرس غالى

الدكتون عبد الرحمن البيضياني المداند الناد اليمن علما ، واحد

الحد الداد اليمن علما ، واحد سياستها المرموقين ، وقسادتها المعدودين ، اتخذ من محمر وطنا ثانيا له ولكن جهده السياسي انصرف لليمن

الهامية ، واللعروبة عامة .

ومن خصائص الدكتــور البيضائي، الإطلاع الواسـع، والثقافة العـريضة، والملـومات الفزيرة، واحدى تعسرات هـذه الخصائص، كتابه الذي نعرض له اليوم، ويقع في ٢٧٠ صفحة من القطع الصفير •

وكتاب الدكترر البيضائي الذي تعرض له هنا ، هو في واقعه محاضرة القاها بدعوة من رابطة طلبة اليمن ، ثم إميدرها مع ما تلاها من حوار مع حاضري الندوة في هذا الكتاب الذي سماه ، البديل للصراع الدموي في اليمن ، وقال في ذيل العنوان أنه « برنامج وطني مرحلي ، \*

وحين تصغمنا الكتاب تجلى لنا مبلغ ما بذل فيه المؤلف من جهد ، ولم يعد مستغربا عندنا ، ان يقول في اول سخل من سطر من سطرر الكتاب ، استندت في هذه المحاضرة الى اكثر من الف مرجع علمي من مختلف الاتجاهات ، وبدرر هذا الههد المضنى بان المحاضرة اذا

كانت قد انصبت علىي اليمن بشطريها ، باعتبار انها المثال الحدد لمسوضوع البحث، مسن حيث التفاصيل ، غانها الثال المكرر من حيث الاطار الفكرى العام، الذي يحكم مسار التطور والتنمية والعدالة الاجتماعية في اليمن وغير اليمن، ويستشهد في هذا بقسول الرئيس السادات في حفل تكريم ابطال النصر و لقد عرفنا ماذا يستطيع العرب ان يفعلوا باتحاد كلمتهم ، وكيف ان الخلاف والصراع بين العرب ، كان هم دائماً طريقهم الى الهنزيمة والبوار ، ثم إشار الى القلة الذين لا برضيهم اتحاد كلمة العرب ، لكونهم مشدودین للماضی ، لم یستفیدوا من دروسه او لكونهم مستفيدين من هذا الماضى ، غير مبالين بدروسيه ٠ وبالماعيل هؤلاء واولئك وغيسرهم، تعزقت الاغلبية العربية بين الشعارأت والصراعات ، ولم تستيقظ الا على صراخ حقيقة الشقاق التى برزت بهزيمة العرب في يونية سنة ١٩٦٧ ، وحقيقة الانحاد التى تجلت بانتصارهم في معركة رمضان ـ اكتوبر سنة

وقد قام بتقديم المحاضر لاعضاء رابطة الطلاب ، السيد محمد سعيد ظافر رئيس الرابطة ، بكلمة قيمة بين

من مقال بقلم الاستاذ بطرس بطرس غالى وزير الدولة للشنون الخارجية المصرية الاهرام الإقتصادي في ١٥ اغسطس ١٩٧٤ صفحة ٣٦

عزر بم الدح عبدالرحمد تَحْيَةِ مِيارِكُ لَيبِينَ ،

لملك في احسد صم ولعل الاحوال طيبه

مد جريه في ننا نسب جد الله كا عردنا وبحد نعد تمام المتقدر جهودك ولى حبانية النبعيم وانى لمانتهن هذه الفيصة للطفك لقدير الرسي الماص وتميالة \_ اما منصورة البضائع المينيين هذا فلازالة كما هن المليه والمبعدية ولازالة حملاتهم عديك طبيا ولك كل دُلك لايم وسأ رسل يك ؟ عبد نقارير عد زمي طهم لك تكوره 

ولمست يخى كا " للبر أنه اسلم نكم للأنهم نبد الأكل والراحه بنعط بيحبُّوه عند النشاء وحصلة مد يعضهم في اسوايد العلى خاليه كذبك في اللوكائدة لعدم الدالوكائدة صدة على المعقلات المعقاجد في العدد الذي يشقلونه هذا فعلا عدائم عرضه هنا

للفليه وعثيهم \_

خيده سنا ١٠ الدلوم قا لرجل وارف وله من مساعمة وأنا أي الد مركوه الدا في الناهد ولا دلى ليثق بسط الم الصيم وسأراقه وسيقيل له اولا با ول كلمن المنير من التلبنوس البدم بدأ ، بد الدحر شين حاشد ولمله من الد ابلغك الد مد المناسب الديمير في شعب ولير بالمتيار أنه وقف ولقة بتبسيلته منذ اول النقي وقيد وقيد ولي يكونه مثلا ليقية المشائل في العابد توليس هذا فينكر عد النا لانريد أمد تنقلت فبياينه في يعم مد الدُّيام كا يحدث اللهُ طَيْع فأرجع مدات هذا المنفوع

لا زانة لى ملافظ هه أ يك لا تفسير الوال قر مين الديراء للويداء لل يقولوا ما في نسب ایا کامہ ویٹیملوسا اُسك تشصه رلیك قریمان امد تصلح ذاك كما ارجو الد تعلم أمر الشيه اليم لم لمالية خاصه يجيه أم تديهيد بع صدرك فقد كنا ها اله النقده

السيعة بالله مرب مرب العلمى ولسمع الم شرفا واهم الها المدالية المواد المفالة العقد العقد العقد المرب المدالة المواد المؤلى ماكة العقد فأنه بمرد أله وفية المورد المؤلى ماكة العقد ماكة العقد المراد المرب ال ائه وأكلاك ولايرماك ما يقول الناس فالسلاك مُألَث لدنمنكلوس هذا العصيد ولاً من البيعث وأما ه مكك العولة "

أثنا ما نشل ما ك شياك و حمات العائلة وتمنيامًا الم معين مر لك الله وليل الم مان ماليام

ما المنطاعة

#### أتجمهورية العرببية اليمنية وزورة والزلاخليتة

## إعلوت د سستوری مى مسي تيادة المتوره الجيبورية الريد العنب

إنه منتبةً في معييت عزا عداته إلى أشاء تدة الذنه الأرتفال موسنظيم ا مسرَفَ والدّاجيراك. في الدا المنهر، وتلى تنعم اليلادُ باستقرار حياس يتع در دوين النزيمو الهو خربه إلى المسترى الذي سرعوه ا ليترر و للديمي ..

ن و مدت ميار ١٥ اوره دس ١٠ سيم الم ميم كان حكم النود فِي دَرَهُ الذِنْ مُسَالِ البَيْرِشِ خِدِ م - خِدَابٍ ، سَتِيلُ كُ وِثُنَّ ٱللَّهُ حِكَامٍ . ! . . . \* ) !

#### أدلاً ـ سا دئ عاسہ

المابره الملأي أهدان المتروكا ميل :-

أولة \_ الدوة ال شريح الأرس التشربيدان أهد ها الأنمة السابنون

تَعَالُ الْأَلِثَ وَالْمَا مُعَ عَايُمُ الْمَا حُسِّرِ ا ثمانياً ـ الِعَالُ التَعْرِضُ الْعَنْصِ سِيرُمُ اعْشِاحُ الْمِنْسِينِ جَمِيعاً صَوالٌ أما كَالْمَانِزِ: ``

قاديةً - إسرَ النهُ الموَحِسُادِ بِسِيمَ الرَّهُ يَدِدِ والسَّحَالِمُ . البِرَّبِ إِنْهِدَارُ كِانْوَبُ يَرُضِعُ حِنْوَدُ الموا طِنْبِ / فَعَدِيمَ الرَّا بِنَصَلُ رِمَدَ خَعَرَبَ ۚ إِلَاّ بُعِدَ مَا لَتِهِ عادِلِهِ/ تَنَمَّ عِلى ٱسْبَاحِي كَانُوبِ يُسْتَمَدُّسِهِ الشرِحِةِ الأسمَّدِيةِ الرَّادِ/ يَتَكُمُ الأَجِرِ ٱ بِٱلْجِئالِيَةِ

مَدَّلِنَ عِرِيهُ الْدِنَ عِ . غِاساً -! فامن الحيه رية اليمشركوالنهد، من جراء بنتاب حرائي هيه أنحاءاله أ مؤتناب المدين المينايي ، الذي ينحاسط رئيس الجمهر رب . أ- تحسيقُ أهداف التومين الدبيه مرسد إهل وخصصة الأمر بيث . في المرب المناهف . المنظيم منتبطة مرتمر ها الانتقاء ف طليعة أمام الناهف.

#### الجمهورية العربية اليمنية وزورة والزلاخلتة

ساحةً - تحفيقُ الدرالم الأجرَّا عب. ، تا سن رياك مدة جيسير، ولمن فكريتهم كدر ورَّعاً للبن وللأمن العربير تاریز آرزدا و بیمن المانانی این براز است کر ما شرهٔ ر رنع مشقی معیست است با بلدو دور آلدخی متنعیب خدیرهٔ ر رنع مشقی معیست است کردن موار دالدد نوم البشریز والطبيب الرح خليَّدُ أدْ فِي النَّسَارِ الْوَيْتُمادِ تَ الْمُلْلُولُ الدَّبًا الآهد بالهاف الرساع الرساع والصاعم والْيُ رِقِ/ والأعالِ ا لاُ بُرِد المنتحية .

اللاه الكائم

مِيعُ السُلْطَا يُ مِنْدُ كُوا السنبُ البِينَّ الفُرينِ .

ا لمادة كالشالت

الريد الريد المريد الرأي/مكنولاك في المراي م النارز براد المرتبية والمنابول فرمة ونته اعكام النادن/ ا لما دةُ الرابعة

سَلِيمُ اللهِ جِسُمِ السِيابِ بِينِهِ مُعَالِدًا

اللاة الناسب

بهيئ الدّارتيد/ في مُرَدّ منه المديدة الاسد مبيرالي ه وبه الدركية الرسميُّ .

المادة المستن المستن المعادية المادن ، و مصدراً جلام المستن المعادية المعا

### الجمهورية العربية المتنتية وزلارة والزلاخليتة

# إمانيا- شيئام آليكم

سَوتَى مِلْ وَ الْمُرْوَ أَعَالَ الْسِادِةُ الْكُذِا / وَبِعِنْ مُامِيرًا التدابيرًانن برَّاها ضوريٌّ لى بية عده التوم والنظام الناع الناع الماع الماع الماع الماع الماع الما لتمنينيدا هدائ السم المرمقة شقيين الورساد ومترالم .

يدى مدر المرد رام / والور رام / كلّ مها يزشه / عمال الشيط التنفيذ م

#### المادة الناسعه

يَدُ لَفُ مَن مِلِينَ فِي رَةِ المَدَرةِ رَمِينَ الْمِرْرِ الْمُرْمَةُ مَرُّ وَلَيْنَ الْمِيدِ ئى الىنىي سىي الدائم والددلى درا يتين برامندمومتوعاً بي و دُيْنَا دِسُن ما ترَّى منا تَسَتَشَ من سِهِ فَابِ بِي ورِث بِي فَ ورِث الرسُه ، المادة الماستري

الله المراع الن ي مسان أنك الدناع/يتفار في عنون أحداً لدوله/م تيمر الأشيخ من سيوخ العنيا ديمان مرشئ ومزير للدول/، وفي أشناي عنهم إ ضيالو المهر مرسوتي مثى شيخ مدة المحافظة الله منطنك / بصنت من زيئاً منه فِيلَ مُغلِينَ مُنادِينَ الدُّورِ ٥٠٠

الادة الحادة عشرة

مِنْ تَرْسُمِينَ مِنَادِةً المنور في/ ننخاب كا ثيراليِّر في/لز عِم عبدالم السلال/، رئية تعمد رس/ورثيب كمدر الردراد/وكا لداً اعتم للنواك المستخد . أشناء فترة الاشتكال « فدا نتناب الدكتر برعبدالرجم البيت ف/نائبة للرأس في هذه الذ في تصاحبات على أن يتم جملال فترة والأشتكا لي/وصّح كالغير للذنتخاب/مي شجري الانتخابات

#### ا*بجههوريةالغربية*اليمَنيّة وزودة والدّوخلتة

الحرة فى جميع أنما والجيهور برالعربيد اليمنيز/للتقديث على لدسترب النزائي / الذي ستقدم الحكومة لوانتناج المهلين المبياس برالدن ينتخب مرتبيس الحميدر بير ،

أيرا الوالمئوت

إِنْ مِعَتَ دُيَّ وَالْوَمِ مِلَ ذُنْ الْمُعَلَّمِ هذه المبادى والأَهِ كَامِ الْمُسَلِّمُ الْمُسْتُمُ الْمُسْتُمُ الْمُسْتَمِينَ الْمُسْتِمَ الْمُسْتَمِينَ الْمُسْتَمِينَ الْمُسْتَمِينَ الْمُسْتَمِينَ الْمُسْتَمِينَ الْمُسْتَمِينَ الْمُسْتَمِينَ الْمُسْتَمِينَ الْمُسْتِمِينَ الْمُسْتَمِينَ الْمُرْمِينَ الْمُرْمُ الْمُرْمِينَ الْمُرْمِينَ الْمُرْمِينَ الْمُرْمِينَ الْمُرْمُ الْمُرْمِينَ الْمُرْمُ الْمُرْمِينَ الْمُرْمِينَ الْمُرْمُ الْمُرْمِينَ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ مُلْمُ ال

موسر مياد، النور ه توميع رئيس معس ميادة اليور ه النزعيم عبليم السول

#### البحمة ورية العربية اليمنية وزورة والزوخلية

## التشييل لوزارن

رئيستًا للجمهورج وللجزراد ومَادَّاعاما للعوايت المسلح

نانبًا للرئيس ووزرًّا الخارجيم

ه - در مسطّا ندسین دزرا بلددلولشد به دبئساً سن الجهود وكؤعلام

و زر۴ للعدل , . الادتمان وسنوُّمِ العَبَابِلُ وليُحِيِّقِلِيم

,, للواجلات ر اللدي ولتروم

ر للنجاره رر لسند بر لمنزسم رر تلمامی در تلتویس

١- الزعيم عبدالم لمسلول

، . اكدكتور عبد لرحهم لبيصنا ئ

ا بع - العفيد عبداللهجزيلام وزراً للدخاعي ٤ - الرتبس عبداللطيف خيفالل وزرًا للداخلع

٠٠ اكفار عبر ميرسلام م ريا للطيام

٥٠ ، دلسيد عبد برحنيم بكر ديا يي

٨- إسب عبد إسلام صبى

۹ - در لعفید حسنه لعمری

١٠- ١٠ عبد لفون حا ميم

we in \_ . . - 11

۱۲ - ۱۱ مندمهیوب تایت

۱۱ رو لرسی میدالی میدا

## الجمهوريةالعَربيةاليَمنيّة وزلادة الازلاخليّة

| X city will the first | ٠١٠ بسيد برشير حسيم لومن                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| رر الازراعم'          | ١٦ - ١ ، معد الرعين                                   |
| در للاشغا ل           | ١٠ - در عبداللم الكرشي                                |
| رر الما ب             | ۱۱ - رد عبدالنن جمد                                   |
| رر للاقتصاص           | ۱۹- در حسیر ملی<br>۱۶- در مدمده کزیدن                 |
| رر للمعارف            | . > - در ممد محمده کزیدن                              |
| در للارسشا د لعومن    | ۱۶ - رد ا میم عبد الواسع<br>۱۶ - ا درس تل سن الحدلانی |
| سه المشترن الدخيا ي   | ٢٠- الرئيس ال سدن الحولاني                            |

توشیح الزعم عبداللم کرلال رسرملرشا د ، الؤره

### الجمهُوريةالعَربيةاليَمنيّة وزورة والزلاخليّة

## ماركا رباب صارة نيوت

رئيسًا لدفد لهيم بالنيادة السكرم لمشركم ۱- ؛ تزخيم عمد د الجامن بالشاهن عصراً في و مد البس بالعبّا دوله كرم المشركم > - أدشيد عبدالام الريشير بالفاحرة رنب المدنية لبسر الدائم فألام الممت 4. June When نا سُرًا لدفيه إلى الدائم يا الاهم الممنى はかんかってき مندر تا دائ للمنه في للعم العرب المناهد من الماهم العرب المناهد من الماهم العرب المناهد من الماهم العرب المناهد من المناهد ال در لسب مرماند! ۱۲ بسب می منابور ۲۰ بسب مررفاندست السبة أعمد ممدالم شا ١٠- إستمري عداء وزرة مفرضا لا ألانبا إمزي 12 / Len من رم يا منوضي المنزية ألما شالزم ، - بسيطتم بحرق ٠١٠ ليسينان بسيرمرع إله المسال الزعم عداله لرال رشي مين ما دو بدرد

هذا دستین منذا الدان ترکیات صاط الاره رنفین مناصبه بالبیت الداره من منال منظم من المجل الحكون المحدید



## لسميالله لرحني الهج

سيادة المشيرعبر الله السلال بني الجهوب بلانخ حلفطان اعتباء مباحة الشهذا المتمين

نحية طيبة ديد و لقدكانت ثدة شعبنا الين العظيم هي إقدا الكير الذي تناقلته الدجيال جبلا من بعد جيل ثم تحقق بارادة جيلنا الى خد فأ صبح الندل الكبير هشفة كبيرة دخات الى صغات الماريخ من اوسع أبوايل.

ر کما کان اطاری با بهاری نی انقاهره علی آثر وصولی الیل فن و هه می شرب ستعبله ملم آعد بعد ذیل قادر اعلی فیای بداجی کنائب لرئیس المجرد رسر الدی کلفتی به مجلس نیادد المثر، فی المادة المحادرة عشره من الدستور المثرثت الذی آعلنه المجلس الموقر لمنتبست تواعد المحكم اثنار فترة الدنسقال

ملاكنت حربصاً على وحدة الصف الني هي دعاحة الملومة إكتابية ما نن اقدم الكيم استمالن من هذا المنصب أملاني ستوسل محتكم الكاريخية الن لا أشك أبدا في الكم عاملون عليل مخلصون لا متعانبون في سبيلا

وفقكم الله وثبت مُطَاكم وهفط شعبًا الخالد ووحداً مثنا العرب لجبيرة وتفعلوا عظيم احدام ونفديرى

امضاء

۔ یادہ کانے اکبیر لید انوں ال ان ا تحیہ افویہ صارفہ ،، ربعہ ،،

لذلك أع والعلى على تسمي طنة تحقيد لان كرمكذي هذه الاسماء عدم مونة مصرها والمستفد من وابي على المستفد الى صنعاء في أي وقن مرائم ... وابي عدم الرفي هذا إلى المستعاء في أي وقن مرائم ... وابي هذا إلى المستعاد مرائد مر عدم الربي من المربورة إلوج المهندة ... والمربورة إلوج المهندة ...

ر المراجعة عنى درج الحديث عنى لمبرد إلا يمالخ عنى المبرد إلا يمالخ عن المبرد إلا يمالخ عن المبرد إلا يمالخ عن المبرد العرب المبرد العرب فلوبنع \_\_\_\_\_\_ الوقع \_\_\_\_\_ فلوضوح \_\_\_\_\_ الموفعات المدعة عن الموضية المعالمة

\_مادة الذنع الرئد عال علينام من المنابات المنابة معرف مالت العرصاري اله المعالى يقل نالرجا لما لمعالما ريغه للأنفال باللقا الأحسة وتدين غ ١ \_ تنهل من عشر الحقناليد \_ مركز تريا لحنه احتم حيمكا نعلي \_ كم عالم الحمدة الحقيد الذه الم من مرد المالية لا إلى النائلة عالى النفس علق ونيرنعة المحل وكلف لم احت عنى فلفيت موال عن المحارات العبيه بهذنا رضا الشار الاسادي نكونا على عالم ومنه ولله كلا ألمانة رلوعك المارسطان

بسم الدالرمن ارحسيم

الله و الله و الله المعلقة المعتمدة الموسية المعرفة ا

#### مسرى للفايســـــ معمومممم

(( ( ))

- (ب) تزويسر أوامسر صسرف الفاخيسرة للحصسول طسى كعيسسسات منهسا مسن مخسازن الحكومسة ، حيست كسان من المتعسسفار حصولهسم طبهسا عسن غيسر هسدا الطريسق ...
- (جه) اتصال بعشايخ القبافل من طريق ابنائهم الذيب كانسسسوا يتلقون العلم سواء في المدارس المدنيسية أو العسكريسية حيث تعكنوا من الحصول على تأييد عدد كبير من هسسسولاء المشايسسيخ ...
- (٣) بذلت معاوله جديد صادق في نفس هذه الفتره التي بدأ يتبلسدور فيها تنظيم الضباط الشيان من أجل توحيد الجنبود لكافه العناصسر التي تعمل في عيدان الحركة الوطنية وذلك لحسم المعركة مسلح نظام الحكم الرجعي الاطاسي ، وكان صاحب هذه الدعوه والمتسرف طسي تنفيذ ها هو الدكتور عبدالرحمن البيضائي اللاجي السياسسي اليمني في القاهرة ، وبعد أن استطاع استطلاع الموقف بالاتصلل الشخصي مع عناصر الاحرار في الداخل تم وضع مخطط مقترح للمصلل الثورى ، وتسم عرض هذا المخطط للحصول على موافقة الاحرار في الداخل ، وبالفعل تمت اتصالات من أجل تحقيق ذلك ، هسسدا الداخل ، وبالفعل تمت اتصالات من أجل تحقيق ذلك ، هسسدا للعناصر الوطنية في الداخل وذلك باذا فسة أحاديث في راديسسو للعناصر الوطنية في الداخل وذلك باذا فسة أحاديث في راديسسو القاهرة ونشر مقالات لفضح نظام الحكم فيي المساند ،
- ()) حدث بعد ذلك الصال بين تنظيم الضباط الاحرار ونواه التشكيسل الذي بدأ يمسك بخيوطه الدكتور البيضائي ، وتسم خلسسق محسسور

سرى للغايسية

٩٠٤ وثيقة رقم ٣٢

بسم الله الرحن الرحيم إعباط المؤطر السمالة الرحن الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الموادد الرحيم الموادد الرحي الموادد الموادد

الخال الكول العَرَابُ المُ

سبرى للعايسه

مقراني موييد. مقرالوذي والمنائب المعتسن ------

و خَاكِمُهُ مِهِ الْمِنْ وَ الْمِنْ مِنْ الْمُولِي مِنْ الْمُولِي مِنْ الْمُؤْولِي مِنْ الْمُؤْمِدِينَ وَلِي مِنْ الْمُؤْمِدِينَ وَلِي مِنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَلِي مِنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ وَلِي مِنْ اللَّهِي وَلِي مِنْ اللَّهِ وَلَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلِي مِنْ اللَّهِ وَلَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلِي مِنْ اللَّهِ وَلَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللْمِنْ عِلِّي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلْمِنْ ا

مُعَرِيرِ المَعَامُ بِالْاعِمَالِ اللهِ العَسْمِيسِ (( فقسمِيسر

أتشيرف بالاحاطية بسأن الحالسية الداخليسية في اليمسن لا تبعيث طيبسين. الارتبسيسان ، وأن النسبار تونسياه أن تندلسسين . .

#### الفهاط الاحترار المغسسار

ظهير لين نشباط المهياك الاحترار المغيار الذيبين فخرجتوانيين الكهيسية المربيسة بمنعياء طبين أيندي السيادة المهياك المعربيسين بديورة والمحتلين وكنان الهيسناء أصبال الاقتباء يهين الجمهورية المربيبة المتحدة والمستنين جملهنا المعرفية التي القيام بشيورة الملاحيسة شاطبين الداردة

هات اجتماعاتهم وهم طبی اتعال دائم بعدمهم بیعمر فسی تعمیر و والحدیده وصفحه وجمعه وصع الفانسیل و وجم برخمون الفاسسی محصید جداللسم النامی تاکسی منعاه رئیسیا للبوزراه بدخیده و قتیسه لانهم بعتورنسد أنظرف سخمیسه ولما یتقیع بده مین محبیده بیمن الکیسار والمحسار و وستمسدر الا وامسر با محد عیشد قیام الجرکه للتهد تسسسه أمیا الاوامیر التفیدیسده فستکنون لمیانسر فیاده الشوره ...

وضد حدثتنى زمينم هنولا النسباط " على عدالمغلبي " بأن لهنم فننسبوه موجنوده بالسخت منتصده للتحير التي الحديثادة الا كمنتا يوجند بيننسبن هنولاه المنسباط معلنا عبناغ بالحديثادة يقومنون يتتكينل خلايبا مطمست

سبري للخايسيو مصمد

151

(( ) 7 ))

وث كني التخليم من الزعم حدد الجالفي بطرية أو أخسسوي وقسف ظهرت بوادر هذا الاتجاء مئذ اليور الاول لوصول الجاففسسي من الحديدة السي عنعام بعد قيام الثورة ، حيث ردد السسسلال بأنسه يخشى أن يتوم الجاثفي بافتيالسه ، وهناك تفكيسسر لمنفسسي الجائق خارج البسلاد ودلك بتعيينيه كطحق فتكسيسوى فسيسي احسسدى السعدول . .

(٣) يهجد رالتركيز على شخاسيه المقدم عدالله جزيلان ، والذي يعمسل الزميم السلال على المتفاضي ، فن المعروف أن جزيلان كان الذرام .) مراتب الله وزير الايمن للزمم حمود الجالغي أثناء قيادته للكليم الحريب ، وكسيان أسن سسرة وكان هذا أمرا معروفا للجمسع ، ثم يعد أن تمكسسي الجافق القبرار من سجنسه الى طان في أواغر طم و٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ١ جزيلان يتقرب الي حاشيسه البسدر بغرص تعيينسه بديرا للكليسسه الحرييسية خلفيا للجائفين ، وقيد تجييع في هيذا المسميسي ورضى من رئيسة رئيسينالي رئيسة بقيدم ۽ وأميسي الفيسسسياط الاحرار ينظرون انسه نظره شك وريسه ، وبعد أن طهر المخطسط الدى كان يدمونسه الدكتور البيضائي واسند اليددور قيادي لهست بدأ يعارس تشاطأ محدودا تركز بصف خاصه في الناحيسة الد طالهسسة معد أن تمت صليب الربط بين تشكيل الفياط الاحرار والتشكيسيل الذي كان يدمولسه البيغاني ، فالتالي تم اتصلل جزيسلان يتشكيل الضباط ومن هنا كان داره في المشارك، في الأطاف للثورة وكذا التنفيذ ، ويتحليل شخصيه جزيلان يعكن القول بأنه شخصيسه مهزوزه ... وصولى ... سهل الانتباد .. يدمى العلم من جهسسسل مغرور ــ يكره البيضائي كذا جداللطيق ضيق اللسسسه لانسسسسه سسرى للغايسسه

وثيقة رقم ٣٤ 9.7

٩ احميكر القول أنه نتيجة للاتمالات الشخصية انجاشرة بم نطاع كبير من الضهاط ثهت بما لايتسميرك م الا للشد أن الفياط لمزالوا يخير وأر المانهم بأعدافهم الثوبية لمزابل تربأ لم يترمسسسون تتبجة لحملات الحتم والتفكيك ائش استهدافت أثارة الغرثة أي صفوفهم خلال الأزمات الشسسي علاحقت على البسرم السياسي أي اليمن •

• السمن البناسب أن تمدر تدليباً عللقبادة المربية هنا للمبل على ازالة المساسيات التي فقيسته في الناض بين النهاء والجانب المربي وحسر كافة البناكل التي بازالت لها رواسب مستسن الباضى والتي تد تجدّ على أساس را المعارجة الأهوية وتجلب اظهار أي نوم من التصلب قسمه يهتد الأمور ويتصافح بجسر الثقة الذي تريد بنام من جديد نهين الطرفين "

٢١ - أن الاجابة ألشا فيه ألما مرضه الشباط من خياطر لتنظيم العلاقات بيشهبهيين الجميروريسسسة العربية المتحدة في المستقبل ستكون عاملا مفيدا في حسم ممركة المراع السامي في داخل

٢٧- برزير برابح ولاء البياط وثقتهم وحيهم بلواه حبود الجائل الذي يؤهلون بعديته رته على تيسمادة دفة الحكم أذا أعطى الصلاحيات الكابلة والحربية المطلقة بن تصريف الأمور بدون أي بدخسسل من السلطّات العليّا وهم يعتقد ون أن الدائق وأعلم رجل يعني يعكن أنه تتفق علىسسسه جبيع تنات الشعب الييني. •

٣٢ سرأنار الإبهاط موضوم الرئيس السلال وشهرت مع ارضتهم لبيدا تركيزه بي السداة وأكدوا أن الاستور في اليمن لايمكن أر تنصلم ما دام رأس الدولة فاسداً وأدافوا بأن العبليات الحربية في الهمسين وتعابية التالعوقف السياس سوف تستمر مادام السلال يحتم وبيده جبيم السكالت التي يستغلبها سنيار باك الابة وتؤدي بطريد غير ما در الى تحريب بؤثر في الودود المربي في الينسسسين ه أسدخال رد بسه

#### HOTEL NITOCRISSE

ANGLE RUE MON, BEY FARIO & 26 JUILLET Tél, 82651 - 74181 -- R.C. 88664 LE CAIRE

ADR. TÉLÉS. (NITOCRISSE) LE CAIRE



فندق نیتوکریس نامیة عد بك فرید و ۲۳ یولیو بالقامرة تلیفون ۳۲۰۱ - ۷۶۱۸۱ - س.ت ۸۸۶۲۶ الفامرة عنوان تلنراق: «نیتوکریس» مصر

المجاري

عبت عن إلى عام عدت المعاالات فلم الدر في عبر السم البسيفاني

خطاب مفتوح الرسيادة لم ثدالقوميه العربيه بسيادة الرثيس جمال عبدالناصر حرسكم الباري آكيمن نعم يأصاحب إلى عادة انت تفهم تدهو الموقف في اليمن وانت الخاطي الأول، والمنفير ونحن الموقعين أسمائنا من المجريه وظالب المعاد والدكتور عبد الرحن البيض كي الملايين من الصعب\_ تطالب نعود و عبدارحن البيضائي. إن الكيروا لصفير والذكروالاتثار وون الدكتور البيضائي والله على \_\_\_ ا هر عبد العرام ال

| عدالوا حد عوالو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Serve with the serv |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسي عبيده الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عالى المحد عماله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | معلم سعبير مويمهالكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كبدالحمال اكمارجب مسين محييدهميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الخفاراحد عِنْهُ لع ما الله المنظم المعرد المعرد المعرد العرب المنظم المعرد الم | Willes II Jein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The same of the sa | اد موسال ح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| على خرعراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | chappedine biddine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| احرعادل ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ي الحصيماك الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| صح عا دساله۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اجرعبداربعمال صاعب الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عاللمعمال احمدع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sold of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عبدالغادعية و الميصالح عبد المادعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ورعبدالله معيمها كرسيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اعبرابه اميرعرالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حسين على عزالر سنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | العجر صل حسين المالية  |
| ا على غراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مر الم المرابع على عبد الما مبولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ما م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | the state of the s |
| المار عد فوج الماركات على الماركات على الماركات على الماركات على الماركات الماركات الماركات الماركات الماركات ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اعتبداله حسيل عين في مرا و المنافقية |
| 6 - 610 01S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بروفوسيسور والمساور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| والري الحداع البراسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سَالَهُ العِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مهام العديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عالما والمسالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | راغ اولات المستعدد ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عد الاحصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عب الله اعلى على الله العلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الله المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | should phone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الماري ا  | عدالله مسلط المدارية الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المناعب الماسع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عرره ۱۱ و دوانله سنه نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المحدمينا يرسيهم عبدالله سالم المرجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - 1/1/2 2011 los and dry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أعبد الدحماع مالم مسالم حمالي المربع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عد دنروت ما مها فه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مناع عيصالح " احدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المرك المهام احدثا بعربها فعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 de que dill zonsos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ما الله المعادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بالع الكوس الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المسالية المعالمة الم | المنابد الدم مبورك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المعرب المستخدمة المستعددة المستعدد المس |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Le Contra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## جمال عب التأكمد برجع عب الرحمان البيئان والله و تليل و سعه

مراح المراح الم خالمبریحیا سبید بعیا را لرمية حارتدعك صالح مطهر عار محر عقمات تاجر علون با (ر عراسط هر سواعات المرطاهر عمالة بلوا عمالهور "عي عید کرم ما نه عی علی ا 12 5 6.10 صالی: صر اهمه خوض عید و فوض سالهعوض الحاروم لله خيدً قاع عرب حميد المين مداد سيدتوا رح عبر المحملالا عبر عبد بالمحملالا عبر عبد المحملات عبدها للمحملات عبدها والمحملة المحملة والمحملة والم ا هم هبدر عبيه فالله عبيه عرضه عوقابه السمرياك Pros /jelis عارِ خرار المحد عمل المحد على المحد الم المرمد في الموارد

مريحوا بمحر المسيل على مبدولها عسالله ردمان عبدالقوى عنبمت حبدالناة 911 - 2 احلاعب العديا فيتقر عبدالقورى سے عدمالح معفق سفيله ساء لة كالس المن في الع منها وسوي عربدريد in we all some of the sold one of the جهد اجوابتني مسكارة مرح ادبيسه دسته عبد القرع يزية عبداللهتسال = - m - [ A] 1 .... ( 1 ... ) مستى عبدالله عبدالله ولار ساله ر راس دسدا هد chienling 1111 aumade coses - 1/2 // (Kee WE Their air I me 1. The + مستاده مهاالها عب situation of the first significant of the significa اعدزعلي annico =

خيلاً ب مفناوح الدر أبيالقو ميه العربيبه الرابيس حيال عبد الناكم المشول الرول غيريت هور الموفق غليت المر شعبين سماء منا اد منا و نعلاليكم مباعاد ن الدكتور عب الرهان البيئاني سنعب اليهن بملابيسه كبير وسفير ودكرورنا لبد برجرع البيمنانب ويخاملبو بمال عب الناهر والسملا melogle of عبيه إلله دراع سيه کبرا لرب دير- سندا تي Megerman spar شارته اطبه الان النجيم عبد وه عليه وحدكيد التوج 2 hospillhiced is ائناني مناير سعبت عاملت المحلاح والويايل المكتاب ريني عبدات عبد للل في لب عب الله الارر الوه ين حسريان بالم علوية مشفر الزيم ب رؤ المااسين ١ ١ عا جاعيدها المحدثشير المرحان مدهزنام مادؤمان هجا در برهم عبد فرما ا الحارة ملكي في يدعيد معیان را متکر

لسم الله الرحين الرجيح

سالدلصمس

لجيسب حبسه

عبت الله سنفاق منصر - معد

خها به مفتن ۱ ال رابدالتوميه العربيله الرئيس جمال عبدالناعر دخه الم الله بها التأمر دخه الم الله الله الله الله و على يمنيكير وسغير و دكر وان إيلا لبوك بر جوع الدكت رعب الرحمان البيمناني ودلله على ما تقولو وكيل

والمحمية النب يسود الماريخ و معنه المال القوانة المسلمة المعربية

المنامله فيعصال البدن

لكويع عوايث ادربيس

المدأ لم أجب

جسين عبالرب Compart 1 *جعنریسرد.* ہسی سلی ا مسمعون مسود سالدهاب فيوا \_ -الا علوم مدالو

برد پرداد در در

ا سب آے جسسارے

عبدالر مهن علي

سالم فيسالله عامر فموجعدالعطاء مشا عبلك فحعد عوصه فعدرادح Pavilua فخموج اعتدي كهدهسيل بد رکیمر

أيوريو أر عداوها ١٠٠٠ ست اسمدناسم الهردعمة للد داسه مه ۱ ابراهماسه ا سال الدر آسكندسهد اتد کلندسالیہ وة منون وحد ا تن نرستشا عر يده للديث فح ابدل فم على ن. - ٠ ، س

احمد ناص معفوناناست عا دل سحيد عيى عداللما حمد على نسيف ميده م محبرتان أوامهم مجد مشل بهد لخصيب سالسرب ا مسدين المبدر الح سسرم ا جهد محداليا.ح شدل کاو ۲۰ مسالهزيزعل ا بنيست المسمع لميل منكبب سميد الودعسالانا ت الشكنسا يستحيل انيسن استكلر حا ئے اسم عدمهالح When work 1.04

صالحےسىعى-د د د د د د مسيحسا إسد والمحارب Jun ( 3-45/1) مهاج عديها غولب محد صالح على احجد اسمالحلط I a allient عبالله احدوا بس sale will sing sugar ريستها وسطنها ويملأ عبعالهبى ملالحج مهككك إستاهم سالله محمدمس إ سر مساعات ·aller Just مال مبدالمسيد حسن مي عدالماسع مالمناعدة أ wo Molerons all when بد سرئسد علي عدرجمن أ عمدين ھى سالىم محانيب حمال المالك على محد احمدصهد septanto Juna Harling 2. Idrechens and

| عري في ي                              | 2/2/(h/2)      | ع مي العيرير علون                                                                                               | الم المعالم                               |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| min G                                 | Jan Brigh      | ~ 11                                                                                                            | سراكرات                                   |
|                                       | 506            |                                                                                                                 | عد -اصرسرين                               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                | - 0,0581                                                                                                        | عرضا لوقاي                                |
| 5-5                                   | prim           | على خيرات سير.                                                                                                  | مقيار بكلاق                               |
| - Die                                 | - & N. E.      | ا عيد المعالن المركب | حرعمالجيه                                 |
| 2                                     | GO MAICO       | -12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                         | يحترا لغغورعم                             |
| المراجع                               | - And Co       | $\sim$                                                                                                          | غية لا اقور.                              |
| Market .                              | 2002116        | المحاصرة                                                                                                        | مادراهد.<br>مادرسوسیار<br>مارسوسیار       |
| 2501000                               | 5-16%          | وان المحتمدة                                                                                                    | 19 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |
| 6                                     | 188/           |                                                                                                                 | عبد العارجارعاء                           |
| . 4.                                  | 7.55           | 181 agh                                                                                                         | ه پیسیس<br>در اهمی رفسر                   |
| of sounded                            | Sursing :      | old other                                                                                                       | . ۱۰ کارغرد<br>د مهوی                     |
|                                       | <del></del>    | ~                                                                                                               | عده کا لید                                |
|                                       | عيد لالرام     | العارفية                                                                                                        | عیده کا لیے<br>اهم معیدعلونه<br>م ۱۵۲۲ فح |
| عدراس نعي                             | و مهرن         | 2 6 /e                                                                                                          | عبدلر 14 مرفحر                            |
| المحالمة المالية                      | محزا عبدله     | 2012                                                                                                            | Lieu 1:15                                 |
| - (Domke-                             | we so          | و عبدالودودفان                                                                                                  | سيدافكم ر                                 |
| والدحاجب                              | **             | 1. 12 W 37. 12                                                                                                  | عينه آلافينا بمجليم                       |
| سن حسرا المراجي                       | - 120 Jes      | الأردارل                                                                                                        | عيد الرالي اهجه                           |
| و معرف استور                          | سه اهمر        | على بيور                                                                                                        | معقر صلاح.                                |
| عيالله عبد الزوق                      | بر أجمح فلوات. | · in in                                                                                                         | . Activo                                  |
| Ellie 3                               | - Geine        | اح دربائز.                                                                                                      | مسفوركي                                   |
| - Si Due                              | A(1 \ 1)       | יולליפורים                                                                                                      | الماداد                                   |
|                                       | عبد سرحات عيد  | Je Wille                                                                                                        | - 'Une M's                                |
|                                       | درهمعی         | ن م منعے ا وا                                                                                                   | عملهعرید<br>ا ه                           |
| عبريس ال                              | Me m           | ي عالم تعديد راية                                                                                               | عبروجرسيالوم                              |
| 14/15A1                               | 16/67/21       | الأمريب                                                                                                         | مالىعىلىلا                                |

# الدكت وعبد الرحمان البهذا نها والله على ما نفول منه عبد

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا الدلتورعبدالرحمال البيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Annual - A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ن المعنى  | عدالعان عدالعرن المد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| على عدد العرب المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Are Dios Johnson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Liel'are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المحافظ المحاف |
| سرقام المسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عبدلسا عبدمالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 '0.) 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا السيد عبد العزاد المستحري بيارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| insperie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المناع عبد الولوعا الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عبدالعا راهد صالحيد عديه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اهدورقالم عبدالرن تقيدرلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عبد الع الركب صالح من عبدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | v. L. z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ليمالعدالغر عادسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا عاحب مهدر عبد لو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٠ في كسا الحرج عيد الرهمان مما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اهمرمعيد سطيدهما م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عاليعيد الحا عاد ن حا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | على على عديد ميو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 to 1 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مرد بالمرتبية المردير  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | على المراكز ال |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - July - July -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحاج عبدالحري بمستحدث ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الم عدد لها دن م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ale wine nember 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عديد غالم عبد علوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Legane egasler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| افعمريد و اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الحدوندن حامد سيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Colore with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا» حو کست سه ور عارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - John sue whose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المراهر عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1' de 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مرابر المو بي على قالوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا مردفاع - المختصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عادعات عارفيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| دود ساعل في ليانعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا عدله كالح عدارسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المحيد رحمل حرره الجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا هما له المعالم المعا |
| الما وتاج عليه - اهر حرم ام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | علرعماد الحارفه والمرقار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · won in in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| احمدا لان عد الفتاح فالوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | العريس متعمان تابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سيدهادد ، فريستر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المحصلاح عدي المسعد مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فيد مفروار عاريد الاران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عدا لمحيد الودور المريام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المان في سيرفية الارادا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jelegue - Lynne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مام مين - السيصال مردي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محدسی کسیکری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| July 1 ser July 2000 and 1000  | Jest de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عديمالو عديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عبد ممالا بعد مالا ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | على عالى السيدانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| غيد مساح الويكرم كالأي<br>حد ملاه الويكرم كاليابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | restant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| The state of the s | A COLUMN TO THE PROPERTY OF TH |

1. 16 18 2 boiler حريرعامر علوزٌ صلاَ مراسدها ا

حفة لرنسىدبرجزيديد مفكم ہے تحبة ولعد: . ولقد بلغني أديم ورعم لهنباط ا را دَمكم كساميس ولاأدرى مندغيرين مندا لمعضوب عليهم لدى حضرتكم بكرتم في ليسيد لولمن و بلغن آدفينا الهم علم أمدهدا عاريم فقط وطهامهم منطقة فيد مسهلها فركنطقه هذا معيلى لعرصنا مِسْعِاء كُنْعَ مَا دَمْ عَكُمْ أَ عَا رَزَحِ أَمَا حَوَا لِلَا مِينَ اما لم كشمع بم أمدم ، وتكميرها بكريد ن نظر كم ستى مسركذا كهتيل. يعن ائى أعكم تمولى مسرحها به ولأرمير . وأسلاما لأظراد دى بىلغ مىدلىكىة مئترط د انا يدل طهعاً على وعنتاقتهم كيبتربا ليزيضة لمعسكرة وتعذير المصالح بحداد علمكم وتد عربينا فيكم هن إحدا لمالمة إي معرّدتم رح منذ توييم منصب ا ركار روب (كليد، هذا وجزى إس طريع خيراً فقد ا باينة وكتنفت لنا ومبرنی کلی اردیمترونی غیاب فلک تلمشنرا نبدیم ایدیتائی فی تعد بام! حفله بسر داریم:

رسالة الشهيد الملازم على المغنى إلى عبد الله جزيلان 4

من الجمهوريين بايد جمهورية

القوات الملحة واستشهاد المثات

ومنآ تبعذلك منابعاد واعتقالات

وتصفيات شملت مئـــات

الجمهوريين عسكريين ومدنيين

بيئما ترحب الحكومة بعسودة

المفاجىء بالنظام الجمهوري

رِلاَ عُلْدُ انْ الْهِرِارِ الصلامِ هي

امنية عزيزة نتمناها جميع

حفاظا على الدماء الغالي

جميعا للبناء والتعمير بس

وانتفاعا بجهود ابناء اليمن

يحقق رفاهية الشعب كل الشعب

دون ادنی تمییز ، لکننا وان

كذا نرحب من حيث المبدأ بان

ثفتح الجمهورية صيرها لكل

الملكيين بدعوى ايمانه

# ان يفسدم استقالته للاركيا

بعث سفير اليمن في بيروت دكتور عبد الرحمن البيضائي ى رئيس المجلس الجمهوري قاضي عبد الرحمن الارياني لبرقية الاتية :

سيادة الاخ القاضي عب رحَمن الارياني رئيسُّ المُجلس جمهوري صنعاء •

شعورا بالمسؤولية التاريخية لتي تحملناها منعا يوم ٢٦ ستمبر (ايلول) عندما اعلنا يام الجمهورية باسم الشعب ، وقاء لارواح الشهداء الابرار لذين جادوا بارواحهم دفاعاً من الجمهورية ، فاننا نلقت طركم الى حقائق خطيرة صلتنا فاكدت ان احداثـــا `هيبة تعصف الان بالجمهورية التي بعدما عجز اعداؤها عن اسقاطها عسكريا عن طريحق الحرب لجاوا الْي اجهاضها حن الداخل عن طريق فتنة مزقت الصف الجمهوري تحتتاثيرات واستغزازات باطله اصطنعت الحزبية تارة والطائفية تارة اخرى بينما كان القصد الوحيد من هذه الفتنة هو القضاء على جميع الجمهوريين ومن ذلك مَا حَدِث فِي مَارِسَىٰ ( ادار ) الماضي وادى الى تصفية المقاومة الشعبية ثم تكرر في اغسطس ( اپ ) وانتهی الی تمزیسق

صادقة فان الذي ندعوكم اليب الجمهورية مشروطا بابع السلطة فيها مما لا يقتصـــ

لذلك فاننا نقترح عليك بصفة كوذكم المسؤول الاول في الجمهورية ان تبنوا الدعوة الى عقد مؤتمرجمهوري داخل اليمن يحضره جميع الجمهوريين من اهل الحلوالعقد الدينمنهم في الطبطة والذين هم مبعدون عنهاسواء الؤيدمنهم والعارض

ان يبقى في الجمهورية متسم للجمهوريين اذ لا يجسوز ان تكون عودة الملكيين المسي الجمهوريين عنها الامر الذي لو أستمر على هذا النحو لكانّ اثره القاتل هو تمكين اللكيين سع خلع جذور الجمهورية من اعماقها مستغلين مواقييع خطره على الجمهورية وحدها وانما يهدد معها جمهوريـــة اليمن الجنوبية الشقيقة أعلاوة على ان السلام لا يسمكن أن بتحقق من مجرد احلال الملكيين مكان الجمهوريين بل ان ذلك من شائه أن يؤدي المالمزيد من سفك الدماء بدلاً من العمال على حقنها ، كسا يؤدي السي تمريق الوطن بدلا من الحفاظ

وذلك حتى تنبثق من المؤتمير من يعود من المنكبين عسودة قوادة جمهورية جماعية تحقق

على وحدثه ٠

الوحدة الوطنية وتقرر مصير الشعب كما سبق ان اتفقنـــ جميعاً قبل استلامكم السلطة ، وعندئذ فقط يعكن أن ينطلحق الصف الجمهوري الموحد الى الفاوخة مع الملكيين حسب البادىء التي ترتضيها الاغلبية وهذا ما يؤيد رايكم القائلبان المجلس الجمهوري المحالي ان هو الا سلطة موقتة لفتــُــ النتقالية محدودة ولذلك فانك المجلس بهذه الصفة الوقتة لا يستطيع الانفراد بتقرير مصير البلاد بما قد يغير نظام الحكم فيها قبل الرجوع الى الشعب ماحب الحق الشرعي فيذلك · واخيرا، واحتفاظا بالصراحة التي نتبادلها ، نصارحكم بانتا لم يعد في وسعنا الان القيام بأي عمل رسمي نافع نتحصل مُسَوِّوليتُه أمام الله والتاريخُ والشعب وسوف نغادر بيروت ألمى القاهرة ننتظر ما تروئسه لعلكم ترجدون أعادة النظار فنتعاون على تهدئة الخواطر وتحقيق الاستقرار واستتهاب

اخوكم الدكتور عبد الرحامن البيصاني

الامن وحقسمن الدمماء والله

يدفظكم ويرعاكم ويسدد

صحيفة المحرر اللبنانية في ٢٦ نوفمبر ١٩٦٨ ( الصفحة الأولى )

الخاء افرية عربي

والزر

شرقي وزير سناه لدي والمذ آلسو الو الذي الشبأ. المدكتر اليها الشياد العرب 1 دد بين

اليوغ

على،

والمنشر

٩٢٠ وثيقة رقم ١/٣٩

## بسم الله الرحمن الرحيسسم

فى شهريناير من عام ١٩٦٢ وقع بصرى لاول مرة على اسم الدكتور عبد الرحمــــن البيضائي على صفحات مجلة "وزاليوسف" تحت مقال بعنوان " جذور المأســـاه "

وفى الاسبوع التالى وقع بصرى على مقال آخر للكاتب نفسه فى المجلسة ذاتهسسا بعنوان "العورفين يحكم اليمن "فتلقفته مطالعا فى شغف سطسوره التسى كشفسست عن وجيعة ذلك الشعب المنكوب وفجيعته فى نظام حكمه الامامسى •

نجح الدكتور البيضائي في ان يشد امتمامي شدا نحو متابعة سرده وتحليلسسه لاسباب مأساة ذلك الشعب العربي الشقيق فوجد تني ارقب في لهغه مقالاته التي توالي نشرها بانتظام تلهب ظهر النظام الامامي بسياط من نار وتحمل في الوقت ذاته السسي مسامع الامة العربية بأسرها انات ذلك الشعب وصرخاته المكتوبة التي مست مني شخساف القلب حتى وددت حقا ان اكون يمنيا اشارك بكل ما اوتيت من قوة من اجل خلاص ذلسك الشعب من محتسسسه •

لم تعض سوى ساعات قليلة على قيام الدكتور البيضائي باذاعة آخر ندا التسه للشسورة اليمنية من اذاعة صوت العرب بالقاهرة حتى وقعت المعجزة وتفجرت فسى ليلسة السساد س والعشرين من سبتبر سنة ١٩٦٢ الثورة التى كان الرجل يدعو اليها بكل ببغسسة مسسن بنخسات قلبسسسه

ولم اكن اطم وقتفذ ان ورا \* تلك الثورة التي فوجي \* بها العالم العربي والمعسكسران الشرقي والخربي وورا \* اسراع مصر الي مساند تها قصة مثيرة جسرت احد اثها متزامسسة على ارضاليمن وارض مصر وكان في مقدمة ابطالها الدكتور عبد الرحمن البيضائي \*

لعم لم اكن اعلم شيدًا عن احداث تلك القصة ، وان شات نقل تلك العلم مسسسة التأريخية حدى شاء القدر ان اصل الى ارض اليمن فى السادس من مارس سنة ١٩٦٣ بيم وثا من القاهرة لا باشر من متى مستشارا للجمهورية اليمنية ومشرفا على المعونة الغليسة المصرية لليمن ، وكان ازاءا على حتى استطيح مباشرة من من بأكبر قدر ممكن من الفاطيسة والنجاح ان ادرس بعناية كل كبيرة وسخيرة عن تلك الثورة واعناء مجلس قياد تها عسكريين ومد نبين والوزراء ونوابهم والعديد من رجالات اليمن الاحرار على اختلاف مشارب واتجا عاتهم السياسية والاجتماعية ، وكذلك اعضاء السفارة المصرية وضباط القيادة العامة الما المخابرات العامسة ،

من خلال تلك القنوات الزاخرة العديدة تلقفت كل ماكنت أصبو الى معرفته مسان معلومات واضعا نصب عنى دراسة كل معلومة . منها وتمحيصها على ضوا عوامل عدة تنتهى بي اما الى استبعاد ما أو الاطمئنان إلى صحتها الله التي استبعاد ما أو الاطمئنان إلى صحتها

وقد تكشف لى من جماع تلك المعلومات الحديد من الحقائق ، كمان فسى موقسسع القمة منها أن ثورة ٢٦ سبتعبر ١٩٦٢ لم تكن سوى النبته الطيبة التسى مما كان يمكسن التوجد أولا جذورها العميقة التى غذتها وشكلتها ثم حملتها ودفعت بها الى ما فسوق سطم الارش لتأخذ مكانها تحت الشمس •

وكان بديهيا وانا بصدد دراستى للثورة اليمينة الا اكتفى بمظهر الا موردون مخبرها فسحيت بحثا ورام جذورها و للوقوف على حقيقة ما كان يجرى فى الخفام او العلمان سست تحركات الوطنيين من احرار اليمن داخلها وخارجها فى السنوات التى سبقت ليلمسسة الساد سوالعشرين من سبتمبر ١٩٦٢ تلك التحركات التى اتسم الكثير ملهما بالجسمرأة والغدائية وجعلت من صانعيها الذين حملوا روومسهم على اكفهم و رجالا اشتروا حريسسة شعبهم العريق بديائهم وعرقهم واموالهم والعديد من ايام عمرهم و وكان الدكتور البيضائي على رأس قائمة هوم الرجال الذين كلت اتوق الى معرفة دورهم فى ملحمة الكفاح العريسر من اجل تحرير شعبهم لاسيما وانه الرجل الذي تأثرت بدءوته الملحة إلى الثورة والسذي

4 7 7

#### \_ 7 \_

قرأت مقالاته الصحفية بالقاهرة وكأنها العجاول تنهال على اركان النظام الامامي وسمعت صوته على موجات الاثير يحمل صرخات شعبه واناته الى كل مكان في العالم العربي •

السابت المعلومات من عشرات العصادر المصرية واليطبة الموثوق بها سواء تلسساله التى كانت تكن للرجل كل الحب والتقدير وتلك التى ناصبته العداء لسبب او لاخبسره وكانت خلاصتها قصة كفاح وطنى تأخذ بالالباب وتثير فى النفس كل مشاعسر التقديسسسر والاعجاب برجل نذر حياته لقضية بلاده واحب وطنه حيا ملاء عيه حياته

لم ينبع هذا الحب من فراغ ولا كان وليد صدفه عبيا اوانفعال طارى وانما تسلل هذا الحب الى قلبه مذ كان صبيا يتلقى عن ابيه واصحاب ابيه تاريخ ارض آبائه واجسداده فظل على مر الايام والليالى ينهل من تلك الينابيع الزاخرة حتى امتلا فواده بحسبب بلاده وتعكنت محتقهسا من قلبه ثم الصهرت فيه وذابت فى دما ه فامسى فتانا عليسلا بحب وطنه يعانى ما يعانيه هذا الوطن ويشقى بما يشقيه فكانت مأساة شعبه هى عين عليمه ودائسه ودائسه ه

ولكن كيف السبيل الى الشفاء والقضاء على العلة والداء ؟

تلك كانت المشكلة التي ميمنت على حياة الدكتور البيضائي منذ فجر صياه •

وقر في نفس الفتى أن الجهل الذي فرضه النظام الامامي جيلاً بعد جيل على أبنا \* شعبه فأورثهم الفقر والمرض كان هو أصل العلة وبيت الداء •

ومن هنا ومن أجل وطنه المغلوب على أمره الطلق الفتى يلتهم العلم وينهل من ينابيسسع المعرفة حتى حصل على أرفع الدرجات العلمية و ديلوم في المحاسبة والتجارة وليسانسسس الحقوق وديلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي وديلسوم الدراسسات العليسسا في الشريعة الاسلامية من جامعة القاهرة وبكالوربوس العلوم المالية والاقتصاديسة ودكتسوراه في الاقتصاد السياسي من جامعة بون بالمانيا الخربيسسة و

ومن اجل اليمن اتخذ الشاب من علمه وثقافته العالية مدخلا نجح من خلال في المساب ثقة الامام احمد على امل اصلاح اليمن عن طريقه باعتباره وقتئل القلم المساوة الوحيدة على ارض اليمن التي يمكن اذا ما نجح في علاجها وتطويعها وترشيد مسل فللسب

#### \_\_ £ \_\_

هواده أن تكون أداة الأصلاح الذي كأن الشابينشدة لبلادة ولم يفت الشساب وهسو يسير على هذا الدرب أن يتفحص بعين ذكية من توسم أنهم من الكاظبين الغيظ الثائرين السامتين من أبناء شعبه على هموم وطنهم وعمل على توثيق صلاته بهم واكتساب ثقتهم.

تكشف للشاب من خلال محاولاته المضنية مع الامام ان الاصلاح المعشود لن يتحقق في ظل النظام الامامي فانتهى به تفكيره الى اليقين بأن الامر اصبح يقتضي تغييمسرا جذريا يطيح بالنظام الامامي ذاته على يد قوة عسكرية وطنية مدريه ومزوده بالسسلاح الثقيمسسسل •

### ولكن كيف السبيل الى تحقيسق هذا الحلسم ؟

كيف السبيل الى خلق تلك القوة العسكرية النظامية المدربة والامام احمد لايقسسل بديلا في حمايته وتوطيد نظامه عن قواته المسلحة بالبنادق والرشاشات والمشكلسية اساسا من رجال القبائل المواليسة لسمة ؟

وحتى أذا ما تحقق ذلك في البال والخيال فكيف السبيل التي جلسب السسسلاح الثقيل الى داخل اليمن الذي احكم اغلاقه الا من مينائين صغيرين لا يصلحان بحسسال لاستقبال مثل ذلك العتاد ؟

كيف السبيل الى كل ذلسك ؟ ومع من ؟ مع الا مام احمد الذى يرفع رايسة عزلسسة اليمن ومن حوله حشد من عتاة الرجعية يباركون ذلك الشعار ويسبحون بحمد ه ليسسسل بهسسار ؟

كان التغكير في كل تلك العقبات كفيلا باغراق اشد الناس تفاو الا في لجة من اليسسأس المرير • ولكن اليأسلم يجد منفذا الى قلب الشاب الذي فافي بالتصميم والا سرار على بلسوغ

كيف استطاع الدكتور البيضائي أن ينجح في تحقيق الخطوات التي أدت إلى أقامسية مينا \* حديث في الحديدة وبنا \* طريق عمري من الحديدة إلى صنعا \* وكيف نجح في تدبير

\_\_ 0 \_\_

استطاع الدكتور البيضائى ان يسبح ضد التيار الجارفوان يتخطى هذا الكسسم الرميب من العقبات وينجح فى وضع المقد مات الضرورية والمقومات الاساسية للتغييسسر الجذرى فى اليمن فتحقق الامل وقامت الثورة التى نذر حياته من اجلها يوم ٢٦ سبتمبسر سنة ١٩٦٢ فشغل اهم مواقعها حيث تقلد مناصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ونائسب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووثير الاقتصاد ثم الخارجيسة •

وانطلق الدكتور البيضائي متحملاً قيادة مسيرة الا مانة الغالية والمسئولية التاريخيسة في حماس وطنى ونشاط مدروس واع يعمل في غير كلل او ملل على تصحيح وتنظيم اوضساع القيادات العسكرية والسياسية وتحديد مساراتها بما يكفل امن الثورة الوليسد مسسسح تكثيف جهوده السياسية والاقتصادية في حنكه ومهاره ليصل بوطنه الى بر الاستقسرار العسكرى والسياسي والنهوض ببلاده اقتصاديا وعمرانيسسا •

واخيرا لا اود ان اسهب في بسط الطباعاتي الشخصية عن الدكتور البيضائي واكتفسي منا بذكر حقيقة واحدة لا يماري فيها احد معن صاد قوا الرجل او معن ناصبوه العسسدام وهي انه يتمتع بشخصية قوية وعقلية فذه تتوهج بذور العلم والمعرفة والفكر المستنير الواعي الذي خلق منه سياسيا محنكا يضع لكل خطوة حساباتها الدقيقة وكأن عقله قد امتسسلام باجهزة حساسه تتحكم في معد لات سرعة تحركاته بالتوافق مع الامكانيات المتاحه والروميسة الموضوعية لما يواجه، من مشاكل ه

وعد ما ترك السلطه في اليمن للاسباب الموثقة في هذا الكتاب كان قلبه معلقا بمسا يجرى على ارض اليمن يوما بعد اخر فيبادر كلما اقتضى الامر ببذل نصائحه السياسيسسه والاقتصادية الى القائمين على شئون الحكم في وطنه ه كما ظل قلبه في الوقت ذاته معلقا بأزمة وطنه العربي الكبير فهو لم ينس قط ان اليمن جزام لا يتجزأ من امته العربية يصيبسه ما يصيبها من شراو خيسسر •

ومن منا بدأت دعوته الى التغامن العربي والانطلاقه القومية في مقالات رائعسه أفردت لها جريدة " اخبار اليوم " المصرية صدر صفحاتها تناول فيها بالشرح والتحليل تومية الخطر وقومية الفكر وقومية الارادة وقومية الهدف • فكان لدعوته صداها العميسسق في كل مكان وخاصة لدى الاوساط العلمية والثقافية التي دعته الى القاء المحاضرات وأجراء الحوار السياسي مع المهتمين بشئون الوطن العربي المتطلعين في لهفه الى يوم الخلاص من ازمتسه الراهيسسه •

ولعل الدكتور عدالرحمن البيضائي قد ارتأى ايضا وهو يحسبكل جوارحه ما تعانيه امته العربية وهي تمر باشد ما مر بنها من ازمات في تاريخها ان يضع ــ من خلال تجاربه وسيرته الذاتية ــ تحت انظار اخوته من ابناء وطنه اليمني خاصة وابناء امته العربيسة عامة العديد من الحقائق التاريخية الموثقة غير مستهد ف بذلك توثيق حقائق احسسدات الماضي فحسب وانما ايضا تمهيد وانارة الطريق الى المستقبل ه

حقائق تكشف عن جذور ازمة الامة العربية وما يواجهها من تحديدات مصيريسسة خططها فريق متكامل من اعدائها لاستنزاف ثرواتها وامتمامى خيراتها وتركها تنحسدر الى الهاوية • حقائق مقرونة بعرض الحلول العلمية العطية التى تكفل اجتباز تلك الازمة ووضع حدا لها والنجاة من مضاعفاتهسسا •

#### حقائق تلقف ما يأفكــــون ٠

فكان هذا الموطف النفيس ( ارمة الامة العربية وفورة اليمن ) يضع بين ايدينسا هسده الموسوعة العظيمة من الحقائق الموفقة مصحوبة بتحليل سياسي علمي يخوص الى اعماق كسسل مشكلة فيخرج الينا بوجه الحقيقة فيها ه كل ذلك في اسلوب ممتع شيق اخاذ ه

جازى الله الدكتور عبد الرحمن البيضائي خيرا عما افناه من سنى عمره مجاهدا في سبيل تحرير وطنه ووفقه الله في دعوته الخالصة الصادقة الى ما فيه خير وطنه وامتيه المربيسية •

نانب رنيس مجلس الدولة المصرى ومستشار رئاسة الجمهورية المصرية سابقا .

# الجمهورية اللينانية – وزارة البريد والبرق والماتف

طريق رادي اوريان پيروت - داو البزيد والبرق والحائف STATES. وأدبي أوريان اللمسر المالا XXXXXX ١١١٦ ١١ ١١٠٠ الماليخ المالية الم حكومي الدكتهر عبدالرحمن الهيضاني ببروت

المكركم على عبديلكم لاخوانكم بعولمه جميزوريه المجنوبية الشديرية ولتقالله الى مايه خهر بالارداء والمثعا =

رثيهن جمهوريه الهمن الجنوبيه الشعبيه قحطان الشمهي الرقـم/ ، ٠٠٠ التاريخ /٢/٢/٢/٢٩م ملـف/ الجمهوريد\_ة العربيد\_ة اليمنيد\_ة وزارة الخدارجيدة مكتب الوزير

## الاح الدكتور عبد الرحمن البيضائي المحدددية الاح الدكتور المدار عبد المرة القددية المرة

تحيدة أرضويدة وبحدد:

تسلمت بتقد ير بالغ رسالتكم مؤرخة ٢ فبراير ١٩٧٦م٠

وقد كتبت اليوم للاح محمد شكرى بسرعة تأكيد ترشيحكم لمنصب الامين العام المساعد للجامعة . والتحرك داخل مجموعة الدول الاعضاء لا قناع الامين العدام بالتخلى عن قدراره بتجميد المؤكد :

كما أخذت علما بموجهة نظركم بخصوص بعثى تصرفات الاخ ابراهيم الكبسى والحقيقة أن تعليمات الاخ الرئيس وتوجيهاته للجميع أن يرتفعه وافوق الخلافهات والاحقاد وأن يتعه اونوا على بناء دولة النظام والقه انون في ظل اليمن الجديد الذي هو ملك كل أبنه اليمن .

وسوف يتم التحقيق مع القاعم بالاعمال في واشنطن حول تجاوزه لاعلانه بأنكم مطلوب ون للاعدام وأن جوازكم مزور . وهذه بيانات ملغقة وغير لا تقة بأن تصدر عن مسؤول يمنى . واننى أرحب بكم في وطنكم عند العزم للزيارة كما أشرتم في خطابك م وربما تجدون فرصة مبكرة لزيارة الرئيس خلال زيارت القداد مة للقداهرة .

وحتى نراكم ٠٠ تقبلوا خالص الشكر والتقدير ١١ ١١، ١٠



٩٢٨ وثيقة رقم ١/٤٢

#### صفحة من منكرات بخط الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر

وبقيت أنا أراجع (أتشفع) على الوالد والأخ حميد لأنه قد تم القيض على حميد فى الجوف وأوصلوه على طائرة ومعه الشريف على الضمين ومشايخ الجوف الذى سلم نفسه فى وجههم ولكن المراجعة والعقاير (القرابين) لم تجد نفعا فقد كانت جوابات الإمام على سافرة بأنه لن يبقى على رأس ولن يبقى على بيت من بيوتنا ولن يبقى على شجرة بن من مزارعنا . وجواب اخر خطى قال فيه (ما من مقدر حذر ولا من مقسوم حيلة) مزارعنا . وجواب اخر خطى قال فيه (ما من مقدر حذر ولا من مقسوم حيلة) الدكتور البيضاني بأن البدر أقنعه بأنه لا يستطيع أن يعمل شيئا . وفي وقتها أخبرني كانت صداقته . واقترح الأخ البيصاني على أن أهرب معه إلى الخارج فرفضت ذلك ، كانت صداقته . واقترح الأخ البيصاني على أن أهرب معه إلى الخارج فرفضت ذلك بالقلعة بالحديدة الذي كان فيه الأخ حميد ووصلت القلعة وقد نقلوا الأخ حميد إلى حجة القلعة بالدامه بعد وصوله حجة بساعات مع الشهيد عبد اللطيف بن قائد راجح ، وبعد عنى أبيو عن من إعدام الأخ حميد تم إعدام الوالد في نفس المكان في قاهرة حجة . أما أنق فقد نقلوني من سجن الحديدة إلى حبس المحابثية حيث قضيت فيها ثلاثة وثلاثين شهرا حتى قامت الثورة وخرجت من السجن صباح يوم الجمعة تاني يوم الثورة ، ودخلنا فيه من النضال للدفاع عن الثورة والجمهورية .

وتليها وثيقة بخط الفهيد الأستاذ محمد محمود الزبيرى موجهة إلى الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر فى مارس ١٩٦٥ يناشده فيها إنقاذ النظام الجمهورى . وفى أعلاها تعليق بخط الاستاذ أحمد محمد نعمان من جبل برط شمال نزه اليمن قبيل أيام من اغتيال الشهيد الزبيرى .

ويقبت أنا أكم فع على ولادوع عمد لدنه فيدتم القنض كالعميمي الحوف و وصلوه علها بره ومعاليوم والأوم المحضرة ومسلك المحفظن تركم ي ع و ميه و تكن المل هو والعقايم لم تحريف وفقد لا في جلة الوسى على بامع بأنه لي يتعد بعق على الرون يبقال الدو واقنفني أنه لا يستطه ملون عن وورقتها أجمر فالتنوي السيصافيان الدر العنعم أنه كرك يتطيه مرح عن إهم مما المنتوي واقترع الأع السعبالماكلة أن اهرب مقع آلالي رو فرفيخ وتتسه هم حيها المصرونعد دانس القرار الماهما عكركى الى والعلمهاليرك الذكه نافيم الارج فيرويصلت القلقة وبدنعية الاوظر يعدون والرجحرر volunt & cran con control distributions as ما عدا قرالك حسريم اعدام الوادرج في المان قاهر في معل أسا أيا فقيد علول من دالي سوالي مسالي كالم النوره وحركت مل لدرصياً في وم ألى منايات النوره ورمكافياد المأمينان الشاغ والحراديرس

و لدى محسب الشوندام رجمان الاح ا عيك و افعنك والمهف اللك لهذالطاً مالالادالند سَت هذه التحديد الحارة - الى لمف مع الاحدة الإنه العا دمع اللك رىنى كاشى ئاخارا دا فكارنا ما يوشت وله هدة/سالة مك الآن محل اتما ل جبال لعن وكولا ودولا با و ان هيكاك التحيل متحت لتدر فخله الومانة إلكري مخطام شعب وأبسبود سوامل بخطم- المكت يحل ما حملت وتؤول-على ما زمنانه عدى اداءه مَن الذن ترج كنه النباة لعفلك كله ولسسطنا سالفة ولاتنادوا عاهو سؤله تزجه نظرك الريا دان معك ابن المتن ان ا مزق روحى مك مذا أوعونا وان واب وازع ا عن عندا العنور العود خالة ننك ومنافر قلل مزيوري التي ي الوار دلكن فرعى اعظم لونفتوست الأتباكك اوتترد وسن انالطيوب منك انتقل: نع وانتقل: لا كلوفيك ورحولك وستغير صنيت موي الماري ... اذا كنت لا مغرف فويك فني موالما ورتعم . ردسنا الانسماد والاعداء مع فوع وترمعه فانفهم الم مقدن لوا جنعك وهدول الوديعة الساعم انادنا مستونة الإحقاد أكشروروالثريع ولنوايا المشروة و من من من موصد سباحم کی بهدم و من لاظیم الناس نظیم و معدم بی بیک ما دادی

٩٣٠ وثيقة رقم ٣٤

بسم الله الرحمن الرحيم



الاسكندرية في \_\_\_\_\_\_ سنة ٥ ١٩٧

السيد الدكستور عبد الرحسسين البيضسياني نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اليمني السابق

تحية طبية وحسسد

يسسر مجلس الادارة أن بتقسدم لسسياد تكسم بالنيابه عن أسسرة النسادى بخالص الشسكر والتقسد برلتلبيتكسم دعوتنا سساء الشسسسلاتاء ٢٢/٥/٥٧،

وانس اذ أكار السباد تكم واقر الشكر وأرجو لشخصكم الكريم موقسسور الصحسة والسعادة •

وتفضلوا بقبون فائن الاحترام مهه

رئيس معلى الادارة مرئيسي ( أ • د • محمد عمر الدين الصاوي ) وثيقة رقم ١/٤٤

بسم اللسه الرحمن الرحيم

الأزمر مكتك لأمام الأكبر شنخ الأزمنز

السيد الاستاذ الغاضل الدكتور عبد الرحين البيضانسسي سيلام الله وليكم ورحبته وبركاتسه

فان كتابكم "لهاذا نرفض الماركسية " يحتبر عبلا مجيدا رائعا ٥٠٠ وموقفا اسلاميا ناصعا ٥٠٠ ومجهسودا صادقا في رحاب الفكر والمعرفة ٥٠٠ لما فيه من إبراز لعظمة الاسلام ٥٠٠ واعتزاز بالقومية العربية ٥٠٠ وتركسين على ترسيخ المقيدة الدينية السامية ٥٠٠ التى تقوم على الحق والمعدل والخير والاخا والبساواة ٥٠٠ والتى جا بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه لهنقذ البشرية من وهدة الجهل والفوني والباطل والفلال ٥٠٠ ويرتقى بهسالى ذروة العلم والنور وآفاق اليقين والإيمان ٥٠٠ وليضع الأسرى القومية التى تنمين للناس معادتهم وكرابتهسس أن الدنيا والآخرة ٥٠٠ بعد تحصينهم من آفات الكفر والالحاد ٥٠٠ وحمايتهم من التخيط والتردى في متاهسات الزيخ والانحراف ٥٠٠ وحفظهم من تيارات الأفكار الفاسدة التى تقوم على المادية الجردا الخالية منود الايسان م٠٠ والتي تفصل الانسان عن ربه ليتبرد على خالقه تحت شعارات زائفة ٥٠٠ ظاهرها فيه الرحمة ٥٠٠ وباطنها به الهلاك والخسران ٥٠٠ عن طريق التشكيك والعبث بالعقول والقلوب ٥٠٠ وذلك كما في المذهب الماركسسي الذي يستهدف تفويض العقيدة الدينية المقدسة ٥٠٠ واذابة خضارة الأبة العربية التى تيمزها عن غيرها ١٠٠ وبث اعتبر النظم التى لا تقوم على السراع الطبقي ٥٠٠ والقضا على الخصائم الفردية الروحية والقوميسسة والروابط الدينية والاجتماعية نظما رجمية ٥٠٠ الى غير ذلك من المفاهيم السقيمة الفاسدة ٥٠٠

من أجل هذا جا ً كتاب " لهاذا نوفض الماركسية " بحثا قيما ١٠٠ حافلا باليقين ١٠٠ زاخرا بالمنطق السليم والقول السديد ٢٠٠ والفكر الوضى ٢٠٠ والتوجيه الرشيد ٢٠٠ بعد اظهار طاغوت الشيوعية الشرسة التي تصاول شر انيابها في جسد مجتمعنا الطاهر ٢٠٠ وكشف نواياها الخبيثة التي تربي الى اطفا ً جذوة الايمان ٢٠٠

وفضلا عبا يتبيز به الكتاب من سائمة الاسلوب • • وجبال التعبير • • وروعة التصوير • • فانه يقوم على الحجج الدافعة • • والبراهين القاطمة • • والأدلة الساطمة • • التي تبكنت من تقويض المزاعم والأباطيل • • وهسيفم وتكزات الادعاءات والأضاليل • • •

وهذه طبيعة عرفت في مؤلف الكتاب من توهج العقل ٥٠ وتوقد الذهن ٥٠ وبعد النظر ٥٠ واتساع الانسق ورحابة الفكر ٥٠ فجزاء الله خير الجزاء ٥٠ وأطيب العطاء ٥٠ بقدر مابذل وضحى في سبيل الدين والحسست والخير ٥٠٠ ولا يسعنا الا أن نشكركم من أعاقنا على عملكم البونق ٥٠ وجهدكم الباسل ٥٠ واخلاصكم لديننسسا لحنيف ٥٠ وتضحيتكم الجليله في سبيل مقاومة الكفر والالحاد ٥٠ وتبديد غيوم الباطل والضلال ٥٠ واللسسسه لايضيع أجر من أحسن عملا٠٠

بسم اللبه الرحين الرحيم

الازهر مرکنت الائمام الاکیمه مضیخهالازمینز

\_ ٢ \_

كما يطيب لنا أن نبلغكم امتنان فضيلة الامام الأكبر الدكتور محمد عبدالرحمن بيسار شيخ الأزهـــــــر هقد يره لموقفكم النبيل ٥٠ وقصدكم الشريف ٥٠ وهدفكم الكريم ٥٠٠ وشكره لسيادتكم على ماقد متمـــــوه لأساتذة وطلاب الأزهر من الأعداد المائلة من كتابكم الوارف النافع هدية خالصة ٥٠٠

الهدير العام للاعسسلام الأراكر

م جابر حساره ا

11/1/15/

#### فهرس المحتويات

| سفحة  | 1                                                           |             |                                         |           |          |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------|----------|
| ٩     |                                                             |             |                                         |           | نمهيد    |
| 11    |                                                             | ••••        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ι         | ىدخىل    |
| ۲.    |                                                             | • • • • • • |                                         | لمتاريخ   | ئىھادة ل |
| 74    | الهجرة في طلب العلم                                         | :           |                                         | الأول     | لفصل     |
| ٥٤    | في البلدة الطبية                                            | :           |                                         | الثانى    | لقصل     |
| ٧٧    | الطريق إلى الإصلاح                                          | :           |                                         | الثالث    | لقصل     |
| ۱۱۳   | وراثة النبي                                                 | :           |                                         | الرابع    | لقصل     |
| ١٤٧   | الأحرار القدامي                                             | :           |                                         | الخامس    | لفصل     |
| ۱۸۱   | الصيحة الكبرى                                               | :           |                                         | السادس    | لقصل     |
| 7 £ 4 | تنظيم الثورة                                                | :           |                                         | السابع    | لفصل     |
| ٣١٥   | بركان ألف ومائة عام                                         | :           |                                         | الثامن    | لفصل     |
| 711   | صراع الشعارات العربية                                       | :           |                                         | التاسع    | لقصل     |
| ۳۸۷   | الوعد الحق                                                  | :           |                                         | العاشر    | لفصل     |
| ٤٧٧   | جذور الخلاف                                                 | :           | عشر                                     | الحادىء   | لقصل     |
| ٤٦١   | السياسة والحرب                                              | :           | شر                                      | الثاني عا | لقصل     |
| ٥٣٣   | نجاح سياستنا الدولية                                        | :           | شر                                      | الثالث ع  | لقصل     |
| ٥٧٣   | خديعة الأصدقاء                                              | :           | شر                                      | الرابع ع  | لفصل     |
| 719   | الفرص الضائعة                                               | :           | عشر                                     | الخامس    | لقصل     |
| ٦٨٩   | سيف الشرق ومقصلة الغرب                                      | :           | عشر                                     | السادس    | لفصل     |
| ۷۲۳   | مراجعة النفس                                                | :           | ىشر                                     | السابع د  | لفصل     |
| ٧٥٣   | المأساة العربية                                             | :           |                                         | الثامن ع  |          |
| ٧٨٧   | شعاع الفجر                                                  | :           | ىشر                                     | التاسع د  | لفصل     |
| ۸۳٥   | المستقبل العربي                                             | :           | _                                       | العشرون   |          |
|       | 3.3                                                         |             |                                         |           | _        |
|       | الوثائق                                                     |             |                                         |           |          |
|       |                                                             |             |                                         |           | T-5 11   |
|       | لمؤلف من الفريق حسن العمرى                                  |             |                                         | ارقم ۱    |          |
|       | عالمية الأزهر الخاصة بوالد المؤلف                           |             |                                         | رقم ۲     |          |
|       | إلى المؤلف من النقيب محمد قائد سيف قبل إنقلاب سنة ١٩٥٥      |             |                                         | ارقم ۳    |          |
|       | الى المؤلف من النقيب محمد قائد سيف بعد فشل إنقلاب سنة ١٩٥٥  |             |                                         | ارقم ٤    |          |
| ለገዕ   | المؤلف في مجلة الطليعة اليمنية                              |             |                                         | ارقم ه    |          |
|       | من طالب الكلية الحربية على الجائفي إلى كبير المعلمين الراند | سالة        | : رـ                                    | ارقم٦     | لوئيقة   |
| ۸٦٧   |                                                             | _           |                                         | •         |          |
|       | من طالب الكلية الحربية حمود بيدر إلى كبير المعلمين الرائد   | سالة        | : رس                                    | رقم ∨     | لوئيقة   |
| ለገለ   |                                                             |             |                                         |           |          |
|       | ن من مذكرات اللواء صلاح المحرزى وكيل المخابرات العامة       | غحان        | : ص                                     | رقم ۸     | لوثيقة   |
| ٩٢٨   | ة السابة.                                                   |             |                                         |           |          |

#### فهرس المحتويات

| ۸۷۲  | : رخصة حمل السلاح الألمانية الصادرة بعد الحكم على المؤلف بالاعدام     |     | 4 6   | ئةرق   | الوثيا  |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|---------|
| ۸۷۳  | : تقديم الأستاذ أحمد محمد نعمان للمؤلف في كتابه ( ألاعيب متوكلية )    | ١   | م ٠ ١ | ئةرق   | الوثيا  |
| ٨٧٤  | : شهادة النكتوراة بدرجة شرف الخاصة بالمؤلف                            | ١   | م ۱۱  | ئةرق   | الوثيا  |
| ۸۷۵  | : رسالة الأستاذ محسن العيني إلى الأستاذ بشراحيل رئيس تحرير مجلة عدنية | ١   | م ۲   | ئةرق   | الوثيا  |
| ۸۷٦  | : رسالة إلى المؤلف من الأستاذ محمد على الأسودى                        | ١   | م ۳   | لة رق  | الوثيا  |
|      | : رسالة من العؤلف والاستاذ أحمد محمد نعمان والأستاذ محمد محمود        | ١   | 1 2   | ئةرق   | الوثيا  |
| ۸۷۷  | الزبيرى إلى الرئيس جمال عبد الناصر                                    |     |       |        |         |
| ۹۷۸  | : رسالة إلى المؤلف من الأستاذ على الأحمدى رئيس الاتحاد اليمني في عدن  | ١   | 0     | ئةرق   | الوثيا  |
| ۸۸۰  | : رسالة إلى العولف من رئيس وأعضاء نادى شباب العدين بعدن               |     | ,     | ئةرق   |         |
| ۸۸۱  | : وثيقة تخطيط الثورة اليمنية                                          | ١   | م ۷   | ئةرق   | الوثيا  |
|      | : فقرات من مذكرات الفريق أول صلاح الحديدي مدير المخابرات الحربية      | ١   | م ۸۱  | ئةرقم  | الوثيا  |
| ۸۸۳  | المصرية سابقاً                                                        |     |       |        |         |
| አለ ٤ | :   قوائم تنظيمات الثورة البمنية                                      | : 1 | 14    | لة رق  | الوثية  |
|      | : برقية المؤلف إلى الملازم أول على عبد المغنى مع برقية المؤلف إلى     | : 1 | ۲۰,   | لةوقع  | الوثية  |
| ۸۸٥  | الأستاذ عبد الغنى مطهر                                                |     |       |        |         |
| ٨٨٦  | وسالة الأستاذ عبد الغنى مطهر إلى العقيد حسن العمرى                    |     | ,     | لةرقم  |         |
| ۸۸۷  | تشكيل أول وزارة جمهورية عند قيام الثورة                               | : ' | 27,   | نة رقم | الوثية  |
|      | فقرات من مذكرات الفريق أول صلاح العديدى مدير المخابرات الحربية        | : ' | ۲۳,   | نة رقم | الوثية  |
| ۸۸۸  | المصرية سابقا                                                         |     |       |        |         |
| ٨٨٩  | حديث الأستاذ محمد عبد الله الفسيل في مجلة الحوادث اللبنانية           | :   | Y £   | لة رقم | الوثية  |
| ۸۹۰  | تعليق السيد الدكتور بطرس غالى في مجلة الأهرام الاقتصادي               |     |       | تةرقم  |         |
| ۸۹۱  | رسالة إلى المؤلف من الرئيس محمد أنور السادات                          |     |       | •      | الوثيق  |
| 441  | وثائق أول دستور لليمن بعد الثورة                                      |     |       | •      | الوثيق  |
|      | رسالة إلى المؤلف من الرئيس السلال – وفي نفس الصفحة المسودة            | :   | 44    | ة رقم  | الوثيق  |
| ۸۹۹  | الأصلية لإستقالة المؤلف من منصب نائب رئيس الجمهورية                   |     |       |        |         |
| 4.1  | رسالة من الأستاذ محمد سالم باسندوة إلى الرئيس محمد أنور السادات       | :   |       | ,      | الوثيقا |
| 9.4  | برقية من الرئيس عبد الله السلال إلى الرئيس جمال عبد الناصر            | :   |       | •      | الوثيقا |
|      | صفحة من تقرير سرى للأستاذ محمد عبد الواحد القائم بالأعمال المصرى      | :   | 41    | ارقم   | الوثيقة |
| 9.5  | في اليمن                                                              |     |       |        |         |
|      | صفحة أخرى من تقرير سرى للأستاذ محمد عبد الواحد القائم بالأعمال        | :   | ٣٢    | ارقم   | الوثيقة |
| 9.1  | العصرى فى اليمن                                                       |     |       |        |         |
|      | صفحة ثالثة من تقرير سرى للأستاذ محمد عبد الواحد القائم بالأعمال       | :   | ٣٣    | ارقم   | الوثيقة |
| 9.0  | المصرى في اليمن                                                       |     |       |        |         |
|      | صفحة رابعة من تقرير سرى للأستاذ محمد عبد الواحد القائم بالأعمال       | :   | ۲٤    | رقم.   | الوثيقة |
| ٩.٦  | المصيرى فى اليمن                                                      |     |       |        |         |
| 9.4  | •                                                                     | ;   |       | 1      | الوثيقة |
|      | وثائق القبائل اليمنية تحمل الرئيس جمال عبد الناصر المسئولية وتطالبه   | :   | ۳٦    | رقم ا  | لوثيقة  |
| 91.  | بعودة العؤلف إلى اليمن                                                |     |       |        |         |

#### فهرس المحتويات

| 911   | رسالة من الملازم أول على عبد المغنى إلى النقيب عبد الله جزيلان | : | الوثيقة رقم ٣٧  |
|-------|----------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| 919   | إستقالة المؤلف من منصب سفير اليمن في لبنان                     | : | الوثيقة رقم ٣٨  |
|       | صفحات من مذكرات الأستاذ فؤاد أبو العيون نائب رئيس مجلس الدولة  | : | الوثيقة رقم ٣٩  |
| 94.   | المصرى ومستشار رئاسة الجمهورية سابقا                           |   |                 |
| 9 7 7 | برقية إلى المؤلف من الرئيس قحطان الشعبي                        | : | الوثيقة رقم ٤٠  |
| 9 7 7 | رسالة إلى المؤلف من الأستاذ عبد الله الاصنج وزير خارجية اليمن  | : | الوثيقة رقم ١٤  |
| 478   | صفحتان عن جهاد بطل اليمن الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر         | : | الوثيقة رقم ٢ ٤ |
|       | رسالة إلى المؤلف من الأستاذ الدكتور رئيس نادى هيئة التدريس     | : | الوثيقة رقم ٤٣  |
| 94.   | بجامعة الاسكندرية                                              |   |                 |
| 941   | رسالة إلى المؤلف من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر      | : | الوثيقة رقم 11  |

الثمن: ستة جنيهات مصرية داخل جمهورية مصر العربية وخمسون ريالا يعنيا ( أو ما يعادل ذلك ) في بقية دول العالم

# اسـرار.. ووثائق

كيف توقف الاجتهاد المكرائى فاجتهدان الماركسية الجعثية إلناجرة. كيفا يمتزكن مصر في التجهيدان برة اليمن تشيع كنوان قبل فيلموا. كيف انفور الشرق والفرب على استغلال الخلافات العربية . كيف خططوا لذكسة ١٩٦٧ .. التي تستهدف كل العزب . كيف خططوا لذكسة ١٩٦٧ .. التي تستهدف كل العزب . كيف أصبحنا انتفق إذا أداد الغزاة .. واختلف إذا أحروا . كيف المنعرف أنذا أيحنفر بأبيدينا قبرنا .

کیف اُعرب مرحاطرناماساة ومستقبلنا کارثة

حق نوره أطبعوا أمام المتاريخ.. وحلول أطرعها على لمفكرين ... لعلنا نهتدى إلى أحل ضائع ..

إلَّرِي.. تفرِّنا لأفتلفنا في علينا عداب العظيم

يان يعدنا.

الرون النااجلام الرون